

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## (تنبيه : الأدلة )

أي أدلة الفقه المتفق عليها على (١) ما في بعضها من خلاف ضعيف جدا ـ أرْبعة ،

الْأُوَلُ (٢): ( الكتابُ ) وهو القُرأنُ . ( وهو الأصلُ ) .

- ( و ) الثاني : ( السُّنَةُ ) وسيأتي تعريفُها في بابها . ( وهي مُخْبرةُ عَنْ خُمُ الله تعالى ) سبحانه (٢)
- (و) الثالث: (الإجماغ) وسيأتي تَعْريفُه في بابه. (وهو) أي الإجماغ (مُسْتَنِدٌ إليهما) أي إلى (٤) الكتابِ والسنة.
  - (و) الرابغ: (القياسُ) على الصحيح، وعليه جماهيرُ العلماء.

وقالَ أبو المعالي وجمع ، ليسَ القياسُ مِن الأصولِ ، وتعلَّقُوا بأنَّه لا يُفِيدُ إلا الظَّنَ .

قال في « شرح التجرير » ، و (°) الحقُّ هو الأولُ ، والثاني ضعيفُ جداً .

<sup>(</sup>١) في د ض ؛ أي على .

<sup>(</sup> ۲ ) ساقطة من ز .

<sup>(</sup> ٣ ) في ع : سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض.

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ض .

فإنَّ القياسَ قد يُفيدُ القطعَ كما سيأتي ، وإنْ قُلنا ، لا يُفيدُ إلا الظنَّ فَخَبَرُ الواحدِ ونحوه لا يفيدُ إلا الظنَّ ، 1 هـ .

( وهو ) أي القياسُ ( مُسْتَنْبَطُ من الثَّلاثةِ ) التي هي الكتابُ والسُّنَةُ والإِجماعُ .

وأما الأدلة التي اشتهرَ الخلافُ فيها فخمسة (١) : الاستصحابُ ، وشرعُ مَنْ قَبْلنا . والاستقراءُ ، ومذهبُ الصحابيّ ، والاستحسانُ .

وقد أن الكلامُ على هذه الأدلَّةِ ، ولمّا كانَ القرآنُ هو الأصلُ لجميعِها بدأتُ به مُشْتَعِيناً بالله تعالى ، فقلتُ ؛

<sup>(</sup>١) في ز : خمية .

(الكتاب: القرآن) عند العلماء الأغيان بدليل قَوْل مَنْ نَزُّل الفُرْقان ، ﴿ وَإِذْ صَرَفْنا إليكَ نَفَرا من الجِنِّ يَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ ـ إلى قوله ـ ، إنَّا سَمِعْنا كِتاباً أَنْزِلَ من بَعْدِ موسى ﴾ (١) ، والمسموعُ واحد ، وبدليلِ قوله تعالى في آية أخرى : ﴿ إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَبا ، يَهْدي إلى الرُّشْدِ ﴾ (١) ، والإجماعُ مُنْعَقِدٌ على اتحادِ اللفظين (١) .

والكتابُ في الأصلِ جِنْسُ ، ثم غُلِبَ على القُرآن من بين الكتبِ في عُرْفِ أهلِ الشرع ، ( وهو ) أي القُرْآنُ ،

( كلام مُنَزُلُ) أي نزَّله السيد جبريلُ صلواتُ الله وسلامُه عليه و ( على ) قَلْبِ سيدِنا ( محمدِ ) رسول الله عَلَيْهِ . كما قَالَ سبحانَه وتعالى ﴿ قُلْ ، مَنْ كَانَ عَدُواً لجبريلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذِنِ الله ﴾ (٤٠) .

( مُفجزٌ بِنَفْسهِ ) أي مَقْصودٌ به الإعجازُ (٥) ، كما أنّه مقصودٌ به بيانُ الأحكام والمواعظِ ، وقصُ أخبارٍ مَنْ قصُ في القرآن من (٦) الأمَم

<sup>(</sup>١) الآيتان ٢٩. ٣٠ من الأحقاف.

 <sup>(</sup> ۲ ) الأيتان ١ ـ ٢ من سورة الجن .

 <sup>(</sup>٣) انظر: مختصر الطوفي ص ١٥. جمع الجوامع ١/ ٢٢٣. مناهج العقول ١/ ٢٠١.
 فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٧. الروضة ص ٣٣.

<sup>(</sup>٤) الآية ٩٧ من البقرة .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر رأي الغزالي والبزدوي في عدم تقييد التعريف بالإعجاز في ( المستصفى ١٠٠٠ . كثف الأسرار ١ / ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من د .

( مُتعبَدُ بتلاوتِه ) لتخرُجَ الآياتُ المنْسُوخَةُ اللفظِ ، سواءٌ بقي حُكْمُها أم لا ، لأنّها (١١٠) صارتُ بعد النسخ غير قرآنِ ، لسقوطِ التعبُدِ بِتلاوتها ، ولذلك لا تُعطى حُكْمُ القُرآنِ (١٢٠) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من ز . وفي ش : المتحدي في .

<sup>(</sup>٣) في زع: قوله. وفي ب، في قوله.

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٨ من الإسراء .

<sup>( ° )</sup> ساقطة من ز . وفي ش : دليل . وفي ع سقطت لفظة « أي » .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٣ من هود .

<sup>(</sup> ٨ ) الاية ٣٨ من يونس ، وفي زبع ض ، من مثله ، وقال تعالى في سورة البقرة ٣٣ « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة منْ مثله »

<sup>(</sup> ٩ ) الأيتان ٣٣ ـ ٣٤ من الطور .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من ب ع ض .

<sup>(</sup>١١) في ز ، إنها .

<sup>(</sup>١٢) انظر في تعريف القرآن الكريم ( التعريفات للجرجاني ص ١٥٢ . الإحكام للآمدي ١٠ ١٥٠ . أصول السرخسي ١/ ٢٧٩ . نهاية السول ١/ ٢٠٤ . كشف الأسرار ١/ ٢١ . مناهل العرفان =

ثم اعلم أنّه لما ذكر أن القرآن كلام مُنزّل احتاج (١) إلى تبيين موضوع (٢) لفظِ الكلام . وما يتناوله لفظ الكلام حقيقة أو مجازأ (٢)

وتسمى هذه المسألة مسألة الكلام، وهي أعظم مسائل أصولِ الدين، وهي مسألة طويلة الدَّيلِ، حتى قيلَ، إنّه لم يُسمَّ علمَ الكلام إلاِ لأجلها، و<sup>(3)</sup> لذلك الختلف فيها أئمة الإسلام المعتبرين المقتدى<sup>(9)</sup> بهم اختلافاً كثيراً متبايناً (1).

فالقول الأول : هو قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلَّبِ وأتباعه ، أنَّ وأتباعه ، أنَّ السماعيل الأشعريُ وأتباعه ، أنَّ الكلام مُشْتَرَكَ بين الألفاظِ المسموعةِ ، وبين الكلام النفسي ، وذلك ،

<sup>--</sup> ۱/ ۹ . المستصفى ۱/ ۱۰۱ . فواتح الرحموت ۲/ ۷ . مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۲/ ۱۸ . تيسير التحرير ۳/ ۳ . جمع الجوامع ۱/ ۲۲۲ . التلويح على التوضيح ۱/ ۱۵۶ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ۸۷ . مختصر الطوفي ص ۶۰ . أصول الفقه الإسلامي ص ۹۱ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>١) في ش زض ، احتيج .

<sup>(</sup> ۲ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٣) ذكر العلامة البناني المراد من هذا التعريف عند علماء الأصول. وبين اختلافه عن المراد به في أصول الدين فقال: «إن القرآن عند الأصوليين أحد الأدلة الخمسة. أي أحد الأمور المحتج بها، والاحتجاج إنما هو بأبعاض اللفظ المذكور لا بمدلوله، فيكون القرآن هو اللفظ المذكور لا مدلوله، خلاف المعنى بالقرآن في أصول الدين، أي فيطلق على كل من المعنيين بالاشتراك، كما يطلق على كل منهما » (حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٢٣٤)، وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من ش .

<sup>(</sup> ٥ ) في ع ض : والمقتدى .

<sup>(</sup>٦) انظر ، كشف الأسرار ١/ ٢٢ . مناهل العرفان ١/ ٩ . كشاف اصطلاحات الفنون ١/ ٢٠ . ١٣٧٢ . كشف الظنون ٢/ ١٠٠٣ . إتمام الدراية لقراء النقاية للسيوطي ص ٣ على هامش مفتاح العلوم . التعريفات . للجرجاني ص ١٦٢ . فتح الباري ١٣ / ٢٧٣ .

لأَنَّهُ (١) قد استُعْمِلَ لغة وعُرْفاً فيهما ، والأصلُ في الاطلاقِ الحقيقة ، فيكونُ مُشْتَرَكا (٢) .

أما استعماله في العبارة فكثير، نحو قوله تعالى، ((حتى يَسْمَع كُلامَ الله ﴾ (٢) ﴿ يَسْمَعونَ كُلامَ الله ، ثمّ يُحَرِّفُونَه ﴾ (٤) ويُقال ، سمعتُ كلامَ فلانو وفصاحتُه ، يعني ألفاظه الفصيحة .

وأمّا استعمالُه في المعنى النَّفْسي ، وهو مَدْلُولُ العِبارة ، فكقُولِهِ تعالى ، ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِيمُ لَوْلا يُعَذِّ بُنَا الله بما نَقُولُ ﴾ (°) ﴿ وأسِرُوا قَوْلُكُم أو اجْهَرُوا به ﴾ (١)، وقولِ عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ في يوم السَّقِيفَةِ ، « زَوَّرْتُ فِي نَفْسي كَلَاماً »(٧)، وقولِ الشَّاعِر ،

« إِنَّ الكلامَ لفي الفُؤادِ وإنَّما جُعِلَ اللسانُ على الفؤادِ دَليلًا (^^

<sup>(</sup>١) في ع، أنه.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ، التمهيد للإسنوي ص ٣٠ . المستصفى ١/ ١٠٠ . جاشية البناني ١/ ٢٢٤ ، فتاوى ابن تيمية ٧/ ١٠٠ . ١٢ / ١٦ . القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٤ . مختصر الطوفي ص ٤٥ . جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٠٤ . المحصول للرازي ١/ ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦ من التوبة .

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٥ من البقرة ، وفي ش ز ض ع ب ، « وهم يسمعون » وهو خطأ ، وتمام الآية ، « وقد كانَ فريقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم يُحرفونه من بعد ما عقلوه » .

<sup>(</sup>٥) الآية ٨ من المجادلة .

<sup>(</sup>٦) الآية ١١٣ من الملك .

<sup>(</sup>٧) أي هيأت وأصلحت من التزوير . وهو إصلاح الشيء وتحسينه . وقد جاء في رواية أخرى عن عمر ، « ما زورت كلاماً لأقوله إلا سبقني به أبو بكر » ( انظر ، لسان العرب ٤ / ٣٣٦ وما بعدها ) ووجه الدلالة في قول عمر أنه سمى ما في النفس كلاماً قبل التكلم به ) . ( وانظر ، الانصاف للباقلاني ص ١١٠ ) .

<sup>(</sup> ٨ ) البيت للأخطل. وقال جماعة إنه لغيره، لأن هذا البيت لا يوجد في ديوان الأخطل. وقد أضيف إلى ديوانه في قسم الزيادات عند طباعة شعر الأخطل في بيروت ( ص

والأصلُ في الإطلاقِ الحقيقةُ ، قالَ الأشعريُ ، لمّا كانَ سَمْعُه بلا انخراقٍ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كَلامُه بلا حَرْفِ ولا صَوْتٍ .

وذكرَ الغَزاليُّ « أَنُ قَوْماً جعلوا الكلامَ حقيقةً في المعنى مَجازاً في العبارة ، وقَوْماً عالمُ عكسوا ، وقَوْماً قالُوا بالاشتراكِ ، فهي ثلاثة أقوالٍ ، ونُقِلتُ عن الأشعرى »(١).

والمعنى النفسيُ نسبة بين مُفْرَدَ بِن قائمة بالمَتَكَلِّم، ونعني بالنَسْبة بين المفرد بن ، أي بين المعنيين المُفْرد بن ، تعلَقَ أحدِهما بالآخر ، وإضافتَهُ إليه على جهة الإسنادِ الإفادي ، بحيث (٢) إذا عُبِّرَ عن تلك النسبة بلفظٍ يُطابقُها ، ويُؤدي معناها ، كانَ ذلك اللفظُ إسناداً إفادياً (٣).

ومعنى قيام النّسبة بالمتكلم، ما قاله الفخرُ الرازيُ (أنَّ، وهو أنَّ الشخصَ إذا قالَ لغيره، اسقني ماءً، فقَبْلُ أنْ يَتَلَفَّظُ بهذه الصيغةِ قامَ بنفسهِ تصورُ حقيقة السّقي، وحقيقةِ الماء، والنسبةِ الطلبيةِ بينهما، فهذا هو الكلامُ النفسيُ ، والمعنى القائمُ بالنفس، وصيغةُ قولهِ ، « اسقني ماء » عبارةُ عنه ، (أودليلُ عنه ).

<sup>-</sup> ٥٠٨ ). وقد نسبة إلى الأخطل ابن هشام في (شنور الذهب ص ٢٨). وابن يعيش الحلبي في (شرح المفصل للزمخشري ١/ ٢١٨) والجاحظ في (البيان والتبيين ١/ ٢١٨) والقرافي في (شرح تنقيح الفصول ص ١٢٦) وغيرهم. انظر: معجم شواهد العربية ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>١) المستصفى ١/ ١٠٠، وانظر: فواتح الرحموت ٢/ ٦، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٦٧. القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٤، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) في زضع ب، أي بحيث.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ، فواتح الرحموت ٢ / ٣ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٨ ، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢ / ١٠٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر : الأربعين في أصول الدين للرازي ص ١٧٤ . غاية المرام ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٥) في د ، وهو صيغة .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش

وقال القرافيُ ، كلُ عاقلٍ يجدُ في نفسهِ الأمرَ والنهيَ والخبرَ عن كونِ الواحدِ نصفَ الاثنين ، وعنْ حدوثِ العالم ونحو ذلك ، وهو غيرُ مُخْتَلَفِ فيه ، ثم يُعَبِّرُ عنه بعباراتٍ ولُغاتٍ مختلِفَة ، فالمختلفِ هو الكلامُ اللساني ، وغير المختلفِ هو الكلامُ النفسي القائمُ بذاتِ الله تعالى ، ويُسمَّى (١) ذلك العلمُ الخاصُ ، سمعاً ، لأنَّ إدراكَ الحواسِ إنّما هِي علومٌ خاصةً أخصُ من مُطْلَقِ العلم ، فكلُ إحساس علم ، وليسَ كلُ علم إحساساً (١) ، فإذا وُجدَ هذا العلمُ الخاصُ في نفسٍ موسى المتعلقُ بالكلام النفسي القائم بذاتِ الله تعالى ألخاصُ في نفسٍ موسى المتعلقُ بالكلام النفسي القائم بذاتِ الله تعالى يُسمَّى (١) باسمه الموضوع له في اللغة ، وهو السَّماعُ ، ه .

هذا حقيقةُ مَذْهَبِهم ، لكنَّ الأشعريِّ وأتباعَه قالُوا ، القرآنُ الموجودُ عندنا حكايةُ كلام الله تعالى ، وابنُ كُلابٍ وأتباعُه قالوا ، القرآنُ الموجودُ بين النَّاس عبارةً عن كلام الله تعالى لا عَيْنهُ (3).

قال ابن حجر، و أُوا يتُ الشيخَ تقيَّ الدِّين عكسَ عنهما ، فجعلَ العبارةَ عن الأشعريُ ، والحكاية عن ابن كُلُّبِ (١٠).

وقال الأشعري ؛ كلام الله تعالى القائم بذاتِه يُسْمعُ عندَ تلاوة كلِ تال ، وقراءة كل قارىء .

<sup>(</sup>١) في ب ، وسمي .

<sup>(</sup>٢) في ش، احساس.

<sup>(</sup> ٢ ) في ب ، سمي .

<sup>(</sup>٤) قال الآمدي ، « الكتاب هو الكلامُ المعبرُ عن الكلام النفساني » ( الإحكام ، له ١/ ١٩٥ ) . وانظر ، الفصل في الملل والنحل ٣ / ١ .

٠ ( ٥ ) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٦) هذا ما نقله المصنف عن الشيخ تقي الدين في فتوى الأزهرية فيما بعد ص ٣٤.

وقال الباقلاني ؛ إنّما نَسْمع (التلاوة دون المتلو ، والقراءة دون المقروء (آ) وذهب الإمام أحمد ـ إمام أهل السّنة من غير مدافعة رضي الله تعالى عنه ـ وأصحابه ، وإمام أهل الحديث ـ بلا شُك ـ محمد بن اسماعيل البّخاري رضي الله تعالى عنه . وجمهور العلماء ، قاله ابن مفلح في « أصوله » في الأمر ، وابن قاضي الجبل ؛ إلى أنّ الكلام ليس مُشتركا بين العبارة ومدلولها ، بل الكلام حقيقة هو الحروف المسموعة من الصوت (آ)، وإلى ذلك الإشارة بقوله ؛

( والكلام حقيقة ) أي المتبادر إلى الذّهن عند إطلاقِهِ أنّه ( الأصوات والحروف ).

قال الشيخ تقي الدين ، المعروف عن أهلِ السنةِ والحديثِ ، أنَّ الله تعالى يتكلم بصوتٍ ، وهو قول جماهير فِرَقِ الأُمَّةِ ، فإنَّ جماهيرَ الطوائفِ يقولون ، إنَّ الله تعالى يتكلم (٥) بصوتٍ ، مع تنازعهم في أنَّ كلامَه هل هو مخلوق أو قائم بنفسِه ، قديمٌ أو حادث ، أو مازال يتكلم (١).

<sup>(</sup>١) في ع ض: تسمع.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف للباقلاني ص ٨٠. والمتلو هو اللفظ. والمكتوب هو أشكال الحروف. والمسموع هو الصوت. وأما التلاوة والكتابة والسماع بالمعاني المصدرية فإنما هي نسب بين التالي والمتلو والكاتب والمكتوب والسامع والمسموع. فطرفا كل من هذه النسب مخلوقان. وإنما القديم هو ما قام به سبحانه، وإطلاق المتلو والمحفوظ والمكتوب والمسموع على ما قام به سبحانه من قبيل وصف المدلول بصفة الدال. ( انظر تعليق الشيخ محمد زاهد الكوثري على الإنصاف ص ٨٠) ويقول الباقلاني أيضاً به التلاوة غير المتلو، كما أن العبادة غير المعبود. والذكر غير المذكور. والدعاء غير المدعو ( الإنصاف ص ٨٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: التواعد والفوائد الأصولية ص ١٥١.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ز .

<sup>(</sup> ٥ ) في ش ز : تكلم .

<sup>(</sup>٦) انظر ، فتاوى ابن تيمية ١٢ / ٢٤٣ . غاية المرام ص ٨٨ . الإنصاف للباقلاني ص ١١٠ .

( وإنْ (''شَيَى به ) أي يسمى بالكلام ( المعنى النفسيُّ ، وهو ) أي المعنى النفسي ( نسبةٌ بين مُفردين قائمةٌ ) أي (''تلك النسبةُ ( بالمتكلِّم ) وتقدم (''الكلامُ على المعنى النفسي ، يعني أنه متى أطْلِقَ الكلامُ على المعنى النفسي ( ف ) إطلاقه عليه ( مجازُ ) وهذا عند الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من أهل السنة ('')

قال الطوفيُ : إنّما كان حقيقةً في العبارة مجازاً (٥) في مَدْلُولها لُوجهين : أحدَهما : أنّ المتبادر إلى فهم أهل اللغة من إطلاقِ الكلام : إنما هو العبارات ، والمبادرةُ دليلُ الحقيقة .

الثاني ؛ أن الكلامَ مشتق من الكُلْم ، لتأثيره في نفس السامغ ، والمؤثّر في نفس السامع إنّما هو العبارات ، لا المعاني النفسية بالفعل ، نعم ، هي مؤثرة للفائدة بالقوة ، والعبارة مؤثرة بالفعل ، فكانت أوْلى حقيقة ، وما يكون مؤثراً بالقوة مجاز .

قال المخالفونَ : استُعْمِل لغةً وعرفاً فيهما .

قُلنا ، نعم ، لكن بالاشتراكِ أو بالحقيقةِ فيما ذَكَرْناه ، وبالمجاز (٧) فيما ذكرتموه ، والأولُ ممنوع .

<sup>(</sup>١) في زبش، وإنما.

 <sup>(</sup> ۲ ) ساقطة من ب ع ض .

<sup>(</sup>٣) في ش: ويقدم.

<sup>(</sup> ٤ ) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٤. فواتح الرحموت ٢ / ٦ .

<sup>(</sup>ه) في ش ز ؛ مجاز . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٧) في ش ز : والمجاز .

قالوا : الأصلُ في الإطلاق الحقيقة .

قلنا ؛ والأصلُ عدمُ الاشتراكِ ، ثم إذا (١) تعارض (٢) المجازُ و (٣) الاشتراكُ المجردُ فالمجازُ (٤) أولى ، ثُمَّ إنَّ لفظ الكلام أكثرُ ما يُستعملُ في العباراتِ ، وكثرةُ موارد الاستعمالِ تَدُلُّ على الحقيقةِ .

وأمًّا قولُه تعالى : ﴿ ويَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِم ﴾ (" فمجازً ، لأنّه إنما دلّ على المعنى النفسي بالقرينةِ ، وهي قولُه : « في أَنْفُسِهم » ، ولو أَطْلَقَ لَمَا فُهِمَ الله العبارةُ ، وكذلك (٦) كلُ ما جاء مِنْ هذا الباب إنما يُفيدُ مع القرينةِ ، ومنه قولُ عمرَ رضي الله عنه : « زوّرْتُ في نفسي كلاماً ، إنما أفادَ ذلك بقرينةِ قولهِ : « في نفسي » .

وأما قولُه تعالى ، ﴿ وأُسِرُوا قولَكُم أو اجْهَرُوا به ﴾ (٧) ، فلا حُجَّةَ فيه ، لأنَّ الإسرارَ نقيضُ الجهرِ ، وكلاهما عبارةً عن أنَّ إحداهما أرفعُ صوتاً من الأخرى (٨)

وأما الشعرُ ، فهو للأخطَلِ (١) ، ويُقال ، إنَّ المشهورَ فيه ، « إنَّ البيانَ لفي

<sup>(</sup>۱) في ز،قد.

<sup>(</sup>٢) في ر: يعارض.

<sup>(</sup> ٣ ) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>١) في ز : والمجاز .

<sup>(</sup> o ) الاية ٨ من المجادلة ، وفي ش زبع ، « يقولون . . . » .

<sup>(</sup>٦) في ز : ولذلك .-

<sup>(</sup> v ) الاية ١٣ من الملك.

<sup>(</sup> ٨ ) انظر مناقشة هذه الأدلة بإسهاب في كتاب ( الايمان لابن تيمية ص ١١٣ وما بعدها ).

<sup>(</sup> ٩ ) هو غياتُ بن غوث بن الصلت . أبو مالك . من بني تغلب . الشاعر المشهور في العصر الأموي . كان يُشبّه من شعراء الجاهلية بالنابغة الذبياني . وكان يمدح بني أمية . مدح ==

الفؤاد »، وبتقدير أنْ يكونَ كما ذَكَرْتُم فهو مجازً عن مادةِ الكلام، وهو التصوراتُ المُصَحِّحةُ له، إذْ مَنْ لا يُتصورُ منه (١) معنى (٢) ما يقولُ لا يُوجدُ منه (٣) كلام، ثمَّ هو مبالغةً من هذا الشاعر في ترجيح الفؤادِ على اللسان، انتهى كلامُ الطوفي.

ونقل ابن القيم في « النونيةِ » ؛ أنَّ الشيخَ تقيُّ الدينِ ؛ ردُ كلامَ النفسِ من تسعين وجها (٤) .

وقال الغزاليُ : « منْ أحالَ سماعَ موسى كلاماً ليس بحرفٍ ولا صوتٍ فليُجِلْ يومَ القيامةِ رؤيةَ ذاتٍ ليستْ بجسم ولا عَرَض » (٥) . ا ه .

قال الطوفي : كل هذا تكلف وخروج عن الظاهر ، بل عن القاطع من غير ضرورة ، إلا خيالات لاغية ، وأوهام متلاشية ، وما ذكروه معارض بأن المعاني لا تقوم شاهدا إلا بالأجسام ، فإن أجازوا معنى قام بالذات القديمة ، وليست جسما ، فليجيزوا خروج صوت من الذّات القديمة ، وليست جسما ،

<sup>-</sup> معاوية ويزيد ومن بعدهما حتى هلك . وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم . وهم جرير والفرزدق والأخطل . وكان حسن الديباجة . في شعره إبداع . وكان كثير العناية بشعره ينظم القصيدة . ويسقط ثلثيها . ثم يظهر مختارها . له ديوان شعر مطبوع . وقد خطّله كعب بن جعيل . وقال له : " إنك لأخطل يا غلام " والخطل السفه وفحش القول . وكان الأخطل هجاء بذئا . مات سنة ٩٠ هـ .

انظر ترجمته في ( الشعر والشعراء ص ٥٥٥ . الأغاني ٨ / ٢٨٠ . طبقات فحول الشعراء للجمحي ١ / ٢٩٨ . شرح شواهد المغني . للسيوطني ١ / ١٣٣ . الأعلام . للزركلي ٥ / ٣١٨ ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ع ض.

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٣) في ش زض ، فيه .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر : الكافية بشرح النونية ١/ ٢٠٦ . ٢٢٤ . الإيمان لا بن تيمية ص ١١٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) الأربعين في أصول الدين ، للغزالي ص ٢٠ .

إذ كلا (١) الأمرين خلاف الشاهد. ومن أحال كلاما لفظياً من غير جسم فليُحلُ ذاتاً مرئيةً من غير جسم، ولا فرق.

ثم قال الطوفي: والعجب (١) من هؤلاء القوم - مع أنهم عقلاء فضلاء - يجيزون أن الله تعالى يخلق لمَنْ يشاء من عبادِه علماً ضرورياً، وضعا لكلامِه النفسيّ من غير تَوسُطِ (٦ حرفِ ولا صوتٍ ٦)، وأنّ ذلك من خاصةِ موسى عليه السلام، مع أنّ ذلك قلب لحقيقةِ السمع في الشاهدِ، إذْ حقيقةُ السمع في الشاهدِ إيصال (١) الأصواتِ بحاسةٍ (٥)، ثم يُنكرون علينا القول بأنّ الله تعالى يتكلمُ (٦ بحرف وصوت ٢) قديمين مِنْ فَوْقِ السماء ، لكونِ (٧) ذلك مخالفاً للشاهدِ (٨) ، فإنْ جازَ قلبُ حقيقةِ السمع شاهداً بالنسبةِ إلى كلامِه ، فلِمَ لا يَجُوزُ (١) مخالفته للشاهد (١) بالنسبةِ إلى النسبةِ إلى النسبةِ الى كلامِه ، فلِمَ لا يَجُوزُ (١) مخالفته للشاهد (١) بالنسبةِ إلى النسبةِ الى الله الى النسبةِ النسبةِ الى النسبةِ الى النسبةِ الى النسبة

فإنْ قالوا ؛ لأنّه يستحيلُ وجودُ حَرْفِ وصَوْتِ إلا أَسَى جَسَدِ ، ووجودٌ في جهةٍ ليس بجسم .

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ض

<sup>(</sup>٢) في ش: والعجيب.

<sup>(</sup>٣) في ب ع ض : صوت ولا حرف .

<sup>(</sup>٤) في ش زب : أيضا سماع . وفي ض : أيضا .

<sup>(</sup> ٥ ) في ش: بحاسته . وفي ب ع ض: بحاسيته .

<sup>(</sup>٦) في ب ع ض : بصوت وحرف .

<sup>(</sup>٧) في ش ز : لكونه .

<sup>( ^ )</sup> في ز ، لشاهد .

<sup>(</sup>٩) في ع ض: يجيزوا.

<sup>(</sup> ۱۰ ) في ش زع ض ، مخالفة الشاهد .

<sup>(</sup> ١١) في ع ض : لا ٠

قُلْنا ، إِنْ عَنَيْتُم استحالته بالإضافة إلى الشاهدِ ، فسماعُ كلام (١) بدونِ توسطِ صوتٍ وحرفِ كذلك أيضاً ، وإنْ عَنَيْتُم استحالته مطلقاً فلا نُسَلِّم ، إذِ الباري \_ جلَّ جلاله \_ على خِلافِ المشاهدِ (١) والمعقولِ في ذاتِه وصفاته ، وقد وردتْ النصوصُ بما قلناه ، فوجَبَ القولُ به . ا ه .

و (" قال الحافظ أبو نَصْر، عبيدُ الله بنُ سعيدِ بنِ حاتَم، السِجَسْتاني (أن من مولِ الأشعري : « لمّا كان سَمْعُه بلا انخراق : وَجَبَ أَنْ يكونَ كلامُه بلا حُرْفِ ولا صوتٍ » : هذا غير مُسَلِّم ، ولا يقتضي ما قاله ، وإنّما يقتضي أنَّ سمعُه لمّا كان بلا انخراق ، وجبَ أنْ يكونَ كلامُه بلا لسانٍ وشَفَتَيْنِ وحَنَكِ ، وأيضاً لو كانَ الكلامُ من (" غير حرف ، وكانت الحروف عبارة عنه ، لم يكن بدّ مِنْ أنْ يُحْكَمَ لتلك العبارة بحكم ، إما أنْ يكونَ أحدَثَها في صَدْر أو لَوْج ، أو أنطق بها بعض عبيده ، فتكون منسوبة إليه ، فيلزمُ منْ يقولُ ذلك ، أنْ يُفْصحَ بما عنده في (" السور والآي والحروف ؛ أهي (") عبارة جبريلَ أو محمدٍ عليهما الصلاة والسلامُ ؟

<sup>(</sup>١) في ش: كلامه.

<sup>(</sup>٢) في زع ب ض: المشاهدة .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم . أبو نصر . السجستاني أو السّجزي ، نسبة إلى سجستان . الإمام الحافظ . كان متقنا بصيرا بالحديث والسنة ، واسع الرواية ، نزيل الحرم ومصر . وله كتاب " الإبانة الكبرى " في القرآن . وهو كتاب طويل يدل على إمامته وبصره بالرجال والطرق . مات بمكة سنة ٤٤٤ ه .

انظر ترجمته في (العقد الثمين ٥/ ٣٠٧. تذكرة الحفاظ ٣/ ١١١٨. حسن المحاضرة ١ ٢٠٠ . غذرات الذهب ٣/ ٢٧١ . طبقات الحفاظ ص ٤٢٩ )

<sup>(</sup> ه ) ساقطة من زع ب ض .

<sup>(</sup>٦) في ع ، من .

<sup>(</sup>٧) في ش : هيي .

وأيضاً قوله تعالى : ﴿ إِنمًا قَوْلُنا لشيء إِذَا أَرَدْنَاه أَنْ نَقُولَ لَه كُنْ فَيكُونُ ﴾ (١) . و « كن » حرفان ، ولا يخلو الأمرُ من أحدِ وَجُهين ؛ إِمّا أَنْ يكون المرادُ بقوله ؛ « كن » التكوينَ كالمعتزلةِ ، أو يكونَ المرادُ به (١) ظاهرَه ، وأنَّ الله تعالى إذا أراد إيجاد (١) شيء قال له ؛ « كن » على الحقيقةِ ، فيكونُ (١) ، وقد قال الأشعري ؛ إنَّه على ظاهرِه ، لا بمعنى التكوينِ ، فيكونُ على ظاهرِه ، وهو حرفان ، وهو مخالِفٌ لمذهبه ، وإنْ قالَ ؛ ليسَ بحرْفِ صارَ بمعنى التكوين كالمعتزلةِ . ا ه .

وقال الحافظ شهابُ الدين ابنُ حجر، في « شرح البُخاري » (في باب قوله « أُنْزَله بعلمه والملائكةُ يشهدون » في والمنقولُ عن الله عز وجلُ ، وبلّفه أنّ القرآنَ كلامُ الله غيرُ مخلوقٍ ، تلقاهُ جبريلُ عن الله عز وجلُ ، وبلّفه جبريلُ إلى محمدِ عَلِيهِ (٢) ، و بلّفه محمد (٧) عَلَيْهِ إلى أمتِه (٨) . ا ه.

<sup>(</sup>١) الآية ٤٠ من النحل. وفي ش: الآية ٨٢ من يس. وهو خطأ ..

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض.

<sup>(</sup> ٢ ) في ب ع ض : انجاز .

<sup>(</sup>٤) انظر: الإنصاف للباقلاني ص ٧١.

<sup>( ° )</sup> في ش ز ب ض : في باب كلام الرب مع جبريل . وهذا النص غير موجود في هذا الباب ( فتح الباري ١٣ / ٢٥٧ ) . وفي ع : في باب كلام الرب مع جبريل ، في باب قوله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون .

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ١٣ / ٢٥٧.

<sup>(</sup>٧) اللفظة غيرُ موجودة في زع ب ض: ولا في فتح الباري ١٣/ ٣٥٧.

<sup>(</sup> ٨ ) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٣ / ٣٥٧ . وروى البخاري أن الزهري قال : « من الله الرسالة . وعلى رسول الله ﷺ البلاغ . وعلينا التسليم » . ( فتح الباري ١٣ / ٣٨٧ ) وانظر : مجموعة الرسائل والمسائل ٢ / ٢٣ .

وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السَّلَفِ أَنَهم قالُوا عن القرآنِ ، مِنْه بَدَأُ وإليه يَعُودُ (١) .

( والكتابة كلام حقيقة (٢) ) لقولِ عائشة رضي الله عنها ، « ما بين دُفّتي المصحفِ كلامُ الله » (٦) .

واختلف كلامُ (<sup>4)</sup> القاضي وغيره من أئمةِ أصحابِنا في تسميةِ الكتابةِ كلاماً حقيقةً .

قالَ المجدُ في « المُسَوَّدَةِ » ، عن القاضي أنّه قال ، « إنَّ الكتابةَ عندنا كلامٌ حقيقةُ ، أظنُّه في مَسْأَلةِ الطلاقِ بالكتابةِ » (°) . ا ه .

قال في «شرح التحرير»، قلتُ، قد ذكرَ الأصحابُ أنّه لو كتب صريحَ الطلاقِ ، ونوى به الطلاقَ ، يقعُ (٦) الطلاقُ بذلك على الصحيح من المَذْهبِ (٧) . ثمّ قالَ ، وإنْ لم ينوِ شيئاً ، بل كتبَ صريحَ الطلاقِ من غير نيةِ الطلاقِ به (٨) ، فللأصحابِ في وقوع الطّلاقِ بذلك وجهان ،

<sup>(</sup>١) قال الإمام أحمد بن حنبل في قول السّلف: « منه بدأ » أي هو المتكلم به ، فإن الذين قالوا إنه مخلوق . قالوا خلقه في غيره . فبدأ من ذلك المخلوق ، فقال السلف ، منه بدأ : أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره .

<sup>(</sup> انظر : مجموعة الرسائل والمسائل ٢/ ٢٥ ، ٢٥ ، ٣٠ ، شرح الكافية ١/ ٢٩ ، ٢٠٥ ، فيض القدير ٥/ ٤١٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) قال الباقلاني: ويجب أن يُعلم أن كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف على الحقيقة. (الانصاف ص ٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : فتاوى ابن تيمية ١٢ / ٢٤٠ ـ ٢٤٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup> ه ) المبودة ص ١٤ ، وانظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٦) في ز : وقع .

 <sup>(</sup> ٧ ) انظر : المغني ٧ / ٤٨٦ ، المحرر في الفقه ٢ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ش .

أحدهما : هو أيضاً صريح ، فيقع من غير نيّة ، وهذا هو (١) الصحيح مِنَ المذْهبِ ، وعليهِ أكثرُ الأصحابِ (٢) .

قالَ ناظمُ « المفرداتِ » (٣) : أدخلَهُ أكثرُ الأصحابِ في الصريح ونصَرَهُ القاضي من أئمةِ أصحابنا ، وتبعَه أصحابُه ، وذكره الحلوانيُ عن الأصحاب (٥) . ا ه .

وقال في « الإنصاف » ، وفي « تعليق القاضي » ، ما يقولون في العقود والحدود والشهاداتِ ، هل تَثْبُتُ بالكتابةِ ؟

قيل: المنصوص عنه في الوصية تثبت، وهي عقد يفتقرُ إلى إيجابِ وقبولٍ، فيحتملُ أَنْ تثبتَ جميعُها، لأنّه في حكم الصريح، ويُحتملُ أَنْ لا تَثْبُتَ (٦) ، لأنّه لا كنايَة لها فقويَتْ، وللطلاق والعتق كنايةٌ فضعفا.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب ض.

<sup>(</sup> ٣ ) في ش ز ، الأصحاب في الصريح ، وانظر ، المغني ٧ / ١٨٦ . المحرر في الفقه ٢ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد القوي بن بدران، شمس الدين، أبو عبد الله. المرداوي، المقدى العنبلي، الفقيه المحدث النحوي، سمع الحديث، وتعلم الفقه، وبرع في العربية واللغة، ودرس وأفتى وصنف، قال الذهبي: «كان حسن الديانة، دمث الأخلاق، كثير الإفادة، مطرحاً للتكلف»، وله تصانيف منها: «قصيدة في الفقه» و «منظومة الاداب» و «نظم المفردات» وكتاب «النعمة»، و «مجمع البحرين» و «الفروق» وعمل طبقات للحنابلة، توفي سنة 199 هـ بدمشق.

انظر ترجمته في (شذرات الذهب ٥/ ٤٢٥ . ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣١٢ . بغية الوعاة ١/ ١٦١ . المدخل الى مذهب أحمد ص ٢١٠ ) .

ر ٤) وفي س ، أكثر الأصحاب في الصحيح أدخله ، وفي ب دع ، أدخله الأصحاب في الصريح .

<sup>(</sup> ٥ ) في ش : أسحابه .

<sup>(</sup>٦) في ش زع: يثبت

قال المجدُ ؛ لا أدري أرادَ صحتَها بالكتابةِ ، أو بنيِّتها (١) بالظاهِر (٠) قال في « الفروع » ؛ ويتوجه أنَّه أرادَهما . ا هـ .

وقال في « التحرير » (٢٠) بعد أنْ ذكرَ أنَّ الكتابةَ كلامٌ حقيقةً ـ ؛ وقيل ؛ لا ، كالإشارة ، وهو أظهرُ وأصحُ . ا ه .

( ولم يَزَلِ الله ( عَلَى متكلّماً كيف شاءَ ، وإذا شاءَ ، بلا كيفٍ ، يأمرُ بما شاءَ ( ) وَيحْكُمُ ( ) .

قال الشيخ تقي الدين : تنازع العلماء في أن الرب تعالى هل يتكلم بمشيئته وقدرته أم (٧) لا ؟ على قولين ، فا بن كُلاب ومن وافقه قالوا : لا يتكلم بمشيئته وقدرته ، بل كلامه لازم لذاته كحياته (٨) ، ثم مِنْ هؤلاء مَنْ عَرَفَ أن الحروف والأصوات لا تكون إلا متعاقبة ، والصوت لا يبقى زمانين ، فَضْلاً عَنْ أَنْ يكونَ قديماً . فقال : القديم معنى واحد ، لامتناع معان لا نهاية لها (٩) وامتناع التخصيص بعدد دون عَدد ، فقالوا ، هو معنى واحد ، وقالوا : إن الله

<sup>(</sup>۱) في ز، نيتها.

<sup>(</sup>٢) في شعض: بالايجاب.

<sup>(</sup>٣) في هامشع: شرح التحرير.

<sup>(</sup>٤) لفظة الجلالة غير موجودة في ب.

<sup>(</sup>٥) في بعض ؛ يشاء .

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٧) في ض: أو

<sup>( ^ )</sup> انظر : مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ٢٧٠ .

<sup>(</sup> ٩ ) نقل السبكي عن ابن كلاب والقلانسي أن كلام الله تعالى لا يتصف بالأمر والنهي في الأزل . لحدوث هذه الأمور . وقدم الكلام النفسي . وإنما يتصف بذلك فيما لا يزال . ( انظر ، طبقات الشافعية الكبرى ٢ / ٣٠٠ ) وانظر : فتاوى ابن تيمية ١٣ / ٤٩ ، ٥١ . مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ١٤٨ . الإنصاف للباقلاني ص ٩٩ .

تعالى لا يتكلم بالكلام العَرَبي والعِبْري ، وقالُوا ، إنَّ معنى التوراةِ والإنجيلِ والقُرْآنِ وسائر (اكتب الله تعالى معنى واحد ، وقالوا (الله عنى آية الكُرْسي وآية الدُّري معنى واحد ، إلى غير ذلك من اللوازم التي (الله يقول جمهورُ العقلاء ، إنّها معلومةُ الفسادِ بضرورة العقلِ (1)

ومِنْ هؤلاء مَنْ عَرَفَ أن الله سبحانه وتعالى تُكُلِّم بالقرآنِ العربيّ والتوراةِ العبريةِ ، وأنّه نادى مُوسى بصوتٍ (٥) ، ويُنادي (٢) عبادَه بصوتٍ ، وأنّ القرآن كلامُ الله سبحانه وتعالى حروفُه ومعانيه ، لكنْ اعتقدوا ـ مع ذلك ـ أنّه قديمُ العين (٧) ، وأنّ الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بمشيئتهِ وقدرتهِ ، فالتزموا أنّه حروف وأصوات قديمة الأعيانِ لم تَزَلْ ولا تزال (٨) وقالوا ، إنّ الباءَ لم تَسْبِقِ السّينَ ، وأنّ السّينَ لم تَسْبقِ الميمَ ، وأنّ جميعَ الحروفِ مُقْتَرِنَةً ببعضها اقتراناً قديماً أزلياً لم يَزلُ ولا يَزال (٩) ، وقالوا ، هي مُتَرَتّبة في حقيقتها وماهيتها ، غيرَ مُتَرَبّة في وجودها (١).

وقال كثيرٌ منهم ؛ إنَّها مع ذلك شيءٌ واحدٌ ، إلى غير ذلك من اللوازم التي يَقُولُ جمهورُ العقلاء ؛ إنَّها مَعْلُومَةُ الفسادِ بضرورة العقل .

<sup>(</sup>١) في بع: كتب كلام الله ، وفي ش ز ، كلامه .

<sup>(</sup> ۲ ) في ش زع ب : و . وفي ض : وقالوا : إن .

<sup>(</sup>٣) في ز : الذي .

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٢٠ . ١٤٨ . فتاوى ابن تيمية ١٢ / ٤٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) في ز ، بصوته .

<sup>(</sup>٦) في ش ز ، ونادى .

<sup>(</sup> v ) قال الرازي ، « صفة الكلام قديمة » ( الأربعين في أصول الدين ص ١٧٩ ) .

<sup>(</sup> ٨ ) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ٢١ . ١٥٦ . فتاوى ابن تيمية ١٢ / ١٥٠ .

١٥٨ . تفسير القرطبي ١/ ٥٥ ، الانصاف للباقلاني ص ١١١ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر ، مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ١٥٦ .

<sup>(</sup> ۱۰ ) انظر ، فتاوی ا بن تیمیه ۱۲ / ۱۰۱ . مجموعة الرسائل والمسائل ۳ / ۲۸ .

ومنْ هؤلاء مَنْ يقولُ ، هو قديمٌ ، ولا يَفْهَمُ معنى القديم .

والقولُ الثاني ؛ أنَّ الله سبحانه وتعالى يتكلمُ "بقدرتهِ ومشيئتهِ"، مع أنّه غيرُ مَخْلُوقٍ ، وهذا قولُ جماهير أهل السُّنَّةِ والنظرِ وأَئمةِ أهلِ السُّنَّةِ والحديثِ"، لكنْ مِنْ هؤلاء مَنْ اعتقد أنَّ الله تعالى لم يكنْ يمكنهُ أنْ يتكلمَ في الأزلِ بمشيئتهِ "، كما "لم يكنْ "يمكنهُ عندَهم أنْ يَفْعلَ في الأزلِ شيئاً ، فالتزموا أنّه تكلمَ بمشيئتهِ بعدَ أنْ لم يكنْ متكلماً ، كما أنّهُ فعلَ بعدَ أنْ لم يكنْ متكلماً ، كما أنّهُ فعلَ بعدَ أنْ لم يكنْ فاعلًا ، وهذا قولُ كثير من أهلِ الكلام والحديثِ والسُّنَةِ (١).

وأما السُلفُ والأئمةُ فقالوا ، إنَّ الله سبحانه وتعالى يتكلَّمُ بمشيئتهِ وقدرتهِ ، وإنْ كانَ مَعَ ذلك قديمَ النَوْع ، بمعنى أنَّه لم يَزَلْ متكلَّما إذا شاء ، فإنَّ الكلامَ صفة كَمَالٍ ، ومن يتكلَّم أكملُ ممن لا (٧) يتكلَّم ، ومَنْ يتكلَّم بمشيئتهِ وقدرتهِ أكملُ ممن يكونُ الكلامُ ممكناً له بَعْدَ أَنْ يكونَ ممتنعاً منه ، أو قُدرَ أَنَّ ذلك مُمْكن ، فكيفَ إذا كانَ مُمْتَنِعاً ؟ لامتناع أَنْ يصيرَ الربُّ قادِراً بعد أَنْ لم يكن ، وأَنْ يكونَ التكلمُ والفعلُ مُمْكنا بعد أَنْ كانَ غيرَ مُمْكن ؟ . ا ه .

وقال ابن قاضي الجبل في « أصوله » - في الأمر - ، الأمر قسم من أقسام

<sup>(</sup>١) في ب ع ض: بمشيئته وقدرته.

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر : الجواب الصحيح ۲ / ۱۹۳ ، السنة ص ۱۰ ، فتاوى ابن تيمية ۱۲ / ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٣) في ع : بمشيئة .

<sup>(</sup>٤) في ب ، وكما .

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من زع ب ض .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ٢٩ ـ ٦٠ . ١٨ ، توضيح المقاصد ١ / ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٧) في ع ، لم .

<sup>(</sup> ٨ ) أنظر : مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ٤٤ ، ١٣٧ . توضيح المقاصد ١ / ٢٦٢ .

<sup>(</sup> ٩ ) ساقطة من ش .

الكلام. والكلام الألفاظ المتضمنة (المعانيها، والإنسان قبل تلفّظه يقوم بقلبه طلب، فيفْزع إلى اللفظ، كما إذا قال: «اسقني ماء »، كأنّه يجد طلباً قائماً بقلبه، فيقصد اللفظ، واختلف الناس في حقيقة ذلك الطلب، فقالت طائفة عو قشم من أقسام العلم، وقالت أخرى (أ)؛ إرادة الفعل (أ)، وقالت الأشعرية عو كلام النّفس، وهو مُغاير للعلم والإرادة (أوأنكرت (الجماهير والمعتزلة قيام معنى بالنّفس غير العلم والإرادة أوقالوا؛ القائم بالقلب هو صورة ما تريد النطق به

قال أبو الحسيْنِ البصريُ (٢)؛ الذي يجدُه الإنسانُ في نفسه قبل أنْ يتكلم ؛ هو استحضار ضور الكلام والعلمُ بما (٧) يقوله (٨) شيئاً فشيئاً ، والعزْمُ على إيراده

<sup>(</sup>١١) في زش بع: المنتظمة.

 <sup>(</sup>٢) في ض : الأخرى .

<sup>(</sup>٣) انظر رد الإمام فخر الدين الرازي على كون الطلب هو الارادة . وأنه يرى أن الطلب مغاير للإرادة . ولا يجوز أن يكون عبارة عن الإرادة (الأربعين في أصول الدين ص ١٧٤).

٤) ساقطة من ض

<sup>(</sup> ٥ ) في ش ؛ وأنكر .

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن علي بن الطيب . أبو الحسين البصري المعتزلي . أحد أئمة المعتزلة . كان مشهوراً في علمي الأصول والكلام . وكان قوي الحجة والمعارضة في المجادلة والدفاع عن اراء المعتزلة . قال ابن خلكان : « كان جيد الكلام . مليح العبارة . غزير المادة . إمام وقته » . وله تصانيف منها : « المعتمد » في أصول الفقه . و » تصفح الأدلة » و » غرر الأدلة » و » شرح الاصول الخمسة » . و « نقض الشافي » في الإمامة . و » نقض المقنع » . توفي سنة ٢٦٦ هـ .

انظر ترجمته في (وفيات الأعيان ٣/ ٤٠١ . شذرات الذهب ٣/ ٢٥٩ . الفتح المبين / ٢٣٧ . فرق وطبقات المعتزلة ص ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٧) في ز ش : بها .

<sup>(</sup> ٨ ) في ض: يقوم له.

باللَّسانِ . كما يسْتَحْضِرُ صورةَ الكَتابِةِ قبلَ أَنْ يكتب ، ولا مُقْتَضَى لإثبات أمر غير ما ذكرناه .

قال ، ولو ثبت لم يكن كَلَاماً في اللَّفَةِ ، ولا يُسمى الإنسانُ لأجلِهِ متكلّماً ، ولذلك يقولُ أهلُ اللغةِ للسّاكتِ ، إنّه غيرُ متكلّم، وإنْ جازَ أنْ (١) يقوم به ذلك المعنى ، لا يقولون للسّاكتِ ، إنّه غيرُ مُريدٍ ، ولا عالمٍ .

قال ؛ وقول أهلِ اللغة ؛ « في نَفْسي كلامً » مجازً ، والمرادُ بذلك عَزْمٌ على الكلام . كقولهم ؛ في نَفْسي السَّفرُ ، قال ؛ ولو تُبتَ في النَّفسِ معنى هو الكلام عن الاعتقاداتِ والعزْم ، لكان مُحْدَثاً ؛ لأنَّ الذي يُشيرونَ إليه مُرَتَّبٌ يتجدَّدُ في النَّفس بعضه بعد بعض ، وَمرَتَّبٌ حسبَ ترتيب ألكلام المسموع ، فإن كان أكلام الله تعالى معنى ما أن في النَّفس من الكلام في الشاهد ؛ استحال قدمة ، وإنْ لم يكن معناه بَطَلَ قولهم ؛ إنَّ ما أثبتناه مَعْقولٌ في الشاهد .

وقالتِ الأشاعرة ، ذلك المعنى القائم بالنَّفْسِ هو الكلام ، والحروف والأصوات دلالات (٥) عليه ومعرَّفات ، وأنَّه حقيقة واحدة ، هي الأمرُ والنهي والخبرُ والاستخبارُ (٦) وأنَّها صفات له (٧) . لا أنواع ، فإنْ (٨) عُبْر عنه بالعربية

<sup>(</sup>١) في ش زب ، أنه .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش . وفي د ض : ترتب .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ض.

<sup>( ؛ )</sup> ساقطة من ع .

<sup>(</sup> ٥ ) في ش : دلات .

<sup>(</sup> ٦) يقول الباقلاني . ويجب أن يعلم أن الكلام الحقيقي هو المعنى الموجود في النفس . لكن جعل عليه أمارات تدل عليه ( الإنصاف ص ١٠٦ . ١٠٩ ) .

 <sup>(</sup> ٧ ) ساقطة من ض

<sup>(</sup> ٨ ) في زع ب ض ؛ إن .

كان عربياً ، أو السُرْيانيةِ كان سريانياً ، وكذلك في سائرِ اللَّغاتِ ، وأنَّه لا يتبعَّضْ ولا يتجزّأ (١)

ثم اختلفوا .

فقال إمامُ الحرمين وغيرُه : الكلامُ المطلقُ حقيقةً : هو ما في النّفسِ شاهداً أو غائباً ، وإطلاقُ الكلام على الحروفِ والأصواتِ مَجازٌ .

وقال جمهورُهم : يُطلقُ على كل منهما بالاشتراكِ اللفظي .

وقال بعضهم : هو حقيقةً في اللسانِ ، مجازً في النفسي .

وليس الخلاف جارياً في نَفْسِ الكلام، بل ما يتعلق به من الأمر والنهي، والخبر والتصديق، والتكذيب، ونحو ذلك من عوارض الكلام.

قال الرازيُ في « الأربعين » ؛ « ماهيةُ ذلك الطلبِ مغايرةُ لذلك اللفظ (٢٠). ويدلُ عليه وجوهُ ؛

أحدُها ، أنَّ ماهيةَ هذا المعنى لا تتبدَّلُ باختلافِ الأمكنةِ والأزمنةِ ، والألفاظُ الدالة على هذا المعنى تختلفُ باختلاف (٣) الأزمنة والأمكنة »(٤).

<sup>(</sup>١) يقول الآمدي ، « إنَّ الكلامَ قضية واحدة ، ومعلوم واحد ، قائم بالنفس ، وإنَّ اختلاف العبارات والتعبيرات عنه إنما هو بسبب اختلاف المتعلقات والنسب والإضافات مما يقع به التضاد أو الاختلاف أو التعدد » ( غاية المرام ص ١١٥ ) ، وانظر ، نفس المرجع ص ١١٣ ، ١١٥ وما بعدها . الإنصاف للباقلاني ص ١٠٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) قال الرازي تحت عنوان « في حقيقة الكلام » ، « اعلم أن الإنسان إذا أراد أن يقول ، اسقني الماء ، فإنه قبل أن يتلفظ بهذا اللفظ يجد في نفسه طلباً واقتضاء لذلك الفعل ، وماهية ذلك الطلب . . . » ، ( الأربعين في أصول الدين ص ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش: باخلاف.

<sup>(</sup>٤) كتاب الأربعين ص ١٧٤.

قال ابنُ قاضي الجبل: قيل عليه وجهان:

أحدُهما : إنْ أردت اختلاف أجناسِها ، فهذا مُسَلَّم ولا يَنْفَعُكَ (١٠ وإنْ أردت اختلاف قَدْرِها وصفتِها فممنوع ، لأنّا لا نُسلّم أنّ الطلب الحاصل باللفظ العربي الفصيح مع الصوتِ الجَهْوَرِيِّ مماثل للطلبِ باللفظِ الأعجمي (٢) مع الصوتِ الجَهْوَرِيِّ مماثل للطلبِ باللفظِ الأعجمي الموتِ الصَوْتِ الضعيفِ ، وهذا لأنّ القائم بالنفسِ قد يتفاوت ، فيكون طلب أقوى من غيره وأكمل .

الثاني (٣)؛ هَبْ أَنَّ المدلولَ مُتَجِدٌ ، والدالَ مختلفٌ ، لكنْ لِمَ لا يجوزُ وجودُ المدلولِ مشروطاً بالدليلِ ؟ فهو وإنْ غايرَه لكنْ لا يوجدُ إلا بوجوده ، ألا ترى أَنَّ كونَ الإنسانِ مُخْبِراً لغيره لا بدَّ فيه من أمر ظاهر يدلُ على ما في باطنهِ من المعنى ، وذلك الأمرُ الظاهرُ ، وإن اختلفَ ، لكنْ لا يكون مخبَراً إلا به ، وإذا لاحَ لك ذلك لم يكنْ مجردُ كونِ المعنى مغايراً كافياً (عَفي مطلوبه)

وهذا كما أنَّ المعنى قائمٌ بالروح ، واللفظُ قائمٌ بالبدنِ ، ثمَّ إنَّ وجود الروح في هذا العالم لا يمكنُ إلا مع البَدنِ ، وأيضاً فكونُ كل مِنَ المتلازمين دليلٌ على الآخر لا يقتضي ذلك وجودَ المدلولِ بدونِ الدَّليل ، كالأمورِ المتضايفةِ ، كالأبوَّة والبُنوَّة .

قال الرازيُّ :

« الوجهُ الثَّاني : أنَّ جميعَ العقلاء يعلمونَ بالضرورةِ أنَّ قولَ القائل :

<sup>(</sup>١) في هامش ز، ينفك.

<sup>(</sup>٢) في ع ض: العجمي .

<sup>(</sup>٣) في ع : والثانبي .

<sup>( ؛ )</sup> في ع : لمطلوبه .

« افعل » ، دليلٌ على ذلك ( الطلبِ بالقلبِ ، والدليلُ ( مفايرٌ للمدلول » . قال ابنُ قاضي الجبل ، هبُ أنَّ الأمرَ كذلك ، لكنْ لم يُجمعوا على أنَّه يوجدُ المدلولُ بدونِ (٢ دليله .

قال الرازيُّ ،

« الوجهُ الثالثُ ؛ أنَّ جميعَ العقلاء يعلمونَ بالضرورة ؛ أنَّ قولَ القائلِ ؛ « افعل » ، لا يكونُ طلباً وأمراً إلا عندَ اصطلاح النَّاسِ على هذا الوضع ('' ، فأمًا (°) كونُ ذلك المعنى القائمُ بالقلبِ طلباً فإنَّه أمرٌ ذاتيُّ حقيقيٌ ، لا يُحْتاجُ فيه إلى الوَضْع والاصطلاح (۲)» .

قال ابنُ قاضي الجبلِ ، قيل ، ما ذكرتَ ممنوعُ ، فإنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يَجْعلونَ اللَّفاتِ اصطلاحيةً ، بل إمَّا توقيفيةً بإلهام ، أو بغير (٧) إلهام ، والنزاعُ في ذلك مشهور ، ولو سُلِّمَ فلِم قلتَ بإمكانِ وجودهِ بدونِ اللفظِ ؟

قالُ الرازيُّ .

« الوجه الرابع ، هو(^)أنَّهم قالوا ، إنَّ قولنا ، « ضَرَبَ يَضْرِبُ (٩) » ،

<sup>(</sup>١) في الأربعين ص ١٧٤، الطلب القائم بالقلب، ولا شك أن الهليل،

<sup>(</sup>٢) كتاب الأربعين في أصول الدين ص ١٧٤

<sup>(</sup>٣) في ب ض ، دون .

<sup>(</sup> ٤ ) في « الأربعين » : الموضوع .

<sup>(</sup>٥) في الأربعين ": وأما .

<sup>(</sup>٦) كتاب الأربعين ص ٧٤.

<sup>(</sup>٧) في ش ز : غير .

<sup>(</sup> ٨ ) في « الاربعين » ، وهو .

<sup>( &</sup>lt;sup>٩</sup> ) في ش : ويضرب .

إخبارُ . وقولنا ، « اضرب ولا تضربُ » . أمرٌ ونهيّ . ولو أنَّ الواضِعين قلبُوا الأَمر وقالوا ، إنَّ تَعلَّم اللهُ على اللهُ وقالوا ، إنَّ تقلب (٢) حقيقة الطلب يُمْكِنُ أَنْ تقلب (١) خبراً . أو حقيقة الخبر يمكن أنْ تقلب (١) طلباً . لكان ذلك محالا »(٥)

قال ابن قاضي الجبل؛ قيل؛ لو سُلَم لم يَلْزَمْ أَنْ لا يكون وجودُ أحدهما مشروطاً بالآخر. وأيضا أنْتم ادّعَيْتم أنّ حقيقة الطّلب وحقيقة الخبر شيء واحد . بل ادّعى الرازيُ أنّ حقيقة الطّلب داخلة في حقيقة الخبر، فقال في كون كلام الله تعالى واحداً (أ) أمر ونهي وخبر؛ إنّه يرجعُ إلى حَرْفِ واحدٍ، وهو الكلامُ كله خبر . (\* لأنّ الأمر \*) عبارة عن تعريفِ فعله أنّه لو فعله لصارَ مستحقاً للذم وكذا القول في النهي ، وإذا كان مرجعُ الكلّ إلى شيء واحدٍ . وهو الخبر ـ صحّ أنّ كلام الله واحدُ (٨).

قال ابن قاضي الجبل ؛ احتجُ الجمهورُ بالكتاب والسُّنَة واللّغةِ والغرْفِ . أما الكتابُ فقولُه تعالى ؛ ﴿ ايتُك أَلا تُكلّم النَّاسَ ثَلَاث ليالِ سويًا . فخرج على قومهِ من المحراب ، فأوْحى إليهم أنْ سبّحوا بُكْرَةُ وَعَشياً ﴾ (٩). فلم

<sup>(</sup>١١) في " الأربعين ": ذلك جائزا ممكنا . وفي ض: جائز .

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من كتاب الأربعين .

٣) (٤) في «الأربعين «: تنقلب.

<sup>(</sup>٥) كتاب الأربعين ص ١٧٤٠

<sup>(</sup>٦) في ض: واحد .

 <sup>(</sup>٧) في ش ؛ لا الأمر . وفي ز ؛ لا للأمر .

<sup>(</sup> ٨ ) كتاب الأربعين ص ١٨٠ .

 <sup>(</sup>٩) الايتان ١٠ ١٠ من مريم.

يُسَمِّ الإشارَةَ كَلاماً ، وقال لمريمَ ، ﴿ فَقُولِي ، إنِي نَذَرْتُ للرَّحْمنِ صَوْماً ، فَلَنْ أَكُلَّمَ اليومَ إنسيّاً ﴾ (١).

وفي الصحيح أنَّ النبيَ عَلِيْكَ قَالَ ، « إنَّ الله عَفَا لأمتي عن الخَطَأَ والنِّسيان وما حدَّثَتْ به أنْفُسها ما لم تتكلَّمْ أو تَعْمَلْ به »(٢).

وقسم أهلُ اللَّسان الكلام إلى اسم وفعل وحرفٍ .

واتفق الفقهاء كافّة على أنّه (٢) من حلف ، لا يتكلم ، لم (٤) يحْنَثْ بدونِ النّطْق ، وإنْ حدَثتُه نفسه .

فإنْ قيل ، الأيمان مبناها على العُرْف .

قيل ؛ الأصل عدم التغيير ، وأهل العرف يَسمُون الناطق متكلّماً ، ومَنْ عداه ساكتاً أو(٥)أخرس .

<sup>(</sup>١) الاية ٢٦ من مريم.

<sup>(</sup>٢) جمع المصنف رحمه الله بين حديثين . الأول رواه ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال . « إن الله تجاوز لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . وفي زوائد ابن ماجه ؛ « إسناده ضعيف . لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي في سنده » . وصححه ابن حبان ، واستنكره أبو حاتم . ولا بن عدي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله على نفو واستنكره أبو حاتم . ولا بن عدي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله على المعلق والنسيان والأمر يكرهون عليه » وضعفه . وسبق تخريجه في رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً : الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه » وضعفه . وسبق تخريجه في المجلد الأول (على ١٦٦ه هـ ، ١٥٥) . والثاني رواه البخاري ومسلم أن رسول الله على قال : « إن الله تجاوز لامتي عما خدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به » وهذا لفظ مسلم . ولعل سبب الخلط بين الحديثين هو الحديث الثالث الذي رواه ابن ماجه ، « إن الله تجاوز لامتي عما توسوس به صدورها ما لم تتكلم به . وما استكرهوا عليه » .

<sup>(</sup> انظر : سنن ابن ماجه ۱/ ٦٥٩ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ٨٩ ، صحيح البخاري / ١٥٢ . صحيح مسلم ١/ ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في ع ض ؛ أن .

<sup>( 4 )</sup> في زع ض ؛ لا .

<sup>(</sup>٥) في ز : و .

فإنْ (۱) قالوا ؛ قوله تعالى ؛ ﴿ إِذَا جَاءَكَ المنافِقُونَ قالوا ؛ نَشْهَدُ إِنَّكَ لرسولُ الله ، والله يَعْلَمُ إِنَّكَ لرَسُولُه ، والله يَشْهَدُ إِنَّ المنافقينَ لكَاذِبُونَ ﴾ (۱) أكذ بَهم (۱) الله تعالى في شهادتِهم ، ومعلوم صدقهُمْ في النطق اللساني ، فلا بدً من إثباتِ كلامٍ في النفسِ ليكونَ الكلامُ عائداً إليه ، فقوله تعالى ، ﴿ ويَقُولُونَ في أَنْفُسِهم لولا يُعَذِّبُنا الله بما نقول ﴾ (١) ، وقوله تعالى ، ﴿ استكبرُوا في أَنْفُسِهم ﴾ (٥) ، وقوله تعالى ، ﴿ واسرُوا قَوْلكم أو اجْهَرُوا به ﴾ (١) ، وقوله تعالى ، ﴿ ونَعْلَمُ ما تُوسُوسُ به نَفْسُه ﴾ (٧) .

قال ابن قاضي الجبل ،

أما الأوّل : فلأنَّ الشهادة هي (١٠) الإخبار عَنِ الشَيْء مع اعتقادِهِ . فلمّا لم يكونُوا معتقدينَ ذلكَ أَكْذَ بَهُمْ الله تعالى .

وعن الثاني وجهانِ :

الأول : أنَّه قولُه بحروف وأصواتٍ خفيةٍ ، ولهذا فسرَه . بما بَعْدَه .

الثاني ؛ أنَّه قَوْلٌ مفيدٌ ، فهو مَجَازٌ ، وهو الجوابُ عن الإسرارِ والجَهْرِ .

<sup>(</sup> ۱ ) ساقطة من ز ..

<sup>(</sup> ٢ ) الا ية الأولى من المنافقون .

<sup>(</sup>٣) في ض: كذبهم.

<sup>( ؛ )</sup> الاية ٨ من المجادلة .

<sup>(</sup> ٥ ) الآية ٢١ من الفرقان .

<sup>(</sup>٦) الاية ٣ من الملك.

<sup>(</sup>٧) الاية ١٦ من ق .

<sup>(</sup> ٨ ) ساقطة من زع ب ض .

وعن الثَّالثِ ؛ أنَّ ١٠٠ الاستكبارَ رؤيةُ النَّفْسِ ، وهو خارجٌ عن ذلك . قالوا ؛ قولُ عمرَ ؛ « زَوْرْتْ في نفْسي كلاماً » .

قُلْنا : « زَوْر » صور ما يريد النطق (٢) به ، أو كقولِ القائلِ : زوَّرتْ في نفسى بناءً أو سَفَراً (٢).

قالوا : قُولُ الْأَخْطُلِ :

إِنَّ الكلامَ لفي الفؤاد ( وإنَّما جعِلَ اللَّسانُ على الفُؤادِ دَليلًا " الكلامَ لفي الفُؤادِ دَليلًا "

قلنا : البيتُ موضوعُ على الأُخْطَلِ ، فليسَ هو في نُسَخ ديوانِه ، وإنّما هو لا بنِ ضَمْضَم (٥٠)، ولفظه : إنّ البيانَ (٦٠)، وسيأتي .

وقالَ الآمُديُ ، فإنْ قيل ، إذا جَعَلْتُمُ الحقائقَ ـ التي هي الأمرُ والنهيُ والخبرُ والاستخبارُ ـ شيئاً واحداً ـ لزمَكُم أَنْ تردُوا الصفاتِ إلى معنى واحدٍ .

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ز ش .

<sup>(</sup>٢) في ز: والنطق.

<sup>(</sup>٣) قال ابن تيمية : « وقول عمر ، « زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها » . حجة عليهم . قال أبو عبيد ، النزوير إصلاح الكلام وتهيئتُه . قال ، وقال أبو زيد ، المزور من الكلام والمزوق واحد . وهو المصلح الحسن ، وقال غيره ، زورت في نفسي مقالة أي هيأتها لأقولها ، فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ، ولم يقله » . ( الإيمان ص ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في زعب ض ؛ إلخ .

<sup>( ° )</sup> هو سعيد بن ضمضم الكلابي . أبو عثمان ، وفد على الحسن بن سهل وزير الخليفة المأمون . وله فمه أشعارٌ جماد . وكان فصيحاً . وأخذ الناس عنه اللغة .

<sup>(</sup> انظر : إنباه الرواة ٤ / ١٨٧ . الفهرست ، لا بن النديم ص ٦٩ ) . وفي ش زع ب ض : ضمضام .

<sup>(</sup>٦) انظر: الإيمان لابن تيمية ص ١١٦.

قلنا : هو سُؤالٌ واردٌ ، ولعلُّ عندَ غيرنا حَلُّه (١).

وقال أبو نَصْرِ السَّجْزِيُّ ، قولُهم ، « لا تُتَبَعَّضُ » (٢) يَرِدُ عليه أَنَّ موسى عَلِيْنَ سَمِعَ بعضَ كلام الله ، ولا يمكنُ أن يُقالَ ، سمعَ الكلَّ .

وقال ابنُ دِرْباسِ الشافعي(٣)؛ وكذلك قولُه تعالى: ﴿ فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ﴾ (٤) مع التصريح باختصاصِ موسى بالكلام . انتهى كلامُ ابنِ قاضي الجبل .

وقال الشيخُ تقيُّ الدين ، في فتيا له تُسَمَّى « بالأُزْهريةِ » ؛ ومن قَالَ ؛ إنَّ القرآنَ عبارةً عن كلام الله تعالى وقعَ في مَحْذُوراتٍ ؛

أحدُها: قولهم: « إنَّ هذا ليس هو<sup>(٥)</sup>كلامَ الله »، فإنَّ نَفْيَ هذا الإطلاقِ<sup>(٦)</sup>خلافُ ما عَلِمَ بالاضطرار من دِينِ الإسلام، وخلافُ ما دَلَّ عليه الشرعُ والعقلُ.

<sup>(</sup>١) انظر: غاية المرام ص ١١٨.

<sup>(</sup>٢) في ز : لا تبعيض . وفي ب ع ض : لا يتبعض

<sup>(</sup>٣) هو عثمان بن عيسى بن درباس. ضياء الدين. أبو عمرو، القاضي، الكردي، كان من أعلم الشافعية في زمانه في الفقه والأصول، وناب في الحكم عن أخيه قاضي القضاة صدر الدين عبد الملك بالديار المصرية، له مصنفات كثيرة، منها: « الاستقصاء لمذاهب الفقهاء » في شرح « المهذب » وهو شرح واف لم يسبق إلى مثله في عشرين مجلداً، ولم يكمله، وله « شرح اللمع » للشيرازي في أصول الفقه في مجلدين، مات بمصر سنة ١٠٢ هـ.

انظر ترجمته في (طبقات الثافعية الكبرى للسبكي ١/ ٣٣٨. وفيات الأعيان ٢/ ٤٠٦. ثنرات الذهب ٥/ ٧. حسن المحاضرة ١/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٩ من الأنبياء .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من بع . وفي ز : هو ليس .

<sup>(</sup>٦) في ض ، اطلاق .

والثاني : قولهم : « عبارةً » : إنْ أرادُوا أنَّ هذا الثَّاني هو الذي عبَّرَ عن كلام الله تعالى القائم بِنَفْسهِ ، لَزِمَ (اأن يكونَ اكلَّ تال مُعَبَّراً عمّا في نفس الله تعالى ، والمعبِرُ عن غيره هو المُنْشِىءُ للعبارة ، فيكونُ كلُ قارىء هو المنشىءُ لعبارة القرآنِ ، وهذا معلومُ الفسادِ بالضرورة ، وإنْ أرادوا أنَّ القرآن العربيُ عبارةٌ عن معانيه ، فهذا حقّ ، إذْ كلُ كلام فلفظه عبارةٌ عن معناه ، لكنَّ هذا لا يمنعُ أن يكونَ الكلامُ متناولًا للفظِ والمعنى .

الثالث : أنّ الكلام قد قيل : « إنّه حقيقة في اللفظِ مجازً في المعنى » ، وقيل : « حقيقة في المعنى مجازً في اللفظ » ، وقيل : « بل حقيقة في كل منهما » ، والصواب الذي عليه السّلف والأئمة : أنّه حقيقة في مجموعهما(۱۰) . كما أنّ الإنسان قيل : « هو حقيقة في البدنِ فقط » وقيل : « بل في الروح فقط » ، والصواب أنّه حقيقة في المجموع (۱۰) ، فالنزاع في الناطق كالنزاع في مَنْطِقِه (۱۰) ، وإذا كان كذلك فالمتكلّم إذا تكلّم بكلام ، له لفظ ومعنى ، وبُلّغ عنه بلفظِه و(۱۰) معناه ، فإذا قيل : « ما بلّغه المبلّغ من اللفظ » : إنّ (۱۰)هذا عبارة عن القرآنِ ، وأراد به المعنى الذي للمبلّغ عنه ، نفى عنه اللفظ الذي للمبلّغ عنه ، والمعنى الذي هو عبارة عن المعنى الذي قام بالمبلّغ ، فَمَنْ لم يُثْبِثُ إلا القرآن المسموع ، الذي هو عبارة عن المعنى الذي قام بالمبلّغ ، فَمَنْ لم يُثْبِثُ إلا القرآن المسموع ، الذي هو عبارة عن المعنى الذي قام بالمبلّغ ، فَمَنْ لم يُثْبِثُ إلا القرآن المسموع ، الذي هو عبارة عن المعنى الذي قام بالمبلّغ ، فَمَنْ لم يُثْبِثُ إلا القرآن المسموع ، الذي هو عبارة عن المعنى الذي قام بالمبلّغ عنه ، نفى عنه الذي هو عبارة عن المعنى الذي قام بالمبلّغ ، فَمَنْ لم يُثْبِثُ إلا القرآن المسموع ، الذي هو عبارة عن المعنى الذي قام بالمبلّغ عنه ، الذي هو عبارة عن المعنى الذي قام بالمبلّغ ، فَمَنْ لم يُثْبِثُ إلا القرآن المسموع ، الذي هو عبارة عن المعنى الذي المبلّغ عنه ، الذي هو عبارة عن المعنى الذي المبلّغ عنه ، الذي هو عبارة عن المعنى الذي المبلّغ عنه ، الذي القرآن المبلّغ عنه ، الذي المبلّغ عنه المبلّغ عنه ، الذي القرآن المبلّغ عنه المبلّغ عنه المبلّغ عنه المبلّغ عنه المبلّغ عنه ، الذي القرآن المبلّغ عنه المبلّغ المبلّغ المبلّغ عنه المبلّغ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ز

<sup>(</sup> ٣ ) انظر : كثف الأسرار ١ / ٣٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل . لا بن تيمية ٣ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) يوضح ذلك ابن تيمية فيقول: فتنازعهم في مسمى النطق كتنازعهم في مسمى الناطق، فمن سمى شخصاً محمداً وابراهيم. وقال جاء محمدً، وجاء إبراهيم، لم يكن هذا محمد وإبراهيم المذكورين في القرآن (محموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٥٦).

<sup>(</sup>ه) في ع: أو.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش .

القائم بالذاتِ ، قيل له ، فهذا الكلامُ المنظومُ الذي كانَ موجوداً قَبْلَ قراءةِ القُرّاء هو (١)موجود قطعاً وثابت ، فهل هو داخلٌ في العبارة ، والمعبَّرُ عنه غيره (١)أو غيرُهما ؟

فإنْ جعلته غيرَهما بَطَلَ اقتصارُك على (٣) العبارة والمعبَّر عنه ، وإنْ جعلته أحدَهما لزمَك إنْ لم تُثْبِتُ إلا هذه العبارة ، والمعنى القائم بالذاتِ ، أن تجعله نفسَ ما سُمِع (٤) من القراء ، فَتَجْعَلُ (٥) عينَ ما بلَّغَه المبلغون هو عينُ ما سمعوه ، وهذا الذي فَرَرْتُ (٦) منه .

وأيضاً فَيُقالُ له ، القارىءُ المبلّغُ إذا قَرَأ ، فلا بدُ له فيما يقومُ به من لفظٍ ومعنى ، وإلا كانَ اللفظُ الذي قامَ به عبارةً عن القرآنِ ، فيجب أنْ يكونَ عبارةً عن المعنى الذي قام به ، لا عن معنى قامَ بغيره .

فقولُهم ، « هذا هو العبارةُ عن المعنى القائم بالذات » أخطؤوا من وجهين ،

أخطؤوا في بيانِ مَذْهبهم ، فإن حقيقة قولهم ؛ أن اللفظ المسموع من القارىء حكاية اللفظ الذي عَبُر به عن معنى القرآن مطلقاً ، وذلك أن اللفظ عبارة عن المعنى القائم بالذاتِ ، ولفظة ومعناه ، حكاية عن ذلك اللفظ والمعنى .

- ثمَّ إذا عُرِفَ مذهبهم بقي خطؤهم في أصُولٍ ،

<sup>(</sup>١) في ع : هل ، وفي ض : هل هو .

<sup>(</sup> ۲ ) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) في ع ، عن .

<sup>(</sup> ٤ ) في ب ع ض ، يسمع .

<sup>(</sup> o ) في ش ب ع ض : فيجعل .

<sup>(</sup>٦) في ش ، فرت .

منها : زَعْمُهُم أَنَّ معانيَ القرآنِ معنى واحدً ، هو (١) الأمرُ والنهيُ والخبرُ ، وأنَّ معنى التوراةِ والإنجيل والقرآنِ معنى واحدً ، ومعنى آية الكُرْسي معنى آية الدُيْن ، وفسادُ هذا معلومٌ بالضَّرورةِ (٢).

ومنها .: زعمُهم أنَّ القرآنَ العربيُّ لم يَتَكُلُم الله به المُ

وقال بعد ذلك ، وأول مَنْ قالَ هذا في الإسلام عبدُ الله بنُ سَعيد بنِ كُلَّب ، وجعلَ القرآنَ المنزَّلَ حكايةً عن ذلك المعنى (٤) ، فلمّا جاءَ الأشعريُ ، واتبع ابنَ كُلَّب في أكثر مقالته ناقشه على قوله : « إن هذا حكايةً عن ذلك » ، وقال : الحكاية تماثِلُ المحكييُ ، فهذا اللفظُ (٥) يصحُ من المعتزلةِ ، لأن ذلك المخلوق حروف وأصوات عندهم ، وحكاية مثله .

وأمًا على أصلِ ابنِ كُلَّابٍ فلا يصحُّ أنْ يكونَ حكايةً ، بل نقولُ ، إنَّهُ عبارةً عن المعنى .

فأولُ من قالَ بالعبارة الأشعري .

وكانَ الباقلانيُ (٦) ـ فيما ذُكِرَ عنه ـ إذا دَرَّسَ مسألةَ القُرآنِ يقولُ ، هذا

<sup>(</sup>١) في ع، وهو،

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) في ب: به الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) انظر : الإيمان . لا بن تيمية ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٥) في ب : إلا للفظ .

<sup>(</sup>٦) في بعض ، ابن الباقلاني .

قولُ الأشعريُّ ، ولم يبينْ (١)صحتَه - أو كلاماً هذا معناه (٢).

وكان الشيخُ أبو حامدِ الإسفراييني ٣٠ يقول ، مذهبُ الشافعي وسائرُ الأئمة في القرآنِ خلافُ قَوْلِ الأشعريِّ ، وقولُهم هو قولُ الإمام أحمدَ (٤).

وكذلك أبو محمد الجوينيُّ (°) ذكر أنَّ الأشعريُّ خالفَ في مسألةِ الكلامِ قولَ الشافعيُّ وغيره (٦)، وأنَّه أخطأ في ذلك .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى . للسبكي ٤ / ٦١ . وفيات الأعيان ١ / ٥٥ ، طبقات الفقهاء ص ١٣٣ . شنرات الذهب ٢ / ١٧٨ ، الفتح المبين ١ / ٢٢٤ ، البداية والنهاية ١٢ / ٢٠ . تريخ بغداد ٤ / ٣٦٨ ) .

(٤) انظر : فتاوى ابن تيمية ١٢ / ١٦٠ ـ ١٦١ ، مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ٢٣ .

(°) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله ، أبو محمد الجويني ، والد إمام الحرمين ، يلقب بركن الدين ، قال ابن العماد ، «كان إماماً في التفسير وفي الفقه والأدب ، مجتهداً في العبارة ، ورعاً مهيباً ، صاحب جد ووقار » ، وكان زاهدا متقشفاً عابداً ، عالماً بالفقه والأصول والنحو والتفسير والأدب ، درّس وأفتى بنيسابور ، ومن تصانيفه ، «الفروق » و «السلسلة » ، و «التبصرة » و «التذكرة » و «مختصر المختصر » و «شرح الرسالة » و «التفسير » و «المحيط » ، توفي بنيسابور سنة ٤٣٨ ه .

انظر في ترجمته ، (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٥/ ٧٣ ، وفيات الأعيان ٢/ ٢٥٠ . شذرات الذهب ٢/ ٢٦١ ، طبقات المفسرين ١/ ٢٥٣ ، البداية والنهاية ١٢ / ٥٥ ، تبيين كذب المفتري ص ٢٥٧ ) .

(٦) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>١) في ب ، يتبين ، وفي ش ض ، تتبين .

<sup>(</sup>٢) يقول الباقلاني: « اعلم أن الله تعالى متكلم . له كلام عند أهل السنة والجماعة . وأن كلامه قديم ليس بمخلوق . . . ولا يجوز أن يقال كلام الله عبارة ولا حكاية ، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق » ( الانصاف ص ٧١ . ١٠٦ . ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) هوأحمد بن محمد بن أحمد ، الشيخ أبو حامد الاسفراييني ، الفقيه الشافعي ، انتهت إليه رياسة الدين والدنيا ببغداد . وكان كثير التلاميذ والأصحاب . قوي الحجة والبرهان والمناظرة ، وكان زعيم طريقة العراق في الفقه الشافعي في القرن الرابع الهجري . وكان له مكانة رفيعة ، شرح " مختصر المزني " في " تعليقته " في نحو خمسين مجلداً . وذكر فيها خلاف العلماء وأقوالهم وماخذهم ومناظراتهم . وله كتاب في " أصول الفقه " ، توفي سنة ٤٠٦ ه ببغداد .

وكذلك سائرُ أئمةِ أصحابِ مالكِ والشافعيِّ وغيرهما يَذْكُرون قولَهم في حدِّ الكلام وأنواعِه من الأمر والنهي والخبر العام والخاصِ وغير ذلك، ويجعلونَ الخلافَ في ذلك مع الأشعريُّ، كما هو مُبَيِّنٌ في أصولِ الفقه التي صنَّفَها أئمةُ أصحابِ أبي حنيفة ومالكِ والشافعيِّ وغيرهم.

ثم قالَ بعدَ ذلك ، ومنْ قالَ من المعتزلةِ والكُلَّابيَةِ ، إنَّ القرآنَ المنزلَ حكايةً ذلك ، وظنُّوا أنَّ المبلغَ حاكِ لذلك الكلام ، ولفظ الحكاية قد يُرادُ به محاكاةُ الناسِ فيما يقولونَه ويفعلونَه اقتداءُ بهم ، وموافقةُ لهم ، فمنْ قالَ ، إنَّ "القرآنَ حكايةُ كلام الله تعالى بهذا المعنى فقد غلط وَضَلَّ ضلالاً مُبيناً ، فإنَّ القرآنَ لا يَقْدِرُ النَّاسُ على "أنْ يأتُوا بمثلِهِ ، ولا يقدرُ أحدُ أنْ يأتي بما يحكيه .

وقد يُراد بلفظِ الحكاية النقلُ والتبليغُ ، كما يُقالُ ، فلانُ حكى عن فلانٍ أنّه قَالَ ، كذا ، كما يُقال عنه ، نَقَلَ عنه ، فهنا بمعنى التَبْليغ للمعنى ، وقد يُقال ، حكى عنه أنّه قَالَ ، كذا وكذا ، لِمَا قالَه بلفظِهِ ومعناه ، فالحكايةُ (٢) هنا بمعنى التَبْليغ للفظِ والمعنى ، لكنْ يُفَرُقُ بين أنْ يقولَ ، حكيتُ عنه كلامَه ، حكيتُ عنه كلامَه ، وبين أنْ يقولَ ، حكيتُ عنه كلامَه ،

وقد يُرادُ به المعنى الآخرُ ، وهو أنَّه بلُّغَ عنه ما قالَهُ ، فإنْ أريدَ المعنى الأولُ جازَ أَنْ يُقالَ ، هذا حكايةُ كلام فلانٍ ، و(٤)هذا مثلُ كلام فلانٍ ، وليسَ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب

<sup>(</sup>٣) في ب: أمن الحكاية.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ز .

هو مُبَلَّفا عنه كلامَه ، وإنْ أريد به (۱) المعنى الثاني \_ وهو ما إذا حَكَى الإنسانُ عن غيره ما يقولُه وبلُغَه عنه \_ فهنا يُقالُ ، هذا كلامُ فلانٍ ، ولا يُقالُ ، هذا كلامُ حكايةُ كلام فلانٍ ، بل قدْ يُقالُ ، هذا كلامُ فلانٍ ، بمعنى أنَّهُ لم يُفَيِّرُه ، ولم يُحَرِّفْ ، ولم يَزِدْ ولم يَنْقُصْ . ا ه .

قال الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه ، القرآنُ كيفَ تَصَرُفَ فهو غيرُ مَخْلُوقٍ ، ولا نَرَى القولَ بالحكاية والعبارة ، وَغَلَّط من قالَ بهما وجَهُله ، فقالَ ، مَنْ قالَ ، إنَّ القرآنَ عبارةً عَنْ كلام الله فقد غَلِط وَجَهِلَ ، وقال ، الناسخُ والمنسوخُ في كتابِ الله ، دونَ (١٠) العبارة والحكاية ، وقالَ ، هذه بِدْعَةً لم يقلُها السَّلَفُ ، وقولُه تعالى ، ﴿ تكليما ﴾ (١٠) ، يُبْطِلُ الحكاية ، منه بَدَأ ، وإليه يعودُ (٤) ، نقلَ ذلك ابنُ حمدانِ في « نهاية المبتدئين » (٥).

وقالَ شيخُ الإسلام موفقُ الدين ابنُ قدامةً في مصنّفِ له (٢٠)، واعترضَ (٧) القائلُ (٨ بالكلام النفسي ٨) بوجوه ،

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض.

<sup>(</sup> ٢ ) في ض ، أنه دون .

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى ، « وكُلُمَ الله مُوسى تَكْلِيماً » الآية ١٦٤ من النساء .

<sup>(</sup>٤) انظر، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ١١٥، السُّنة للإمام أحمد ص ١٥، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ١٢٨، الكافية ١/ ٢٠٥٠

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ، صيد الخاطر ص ١٠٢ ، ١٠٢ ، مجموعة الرسائل والمسائل ٢ / ٢١ ، مسائل الإمام أحمد ص ٢٦٥ وما بعدها . الكافية بشرح القصيدة النونية ١ / ٢٩ .

<sup>(</sup>٦٠) ألف الشيخ ابن قدامة عدة كتب في العقيدة منها ، « الاعتقاد » و « مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام » و « مسألة العلو » و « كتاب القدر » و « البرهان في مسألة القرآن » .

<sup>(</sup> انظر ، ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٣٣ . فوات الوفيات ١/ ٢٠٣ . شنرات الذهب ٥/ ٨٨ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٧) في زع ب ض ، واعتراض .

<sup>(</sup> ٨ ) في زض، بكلام النفس.

أحدُها : قولُ الْأَخْطلِ ، إِنَّ الكلامَ لفي الفُؤَادِ .

الثاني : سَلَمْنا أَنَّ كَلاَمَ الآدمي حَرْفٌ وَصَوْتٌ ، ولكنَّ (١٠ كلامَ الله تعالى يخالِفُه ، لأنَّهُ صفتُه ، فلا تُشْبِهُ صفتُه (٢) صفاتِ الآدميين ، ولا كلامُهُ كلامَهم (٣).

الثالث : أنَّ مذهبَكُم في الصَّفَاتِ أَنْ لا تُفَسَّر<sup>(٤)</sup>، فكيف فَسَّرْتُم كلامَ الله تعالى بما ذَكَرْتُمْ .

الرابع : أنَّ الحروف لا تَخْرَجُ إلا مِنْ مخارجَ وأدواتٍ ، والصوتُ لا يَكُونُ إلا من جسم ، والله تعالى (٥) عن ذلك .

الخامس : أنَّ الحروف يدخلُها التعاقب ، فالباء (٦) تَسْبِقُ السينَ ، والسينُ تسبقُ الميمَ ، وكلُ مسبوقٍ مخلوقٌ .

السَّادِسُ: أَنَّ هذا يدخلُه التَجزي والتعدادُ، والقديمُ لا يتجزأ ولا يتَعَدَّدُ.

قال شيخُ الإسلام الموفقُ ؛ الجوابُ عن الأول من وجوه ؛

الأولُ: أنَّ هذا كلامُ شاعر نصرانيً عدو الله ورسوله ودينه ، ٧فهل يجبُ ١ اطراحُ كلام الله ورسوله وسائر الخلق تصحيحاً لكلامه ، وحملُ كلامهم على المجاز صيانة لكلمته هذه عن المجاز ؟ .

 <sup>(</sup>١) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٢) ساقطة من زع ض .

<sup>(</sup>٣) في ع: ككلامهم.

<sup>(</sup>٤) في ش: نفس.

<sup>(</sup> ٧ ) في ع : متعال ِ .

<sup>(</sup>٦) في ز : والباء .

<sup>(</sup>٧) في ز : فيجب . وفي ع ض : أفيجب .

وأيضاً : فتحتاجون إلى إثبات هذا الشعر ببيان إسناده ونقل الثقاتِ له ، ولا نَقْنَعُ (١)(٢ بدعوى شهرته ٢)، وقد يشتهر الفاسد ، وقد سمعتُ شيخنا أبا محمد بن الخشاب (٢)إمام أهلِ العربيةِ في زمانهِ يقول : قد فتَشْتُ (٤)دواوينَ (١)الأخطلِ العتيقةَ فلم أجدُ هذا البيتَ فيها(٢).

الثاني : لا نُسَلَّمُ أن لَفْظَه هكذا ، و(٧)إنما قال : « إنَّ البيان لفي ١٩٠١الفؤادِ » ، فَحَرَّفُوهُ وقالوا ، الكلامَ ١٩٠٠ .

الثَّالثُ : أَنَّ هذا مجازُ أَرادَ به أَنَّ الكلامَ مِنْ (١٠)عقلاء النَّاسِ في الغالبِ إنَّما يكونُ بعدَ التَرَوِّي فيه ، واسْتِحْضارِ معانيه في القلبِ (١١)، كما قيل : « لِسانُ

<sup>(</sup>١) في ع: نقتنع.

<sup>(</sup> ٢ ) في زع ض: بشهرته.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن أحمد بن أحمد ، أبو محمد ، المعروف بابن الخثاب ، البغدادي الحنبلي . العالم المشهور في الأدب والنحو والتفسير والحديث والنسب والفرائض والحساب ، وله معرفة بالمنطق والفلسفة والهندسة ، وكان يحفظ القرآن على القراءات الكثيرة ، وكان متضلعاً في العلوم والخط الحسن ، له مصنفات كثيرة ، منها : " المرتجل في شرح الجمل " لعبد القاهر الجرجاني ، و " شرح اللمع " لا بن جني ، وله " الرد على التبريزي في تهذيب الإصلاح " ، و " شرح مقدمة الوزير ا بن هبيرة " في النحو ، والرد على الحريري في " مقاماته " ، توفي سنة ٥٧٧ هـ بغداد .

<sup>(</sup> انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٢/ ٢٨٨. شفرات الذهب ٤/ ٢٢٠. بغية الوعاة ٢/ ٢٠٠ . إنباه الرواة ٢/ ٩٠ . الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٢١٦).

<sup>( ؛ )</sup> في ض ، فتشنا .

<sup>(</sup> ٥ ) في ش ب : د يوان

<sup>(</sup>٦) انظر ، الإيمان لابن تيمية ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من زع ض.

<sup>(</sup> ٨ ) في ز : من . وفي ع : عن .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر ، كتاب الإيمان لا بن تيمية ص ١١٦ .

<sup>(</sup>۱۰ ) في ش ، عن .

<sup>(</sup>١١) انظر ، الإيمان لابن تيمية ص ١١٦ .

الحكيم مِنْ وراءِ قَلْبِهِ ، [ فإذا أراد الكَلامَ رَجَعَ إلى قلبِهِ ] (١). فإنْ كانَ له قالَ ، وإنْ لمْ يَكُنْ له سَكَتَ ، وكلام الجاهل على طَرَفِ لِسَانِهِ » .

والدليلُ على أنَّ هذا مجازٌ من وجوه كثيرة :

أحدُها ؛ ما ذكرنا<sup>(۱)</sup>، وما تركناهُ أكثرُ مما ذكرنا ، مما يَدُلُ على أنَّ الكلام هو النطقُ ، وحملُه على حقيقتِه ، وحملُ <sup>(۱)</sup> كلام <sup>(۱)</sup> الأخطَل على مجازِها أوْلى من العكس .

الثاني: أنَّ الحقيقة يُستدلُ عليها بسبقِها إلى الذَّهْنِ، وتبادر الأفهام اليها، وإنَّما يُفهمُ من إطلاقِ الكلام ما ذكرناه.

الثالث ؛ ترتيبُ الأحكام على ما ذكرناه (٥)دونَ ما ذكرُوه .

الرابع : قولُ أهلِ العربيةِ الذين هم أهلُ اللسانِ ، وهم أعرفُ بهذا الشأن .

الخامس : من الاشتقاقِ الذي ذكرناه .

السادس: لا تصحُ إضافة ما ذكروه إلى الله تعالى، فإنه جعلَ الكلامَ في الفؤادِ، والله سبحانه وتعالى لا يُوصَفُ بذلك، وجَعَلَ اللسانَ دليلًا عليه، ولأنّ الذي عبر عنه الأخطلُ بالكلام هو التروي والفكرُ واستحضارُ المعاني وحديثُ النفس ووسوستُها، ولا يجوزُ إضافةُ شيء من ذلك إلى الله تعالى بلا خلافِ بين المسلمين.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة لتمام الكلام ( انظر ، أدب الدين والدنيا ص ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في ض ، ذكرناه .

<sup>(</sup>٣) في زع ض: بحمل.

<sup>(</sup> ٤ ) في ع ض ، كلمة .

<sup>(</sup> ٥ ) في ع ض ، ذكرنا .

قالَ ، ومِنْ أَعْجَب الأمورِ أَنَّ خصُومَنا ردُّوا على الله وعلى رسوله ، وخالفُوا جميعَ الخَلْقِ من المسلمين وغيرهم فِراراً من التَشْبيهِ على زَعْمهم ، ثمَّ صارُوا إلى تَشْبيهِ أَقبحَ وأَفحشَ من كل تَشْبيهِ ، وهذا نوعٌ من التَغْفيلِ .

ومِنْ أَدَلُ الْأَشياء على فسادِ قَوْلِهم، تركُهم(') قولَ الله تعالى وقولَ رسوله عَلَيْ ، ومالا يُحصى من الأَدَّلةِ ، وتَمَسُكُوا ('') بكلمةِ قالها هذا الشاعرُ النَّصْرانيُ ، جعلُوها أساسَ مه هبهم ، وقاعدة عَقْدِهم('') ، ولو أنّها انفردت عَنْ مُبْطِلٍ وخَلَتْ عَنْ معارضِ لما جازَ أَن يُبْنَى عليها هذا الأصلُ العظيم ، فكيفَ وقد عارضها مالا يمكنُ رَدُّه ؟ فمَثَلُهم كمثَلِ مَنْ بنى قصراً مِنْ ('') أعوادِ الكبريت في مَجْرَى السَّيْل ('')

وأمًا قولُهم ، « إنَّ كلامَ الله يجبُ أنْ لا يكونَ حروفاً يشبهُ كلامَ الآدميين » .

قلنا ، جوا بُه من وجوه ،

أحدُها : أنَّ الاتفاقَ في أصلِ الحقيقةِ ليس بتشبيهِ ، كما أنَّ اتفاقَ البَصَرِ في أنَّه إدراكُ (١) المشموعاتِ ، والعلمُ في أنَّه إدراكُ (١) المشموعاتِ ، والعلمُ في أنَّه إدراكُ (١) المشموعاتِ ، والعلمُ في أنَّه إدراكُ (١) المعلوماتِ ليس بتشبيهِ ، كذلك هذا .

 <sup>(</sup>١) ساقطة من ش .

<sup>(</sup> ٢ ) في ش ؛ وتمسكهم .

<sup>(</sup>٣) في ض ، عندهم .

<sup>(</sup>٤) في زعض على

<sup>(</sup> ٥ ) في زع ض ، النيل .

<sup>(</sup>٦)(٧) في زض، أدرك.

<sup>(</sup>۸)فی ض، ب

<sup>(</sup>٩) في زض، أدرك

الثَّاني : أنَّه لو كانَ ذلك تَشْبيها لكان (١٠ تشبيهُمْ أَقْبح وأَفْحش على ما ذكرْنا .

الثَّالثُ ؛ أنَّهم إنْ نَفُوا هذه الصفة لكونِ هذا تَشْبيها يَنْبغي أنْ يَنْفوا سائر الصَّفاتِ ، من الوجود والحياةِ والسَّمْع والبصرِ وغيرها .

(٢ الرابغ : أنَّنا (٢) نحنُ لم نُفَسَّرُ هذا : إنَّما فسَّرهُ الكتابُ والسُّنَّةُ ٢.

و(٤)أما قولُهم : « أنتم فَسُرْتُم هذه الصَّفَةَ » ؟ .

فنقولُ (°) ؛ إنّما لا يجوزُ تفسير المتشابه الذي سكت السَّلفُ عن تَفْسيره ، وليس كذلك الكلامُ ، فإنّه من المعلوم بين الخلقِ أنْ (٦) لا تشبيه فيه ، وقد فسَّرهُ الكتابُ والسُّنّةُ .

الثَّاني ؛ أنَّنا نحن فَسَرْناه بحملِه على حقيقته تفسيراً جاءَ به الكتابُ والسنة ، وهم فسَروه بما لم يَرد به كتابٌ ولا سُنَّة ، ولا يُوافقُ الحقيقة ، ولا يجوزُ نسبتُه إلى الله تعالى .

و(٧) أمّا قولُهم : إنَّ الحروف تختاجُ إلى مخارج وأدواتٍ ؟

فنقول(٨)؛ احتياجُها إلى ذلك في حقّنا لا يُوجِبُ ذلك في كلام الله

<sup>(</sup>۱) في زض: كان.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٢) في زع: أنا.

<sup>( ؛ )</sup> ساقطة من ع ض .

<sup>(</sup> ٥ ) في زع ، قلنا .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من زع ض.

 <sup>(</sup> ٧ ) ساڤطة من ز .

<sup>(</sup> ٨ ) في زع ض ، قلنا

تعالى ١١٠. تعالى الله عن ذلك ٢١٠.

فإنْ قالوا ؛ بل يحتاجُ الله تعالى كحاجتنا . قياساً له علينا . أخطؤوا من وُجُوه ؛

أحدها : أنّه يلزمُهم في سائر الصّفات التي سلّموها كالسّمع والبّصر والعلم والحياة . فإنّها(٢) لا تكونُ (٤) في حقّنا إلا في جسم ، و(٥) لا يكونُ البصرُ إلا في حَدَقة ، ولا السمع إلا من انخراق ، والله تعالى بخلاف ذلك (٦).

الثاني : أنَّ هذا تشبية لله تعالى بنا . وقياسَ له علينا . وهذا كفرٌ .

الثالث : أنَّ بعض المخلوقات لم تحْتجْ إلى مخارج في كلامِها ، كالأيدي والأرجل والجلود التي تتكلم يوم القيامة (٧)، والحجر الذي سلَّم على

١) القطة من ض

<sup>(</sup>٢) يقول الامدي: إذ العروف والأصوات إنما تتصور بمخارج وأدوات وتزاحم أجرام واصطكاكات، وذلك في حق الباري محال. (غاية المرام ص ١١٠). ثم يقول: " نعم لو قيل: إن كلامه بحروف وأصوات لا كحروفنا وأصواتنا، كما أن ذاته وصفاته ليست كذاتنا وصفاتنا، كما قال بعض السلف، فالحق أن ذلك غير مستبعد عقلا، لكنه معالم يدل الدليل القاطع على إثباته من جهة المعقول، أو من جهة المنقول، فالقول به تحكم غير مقبول، (غاية المرام ص ١١٠). وانظر: الإنصاف للباقلاني ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من زع ب ض.

<sup>(</sup>٤) في ض: يكون ذلك.

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٦) قال شيخ الإسلام ابن حجر ، « فصفاته صفة من صفات ذاته . لا تشبه صفة غيره . إذ ليس يوجد شيء من صفاته في صفات المخلوقين . هكذا قرره المصنف ( البخاري ) في كتاب « خلق أفعال العباد » . ( فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٣ / ٣٥٣ ) .

<sup>(</sup>٧) إن كلام الأيدي والأرجل والجلود ثابت في القرآن الكريم. قال تعالى: "اليوم نختم على أفواههم، وتُكلّمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون "الآية ٦٥ من يس، وقال تعالى: "حتى إذا ما جاؤوها شهد عليه، سمعهم وأبصارهم وحلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لِمَ شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شي، الايتان ٢٠ ـ ٢١ من فصلت. وقال تعالى: " يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون "الاية ٢٤ من النور.

وروى البزار عن عائشة أن رسول الله على قال: \* لما أوحي إلي جعلت لا أمرَ بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله \* . وروى الترمذي والدارمي والطبراني في الأوسط عن على قال: \* خرجت مع النبي على فجعل لا يمر على حجر ولا شجر إلا سلم عليه \* .

( انظر ، تحفة الأحوذي ١٠ / ١٠٠ . سنن الدارمي ١ / ١٢ . مجمع الزوائد ٨ / ٢٥٩ ) .

(انظر: الخصائص الكبرى ٢/ ٣٠٤. مجمع الزوائد ٨/ ٢٩٨).

وفي ض ، كفه .

(٣) روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس "أن امرأة يهودية أتت رسول الله عَلَيْ فَسَالُهَا عَن ذلك. فقالت: الله عَلَيْ فَسَالُهَا عَن ذلك. فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. أو قال: على "

( انظر : صحيح البخاري ٣ / ٥٦ . ١/ ٢٢ . صحيح مسلم ١/ ١٧٢١ ) .

وزاد أنس فيمنا رواه البزار والطبرآني : مُ فلما مدّ يده إليها ليأكل . قال رسول الله عنها من أعضائها يخبرني أنها مسمومة . فامتنع » .

( انظر ، مجمع الزوائد ٨ / ٢٩٠ )

وفي رواية أبي داود : « أخبرًتني هذه في يدي ـ للذراع » . وفي رواية الدارمي : « قال : إن هذه تخبرني أنها مسمومة » .

( انظر ، سنن أبي داود ٢ / ٤٨٢ . سنن الدارمي ١ / ٣٢ ) .

وقال ابن مسعود : « كنًا نسمع تسبيح الطعام ، وهو يُؤْكُلُ »(١). ولا خلافَ في أنَّ الله تعالى قادِرٌ على انطاقِ الحجرِ الأصمِّ بلا أدواتٍ .

قلتُ أنا<sup>(۲)</sup>؛ الذي يُقطعُ به عنهم أنّهم لا يقولون ؛ إنَّ الله تعالى يحتاجُ كحاجتنا ، قياساً له علينا ، فإنّه عينُ التشبيه ، وهم لا يقولون ذلك ، <sup>(7</sup> بل يفرون<sup>17</sup> منه .

والظَّاهِرُ أَنَّ الشَّيْخُ قال ذلك على تقدير قولهم له(1).

ثُمَّ قَالَ : وقولُهم : « إنَّ التعاقبَ يَدْخُلُ في الحروفِ » .

قلنا ؛ إنَّما كان (°) ذلك في حقٍّ مَنْ يَنْطِقُ بالمخارج والأدواتِ ، ولا يوصفُ الله تعالى بذلك .

قال الحافظ أبو نصْر، إنما يتعين التعاقب فيمن يتكلم بأداة، يَعْجِزُ عن أداء شيء إلا بعد الفراغ من غيره، وأمّا المتكلّم بلا جارحة فلا يتعين في كلامِه التعاقب، وقد اتفق (٦) العلماء على أنّه (٧) سبحانه وتعالى يتولّى الحساب بين خلقه يوم القيامة في حالة واحدة، وعند كلِ واحد منهم، أنّ المخاطب في الحالِ هو وحده، وهذا خلاف التعاقب، انتهى كلام أبي نصر.

<sup>(</sup> ۱ ) رواه البخاري والترمذي والدارمي عن عبد الله بن مسعود. وأوله في البخاري، « كنا نعدُ الايات بركة ، وأنتم تعدونها تخويفاً . . » .

<sup>(</sup> انظر : فتح الباري ٦ / ٣٨٣ . تحفة الأحوذي ١٠ / ١٠٠ . سنن الدارمي ١ / ١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في ش، أخبرنا .

<sup>(</sup>٣) في زع ب ض، ويفرون.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض .

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٦) في ع ض: اتفقت.

<sup>(</sup>٧) في ع ض ؛ أن الله .

ثم قال الشيخُ الموفقُ ، وقولُهم ، « إنَّ القديمَ لا يتجزأ ولا يتعدُدُ » غير صحيح ، فإنَّ أسماءَ الله سبحانه وتعالى مُتَعَدِّدةٌ (١)، قالَ الله تعالى ؛ ﴿ ولله الأسماءُ الحُسْنى ﴾ (١) ، وقالَ النبيُّ عَيْلِيَّةُ ، « إنَّ لله تعالى تِسْعَةُ وتسعين اسماً ، منْ أحصاها دخلَ الجنَّةُ »(١)، وهي قديمةً .

وقد نضَّ الشَّافعيُّ على (٤) أنَّ أسماءَ الله تعالى غيرُ مخلوقة .

وقالَ أحمدُ . مَنْ قَالَ . إِنَّ أَسماءَ اللَّهُ تعالى مخلوقةً فقد كَفَرَ .

وكذلك كتبُ الله تعالى ، فإنَّ التوراةَ والإنجيلَ والزبورَ والفرقانَ متعددةً ، وهي (°كلامُ الله °) تعالى غيرُ مخلوقةٍ (١٦). وإنّما هذا أُخذُوهُ من عِلْمِ الكلام (٧)، وهو مُطَّرَحٌ عند جميع الأئمة .

<sup>(</sup>١) في ش زع ب ، معدودة ، وهو خطأ ، ولذلك جاء في حاشية ش ، « لا تدل الآية ولا الحديث على الانحصار في عدد » .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨٠ من الأعراف.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.

<sup>(</sup> انظر ، صحیح البخاری بحاشیة السندی ٤ / ٢٧٦ ، صحیح مسلم ٤ / ٢٠٦٣ ، تحفة الاً حوذی ٩ / ٤٨٠ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١٢٦٩ ، مسند أحمد ٢ / ٢٥٨ ) ورواه ابن عساكر عن عمر ( انظر ، فیض القدیر ٢ / ٤٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من زع ب ض.

<sup>(</sup> ٥ ) في بعض، كلامه

<sup>(</sup>٦) في ض، مخلوق. وانظر في أسماء الله تعالى وكتبه ( الايمان لابن تيمية ص ١٠٤ ).

<sup>(</sup>٧) انظر رأي العلماء في علم الكلام في ( فتح الباري ١٣ / ٢٧٣ . التعريفات للجرجاني ص ١٦٢ . تبيين كذب المفتري ٣٣٦ وما بعدها . آداب الشافعي ومناقبه ص ١٨٢ والمراجع المشار إليها في الهامش . استحسان الخوض في علم الكلام لا بي الحسن الأشعري . صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي ) .

قال أبو يوسفُ ، من طَلَبَ العلمَ بالكلام تُزَنَّدَقَ .

وقال الشافعيُّ رضي الله عنه ، ما ارتَدَى بالكلام أحدُ فأفلح (١).

وقال أحمدُ رضي الله عنه ، ما أحبُ الكلامَ أحدُ فكان عاقبتُه إلى خير . وقال أبن خُويْز مِنداد المالكي (٢)؛ البِدَعُ عندَ مالكِ وسائر أصحابه هي كتُب الكلام والتنجيم وشبهِ ذلك ، لا تُصحُ إجارتُها ،ولا تُقْبَلُ شهادةُ أهلها (٣).

قالَ الحافظُ أبو نَصْرِ، فإنْ قيلَ : « الصوتُ والحرفُ إذا ثبتا في الكلام اقتضيا عدداً ، والله تعالى واحدٌ من كل جهة » .

قيل لهم ، قد بيّنا مِراراً أنَّ اعتمادَ أهلِ (٤) الحقِّ في هذه الأبوابِ على السَّمع ، وقد وَرَدَ السَّمعُ بأنَّ القرآنَ ذو عددٍ ، وأقرَّ المسلمون بأنّه كلامُ الله تعالى حَقيقةً لا مجازاً (٥)، وهو صفةً قد يمة (١)، وقد عدُ الأشعري صفاتِ الله تعالى

<sup>(</sup>۱) انظر: تبيين كذب المفتري ص ٣٣٦، آداب الشافعي ومناقبه ص ١٨٢، طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أحمد بن عبد الله ، وقيل ؛ محمد بن أحمد بن علي بن اسحاق بن خويز منداد ، أبو عبد الله ، البصري المالكي ، كان يجانب علم الكلام ، وينافر أهله . ويحكم على الكل أنهم من أهل الأهواء ، تفقه على الأبهري ، له كتاب كبير في الخلاف ، وكتاب في أصول الفقه ، وكتاب في أحكام القرآن . وله اختيارات شواذ ، وتكلم فيه أبو الوليد الباجي ، توفي سنة ١٩٠٠ هـ تقريباً ، وكان إماماً عالماً متكلماً فقيها أصولياً .

انظر ترجمته في ( الديباج المذهب ٢ / ٢٢٩ ، طبقات المفسرين ٢ / ٦٨ ، الوافي بالوفيات ٢ / ٦٨ ، الوافي بالوفيات ٢ / ٥٠ ، لسان الميزان ٥ / ٢٩١ ، شجرة النور ص ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في زب ض ، أهله .

<sup>(</sup>٤) في زع ب ض ؛ أولي .

<sup>( ° )</sup> في ض : مجاز .

<sup>(</sup>٦) قال الباقلاني: بل كلامه قديم. صفة من صفات داته. كعلمه وقدرته وإرادته. ونحو ذلك من صفات الذات. ( الإنصاف. له ص ٧١ ).

سبعَ عشرةً صفةً ، وبينَ أنَّ منها مالا يُعلمُ إلا بالسَّمع ، وإذا جازَ أنْ يُوصفُ المِصفاتِ معدودةٍ لم يلزمنا بدخولِ العددِ في الحروفِ شيءً ، انتهى كلامُ أبي نَصْرِ.

قال الشيخُ الموفقُ ،

الوجه الثاني : أنّ الله تعالى كلّم موسى عَلِي (١) و يُكلّم المؤمنين يومَ القيامة (١) قال الله تعالى ، ﴿ وكلّم الله موسى تَكليماً ﴾ (١) ، وقال تعالى ، ﴿ وكلّم الله موسى ، إنّي اصطَفَيْتُكَ على النّاسِ برسالاتي وبكلامي ﴾ (٥) ، وقال تعالى ، ﴿ ونادَيْناه من جَانبِ الطُورِ اللّه يمن ﴾ (١) ، وقال تعالى ، ﴿ ونادَيْناه من جَانبِ الطُورِ الأيمن ﴾ (١) ، وقال تعالى ، ﴿ إذْ ناداه رَبُه بالوادِ المقدس طوى ﴾ (١) ، وأجمعنا على أنّ موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله تعالى من الله ، لا من شَجَرٍ ولا من حَجَرٍ ، ولا مِنْ (١) غيره ، لأنّه لو سَمِع من غير الله تعالى كانَ بنو إسرائيلَ أفضل منه موسى ، لكونهم أفضل منه موسى ، لكونهم المؤلّم منه موسى ، لكونهم

<sup>(</sup>۱) انظر في صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، باب ما جاء في قوله عز وجل ، « وكلم الله موسى تكليماً » ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۱۲ / ۳۱۷ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر في صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . ( فتح الباري ١٣ / ٣٦٤ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) الآية ١٦٤ من النساء .

<sup>(</sup> ٤ ) الآية ١٤٣ من الأعراف .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٤٤ من الأعراف.

<sup>(</sup>٦) الآية ٥٢ من مريم.

<sup>(</sup>٧) الآية ١٦ من النازعات.

<sup>( ^ )</sup> ساقطة من ز .

<sup>(</sup> ٩ ) ساقطة من زبع ض . وفي شرح الكافية ، أفضل في ذلك منه .

سمقوا من مُوسى(١)، فلِمَ سُمِيٌّ إذن كليم الرحمن(٢١٦.

وإذا ثبتَ هذا ، لم يَجُزْ أَنْ يكونَ الكلامُ الذي سمقه موسى إلا صوتاً وحرفاً ، فإنه لو كانَ معنى في النَّفْسِ وفكرة وروية ، لم يكن ذلك تكليماً لوسى ، ولا هو بشيء (٣) يُسمع ، ولا يتعدى الفكر والمرئي، ولا يُسمَّى مناداة (٤).

فإنْ قالوا ، نحن لا نُسميه صوتاً مع كونهِ مُسْموعاً .

قلنا ، الجوابُ من وجوه ،

أحدُها : أنَّ هذا مخالفةً في اللفظِ مع الموافقةِ في المعنى ، فإنَّنا لا نَفْني بالصوتِ إلا ما كان مَسْموعاً .

الثاني : أنَّ لفظَ الصوتِ قَدْ جاءتْ به الأخبارُ والآثارُ (٥)، وسأذكرها إنْ شاء الله تعالى على حدة .

وقال الشيخُ الموفقُ بعدَ ذلكَ ، النزاعُ في أنَّ الله تعالى تَكَلَّمَ بحرفٍ وصوتٍ ، أم لا ؟ ومذهبُ أهلِ السُّنةِ اتباعُ ما وَرَدَ في الكتابِ والسُّنةِ ، انتهى كلامُ الشيخ (أموفق الدين ألم

وقال الحافظ شهابُ الدين ابنُ حَجَرٍ في « شرح البخاري »(٧)؛ « قال

<sup>(</sup>١) انظر : فتح الباري ٣/ ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر : توضيح المقاصد بشرح الكافية النونية ١/ ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) في زش: بنبي ، وفي ب وشرح الكافية : شيء .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ، فتح الباري ١٣ / ٣٦٧ ، مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ٣٦ ، ١٣١ وما بعدها ، ١٤٦ ، توضيح المقاصد بشرح الكافية ١ / ٢٢٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر : توضيح المقاصد بشرح النونية ١ / ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٦) في ب ع ض ؛ الموفق .

<sup>(</sup>٧) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٢ / ٣٥٢ \_ ٣٥١ .

البيهة ين الكلام ما ينطق به المتكلم، وهو مستقر في نفسه ، كما جاء في حديث عُمَر - يعني في قصة السُقيفة (١) وفيه ، «وكنتُ زوَّرْتُ في نفسي مقالة »، وفي رواية «كلاما » قال ، فسماه كلاما قبل التكلم به ، قال ، فإن كان المتكلم ذا مخارج سُمِع كلامة ذا حروف وأصوات ، وإن كان غير ذي مخارج فهو بخلاف ذلك ، والباري عز وجل ليس بذي مخارج ، فلا يكون كلامه بحروف وأصوات (١).

ثم ذكر حديث جا بر(٣) عن عبد الله بن أُنيْس (٤)، وقال ، اختلف الحفاظ في (٥)

انظر ترجمته في ( الإصابة ١/ ٢١٣ . الاستيعاب ١/ ٢٢١ . تهذيب الأسماء ١ / ٢٨٦ . ٢٨٦ . منارات الذهب ١/ ٨٤ . الخلاصة ص ٥٩ ) .

(٤) هو الصحابي عبد الله بن أنيس بن حرام الجهني الأنصاري القضاعي السلمي أبو يحيى ، شهد العقبة في السبعين من الأنصار ، وكسر أصام بني سلمة مع معاذ بن جبل ، وشهد بدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله على وبعثه رسول الله على في سرية وحده ، وهو الذي سأل رسول الله على عن ليلة القدر ، وهو الذي سافر إليه جابر شهراً فأدركه في الشام فسمع منه حديثاً في المظالم والقصاص بين أهل الجنة والنار قبل دخولهما ، توفي سنة ٧٤ هـ ، وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في (الإصابة ٢/ ٢٧٨، الاستيعاب ٢/ ٢٥٨، تهذيب الأسماء ١/ ٢٦٠. شذرات الذهب ١/ ٥٠، مشاهير علماء الأمصار ص ٥٦، حلية الأولياء ٢/ ٥).

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر ، وقد تقدم سياقه في كتاب الحدود ( فتح الباري ١٣ / ٣٥٣ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) يقول الآمدي : « ذهب أهل الحق من الإسلاميين إلى كون الباري تعالى متكلماً بكلام قديم أزلي نفساني إحدى صفات الذات ، ليس بحروف ولا أصوات ( غاية المرام ص ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي ابن الصحابي جابر بن عبد الله بن عمرو، أبو عبد الله ، الأنصاري السَلَمي المدني ، أحدُ المكثرين من الرواية عن رسول الله على ، روى عنه جماعات من أئمة التابعين ، ومناقبه كثيرة ، استشهد أبوه يوم أحد فأحياه الله وكلمه ، وغزا جابر مع رسول الله على تسع عشرة غزوة ، ولم يشهد بدراً ولا أحداً ، منعه أبوه ، وكان لجابر حلقة علم في المسجد النبوي ، وكان آخر الصحابة موتاً بالمدينة سنة ٧٨ هـ ، وإذا أطلق جابر في كتب الحديث والفقه فهو المقصود .

<sup>(</sup> ٥ ) في ض ، بـ .

الاحتجاج برواياتِه (۱)، ولم يُثبت لفظ (۱)الصوتِ في حديثِ صحيح عن النبي عَلَيْ غيرُ حديثِه، فإنْ كان ثابتاً فإنّه يرجع إلى غيره، كما في حديث ابن مسعود ـ يعني الذي يليه (۱)، وفي حديث أبي هريرة ـ يعني الذي بعدَه ـ ، « أنّ الملائكة يسمعون عند حصول (۱)الوحي (۱) صوتا (۱) »، فيُحْتَمَلُ أنْ يكونَ الصوتُ للسماء، أو للمَلكِ الآتي بالوحي، أو لأجنحةِ الملائكةِ ، وإذا احتمل ذلك لم يكنْ نَصًا في المسألةِ »(۱).

« وأشار في موضع آخر ، إلى أنَّ الراويَ أرادَ ، فيُنادى نداءً ، فمبر عنه بالصوت »(^)

قال الحافظ ابنُ حَجَرِ، « وهذا حاصلَ كلام مَنْ نفى (٩) الصَّوتَ من الأئمةِ و١٠، ويلزمُ منه ، أنَّ الله تعالى لم يُسْمِعُ أحداً من ملائكتِهِ ولا رُسُله (١٠) كلامَه ، بل ألهَمَهم إياه »

« وحاصلُ الاحتجاج للنفي ، الرجوعُ إلى القياسِ على أصواتِ المخلوقين ، لأنَّها التي عُهِدَ أنَّها ذاتُ مخارجَ ، ولا يَخْفى ما فيه ، إذِ الصوتُ قد يَكونُ من

<sup>(</sup>١) في ع، بروايات ابن عقيل لسوء حفظه.

<sup>(</sup>٢) في ش ز ، بلفظ . والأعلى موافق لما في فتح الباري .

<sup>(</sup>٣) سيأتي الحديث الأول ص ١٢، وسيأتي الحديث الذي يليه ص ١٦ - ١٧.

<sup>( 1 )</sup> في ش زع ب ض ، حضور ، والأعلى من فتح الباري ١٣ / ٢٥١ .

<sup>(</sup>٥) في ش ، الرحمن .

<sup>(</sup>٦) سیأتی صفحة ٦٥

<sup>(</sup> V ) فتح الباري ١٣ / ٢٥٤ .

<sup>(</sup> ٨ ) فتح الباري ١٣ / ٢٥١ .

<sup>(</sup> ٩ ) في فتح الباري ، ينفى .

<sup>(!)</sup> انظر، الإنصاف، للباقلاني ص ٩٩.

<sup>(</sup>١١) في فتح الباري ، ورسله .

غير مخارج ، كما أنَّ الرَّؤية قد تكونُ من غير اتصالِ الأشعة (١) كما سبق » . « سلَّمْنا ، لكنْ نمنعُ (١) القياسَ المذكور ، وصفةُ الخالق لا تُقاسُ على صفةِ المخلوق (١) ، وإذا ثبتَ ذكرُ الصوتِ بهذه الأحاديثِ السحيحةِ وجبَ الإيمانُ به »(٤)

ثم قال (°) « إما التفويضُ ، وإما التأويلُ ، وبالله التوفيق » (٦). ا ه.

وقال ابن حجر، في موضع آخر من « شَرْح البخاريِّ » (٢)، قولُه عَلَيْهُ ، هُرُ مَنْ أَدُبُ ، (١)، حَمَله « ثُمُّ (١) يناديهم بصوت يَسْمَعُه مَنْ بَعُدَ ، كما يَسْمَعُه مَنْ قَرُبَ ، (١)، حَمَله بعضُ الأَئمةِ على مجاز الحذفِ ، أي يامرُ مَنْ يُنادي (١) ، واستبعَده (١) بعضُ مَنْ أَبْتَ الصوتَ بأنَ في قولِهِ ، « يسمعُه مَنْ بَعُدَ » إشارة إلى أنّه ليسَ من المخلوقاتِ ، لأنّه لم يُعهدُ مثلُ هذا فيهم ، وبأنّ الملائكة إذا سمِعُوهُ صُعِقُوا ، وإذا المعنى بعضهم بعضا لم يُصْعَقُوا » .

<sup>(</sup>١) في بعض، أشعة.

<sup>(</sup>٢) في ع، يمنع.

<sup>(</sup>٣) في ض ، المخلوقين .

<sup>(</sup> ٤ ) فتح الباري ١٢ / ٢٥٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ز ض ب ع .

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ١٣ / ٢٥٤.

<sup>(</sup> ٧ ) العبارة توهم أن قول ابن حجر في حديث آخر ، مع أنه في نفس الحديث الذي تكلم عنه ابن حجر ، ونقله عنه المصنف ، وقد ذكر ابن حجر هذه العبارة في أول شرح الحديث . ( انظر ، فتح الباري ١٣ / ٣٥٣ ).

<sup>( ^ )</sup> ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري في « خلق أفعال العباد » ص ١٢ . ٥٩ . وسيأتي أيضاً صفحة ١١٠ .

<sup>(</sup>١٠) هذا المجاز من نسبة الفعل إلى الآمر به . ( انظر ، الإشارة إلى الإيجاز ص ٦٣ ) .

<sup>(</sup>١١) في ش زع ب ض ، فاستبعده ، والأعلى من فتح الباري ١٣ / ٣٥٣ .

قال ، « فعلى هذا فصوتُهُ (۱) صفة من صفاتِ ذاتِه ، لا يشبه (۲) صوت غيره ، إذ ليس يوجدُ شيء من صفاتِه في صفاتِ المخلوقين » (۳).

قال ، « وهكذا<sup>(٤)</sup> قرره المصنفُ ـ يعني به البخاريُ ـ في كتابِ « خلقَ أفعال العباد »<sup>(٥)</sup>، ا هـ .

وحدُ الصَّوتِ ، ما يتحققُ سَماعُهُ ، فكلُ مُتَحَقَّقٍ سَماعُهُ صوتٌ ، وكل مالا يتأتى سماعُه البتةَ ليس بصوتِ (١) ، وصحةُ الحدِّ كونُه مطَّرداً منعكساً (٧).

وقولُ منْ قالَ ، « إنَّ الصوتَ هو الخارجُ (^^) من هواء بين جُرْمين ، فغير صحيح ، لأنه يوجدُ سماعُ الصوتِ من غير ذلك ، كتسليم الأحجار ، وتسبيح الطعام والجبال (^)، وشهادةِ الأيدي والأرجل ، وحنين الجِذْع ('') وقد قال الله

<sup>(</sup>١) في ش ز ب ، صوته ,

<sup>(</sup>٢) في ع، تشبه،

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٢/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) في ع ، هذا .

<sup>(</sup> ٥ ) خلق أفعال العباد ص ٥٩ . وانظر ، فتح إلباري ١٣ / ٣٥٣ .

 <sup>(</sup>٦) انظر ، الرد على الجهمية والمعتزلة ، للإمام أحمد ص ٢١٦ من مجلة أضواء الشريعة ،
 العدد الثامن .

<sup>(</sup> ٧ ) انظر في تعريف الصوت ( مختصر الطوفي ص ٤١ ، التعريفات للجرجاني ص ١١٨ ، شرح الكوكب المنير ١ / ١٠٤ . ١٠٢ ) .

<sup>(</sup> ٨ ) في ض ، خارج .

<sup>(</sup>٩) إن تسبيح الجبال ثابت في القرآن الكريم بقوله تعالى ، « وسَخُرْنا مع داود الجبالَ يُسَبِّحُنَ والطير » الأنبياء / ٧٩ ، وقوله تعالى ، « ولقد آتينا داودَ منا فَضْلاً يا جبالُ أوّبي معه والطير » سباً / ١٠ ، وقوله تعالى ، « إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق » الآية ١٨ من سورة ص

<sup>(</sup>١٠) وهو صوت الجذَّع الذي كان يخطب عليه رسولُ الله عليه ثم اتخذوا له منبرأ فخطب عليه ، فحنً الجِذْع كحنين الناقة ، وفي البخاري عن جابر ، « فصاحت النخلةُ صياح =

تعالى ، ﴿ وَإِنْ مِنْ شِيء إِلا يُسَبِّحُ بحمدِه ﴾ (١). وقال تعالى ، ﴿ يومَ نقولُ لجهنمَ هَلِ امتلاتِ ؟ وتَقُولُ هل من مزيد ؟ ﴾ (١). وما لشيء (١) من ذلك مُنْخَرقٌ بين جُرْمين (١).

وقد أقرَ الأشعريُ أنَّ السمواتِ والأرضَ قالتا ، « أَتَيْنا طائعين »(°) حقيقةً لا مجازاً .

وقال ابن قتيبة (٢)، منا : لَسْنَا نَشُكُ أَنَّ القرآنَ فِي المصحفِ على = الصبي » . والحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن عدد من الصحابة .

( انظر ، فتح الباري ٦ / ٣٩٢ . تحفة الأحوذي ٣ / ٢٢ . ١٠ / ١٠٠ . سنن النسائي ٣ / ٨٣ . سنن ابن ماجه ١ / ٤٥٤ . مسند أحمد ١ / ٢٤٩ . سنن الدارمي ١ / ١٥ ) . وقد مرت الآيات الدالة على شهادة الآيدي والأرجل ( صفحة ٤٦ ) . ومرت الأحاديث في تسليم الأحجار ( صفحة ٤٧ ) .

- (١) الآية ١٤ من الإسراء.
- ( ٢ ) الآية ٣٠ من سورة ق .
  - (٣) في ع: شيءً .
- (٤) انظر رأي الآمدي في الصوت ، فإنه يقول : « إذ الصوت لا يكون إلا عن اصطكاكات أجرام ، والحروف عبارة عن تقطع الأصوات » (غاية المرام ص ٩٢).
- ( ° ) قال الله تعالى : « ثم استوى إلى السماء وهي دخانٌ . فقال لها وللأرضِ ، ائتيا طوعاً أو كرها . قالتا ، أتينا طائعين » الآية ١٠ من فصلت .
- (7) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد . الكاتب النحوي اللغوي ، صاحب التصانيف الحسان المفيدة . قال ابن خلكان ، « كان فاضلاً ثقة ، سكن بغداد وحدث بها » . ومن تصانيفه ، « المعارف » و « أدب الكاتب » و « الشعور والشعراء » و « غريب القرآن » و « مشكل القرآن » و « غريب الحديث » و « مشكل الحديث » و « طبقات الشعراء » و « الأشربة » وغيرها . ولي قضاء الدينور ، وتكلم به بعض العلماء . ورد الذهبي ذلك ، توفي فجأة سنة ٢٧٦ هـ .

انظر ترجمته الوافية في ( وفيات الأعيان ٢/ ٢٤٦ . شنرات الذهب ٢/ ١٦٩ . إنباه الرواة ٢ / ٢٠ . تهذيب الأسماء ٢ / ٢٨٠ . طبقات المسرين ١/ ٢٤٥ . بفية الوعاة ٢ / ٦٢ . طبقات النحويين واللفويين ص ١٨٣ . ميزان الاعتدال ٢ / ٥٠٣ ) .

الحقيقة . لا على المجاز ، لا (١٠) كما يقوله (٢) بعضُ أصحابِ الكلام ، « أنَّ الذي في المصحف دين على على القرآن » ، ا ه .

وقال الشهابُ السُهْرَوَرْدِيُ (°)؛ أخبرَ الله في كتابِهِ ، وثبتَ عنْ رسوله ؛ الاستواءُ والنُزُولُ والنَّفْسُ واليدُ والعَيْنُ والقَدَمُ والرِجْلُ والوَجْهُ ، فلا يُتصرفُ فيها بتشبيه ولا تعطيلِ ؛ إذْ لولا إخبارُ الله و(٢) رسولِه لما (٧) تمالاً (^) عقلَ أنْ يحومَ (٥) حولَ ذلك الحمى ، ولولا أنّ (١) الصادقَ (١) المعصومَ قال ذلك لما قلنا ، ولا جمنا حوله ، فإنْ صفاتِ الله لا تُعرف إلا بالدليلِ المحضِ من الكتابِ والسُّنَة .

انظر ترجمته في (طبقات المفسريز ٢/ ١٠ ، وفيات الأعيان ١/ ١١٩ . شفرات الذهب ٥/ ١٥٣ ، طبقات الشافعية الكبرى ٨/ ٣٢٣ .. معجم المؤلفين ٧/ ٣١٣ ) .

وفي ش زع ب ض ، الشهرزوري ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١) ساقطة من زع ب ض.

<sup>(</sup>٢) في د ؛ يقول .

<sup>( \* -</sup> ٣ ) ساقطة من ش ، وموجودة في ز . وجاء بعدها نصف صفحة مكتوبة خطأ ومكررة عن إعجاز القرآن .

<sup>(</sup>٤) في ض: على أنه.

<sup>(°)</sup> هو عمر بن محمد بن عبد الله . شهاب الدين السُهْرَوَرْدي . قال الداودي . « كان فقيها شافعيا شيخاً ورعاً كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة ، وكان له مجلس وعظ وكان صوفياً » . له مصنفات كثيرة . منها ، « عوارف المعارف » و « بغية البيان في تفسير القرآن » و « المناسك » و « رشف النصائح الإيمانية وكشف الفضائح اليونانية » ، عمي في آخر عمره وأقعد . توفي سنة ١٣٢ ه .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٧) في عض ما .

 <sup>(</sup> A ) في ض ، تحاك .

<sup>(</sup> ٩ ) في ع ، يحول .

<sup>(</sup> ۱۰ ) ساقطة من شي .

<sup>(</sup>١١) في ب ض ، الصادق المسئق .

قال المؤلفُ، أجمعنا على أنَّ القرآنَ كلامُ الله ، كما أخبرَ به ، نحوَ قولِهِ تعالى ، ﴿ حتى يَسْمَعُ كلامَ الله ﴾ (١) ﴿ يَسْمَعُونَ كلامَ الله ﴾ (٢) وقال عَلَيْكَ ، « ما هذا « فإنَّ قريشاً مَنَعُونِي أَنْ أَبِلغَ كلامَ ربي » (١) وقال الصديقُ ، « ما هذا كلامي ، ولا كَلامَ صاحبي ، ولكنَّه كلامُ الله » (١)

والكلامُ ، الحروفُ المنظومةُ ، والكلماتُ المفهومةُ ، والأصواتُ الملهومةُ ، بدليل قولِهِ تعالى ، ﴿ آيتُك أَنْ لا تكلّمَ النّاسَ ثلاثَ ليالٍ سَوِيًا . . . فأوحى اليهم أَنْ سَبّحُوا ﴾ (٥٠) . ﴿ فقولي ، إنّي نَذَرْتُ للرحمنِ صوماً فلنْ أكلمَ اليومَ إليهم أَنْ سَبّحُوا ﴾ (٥٠) . ﴿ فقولي ، إنّي نَذَرْتُ للرحمنِ صوماً فلنْ أكلمَ اليومَ إنسياً . . . فأشَارَتْ إليهِ ، قَالُوا ، كيفَ نَكلّمُ (آمَنْ كانَ في المَهْدِ صَبياً اللهِ (٧٠) ﴿ لا

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من التوبة.

<sup>(</sup> ٢ ) الآية ٧٠ من البقرة .

<sup>(</sup>٣) سيأتي النص كاملًا مع تخريجه ص ٧٣.

<sup>(</sup> ٤ ) أخرج البخاري في كتابه " خلق أفعال العباد " ( ص ١٣ ) عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما نزلت ، " ألم . غُلبت الروم " الروم / ١ ـ ٢ ، خرج يصيح ويقول ، كلام ربي " وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ، إذا سمعت القرآن قالت ، كلام ربي كلام ربي " ، ونقل ابن حجر عن البيهقي أنه ساق حديث نيار بن مُكرم أن أبا بكر قرأ عليهم سورة الروم ، فقالوا ، هذا كلامُك أو كلامُ صاحبي ، ولكنه كلام الله " ، وأصل هذا كلامُك أو كلامُ صاحبك ؟ قال ، ليس كلامي ولا كلام صاحبي ، ولكنه كلام الله " ، وأصل هذا الحديث أخرجه الترمذي مصححا ، وأخرجه أحمد في كتاب " السنة " ، وأخرج أحمد في كتاب " السنة " أيضا والحاكم ، وابن المبارك في " الجهاد " عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يأخذ المصحف فيضعه على وجهه ويقول ، كلام ربي " .

<sup>(</sup> انظر ، فتح الباري ١٣ / ٣٥٠ ، تحفة الأحوذي ٩ / ٥٣ ، السنة ص ٢٠ ، ٢١ ، مجموعة الرسائل والمسائل ٢ / ٢٠ ، الإبانة للأشعري ص ٣٠ ، المستدرك ٣ / ٢٤٣ ، الجهاد لابن المبارك ص ٥٧ ) .

<sup>( ° )</sup> الآيتان ١٠ ، ١١ من مريم ، وأول الآية الثانية ، « فخرج على قومه من المحراب فأوحى اليهم . . . » .

<sup>(</sup>٦) في زع ض، الآية وفي ب، نكلم من كان . . . الآية

<sup>(</sup> ٧ ) الآيتان ٢٦ . ٢٩ من مريم .

يَتَكُلّمُونَ إِلا مَنْ أَذِنَ له الرَحْمَنُ ﴾ (أَ ﴿ هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ ﴾ (أَ) ومعناهما واحد ، وقولهِ تعالى ؛ ﴿ وتُكُلّمُنا أَيْدِيهم ، وتَشْهَدُ أَرْجُلُهم ﴾ (آ) يعني به النطق ، بدليلِ قولهِ تعالى ، ﴿ وقَالُوا لَجُلُودِهم ، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا ؟ قَالُوا ؛ أَنْطَقَنا الله الذي أَنْطَقَ كَلَ شَيْء ﴾ (أ) ﴿ ويُكُلّمُ النّاسَ في المَهْدِ ﴾ (أ) أي يُنْطِقُ ، وحديث ، « إنّ صلاتنا هذه لا يَضْلُحُ فيها شيءٌ من كلام النّاسِ » (أ) وحديث ، « لم يتكلمُ في المَهْدِ إلا يَصْلُحُ فيها شيءٌ من كلام النّاسِ » (أ) وحديث ، « لم يتكلمُ في المَهْدِ إلا

(١) الآية ٢٨ من النبأ. وفي ش زض، ولا يتكلمون. وهو خطأ

(٢) الآية ٢٥ من المرسلات

(٣) الآية ٦٥ من يس.

( ٤ ) الآية ٢١ من فصلت ، وفي ز ب ض ، فقالوا . وهو خطأ ،

( ٥ ) الآية ٤٦ من آل عمران .

( ٦ ) تتمة الحديث : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » رواه البيهقي عن ابن عمر ، ورواه الطبراني عن ثوبان ، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس ، وصححه ابن حبان ، واستنكره أبو حاتم ، ورواه ابن عدي عن أبي بكرة وضعفه ، ورواه الحاكم وصححه .

(انظر، سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٩، فيض القدير ١/ ٣٤، ٦/ ٣٦٢، كشف الخفاء ١/ ٢٣٠ تخريج المحاديث البزدوي ص ٨٩، المستدرك ٢/ ١٩٨، موارد الظمآن ص ٣٦٠، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٢٩٤).

وقد مرت الإشارة إلى هذا الحديث صفحة ٣١، كما مرت الإشارة إليه في المجلد الأول. صفحة ٤٣٦ هـ ، ٥١٢ .

ولعل المؤلف يريد الإشارة إلى حديث ، « إن الله تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها ، ما لم يتكلموا أو يعملوا به » وقد مر صفحة ٢٦ .

(٧) هذا طرف من حديث طويل رواه معاوية بن الحكم السُّلمي ، وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وابن حبان والبيهقي ، ورواه البخاري في « خلق أفعال العباد » ، ( انظر ، مسند أحمد ٥ / ٤٤٧ ، صحيح مسلم ١ / ٣٨٣ ، سنن أبي داود ١ / ٢١٣ ، سنن النسائي ٣ / ١٤ ، خلق أفعال العباد ص ٢٧ ، نيل الأوطار ٢ / ٣٥٧ ) .

ثلاثة "(''، وحديث ، « كل عملِ ابن آدمَ عليه ، لا له "('')وحديث : « من كثر كلامُه كثر سَقَطه "('')، وإجماع النّاسِ في الشعر والنظم في كلامِهم وعرفِهم وأحكامِهم أنّ الكلامَ يكونُ (' عقيقة .

وأجمعوا : أنَّه إذا حلف لا يتكلمُ لا يحنثُ إلا بالنطق (°). ا ه.

وقد بيّنا بالأدلة القاطعة؛ أنَّ هذا القرآنَ الذي عندنا هو كلامُ الله تعالى ، فإنَّه مسموعٌ مقروءٌ متلوٌ محفوظٌ (٦)، وكيفما قُرِىءَ وتُلِيَ وسُمِعَ وحُفِظُ وكُتِبَ فهو القُرْآنُ الكريمُ (٧)، اه.

وثبتَ عن الغيرِ : ذكرُ الصوتِ (٨) المضافِ إلى الله تعالى ، وعَنِ الحفاظِ

<sup>(</sup>١) هذا طرف من حديث طويل رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً . . . والثلاثة هم عيسى وصاحب جريج وصبي يرضع .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ٢ / ٢٥٤ ، صحيح مسلم ٤ / ١٩٧٦ ، مسند أحمد ٢ / ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الحديث فيما اطلعت عليه من كتب الحديث ، ولا في الفهارس والمفاتيح المساعدة لذلك ، ولا يظهر فيه دلالة على موضوع البحث .

<sup>(</sup>۳) هذا طرف من حدیث شریف، وتمامه « ومن کثر سقطه کثرت **ذنوبُه، ومن** کثرت ذنوبه فالنار أولی به ».

رواه الطبراني وأبو نعيم والعسكري وغيرهم عن ابن عمر مرفوعاً ، قال العسكري ، أحسبه وهماً ، والصواب أنه من قول عمر رضي الله عنه ، وأن الأحنف قال ، قال لي عمر : يا أحنف من كثر ضحكه . . . ومن كثر كلامه . . . » وسنده ضعيف ، كما قاله الزين العراقي .

<sup>(</sup> انظر : كشف الخفا ٢ / ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في ع ز ؛ يكن ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>ه) في ض: بنطق.

<sup>(</sup>٦) في ع : محفوظ مكتوب .

<sup>(</sup>۷) في ش زع ب، القديم، وانظر، فواتح الرحموت ۲/۲، فتاوى ابن تيمية ١٢/٤، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup> ۸ ) في ب ز ض ، المصنف .

والمحدثين المُقْتَدى بهم، وصَحِّحُوهُ في تسعةَ عشرَ حديثاً، بل أكثرَ، فلا يُتَصَرَّفُ فيها بتشبيهِ ولا تعطيل (١٠).

وقد خرَّج الفاضلُ الناقدُ أبو بكر المصريُّ أربعةَ عشرَ حديثاً منها . وذكر أنَّها ثابتةً عند أئمة الحديثِ ، نقلَه الطوفيُّ في « شَرْحه » .

وكذلك جمعَ الحافظُ عبدُ الغنيِّ المقدسيُّ (٢)، وصحَّحَهُ ابنُ حَجر وغيرُهُ، ومنها ما رواه البخاريُّ في « صحيحه » و (٣) في « خلق أفعالِ العبادِ » ، والحافظ عبدُ الغني المقدسيُّ في « جزء مُفْرِدٍ » له أيضاً (٤).

الحديث الأوّل: ما روى جابرُ بنُ عبدِ الله رضي الله عنهما قَالَ : « خَرَجْتُ إلى الشّام إلى عبدِ الله بنِ أُنيْس الأنْصاريّ ، فقالَ عبدُ الله بنُ أنيْس : سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ : ( و يَحْشُرُ الله العبادَ ، أو قَالَ ):

<sup>(</sup>١) قارن ما جاء في ( الإنصاف للباقلاني ص ١٢٩ وما بعدها ).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي ، تقي الدين ، أبو محمد ، المقدسي الصالحي الحنبلي . الإمام الحافظ المحدث . قال السيوطي ، « كان غزير الحفظ والاتقان ، وقيماً يجمع فنون الحديث ، كثير العبادة . ورعاً ، ماشياً على قانون السلف ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، له تصانيف كثيرة ، منها « المصباح » و « نهاية المراد » و « الكمال » و « العمدة » و « تحفة الطالبين » و « الروضة » و « الذكر » و « محنة الإمام أحمد » وغيرها ، حدث في دمشق ثم خرج إلى مصر ، ومات فيها سنة ٦٠٠ ه .

<sup>(</sup> انظر : طبقات الحفاظ ص ٤٨٥ ، ذيل طبقات الحنابلة ٢/٥، شذرات الذهب ٤/٥ . حسن المحاضرة ١/ ٣٥٠ . تذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٧٢ ، البداية والنهاية ١٣/ ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة في ب ز ض .

<sup>(</sup> ٤ ) قال في " شرح الكافية "، "جمعها ضياء الدين المقدسي ، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي ، الإمام العالم الحافظ الحجة ، محدث الشام ، شيخ السنة ، المتوفى ستة ٦٤٣ هـ ، ( شرح الكافية ١/ ٢٢٦ ) ، وسوف يشير إلى ذلك المصنف صفحة ٦٤ . ( ٥ ) ساقطة من ب .

يَحْشُرُ الله الناسَ ـ وأَوْمَا بيدِه إلى الشَّامِ ـ حُفَاةُ (''عُراةٌ غُرلاً بُهْماً قال ، قلتُ : ما بُهْما ؟ قال : ليس مَعَهم شَيْءٌ ('') فينادي بصَوْتٍ يسمعُه مَنْ بَعُد ، كما يَسْمعُه مَنْ قَرُبَ : أَنَا الملكُ ، أَنا الديّانُ ('') لا يَنْبَغي لأحدٍ من أهلِ الجنّةِ أَنْ يدخلَ الجنّة ، وأحدُ من أهل النّار يُطالِبُه بمَظْلَمَة ، ولا ينبغي لأحدٍ من أهل النّار يُطالِبُه بمَظْلَمَة ، ولا ينبغي لأحدٍ من أهل النّار أن يدخلَ النّار ، وأحدُ من أهل الجنة يطالبة بمظلمة . قالوا : كيفَ ؟ وإنّا نَاتِي الله عُرلاً ''بُهْما ؟ قال : بالحَسَنَاتِ والسّيئاتِ »(°).

أَخْرِجَ (٢) البخاري أَصلَه في « صحيحهِ » تعليقاً مستَشْهِداً به إلى قَوْلِه ، « الدّيان » (٧) وأُخْرَجَه شهابُ الدين في « الأدَبِ المُفْرَدِ » (٨)، وأُخْرَجَهُ

<sup>(</sup>١) ساقطة من زع ب ص .

<sup>(</sup> ٢ ) البّهم في اللغة جمع بَهْمَة ، وهي صغار الغنم ، ومعناه هنا أنه أمر لا قيمة له فكأنه لا شيء معه ، والغُرْلُ : جمع أغْرل ، وهو الذي لم يختن على وزن أحمر .

<sup>(</sup> انظر : المصباح المنير ١ / ١٠٣ . ٢ / ١٨٤ . فتح الباري ١٣ / ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الحليمي : هو مأخوذ من قوله : « ملك يوم الدين » وهو المحاسب والمجازي لا يضيع عمل عامل ، وقال الكرماني ، « المعنى لا ملك إلا أنا ، ولا مجازي إلا أنا » ( فتح الباري ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض.

<sup>( ° )</sup> قال أبنُ حجر ، « يعني أنُ القصاص بين المتظالمين إنما يقع بالحسنات والسيئات » ( فتح الباري ١٣ / ٣٥٤ ) ولذلك سمي هذا الحديث حديث القصاص والمظالم بين أهل الجنة وأهل النار .

<sup>(</sup>٦) في ع : وأخرج .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ٤/ ٢٩٤، وانظر: فتح الباري ١٣/ ٢٥٣، الأدب المفرد ص ٣٣٧.

<sup>( ^ )</sup> أي أخرج هذا الحديث شهاب الدين بن حجر في « فتح الباري » عن الأدب المفرد » قال ابن حجر ، عند الكلام عن سند الحديث وطرقه : « وساق هنا ( أي البخاري ) من الحديث بعضه ، وأخرجه بتمامه في « الأدب المفرد » ( فتح الباري ١٣ / ٣٥٣ ) وانظر ، الأدب المفرد ص ٣٣٧ باب المعانقة .

أحمذ (١) وأبو يعلى (٢)، والطبراني (٣).

## وفي طريق أخرى ذكرها الحافظ الضياء (٤) بسنده إلى جابر، قال

(١) رواه الإمام أحمد عن جابر عن عبدِ الله بن أنيس، وأخرج النسائي بعضَه عن ابن الس.

( انظر : مسند أحمد ٣ / ٤٩٥ ، سنن النسائي ٤ / ٩٢ ، فتح الباري ١٣ / ٣٥٣ ).

(٢) هو أحمد بن علي بن المثنى ، التميمي الموصلي ، أبو يعلى ، الحافظ ، صاحب « المسند » الكبير ، قال ابن العماد ، « وصنف التصانيف ، وكان ثقة صالحاً متقناً » ، وكان من أهل الصدق والأمانة والدين ، وثقه ابن حبان ووصفه بالاتقان والدين ، وكان مسنده كالبحر مع غيره ، ورحل إليه الناس ، توفى سنة ٣٠٧ ه .

انظر ترجمته في (شذرات الذهب ٢/ ٢٥٠، تذكرة الحفاظ ٢/ ٧٠٧، مرآة الجنان ٢/ ٢٤٩، طبقات الحفاظ ص ٣٠٦).

(٣) هو سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي ، أبو القاسم ، الطبراني ، نسبة إلى طبرية ، الإمام العلامة الحجة ، ولد بعكا ، وسمع بالشام والحجاز واليمن ومصر وبغداد والكوفة والبصرة وأصبهان والجزيرة ، وحدث عن ألف شيخ ، وقد رحل في طلب الحديث ، وكان بصيراً بالعلل والرجال والأبواب ، صنف تصانيف كثيرة ، منها : « المعجم الكبير » وهو المسند ، و « المعجم الأوسط » عن شيوخه ، و « المعجم الصغير » و « دلائل النبوة » و « الأوائل » و « التفسير » وغيرها من المصنفات المفيدة ، قال الذهبي : « ومع سعة روايته لم ينفرد بحديث » ، توفي سنة ٢٦٠ ه .

انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ٣/ ٩١٢ . طبقات الحنابلة ٢/ ٤٩ . وفيات الأعيان ٢ / ١٤١ . طبقات المفسرين ١/ ١٩٨ . ميزان الاعتدال ٢/ ١٩٥ . شذرات الذهب ٣٠ / ٣٠ . طبقات الحفاظ ص ٣٧٣ . البداية والنهاية ١١ / ٢٠٠ ) .

(٤) هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد ، السعدي الحنبلي ، ضياء الدين ، المقدسي ، أبو عبد الله ، الإمام الحافظ الحجة ، محدث الشام ، وشيخ السنة ، قال ابن العماد ، « وهو حافظ متقن ثبت ثقة ، نبيل الحجة ، عالم بالحديث وأحوال الرجال ، وهو ورع تقي زاهد عابد محتاط في أكل الحلال ، مجاهد في سبيل الله » ، له تصانيف كثيرة مشهورة ، منها ، « الأحاديث المختارة » و « فضائل الأعمال » و « صفة الجنة » و « صفة النار » و « أفراد الحديث » و « الرواة عن البخاري » و « دلائل النبوة » وغيرها ، توفي بدمشق سنة ٦٤٣ هـ .

انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٠٥، طبقات الحفاظ ص ٤٩٤، ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢٣٦. شنرات الذهب ٥/ ٢٢٤).

وفي ب ع ، أيضًا .

جابر : « بلغني عن النبي عَلَيْ حديث في القِصاصِ ، وكان صاحب الحديث بمصر (۱) ، فاشتريت بعيراً فشدَدْت عليه رَحْلاً ، وسِرْت حتى وَرَدْتُ مصر ، فمضيت (۱) إلى باب الرجل الذي بَلغني عنه الحديث ، فقَرَعْت بابَه ، فخرَجَ إلي مَمْلُوكُه ، فنظرَ في وَجهي ولم يُكلّمني ، فدخل إلى سيده ، فقال ؛ أعرابي (على الباب الباب) ، فقال ؛ سئله من أنت ؟ فقال ؛ جابر بن عبد الله الانصاري ، فخرَجَ إلي مولاه ، فلمّا تَرَاء ينا اعتنق أحدنا صاحبه ، فقال ؛ يا جابر ، ما جئت تعرف ؟ قال (۱) وقلت : حديث بلغني عن النبي علي في القصاص ، ولا أظن أن (۱) أحداً ممن مَضى أو مِمن بقي النبي علي في القصاص ، ولا أظن أن (۱) أحداً ممن مَضى أو مِمن بقي أحفظ له منك ، قال : نعَم ، يا جابر ؛ سمعت رسول الله علي يقول ؛ إن الله تبارك وتعالى يَبْعَثُكم يومَ القيامة من قبوركم حفاة عراة عُرلاً بُهْما ، ثم ينادي بصَوْتِ رَفِع ، غير فَظيع ، يسمعه مَنْ بَعُدَ كَمَنْ قَرُبَ ؛ أنا الديّان ، لا تظالم اليومَ ، أمَا وعزتي لا يُجاورُني اليومَ ظالم ، ولو لطَمَة بكف ، أو يد على يد ، ألا وإنَ أشدً ما أتخوف على أمّتي مِنْ بَفِدِي ؛ عمل قوم لوط ، فلترتقب أمتي العذاب إذا تَكَافاً النّساء ، والرجال بالرجال » .

الحديث الثّاني : ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبي عَلِي قَالَ: « إذا قضى الله الأمرَ في السَّماء ضَرَبَتِ الملائكة

التراجم والحديث أنه كان بالشام .

<sup>(</sup>٢) في ز، فنصبت.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب ض .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب ع ض .

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ب ع ز .

بأجنحتِها الخضعانا لقوله أ كأنه سِلْسِلَة على صَفُوانٍ ، فإذا فُزْع عن قلوبِهم قالُوا ، ماذا قَالَ ربُكم ؟ قالوا ، الحقّ ، وهو العليُ الكبيرُ - إلى آخره » .

رواه البخاري وأبو داود (٢) والترمذي وابن ماجه (٢).

الثالث ؛ ما روى ابن (٤) مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْ : « إن الله تعالى إذا تكلّم بالوخي سَمِع أهل السّماء للله عَلَيْ : « إن الله تعالى إذا تكلّم بالوخي سَمِع أهل السّماء (٥) صَلْصَلَةً كجر السّلسلّةِ على الصّفا ، فَيُصْعَقُون ، فلا يزالون كذلك حتى يأتِيهم جبريل عليه السلام ، فإذا جاءهم جبريل فُزع عن قلوبهم ، فيقولُون ، يأتِيهم جبريل ، ماذا قال رَبُك ؟ قال ، يقول ، الحق ، قال ، فينادُون ، الحق الحق » .

أخرجه أبو داود ، ورجالُه ثِقاتٌ (٦) .

(١) في ش زع ب: تصديقاً له، وفي البخاري، خضعاناً، وفي ض والترمذي وابن ماجه، خضعاناً لقوله.

( ٢ ) هو سليمان بن الأشعث بن شداد . أبو داود السجستاني . ويقال له ، السّجزي ، قال النووي ، « واتفق العلماء على الثناء على أبي داود . ووصفه بالحفظ التام ، والعلم الوافر ، والاتقان والورع ، والدين والفهم الثاقب في الحديث وغيره . وفي أعلى درجات النسك والعفاف والورع » ، وعده الشيرازي وابن أبي يعلى من أصحاب أحمد ، وذكره العبادي والسبكي في طبقات الشافعية ، وهو صاحب كتاب « السنن » ، توفى بالبصرة ، سنة ٢٧٥ هـ .

انظر في ترجمته (تهذيب الأسماء ٢/ ٢٢٤، شنرات الذهب ٢/ ١٦٧، وفيات الأعيان ٢/ ١٣٨. طبقات المفسرين ١/ ٢٠١، المنهج الأحمد ١/ ١٧٥، طبقات الحنابلة ١/ ١٥٩، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ٢٩٣، طبقات الشافعية للعبادي ص ٦٠، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٩١، طبقات الحفاظ ص ٢٦١، الخلاصة ص ١٥٠).

(٣) انظر، صحيح البخاري بحاشية السندي ٣/ ١٤٦، ١٧٩، ٤/ ٢٩٤، سنن أبي داود ٢ / ٣٥٠. تحفة الأحوذي ٩/ ٩٠. سنن ابن ماجه ١/ ٧٠، خلق أفعال العباد ص ١٣. ٦٠، فتح الباري ١٣/ ٣٥٤، الأسماء والصفات، للبيهقي ١/ ٢٠٠.

- (٤) في ع، عن ابن.
- ( ٥ ) ساقطة من ض
- (٦) سنن أبي داود ٢ / ٥٣٧ . وقال المنفري في « مختصر سنن أبي داود ، بعد الحديث ، =

، الرابع ، ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً ، قال ، قال رسول الله عَلَيْ ، إن الله تعالى إذا تكلّم بالوحي سَمِع أهل السمواتِ السبع صَلْصَلة كَصَلْصَلة السلسِلة (١) على الصّفا ، قال ، فيفزعون ، حتى يأتيهم جبريل ، فإذا فُزّع عن قلوبهم يقولون ، يا جبريل ، ماذا قال ربُك ؟ قال ، فيقول ، الحق ، قالوا ، الحق الحق (٢)» .

رواه أحمد بنُ (٢) الصبّاح بن أبي سريج (٤)، عن أبي معاوية (٥)

<sup>=&</sup>quot; وقد أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه نحوه من حديث عكرمة مولى ابن عبلى عن أبي هريرة » . ( مختصر سنن أبي داود ٧/ ١٢٧) ، ولعل المنذري يشير إلى حديث أبي هريرة السابق .

<sup>(</sup>١) في ش: السلسة.

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخاري معلقاً ، ووصله البيهقي في « الأسماء والصفات » ، ورواه أحمد عن أبي معاوية . وقد توسع ابن حجر في ذكر طرقه وأسانيد ورجح صحته ، ورواه البخاري في « خلق أفعال العباد » .

<sup>(</sup> انظر ، فتح الباري ١٣ / ٣٥٢ . الأسماء والصفات ١ / ٢٠١ . خلق أفعال العباد ص ٦٠ . تفسير الطبري ٢٢ / ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش، عن، وفي ض، بن أبي.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن أبي سريج الصباح، وقيل، أحمد بن عمر، الصباح، النهشلي الرازي. أبو جعفر، المقرئ ، قرأ على الكسائي، وروى عن شعيب بن حرب وأبي معاوية الضرير وجماعة ، وحدث عنه البخاري وأبو داود والنسائي في كتبهم، وأبو بكر بن أبي داود وأبو حاتم، وقال ، صدوق ، مات بعد سنة ٢٤٠ هـ ، وقال ابن الجزري ، مات سنة ٢٠٠ هـ .

انظر في ترجمته (معرفة القراء الكبار، للذهبي ١/ ١٧٨، تهذيب التهذيب ١/ ٤٤٠ الخلاصة ص ٦٠ ٧٠ ، طبقات القراء ١/ ٦٣ ، طبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي ٢/ ٢٠ ) . وفي ش ض ، شريح .

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن خازم ، أبو معاوية الضرير . التيمي الكوفي الحافظ ، قال ابن حبان ،
 « كان حافظاً ولكن كان مرجئاً خبيثاً » . وقال الذهبي ، « أحد الأئمة الأعلام الثقات ، لم
 يتعرض له أحد ، احتج به الشيخان ، وقد اشتهر عنه غلو التشيع » . توفي سنة ١٩٥ هـ .

الخامسُ: بمعنى الذي قبله.

قال الموفقُ في تصنيفه ، رواه عبدُ الله بنُ أحمدَ ، قال ، سألتُ أبي ، فقلتُ ، يا أبت (١) الجهميةُ يزعنونَ أنَّ الله تعالى لا يتكلَّمُ بصوتٍ ؟ ! فقال ؛ كَذَبُوا ، إنّما يَدُورُونَ على التَعْطيل (١) ثم قالَ أحمدُ ، حدثنا عبدُ الرحمنِ (١) بنِ محمدِ المُحاربي (٤) ، قال ، حدثني الأعْمشُ (٥) عن أبي

انظر ترجمته في (ميزان الاعتدال ٤/ ٥٧٥ ، طبقات الحفاظ ص ١٣٢ ، تذكرة الحفاظ الحفاظ م ١٣٢ ، تذكرة الحفاظ ١ ٢٩٤ . شذرات الذهب ١/ ٣٤٢ . الخلاصة ص ٣٣٤ . نكت الهميان ص ٢٤٧ ) .

١ (١) في ض، يا أبي.

<sup>(</sup>٢) انظر ، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) في ش زع ب ، عبد الله ، وهو خطأ ، ولم أجد في جميع كتب التراجم التي رجعت إليها اسم ، « عبد الله المحاربي » ، وإنما هو عبد الرحمن ، وقد جاء في « الخلاصة » ، أن عبد الرحمن روى عن الأعمش ، وأن أحمد روى عنه ، كما أكد الذهبي ذلك في « ميزان الاعتدال » ، كما سيأتي في ترجمته ، وفي مسند الإمام أحمد ، « حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش ، أخرجه الأعمش ، » وقال ابن خجر ، « فقد وافقه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش ، أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب « السنة » له عن أبيه عن المحاربي » .

<sup>(</sup> انظر : مسند أحمد ١/ ٤٤٨ ، فتح الباري ١٣ / ٣٥٦ ، ميزان الاعتدال ٢ / ٥٨٥ ، الخلاصة ص ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي، أبو محمد الكوفي، روى عن الأعمش، وروى عنه ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل، وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم؛ صدوق إذا حدث عن الثقات، ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد حديثه بذلك، وقال الذهبي؛ حدث عنه أحمد وهناد، مات بالكوفة سنة ١٩٥ه.

انظر ترجمته في ( الخلاصة ص ٢٣٤ ، ميزان الاعتدال ٢ / ٥٨٥ ، شنرات الذهب ١ / ٣٤٣ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٣١٣ ، طبقات الحفاظ ص ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) هو سليمان بن مهران ، أبو محمد ، مولى بني كاهل ، المعروف بالأعمش ، كان محدث الكوفة وعالمها ، وكان أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالفرائض وأحفظهم للحديث ، قال ا بن خلكان : « كان ثقة عالماً فاضلاً ، رأى أنسَ بن مالك وكلمه ، ولم يرزق السماع عليه ، وروى عن عبد الله بن أبي أوفى حديثاً واحداً . . . وكان لطيف الخلق مزاحاً » توفي سنة ١٤٨ هـ .

الضُّحَى (١) عن مَسْرُوقٍ (٢) عن عبد الله بن مسعود قال ، إذا تكلم الله بالوحي سَمعَ صوتَه أهلُ السماء » .

قال السِجْزِيُّ ، « وما في رواةِ هذا الخَبَرِ إلا إمامٌ مقبولٌ » ، ا هـ .

وتتمة الحديث : « فيَخِرُونَ سُجُداً ، حتى إذا فُزْعَ عن قلوبِهم ـ قال ؛ سَكَن عن قلوبِهم ـ قال ؛ سَكَن عن قلوبِهم ـ نادى أهلُ السَّماء ، ماذا قَالَ رَبُكُم ؟ قالُوا ؛ الحقّ ، قال ؛ كذا وكذا » .

وقال القاضي أبو الحسين<sup>(٣)</sup>وغيره ، ومثلُ هذا لا يقولُه ابنُ مسعود إلا توقيفاً ، لأنّه إثباتُ صفة للذاتِ ، اه ، وهو كما قَالَ .

انظر في ترجمته (وفيات الأعيان ٢/ ١٣٦، طبقات القراء ١/ ٣١٥، تذكرة الحفاظ ١/ ١٥٤، الخلاصة ص ١٥٥، شذرات الذهب ١/ ٢٢٠، تاريخ بفداد ٩/ ٣، طبقات الحفاظ ص ١٧٠، مشاهير علماء الأمصار ص ١١١).

<sup>(</sup>۱) هو مسلم بن صُبَيْح ، الهمْداني مولاهم . أبو الضحى ، العطار الكوفي التابعي ، روى عن علي مرسلًا ، وعن ابن عباس وجماعة ، وروى عنه الأعمش وغيره ، وثقه ابن معين وأبو زُرعة ، وكان ثقة كثير الحديث ، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة ١٠٠ هـ .

انظر ترجمته في (تهذيب التهديب ١/ ١٣٢. الخلاصة ص ٣٧٥. طبقات ابن سعد ٢/ ٢٨٨. الجرح والتعديل. للرازي ١٠/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) هو مسروق بن الأجدع بن مالك ، من خمدان ، ويكنى أبا عائشة ، الإمام الكوفي القدوة الفقيه العابد ، صاحب ابن مسعود ، وروى عن أبي بكر وعمر ومعاذ وعلي ، وروى له أصحاب الكتب الستة ، كان يصلي حتى تورمت قدماه ، قال الشعبي ، ما رأيت أطلب للعلم منه ، توفي سنة ٦٢ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الفقهاء ص ۷۹، طبقات القراء ۲/ ۲۹۴، تذكرة الحفاظ ۱/ ۱۹۸، شذرات الذهب ۱/ ۷۱، الخلاصة ص ۳۷۴، طبقات الجفاظ ص ۱۶، المعارف ص ۴۳۲).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد بن الحسين . القاضي الشهيد . أبو الحسين . ابن شيخ المذهب القاضي أبي يُعلي الفراء ، كان عارفاً بالمذهب ، متشدداً في السنة . كثير الحط على الأشاعرة ، وكان مفتياً مناظراً . له تصانيف كثيرة في الأصول والفروع ، منها « المجموع » في الفروع . و « المفردات في الفردات في أصول الفقه » و « ايضاح الأدلة في الرد على الفرق الضالة ...

السّادس : ما روى بَهْزُ ( بن حكيم (٢) بن معاوية ' عن أبيه (٣) عن جَدُه (٤) : أنَّ رسولَ الله عَيِّلِ قال ، « إذا نزلَ جبريلُ بالوحي على رسولِ الله عَيِّلِ فُزْع أهلُ السّمواتِ لانحطاطه ، وسمعُوا صوتَ الوحي كأشدٌ ما يكونُ من صوتِ الحديدِ على الصّفا ، فكلّما مر بأهلِ سَماء ، فُزْع عن قلوبِهم ، فيقولُونَ ، يا جبريلُ ، بِمَ أمِرْتَ ؟ فيقولُ ، نورُ العزة العظيم ، كلامُ الله بلسان عربي "(٥).

السابع : ما رُوي عن ابن عباس في قولهِ تعالى : ﴿ حتى إذا فزَّع عن

المضلة » و « طبقات الحنابلة » وغيرها . دخل عليه خدمه . وهو نائم في بيته . فأخذوا ماله وقتلوه سنة ٢٦٥ هـ .

انظر ترجمته في ( ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٧٦ . شذرات الذهب ٤ / ٧٩ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من زع ب ض.

<sup>(</sup>٢) هو بَهْز بن حكيم بن معاوية بن خيْدة ، أبو عبد الملك ، القشيري البصري ، روى عن أبيه وزرارة بن أوفى ، وروى عنه الزهري وابن عون وسليمان التيمي والثوري والحمادان وغيرهم ، قال ابن معين ، هو ثقة يحتج به ، وقال يحيى ، اسناده عن أبيه عن جده صحيح ، ذكره البغوي في الصحابة ، ولم يوافقه ابن حجر وابن عبد البر ، توفي سنة ١٤٠ هـ .

انظر ترجمته في (تهذيب الأسماء ١/ ١٣٨ . الإصابة ١/ ١٦٦ . الاستيعاب ١/ ١٨٠ . ميزان الاعتدال ١/ ٢٥٠ . الخلاصة صن ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) هو حكيم بن معاوية بن حَيْدة ، والد بهز بن حكيم ، وهو أبو بهز القشيري البصري التا بعي . ثقة معروف ، روى عنه ابنه بهز والحريري ، وثقه ابن حبان .

<sup>(</sup>انظر: تهذيب الأسماء ١/ ١٦٧ . الخلاصة ص ٩١).

<sup>(</sup>٤) هو معاويةُ بن حَيْدة بن معاوية القشيري ، نزل البصرة ، ومات بخراسان . له وفادة وصحبة . وأخرج له أصحاب السنن ، وعلق له البخاري .

<sup>(</sup> انظر : الإصابة ٣ / ٢٣٤ ، الاستيعاب ٣ / ٤٠٤ . الخلاصة ص ٣٨١ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) رواه ا بن مردويه ( انظر ، فتح الباري ١٣ / ٣٥٥ ) .

قُلُوبِهم - الآية ﴾ (١) قالَ ، لمّا أوْحى الله الجبارُ عز وجلَّ إلى محمدِ عَلَيْ دعا الرسولَ من الملائكةِ ليبعثه بالوحي ، فسمعتِ الملائكةُ صوتَ الجبارِ يتكلَّمُ بالوحي ، فلمّا (١) كُشفَ عن قلوبِهم سَألُوهُ عمّا قالَ ؟ قالوا ، الحقَ ، وعلموا أنَّ الله لا يقولُ إلا حقاً ، وأنّه منجز وعده » - قال ابن عباس ، وصوتُ الرحمن كصوتِ الحديدِ على الصّفا ، كلما سمعوهُ خروا سُجُداً ، فلما رَفَعُوا رؤوسَهم ، قالوا ، ما قالَ ربُكم ؟ قال (١) ، الحقَ ، وهو العلى الكبر »(٤).

الثّامنُ : ما رواهُ أبو سعيدُ " قَالَ ، قَالَ رسولُ الله عَلَيْ ، « يقولُ الله عَلَيْ ، « يقولُ الله ، يا آدمُ ، فيقولُ لَبُيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، فينادى بصَوْتٍ ، إِنَّ الله يأمُرُك أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَتِكِ بَعْثاً إِلَى النَّارِ » .

رواه البخاري وغيره (٦).

التاسع : ما رواه النواسُ بنُ سَمعان (٧) قال ، قال رسول الله عَلَيْكَ

- (٢) في ع ب ز ض ، ولما .
- (٣) في ش زع ب، قالوا.
- (١) رواه الطبري في تفسيره ، وروي البخاري في كتابه « خلق أفعال العباد » عن ابن عباس رضي الله عنه قال ، « إذا قضى الله ـ جل ذكره ـ أمراً ، تكلم ، رجفت الأرض والسماء والجبال ، وخرت الملائكة كلم سجداً » .
  - (انظر، تفسير الطبري ٢٢/ ٩١، خلق أفعال العباد ص ٦٠).
  - ( ٥ ) هو الصحابي أبو سعيد الخدري . سعد بن مالك . ومرت ترجمته في المجلد الأول .
  - (٦) هذا طرف من حديث طويل رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي سعيد مرفوعاً .
- ( انظر ، صحیح البخاری ۲/ ۲۲۲ ، ۱۹۶۶ ، صحیح مسلم ۲/ ۲۰۱ ، مسند أحمد ۲/ ۳۲ فتح الباری ۱۲ / ۳۵۰ ، خلق أفعال العباد ص ۲۰ ) .
  - ورواه الترمذي عن عمران بن حصين ( انظر ، تحفة الأحوذي ٩ / ١٠ ) .
- (٧) هو الصحابي النؤاسُ بن سَمعان بن خالد العامري الكلابي. وله ولا بيه صحبة. له

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣ من سبأ ، وتتمة الآية ، « قالوا ، ماذا قالَ رَبِّكُم ؟ قالوا ، الحقّ ، وهو العليُّ الكبير » .

«إذا أرادَ الله أنْ يُوحي بأمر أخذتِ السمواتُ منه رجفةً شديدةً من خوفِ الله تعالى ، فإذا سَمِعَ بذلك أهلُ السُمواتِ صُمِقوا وخَرُوا له سُجُدَا ، فيكونُ أولَهم يرفعُ رأسَه عبريلُ عليه السلام ي فيكلّمُه الله من وَحْيه بما أرادَ ، فينتهي ('' به جبريلُ عليه السلامُ يالي ('' الملائكةِ ، كلّما مرُ به في '' سماء سأله أهلُها ، ماذا قالَ ربُنا يا جبريلُ ؟ قال ، ﴿ الحقَ ، وهو العليُ الكبير ﴾ ('' فيقولونُ ('' كلّهم مثلَ ما قالَ جبريلُ ، فينتهي به جبريلُ عليه السلام ('' حيث أمر ، مِنَ السُماء ('' والأرض »

رواه الحافظ ضياء الدين بسنده إلى عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان (^^) متصلًا إلى النوّاس (^) بن سمعان (^).

سبعة عشر حديثاً . انفرد له مسلم بثلاثة . روى عنه جبير بنُ نفير وأبو ادريس الخولاني .

<sup>(</sup> انظر ؛ الإصابة ٣/ ٥٧٩ ، الاستيعاب ٣/ ٥٦٩ ، الخلاصة ص ٤٠٦ ) .

<sup>(</sup>١) في رواية ، فيمضي ( فتح الباري ١٣ / ٣٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في زعب، على.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ز . وفي ب ع ، ب

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٣ من سبأ .

<sup>( ° )</sup> في ب . فيقول .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٧) في ز: بالسماء . وفي ش ب ع ض ، السماء .

<sup>(</sup> ٨ ) هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان . أبوَ محمد الأصبهاني . الحافظ ، الملقب بأبي الشيخ . العابد القانت ، صاحب للصنفات السائرة . كان حافظاً ثبتاً ثقة مأموناً متقناً . ومن مصنفاته : « الأحكام » و « التفسير » . توفي سنة ٣٦٩ هـ وله ٩٠ سنة .

<sup>(</sup> انظر: طبقات المفسرين ١/ ٢٤٠ ، طبقات القراء ١/ ٤٤٧ . شنرات الذهب ٣/ ٦٩ . تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٤٥ ) .

<sup>(</sup> ٩ ) في ض ؛ نواس .

<sup>(</sup>١٠) روى حديث النواس ابن جرير الطبري وابن خزيمة وإبن أبي حاتم والبيهقي .

<sup>(</sup> انظر ، تفسير ابن كثير ٥ / ٥٥١ . تفسير الطبري ٢٢ / ٩١ . الأسماء والصفات ١ / ٢٠٣ ) .

العاشرُ ؛ ما رواه جا برُ بنُ عبد الله ، قال ؛ « كأن رسولُ الله عَلَيْ يَعْرِضُ نَفْسَه على النَّاسِ بالمؤقِفِ ، ويقولُ ؛ أَلاَ رجُلُ يَحْمِلُني إلى قَوْمِهِ ، فإنَ قُرَيْشاً مَنَعُوني أَنْ أَبلُغَ كلامَ ربي » .

رواه أبو داود والترمذي والنسائي (١) وابن ماجه (٢).

الحادي عشر : ثما رواه جابر ، قَالَ : « لما قُتِلَ أَبِي " كَا وَمُ أَحدٍ ، قَالَ : ومَا الله عَلَيْكَ : يا جابر ، ألا أُخْبِرُكَ بما قالَ الله تعالى لا بيك ؛ قال : بلى ، قال : وما كلَّمَ الله أحداً إلا منْ وراء حجاب إلا أَبَاكَ ، فكلَّم الله أَبَاك

(1) هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان الحراساني النسائي . أبو عبد الله . وهو القاضي الإمام الحافظ أحد الأئمة المبرزين والحفاظ المتقنين . والأعلام المشهورين . قال الحاكم : "كان النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره . وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الاثار . وأعرفهم بالرجال . . له مصنفات مثها : "السنن الكبرى " و "السنن الصغرى " و " خصائص علي " و مسند علي " و " مسند علي " و " مسند مالك " وغيرها . مات شهيداً بفلسطين سنة ٣٠٣ ه .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى . للسبكي ٢/ ١٤ . طبقات القراء ١/ ٣٤٩ . العقد الثمين ٢/ ٥٩ . فيات الأعيان ١/ ٥٩ . تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٩٨ . شذرات الذهب ٢/ ٢٣٩ . طبقات الحفاظ ص ٢٠٣ . الخلاصة ص ٧ . حسن المحاضرة ١/ ٣٤٩ ) .

( ٢ ) رواه أصحاب السنن وأحمد ، ورواه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب ، ويظهر أن النائي رواه في السنن الكبرى ، لأنني لم أجده في السنن الصغرى المطبوعة ، ولم يشر عبد الغني المقدسي إلى رواية النسائي له ، ورواه البخاري في « خلق أفعال العباد » .

( انظر : سنن أبي داود ٢ / ٥٣٦ . تحفة الأحوذي ٨ / ٢٤٢ . سنن ابن ماجه ١ / ٧٣ . مسند أحمد ٣ / ٣٩٠ . ذخائر المواريت المستدرك ٢ / ٦١٢ . خلق أفعال العباد ص ١٣ . ٢٨ . ذخائر المواريت ١ / ١٢٨ ) .

(٣) هو عبد الله بن عمرو بن حرام، الأنصاري الخزرجي السلمي، معدود في أهل العقبة و بدر، وكان من المسلمين يومئذ، وصلى عليه رسول الله عليه قبل الهزيمة، وجدع أنفه، وقطعت أذناه، وقال فيه رسول الله عليه ، مازالت الملائكة تظله بأجنحتها، وأن الله تعالى كلمه كفاحاً.

( انظر : الاصابة ٢/ ٣٥٠ . الاستيعاب ٢/ ٣٣٩ . حلية الأولياء ٢/ ٤ ) من ميمان ميمان

كِفَاحاً ، فقالَ ، يا ' عبد الله ، تَمَنَّ عليَّ أعطِك ' ، قالَ ، يا ربّ ، تردُني فأَقْتَلُ فيك ثانيةً (٢) ، فقالَ سَبَقَ مني القولُ (٣) ، « أَنَّهم إليها لا يَرْجعون » (٤) فقال ، يا ربّ ، أخبر مَنْ ورائي ، فأنْزَلَ الله تعالى ؛ ﴿ ولا تَحْسَبَنَ الذين قُتلوا في سبيلِ الله أمواتاً ، بل أحياءً (٩) عِنْدَ ربّهم يُرْزَقُونَ ﴾ (١) .

رواه الترمذي وابنُ ماجه (٧)

رواه ابن خُزُيْمة (١٠).

<sup>(</sup>١) في الإصابة؛ يا عبدي سلني أعطك، رواه الترمذي. ( انظر: الإصابة ٢/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) في ع ؛ ثانياً .

<sup>(</sup>٣) في ض: القول منبي .

<sup>(</sup>٤) قال تعالى: «ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنّهم إليهم لا يرجعون » يس / ٢٠٠

<sup>( \* )</sup> في ز : أحياء ـ الاية . وفي ب ع : أمواتاً ـ الآية . وفي ض : في سبيل الله . الاية .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٦٩ من ال عمران .

 <sup>(</sup>٧) قال الترمذي : حديث حسن غريب ، ورواه البخاري في « خلق أفعال العباد » .
 ورواه الإمام أحمد مختصراً .

<sup>(</sup> انظر : تحفة الأحوذي ٨ / ٣٦٠ . سنن ابن ماجه ١/ ٦٨ . ٢ / ٩٣٦ . خلق أفعال العباد ص ١٤ . مسند أحمد ٣ / ٣٦١ ) .

<sup>(</sup> ٨ ) في مجمع الزوائد ، الملائكة القران .

<sup>(</sup> ٩ ) في مجمع الزوائد : بهذا .

الكبير. الثبت إمام الأئمة حفظا وفقها وزهداً. شيخ الإسلام. تفقه على المزني وغيره، وصنف على

الثالث عشر : ما رواه أبو أمامة البَاهِليُ ''؛ قال : قال رسولُ الله عَلَيْ : « ما أذنَ الله تعالى لعَبْدِ في شيء أفضلَ من ركعتين يُصليهما . وإنَّ البِرُ ليَذَرُ ''على رأسِ العبدِ ما دامَ في صلاتِهِ ، وما تقربَ العبادُ إلى الله بمثلِ ما خرَجَ منه » .

قال أبو نَضْر (٣)؛ يعني القرآنَ .

- وجود واشتهر . وانتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان . مصنفاته تزيد عن مائة وأربعين كتا يا سوى المسائل . توفى سنة ٣١٠ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي ٣/ ١٠٩ ، تذكرة الحفاظ ٢/ ٧٢٠ . البداية والنهاية ١٠١ / ١٤٩ ، طبقات القراء ٢/ ٩٧ ، طبقات الفقهاه ، للشيرازي ص ١٠٥ ، شذرات الذهب ٢/ ٢٦٢ ، طبقات الحفاظ ص ٢١٠ ) .

والحديث رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي: « وفيه ابراهيم بن مهاجر بن مسمار ضعفه البخاري بهذا الحديث. ووثقه ابن معين ». ( مجمع الزوائد ٧/ ٥٦). وقال ابن الجوزي ، هذا حديث موضوع. وقال ابن عدي ، لم أجد لابراهيم حديثاً أنكر من هذا . لأنه لا يرويه غيره ، ( الموضوعات لابن الجوزي ١/ ١٠٠ ) .

(۱) هو الصحابي صدى بن عجلان بن الحارث . أبو أمامة الباهلي . مشهور بكنيته ، روى عن النبي عَلَيْهُ وعن الصحابة . أخرج الطبراني أنه شهد أحداً . لكن سنده ضعيف . وهو ممن بايع تحت الشجرة . وقال ابن حبان : كان مع علي بصفين . سكن مصر ثم انتقل إلى حمص . فسكنها ومات فيها . وهو آخر من مات من الصحابة بالشام . توفي سنة ٨٦ هـ . وله ١٠٦ سنوات .

( أنظر : الإصابة ٢ / ١٨٢ . الاستيعاب ٤ / ٤ ، تهذيب الأسماء ٢ / ١٧٦ . شذرات الذهب ١/ ١٧٦ . الخلاصة ص ٤٦٤ ) .

ولفظة « الباهلي » : ساقطة من زع ض .

(٢) في زع ض ب : ليدور .

(٣) في ش زع ب ض: أبو نصر، وهو تصحيف، وقد نص الترمذي عليه، فروى الحديث عن أبي النضر عن بكر بن خنيس ( انظر: تحفة الأحوذي ٨ / ٢٢٩ ).

وأبو النضر هو سعيد بن أبي غروبة مهران العدوي مولاهم ، البصري ، الحافظ العالم ، شيخ البصرة في زمانه . روى عنه الأعمش وشعبة والثوري وابن المبارك ، ولم يكن له كتاب . إنما \_\_\_\_\_

رواه الترمذي أيضاً بلفظ « ما أذِن الله لعبد » وساقه أيضاً (١) غير طريقه (٢).

الرابع عشر : ما رواه عثمان (")عن النبي عَلَيْ ، قال : « فضل القرآن على سائر الكلام ، كفضل الله على خلقه ، وذلك أنّه منه » .

<sup>=</sup> كان يحفظ ذلك . وقال أبو حاتم ، قبل أن يختلط ثقة ، وكان أعلم الناس بحديث فتادة ، وكان يقول بالقدر سرأ . توفى سنة ١٥٦ هـ .

( انظر : ميزان الاعتدال ٢ / ١٥١ . المعارف ص ٥٠٨ . شذرات الذهب ١ / ٢٣٩ . الخلاصة ص ١٤٠ . طبقات الحفاظ ص ٧٨ . تذكرة الحفاظ ١ / ١٧٧ ) .

(١) ساقطة من ش.

(٢) رواه أحمد والترمذي ، ورواه البخاري في «خلق أفعال العباد » موقوفاً على خباب بن الأرت . ثم قال ؛ «مع أن هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه » وقال المباركفوري «وفي سنده بكر بن خنيس وهو متكلم فيه » .

وقوله: « بأفضل مما خرج منه » يعني بأفضل من القرآن ، وخرج منه أي ظهر لنا ، كظهور الشيء من الشيء ، وقيل : الضمير في « منه » عائد إلى العبد ، وخروجه منه وجوده على لسانه محفوظاً في صدره . مكتوباً بيده ، والمقصود أنه لا يوجد شيء من العبادات يتقرب العبد به إلى الله و يجعله وسيلة له أفضل من القرآن .

( انظر : تحفة الأحوذي ٨/ ٢٢٩ ، ٢٣٠ ، مسند أحمد ٥/ ٢٦٨ ، فيض القدير ٥/ ٤١٦ . خلق أفعال العباد ص ١٣ ، ٦٥ ) .

(٣) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص . القريشي الأموي ، أمير المؤمنين ، وثالث الخلفاء الراشدين . أبو عبد الله ، ذو النورين . أسلم قديماً عندما ذعاه أبو بكر إلى الإسلام ، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة . ثم هاجر إلى المدينة بزوجته رقية بنت رسول الله عليه ، وبعد وفاة رقية تزوج أم كلثوم بنت رسول الله عليه . روى له ١٤٦ حديثاً ، بويع بالخلافة سنة ٢٤ هـ ، وفتح في عهده شمال أفريقيا وفارس ، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الستة أصحاب الشورى . وكان جواداً في سبيل الله ، قتل شهيداً سنة ٣٥ هـ ، ومناقبه كثيرة .

( انظر : الإصابة ٢ / ٤٦٢ . الاستيعاب ٣ / ٦٩ . تهذيب الأسماء ١ / ٣٢١ . شنرات الذهب ١ / ١٤٠ . الخلاصة ص ٢٦١ . تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٤٠ . تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٤٠ .

## رواه الحافظ أيضاً بِسَنَده (١)

وروى أيضاً بسندِه عن عكرمة قال ، صليتُ مع ابنِ عباس (على جنازة ١٠)، فسمع رجلًا يقولُ ؛ يا ربُ القرآنِ ، اغفر له (١٠)، فقال ابنُ عباس ، « اسكت ، فإنَّ القرآنَ كلامُ الله تعالى ، ليسَ بمَرْ بُوبٍ ، منهُ خَرَجَ ، وإليه يَعُودُ » (٤)

الخامسُ عشرَ : ما رواهُ أبو ( شريح ( الله ، ﴿ خَرَجَ علينا رسولُ الله عَيْنِيَ ، فقال ، أبشِروا ، أبشِروا ، ألستُمْ تَشْهدُونَ أَنْ لا إِلَه إِلا الله ، وأنيَ

(١) لعله الحافظ ضياء الدين المقدسي الذي مرت ترجمته صفحة ٦٤. أو الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » وهو المراد إذا أطلق الحافظ عند علماء الحديث ورواه أبو يعلى في « معجمه » والبيهقي عن أبي هريرة ، ورواه الترمذي في آخر حديث ، « من شغله القرآن عن ذكري » ، ورواه البخاري عن أبي عبد الرحمن السلمي موقوفاً عليه في كتابه « خلق أفعال العباد » وأشار إلى تضعيفه فقال ، « لو صح هذا الخبر لم يكن فيه . . . » وقال ابن حجر ، وخرجه ابن عدي بسند ضعيف » ، ورواه الدارمي عن شهر بن حوشب ، ورواه أحمد في كتاب « السنة » عن الحسن وعن أبي هريرة .

( انظر : تحفة الأحوذي ٨/ ٢٤٢ . فيض القدير ٤/ ٤٣٤ . الفتح الكبير ٢/ ٢٦٨ . خلق أفعال العباد ص ١٣ . ٦٥ . السنة ص ٢٠ . سنن الدارمي ٢ / ٤٤١ . فتح الباري ١٣ / ٢٥٢ ) .

(٢) ساقطة من زش ب د ض .

( ٢ ) في ش ؛ لي .

( ) وهو ما رواه الإمام أحمد عن وكيع ( السنة ص ٢٥ ) ومرت الإشارة إليه صفحة ٢٠ ، ومعنى « منه خرج أو بدأ » أن الله تعالى أمر به ونهى . « وإليه يعود » أي هو الذي يسأل العبد عما أمره وعما نهاه . وقال الطيبي ، معنى قوله : « منه بدأ » أنه أنزله على الخلق ليكون حجة لهم وعليهم . ومعنى « إليه يعود » أن مآل أمر وعاقبته من حقيقته في ظهور صدق ما نطق به من الوعد والوعيد إليه تعالى .

( انظر : فيض القدير ٥ / ٤١٦ . شرح الكافية ١ / ٢٩ . ٢٠٥ ) .

( ° ) ساقطة من ز .

(٦) هو الصحابي خويلدُ بن عمرو ، أبو شريح الخزاعي ثم الكعبي . أسلم قبل الفتح . وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح . قال الواقدي ، كان أبو شريح الخزاعي من عقلاء المدينة . وكان يحمل أحد ألوية بني كعب بن خزاعة يوم فتح مكة » . وعندما جهز عمرو بن سعيد أمير=

رسولُ الله ؟ فقالوا ''؛ بلى ، فقال ''، فإنَّ هذا القرآنَ سببٌ طَرَفُه بيدِ الله ، وطَرَفُه بأيديكم ، فتمسّكوا به ، فإنَّكم لنْ تَضِلُوا ، ولن تَهْلِكوا بَعْدَه أبدأ " (").

رواه ابن أبي شيبة (٤)

وروى معناه أبو داود الطيالسي (°) في « الصحيح » ، « ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا

انظر ترجمته في (طبقات المفسرين ١/ ٢٤٦. طبقات الحفاظ ص ١٨٩، ميزان الاعتدال ٢ / ٢٩٠، تذكرة الحفاظ ٢/ ٢٩٠، تاريخ بغداد ١٠/ ٦٦، البداية والنهاية ١٠/ ٢١٠. شنرات الذهب ٢/ ٨٥، الخلاصة ص ٢١٢، الفهرست ص ٣٢٠).

( a ) هو سليمان بن داود بن الجارود البصري ، أبو داود الطيالسي الحافظ ، أحد الأعلام . قال الخطيب ، « كان حافظاً مكثراً ثقة ثبتاً » وقال ابن المديني ، « ما رأيت أحداً أحفظ من أبي داود » . وقال أبو حاتم ، « أبو داود محدث صدوق كثير الخطأ » وهو صاحب « المسند » مات بالبصرة سنة ٢٠٠ هـ وقيل سنة ٢٠٠ هـ .

انظر ترجمته في (ميزان الاعتدال ٢/ ٢٠٣، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٥١، تاريخ بغداد ٩/ ٢٠٠ الخلاصة ص ١٥١، طبقات الحفاظ ص ١٤٩، شذرات الذهب ٢/ ١٢)، وفي ض و والطيالسي .

المدينة البعث إلى مهاجمة مكة في عهد يزيد بن معاوية جاءه أبو شريح وحذره من ذلك ، رُوي له عشرون حديثاً ، ومات بالمدينة سنة ٦٨ هـ .

<sup>(</sup> انظر ، الإصابة ٤ / ١٠١ ، الاستيعاب ٤ / ١٠١ : تهذيب الأسماء ٢ / ٢٤٢ ، الخلاصة ص ٤٥٢ . شنرات الذهب ١ / ٢٧ ) .

<sup>(</sup>١) في زع ب ض ؛ قالوا ،

<sup>(</sup> ٢ ) في ع ض ، قال .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني عن جبير. (انظر، الفتح الكبير ١/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن محمد بن بن أبي شيبة إبراهيم ، أبو بكر ، الحافظ ، الحجة ، الثبت . النحرير ، العبسي مولاهم ، الكوفي ، قال أبو عبيد ، انتهى علم الحديث إلى أربعة فأبو بكر بن أبي شيبة أسردهم له ، وأحمد أفقههم فيه ، وقد صنف ابن أبي شيبة تصانيف كثيرة منها ، « المسند » و « المصنف » و « الأحكام » و « التفسير » و « السنن » و « التاريخ » و « الفتوح » مات سنة ٢٠٥ ه .

سَيْكُلُّمُهُ (١ربُه يومَ القيامةِ لَيْسَ بَيْنَه وَبَيْنَه تَرْجُمانُ » (٢).

وفي أحاديث أخرَ تَبْلُغُ (أنحو الثلاثين واردة في الحرفِ والصوتِ (أنه بعضُها صحاحٌ وبعضها حسانٌ ، ويُحتجُ بها ، أخرجها الضياءُ المَقْدسيُ وغيره ، وأخرجَ أحمدُ غالبَها ، واحتجُ به ، وأخرجَ غالبَها أيضاً ابنُ حَجَر في « شرح البخاري » (أنه واحتجُ بها البخاريُ أيضاً وغيرُه من أئمةِ الحديثِ على أنّ الله يتكلّم بحرفٍ وصوتٍ ، وقد صَحْحوا هذه الأحاديث ، واعتقدوها مع ما فيها ، واعتمدوا عليها ، مُنزّهينَ الله الحديثِ عما لا يليقُ بجلالِهِ منْ شُبهاتِ الحدوثِ وغيرها ، كما قالوا في سائر الصّفاتِ (٧).

فإذا رأينا أحداً مِنَ النَّاسِ ما يُقَدِّرُ "عُشْرَ مِعْشار هؤلاء "يقولُ "، لم يصح

<sup>(</sup>١) في زش، سيكلم.

<sup>(</sup>٢) هذا طرف من حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد عن عدي ابن حاتم.

<sup>(</sup> انظر ، صحيح البخاري ٢/ ٥٤ ، ٤/ ٢٨٧ ، صحيح مسلم ٢/ ٧٠٧ ، تحفة الأحوذي ٧ / ٨٨ . سنن ابن ماجه ١/ ٦٦ . مسند أحمد ٤/ ٢٥٦ ، السنة للإمام أحمد ص ٤٣ ، الفتح الكبير ٢/ ١٣٤ . منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ٢/ ٢٣٢

<sup>(</sup>٣) في زع ب، تبلغ هذه.

<sup>(</sup>٤) جاء في « شرح الكافية » ، « وقد رُوي في إثبات الحرف والصوت أحاديثُ تزيد عن أربعين حديثاً . بعضها صحاح ، وبعضها حسان ، ويحتج بها ، أخرجها الإمام الحافظ ضياء الدين المقدسي وغيره ، وأخرج أحمد غالبها . . . » ونقل ما ذكره المصنف أعلاه . ( شرح الكافية 1/ ٢٢٩ ) .

<sup>( ° )</sup> فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٣ / ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٦) في زعب، الله.

<sup>(</sup> ٧ ) انظر ، فتح الباري ١٣ / ٣٥٦ ، مجموعة الرسائل والمسائل ٢ / ٧٤ . وقارن ما جاء في ( فواتح الرحموت ٢ / ٧ ) .

<sup>(</sup> ٨ ) في ض ، قدر معشارهم

<sup>(</sup>٩) في ز، يقوله.

عن النبيّ عَلَيْهُ حديث واحد (''أنّه تكلّم بصوت، ورأينا (')هؤلاء الأئمة ـ أئمة الإسلام الذين اعتمد أهل الإسلام على أقوالِهم، وعَمِلُوا بها، ودونوها، ودانُوا الله ('') بها ـ صَرّحوا بأنّ الله تكلّم بحرف وصوت لا يُشبهانِ صوت مخلوق، ولا حرفه بوجه البتّة، معتمدين على ما صحّ عندهم عن صاحبِ الشريعةِ المعصوم في أقوالِه وأفعالِه، الذي لا يَنْطِقُ عن الهوى، إنْ هو الا وحيّ يُوحى ('' مع اعتقادهم ـ الجازمين به، الذي لا يَعْتَريه شَكَ ولا وَهُمَ ولا خيالً ـ نفي التشبيه والتَعْشِلِ والتَعْطيلِ والتَكْييف ('')، وأنهم قائلونَ في صفةِ الكلام، كما يقولونَ في سائرِ الصفاتِ للله ('' تعالى، من النَّزُولِ والاستواء والمجيء والسّمْع والبَصَر واليد والقدم والوجهِ والمين وغيرها ('') كما قاله سلف الأمةِ، مع إثباتِهم لها، ﴿ فماذا بعدَ الحقّ إلا الضّلالُ ؟ ﴾ ('')، ﴿ ومن لم يَجْعِل الله له نُوراً فما لهُ من نُور ﴾ ('')

وذكر أبو نَصْرِ السَّجِسْتاني ـ رادًا على مُنكري الحرفِ والصُّوتِ ـ عن

<sup>(</sup>١) في ب ز ش ، والحق .

<sup>(</sup>٢) في ض ، ورأيت .

<sup>(</sup>٣) في ع، لله.

<sup>(</sup> ٤ ) هذا اقتباس من قوله تعالى . « وما ينطقُ عن الهوى . إنْ هو إلا وحي يوحى » النجم / ٣ ـ ٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ، فتح الباري ١٣ / ٣٥٦ ، مجموعة الرسائل والمسائل ٢ / ١٥٣ .

<sup>(</sup>٦) في ع، التي الله.

<sup>(</sup> ٧ ) انظر ، اقتضاء الصراط المستقيم ص ٤٢٠ . ٤٦٥ . التعرف لمذهب أهل التصوف ص ١٤ وما بعدها .

 <sup>(</sup> ٨ ) الآية ٣٢ من يونس.

<sup>(</sup> ٩ ) الآية ٤٠ من النور .

الزُهْرِيُّ (۱)عن أبي بكر [بن] (۲) عبدِ الرحمن بنِ الحارثِ (۳)عن جَريرِ عن (٤) كُعْبُ (۱) أنه قال: « لما كلَّم الله موسى بالألسنةِ كلها قبلَ لسانِه.

(١) هو محمد بن مُسْلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شِهاب ، الزهري . أبو بكر ، المدني التابعي . أحد الأعلام . نزل الشام . روى عن الصحابة والتابعين ، رأى عشرة من الصحابة . وكان من أحفظ أهل زمانه . وأحسنهم . سياقاً لمتون الأخبار . فقيها فاضلا ، ينسب إلى جد جده «شهاب » . وكان يأتي دور الأنصار فلا يبقي فيها شاباً إلا سأله . ولا كهلا ، ولا أنثى ولا عجوزاً إلا سأله . قال الشيرازي : «كان أعلمهم بالحلال والحرام » . توفى سنة ١٣٤ه .

انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ٤٢. تذكرة الحفاظ ١/ ١٠٨. طبقات الفقهاء ص ٦٣. حلية الأولياء ٣/ ٣٦٠. طبقات القراء ٢/ ٢٦٢. وفيات الأعيان ٣/ ٣١٧. شذرات الذهب ١/ ١٣٠٠. الخلاصة ص ٣٠٩. تهذيب الأسماء ١/ ٩٠).

( ٢ ) ساقطة من جميع النسخ . ولا بد من إضافتها .

(٣) هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث القريشي المخزومي. المدني التابعي، أحد فقهاء المدينة السبعة، واسمه كنيته في الصحيح، قال النووي: «وكان ثقة عالماً عاقلاً سخياً كثير الحديث »، وكان يقال له راهب قريش، لفضله وكثرة صلاته، واستصغر يوم الجمل فرد هو وعروة بن الزبير، وذهب بصره بعد، وكان هو وإخوته ثقات جلة، يضرب بهم المثل، دخل مغتسله فمات فجأة فيه سنة ٩٤ هـ بالمدبنة.

انظر ترجمته في (تهذيب الأسماء ٢/ ١٩٤، وفيات الأعيان ١/ ٢٥٢. مشاهير علماء الأمصار ص ٦٥. تدكرة الحفاظ ١/ ٦٣. طبقات الحفاظ ص ٢٤. طبقات الفقهاء ص ٤٧. ٥٩. ١٠. المعارف ص ٢٨٠. نكت الهميان ص ١٣٠. الخلاصة ص ٤٤٤).

(٤) في ش ز : بن ، وهو خطأ .

( ° ) هو كعب بن ماتع الحميري . أبو المحاق . المعروف بكعب الأحبار . أدرك النبي على رجلا . وأسلم في خلافة أبي بكر أو عمر . وقيل في زمن النبي على . والراجح أن إسلامه كان في خلافة عمر . وكان مسكنه في اليمن . ثم قدم المدينة . ثم أتى الشام فمات بحمص سنة ٢٣ هـ . وقيل غير ذلك . وكان على دين اليهود . وكان عنده علم كثير ، وكان يقص على الياس ثم أمسك حتى أمره معاوية بذلك . وذكره معاوية فقال : « إن كان لمن أصدق هؤلاء المحدثين عند أهل الكتاب . وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب » أخرجه البخاري ، وأوّله بعضهم بأن مراده بالكذب عدم وقوع ما يخبر به أنه سيقع . لا أنه يكذب . توفي سنة ٢٢ هـ بحمص ، وقيل سنة ٢٠ هـ .

انظر ترجمته في ( الإصابة ٣/ ٣١٥ . الخلاصة ص ٣٢١ . تهذيب الأسماء ٢ / ٦٨ . مشاهير علماء الأمصار ص ١١٨ . شدرات الذهب ١ / ٤٠ ) .

فطفِقَ مُوسى يقولُ ، والله يا ربّ ، ما أفقهٔ هذا ، حتى كلّمه بلسانِه آخرَ الألسنة (۱) بمثل صَوْتِه » .

قال: وهو محفوظ عن الزهري<sup>(٢)</sup>، رواه عنه ابنُ أبي عَتيق<sup>(٣)</sup>، والزُبَيْدِيُّ (٤)، ومَقْمَرُ (٩) يونش بنُ يزيد<sup>(١)</sup>،

(١) في ع ؛ الألسنة كلها .

(٢) روى هذا الحديث الطبري بسنده إلى الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . قال • أخبرني جزّه بن جابر الخثمي قال سمعت كعباً يقول . . • ( تفسير الطبري ٦ / ٢٩ ) . وهذا السند يتفق مع ما أثبتناه أعلاه ، مع استبدال جَزْء بن جابر بجرير .

( ٣ ) هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق ، واسم جده محمد ، روى عنه أبو داود وابن ماجه ، وذكره ابن حبان في الثقات .

( انظر ، الخلاصة ص ٣٤٠ . ١٧٧ . ميزان الاعتدال ٣/ ٥٩٥ . لسان الميزان ٥/ ٢١٨ . التاريخ الكبير ١/ ١٣٦ ) .

(٤) هو محمد بن الوليد بن عامر الزُبيْديُ . أبو الهذيل . الحمصي القاضي ، روى عن الزهري ونافع وخلق . قال الأوزاعي : « لم يكن من أصحاب الزهري أثبت من الزُبيْدي » ، وقال ابن سعد : « كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث » ، وهو من أتباع التابعين ، والحفاظ المتقنين . والفقهاء في الدين ، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، توفي سنة ١٤٨ هـ ، وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في (طبقات الفقهاء ص ۷۷ ، مثاهير علماء الأمصار ص ١٨٢ ، الخلاصة ص ٣٦٠ . تذكرة الحفاظ ١/ ٢٣٤ ) .

( د ) هو مَعْمَر بن راشد الأزدي الحرائي البصري ، أبو عروة ، نزيل اليمن ، روى عن الأعمش ومحمد بن المنكدر وقتادة والزهري وخلق . قال ابن حبان : « كان فقيها متقناً ، حافظاً ورعاً » . وهو أول من ارتحل إلى اليمن في طلب الحديث ، فلقي بها همام بن منبه ، وله « الجامع » المشهور في السير . وهو أقدم من « الموطأ » ، له أوهام احتملت له في سعة ما اتقن ، توفي سنة ١٥٢ ه .

انظر ترجمته في (ميزان الاعتدال ٤/ ١٥٤. مشاهير علماء الأمصار ص ١٩٢. شذرات الذهب ١/ ٢٢٥. تذكرة الحفاظ ١/ ١٩٠. الخلاصة ص ٣٨٤. طبقات الحفاظ ص ٨٢).

(٦) هو يونس بن يزيد الأيلي ، الأموي مولاهم ، أبو يزيد الرقاشي ، روى عن =

وشعيبُ بن أبي حمزة (١) وهم أئمةً ، ولم ينكره واحد منهم (٢).

وقوله ، « بمثلِ صَوْته » معناه ، أنَّ موسى حَسِبه مثلَ صوته في تمكُنِه من سَماعِهِ وبيانِه عندَه ، ويُوَضَّحُه قولُه تعالى ، « لو كَلَّمْتُكَ بكلامي لم تَكُ شَيْئاً ، ولم تَسْتَقم له »(٣).

وذكر القاضي أبو الحسين ، أنَّ أباه أبَا يَعْلَى ، ذكرَ في « المرتضى من

"الزهري ونافع وجماعة ، وروى عنه ابن وهب والأوزاعي والليث ، قال ابن العماد ، « صاحب الزهري ، وأوثق أصحابه ، وهو حجة ثقة » ، وقال ابن مهدي ، « كتابه صحيح » ، لكن الإمام أحمد استنكر له أحاديث ، مات بالصعيد بمصر سنة ١٥٩ هـ .

انظر ترجمته في ( ميزان الاعتدال ٤ / ٤٨٤ ، تذكرة الحفاظ ١/ ١٦٢ ، طبقات الحفاظ ص ١٤٤ ، شذرات الذهب ١ / ٢٣٣ ، حسن المحاضرة ١ / ٣٤٥ ) .

(۱) هو شعيب بن أبي حمزة دينار ، الأموي مولاهم ، أبو بشر الحمصي ، روى عن الزهري ونافع وابن المنكدر ، أحد الأثبات المشاهير ، قال يحيى بن معين : « هو أثبت الناس في الزهري » ، روى عن الزهري ١٦٠٠ حديث ، قال أحمد بن حنبل : « رأيت كتبه وقد ضبطها وقيدها » ، وهو ممن صنف في العبادة ، وذكر ابن سعد والسيوطي أن اسم أبي دينار حمزة ، وقال الذهبي وابن العماد : « إن أبا حمزة هو ابن دينار » مات شعيب سنة ١٦٢ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ٩٤، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٢١. الخلاصة ص ١٦٦. العبر ١/ ٢٤٢. شذرات الذهب ١/ ٢٥٧. طبقات ابن سعد ٧/ ٤٦٨ ط صادر ).

وفي ش ض: ابن أبي ضمرة ، وهو تصحيف .

( ٢ ) انظر : تفسير الطبري ٦ / ٢٩ . الأسماء والصفات ١ / ١٨٩ وما بعدها .

(٣) يظهر أن هذا الخبر من الإسرائيليات، وأن قوله تعالى، « لو كلمتك بكلامي . . . » من التوراة ، وليست من القرآن الكريم يقيناً ، وقد روى البخاري في « صحيحه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، « كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ، فقال رسول الله عليه ، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ، وقولوا ؛ أمنا بالله وما أنزل علينا ـ الآية » ، ورواه أبو داود في « سننه » .

(انظر: صحيح البخاري ٤/ ٢٠٧، تفسير الطبري ٦/ ٢٩. سنن أبي داود ٢/ ٢٨٦).

الدلائل » أنَّ القادرَ بالله (١) جمعَ العلماء مِنْ سائرِ الفِرَقِ ، وكَتَبَ رسالةً في الاعتقادِ ، وقُرِئَتْ على العُلماء كلَّهم ، وأقرُوا بها ، وكتبُوا خُطُوطهم عليها ، وأنَّه ليس له (٢) اعتقادُ إلا هذا ، وقُرِئَتْ مِراراً في أماكنَ كثيرةٍ ، وفيها ،

«أنَّ القرآنَ كلامُ الله ، غيرُ مَخْلوقٍ ، تكلَّم به تَكُلما ، وأنْزَله على رسولِه محمدٍ عَلِي على لسانِ جبريلَ بعد ما سَمِعَه جبريلُ مِنَ الله ، فتلاه جبريلُ على محمد ، وتلاه محمد على الحابه ، وتلاه أصحابه على الأمّة ، ولم يصر بتلاوة المخلوقين له مَخْلُوقاً ، لأنَّ ذلك الكلامَ بعينهِ الذي تكلم الله به ""، وأطالَ في ذلك ".

وحكى ابنُ حجر الإجماع من السَّلف على أنَّ القرآنَ كلامُ الله، غيرُ (٥) مخلوقٍ، تلقاهُ جبريلُ عن الله، وبلَّفهُ جبريلُ إلى محمدٍ، وبلَّفه محمدً إلى أمتهِ (٦).

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن اسحاق بن جعفر ، أبو العباس ، الخليفة العباسي ، القادر بالله ، بويع له بالخلافة سنة ٣٨١ هـ ، وكان غائباً ، قال الخطيب ، « كان له من الشعر والديانة والسيادة وإدامة التهجد بالليل والصدقات ، مع حسن المذهب وحسن الاعتقاد ، تفقه على المذهب الشافعي » ، وصنف كتا با في « الأصول » ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب أهل الحديث ، وأورد فيه فضائل عمر بن عبد العزيز ، وكان الكتاب يُقرأ كل جمعة ، وفيه تكفير المعتزلة والقائلين بخلق القرآن ، وهو أطول الخلفاء العباسيين مدة في الخلافة إذ استمر فيها ٤١ سنة ، توفي سنة ٢٢٢ هـ .

<sup>(</sup> انظر ، تاريخ الخلفاء ص ٤١١ ، شذرات الذهب ٢/ ٢٢١ ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤/ ٥ : تاريخ بغداد ٤/ ٢٧ ) .

<sup>·</sup> ٢ ) ساقطة من د ب .

 <sup>(</sup>٣) وجاء في تتمة الكلام أيضاً ، « فهو غير مخلوق في كل حال متلواً ومحفوظاً ومكتوباً ومسموعاً » . ( انظر ، مقالات الإسلاميين . المقدمة ١/ ٢٧ . التعرف لمذهب أهل التصوف ص ١٨ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٦١ ، ١٢٣ ، مقالات الإسلاميين ١/ ٢٦ . التعرف ص ١٨ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٥ ) في ض ، وغيرُ .

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ١٣/ ٣٥٧، وانظر مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٢٢.

وقال ابنُ الجَوْزِيِّ في « صَيْد الخاطر » ، « نهى الشرعُ عن الخَوْضِ فيما يُشير غبارَ شبهةٍ ، ولا يَقْوَى على قطع طريقهِ إقدامُ الفَهْمِ ، وإذا كانَ قد نَهى عن (') الخَوْضِ في القَدَر ، فكيفَ يُجيزُ الخوضَ في صفاتِ المُقدِّر ؟ وما ذاك (') إلا لاحدِ أمرين ، إما لخوفِ إثارة شُبْهَةٍ تُزَلِّرُ ل العقائدَ ، أوْ لأنَّ قُوى النَشَر تَعْجِزُ عن إدراكِ الحقائقِ » ('').

واستُدِلُ لأحمدَ والبخاريِّ وابنِ المبارك عبدِ الله (٤) وعثمانَ بنِ سعيدِ الله (٥) وأئمةِ السَّلفِ والحديثِ للكتاب والسُّنَّةِ والآثارِ والفطرة والعقل.

(١) في ب زض ؛ أهل .

(٤) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحَنْظلي ، التميمي مولاهم ، أبو عبد الرحمن المروزي ، أحد الأئمة الأعلام . قال ابن العماد : « الإمام العالم الفقيه الحافظ الزاهد ذو المناقب . . . ذو التصانيف النافعة ، والرحلة الواسعة ، جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر وفصاحة العرب ، مع قيام الليل والعبادة » ، وكان رحمه الله يحج غاماً ويغزو عاماً ، وكانت له تجارة واسعة ينفق معظمها على الفقراء ، قال ابن مهدي ، « الأئمة أربعة : سفيان ومالك وحماد بن زيد وابن المبارك » ، له مصنفات كثيرة ، منها : « السنن » و « التفسير » و « التاريخ » و « الزهد » و « الجهاد » ، مات عند منصرفه من الغزو سنة ١٨١ هـ بهيت بالعراق .

انظر ترجمته في (تاريخ بغداد ۱۰/ ۱۰۲، تذكرة الحفاظ ۱/ ۲۷۶، حلية الأولياء ٨/ ١٦٢، الديباج المذهب ١/ ٤٠٧، أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٣٤، طبقات الحفاظ ص ١٩٠، طبقات القواء ١/ ٤٤٦، طبقات المفسرين ١/ ٢٤٣، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩٤. المعارف ص ١٥٠، مشاهير علماء الأمصار ص ١٩٤، الخلاصة ص ٢١١، وفيات الأعيان ٢/ ٢٣٦، الفهرست ص ٢١٩، تهذيب الأسماء ١/ ٢٨٥).

(°) هو عثمان بن سعيد بن خالد . أبو سعيد . الدارمي السجستاني . الإمام الحافظ الحجة . محدث هراة . جمع بين الحديث والفقه . وكان ثقة حجة ثبتاً . وله تصانيف كثيرة . قال أبو زُرعة : «رزق حسن التصنيف » ومن مصنفاته : «سؤالات في الرجال » و « المسند » الكبير . و « الرد على الجهمية » . وقال أبو الفضل الجارودي : « كان إماما يقتدى به في حياته و بعد مماته » . مات سنة ٢٨٠ ه .

<sup>(</sup> ٢ ) في ش ز : ذلك . والأعلى من ب ع ض . ومن « صيد الخاطبر » .

<sup>(</sup> ٣ ) صيد الخاطر ص ١٨٤ . وانظر : نفس المرجع ص ١٨١ .

وتولَّذُه تنوُّعُه إلى ماض وأمر ومضارع ومشتق وغيره ، ومَصْدَر وقول ، (أوأداة تأكيد أوغير ذلك عن « تكليماً » .

والمناداة والمناجاة من وراء حجاب، لا ترجمان بينهما ، وإسماع البشر حقيقة ، لا يقع إلا للأصوات .

ومنْ زَعَم أَنَّ غيرَ الصَّوتِ يجوزُ في العقلِ أَنْ يسمعَه. مَنْ كَانَ على هذِهِ البُنْيَةِ التي نحنُ عليها ـ احتاجَ إلى دليل، وقد قالَ تعالى ، ﴿ فلمَا أَتَاها نُودي يا مُوسى ﴾ (٢) ، والنّداءُ عندَ العربِ لا يكونُ إلا بصوتٍ ، ولم يَرِدُ عن الله ولا رُسُلِهِ (٢) ، ولا عن (٤) غيرهم من السَّلفِ أَنَّه من الله غيرَ صوتٍ ، وكلم موسى بلا واسطة إجماعاً .

قال البغوي في تفسير طّه : « قال وَهْبُ (٥) ، و أَنُودي من الشَّجَرَة ، فقيلَ ؛

انظر ترجمته في (وفيات الأعيان ٥/ ٨٨، طبقات الحفاظ ص ٤١، تذكرة الحفاظ ١/ ١٠٠، تهذيب الأسماء ٢/ ١٤٩، حلية الأولياء ٤/ ٣٣، المعارف ص ٤٥٩، الخلاصة ص ٤١٩، شفرات الذهب ١/ ١٥٠، طبقات الفقهاء، للشيرازي ص ٧٤).

<sup>=</sup> انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٢١ . البداية والنهاية ١١ / ٦٩ . طبقات الحفاظ ص ٢٧٤ . طبقات الكبرى . للسبكي ٢ / ٣٠٠ . طبقات الحنابلة ١ / ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>١) في ب: وإرادة وتأكيد.

 <sup>(</sup>٢) الآية ١١ من طَه . وفي زع ب ض : « فلما أتاها نودي ـ الآية » .

<sup>(</sup>٣) في ض: رسوله .

٤) ساقطة من ب ع ض .

<sup>(</sup>ه) هو وَهُبُ بنُ مُنَبّهِ . أبو عبد الله الصنعاني اليماني ، التابعي ، صاحب الأخبار والقصص . كانت له معرفة بأخبار الأوائل وأحوال الأنبياء ، وسير الملوك ، وكان شديد الاعتناء بكتب الأولين ، وتاريخ الأمم ، وصنف كتابا في ذكر ملوك حمير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم ، وهو من أبناء الفرس الذين قدموا إلى اليمن ، وله إخوة منهم ، همام بن منبه ، وهو أكبر من وهب ، ولي وهب القضاء لعمر بن عبد العزيز ، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه ، توفي بصنعاء سنة ١١٠ ه ، وقيل سنة ١١٤ ، ١١٦ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ع ض .

يا مُوسى ، فأجابَ سريعاً ـ لا (١) يَدْرِي مَنْ دعاه ـ فقالَ ، إِنِّي أسمعُ صوتَك ولا أَرَى مكانَك ، وأمامَك وخلفَك ، وأقربُ أَن مكانَك ، فأينَ أنت ؟ قال ، أنا فوقَك وَمَعَكَ ، وأمامَك وخلفَك ، وأقربُ إلىكَ من نَفْسِكَ ، فعلمَ أنَّ ذلك لا ينبغي إلا لله ، فأيقنَ به » (١).

قال الموفقُ في قصةِ موسى ، إنّه لما رأى النّارَ هالته وفَزعَ منها ، فناداه ربّه ، يا موسى ، فأجابَ سَريعاً ـ استئناسا بالصّوتِ ـ فقالَ ، لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ ، أسمعُ صوتَك ولا أرى مكانك ، فأينَ أنتَ ؟ قال ، فوقك وأمامَك ووراءَك ، وعن يمينك وعن شمالِك ، فعلمَ أنّ هذه الصفة لا تنبغي إلا لله ، قالَ ، فكذلك أنت يا إلهي ، كلامَك أسمع أم كلامَ رسولِك ؟ قال ، بل كلامِي يا موسى ، وقالت بنو إسرائيلَ لموسى ، بم شبّهت صوتَ (٣) ربكَ ؟ قال ، إنّه لا شبة له .

ورُويَ أَنَّ موسى لمَّا سَمِعَ كلامَ الآدميين مَقَتَهم ، لمَا وَقَرَ فِي مسامِعِهِ مِنْ كلام الله تعالى .

ولأنَّ حقيقةَ التكلَّم والمناداةِ (٤) والمناجاةِ شيء تُوارَدَتِ الأخبارُ (٥) والآثارُ به ، فما إنكارُه إلا عِنادُ واتباعُ للهوى ، وصُدُوفٌ عن الحق ، وتركُ للصراطِ (٦) المستقيم .

قال الشيخ تقي الدين، ولا نزاع بين العلماء أن كلام الله تعالى لا يفارق ذاتَ الله، ولا يباينُه كلامُه، ولا شيء من صفاتِهِ، بل ليسَ صفة شيء من

<sup>(</sup>١) في زش بع ض ، ما . وما أثبتاه في الأعلى من « تفسير البغوي » .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٤/ ٢٦٥ . وانظر : تفسير الخازن ٤/ ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) في ض: كلام.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض.

 <sup>( ° )</sup> ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٦) في ب زعض الصراط.

مَوْصوفِ تباينُ موصوفَها، وتنتقلُ عنه (۱) إلى غيره، فكيفَ يَتَوَهمُ عاقلُ أَنْ كلامَ الله يُباينه، وينتقلُ إلى غيره ؟

ولهذا قالَ أحمدُ ، كلامُ الله من الله ، ليسَ ببائن منه .

وقد جاءَ في الأحاديثِ والآثار أنَّه ، « منه بَدَأ ، ومنه خَرَجَ ، وإليه يعودُ » نصاً منه ، ومن غيره عليه .

ومعنى ذلك ، أنّه هو المتكلمُ به ، أو (٢) الذي يَخْرُجُ منه ، ولا يَقْتَضي ذلك أنّه يباينه (٢) ، وانتقلَ عنه (٤) .

وقالَ ، ومعلومٌ أنَّ كلامَ المخلوقِ لا يبايُنُ محله (٥).

قال أحمدُ ، منه بَدأ ، وإليه يعودُ (٦).

وقالَ ، منه بدأ علْمُه ، وإليه يعودُ حُكْمُه .

وقال تارةً ، منه خَرَجَ ، وهو المتكلّمُ به ، وإليه يَعُودُ ، وهو القرآنُ (٧) . وقال تارةً ، القرآنُ منْ عِلْم الله .

قال ابنُ جَلَبَةُ (٨)، منا ، يعني على حدِ حقيقةِ العلوم ، وهي راجعةً إلى

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب زع ض.

<sup>(</sup>٢) في ض : و .

<sup>(</sup>٣) في ش ، باينه .

<sup>(</sup>٤) انظر : فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٥٠ . مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: مسائل الإمام أحمد ص ٢٦٦.

 <sup>(</sup>٦) انظر: فتاوى ابن تيمية ٢/ ١١٥.

<sup>(</sup>٧) اِنظر : فتاوى ابن تيمية ١٢ / ٢٠ ، ٢٥٥ ، مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ٣٠ .

<sup>(</sup> ٨ ) هو عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن جَلَبَة ، البغدادي ثم الحراني ، أبو الفتح . قاضي حران . تفقه في بغداد على القاضي أبي يعلي . ثم ولاه القضاء بحران . قال=

الله ، وارتفاعُ القرآنِ دفعةً واحدةً عن النَّاس ، وترتفعُ تلاوتُه وأحكامُه ، فيمودُ إلى الله حقيقةً بهما (١)

وقال الحافظ عبدُ الغني ، قالَ علي بنُ أبي طالبِ وعبدُ الله بنُ مسعود وا بنُ عباس رضي الله عنهم ، « القرآنُ كلامُ الله ، مِنْهُ بَدَأ ، وإليه يَعودُ » . وقال سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ (٢) ، سمعتُ عمرو بنَ دينار (٣) يقولُ ، أدركتُ

"العليمي « وكان فقيها واعظاً فصيحاً . كتب الكثير من مصنفات القاضي . وكان ناشراً للمذهب ، داعياً إليه ، وكان مفتي حران وواعظها وخطيبها ومدرسها » . له مصنفات كثيرة . منها ، « مختصر المجرد » و « رؤوس المائل » . و « أصول الفقه » و « أصول الدين » وكتاب « النظام بخصال الأقسام » . قتل مع ولديه وجماعة . وصلبوا على يد ابن قريش العقيلي الرافضي لما أظهر سب السلف . فأنكروا عليه ذلك . سنة ٢٧٦ ه . وسماه ابن العماد : « عبد الله بن أحمد » .

انظر ترجمته في (طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٥، ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٤٠، المنهج الأحمد ٢/ ١٤٦، شذرات الذهب ٣/ ٣٥٢).

وفي ش: ابن جَلية . وفي الهامش : كذا في الأصل . وفي ض : ابن جلية .

(١) انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٤٤.

(٢) هو سفيان بن عينية بن أبي عمران ميمون . الكوفي ثم المكي . الهلالي مولاهم . أبو محمد . وهو من تابعي التابعين . قال النووي ، « روي عنه خلائق لا يحصون من الأئمة . واتفقوا على إمامته وجلالته وعظم مرتبته ، ولم يكن له كتب ، وحج سبعين حجة ، ومناقبه كثيرة مشهورة » . وكان إماماً مجتهداً حافظاً وشيخ الحجاز ، وكان ورعاً زاهداً واسع العلم ، كبير القدر ، توفي بمكة سنة ١٩٨ هـ ودُفن بالخجون .

انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ١/ ٢٦٢. تاريخ بغداد ٩/ ١٧٤. حلية الأولياء ٧/ ٢٧٠. طبقات القراء ١/ ٢٠٨. طبقات المفسرين ١/ ١٩٠. طبقات الحفاظ ص ١١٣. وفيات الأعيان ٢/ ١٢٩. الخلاصة ص ١٤٥. تهذيب الأسماء ١/ ٢٢٤. شفرات الذهب ١/ ٣٥٤. ميزان الاعتدال ٢/ ١٧٠. الفهرست ص ٢١٦).

(٢) هو عمرو بن دينار . أبو محمد الجُمْحي مولاهم . المكي التابعي . قال النووي . « وأجمعوا على جلالته وإمامته وتوثيقه . وهو أحد أئمة التابعين وأحد المجتهدين أصحاب المذاهب » . روى عن جابر وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم ، وروى عنه شعبة والحمادان والسفيانان وقتادة وغيرهم ، وكان عالم مكة ، وكان مولى . ولكن شرفه بالعلم . وقال عنه ==

مشايخنا والناسَ منذ سبعين سنة يقولون ، « القرآنُ كلامُ الله ، منه بدأ ، وإليه يعود »(١) .

وروى الترمذي عن خَبَّابِ بنِ الْأَرَبِ أَنَّ النبيَ عَلِيْ قَالَ : « إِنَّكُم لَنْ تَتَقَرَبُوا إِلَى الله بأفضلَ مما خرجَ منه ، يعني القرآن » (٢٠) .

انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ١/ ١١٣. طبقات الفقهاء ص ٧٠. طبقات الحفاظ ص ٤٦٠. تهذيب الأسماء ٢/ ٢٧. طبقات القراء ١/ ٦٠٠. الخلاصة ص ٢٨٨، المعارف ص ٤٦٨. غذرات الذهب ١/ ١٧١).

(١) انظر: فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٥٠٥. السنة ص ٢٥. شرح الكافية ١/ ٢٠٠.

(٧) هو الصحابي خبابُ بن الأرَتِ بنَ جندلة ، التميمي ، ويقال الخزاعي ، أبو عبد الله ، سبي في الجاهلية ، فبيع في مكة ، وحالف بني زُهرة ، وكان يألف رسولَ الله على الله على قبل البعثة ، ويألفه رسولُ الله ، وكان من السابقين الأولين ، أسلم سادس ستة ، وهو أول من أظهر إسلامه مع أبي بكر وعمار ، وكان من المستضعفين ، وعذب عذا بأ شديداً لأجل ذلك ، ثم شهد المشاهد كلها ، روى الطبراني قال : « لما رجع على من صفين مر بقبر خباب فقال ، رحم الله خباباً ، أسلم راغباً ، وهاجر طائعاً ، وعاش مجاهداً ، وابتلي في جسمه أحوالاً ، ولن يضيع الله أجره » ، وكان يعمل السيوف ، مات سنة ٣٧ هـ ، وهو أول من دفن بظهر الكوفة .

( انظر ، الإصابة ١/ ٤١٦ . الاستيعلب ١/ ٤٢٣ . تهذيب الأسماء ١/ ١٧٤ . شذرات الذهب ١/ ٤٧٠ . الخلاصة ص ١٠٤ ) .

(٣) رواه الترمذي عن جبير بن نفير أيضاً بلفظ « إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه . . . » ورواه أحمد عن أبي أمامة الباهلي في « المسند » ورواه عن جبير في « الزهد » وفي سنده بكر بن خنيس . وهو متكلم فيه . ورواه أحمد في « السنة » ورواه البخاري في « خلق أفمال العباد » عن خباب بن الأرت موقوفاً عليه ، ثم قال ، هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه ، وقد مر صفحة ٧٠ .

( انظر ، تحفة الأحوذي ٨ / ٢٣٠ . مسند أحمد ٥ / ٢٦٨ . السنة ص ٢٠ . ٢٠ . فيض القدير ٢ / ٥٠٠ . خلق أفعال العباد ص ١٣ . ٦٠ ) .

وذهبَ أحمدُ وأكثرُ أصحابه إلى أنَّ القرآن هو المقروءُ، والتلاوةُ هو المتلوُ (١).

قال البيهقيُ ، وأمًا ما نُقِل عن الإمام أحمدَ ، أنّه سوّى بينهما ، فإنّما أرادَ حَسْمَ المادةِ ، لئلا يتدرج أحد إلى القولِ بخلقِ القرآنِ ، كما نُقِلَ عنه أنّه أنكرَ على مَنْ قال ، لفظي بالقرآنِ مخلوق أو غيرُ مخلوقٍ ، حسما للمادة (١)، اه. وإلا فلا يَخْفى الفرقُ بينهما ، وهو ظاهرٌ (١).

وقال مالك الصغيرُ - ابنُ أبي زيدِ القَيْروانيُ (٤) - ، « إنَّ الله مُسْتُو على عَرْشهِ بذاتِهِ ، وأنَّه كلم موسى بذاتِهِ ، وأسمَعه كلامَه لا كلاماً قَامَ في غيره » ا هـ .

<sup>(</sup>۱) انظر ، فواتح الرحموت ۲/۲ ، الإنصاف للباقلاني ص ۱۱۲ ، فتاوى ابن تيمية ١٢٠ / ٣٩٠ ، مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٢٣ ، فتح الباري ١٣ / ٣٩١ ، ٣٩٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) قال البخاري ، « من نقل عني أني قلت ، لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب ، وإنما قلت إن أفعال العباد مخلوقة » ( انظر فتح الباري ١٣ / ٣٨٧ ) وانظر ، صيد الخاطر ، لا بن الجوزي ص ١٠٢ . السنة ص ٢٩ ، فتاوى ا بن تيمية ١٢ / ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) بين الحافظ ابن حجر الفرق بين هذه الأمور فقال: "إن حركة لسان القارىء بالقرآن من فِعْلِ القارىء، بخلاف المقروء، فإنه كلام الله القديم، كما أن حركة لسان ذاكر الله حادثة من فعله، والمذكور هو الله سبحانه وتعالى قديم » (فتح الباري ١٣ / ٢٨٥)، ثم نقل كلام البخاري في "خلق أفعال العباد » أنه قال ، "القرآن مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، مقروء على الألسنة، فالقراءة والحفظ والكتابة مخلوقة، والمقروء والمحفوظ والمكتوب ليس بمخلوق، والدليل عليه أنك تكتب "الله » وتحفظه وتدعوه، فدعاؤك وحفظك وكتابتك وفعلك مخلوق، والله هو الخالق » (فتح الباري ١٣ / ٢٨٧ ـ ٢٨٨).

وانظر ، فتح الباري ۱۲ / ۲۹۱ ، ۲۹۷ . فواتح الرحموت ۲ / ٦ ، فتاوی ا بن تیمیة ۱۲ / ۷۶ . ۱۷۰ . ۲۶ وما بعدها . مجموعة الرسائل والمسائل ۲۲ / ۲۶ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد، عبد الله بن عبد الرحمن، وكنيةُ عبد الرحمنِ أبو زيد، نفري النسب، سكن القيروان، وكان إمام المالكية في وقته، وقدوتهم، وجامع مذهب مالك، وشارح أقواله، وكان واسع العلم، كثير الحفظ والرواية، يقول الشعرَ ويجيدُه مع الصلاح والورع، وهو الذي لخص المذهب ونشره، فكان يعرف، بمالك الصفير، وكان سريع الانقياد للحق والرجوع ح

و(١) قال الطّحَاوِيُ (٢): « إِنَّ القرآنَ كلامُ الله ، مِنْه بَدَأَ بلا كيفية قَوْلاً ، وأَنْزَلَه على رسولِهِ وَحْياً ، وصدّقَهُ المؤمنونَ على ذلكَ حَقّاً ، وأَيْقَنُوا أَنَّه كلامُ الله بالحقيقة (٢) » ، وهو صريح .

وقال أبو بكر و<sup>(٤)</sup> ابنُ خُزَيْمَةَ <sup>(٥)</sup> منا ـ ، لم يزل الله متكلماً ، ولا مثلَ لكلامه ، واستصوباه ، ومن المُسْتَبْعَدِ جداً أنْ يكونَ هذا الكلامُ من الكتابِ والسنةِ كله مَجازً ، لا حقيقة فيه ، ولو في موضع واحدٍ منه ، وبموضع واحدٍ

انظر ترجمته في (الديباج المذهب ١/ ٤٢٧، شجرة النور الزكية ص ٩٦، الفهرست ص ٢٨٠، شدرات الذهب ٢/ ١٣١).

١) ساقطة من ع

(٢) هو أحمد بن محمد بن سلامة ، أبو جعفر الطحاوي الأزدي المصري الإمام العلامة الحافظ الفقيه الحنفي ، ابن أخت المزني ، وهو صاحب التصانيف البديعة ، وكان ثقة ثبتاً ، انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة . ومصنفاته كثيرة ، منها ، «أحكام القرآن » و « معاني الآثار » و « بيان مشكل الآثار » و « المختصر في الفقه » و « اختلاف الفقهاء » و « العقيدة » و « حكم أراضي مكة » ، توفي بعصر سنة ٢٢١ ه .

انظر ترجمته في (طبقات القراء ١/ ١١٦، تذكرة الحفاظ ٢/ ٨٠٨، طبقات المفسرين ١/ ٧٣. طبقات الفقهاء ص ١٤٢، الفوائد البهية ص ٣١، وفيات الأعيان ١/ ٥٣، طبقات الحفاظ ص ٣٣٠، تاج التراجم ص ٨، أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٦٢، حسن المحاضرة ١/ ٣٥٠، الفهرست ص ٢٩٢).

(٣) شرح المقيدة الطحاوية ص ١١٧.

( ٤ ) ساقطة من ش ب ض .

( ه ) الغالب أنه أبو بكر ، محمد بن اسحاق بن خزيمة المحدث الشافعي ، لكن ابن أبي يعلي ذكر محمد بن اسحاق في تراجَم الحنابلة ، وقال عنه ، « من جملة من نقل عن إمامنا » .

( انظر ، طبقات الحنا بلة ١ / ٢٧٠ ) .

منه المُخْصُلُ المُطْلُوبُ .

قال الطوفي، فإنْ قيل ، هو حقيقة ، ولكنْ كما قررناه في الكلام النفسيّ بالاشتراكِ ، كما قلتم ، إنَّ الصِّفاتِ الواردة في الشرع لله سبحانه وتعالى حقيقة ، لكن مخالفة للصفات المشاهدةِ ، وهي مقولة بالاشتراكِ .

قُلنا ، نحنُ اضطررنا إلى القولِ بالاشتراكِ في الصَّفاتِ لورُود (٢) نصوصِ الشرع الثابتةِ بها ، فأنتمْ ما الذي اضطرَكم إلى إثباتِ الكلام النفسي ؟

فإنْ قيل ، دليلُ العقلِ "الدالُ على أنّه لا صوتَ ولا حرفَ إلا من جسم . قُلنا ، فما أفادَكم إثباتُه شَيئاً ، لأنّ الكلامَ النفسيِّ الذي أثبتَمُوه لا يخرجُ في الحقيقةِ عن أنْ يكونَ علما أو تصوراً ، على ما سَبَقَ تقريرُه عن أئمتِكم ، فإنْ كانَ علماً فقد رَجَعْتُم معتزلةً ، وَنَفَيْتُمْ الكلامَ بالكلّيةِ ، وَمَوَّهتم على النّاسِ بتسمِيتِكُمْ العلمَ كلاماً ، وإنْ كانَ تصوراً ، فالتصورُ في الشاهِدِ حصولُ صورة بتسمِيتِكُمْ العلمَ كلاماً ، وإنْ كانَ تصوراً ، فالتصورُ في الشاهِدِ حصولُ صورة الشيء في العقلِ ، وإنّما يُعقلُ في الأجسام ، وإنْ عَنَيْتم تصوراً مخالفاً للتصورِ في الشاهِدِ ، لائقاً بجلالِ الله تعالى ، فأثبِتُوا كلاماً عبارةً عنْ خِلافِ الشاهِدِ (\*) ، لائقة (\*) بجلالِه تعالى .

وهذا كلامً متينً لا محيدَ للمُنْصِفِ عنه .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup> ٢ ) في زع ، ورود ، وفي ب ض ، وورود .

<sup>(</sup>٣) في زع ض، العقلي.

<sup>(</sup>٤) قال الآمدي ، « الكلام في الشاهد أعني كلام اللسان والنطق اللساني » ( غاية المرام ص ١١٧ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) في ب، لائق.

قال ابنُ حزم (''، « أجمعَ المُسْلمون ('')على أنَّ الله تعالى كلَّمَ مُوسى ، وعلى أنَّ القرآنَ كلامُ الله ، وكذا غيرُه من الكتبِ المُنزُّلِةِ والصُحُفِ ، ثم اختلفوا ،

فقالتُ المعتزلةُ . إنَّ كلامَ الله صفةُ فعلٍ مخلوقٍ (٢) ، وأنه كلَّمَ مُوسى بكلامٍ أَحْدَثَهُ في الشَّجَرة .

وقالَ أَحمدُ وأتباعُه ''، كلامُ الله هو علمُه لم يَزَلْ ، وليسَ بمخلوقٍ . ' وقالتِ الأشاعرةُ ''، كلامُ الله صفةُ ذاتٍ لم تَزَلْ ''، وليسَ بمخلوقٍ ''، وهو غيرُ '' عِلْمِ الله ، وليس لله تعالى إلا كلامُ واحدُ ''.

واحتُجُ لأحمد ؛ بأنَّ الدلائلَ القاطعةَ قامتْ على أنَّ الله تعالى لا يُشْبِهُهُ

(١) هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم ، أبو محمد ، الأموي الظاهري ، قال ابن خلكان ، «كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث وفقهه ، مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة ، بعد أن كان ثافعي المذهب ، وكان متفنناً في علوم جمة ، عاملاً بعلمه ، زاهداً في الدنيا بعد الرئاسة التي كانت له ولا بيه ، متواضعاً » . له مصنفات كثيرة ، منها «الايصال في فهم الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام » و « المحلى » و « الإحكام لأصول الأحكام » و « الفصل في الملل والنحل » و « الإجماع » و « طوق الحمامة » وغيرها ، توفي سنة ٢٥٦ ه .

انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ٣/ ١١٤٦، وفيات الأعيان ٣/ ١٣، الفتح المبين ١ / ١٤٦، الصلة ٢/ ٤١٥، بغية الملتمس ص ٤٠٣، شذرات الذهب ٣/ ٢٩٩، طبقات الحفاظ ص ٤٣٦).

- ( ٢ ) في « الفصل في الملل » ، أهل الإسلام .
- (٣) في ش زغ ب ض ، مخلوقة . وما أثبتناه في الأعلى من « الفصل في الملل » .
  - ( ٤ ) في « الفصل » ، وقال أهل السنة . . . وهو قول أحمد .
    - ( ٥ ) ساقطة من ش ز .
    - (٦) في « الفصل » ، الأشعرية .
    - (٧) في ش زع ب ض ، يزل .
  - ( ^ ) في ش زع ب ض ، عين . وما أثبتناه في الأعلى من « الفصل في الملل » .
- ( ٩ ) الفصل في الملل ٣/ ٥ ، وانظر ، فتح الباري ١٣ / ٣٥٠ ـ ٣٥١ ، الإبانة ، للأشعري ص

شيءٌ من خُلْقِهِ بوجهٍ من الوجوه ، فلمَّا كان كلامُنا غيرَنا ، وكانَ مخلوقاً ، وجبَ أَنْ يكونَ كلامُ الله ليسَ غيرَه ، وليسَ مَخْلُوقاً (١)

وأطالَ في الردّ على المخالفين لذلك(٢).

وقال أيضاً ؛ اختلفوا ؛ فقالتِ<sup>(٣)</sup> الجَهْميةُ والمعتَزِلَةُ وبعضُ الزيديةِ والإمامِيةِ وبعضُ الخوارج ، كلامُ الله مخلوقٌ ، خلقه بمشيئتِهِ وقدرتِهِ في بعضِ الأَجْسَام ، كالشَّجرة حينَ كلَّمُ مُوسى .

وحقيقةً قولِهم ؛ أنَّ الله تعالى لا يَتَكَلَّمُ ، وإنْ نُسِب إليه ذلك فبطريقِ المجازِ .

وقالتِ المعتزِلةُ ؛ يتكلُّمُ حقيقةً ، لكنْ يَخْلُقُ ذلك الكلامَ في غيره (٥٠).

وقالت الكرَّامية ، الكلام صفة واحدة قديمة الفين ، لازمة لذاتِ الله ، كالحياة ، وأنه لا يتكلم بمشيئتِه وقدرته ، وتكليمه من كلَّمه ، إنَّما هو خلق إدراك له ، يسمع به الكلام ، ونداؤه لموسى لم يَزَل ، لكنَّه أسمقه ذلك حين ناداه (٢).

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والنحل ٣/ ٥، وانظر، فتح الباري ١٣/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) في ع: قال .

<sup>(</sup>٤) في ض: كلمه.

<sup>(°)</sup> يقول ابن تيمية عن المعتزلة، « لكن معنى كونه سبحانه متكلماً عندهم أنه خلق الكلام في غيره، فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء، لكن هؤلاء يقولون، هو متكلم حقيقة، وأولئك ينفون أن يكون متكلماً حقيقة، وحقيقة قولِ الطائفتين أنه غيرُ متكلم، فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام » ( مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ٢٧).

<sup>(</sup> ٦ ) انظر : فتح الباري ١٣ / ٣٥١ ، منهاج السنة ١/ ٣٨ . فتاوى ابن تيمية ١٢ / ١٤٩ .

و يُحكى عن الماتريديّ الحنفيّ أبي منصور أنحوه ، لكنْ قالَ ، خَلَقُ صوتاً حين ناداه فأسمقه كلامَه .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن محمد بن محمود ، أبو منصور الماتريدي ، من كبار العلماء ، وكان إمام المتكلمين . وعرف بإمام الهدى ، وكان قوي الحجة ، مفحماً في الخصومة ، دافع عن عقائد المسلمين ، ورد شبهات الملحدين ، له كتاب «التوحيد » و «المقالات » و « رد أوائل الأدلة » للكعبي ، و « بيان وهم المعتزلة » و « تأويلات القرآن » و « مأخذ الشرائع » في الفقه ، و « الجدل » في أصول الفقه ، ورأيه وسط بين المعتزلة والأشاعرة ، مات بسمرقند سنة ٣٣٣ هـ .

انظر ترجمته في ( الجواهر المضيئة ٢ / ١٣٠ ، الفوائد البهية ص ١٩٥ ، تاج التراجم ص ٥٩ ، الفتح المبين ١١/ ١٨٢ ، الفكر السامي ٣ / ٩٣ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ، فتح الباري ۱۳ / ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين إضافة من فتح الباري ١٣ / ٣٥١ . وهي إضافة ضرورية لصحة السياق والمعنى ، ولأن المصنف نقل هذه الفقرات بأكملها من « فتح الباري » وحكى هذا النص الأخير عن ابن كلاب والقلانسي والأشعري .

<sup>(</sup>٤) قال السبكي، «ثم زاد ابن كُلُاب وأبو العباس القلانسي على سائر أهل السنة ، فذهبا إلى أن كلام الله تعالى لا يتصف بالأمر والخبر في الأزل ، لحدوث هذه الأمور ، وقدم الكلام النفسي ، وإنما يتصف فيما لا يزال ، فألزمهما أئمتنا أن يكون القدر المشترك موجوداً » (طبقات الشافعية الكبرى ٢ / ٣٠٠) .

والقلانسي هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد، إمام أهل السنة في القرن الثالث، وصنف في الكلام مائة وخمسين مصنفاً:

<sup>(</sup>انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٣٠٠، فتاوى ابن تيمية ١٢/ ١٦٥، الانصاف للباقلاني ص ٩٩).

فقرآنٌ ، أو (١) بالعبرانية فتوراةٌ مثلًا (٢).

وذهب بعضُ الحنابلة وغيرُهم إلى أنَّ القرآنَ العربيَ كلامُ الله ، وكذلك التُّوراةُ ، وأنَّ الله لم يَزَلْ مُتكلِّماً إذا شاءَ ، وأنَّه تكلِّم بحروفِ القرآنِ ، وأسمعَ منْ شاءَ مِنَ الملائكةِ والأنبياء صوتَه .

وقالوا ؛ إنَّ هذه الحروفَ والأصواتَ قديمةُ العينِ ، لازمةُ للذاتِ<sup>(٢)</sup> . ليستْ مُتعاقبةُ ، والتَّعاقبُ إنَّما يكونُ في حقِ المُخلوقِ ، بخلافِ الخالقِ<sup>(٤)</sup>.

وذهب أكثر هؤلاء إلى أنَّ الأصواتَ والحروفَ هي المسموعةُ من القارئين ، وأبى ذلك كثيرٌ منهم ، فقالوا ، ليستُ هي المسموعةَ من القارئين (٥٠).

وذهب بعضُهم إلى أنَّه متكلِّم (٢) بالقرآنِ العربيّ بمشيئتِه وقدرتهِ بالحروفِ والأصواتِ القائمةِ بالذاتِ (٧)، وهو غيرُ مخلوقٍ ، لكنَّه في الأزَلِ لم يتكلِّم ، لامتناع وجود الحادثاتِ (٨) في الأزلِ ، فكلامُه حادثٌ في ذاتِه ، لا محدثٌ (٩).

<sup>(</sup>١) في ض ، و .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ، فتح الباري ١٣ / ٣٥١ . فتاوى ابن تيمية ١٢ / ١٤ . ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في ع ب ض ، الذات .

 <sup>(</sup>٤) انظر ، فتح الباري ١٣ / ٣٥١ . فتاوى ابن تيمية ١٢ / ٤٩ . تفسير القرطبي ١ / ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري ١٣/ ٢٥١ . فتاوي ابن تيمية ١٢/ ١٣٨ .

<sup>(</sup>٦) في ع ، يتكلم .

 <sup>(</sup>٧) في ب ع ض ، بذاته ، وهو متفق مع « فتح الباري » .

<sup>(</sup> A ) في « فتح الباري » ، الحادث .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر ، فتح الباري ١٣ / ٢٥١ . فتاوى ابن تيمية ١٢ / ٩٩ .

وذهبَ الكراميةُ إلى أنَّه حادثُ في ذاته ومُحْدَثُ (''

وذكر الفخر الرازيُ (١٠ أنَّ قولَ منْ قالَ : « إنَّه تعالى يتكلُّم (٢٠ بكلام يقومُ بذاتِهِ ومشيئتِه (٤٠ واختياره » : هو أصحُ الأقوالِ نقلًا وعقلًا ، وأطالَ (٥٠).

والمحفوظ عنْ جمهور السَّلَفِ تَرْكُ الخوضِ في ذلك ، والتعمق (٦) فيه ، والاقتصارُ (٧) على القولِ بأنَّ القرآنَ كلامُ الله تعالى ، وأنَّه غيرُ مخلوقٍ ، ثم السُّكُوتُ عما وراءَ ذلك .

قاله ابنُ حجر (٨)، وقال ابنُ حَجَر أيضا (٩)؛

« اختلف أهلُ الكلام في أنَّ كلامَ الله هل هو بحَرْفِ وصَوْتِ أم لا ؟

فقالت المعتزلة ؛ لا يكونُ الكلامُ إلا بحرْفٍ وصَوْتٍ ، والكلامُ المنسوبُ إلى الله تعالى قائمٌ بالشجرة .

وقالتِ الأشاعرةُ ، كلامُه (١٠) ليس بحرفٍ ولا صَوْتٍ ، وأَثبتَتِ الكلامَ

<sup>(</sup>١) انظر : فتح الباري ١٣ / ٣٥١ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: وذكر الفخر الرازي في «المطالب العالية»، (فتح الباري ١٣٥١).

<sup>(</sup>٣) في فتح الباري : متكلم .

<sup>(</sup> ٤ ) في ش ب ض ، بمشيئته .

<sup>(</sup>ه) انظر ، فتح الباري ١٣ / ٣٥١ .

<sup>(</sup>٦) في ب ع ض ، التعميق .

<sup>(</sup>٧) في ش ض: والاختصار .

<sup>(</sup> ٨ ) فتح الباري ١٣ / ٣٥١ . وانظر ، الايمان لا بن تيمية ص ٣٤٤ . مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ٢٠ . ١٧ . الإبانة للأشعري ص ٣٣ . الإنصاف للباقلاني ص ٧١ .

<sup>(</sup> ٩ ) فتح الباري ١٣ / ٢٥٦ في آخر باب : قول الله : « ولا تنفع الشفاعة » ، من كتاب التوحيد .

<sup>(</sup>١٠) في فتح الباري ، كلام الله .

النفسيُّ ، وحقيقتُه ، معنى قائمٌ بالنفسِ ، وإنْ اختلفت عنه العبارة ، كالعربية والعجمية ، واختلافها لا يَدُلُ على اختلافِ المُعَبِّرِ عنه ، والكلامُ النفسى هو ذلك المعبِّرُ عنه .

وأثبتَ الحنابلةُ أنَّ الله تكلِّمَ (١) بحرفٍ وصوتٍ ، أما الحروفُ (١) وأثلت منه (١) القرآن أله الصوتُ ، فمن مَنع منه (١) قالَ ، إنَّ الصَّوتَ هو الهواءُ المُتَقَطِّعُ (١) المسموعُ من الحنْجرة .

وأجابَ منْ أَثبَتَهُ بأنَّ الصوتَ الموصوفَ بذلك هو المعهودُ من الآدميين كالسَّمع والبَصَرِ، وصفاتُ الربَّ بخلافِ ذلك، فلا يلزمُ (١٤) المحذورُ المذكورُ، مع اعتقادِ التَّنزيهِ وعدم التشبيه (٨)، ويجوزُ (٩) أنْ يكونَ من غيرِ الحنجرة، فلا يلزمُ التشبيهُ.

وقد قالَ عبدُ الله (ا بنُ أحمد الله عالم عن قوم يقولون ، « لمّا كلُّمُ

<sup>(</sup>١) في « فتح الباري » ، متكلم .

<sup>(</sup> ٢ ) في ش : الحرف ، والأعلى من « فتح الباري » ومن ع ب ز ض .

<sup>(</sup>٣) في ع ، فالتصريح بها في ظاهر القرآن . والأعلى من « فتح الباري » ، وفي ش ب ز ض ، فلا تصريح به في ظاهر القرآن .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش ع ز . والأعلى من ب و « فتح الباري » .

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ب ع ض .

<sup>(</sup>٦) في زع ب ض: المنقطع. وكذا في « فتح الباري ».

<sup>(</sup>٧) في زع ب ض، يلزمه.

<sup>(</sup> ٨ ) في ز ، الشبيه .

<sup>(</sup> ٩ ) في ب ع ض ، وأنه يجوز ، وكذا في « فتح الباري » .

<sup>«</sup> البنة » . ابن أحمد بن حنبل في كتاب « البنة » . ابن أحمد بن حنبل في كتاب « السنة » .

الله موسى لم يتكلم بصوتٍ » ؟ فقال أي أبي ، بل يتكلم (١) بصوتٍ ، وهذه الأحاديثُ تُروَى كما جاءت ، وذكر حديث ابن مسعود وغيره » (٢).

قال أبو العباس "ابنُ تيمية" في الردِّ على الرافضي (أ) اضطربَ النَّاس في مسألةِ الكلام ، ولم يعرفُ أكثرُهم قولَ السَّلفِ فيها ، بل يذكرونَ قَوْلين وثلاثةً وأقلَ وأكثرَ ، مع أنَّها بلفت أقوالُهم فيها إلى تسمة (°).

أحدُها : أنَّ كلامَ الله هو ما (٦) يَفيضُ على النَّفوسِ من المعاني ، إمَّا من

<sup>(</sup>١) في « فتح الباري » ، تكلم .

<sup>(</sup> ۲ ) انتهی کلام ابن حجر فی ( فتح الباری ۱۲ / ۳۰۱ ) ، وانظر : فتاوی ابن تیمیة ۲۲ / ۲۶۳ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب ع ض .

<sup>(</sup>٤) هو ابن المطهر، جمال الدين، أبو منصور، الحسن (وقيل الحسين) بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي المشهور عند الشيعة بالعلامة، وهو الذي ألف كتاباً باسم منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة » ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب عظيم « منهاج السنة النبوية » في أربع مجلدات، ولا بن المطهر مصنفات كثيرة منها ، « منتهى المطلب في تحقيق المذهب » . و « تلخيص المرام في معرفة الأحكام » و « تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية » و « شرح مختصر ابن الحاجب » في اصول الفقه ، توفي سنة ٢٢٧ ه .

<sup>(</sup> انظر ، الأعلام للزركلي ٢ / ٢٤٤ . مرآة الجنان ٤ / ٢٧٦ . الدرر الكامنة ٢ / ٧١ . وضات الجنات ص ١٧٢ . لمان الميزان ٢ / ٣١٧ . مقدمة منهاج السنة النبوية ١ / ٢ . ٥ . ١٦ مطبعة المدني ) .

وفي ش ، الرافضة .

<sup>( ° )</sup> انظر هذه الأقوال باختصار في ( فتاوى ابن تيمية ١٢ / ٤٢ . ١٦٢ وما بعدها ، منهاج السنة ١ / ٢٢١ . شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٧ وما بعدها . مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ١١٢ . التعرف ص ١٨ وما بعدها ) وانظر ، منهاج السنة ٢ / ٢٧٨ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . مطبعة المدني . فإن المحقق استكمل النقص الموجود في الطبعة الأولى .

<sup>(</sup> ٦ ) ساقطة من زع ب ض . وفي ش ، أن . والأعلى من د و « شرح العقيدة الطحاوية » و « منهاج السنة » .

العقلِ الفاعلِ<sup>(١)</sup> عند بعضِهم، أو من غيرِه عند بعضِ أخر، وهو قولُ الصابئةِ (٢) والمتفلسفةِ ، كابن سينا (٣) وأمثاله (٤)

الثَّاني : قولُ المعتزلةِ : أنَّه (٥) مخلوقٌ (٦) خلقه الله مُنْفصلًا عنه (٧).

الثالث : للكلابية (١٥) والأشعرية ونحوها : أنّه معنى واحد . قائم بذاتِ الله . ليس بحرف ولا صوت (١٩) والكلام الذي بين الناس عبارة عنه . وهو الأمر والنهي والخبر (١١) والاستخبار ، فَإِنْ (١١) عَبْرَ عنه بالعربية : كانَ قَرْأَنا .

انظر ترجمته في (وفيات الأعيان ١/ ٤١٩ . شذرات الذهب ٣/ ٣٣٤ . مرأة الجنان ٢ ٤٧/ ) .

<sup>(</sup>١) في فتاوى ابن تيمية . ومنهاج السنة . ومجموعة الرسائل والمسائل : الفعال .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من زع ب ش ض ، وأثبتناها من د ومنهاج السنة وفتاوى ابن تيمية .

<sup>(</sup>٣) هو الحسين بن عبد الله بن سينا، أبو علي . الرئيس الحكيم المشهور . صاحب التصانيف الكثيرة في الفلسفة والطب . أبوه من بلخ ثم انتقل إلى بخارى . وانتقل ابن سينا في البلاد . واشتغل بالعلوم . وحصل الفنون . وأتقن علم القرآن والأدب . وحفظ أشياء من أصول الدين والحساب والجبر . ثم نظر في علوم المنطق واليونان . ثم رغب في علم الطب . فمارسه ودرسه حتى فاق فيه غيره . ومن مصنفاته : « الشفا » في الحكمة والفلسفة . و « النجاة » و « الإشارة » . و « القانون » و « الأوسط الجرجاني » وله شعر ، توفي بهمذان سنة ٤٢٨ هـ . وقد طعن به الكثير كاليافعي وابن الصلاح ، وكفره الغزالي . وأثنى عليه ابن خلكان .

<sup>(1)</sup> انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٧ . منهاج السنة ١/ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٥) في ع: هو أنه.

<sup>(</sup>٦) في ز : غير مخلوق . وهو خطأ .

<sup>(</sup> ٧ ) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٨ . فتاوى إبن تيمية ١٢ / ١٦٣ . منهاج السنة ٢ / ٢٨٠ مطبعة المدني . مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ٢٨٠ .

<sup>(</sup> ٨ ) في زع بض ؛ الكلابية .

<sup>(</sup> ٩ ) في ع : بصوت .

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من زع ب ض . وما أثبتناه من د ومنهاج السنة الطبعة الجديدة فقط .

<sup>(</sup>١١) في زعب ، وإن .

وإنْ عُبِّر عنه بالعبرية ، كانَ توراةً (١).

الرابع: للسالمية (٢) وطائفة من المتكلمين والمحدّثين ، (٦ أنّه حروفٌ وأصواتٌ مجتمعة في الأزلِ ٢). وذكرَه الأشعريُ عن طائفةٍ نحو (١) السالمية (٥). فهو محدَثٌ مخلوقٌ عندَهم (٦).

الخامس : للكرامية (٧) ونحوهم ، أنّه حروفٌ وأصواتٌ ، لكن تكلّم الله تعالى بها (٨) بعد أنْ لم يكن متكلّما (٩)

السَّادِسُ : للرازيِّ في (١٠) إشكاله "(١١) مثلًا ، وصاحبِ « المعتبر "(١٢) : أنَّ

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۱۸، فتاوى ابن تيمية ۱۲/ ۱۹۵، منهاج السنة ۱/ ۲۲۱، مجموعة الرسائل والمسائل ۳/ ۱۲۳.

<sup>(</sup>٢) في ض: السالمية.

<sup>(</sup> ٣ ) ساقطة من زع ب ض . وفي ( منهاج السنة ١/ ٢٣١ ) ؛ أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل .

<sup>( ؛ )</sup> في ب ز ض ؛ ونحو .

<sup>(</sup> ٥ ) في ب ز : السلامية . وانظر : مقالات الإسلاميين ٢/ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٨. منهاج السنة ١/ ٢٢١. مجموعة الرسائل والمسائل ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٧) في زع ب ض ؛ الكرامية .

<sup>(</sup> ٨ ) ساقطة من ش زع ب ض .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٨ : فتاوى ابن تيمية ١٢ / ١٧٢ . منهاج السنة ١ / ٢٢١ .

<sup>(</sup>۱۰) في ع ، و .

<sup>(</sup>١١) في (شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٨ ): في المطالب العالية .

<sup>(</sup>١٢) هو هبة الله بن علي بن ملكاً . أبو البركات البغدادي ، الفيلسوف والطبيب ، كان يهوديا ثم أسلم . وحسن إسلامه . وخدم الملوك والخلفاء بصناعته ، وخدم العامة بحسن تدبيره ، قال عنه ابن تيمية " أقرب الفلاسفة إلى السنة والحديث . وقال : وكان ابن سينا نشأ بين المتكلمين والنفاة للصفات . وابن رشد نشأ بين الكلابية . وأبو البركات نشأ ببغداد بين =

كلامه يرجع إلى ما يُحْدثُه (١) من علمه وإرادته القائم بذاتِه (١).

السَّابِع : لأبي منصور الماتريدي : أن كلامَه يتضمنُ معنى قائماً بذاته . هو (٢) ما خلقه في غيره (٤).

الثامن : لأبي المعالي ومن تَبِعَه : أنَّه مشتَرَك بين المعنى القديم القائم بالذاتِ ، وبين ما يخلقُه في غيره من الأصواتِ (°).

التاسع : أنّه يقال (٢) لم يَزَل الله متكلماً إذا شاءَ ومتى شاءَ ، وكيف شاءَ ، وكيف شاءَ ، بكلام يقوم به ، وهو يتكلّم بصوب يُسمَع ، وأنّ نوع الكلام قديم ، وإنْ لم يكن الصوت المعين قديماً .

وهذا القول : هو المأثور عن أئمةِ الحديثِ والسُّنةِ (٧) ومنْ أعظمِ القائلين (٨) به : إمامنا أحمدُ والبخاريُ وابنُ المباركِ وعثمانُ بنُ سعيدِ الدارميُ

<sup>=</sup> المسلمين " ( منهاج السنة ١ / ٩٨ ) . ونقل عنه ابن تيمية كتيراً وناقشه . وصنف أبو البركات عدة كتب أهمها " المعتبر " في الحكمة . وهو من أجل كتبه وأشهرها . و " النفس " ، وغير ذلك . عمي في اخر عمره . توفي سنة ١٤٧ هـ . ( انظر : مقالة السيد سليمان الندوي في أخر كتاب " المعتبر " المطبوع في الهند ١٣٥٧ هـ . الرد على المنطقيين ص ١٣٥ . منهاج السنة ٢ / ٢٨١ مط المدني . نكت الهممان ص ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: يحدث، والذي أثبتناه في الأعلى من (شرح العقيدة الطحاوية ص

١١٨) (٢) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٨، منهاج السنة ٢/ ٢٨١ مطبعة المدني.

<sup>(</sup>٣) في ( منهاج السنة ٢ / ٢٨٢ مطبعة المدني ) : وهو .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر : منهاج السنة ٢/ ٢٨٢ مطبعة المدنى . مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٣٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر : منهاج السنة ٢ / ٢٨٢ مطبعة المدني .

<sup>. (</sup> ٦٠ ) في ( فتاوى ا بن تيمية ١٢ / ١٧٣ ) ؛ أن الله تعالى . وفي ( شرح العقيدة الطحاوية ص . ١٧٨ ) ؛ أنه تعالى .

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٨. فتاوى أبن تيمية ١٢ / ١٧٣. منهاج السنة ١ / ٢٢١.

<sup>( ^ )</sup> في بع ض : القائل .

و(') قال الحافظ ابن حجر ، نص الإمام أحمد في كتاب « الرد على الجهمية » ، « أن كلامَ الله غيرُ مخلوقٍ ، وأنّه لم يزلْ متكلّماً إذا شاء ، كيف شاء ، و('') متى شاء ، بلا كيف »('').

قال القاضي ، قوله ، « إذا شاءَ » ، أي أنْ يُسْمعَنا ، قال أحمد ، لم يزلِ الله يأمرُ بما شاء (٤٠) و يَحْكُمُ .

ثم قالَ ابن حجر ؛ وافترقَ أصحابُ أحمدَ فرقتين ، فمنهم مَنْ قال ؛ كلامُه لازمٌ لذاتِهِ ، والحروفُ والأصواتُ مقترنةً لا متعاقبةً ، ويُسمعُ كلامَه منْ شاءَ ، وأكثرُهم أنّه يتكلّمُ بما شاءَ ، إذا شاءَ ، وأنّه نادى موسى حين كَلّمه ، ولم يكنْ ناداه من قبلُ (°).

والذي استقر عليه قولُ الأشعرية ، أنَّ القرآنَ كلامُ الله ، غيرُ مخلوقٍ ، مكتوبٌ في المصاحفِ ، مخفوظ في الصدورِ ، مقروء بالألسنةِ ، قال تعالى ، ﴿ فَأُجِرْهُ حتى يَسْمَعَ كلامَ الله ﴾ (٢) ، ﴿ بَلْ هو آياتٌ بَيِّناتٌ في صدورِ الذين أوتو العلمَ ﴾ (٧) ، وفي الحديثِ ، « لا تسافِرُوا بالقرآن إلى أرضِ العدوّ ،

 <sup>(</sup>١) ساقطة من ب ع ض

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب زع ض

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ، الرد على الجهمية والزنادقة . للإمام أحمد ص ٢٣٢ . ٢٤٨ من العدد الثامن من مجلة أضواء الشريعة بالرياض .

<sup>(</sup>٤) في ب، يشاء.

<sup>(</sup> ٥ ) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ٧٣ .

<sup>(</sup>٦) الآية ٦ من التوبة .

 <sup>(</sup> ٧ ) الآية ٤٩ من العنكبوت .

كراهة (أن يناله العدوُ » (أن وليسَ المرادُ ما في الصَّدورِ ، بل ما في المُصحَفِ (أن وأجمعَ السَّلَفُ على أنَّ الذي بين الدُّفتين كلامُ الله تعالى (أنَّ).

وقال بعضُهم ؛ القرآنُ يُطلقُ ويُرادُ به المقروءُ ، وهو الصَّفةُ القديمةُ ، ويُطلقُ ويُرادُ به القراءةُ ، وهي الألفاظُ الدالةُ على ذلك ، وبسببِ ذلكَ وقَعَ الاختلافُ .

وأمًّا قولُهم عن الحروفِ والأصواتِ : فمرادُهم الكلامُ النفسيُّ القائمُ بالذاتِ المقدسةِ ، وهو من الصّفاتِ الموجودةِ القديمةِ (°) وأمًّا الحروفُ فإنْ كانت تحركات (۲) أو (۷) أدواتِ ، كاللسانِ والشفتين ، فهي أعراضٌ ، وإن كانت كتابةً فهي أجسامٌ ، وقيامُ الأجسام والأعراض بذاتِ الله مُحالُ (۸)، ويلزمُ مَنْ أثبت ذلك أنْ يقولَ بخلقِ القرآن ، وهو يَأْبى ذلك ، ويفرُّ منه ، فألجأ ذلك بعضَهم ذلك أنْ يقولَ بخلقِ القرآن ، وهو يَأْبى ذلك ، ويفرُّ منه ، فألجأ ذلك بعضَهم

<sup>(</sup>١) في ش ب زع: كراهية.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن ابن عمر بلفظ «لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو » وفي رواية: «أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو » وفي رواية: «فاني أخاف »، ورواه البخاري في «خلق أفعال العباد » عن ابن عمر أن ، «النبي عَيِّنَ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » ورواه أحمد .

<sup>(</sup> انظر: صحيح مسلم ٣/ ١٤٩١ . خلق أفعال العباد ص ٤٨ . مسند أحمد ٢/ ٦ . الفتح الكبير ٣/ ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في ض ، المصاحف .

<sup>(</sup>٤) انظر: فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٢٤١. الإبانة للأشعري ص ٣٤. الأربعين في أصول الدين. للغزالي ص ٢٠.

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ش ب ز ض .

<sup>(</sup>٦) في ع ب ز ض : حركات .

<sup>(</sup> ٧ ) في ش ، و .

<sup>( ^ )</sup> انظر بحث الجسم ومعناه ونفيه عن الله تعالى في ( مجموعة الرسائل والمسائل ٣٠ / ٣٠ وما بعدها ) .

إلى أن ادّعى قدم الحروف . كما التزمته (السالمية ، ومنهم من التزم قيام ذلك بذاته (٢).

ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر نهي السلف عن الخوض فيها (؟) واكتفوا باعتقاد أنَّ القرآن غير مخلوق ، ولم يزيدوا على ذلك شيئاً . وهو أسلم الأقوال إنْ شاء الله تعالى ، وهو المستعان .

وقال أبو العباسِ أيضاً : لم يكنْ في كلامِ الإمامِ ('') أحمد ، ولا الأئمةِ ، أنَّ الصوتَ الذي تكلَّمَ به قديمٌ ، بل يقولونَ ، لم يَزَلِ الله متكلَّماً إذا شاءَ ، بما شاء ، و (°) كيف شاء ، كقولِ أحمدَ والبُخاريِّ وا بنِ المبارك (٦) .

وقال رأداً على الرافضيّ (٧)؛ من العلماء من يقول : لم يزلِ الله متكلّماً إذا شاء . وكيف شاء ، كقولِ أئمةِ الحديثِ والسنة ، كعبدِ الله بن المباركِ وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمةِ السلف (٨).

وقالَ ؛ قد تنازعَ النَّاسُ في معنى كونِ القرآنِ غيرَ مخلوقٍ ، هل المرادُ به أنَّ نفس الكلام قديمُ أزلي كالعلمِ ، أو أنَّ الله تعالى لم يزلْ موصوفاً بأنَّه متكلِّمٌ

<sup>(</sup>١) في ز : التزمه .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : مجموعة الرسائل والمائل ٣ / ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من زع ب ض.

<sup>( ؛ )</sup> ساقطة من ب ع ض .

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من زع ب .

<sup>(</sup>٦) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ٢٢ . ٤٦ .

<sup>(</sup> ٧ ) هو ابن المطهر الرافضي أحد شيوخ الشيعة الرافضة في عصر ابن تيمية . ألف كتابه « منهاج الاستقامة في معرفة الإمامة » فرد عليه ابن تيمية في كتابه القيم الكبير « منهاج السنة النبوية » . وسبق بيان ذلك صفحة ١٠٠ .

<sup>(</sup> ٨ ) في زعب ض: السنة.

يتكلّم إذا شاء ؟ على قولين ، ذكرَهما الحارث المحاسبيّ عن أهل السُّنَّةِ ، وأبو بكر عبد العزيز في كتاب « الشافي » (١) عن أصحابِ أحمد ، وذكرهما أبو عبد الله بنُ حامدٍ في « أصوله » ، ا هـ (٢).

وقالَ الحافظ زينُ الدين بنُ رجب في « المناقب » : ومن البِدَعِ التي أنكرَها أحمدُ في القرآنِ : قولُ منْ قالَ ، إنَّ الله تكلَّمَ بغير صَوْتٍ ، فأنكرَ هذا القولَ ، وبَدَّعَ قائلَه ، وقد قيل ؛ إنَّ الحارثَ المحاسبيَّ إنّما هجرَه أحمدُ لأجلِ ذلك ، اه.

قال أبو العباس؛ وهذا سببُ تحذيرِ أحمدَ من الحارثِ المحاسبي ونحوه من الكُلَّابية، كما أمرَ بهَجْرِ القائلِ بأنَّ الله لمّا خلَق الحروفَ انتصبتِ الله أمرَ وسَجَدَتِ الباءُ، وشَدَّدَ في التنفير عنه (٤)، ولمّا أظهروا ذلك أمرَ

<sup>(</sup>١) في ش: الشافعي.

۲) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، زين الدين، أبو الفرج، الحنبلي، البغدادي ثم الدمشقي الحافظ الإمام المحدث الفقيه الواعظ، قال ابن العماد؛ «واشتغل بسماع الحديث، وكانت مجالس تذكيره للقلوب صارعة، وللناس عامة مباركة نافعة، وله مصنفات مفيدة، ومؤلفات عديدة »، منها: «الذيل على طبقات الحنابلة » و «القواعد الفقهية » و «شرح جامع الترمذي » و «شرح علل الترمذي » و «شرح الأربعين النووية » و «شرح البخاري » إلى الجنائز، و «اللطائف في الوعظ، وأهوال القيامة »، وكان زاهداً في الدنيا، راغباً عن أصحاب الولايات، توفى بدمشق سنة ١٩٥٠ ه.

انظر ترجمته في ( الدرر الكامنة ٢ / ٤٢٨ . البدر الطالع ١ / ٣٢٨ . ذيل تذكرة الحفاظ ص ٣٦٧ . طبقات الحفاظ ص ٣٦٠ . شذرات الذهب ٦ / ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر : الانتصاف . للباقلاني ص ١٠٢ . مناقب الإمام أحمد . لا بن الجوزي ص ١٨٥ . ١٨٦ .

بهَجْرِهم ، كما أمرَ السَّرِيُّ السَقَطِيُّ (الجنيدَ (اللهُ يَتَقَيَ بَعْضَ كَلامِ الحارثُ المحاسبي اللهُ عَلَمُ اللهُ تَابَ مِن ذَلِكَ ، واشتهر علماً وفضلاً وحقائقُ (اللهُ وفضلاً وحقائقُ وزهداً (اللهُ اللهُ علماً وفضلاً وحقائقُ (اللهُ اللهُ علماً وفضلاً وحقائقُ (اللهُ اللهُ اللهُ

ونقل عنه أبو بكر الكلاباذي (٢)، « وقالت (٧) طائفة من الصوفية ؛ كلامُ

( ١ ) هو السَّرِيُّ بن المُغَلِّس السُقَطِيِّ ، أبو الحسن البغدادي ، أحد الأولياء الكبار ، وله أحوال وكرامات ، وهو خال الجنيد وأستاذه ، لزم بيته ، وانقطع عن الناس ، قال ابن خلكان ؛

« كان أوحدَ زمانه في الورع وعلوم التوحيد » . توفي ببغداد سنة ٢٥١ هـ . وقيل ٢٥٦ . وقيل ٢٥٧ هـ .

انظر ترجمته في (وفيات الأعيان ٢/ ١٠١ ، حلية الأولياء ١٠/ ١١٦ ، مرآة الجنان ٢/ ١٥٨ ، شذرات الذهب ٢/ ١٣٧ ، تاريخ بغداد ٩/ ١٨٧ ، صفة الصفوة ٢/ ٣٧١ ، طبقات الصوفية ص

(٢) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد ، أبو القاسم ، الخزاز ، أصله من نهاوند . لكنه ولد ونشأ ببغداد وتفقه على أبي ثور ، وسمع الحديث ، ولقي العلماء ، وصحب جماعة من الصالحين ، واشتغل بالعبادة ، . وكان يقول : من لم يحفظ القرآن . ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر . لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة . قال ابن خلكان : « وكلامه مدون مشهور » ، توفي سنة ٢٩٧ هـ .

انظر ترجمته في (حلية الأولياء ١٠/ ٢٥٥، وفيات الأعيان ١/ ٣٣٣، طبقات الشافعية الكبرى. للسبكي ٢/ ٢٦٠، طبقات الحنابلة ١/ ١٢٩، صفة الصفوة ٢/ ٤١٦، المنهج الأحمد ١/ ٢١٩، شنرات الذهب ٢/ ٢٢٩، تاريخ بغداد ٧/ ٢٤١، طبقات الصوفية ص ١٥٥). وفي زع ب ض: للجنيد.

- (٣) ساقطة من ش ع ز .
- (٤) في ب ز ض : وحقائقاً . وهو خطأ .
- ( ) انظر : فتاوى ابن تيمية ١٢ / ٩٥ . مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ٧٤ .
- (٦) هو محمد بن اسحاق بن إبراهيم ، البخاري الكلاباذي ، أبو بكر ، كان إماماً أصولياً . وله كتاب « التعرف لمذهب أهل التصوف » جمع فيه باختصار أقوال التصوف ، وآراء الحنفية في التوحيد . توفي سنة ٣٨٠ هـ .
  - انظر ترجمته في ( الفوائد البهية ص ١٦١ . كشف الظنون ١ / ٤١٩ ) .
  - وفي ز ش ب ع ض : الكلابذاني . وهو تصحيف . ومصححة على هامش ض .
- (٧) في جميع النسخ ، قال ، وما أثبتناه في الأعلى من كتاب « التعرف لمذهب أهل
   التصوف » .

الله حروف وأصواتُ (١). وأنه لا يُعرف كلامُ (٢) إلا كذلك ، مع إقرارهم أنّه صفة الله (٣) تعالى في ذاتِهِ ، (٤ وأنّه غير محدث ٤) ، قال (٥)؛ وهو (٦) الحارث المحاسبي ، ومن المتأخرين ابن سالم (٧) »

قال ابن رجب ؛ قال عبدُ الله بنُ أحمدَ ؛ سألتُ أبي عن إنكارِ الجهميةِ كلامَ الله لموسى ، وعن قوم (^^)أنكرُوا صوتَ الله تعالى ؟ فقالَ لي ؛ بل تكلّم الله بصوتٍ ، هذه الأحاديثُ يَمُرُّونها كما جاءتْ ، وقالَ أبي ؛ حدَّثنا (٩) ابنُ مسعود ؛ « إذا تكلّمَ الله سُمِعَ له صوتٌ كمرٌ السِلْسِلَةِ على الصَفُوانِ » (١٠)

وابن سالم هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن سالم، أبو الحسن، البصري، تلميذ سهل بن عبد الله التستري، وكان لأبي الحسن بن سالم أحوال ومجاهدات، وهو استاذ مكي بن أبي طالب الذي عرّف به في كتابه «قوت القلوب »، كما كان أبو الحسن صديقاً لابن مجاهد المفسر، وتنتسب فرقة «السالمية» إلى أبي الحسن بن سالم وإلى أبيه أبي عبد الله (المتوفى سنة ٢٩٣ هـ) صاحب سهل، وقد أسس الفرقة سهل التستري (المتوفى سنة ٢٨٣ هـ) فخلفه من بعده أبو عبد الله وابنه أبو الحسن، وعمر أبو الحسن كثيراً وكان آخر أصحاب التبتري وفاةً. وهي فرقة من المتكلمين من أهل السنة ذوي النزعة الصوفية، قال ابن العماد عنهم «وقد خالفوا أصول السنة في مواضع، وعمر أبو الحسن دهراً وبقي إلى سنة بضع وخمسين » وتوفي سنة ٢٦٠ هـ.

( انظر ، شذرات الذهب ٣/ ٣٦ ، مرآة الجنان ٢/ ٣٧٢ ، حلية الأولياء ١٠/ ٣٧٨ ، طبقات الصوفية ص ٤١٤ ، دائرة المعارف الإسلامية في مصطلح السالمية ) .

<sup>(</sup> ١ ) في « التعرف » : وصوت .

<sup>(</sup> ٢ ) في « التعرف » : كلامه .

<sup>(</sup>٣) في عض، لله.

<sup>(</sup> ٤ ) في « التعرف » : غير مخلوق .

<sup>(</sup> ٥ ) في ب زع ض : وقال .

<sup>(</sup> ٦ ) في « التعرف » : وهذا قول حارث .

<sup>(</sup> V ) التعرف لمذهب أهل التصوف ص ١٩.

<sup>(</sup> ٨ ) في ع ، عموم ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٩) في عض، حديث.

<sup>(</sup>١٠) مر هذا الحديث مع تخريجه صفحة ٦٧ .

وروى الخلال عن محمد بن على (١) عن يعقوب بن بَخْتان (٢) قال ، سُئِلَ أحمدُ عمنْ زَعَمَ أَنَّ الله لم يتكلم بصوتٍ ؟ فقال بل تكلم بصوتٍ .

هاتان الروايتان صحتاً عن الإمام أحمدَ بلا شكٍ .

وقال البُخَارِيُّ في كتابه «خلق أفعال العباد»، «ويُذْكُرُ عن النبي عَلَيْ أَنَّه؛ «كان يحبُّ أَنْ يكونَ الرجلُ خَفِيضَ الصوتِ » (°، و « أَنَّ الله تعالى ينادي بصوت يَسْمَعُه مَنْ بَعُدَ ، كما يسمعُه مَنْ قَرُبَ ، (\*فليس هذا لغير الله تعالى »(٢).

<sup>(</sup>١) هو محمد بن علي بن عبد الله بن مهران ، أبو جعفر الوراق ، الجرجاني الأصل ، البغدادي المنشأ . يعرف بحمدان ، حدث عنه أبو بكر الخلال وابن سريج وعبد الله البغوي وغيرهم . قال الخلال عنه ، « رفيع القدر . كان عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان » ، وهو مشهود له بالصلاح والفضل ، توفي سنة ٢٧٢ هـ ، وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في (طبقات الحنابلة ١/ ٣٠٨ . المنهج الأحمد ١/ ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) هو يعقوب بن اسحاق بن بختان . أبو يوسف ، سمع من مسلم بن إبراهيم والإمام أحمد . وكان أحد الصالحين الثقات . وكان جار الإمام أحمد وصديقه ، وروى عنه مسائل صالحة كثيرة في الورع لم يروها غيره ، ومسائل في السلطان . ذكره العليمي في أصحاب أحمد فيمن لم تؤرخ وفاته .

<sup>(</sup> انظر ، المنهج الأحمد ١/ ٣٤٠ . طبقات الحنا بلة ١/ ٤١٥ . تاريخ بغداد ١٤ / ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ، طبقات الحنابلة ١ / ٤١٥ . وقارن ذلك بما جاء في ( الانصاف للباقلاني ص ١٢٩ وما بعدها ) .

<sup>(</sup> ٤ ) في ب : صحيحتان .

<sup>(</sup> ٥ ) خلق أفعال العباد ص ٥٩ .

<sup>(</sup> ٦ ) خلق أفعال العباد ص ٥٩ ، ورواه البخاري في « صحيحه » عن جابر عن عبد الله بن أنيس ( انظر ، صحيح البخاري ٤ / ٢٩٤ ) .

وفي (''هذا دليلٌ على أنَّ صوتَ الله تعالى لا يُشْبِهُ صوتَ المخلوقين (''). لأنَّ [صوتَ ] ('') الله تعالى يَسْمَعُه مَنْ بَعُدَ ، كما يَسْمَعُه مَنْ قَرُبَ ' ، وإنَّ الملائكةَ يُصْعَقُونَ من صوتِهِ ، فإذا نادى الملائكةُ لم يُصْعَقُوا ، وقال تعالى ، ﴿ فلا تَجْعَلُوا لِلله أنْدادا ﴾ ('') ، فليسَ لصفةِ الله نِدُّ ولا مِثْلُ ، ولا يوجدُ شيءٌ من صفاتِه بالمخلوقين » .

هذا لفظه بعينه (٦)، وذكر حديثي (١) ابنِ أنيس وابنِ مسعود (٨)، وتُقَدِّما (٩).

قال العلامةُ المِرْداوي ، فإنْ قيلَ ، أيُّ المذاهبِ أقربُ إلى الحقِ والتحقيقِ من الأقوال التسعةِ ؟

قلتُ ، إنْ صحتِ الأحاديثُ بذكرِ الصُّوتِ فلا كلامَ (أَ فِي أَنه أَ أُولَى وأَحْرى وأَصحُ من غيره ، مع الاعتقادِ فيه بما يَليق (أأ) بجلالِ الله تعالى وعظمته وكبريائه من غير تشبيه بوجه ما البتَّة .

ثم قال ؛ وقد صحتِ الأحاديثُ بحمدِ الله تعالى ، وصحُّحها الأئمةُ الكبارُ

<sup>(</sup>١) في ش ز ، و .

<sup>(</sup>٢) في ب ع ض ، الخلق .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من جميع النسخ ، وهي إضافة ضرورية من البخاري .

<sup>( \*-</sup> ٤ ) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup> ٥ ) الآية ٢٢ من البقرة .

<sup>(</sup>٦) خلق أفعال العباد ص ٥٩.

<sup>(</sup>٧) في ش ، حديث .

<sup>(</sup> ٨ ) خلق أفعال العباد ص ٥٩ . ٦٠ .

<sup>(</sup> ٩ ) صفحة ٦٢ ، ٦٦ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١٠) في ش ب ز ض ، لأنه .

<sup>(</sup>١١) في ز، لا يليق.

المعتمدُ عليهم، كأحمدَ والبخاريِّ وابنِ المباركِ والرازيِّ (() وغيرهم (الله حتى الحافظ ابنُ حجرٍ في زمننا قالَ، و (الله صحت هذه الأحاديث كلها في ذلك (أن) محمها غيرُهم من المحدثين وغيرهم (أن) وفيه كفاية وهداية (()) ولولا أنَّ الصَّادقَ المَصْدوقَ المعصومَ قال ذلك ، لما قلناه ولاحمننا حوله ، كما قال السُّهروردي (() ذلك في « عَقِيدته » (() فإنَّ صفاتِ الله سبحانه وتعالى لا تُعرفُ إلا بالنقلِ المحضِ من الكتابِ العزيزِ ، أو من (() صاحب

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٢٢٤، ميزان الاعتدال ٢/ ٥٨٧، فوات الوفيات ١/ ٥٤٧، طبقات الشافعية للعبادي الوفيات ١/ ٢٢٤، طبقات الشافعية للعبادي ص ٤٢، المنهج الأحمد ٢/ ١٧، طبقات الحنابلة ٢/ ٥٥، شنرات الذهب ٣/ ٢٢٤، طبقات الحفاظ ص ٣٤٠، البداية والنهاية ١/ ١٩١).

- (٢) في ش ز : فتحرهم ، وفي ب ع : فتخيرهم .
  - (٣) ساقطة من بع.
  - ( ٤ ) فتح الباري ١٢ / ٢٥٢ ، ٢٥٤ .
    - ( ٥ ) في ع ، وكذا
  - (٦) في ش ز ب ، فتحرهم ، وساقطة من ع .
    - (٧) في ع ، وهدا ية فتحرهم .
    - ( ٨ ) في ش زع ب ض ، الشهرزوري .
- ( ٩ ) سبق نص السهروردي صفحة ٥٨ من هذا المجلد .
  - ( ۱۰ ) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>١) إذا أطلق الرازي في الحديث فالمراد . أبو حاتم الرازي أو أبو زُرعة الرازي ، وستأتي الترجمة لكل منهما فيما بعد ، والمقصود هنا ابن أبي حاتم صاحب كتاب « الرد على الجهمية » الذي ذكر هذه الأحاديث وصححها ، كما ذكره ابن حجر أكثر من مرة في ( فتح الباري ١٣ / ٢٥٣ ) وابن تيمية في ( منهاج السنة ٢ / ٢٨٢ مطبعة المدني ) .

وابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنفر التميمي الحنظلي ، أبو محمد الرازي ، الإمام الحافظ الناقد ، أخذ علم أبيه وأبي زُرعة الرازي ، وكان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال ، وكان ثقة زاهداً ثبتاً ، له مؤلفات كثيرة نافعة ، منها ، « الجرح والتعديل » و « التفسير » و « الرد على الجهمية » و « العلل » و « المسند » و « الفوائد الكبرى » ، توفي سنة ٢٢٧ هـ .

الشريعةِ ، صلواتُ الله وسلامُه عليه ، فتصحيحُ هؤلاء وإثباتُهم للأحاديثِ بذكرِ الصوتِ ، الصوتِ أولى مِنْ نفي مَنْ نَفَى أنَّه لم يأتِ في حديثِ واحدِ (١) ذكرُ (٢) الصوت ، من وجوه ؛

منها (٢)؛ أنَّ المُّبِتُ مُقَدَّمٌ على النافي .

ومنها: عِظَمُ المصحِّج وجلالةُ قدره ، وكثرَةُ اطلاعِه ، لا سيَّما في إثباتِ صفةِ (٤) الله تعالى ، مع الزَّهدِ العظيم ، والقَدَم المتينِ ، أفيليقُ بأحمدَ والبخاريِّ ونحوهما من السَّلفِ الصالح إثباتُ صفةٍ للله (٥) من غير دليلٍ ، ويَدِينون الله بها ، ويعتقدونَها ، ويهجرونَ منْ يُخالفُها من غير دليلٍ صحَّ عندَهم ؟ فما الحاملُ لنا أولَهُمْ على ذلك ؟ وهل يعتقدُ هذا مسلمٌ في مسلم فضلًا عن أحمدَ والبخاريّ ؟

ثم الأسلَمُ ـ بعد هذا المذهبِ من المذاهبِ التسعةِ ـ ما قاله ابنُ حجر ، « الاكتفاءُ باعتقادِ أنَّ القرآنَ كلامُ الله غيرُ مخلوقٍ ، ولم يَزيدوا على ذلك شيئاً ، وقال ، وهذا أسلمُ الأقوالِ ، لشدَةِ اللَّبْسِ ، ونَهْبِي السَّلَفِ عن الخَوْضِ فيها » (7) ، ا ه .

والظاهرُ ـ والله أعلمُ ـ (٧ أنَّ السَّلفَ إنما اكتفى بذلك حسما لمادةِ الكلام فيه ، وما يترتبُ عليه من وقوع النَّاس فيما وَقَعُوا فيه من الشُبَه الموجبَةِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض.

<sup>(</sup> ٢ ) في ض : وذكر .

<sup>(</sup>٣) في ش ز ؛ أحدها .

<sup>(</sup> ٤ ) في ع : صفات .

<sup>( · )</sup> في زع ب ض ، الله .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل ٣ / ١٢٤ . ١٢٤ .

<sup>(</sup>٧) في زع ب ض: إنما اكتفى السلف.

لخَبْطِ ('' المقائدِ ، وسدأ للذريمة ، لقولِ أحمدَ ، من قالَ ، « لفظي بالقرآنِ مخلوقٍ » ، مخلوق » ، ومن قال ، « لفظي بالقرآن غيرُ مخلوقٍ » ، مبتدع (") .

وإنما أطَلْنا لأنَّ غالبَ النَّاسِ فِي زمننا يَزْعمون أَنَّ القَائلَ بأَنَّ الله يتكلمُ بصوتٍ وحرفٍ قديمين غيرَ متعاقبين ، منْ فوقِ السَّماء بقدرته ومشيئته إذا شاءَ ، وكيف (أُ) شاءَ ، كما قُرِّرَ ـ يكونُ كافراً ، فهذا أحمدُ والبخاريُ وغيرُهما ممنْ ذكرْنا صرَّحُوا بذلك ، وقد سَمُوا مخالِفَه مُبْتَدِعاً ، واستدلوا بحديثِ أمِّ سلمةً (٥) وغيره .

وقد أجمعَ على ذلك أصحابُ أحمدَ منْ (٦) زمنِه إلى زمنِنا ، و (٧) لم يغادرُ منهمْ أحدٌ ، كما (٨) قال إمامُهم ، وصنَّفُوا في ذلك كثيراً جداً .

<sup>(</sup>١) في ش : لحبوط .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من زع ض.

 <sup>(</sup>٣) قال الباقلاني: « ولا يجوز أن يقول أحد: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق.
 ولا أني أتكلم بكلام الله » ( الانصاف ص ٧١ ). وانظر: مسائل الإمام أحمد ص ٢٦٢. ٢٦٥.
 ٢٦٦. فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٧٤. ١٦٧. ١٧٠. مجموعة الرسائل والمسائل ٣/ ٤ . ١٠ . ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) في ع: بما .

<sup>(°)</sup> هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية حديفة بن المغيرة . المخزومية . وأمها عاتكة بنت عامر . كنيتها بابنها سلمة بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد . هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة الهجرتين ، وخرج أبو سلمة إلى أحد فأصيب عضده بسهم ثم برأ الجرح ، فأرسله رسول الله عليه في سرية فعاد الجرح . ومات منه . فاعتدت أم سلمة . ثم تزوجها رسول الله عليه . وكانت من أجمل النساء ، توفيت سنة ٥٩ هـ ، ولها ٨٤ سنة ، وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة . ودفنت بالبقيع ، قال ابن حجر وابن العماد : توفيت سنة ٦١ هـ ، ولها مناقب كثيرة .

انظر ترجمتها في (الإصابة ٤/ ٤٥٨. الاستيعاب ٤/ ٤٥٤. تهذيب الأسماء ١/ ٣٦١. شذرات الذهب ١/ ٦٩. الخلاصة ص ٤٩٦).

<sup>(</sup>٦) في ض: في .

<sup>(</sup> ٧ ) ساقطة من ب ع .

<sup>(</sup> ٨ ) في ع : قالوا كما .

وإذا (١) نظرَ المنصفُ في كلام العلماء المقتدى بهم، واطلع على ما قالوه (١) في (١) هذه المسألة علم الحق، وعَذَرَ القائل، وأحْجَمَ عن (٤) المقالات التي لا تَليقُ بمسلم أن يعتقدها في مسلم، وعلم أن هذه من جملة مسائل الصفات، ولهذا قالَ الحافظُ العلامةُ ابن حجر، قد (٥) صَحَّتِ الأحاديثُ بذلك، فما بقي إلا التسليمُ أو التأويلُ (١)، فليسَ لأحدِ أن يدفعَ حديث النبي عَلِي ويقولَ بعقلِه، هذه الأحاديثُ مشكِلةً، ويلزمُ منها المحذورُ العظيمُ، فيتبعُ قولَ هذا، أو قولَ من اتبعَ الأحاديثُ على حكم صفاتِ الله تعالى اللائقة بجلاله وعظمته!

بل قد صرَّحَ أحمدُ في غير روايةٍ منصوصةٍ بجميع ذلك .

وقال أحمدُ ، القرآنُ مُعْجِزٌ بِنَفْسِهِ (٧) ، فمنْ قَال (^) ، « القرآنُ مقدورٌ على مثلِهِ ، ولكنْ مَنَعَ (٩) الله قدرتَهُمْ » (١) ـ كَفَرَ ، بل هو مُعْجِزٌ بنفسهِ ، والعجزُ شَمَلَ الخَلْقَ (١١) .

<sup>(</sup>١) في ع: فإذا .

<sup>(</sup>٢) في ب ض: قالوا.

<sup>(</sup> ٣ ) في ب ، من .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب ز .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ز .

<sup>( 7 )</sup> فتح الباري ۱۲ / ۲۰۱ .

 <sup>(</sup>٧) انظر ، الفروع ١ / ١٨٤ .

<sup>(</sup> ٨ ) في ش ز : قائل .

<sup>(</sup>٩) في ض: يمنع.

<sup>(</sup>١٠) هذا رأي النظام من المعتزلة ، ويعني به أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب قلوبَهم عنه . ( انظر ، الاتقان في علوم القرآن ١/ ١١٨ ، بيان إعجاز القرآن ، للخطابي ص ٢٢ ، البرهان في علوم القرآن ٢ / ٩٣ ) .

<sup>(</sup>١١) انظر: الجواب الصحيح ٤/ ٧٥. البرهان في علوم القرآن ٢/ ٩٣.

قال جماعةً من أصحابنا ، كلامُ أحمدَ يَقْتَضِي أَنَّه مُفْجِزٌ فِي لَفَظِهِ ومعناهُ ونظمه ، كالحنفيةِ وغيرهم (١).

وخالف القاضي (أفي المعنى)، واحتج لذلك بأنَّ الله تعالى تحدَّى بمثلِهِ في اللفظ والنظم (أله).

قيل للقاضي ، لا نُسَلِّمُ أَنَّ الإعجازَ في غيرِ المعنى فقط ، بل هو فيه أيضاً ! ؟

فقال : الدَّلالةُ على أنَّ الإعجازَ نظماً ولفظاً لا معنى ، أشياء :

منها : أنَّ المعنى يَقْدِرُ على مثلِهِ كُلُ أحدٍ ، يبينُ صحةَ هذا القولِ (1) قولُه تعالى : ﴿ قَلْ ، فائتوا بعشر سور مثلِه مفتريات ﴾ (٥) ، وهذا يقتضي أنَّ التحدي بألفاظِها ، ولأنّه قال ، « مثلِه مفتريات » ، والكذبُ لا يكونُ مثلَ الصدق ، فدلً على أنَّ المرادَ به (١) : « مثلُه في اللفظِ والنظم » (٧) ، ا ه .

وقال ابنُ حامدٍ ، هل يسقطُ الإعجازُ في الحروفِ المقطعةِ ، أم هو باقٍ ؟ الأظهرُ من جوابِ أحمدَ ، أنَّ الإعجازَ فيها (^) باقٍ ، خلافاً للأشعريةِ ، والله أعلم (٩).

<sup>(</sup>١) وهو رأي الصاحبين من الحنفية . خلافاً للإمام أبي حنيفة الذي يرى الإعجاز في المعنى . (انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٨١ ـ ٢٨٢ ، البرهان في علوم القرآن ٢/ ٩٩ ، فواتح الرحموت ٢/ ٨ ، الفروع ١/ ٤١٨ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) ساقطة من ش ب ز .

 <sup>(</sup>٣) انظر: الفروع ١/ ٤١٨، الفصل في الملل والنحل ٣/ ١٦.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ع .

<sup>(</sup> ه ) الآية ١٣ من هود .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض.

 <sup>(</sup> ٧ ) انظر : الفروع ١ / ٤١٨ .

<sup>(</sup>٨) في ع ، منهما .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر ، الفروع ١ / ٤١٨ . وعبارة « والله أعلم » ساقطة من ض .

( وفي بعضِ آيةٍ ) من القُرْآنِ ( إعجازً ) ذكره القاضي وغيرُه (١)، لقولهِ تعالى : ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَديثٍ مثْلِهِ ﴾ (٢).

قال في « شرح التحرير » ؛ والظّاهرُ أنّه أرادَ ما فيه الإعجازُ ، وإلا فلا نقولُ (٢) في مثلِ قولهِ تعالى ؛ ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴾ (٤) ونحوها ، إنّ في بعضِها إعجازاً ، و(٥) فيها أيضاً ، وهو واضح (٦) .

وقال أبو الخطابِ والحنفية : لا إعجازَ في بعضِ آيةٍ ، بل في آيةٍ (٧). وهذا أيضاً ليس على إطلاقهِ ، فإنّ (٨) بعضَ الآياتِ الطوال فيها إعجازً .

وقال أبو المعالي في « الشَّامِل » وغيره : إنما يتحدى بالآية إذا كانت مُشْتَمِلَةً على ما به التعجيزُ ، لا في نحو قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴾ (٩) ، فيكون المعنى في قوله تعالى : ﴿ فليأتوا بحديثٍ مِثْلِهِ ﴾ (١) أي مثلِه في الاشتمال على ما (١) به يقعُ (١) الإعجازُ ، لا مطلقاً .

وقَالَ بعضُ المحققين ، القرآنُ كُلَّهُ مُعْجِزٌ ، لكنْ منه مالو انفَرَدَ لكانَ مُعْجِزاً

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٤ من الطور .

<sup>(</sup>٣) في ش زض: يقول.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢١ من المدثر.

<sup>(</sup> ٥ ) في ض : أو .

<sup>(</sup>٦) انظر: الفصل في الملل والنحل ٣/ ١٩.

<sup>(</sup> ٧ ) انظر: أصول السرخسي ١ / ٢٨٠ . وعبارة « بل في أية » ساقطة من ض

<sup>(</sup> ٨ ) في ش زع ب ، وقال .

<sup>(</sup> ٩ ) الآية ٢١ من المدثر .

<sup>(</sup> ١٠ ) الآية ٣٤ من الطور .

<sup>(</sup> ۱۱ ) في ع ، يقع به .

بذاتِهِ ، ومِنْه ما إعجازُه مع الانضِمَام إليه (١) وظاهر قولهِ سُبْحانَه وتعالى ؛ ﴿ فَأَتُوا بِسُورِةٍ مَنْ مِثْلِهِ ﴾ (١) أنَّ الإعجازَ يَحْصُلُ بأقصر سورةٍ منه (١)

( ويتفاضَلُ ) القرآنُ ، ويتفاضلُ أيضاً ( ثوابُهُ ) لظواهرِ الأحاديثِ ، وبهذا قالَ اسحاقُ بنُ راهويه (٤٠) ، وأبو بكر بنُ العربي والغزاليُ .

وقالَ القرطبيُّ (٥)؛ إنَّه الحقُّ ، ونقلُه عن جماعةٍ من العلماء والمتكلمين (٦).

(١) ساقطة من ب ع ض.

( ٢ ) الآية ٢٣ من البقرة . وفي ش ز : فليأتوا . وهو خطأ .

( ٣ ) انظر ، نهاية السول ١/ ٢٠٤ ، الاتقان في علوم القرآن ٢ / ١٢٣ ، البرهان في علوم القرآن ٢ / ١٢٣ .

(٤) هو اسحاق بن ابراهيم بن مُخْلد ، الحنظلي . أبو يعقوب المروزي ، المعروف بابن راهويه . قال ابن خلكان : « جمع بين الحديث والفقه والورع ، وكان أحد أئمة الإسلام » ، وكان قوي الذاكرة ، يحفظ سبعين ألف حديث ، جالس الإمام أحمد وروى عنه ، وناظر الإمام الشافعي ثم صار من أتباعه .. وجمع كتبه ، وله مسند مشهور ، ومصنفات كثيرة ، منها : « المسند » و « التفسير » توفى بنيسا بور سنة ٢٣٨ هـ .

انظر ترجمته في (وفيات الأعيان ١/ ١٧٩. تذكرة الحفاظ ٢/ ٢٣٤. حلية الأولياء ٩/ ٢٣٤. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ٨٣. طبقات الحناظ ص ١٠٩. المنهج الأحمد ١/ ١٠٩. الخلاصة ص ٢٧. شذرات الذهب ٢/ ١٧٩. الفهرست ص ٣٢١. طبقات الفقهاء، للشعرازي ص ١٤٩.

( ° ) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ـ بفتح الفاء وسكون الراء ـ الأنصاري الخزرجي . أبو عبد الله القرطبي . الإمام العالم الجليل . الفقيه المفسر المحدث ، وكان من عباد الله الصالحين . والعلماء الزاهدين في الدنيا ، المشتغلين بأمور الآخرة ، قال الذهبي : « إمام متقن متبحر في العلم . له تصانيف مفيدة . تدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور عقله » . ومن مؤلفاته : « أحكام القرآن » في التفسير . أجاد فيه في البيان واستنباط الأحكام واثبات القراءات والناسخ والمنسوخ والإعراب . و « شرح أسماء الله الحسنى » و « التذكار في أفضل الأذكار » و « التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » و « التقصى » وغير ذلك . توفى سنة ١٧٧ هـ .

انظر ترجمته في ( الديباج المذهب ٢ / ٣٠٨ . شجرة النور الزكية ص ١٩٧ ، شذرات الذهب ٥ / ٣٠٠ . طبقات المفسرين ٢ / ٦٥ ) .

(٦) تفسير القرطبي ١/ ١١٠ . وانظر : الاتقان ٢/ ١٥٦ . البرهان في علوم القرآن ١/ ٤٣٨ . الفروع ١/ ٤١٥ . جواهر القرآن ص ٣٨ . ٨٤ .

قال ۱۱ الفزاليُ في « جَواهرِ القرآن » ، « لعلكَ أَنْ تَقُولَ ، قد أَشَرْتَ إلى تَفْضيلِ بعضِ آياتِ القرآنِ على بعضٍ ، و ۱۲ الكلامُ كلامُ الله ۱۲ ، فكيفَ يفارقُ بعضُها بعضًا ؛ وكيف يكونُ بعضُها أشرفَ من بعض ؟

فاعلم أنَّ نورَ البصيرة إنْ كانَ لا يُرْشِدُكَ إلى الفَرْقِ بين آية الكرسي وآية المدايناتِ ، وبين سورة الإخلاصِ وسورة تَبَّتْ ، وترتاعُ على أعتقادِ الفَرْقِ للدايناتِ ، وبين سورة الإخلاصِ وسورة تَبَّتْ ، وترتاعُ على أعتقادِ الفَرْقِ نَفْسُكَ الخوارةُ المستغرقَةُ بالتقليدِ ، فقلًا صاحبَ الرسالةِ عَلَيْتُ ، فهو الذي أنْزِلَ عليه القرآنُ ، وقالَ ، « يس ، قلبُ القرآن » (° )، و « فاتحةُ الكتاب أفضل سور القرآن » (۳)، و « آية الكرسي سيدةُ آي القرآن » (۷)، و « قُلْ هَو الله أحدُ ،

<sup>(</sup>١) في ع : وقال .

<sup>(</sup>٢) في جواهر القرآن ؛ والكل قول الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) في ع ، و بين سورة .

<sup>(</sup>٤) في جواهر القرآن : من .

<sup>( ° )</sup> هذا الحديث رواه الترمذي والدارمي عن أنس ، وأوله ، « إن لكل شيء قلباً ، وقلب القرآن يس ، ومن قرأ يس . . . الحديث » .

وفسر الغزالي ذلك فقال : « إن ذلك لأن الإيمان صحته الاعتراف بالحشر والنشر . وهو مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه ، فجعلت قلب القرآن لذلك » واستحسن ذلك فخر الدين الرازي .

<sup>(</sup> انظر : تحفة الأحوذي ٨ / ١٩٧ ، سنن الدارمي ٢ / ٤٥٦ ، جواهر القرآن ص ٤٨ ، البرهان في علوم القرآن ١ / ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) وردت أحاديث كثيرة في فضل فاتحة الكتاب بألفاظ متعددة .

<sup>(</sup> انظر: فيض القدير ٤ / ٤١٨ وما بعدها، زاد المسير ١ / ١٠ . تفسير الطبري ١ / ٤٧ ، تفسير الطبري ١ / ٤٧ ، تفسير القرطبي ١ / ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي وعبد الرزاق في حديث طويل . بلفظ : « وفيها آية هي سيدةُ آي القرآن . آية الكرسي » . وقال الترمذي : حديث غريب . وفيه حكيم بن جبير تكلم فيه شعبة وضعفه ( تحفة الأحوذي ٨/ ١٨١ . وانظر ، المصنف لعبد الرزاق ٣/ ٢٧٦ ) ورواه أبو داود بلفظ « إنها أعظم آي القرآن » ( سنن أبي داود ١/ ٣٣٧ ) وانظر فضل آية الكرسي في ( صحيح مسلم ١/ ٥٠٥ ) . وروى عبد الرزاق أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال : « أعظم آية في القرآن آية الكرسي » ( المصنف ٣/ ٢٧١ ) ورواه الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ « سيدة

تَغْدِلُ ثَلْثَ القرآن »(١)، والأخبارُ الواردةُ في فضائِلِ القرآنِ ، وتخصيصِ (١) بعضِ السَّورِ والآياتِ بالفضلِ وكثرة الثواب في تلاوتها لا تُحصى » (١). ا هـ .

وذهب أبو الحسنِ الأشعريُّ والقاضي أبو بكر الباقلانيُّ وابنُ حبَّان ، إلى المنع ، ورُوي هذا القولُ عن الإمام مالكِ رضي الله عنه ، ولذلِك كَرِهَ أَن تُرَدُدَ سورةً دونَ أخرى (٤).

قال (°) ابن الحصار (٦)؛ والعجبُ ممن يُنْكِرُ (٧) الاختلافَ في ذلك مع النصوص الواردةِ بالتفضيل (٨).

آي القرآن آية الكرسي » ( المستدرك ٢ / ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والدارمي وعبد الرزاق .

<sup>(</sup> انظر ، صحیح البخاری ۳ / ۲۳۰ ، صحیح مسلم ۱ / ۵۰۱ ، سنن أبي داود ۱ / ۲۳۷ ، تحفة الأحوذي ۸ / ۲۰۰ ، سنن النسائي ۲ / ۱۲۳ ، سنن ابن ماجه ۲ / ۱۲۶٤ ، الموطأ ۱ / ۲۰۹ ، سنن الدارمي ۲ / ۲۰۱ ، المصنف ۳ / ۲۷۱ ، فتح الباري ۱۳ / ۲۷۷ ) .

<sup>(</sup>٢) في « جواهر القرآن »، بتخصيص.

<sup>(</sup>٣) جواهر القرآن ص ٣٧ ـ ٣٨ ، وانظر ، الاتقان في علوم القرآن ٢ / ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر ، تفسير القرطبي ١/ ١٠٩ ، الاتقان في علوم القرآن ٢/ ١٥٦ ، البرهان في علوم القرآن ١/ ٤٣٨ .

<sup>( ° )</sup> في ع ، وقال .

<sup>(</sup>٦) هو على بن محمد بن أحمد، أبو الحسن الخزرجي الاشبيلي ثم الغاسي. يعرف بابن الحصار، الفقيه العالم المحصل المتفنن المؤلف، أخذ عن أبي القاسم بن حبيش، وأقرأ في أصول الفقه، وحج وجاور وحدّث عنه المندري، وصنف في أصول الفقه، وله كتاب «الناسخ والمنسوخ» و «البيان في تنقيح البرهان» وله «أرجوزة في أصول الدين» شرحها في أربعة أجزاء، توفى سنة ١١١.

<sup>(</sup> انظر : شجرة النور الزكية ص ١٧٢ )

<sup>(</sup> ٧ ) في ب ع ض ، يذكر ، وهو تصحيف .

<sup>( ^ )</sup> في ز: بالفضل. والكلام منقول حرفياً من السيوطي في ( الاتقان ٢ / ١٥٦ ). وانظر: تفسير القرطبي ١ / ١٠٠ .

وقال الشيخُ عزُ الدين بنُ عبدِ السلام ، كلامُ الله في الله أفضلُ من كلامِهِ في غيره ، ف « قُلْ هو الله أحدٌ (١٠) أفضلُ منْ « تَبَتْ يدا أبي لَهَبِ »(٢).

وقالَ في « الاتقانِ في علوم القرآن » : « اختلف القائلون بالتفضيل ؛

فقالَ بعضُهم ، الفضلُ راجعُ إلى عِظَمِ الأجرِ ومُضَاعَفَةِ الثوابِ بحسبِ انتقالاتِ النَّفْسِ وخشيتِها ، وتدبُّرِها وتفكُّرِها (٣)عند وُرُودِ أَوْصافِ العَلِيِّ .

وقيل ، بل يرجع ''لذاتِ اللفظِ ، وأنَّ ما تضمنَه قولُه تعالى ، ﴿ وَإِلّهُكُمْ اللهِ وَاحدٌ ، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ﴾ (٥) ، وآيةُ الكرسي ، وآخِرُ سورة (٢) الحَشْر ، وسورةُ الإخلاصِ ، من الدلالاتِ على وحدانيته وصفاتِه ، ليس موجوداً مثلًا في « تَبَّتْ يدا أبي لهب » (٧) ، وما كان مثلَها ، فالتفضيلُ إنما هو بالمعاني العجيبةِ وكثرتها » (٨) ، ا ه .

( ويتفاوتُ إعجازُهُ )

قال القاضي وابنٌ عقيلٍ وغيرُهما ، في بعضه إعجازٌ أكثرُ من بعضٍ .

<sup>(</sup>١) الآية الأولى من الإخلاص.

<sup>(</sup>٢) الآية الأولى من المبد.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ز .

<sup>( ° )</sup> الآية ٦٦٣ من البقرة . وفي ب : « وإلهكم إله واحد » . وفي زع ض : « وإلهكم إله واحد \_ الآية » .

<sup>(</sup>٦) في ش ب ز، آية.

 <sup>(</sup> ٧ ) الآية الأولى من المسد .

<sup>( ^ )</sup> الاتقان في علوم القرآن ١/ ١٥٦ ـ ١٥٧ ، وانظر ، البرهان في علوم القرآن ١ / ١٣٨ . ٤٤٠ . جواهر القرآن ص ٣٨ وما بعدها . تفسير القرطبي ١ / ١١٠ .

( والبَسْمَلَةُ منْه ) أي من القرآنِ عندَ أكثرِ العلماء ، منهم عطاءً والشعبيُ (٤) والزهريُ والثوريُ (٥) وابن المباركِ والشافعيُ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو(٢) عبيد وداوُد (٧)

(٤) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار (قيل من أقيال اليمن) الشعبي، أبو عمرو. وهو من حمير. وهو تابعي كوفي. قال ابن خلكان: « جليل القدر، وافر العلم، عالم الكوفة، وكان نحيفاً. وكان مزاحاً ». له مناقب وشهرة، توفي بالكوفة فجأة سنة ١٠٣ هـ وقيل غير ذلك، وقد أدرك خصمائة من الصحابة أو أكثر.

انظر ترجمته في (وفيات الأعيان ٢/ ٢٣٧، تذكرة الحفاظ ١/ ٧٩، تاريخ بغداد ١٢ / ٢٥٠ مطبقات الحفاظ ص ٣٢، طبقات الفقهاء ص ٨١، الخلاصة ص ١٨٤، المعارف ص ٤٤٩، شذرات الذهب ١ / ١٢٦).

( ° ) هو سفيان بن سعيد بن مسروق ، أبو عبد الله ، الثوري الكوفي ، أمير المؤمنين في الحديث . أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وعلمه . وهو أحد الأئمة المجتهدين ، عين على قضاء الكوفة فامتنع واختفى ، قال ابن حبان ، « كان من الحفاظ المتقنين ، والفقهاء في الدين ممن لزم الحديث والفقه . وواظب على الورع والعبادة . . . حتى صار علماً يرجع إليه في الأمصار » ، مات بالموة سنة ١٦١ ه .

انظر ترجمته في (وفيات الأعيان ٢/ ١٢٧. طبقات المفسرين ١/ ١٨٦. طبقات الفقهاء ص ١٤٠ تاريخ بغداد ٩/ ١٥١. تذكرة الحفاظ ١/ ٢٠٣. حلية الأولياء ٦/ ٢٥٦. مشاهير علماء الأمصار ص ١٦٩. التاج المكلل ص ٥٠، صفة الصفوة ٣/ ١٤٧. طبقات الحفاظ ص ٨٨، الخلاصة ص ١٤٠. شذرات الذهب ١/ ٢٥٠، الفهرست ص ٨٥).

(٦) في زش ب ض ؛ أبي .

(٧) هو داود بن علي بن خلف . أبو سليمان الأصبهاني البغدادي . إمامُ أهل الظاهر . وكان زاهداً متقللًا كثير الورع . وكان أكثر الناس تعصباً للإمام الشافعي . وصنف في فضائله والثناء عليه كتابين . ثم صار صاحب مذهب مستقل . وكان من عقلاء الناس ، ويحضر مجلسه العددُ الكثير . ومن مؤلفاته : « الكافي في مقالة المطلبي » و « إبطال القياس » و « اعلام النبي » =

<sup>(</sup>١) في ع: الصحيح.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ع.

<sup>(</sup>٣) انظر : البرهان في علوم القرأن ٢/ ٩٩.

ومحمد بن الحسن<sup>(۱)</sup> والصحيح عند أبي حنيفة ، وهو أيضاً قولُ أكثر<sup>(۱)</sup> القراء السبعة <sup>(۲)</sup> وغيرهم <sup>(٤)</sup>.

و "المعرفة "و "الدعاء "و "الطهارة "و "الحيض "و "الصلاة "وغيرها. توفي ببغداد سنة ٢٧٠ه. انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٢٨٤. ميزان الاعتدال ٢/ ١٤. تاريخ بغداد ٨/ ٢٦٩. وفيات الأعيان ٢/ ٢٦. طبقات الحفاظ ص ٢٥٣. طبقات المفسرين ١/ ٢٦٠. شذرات الذهب ٢/ ١٥٨، الفهرست ص ٣٠٣. الفتح المبين ١/ ١٥٩، طبقات الفقهاء ص ٩٣).

(١) هو محمد بن الحسن بن فرقد ، الشيباني ، أبو عبد الله ، أصله من حرستا بغوطة دمشق . ونشأ بالكوفة ، وطلب الحديث على الإمام مالك ، ثم حضر مجلس أبي حنيفة سنين ، وتفقه على أبي يوسف . والتقى مع الشافعي وناظره ، ثم أثنى عليه الشافعي ، وكان من أفصح الناس ، دون فقه أبي حنيفة ونشره ، ولاه الرشيد قضاء الرقة ثم عزله عنها ، وأهم كتبه ، « الجامع الكبير » و « الجامع الصغير » ، و « الأصل » و « السير الصغير » و « النيادات » و « الآثار » و « النوادر » وغيرها ، توفي سنة ١٨٩ ه .

انظر ترجمته في (طبقات الفقهاء ص ١٣٠٠ الفوائد البهية ص ١٦٣ الجواهر المضيئة ٢/ ٤٢ تهذيب الأسماء ١/ ٨٠ وفيات الأعيان ٣/ ٣٢٤ . تاج التراجم ص ٥٤ المعارف ص ٥٠٠ التاج المكلل ص ١٠٥ أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٢٠ شذرات الذهب ١/ ٣٢٠ . الفهرست ص ٢٨٧ ) .

 (٢) ساقطة من زش. وموجودة في بقية النسخ. وهو الصحيح. لأن نصف القراء تركوا البسملة في القراءة. وهم ابن عامر ونافع وحمزة وأبو عمرو. (انظر، فواتح الرحموت ٢/ ١٤).

(٣) القراء السبعة هم ١- نافع بن عبد الرحمن الليثي (ت ١٦٩ هـ) ٢- عبد الله بن كثير المكي (ت ١٦٦ هـ)، ٣- زيان بن العلاء، أبو عمرو البصري (ت ١٥٤ هـ) ٤- عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي قاضي دمشق (ت ١١٨ هـ) ٥- عاصم بن أبي النجود الكوفي (ت ١٦٨ هـ) ٢- حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي (ت ١٥٦ هـ) ٧- علي بن حمزة الكسائي النحوي، أبو الحسن (ت ١٨٩ هـ).

( انظر : البرهان في علوم القرآن ١ / ٣٢٧ ) .

وفي ض: من السبعة .

(٤) (انظر: صحيح ابن خزيمة ١/ ٢٤٨. شرح النووي على مسلم ٤/ ١١٣. الإحكام للآمدي ١/ ١٦٣. أصول السرخسي ١/ ٢٨٠. المجموع شرح المهذب ٣/ ٢٣٣. المستصفى ١/ ١٠٢. فواتح الرحموت ٢/ ١٠٤. جمع الجوامع ١/ ٢٢٧. زاد المسير ١/ ٧، فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٢٩٩. أصول الفقه الإسلامي ص ١٠٦ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٧، كشف الأسرار ١/ ٧٣. التلويح على التوضيح ١/ ١٥٩. إرشاد الفحول ص ٣١).

وذهب مالك وأصحابه والأوزاعيُّ (١) وابن جرير الطبريُّ (٢) وغيرُهم إلى أنّها ليستْ بقرآنِ بالكُلِّيَةِ ، وقاله بعضُ الحنفية (٢) ، ورُوِيَ عن أحمد (٤) ، لكنْ قال ابنُ رجب في « تفسير الفاتحة » ، في ثبوتِ هذه الرواية عن أحمد نظر . وعلى هذا القول تكونُ البَسْمَلَةُ كالاستعاذة .

وعلى الأولِ ( لا ) تكونُ ( من الفاتحةِ ) على أصح الروايتين عن الإمام أحمدَ ، وعليها معظمُ أصحابه .

## والروايةُ الثانيةُ، أنَّها من الفاتِحةِ، اختارَها ابنُ بطةَ (٥) وأبو

(١) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمِد ، أبو عمرو ، الأوزاعي ، إمام أهل الشام ، قال ابن حبان : « أحد أئمة الدنيا فقها وعلما ، وورعا وحفظا ، وفضلا وعبادة ، وضبطا مع زهادة » وكان إماما في الحديث ، وكان يسكن بيروت ، وكان أهل الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقال المغرب إلى مذهب مالك نحو مائتي سنة ، وهو من تابعي التابعين ، وكان بارعا في الكتابة والترسل ، توفي سنة ١٥٧ ه ببيروت .

انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ١/ ١٧٨ . وفيات الأعيان ٢/ ٣١٠ . طبقات الفقهاء ص ٧٦ . طبقات الحفاظ ص ٧٩ . مشاهير علماء الأمصار ص ١٨٠ . تهذيب الأسباء ١/ ٢٩٨ . الخلاصة ص ٢٣٢ . شذرات الذهب ١/ ٢٤١ ) .

(٢) في بع ، والطبري . وهو خطأ .

( ٣ ) وهو قول القاضي الباقلاني ومكي بن أبي طالب. وقد ذكر الإمام النووي أدلة هذا القول في « المجموع » وناقشها ورد عليها .

( انظر : تفسير الطبري ١/ ١٤٦ ط المعارف ، الإحكام للآمدي ١/ ١٦٣ ، المجموع شرح المهذب ٣/ ٢٣٤ . كثف الأسرار ١/ ٢٣ ، الكثف عن وجوه القراءات السبع ، لمكي بن أبي طالب ١/ ٢٣ . مختصر ابن الحاجب ١/ ١٩ ، جمع الجوامع ١/ ٢٣٧ ) .

(٤) انظر ، زاد المسر ١/٧.

( ° ) هو عبيد الله بن محمد بن محمد . أبو عبد الله المُكبري المعروف بابن بطة . الفقيه الحنبلي . العالم الصالح . قال ابن العماد ، « كان أحد المحدثين العلماء الزهاد » لازم بيته أربعين سنة . ولم ير مفطراً إلا في يومي الفطر والأضحى والتشريق ، وكان مستجاب الدعوة ، صنف كتاباً كبيراً في السنة سماه « السنن » ، وله مصنفات كثيرة . منها ، « الإبانة في أصول الديانة » الصغرى والكبرى . و « المناسك » و « ذم البخل » و « تحريم الخمر » توفي بعكبرا سنة ...

حفص (١) العُكْبريان من أصحابِنا ، وهو منصوصُ الشافعي (٢)

( ولا تكفيرَ باختلافِ فيها ) أي ولا يَكْفُرُ منْ قالَ : إنّها ليستْ "منَ القرآنِ" ، ولا يَكْفُرُ من قال : إنها ليست في القرآنِ" ، ولا يَكْفُرُ فَ من قال : إنها ليست في ذلك ، ولأنّها ليستُ من القرآنِ القَطْعي ، بل مِنَ الحُكْمي ، وهو الأصحُ للشافعية ، بناءً على أنّها هل هي قرآنٌ على سبيل القطع كسائِر القرآنِ ، أو على سبيل الحكم ؟ لاختلافِ العلماء فيها (٧).

وقد حكى النووي (^)، « أنَّه لا يكفرُ النافي بأنَّها قرآنُ إجماعاً » (٩).

انظر ترجمته في ( المنهج الأحمد ٢ / ٧٣ . طبقات الحنابلة ٢ / ١٦٣ ) .

انظر ترجمته في (طبقات الحنابلة ٢/ ١٤٤، المنهج الأحمد ٢/ ٦٩، شذرات الذهب ٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن ابراهيم بن عبد الله ، أبو حفص العُكبري ، ويعرف بابن المسلم . له معرفة عالية بالمذهب الحنبلي ، وله التصانيف السائرة ، منها : « المقنع » و « شرح الخرقي » و « الخلاف بين أحمد ومالك » و « الاختيارات في المسائل المشكلات » وصحب عدداً من فقهاء الحنابلة كأبي اسحاق بن شاقلا ، ولازم ابن بطة ، توفي سنة ۲۸۷ هـ .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ١١١. المجموع شرح المهذب ٢/ ٢٣٠. المجموع شرح المهذب ٢/ ٣٣٠. أصول ٣٣٥. حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢١. أصول الفقه الإسلامي ص ١٠٦. أصول السرخسي ١/ ٢٨٠. التلويح على التوضيح ١/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) في بعض : بقران .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب ع ض.

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٦) قال المجد ابن تيمية: « وليست من الفاتحة » (المحرر في الفقه ١/ ٥٠) وانظر ؛ المغروع ١/ ١٠٤ .

<sup>(</sup> ٧ ) انظر : الإحكام . للأمدي ١/ ١٦٣ . كشف الأسرار ١/ ٢٣ . البرهان في علوم القرآن ٢ / ١٣٠ . المستصفى ١/ ١٠٣ .

<sup>( ^ )</sup> في ش : الثوري .

 <sup>(</sup>٩) المجموع ٣/ ٣٣٣. وهذا ما نقله الأمدي والغزالي عن أبي بكر الباقلاني . ( انضر .
 الإحكام ١/ ١٦٣ . المستصفى ١/ ١٠٣ . ١٠٤ . مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٩) .

قال ابنُ الحاجِبِ : « وقوةُ الشُّبْهَةِ في « بسم الله الرحمن الرحيم » منعتْ منَ التكفير من الجانبين (١) » .

قال بعضُهم ، لكنَّ هذا إنّما هو إذا أثبتناها قرآناً قَطْعياً ، أما إذا أثبتناها حكمياً ، فليس هنا مُقْتَض للتكفير حتى يُدفعَ بالشُّبْهَةِ .

(وهي) أي البَسْمَلَةُ (آيةٌ فاصِلَةٌ بين كلِ سُورتين).

قالَ في « شرح التحريزِ »؛ وهذا مَنْصوصُ الإمامِ أحمدَ رضيَ الله عنه . وعليه أصحابُه .

قال ابنُ رَجَبِ فِي «تفسيرِ سورة الفاتحةِ »: وهو الصحيحُ عندُ أبي حنيفة (٢).

( سوى بَراءة ) يعني إلا « بَراءة »، فإنّها لم تكن البَسْمَلَةُ في أُولِها إجماعاً ، إمّا لكونها أماناً ، وهذه السورةُ نَزَلتْ بالسيفِ ، كما قالَ (٤) ابن

<sup>(</sup>١) مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٩.

<sup>(</sup> ٢ ) في ع : عن .

<sup>(</sup>٣) يتلخص هذا الموضوع في أن العلماء اتفقوا على أن البسملة بعض آية في "سورة النحل ". واختلفوا في كونها آية في أوائل السور على ثلاثة أقوال. الأول : أن البسملة آية في أول كل سورة أو مع الآية الأولى من كل سورة إلا في "سورة التوبة ". وهو قول الشافعي ، الثاني : أن البسملة ليست آية في أوائل السور مطلقاً . وهو قول المالكية والباقلاني من الشافعية ، والثالث : أن البسملة آية من القرآن الكريم . وتتكرر في أوائل السور للفصل . وهو قول الحنا بلة والحنفية ، وقال الشوكاني ، " والحق أنها آية في كل سورة " و بَيْنَ الأدلة .

<sup>(</sup>انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤، تيسير التحرير ٣/ ٧، أصول السرخسي ١/ ٢٨٠. التلويج والتوضيح ١/ ١٥٦، كشف الأسرار ٢/ ٢٣، المستصفى ١/ ١٠١، الإحكام، للامدي ١/ ١٦٣، حاشية البناني وتقريرات الشربيني ١/ ٢٢٧، مختصر ابن الحاجب ١/ ١٩، الاتقان في علوم القرآن ١/ ٧٨، المجموع شرح المهذب ٣/ ٣٣٣، إرشاد الفحول ص ٣١، مناهل العرفان ١/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٤) في ض، قاله.

عباس ، وقد كشفت أسرارَ المنافقين ، ولذلك تُسَمَّى « الفاضحة » ، وإمّا لأنّها مُتّصلَةً بالأنفالِ سورةً واحدةً ، وإما لغير ذلك على أقوال(١).

(و) البَسْمَلَةُ أيضاً (بعضُها) أيْ بعضُ آيةٍ (مِنْ) سُورةِ (النمل<sup>(۲)</sup>) إجماعاً ، فهي قرآنٌ فيها قَطْعاً (۳).

( و ) القراءاتُ ( السّبْعُ مُتواترةً ) عندَ الأئمةِ الأربعةِ وغيرهم من الأئمةِ من عُلماءِ السَّنةِ (٤)، نقلَه السَرخسيُ (٥) من أصحابِ الشافعي في كتابِ الصَّومِ من « الغابة » ، وقالَ ؛ قالتُ ؛ المعتزلة (٦)؛ آحاداً (٧)، اه.

واستدلَّ منْ قالَ : « إنَّها آحادٌ » كالطوفي في « شُرْحِهِ » (٨)، قال : والتحقيقُ

- (١) انظر هذه الأقوال وتعليلها في (البرهان في علوم القرآن ١/ ٢٦٢. جمع الجوامع ١ / ٢٢٨. تفسير القرطبي ٨/ ٦٠. تفسير الخازن ٣/ ٤٦. زاد المسير ٣/ ٢٨٩).
- (٢) وهي قوله تعالى: « إنّه من سليمان ، وإنّه بسم الله الرحمن الرحيم » الآية ٣٠ من النمل .
- ( ٣ ) انظر : أصول السرخسي ١/ ٢٨٠ ، المستصفى ١/ ١٠٤ ، مختصر ابن الحاجب ١/ ١٩ . جمع الجوامع ١/ ٢٢٧ . الفروع ١/ ٤١٣ .
- (٤) انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٧، مناهل العرفان ١/ ٤٢٨، فواتح الرحموت ٢ / ١٥، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢١. المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٢٨.
- (ه) هو زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى ، أبو علي ، السرخسي ، الفقيه المقرىء المحدث . من أئمة أصحاب الشافعي . وهو من أصحاب الوجوه في المذهب ، وأخذ علم الكلام عن الأشعري . قال الحاكم فيه : " الفقيه المحدث . شيخ عصره بخراسان » ، توفي سنة ٢٨٩ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٢٩٣، تهذيب الأسماء ١/ ١٩٢. طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص ٨٦. طبقات القراء ١/ ٢٨٨، تبيين كذب المفتري ص ٢٠٦. شدرات الذهب ٣/ ١٣١).

- (٦) ساقطة من ش
  - ( ٧ ) في ع : أحاد .
- ( ^ ) انظر ؛ المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨ ، وقد ذكر الطوفي في « مختصره » أن ؛ « القراءات السبعة متواترة ، خلافاً لقوم » ، ورد احتمال الآحاد ، ( انظر ؛ مختصر الطوفي ص ٤٦ ) .

أنّها تواترتْ عنهم لا إليهم - بأنُ (١) أسانيدَ الأئمةِ السبعةِ بهذِهِ القراءاتِ السّبْعِ إلى النبي عَيِّلِيَّهِ موجودةً في كتبِ القراءات (٢). وهي نقلُ الواحدِ عن الواحدِ ، لم تستكملُ شروطُ التواترِ .

ورد بأن انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجىء القراءات عن غيرهم، فقد كان يَتَلقَّى القراءة مِنْ كُلِ بلد بقراءة إمامهم الذي مِن الصحابة، أو مِن غيرهم، الجمُّ الغفير عن مثلهم، وكذلك دائماً، فالتواتر حاصل لهم، ولكن الأئمة الذين قصدوا ضَبط الحروف، وحفظوا شيوخهم فيها، جاء السَّند مِن قَمَدها كالأخبار الواردة في حَجِّة الوداع، هي آحاد، ولم تَزَلُ حَجَّة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر (٣)، فينبغي أن يُتفَطّن لذلك، ولا يُغتر بقولِ مَنْ قال، إنْ أسانيد القراء تشهد بأنها آحاد (٤).

وإذا (٥) تقررَ هذا ، فاستثنى ا بنُ الحاجبِ ومَنْ تبعه ، من المتواتر ما كانَ من

<sup>(</sup>١) في ش: بأنها.

<sup>(</sup>٢) في ع ، القراءة ، وفي ش ب ز ، القراء .

<sup>(</sup>٣) لا يخلو كتاب من كتب السنة النبوية من نقل حجة النبي عليه التي ودُع فيها الأمة . وبين لهم مناسكهم ، وقد رواها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم .

<sup>(</sup> انظر . صحیح البخاري ٣/ ٨٢ ، صحیح مسلم ٢ / ٨٨٦ ، سنن أبي داود ٢ / ٣٨٨ ، تحفة الأحوذي ٣/ ٥٤٥ . سنن النسائي ٥ / ٢٠٤ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٢٢ ، مسند أحمد ٣/ ٢٠٥ ، سنن الدارمي ٣ / ٤٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل هذا البحث مع بيان أسماء القراء ورواياتهم وطرقهم في (النشر في القراءات العشر ١/ ٥٤، البرهان في علوم القرآن ١/ ٣١٩، ارشاد الفحول ص ٣٠، البناني على جمع الجوامع ١/ ٢٢٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٦).

<sup>(</sup> ٥ ) في ب ع ، إذا .

## قبيل صفةِ الأداء ، كالمدّ والإمالةِ وتخفيفِ الهَمْزَةِ (١) ونحوه (٢)

ومرادُه ، مقاديرُ المدّ ، وكيفيةُ الإمالةِ ، لا أصلُ المدّ والإمالةِ ، فإنَّ ذلك متواتر قطعاً (٣) ، فالمقاديرُ ، كمد حمزة (٤) وَوَرْش (٥) ، فإنَّه قَدْرُ ستِ أَلِفَاتٍ ، وقيلَ ، أربع ، ورجُحُوه ، ومدٌ عاصم (١) ، قدرُ ثلاثِ ألفاتٍ ،

(٤) هو حمزة بن حبيب بن عمارة ، أبو عمارة الكوفي ، التيمي مولاهم ، أحد القراء السبعة . ولد سنة ٨٠ هـ ، وأدرك الصحابة بالسن ، فيحتمل أن يكون رأى بعضهم ، قال ابن الجزري : « وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش ، وكان إماماً حجة ثبتاً رضى قيماً بكتاب الله ، بصيراً بالفرائض ، عارفاً بالعربية ، حافظاً للحديث ، عابداً خاشعاً ، زاهداً ورعاً ، قانتاً للله عديم النظر » ، كان يتاجر بالزيت ، توفي بحلوان سنة ١٥٦ هـ ، ومن مصنفاته : « كتاب قراءة حمزة » و « كتاب الفرائض » .

انظر ترجمته في (طبقات القراء ١/ ٢٦١ . مشاهير علماء الأمصار ص ١٦٨ . مرآة الجنان ١/ ٢٣٢ . معرفة كبار القراء ١/ ٩٣ . الخلاصة ص ٩٣ . الفهرست ص ٤٤ . شذرات الذهب ١/ ٢٤٠ ) .

( ° ) هو عثمان بن سعيد بن عبد الله . أبو سعيد . القرشي مولاهم . القبطي المصري . الملقب بورش . شيخ القراء المحققين . وإمام أهل الأداء المرتلين . انتهت إليه رئاسة الإفراء بالديار المصرية في زمانه . ولقبه نافع بورش لبياضه . أو الورشان . وهو اسم طائر معروف . اشتغل بالقرآن والعربية فمهر بهما . توفي سنة ١٩٧ هـ بمصر .

انظر ترجمته في (طبقات القراء ١/ ٥٠٢ . حسن المحاضرة ١/ ٤٨٥ . معرفة القراء الكبار ١/ ١٣٦ . شنرات الذهب ١/ ٣٤٩ ) .

(٦) هو عاصم بن بَهْدلة أبي النجود . أبو بكر الأسدي مولاهم . الكوفي . شيخ القراء بالكوفة . وأحد القراء السبعة . انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة . وجمع بين الفصاحة والاتقان والتحرير والتجويد . وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن . قال الإمام أحمد عنه : « رجل صالح خير التحرير والتجويد . وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن . قال الإمام أحمد عنه : « رجل صالح خير التحرير والتجويد . وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن . قال الإمام أحمد عنه : « رجل صالح خير التحرير والتجويد . وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن . قال الإمام أحمد عنه : « رجل صالح خير التحرير والتجويد . وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن . قال الإمام أحمد عنه : « رجل صالح خير التحرير والتحرير وا

<sup>(</sup>١) في ش ز ؛ الهمز ، وفي ع ض ب ومختصر ابن الحاجب ، الهمزة .

<sup>(</sup>٢) انظر ، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢١ ، البرهان في علوم القرآن ١/ ٢١٩ ، مناهل العرفان ١/ ٤٣٠ ، النشر في القراءات العشر ١/ ٣٩٥ ، ٢ / ٣٠ ، فواتح الرحموت ٢/ ١٥ ، جمع الجوامع ١/ ٢٢٨ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان في علوم القرآن ١/ ٣١٩. فواتح الرحموت ٢/ ١٥. البناني على جمع الجوامع ١/ ٢٢٩.

والكسائيّ (١)، قَدْرُ أَلفين ونصف ، وقالون (٢) ، قَدْرُ أَلفين ، والسوسي (٢)، قَدْرُ أَلِفٍ ونصف ، ونحو ذلك (٤).

## وكذلك الإمالة تنقسمُ إلى ، مَحْضَةٍ ، وهي أنْ ينحني (٥) بالألفِ إلى الياء ،

"ثقة . لكن قرآءة أهل المدينة أحب . فإن لم فقراءة عاصم م ووثقه أبو زرعة وجماعة ، وخرج له أصحاب الكتب الستة ، توفى سنة ١٢٧ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات القراء ١/ ٣٤٦ ، ميزان الاعتدال ٢/ ٣٥٨ ، معرفة القراء الكبار ١/ ٣٥٨ ، الخلاصة ص ١٨٢ ، شذرات الذهب ١/ ١٧٥ ، الفهرست ص ٤٢ ) .

(١) هو علي بن حمزة بن عبد الله ، الأسدي بالولاء ، الكوفي ، أبو الحسن ، المعروف بالكسائي ، أحد القراء السبعة ، قال ابن خلكان ، « كان إماماً في النحو واللغة والقراءات ، ولم يكن له في الشعر يد » وكان يؤدب الأمين بن الرشيد ويعلمه ، استوطن بغداد ، وله مصنفات ، منها « معاني القرآن » و « مختصر في النحو » و « القراءات » و « مقطوع القرآن وموصوله » و « النوادر » ، توفي بالري سنة ١٨٩ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات المفسرين ١/ ٣٩٩. إنباه الرواة ٢/ ٢٥٦، طبقات القراء ١/ ٥٠٥، طبقات الاراء ١٠٠، وفيات ١/ ٥٠٥، طبقات النحويين ص ١٠٠، مرأة الجنان ١/ ٤٢١، معرفة القراء الكبار ١/ ١٠٠، وفيات الأعيان ٢/ ٤٥٧، المعارف ص ٥٤٥، شذرات الذهب ١/ ٣٢١، الفهرست ص ٤٤).

(٢) هو عيسى بن مينا بن وردان ، الملقب بقالون ، المدني ، قارىء المدينة ونحويها ، وبقال ، إنه ربيب نافع ، وقد اختص به كثيراً ، وهو الذي لقبه قالون ، بمعنى جيد ، لجودة قراءته باللغة الرومية ، وكان أصم لا يسمع البوق ، لكنه يسمع القرآن ، قال ابن أبي حاتم ، «كان أصم يقري القرآن ، ويفهم خطأهم ولحنهم بالشفة ، ويكتب حديثه بالجملة » توفي سنة ٢٠٠ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات القراء ١/ ٦١٥ . ميزان الاعتدال ٣/ ٣٢٧ . معرفة القراء الكبار ١ / ١٢٨ . شذرات الذهب ٢ / ٤٨ ) .

(٣) هو صالح بن زياد بن عبد الله ، أبو شعيب . السوسي ، مقرىء ضابط ، محرر ثقة . وهو عالم أهل الرقة ومقرئهم . قال أبو حاتم ، صدوق ، توفي سنة ٢٦١ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات القراء ١/ ٢٣٢، الخلاصة ص ١٧٠، معرفة القراء الكبار ١/ ١٥٠، شذرات الذهب ٢/ ١٤٣).

( ٤ ) انظر ، النشر في القراءات العشر ١ / ٣١٠ ، ٣٢٠ ، وما بمدها ، البرهان في علوم القرآن ١ / ٣١٩ ، مناهل العرفان ١ / ٤٣٥ .

( ٥ ) في ع ض ، يُنحي ، وكذا في البرهان في علوم القرآن ١ / ٣٢٠ .

و بالفتحةِ إلى الكسرةِ ، وإلى بينَ بينَ ، وهي كذلك ، ( إلا أنَّها أَنَّكُونُ إلى الألفِ والفتحةِ أقربَ ، وهي المختارةُ عندَ الأئمةِ (٢).

أما أصلُ التخفيفِ (") في الهمزة (أ) والتشديد فمتواتر (أ) ، وأما كون أنَّ مِنَ القُرَاء مَنْ يُسهّله ، ومنهم من يُبدله ، ونحو ذلك ، فهذه الكيفية هي التي ليست متواترة (") ولهذا كرة الإمام أحمد رضي الله عنه وجماعة من السّلفِ قراءة حمزة لما فيها من طولِ المدّ والكسر والإدغام ونحو ذلك (") لأنّ الصفة الأمّة إذا أجمعت (أ) على فعلِ شيء لم يُكرَه فعله ، وهل يَظنُ عاقلَ أنّ الصفة التي فعلها النبي على الله وتواترت إلينا يكرهها أحدٌ من المسلمين ؟ فعلِمننا بهذا أن هذه الصفاتِ ليستْ متواترة ، وهو واضح ، (" وهو ظاهر كلام أحمد وجمع ") وكذلك قراءة الكسائي ، لأنها كقراءة حمزة في الإمالةِ والادغام (") كما نقله السُرخسي في « الفاية » .

<sup>(</sup>١) في ض، لأنها.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ، النشر في القراءات العشر ٢٠/٣ وما بعدها ، البرهان في علوم القرآن ١٠/٣٠ . مناهل العرفان ١/ ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٣) في ض، التحقيق.

<sup>(</sup>٤) في ش زع ، الهمز .

<sup>(</sup> ٥ ) في ض ، فهو تواتر .

<sup>(</sup>٦) انظر ، البرهان في علوم القرآن ١/ ٢٢٠ . مناهل العرفان ١/ ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٧) قال ابن الجزري ، وأما ما ذكر عن عبد الله بن ادريس وأحمد بن حنبل من كراهة قراءة حمزة ، فإن ذلك محمول على قراءة من سمعنا منه ناقلًا عن حمزة ، وما آفة الأخبار إلا رواتها ، ( طبقات القراء ١ / ٢٦٣ ) .

وانظر ، البرهان في علوم القرآن ١ / ٣٢٠ ، الفروع ١ / ٤٢٢ .

<sup>( ^ )</sup> في ض ، اجتمعت .

<sup>(</sup> ٩ ) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>١٠) انظر ، الفروع ١ / ٢٢٢ .

فلو كان ذلك متواتراً لما كُرِهَهُ (۱) احدٌ من الأئمة ، وزاد أبو شامة (۱) الألفاظ المختلف فيها بين القُرّاء . أي اختلفوا في صفة تأديتها ، كالحرفِ المشلّدِ ، يُبالغُ بعضُهم فيه حتى كأنّه يَزيدُ حرفا ، وبعضُهم لا يرى ذلك ، وبعضُهم يرى التوسط بين الأمرين ، وهو ظاهر ، ويمكن دخوله تحت قولِ ابن الحاجبِ في الاحتراز عنه في استثنائِهِ ما ليس من قبيلِ الأداء (۱).

لكن قال ابنُ الجَزري(1) لا نعلمُ أحداً تقدُّم ابنَ الحاجب إلى ذلك ، لأنه

(١) في ش، كرهه.

(٣) هو عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم ، أبو شامة المقدسي ثم الدمشقي ، شهاب الدين ، أبو القاسم ، الإمام الحافظ المحدث العلامة المجتهد . الشافعي المقرىء ، النحوي ، برع في علم العربية والقراءات ، درس الحديث ، واتقن الفقه ، ودرس وأفتى ، وكان متواضعاً ، ولي مشيخة الإقراء . ومشيخة الحديث بدمشق ، وله مصنفات كثيرة ، منها ، « شرح الشاطبية » و « مختصر تاريخ دمشق » و « شرح المفصل للزمخشري » و « كتاب الروضتين » و « شرح البيهقي » و « مقدمة في النحو » وغيرها ، توفي سنة ١٦٥ ه .

انظر ترجمته في (طبقات القراء ١/ ٣٦٥ ، طبقات المفسرين ١/ ٢٦٢ ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ١٦٥ ، طبقات الحفاظ ص ٥٠٠ ، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٦٠ ، البداية والنهاية ٢١ / ٢٥٠ ، بفية الوعاة ٢/ ٧٧ ، شنرات الذهب ٥/ ٣١٨ ، فوات الوفيات ١/ ٢٥٠ ، معرفة القراء الكبار ٢ / ٥٣٧ ) .

(٣) أنظر ، مختصر أبن الحاجب ٢ / ٢٢ .

(٤) هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف ، أبو الخير ، العمري الدمشقي ثم الشيرازي ، الشافعي ، المقرى ، ويعرف بابن الجزري ، الحافظ ، شيخ القراء في زمانه ، وصار قاضياً بشيراز ، وفتح مدرسة القرآن بالشام وشيراز ، حفظ القرآن ، وصلى به ، وجمع القراءات ، وجلس للاقراء في المسجد الأموي ، وولي مشيخة الإقراء الكبرى ، له تصانيف كثيرة ، منها ، «النشر في القراءات العشر » و «التقريب » و «التمهيد في التجويد » و «منجد المقرئين » و «طبقات القراء » توفي بشيراز سنة ٢٢٨ ه .

انظر ترجمته في (طبقات القراء ٢/ ٢٤٧ ، الضوء اللامع ٩/ ٢٥٥ ، طبقات المفسرين ٢/ ٥٥ ، البدر الطالع ٢/ ٢٥٠ ، ذيل تذكرة الحفاظ ص ٢٧٦ ، طبقات الحفاظ ص ٥٤٣ ، شنرات الذهب ٧/ ٢٠٤ ) .

وفي زش ب ض ، ابن الجوزي . وهو تصحيف . لأن ابن الجوزي متقدم . وقد توفي سنة =

إذا ثَبَتَ تواترُ اللفظُ<sup>(۱</sup> ثبتَ تواترُ<sup>۱)</sup>هيئتِهِ ، إذ اللفظ لا يقومُ إلا به ، ولا يَصحُ إلا بوجودهِ<sup>(۱)</sup>.

( ومصحفُ عُثمانَ ) أم بن عفانَ ( رضي الله عنه أم) الذي كتبَه ، وأرسلَ ( عنه الله عنه ألفاق أم مصاحف عديدة ( أحدُ الحروفِ السِّبْعَةِ ) (٥٠).

قال الشيخُ تقيُّ الدين ، قال أئمة السَّلفِ ، مصحفُ عثمانَ رضيَ الله عنه أحدُ الحروف السبعةِ (٦).

وقال العلامةُ أبو شامةَ ، الفقيه المحدّثُ الإمامُ في القراءاتِ في كتابه « المرشد » ، إنَّ القراءاتِ التي بأيدي النَّاسِ من السَّبْعَةِ والعَشْرَةِ (٧) وغيرها (٨) هي

<sup>=</sup> ٥٩٧ هـ ، بينما كانت وفاة ابن الحاجب سنة ٦٤٦ هـ ، فكيف ينقل عنه ؟

<sup>(</sup>١) في ش: ثبتت.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الجزري في ترجمة ابن الحاجب. بعد أن ذكر فضله وعلمه ومصنفاتِه وأخلاقه . و الله على الله أنه أعضل فيما ذكره في مختصر الأصول حين تعرض للقراءات . وأتى بما لم يتقدم فيه غيره . كما أوضحت ذلك في كتابي « المنجد » وغير ذلك ( طبقات القراء ١/ ٥٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب ض ، وفي ع ، بن عفان .

<sup>(</sup> ٤ ) في ب ز ض : إلى الآفاق منه ، وفي ع ، منه إلى الآفاق من .

<sup>( ° )</sup> وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن المصحف العثماني مشتمل على ما يحتمله رسمه من الأحرف السبعة ، وذهب جماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن المصحف العثماني مشتمل على جميع الأحرف السبعة ، ولكل فريق أدلته .

<sup>(</sup> انظر: النشر في القراءات العشر ١/ ٣١، تفسير الطبري ١/ ٢٥. فتاوى ابن تيمية ١١ ٢٩٥ وما بعدها. البرهان في علوم القرآن ١/ ٢١٣. مناهل العرفان ١/ ٣٩٢. الإحكام في أصول الأحكام. لا بن حزم ١/ ٥٣٠ ٥٣٠ ).

<sup>(</sup>٦) انظر ، فتاوى ابن تيمية ١٣ / ٣٩٥ . الفروع ١ / ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٧) القراءات السبعة هي، قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر. والعشرة، هي قراءة السبعة مع قراءة يعقوب بن اسحاق الحضرمي، أبي محمد ( ٢٠٥ هـ ) وخلف بن هشام ( ٢٢٩ هـ ).

<sup>( ^ )</sup> في ش ض : وغيرهما .

حرفٌ من قولِ النبي عَيِّلِيِّم ، « أنزل القرآنُ على سَبْعةِ أحرف »(١). اه. .

( فتصح الصلاةُ ) بقراءةِ ( ما وافقه وصحُ ) سنده ( وإنْ لم يكنْ ) ما قَرَأُ به المصلى ( منَ ) القراءاتِ ( المَشْرَةِ ) ، نصُ على ذلك الإمامُ أحمدُ (٢٠).

قال ابنُ مفلح في « فروعه » ، « وتصحُ بما وافقَ مصحفَ عثمانَ وفاقاً للأئمة الأربعة »(٣).

وقال (٤ ابن الجزري ٤) في كتاب « النشر في القراءات العشر » ، « كلُ قراءة وافقت إحدى (٥) المصاحفِ العثمانية ـ ولو احتمالاً ـ ، ووافقتِ العربية ـ ولو بوجهِ واحد (٢) ـ وصح سندُها ـ فهي القراءة الصحيحة التي لا يحلُّ لمسلم أنْ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد (انظر، صحيح البخاري ۲/ ۲۲۷، صحيح مسلم ۱/ ۵۰۰، تحفق الأحوذي ۸/ ۲۲۴، مسند أحمد ٥/ ٢٨٥، تخريج أحاديث البزدوي ص

قال ابن الجزري ، وقد نص الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله على أن هذا الحديث تواتر عن النبي عليه (النشر في القرامات العشر ١٠/٢).

وانظر آراء العلماء في المقصود من الأحرف السبعة في ( النشر في القراءات العشر ١/ ٢٣ . الرسالة للشافعي ص ٢٧٣ . ارشاد الفحول ص ٣١ . البرهان في علوم القرآن ١/ ٢١٣ . مناهل العرفان ١/ ١٤٨ . تفسير الطبري ١/ ١١ وما بعدها . الإشارة إلى الإيجاز . للعز بن عبد السلام ص ٢٧٠ . فتاوى ابن تيمية ١٢ / ٢٩٠ ، تفسير القرطبي ١/ ٤١ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر وجوه الاختلاف في القراءات في كتاب ( تأويل مشكل القرآن لا بن قتيبة ص
 ٢٦. النشر في القراءات العشر ١/ ٥٤ . المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) الفروع ١ / ٤٢٢ .

 <sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من ب زع ض

<sup>(</sup> ٥ ) في شع ، أحد .

<sup>(</sup>٦) العبارة في كتاب النشر ، « كل قراءة وافقت العربية ولو بوجهٍ ، ووافقت أحد المصاحف ولو احتمالاً » ( النشر في القراءات العشر ١/ ٩ ) .

ينكرها ، سواء كانت عن السبعة ، أو عن المشرة ، أو عن غيرهم (أمن الأئمةِ المقبولين (أن) ، ومتى اختل ركن من هذه الأركانِ الثلاثةِ أطلِقَ عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواءً (أ) كانت عن السبعةِ أو عَمَّن هو أكبرُ منهم ، هذا هو الصحيحُ عند أئمةِ التحقيقِ من السلفِ والخلفِ ، صرَّح به الداني (أ) ، ومكي (أ) ،

انظر ترجمته في (طبقات القراء ١/ ٥٠٣ ، طبقات الحفاظ ص ٤٢٩ ، تذكرة الحفاظ ٣ / ١٦٠ ، طبقات المفسرين ١/ ٣٧٣ ، الديباج المذهب ٢/ ٨٤ ، إنباه الرواة ٢/ ٣٤١ ، معرفة القراء الكبار ١/ ٣٢٠ ، شجرة النور الزكية ص ١١٥ ، الصلة ٢/ ٣٨٠ ، شذرات الذهب ٢/ ٢٧٢ ) .

( ° ) هو مكي بن أبي طالب بن حَمُّوش ، أبو محمد ، القيسي ثم الأندلسي القرطبي ، قال ابن الجزري ، « إمام علامة ، محقق عارف ، أستاذ القراء المجودين .. قال صاحبه المقري ، كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية ، حسن الفهم والخلق ، جيد الدين والعقل ، كثير التأليف في علوم القرآن ، محسنا مجوداً عالماً بمعاني القراءات » . له مصنفات كثيرة ، منها ، « التبصرة في القراءات » و « التفسير » و « مشكل إعراب القرآن » و « الرعاية » في التجويد ، و « الموجز في القراءات » ، توفى سنة ٤٣٧ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات القراء ٢/ ٣٠٩، طبقات المفسرين ٢/ ٣٣١، وفيات الأعيان ٤/ ٣٦١، إنباه الرواة ٣/ ٣١٣، الديباج المذهب ٢/ ٣٤٢، بغية الوعاة ٢/ ٢٩٨، شنرات الذهب ٣/ ٢٦٠، معرفة القراء الكبار ١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>١) العبارة في الأصل، « القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة، التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم » ( النشر في القراءات العشر ١/ ٩).

<sup>(</sup>٢) انظر، اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ص ٦.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) هو عثمان بن سعيد بن عثمان ، أبو عَمرو ، الداني ، الأموي مولاهم ، القرطبي ، الإمام العلامة الحافظ ، شيخ مثايخ المقرئين ، رحل إلى المشرق ، ثم رجع إلى قرطبة ، وسمع الحديث ، وبرز فيه ، وفي أسماء رجاله ، وفي القراءات علماً وعملاً ، وفي الفقه والتفسير ، وكان حسن الخط ، جيد الضبط ، من أهل الحفظ والذكاء ، وكان ديناً فاضلاً ورعاً ، مالكي المذهب ، وله مصنفات كثيرة ، منها : « جامع البيان » في القراءات السبع ، و « التيسير » و « المقنع » و « طبقات القراء » و « التمهيد » و « الفتن والملاحم » ، توفي بدانية سنة ٤٤٤ ه .

والمهدوي (١)، وأبو شامة ، وهو مذهبُ السَّلفِ الذي لا يُعرفُ عن أحدٍ منهم خلافه (٢). ا هـ .

(و) ما كانَ مما وردَ (غيرُ متواتر، وهو ما خالفَه) أي خالفَ مصحفَ عثمانَ ، (ليسَ بقُرْآنِ ، فلا تصحُ ) الصلاةُ (به) ، لأنَّ القرآنَ لا يكونُ إلا متواتراً ، وهذا غيرُ متواتر، فلا يكونُ قرآناً ، فلا تصحُ الصلاةُ به على الأصح (٣).

## وعنه تصع ، رواه ا بنُ وَهب (٤) عن مالك ، واختاره ا بنُ الجوزي والشيخ

(١) هو أحمد بن عمار بن أبي العباس ، الإمام أبو العباس ، المهدوي ، نسبة إلى المهدية بالمغرب ، استاذ مشهور ، وهو نحوي ولفوي ومفسر ، وكان مقدماً في القراءات والعربية ، وألف كتبا كثيرة النفع ، منها ، « التفصيل » وهو كتاب كبير في التفسير ، و « التحصيل » مختصر للأول ، قال القفطي ، « والكتابان مشهوران في الآفاق » ، وله « تعليل القراءات السبع » و « الهداية » في القراءات السبع . قال الذهبي توفي بعد ٤٣٠ هـ ، وقال السيوطي ، مات في الأربعين وأربع مائة .

انظر ترجمته في (طبقات القراء ١/ ٩٢ ، طبقات المفسرين ١/ ٥٦ ، إنباه الرواة ١/ ٩١ . بغية الوعاة ١/ ٣٥١ ، شجرة النور الزكية ص ١٠٨ ، معرفة القراء الكبار ١/ ٣٢٠ ) .

(٢) النشر في القراءات العشر ١/٩.

(٣) وهو رأي الحنفية والمالكية والشافعية .

(انظر، أصول السرخسي ١/ ٢٧٩ وما بعدها، المستصفى ١/ ١٠٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٩، العروع ١/ ٢٢٨، أصول مذهب أحمد ص ١٩١، ١٩١، الفروع ١/ ٤٢٣ المجاوع للنووي ٣/ ٣٩٢، فواتح الرحموت ١/ ٩، البرهان في علوم القرآن ١/ ٣٣٢، ٤٦٧، فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٣٩٤).

(٤) هو عبد الله بن وهب بن مسلم، المصري، الفيهري مولاهم، أبو محمد، أحد الأعلام، تفقه بمالك والليث، حدث عن السفيانين وابن جريج، قال ابن عدي، من جُلةِ الناس وثقاتهم، وقال ابن يونس، جمع ابن وهب بين الفقه والرواية والعبادة، وكان مالك يكتب إليه في المسائل ويقول، ابن وهب عالم، وابن القاسم فقيه، له مصنفات، منها، «أهوال القيامة» و « الموطأ الكبير والصغير »، وطلب للقضاء فتغيب، توفي سنة ١٩٧ هـ.

انظر ترجمته في (طبقات الفقهاء ص ١٥٠ ، طبقات القراء ١/ ٤٦٣ . طبقات الحفاظ ص انظر ترجمته في (طبقات الفقهاء ص ١٥٠ ، مرآة الجنان = ١٢٦ . تذكرة الحفاظ ١/ ٢٠٤ ، الديباج المذهب ١/ ٤١٣ ، شجرة النور الزكية ص ٥٨ ، مرآة الجنان =

تقيّ الدين و بعضُ الشافعية ، لصلاةِ الصحابة به (۱) ، بعضِهم خلف بعض (۲) . وكانَ المسلمونَ يصلونَ خَلْفَ أصحابِ هذه القراءاتِ ، كالحَسَنِ البضري (۲) ، وطَلْحَة بنِ مُصْرِف (۱) ، والأعْمش ، وغيرهم من أضرا بهم ، ولم

- ١/ ٤٥٨. ميزان الاعتدال ٢/ ٥٢٢. وفيات الأعيان ٢/ ٢٤٠، الخلاصة ص ٢١٨. شذرات الذهب ١/ ٣٤٧).

(١) ساقطة من ب ع ض .

(٢) قال ابن الجزري: «واختلف العلماء في جواز القراءة بذلك في الصلاة فأجازها بعضهم، لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة، وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد، وأكثر العلماء على عدم الجواز، لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي على المصحف وإن ثبتت بالنقل، فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة، أو باجماع الصحابة على المصحف العثماني » (النشر في القراءات العشر المحرف العثماني).

وانظر ، الفروع ١ / ١٠٧ ، فتاوى ابن تيمية ١٣ / ٣٩٤ ، ٢٩٧ ، فواتح الرحموت ٢ / ٩ ، جمع الجوامع ١ / ٢٢٨ .

(٣) هو الحسن بن يسار، أبو سعيد البصري، كان من سادات التابعين وكبرائهم وجمع من كل فن من علم وزهد، وورع وعبادة، وكان فصيحاً أريباً، وكان عالماً فقيهاً، ثقة مأموناً ناسكاً، رأساً في العلم والعمل، لقي عائشة وعلياً رضي الله عنهما، ولم يسمع منهما، وسمع ابن عمر وأنساً وسمرة وأبا بكرة وعدداً كبيراً من الصحابة، ومن كبار التابعين، وروى عنه خلائق من التابعين وغيرهم، مناقبه كثيرة، وحيث أطلق الحسن في كتب الفقه والحديث والرجال والورع فهو المقصود، مات سنة ١٠٠ هـ.

انظر ترجمته (تذكرة الحفاظ ١/ ٧١ ، حلية الأولياء ٢ / ١٣١ . طبقات الحفاظ ص ٢٨ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٨٧ ، طبقات القراء ١/ ٢٣٥ ، طبقات المفسرين ١/ ١٤٧ ، ميزان الاعتدال ١/ ٥٣٧ ، تهذيب الأسماء ١/ ١٦١ ، وفيات الأعيان ١/ ٢٥٤ ، مشاهير علماء الأمصار ص ٨٨ . المعارف ص ٤٤ ، الخلاصة ص ٧٧ ، شذرات الذهب ١/ ١٣٦ ) .

(٤) هو طلحة بنُ مُصْرِف بن عمرو ، أبو محمد ، الهَمْداني ، الكوفي التابعي ، الإمام . سمع أنسأ وابن أبي أوفى ، واتفقوا على جلالته وإمامته ووفور علمه بالقرآن وغيره ، مع الورع . وكان من أقرأ أهل الكوفة وخيارهم . وكانوا يسمونه سيد القراء ، توفي سنة ١١٢ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات القراء ١/ ٣٤٣، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٥٣. الخلاصة ص ١٨٠. المعارف ص ٥٢٩، صغة الصفوة ٣/ ٩٦، شذرات الذهب ١/ ١٤٥. الفهرست ص ١٠٧).

ينكر ذلك أحد عليهم .

واختار المجد أنها لا تُجْزِئ عن(١)ركن القراءة (١).

( وما صح منه ) أي مما لم يتواتر ( حجة ) عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي فيما حكاه عنه البويطي (٢) في بابِ الرضاع ، وفي تحريم الجمع ، وعليه أكثرُ أصحابه (٤).

(٣) هو يوسف بن. يحيى ، أبو يعقوب ، البويطي المصري الفقيه ، أكبر أصحاب الشافعي المصريين ، وخليفته في حلقته ، وكان قوي الحجة من كتاب الله ، روى له الترمذي ، قال الشافعي ، ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيى ، وليس أحد من أصحابي أعلمُ منه ، أبو يعقوب لساني ، له « المختصر » المشهور ، وهو أقل الكتب خطأ ، وله « كتاب الفرائض » ، وكانت الفتاوى ترد إليه من السلطان فمن دونه ، وحمل إلى بغداد فامتنع من القول بخلق القرآن . فحبس حتى مات سنة ٢٣١ ه ، وكان عابداً دائم الذكر كبير القدر مجتهداً .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ١٦٢، طبقات الفقهاء ص ٩٨. الخلاصة ص ٤٤٠، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٥٠، وفيات الأعيان ٦/ ٦٠، شنرات الذهب ٢/ ٧١، الفهرست ص ٢٩٨. حسن المحاضرة ١/ ٢٠٦، تاريخ بغداد ١٤/ ٢٩٩).

(2) قال الأسنوي ، « والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب أنه لا يحتج به ، ونقله الآمدي عن الشافعي رضي الله عنه . وقال إمام الحرمين في « البرهان » ، إنه ظاهر مذهب الشافعي ، لأن الراوي لم ينقلها خبراً ، والقرآن ثبت بالتواتر ، لا بالآحاد » ( التمهيد ص ٢٣ ) ثم قال ، « وجزم النووي في « شرح مسلم » بما قاله الإمام . . . ثم قال ، وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول جمهور أصحابه . . . ( التمهيد ص ٣٣ ) ، وقال السبكي ، وأما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح ( جمع الجوامع ١ / ٢٣١ ) .

وانظر أقوال العلماء في حجية غير المتواتر وعدم حجيته في ( نهاية السول ٢ / ٢٣٣ . أصول السرخسي ١ / ٢٨١ . الإحكام للآمدي ١ / ١٦٠ . إرشاد الفحول ص ٣١ . فواتح الرحموت ٢ / ١٦ ، مختصر الطوفي ص ٤٦ . الروضة ص ٣٤ . القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٥ ، الاتقان في علوم القرآن ١ / ٨٢ . شرح النووي على صحيح مسلم ٥ / ١٣٠ . أصول مذهب أحمد ص ١٨٦ ) .

<sup>·</sup> ا ساقطة من ض ·

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ، الفروع ١ / ٤٢٤ . فتاوى ابن تيمية ١٣ / ٣٩٨ .

واحتج العلماء على قطع يمنى (١)السارق بقراءة ابن مسعود ، « والسارقون والسارقاتِ فاقطعوا أيمانهم »(٢).

واحتجوا أيضاً بما نُقِلَ عن مُصْحَف ابن مسعود « فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ مُتتابعاتِ »(٢).

وقالوا ، لأنَّه (٤) إما قرآنٌ أو خبرٌ ، وكلاهما موجبٌ للعملِ (٥).

وقولُ المخالفِ، « يحتملُ أنّه مذهب له ، ثم نَقَله قُرآناً ، خطاً ، لوجوبِ تبليغ الوحي على (١) الرسول على إلى مَنْ يحصل بخبره العلم (٧) ـ مردود ، إذ نسبةُ الصحابيّ رأيه إلى الرسولِ كذِبّ وافتراءٌ لا يَليقُ به ، فالظاهرُ صِدْقُ النّشيَةِ (٨) والخَطا المذكورُ إنْ سُلّم لا يَضُرُ ، إذ المضرُ حينئذِ كونُه قرآناً لا خَبراً كما ذكرناه (٩) ، وهو كاف (١) .

قال ابن مفلح ، قالَ الخصمُ ، لم يُصَرِّحْ بكونِه قرآنا ، ثم لو صُرِّح فعدمُ

<sup>(</sup>١) في ع: يمين.

<sup>(</sup>٢) في ش ، أيمانهما .

<sup>(</sup>٣) انظر ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٦ ، أصول مذهب أحمد ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٤) في ض ، إنه .

<sup>(°)</sup> انظر، فواتح الرحموت ٢/ ١٦، جمع الجوامع ١/ ٢٣٢، مختصر الطوفي ص ٤٦. الروضة ص ٣٤، البرهان في علوم القرآن ١/ ٣٣٦، أصول مذهب أحمد ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٦) في ش ز، عن.

<sup>(</sup>٧) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٠. مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢١.

<sup>(^)</sup> أي نسبة الخبر إلى رسول الله ﷺ . ويحتمل أنه سمعه تفسيراً فظنّه قرآناً . (انظر ، الروضة ص ٣٤ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٧).

<sup>(</sup>٩) في ش ز، ذكرنا.

<sup>(</sup>١٠) انظر ، مختصر الطوفي ص ٤٦ ، الروضة ص ٣٤ .

شرطِ القراءةِ لا يمنعُ صحةً سماعِهِ ، فيقول ، هو مسموعٌ من الشَّارِع ، وكلُّ قوله (١) حجةً ، وهذا واضح . ا ه .

وعن أحمدَ والشافعيّ ومالكِ روايةٌ ليسَ بحجَّةٍ (٢).

( وتُكْرَهُ قراءتُه ) أي قراءة ما صحَّ من غير المتواتر (٣)، نصَّ عليه الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه ، وقدَّمه ابنُ مفلح في « فروعه » وغيرُه (٤)، نحو قولِه تعالى ، ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ، وِالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ، وَالذَّكَرِ وَالْأَنْثَى ﴾ (٩)

( وما اتَّضَحَ معناه ) من القرآنِ فهو ( مُحْكُمٌ ) مُفْعَلُ<sup>(۱)</sup>، من أحكمتُ الشيءَ ، أَحْكِمُهُ إحكاماً ، فهو مُحْكَم إذا أتقنتُه ، فكانَ في غاية ما ينبغي من

<sup>(</sup>١) في ش ب ز ، قول .

<sup>(</sup>  $\tau$  ) وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب، ونقله الآمدي عن الشافعي، وقال الجويني في البرهان، إنه ظاهر المذهب، ( انظر، نهاية السول  $\tau$  /  $\tau$  ، الإحكام للآمدي  $\tau$  /  $\tau$  ، المحلي على جمع الجوامع  $\tau$  /  $\tau$  ، أصول مذهب أحمد ص  $\tau$  /  $\tau$  ).

<sup>(</sup>٣) لقد أفتى ابن الصلاح الشافعي بذلك وقال ، يجب منع القارئ بالشواذ ، وتأثيمه بعد تعريفه ، وإن لم يمتنع فعليه التعزير بشرطه ، وافتى ابن الحاجب المالكي بذلك ، وقال ، لا يجوز أن يُقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا في غيرها . . . ، فإن كان جاهلاً بالتحريم عُرف به ، وأمر بتركها ، وإن كان عالما أدب بشرطه ، وإن أصر على ذلك أدب على اصراره ، وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك ، وأيد ذلك النووي فقال ، لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة . لأنها ليست متواترة ، ونقل عن ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشواذ ، ولا يصلى خلف من يقرأ بها .

<sup>(</sup> انظر ، البرهان في علوم القرآن ١/ ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، ١٨٤ ، المجموع شرح المهذب ٣/ ٣٩٢ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٢١ ، المحلي على جمع الجوامع ١ / ٢٣١ ) .

 <sup>(</sup>٤) الفروع ١/ ٢٢، ٢٣، ٢٤، وانظر، فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٢٩٧.

<sup>(</sup> ه ) قال تمالى ، « والليل إذا يغشى ، والنهار إذا تجلى ، وما خلق الذكر والأنثى » الآيات ١ ـ ٣ من الليل ، وانظر ، فتاوى ابن تيمية ١٣ / ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض .

الحكمة ، ومنه بناء مُحْكَم ، أي ثابت يبعد انهدامُه(١) ، وذلك كالنصوص والظواهِر(١) ، لأنه من البيان في غاية الإحكام والاتقان(١).

( وعكسُه ) أي عكسُ المُحْكَمِ ( متشابَةُ (١٠) وهو ما لم يتَّضحُ معناه ،

ـ إما ( الشتراك ) كالعين والقُرْء ونحوهما من المُشْتَرَكاتِ .

- أو (إجمال) ، وهو إطلاقُ اللفظِ بدونِ بيانِ المرادِ منه ، كَالمُتَواطِىء فِي قوله تعالى ، ﴿ إِنَّ الله يَأْكُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ (أ، وعدمُ تقدير الحق في قوله تعالى ، ﴿ وآتوا حقّه يَوْمَ حَصَاده ﴾ (١)

- أو (ظهور تشبيه، كصفات الله تعالى) أي كآيات الصفات وأخبارها، فاشتبة المراد منها على النّاس، فلذلك قال قوم بظاهره، فشبّهوا وجَسّمُوا، وتأوّلَ قوم فحرّفُوا وعَطلُوا، وتوسّط قوم فضلّمُوا، وهم أهلُ السنة وأئمةُ السّلف الصالح(٧).

<sup>(</sup>١) انظر: المصباح المنبر ١/ ٢٢٦، القاموس المحيط ٤/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) في ض ، والظاهر .

 <sup>(</sup>٣) عرف الآمدي « المحكم » فقال ، هو ما ظهر معناه ، وانكشف كشفأ يزيل الإشكال .
 ويرفع الاحتمال . ( الإحكام ١/ ١٦٥ ) .

وانظر: المستصفى ١/ ١٠٦. مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢١. الاتقان في علوم القرآن ٢/ ٢. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٨. إرشاد الفحول ص ٣١. مناهل العرفان ٢/ ١٦٨، الروضة ص ٥٣. مختصر الطوفي ص ٤٨، تفسير القاسمي ٤/ ٧٨٧.

<sup>(</sup>٤) في ب، المتشابه.

<sup>(</sup> ٥ ) الآية ٦٧ من البقرة .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٤١ من الأنعام .

<sup>(</sup>٧) انظر أقوال العلماء في الصفات في (الإتقان في علوم القرآن ٢ / ٦ ، البرهان في علوم القرآن ٢ / ٦ ، البرهان في علوم القرآن ٢ / ٧٨ ، الإحكام للأمدي ١/ ١٦٥ ، الإحكام لا بن حزم ١/ ١٨٩ ، المسودة ص ١٦٣ ، المستصفى ١ / ١٠٦ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٢١ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٨ ، الروضة ص ٥٠ ، مختصر الطوفي ص ٤٨ ، الشامل في أصول الدين ص ٥١٠ ، ١٠٩ ) .

وقيل ؛ المُحْكُمُ ، ما عُرِفَ المرادُ به ، إما بالظهور ، وإمّا بالتَّاويلِ . والمتشابَهُ ، ما استَّاثرَ الله سبحانه وتعالى بعلمِهِ ، كقيام السَّاعةِ ، وخُروج الدُّجالِ والدَّابةِ ، والحروفِ المقطعةِ (١) في أوائلِ السُّورِ (١).

وقيل ؛ المُحْكُمُ ، ما لا يحتملُ من التأويلِ إلا وجهاً واحداً . والمتشابَهُ ما احتملَ أَوْجُها (٢).

وقيل ؛ المحكم ، ما كانَ معقولَ المعنى ، والمتشابَهُ بخلافهِ ، كأعدادِ الصَّلواتِ (٤) ، واختصاصِ الصيام برمضانَ دونَ شعبانَ ، قاله الماوردي (٥).

وقيل ؛ المحكم ، ما استقل بنفسه ، والمتشابة ، ما لا يَسْتَقلُ بنفسه إلا برده إلى غيره (٦).

وقيل ، المحكم ، ما تأويله تنزيله (۱) ، والمتشابة ، ما لا يُدرى (۱) إلا بالتأويل (۱) .

وقيل ؛ المحكمُ ، ما لا تتكررُ (١) ألفاظه ، ومقابله المتشابهُ (١١).

<sup>(</sup>١) في ش ز ، المتقطعة .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ، الاتقان في علوم القرآن ٢ / ٢ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٩ ، مناهل العرفان ٢ / ١٦٨ . الروضة ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر ، الاتقان في علوم القرآن ٢ / ٢ . إرشاد الفحول ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) في ع، الصلاة.

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ، الاتقان في علوم القرآن ٢ / ٢ . المسودة ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٦) وهو ظاهر كلام أحمد، ( انظر ، المسودة ص ١٦١ . الاتقان في علوم القرآن ٢/٢).

<sup>(</sup>٧) في ش، تنزيه.

<sup>( ^ )</sup> كذا في جميع النسخ . ولعلها ، يدرك .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر ، الاتقان في علوم القرآن ٢ / ٢ . المسودة ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>١٠) في بع، يتكرر.

<sup>(</sup>١١ ) انظر ، الاتقان في علوم القرآن ٢ / ٢ .

وقيل: المحكم، الفرائضُ والوَعْدُ والوعيدُ، والمتشابَهُ، القَصَصُ والأمثالُ (١).

وعن عكرمَةَ وقتادةً (٢) وغيرهما ، أنَّ المحكمَ الذي يُعمل به ، والمتشابه الذي يؤمَن به ولا يُعملُ به (٢).

( وليس فيه ) أي في القُرآنِ ( مالا مَفْنَى له ) في الصحيح على القولِ بأنُ المسألةَ ذاتُ خلافِ<sup>(1)</sup>.

قال القرافي في « شرح جمع الجوامع » ، والظاهر أنَّ خلافَهم فيما ( ه معنى ه ) ، ولا نفهمُه ، أمَّا ما لا معنى له أصلاً فمنعُهُ محلُ وفاق . ا ه .

انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ١/ ١٢٢، تهذيب الأسماء ٢/ ٥٧، طبقات الفقهاء ص ٨٩. طبقات المفسرين ٢/ ٤٣، طبقات الحفاظ ص ٤٧، طبقات القراء ٢/ ٢٥، ميزان الاعتدال ٢/ ٢٥٠. وفيات الأعيان ٣/ ٢٤٨، نكت الهميان ص ٢٣٠. الخلاصة ص ٣١٥، شنرات الذهب ١/ ١٥٣، حلية الأولياء ٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>١) وقد استبعد الآمديُّ هذا القول . ( انظر ، الإحكام للآمدي ١ / ١٦٦ . المسودة ص ١٦٢ . الاتقان في علوم القرآن ٢ / ٢ . إرشاد الفحول ص ٣٣ . الروضة ص ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) هو قتادة بن دعامة بن قتادة ، أبو الخطاب ، السُنوسي ، البصري ، الأكمه ، التابعي ، أجمعوا على جلالته وتوثيقه وحفظه واتقانه وفضله ، قال سعيد بن المسيب ، « ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة » . وقال أحمد ، « كان قتادة أحفظ أهل البصرة ، لم يسمع شيئاً إلا حفظه » ، وكان عالما بالتفسير واختلاف العلماء ، وإماماً في النسب ، ورأساً في العربية وأيام العرب ، توفي بواسط في الطاعون سنة ١١٧ هـ .

<sup>(</sup>٣) وهناك تعريفات أخرى للمحكم والمتشابه . وقد ردُّ الغزالي أكثرها .

<sup>(</sup> انظر ، المستصفى ١/ ١٠٦ ، الاتقان في علوم القرآن ٢ / ٢ ، شرح النووي على صحيح مسلم ١٦ / ٢١٠ ، البرهان في علوم القرآن ٢ / ٦٨ ، مناهل العرفان ١/ ١٦٧ ، ١٢٠ ، زاد المسير ١ / ٣٥٠ ، الروضة ص ٣٠٠ ، تفسير القاسمي ٤ / ٧٨٧ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ، الإحكام للآمدي ١ / ١٦٧ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٧ ، المحلي على جمع الجوامع . ٢٣٢ / ١

<sup>(</sup> ٥ ) في ب ، معنى له .

وما قاله ظاهر (۱٬ ۲٬ لأنه لا يُخالِفُ فيه (۱۳) لا جاهل أو مُعانِدً ۱٬ لأنّ مالا معنى له هذيان لا يَليقُ أنْ يتكلّم به عاقل ، فكيفَ بالباري سبحانه وتعالى ؟.

لكن حُكي<sup>(1)</sup>عن الحَشُوية وقوعُه في الحروفِ المُقَطَّعَةِ في أوائلِ السُّور، وفي قوله تعالى ، ﴿ كَأَنَّه رؤوسُ الشَّياطين ﴾ (<sup>0)</sup>. وقولِه تعالى ، ﴿ كَأَنَّه رؤوسُ الشَّياطين ﴾ (<sup>٧)</sup> وقولِه تعالى ، ﴿ لا تَتَّخِذُوا إلهينِ كَامَلةً ﴾ (<sup>۲)</sup> وقولِه تعالى ، ﴿ لا تَتَّخِذُوا إلهينِ اثنين ﴾ ، ونحوه (<sup>۹)</sup>.

وأجابَ الجمهورُ ، بأنَّ الحروفُ المقطّعةَ ، إمَّا أسماءُ السُّورِ ، أو أسماءُ الله تبارك وتعالى ، أو سرُّ (۱۱ الله ۱۱ تعالى في كتابه ، مما استأثرُ بعلمِهِ ، أو غيرُها مما هو مذكورٌ في التفاسير ۱۱ ، و بأنَّ رؤوسَ الشَّياطين مَثَلً (۱۳ ) في الاستقباح ،

<sup>(</sup>١) في ب ض ؛ الظاهر .

 <sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٣) في زعب، في ذلك.

<sup>(</sup>٤) في ض: قد حكى .

<sup>(</sup> ٥ ) الآية ٦٥ من الصافات .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٩٦ من البقرة .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٣ من العاقة .

<sup>(</sup> ٨ ) الآية ٥١ من النحل .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ١٦٧ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٧ ، المحلي على جمع الجوامع . ٢٣٢ / ٢٣٢ .

<sup>(</sup>۱۰ ) في ش ، سوى .

<sup>(</sup>١١) في ع، الله.

<sup>(</sup>١٢) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ١٦٧ ، فواتح الرحموت ٢/ ١٧ . تفسير الطبري ١/ ٨٦ . تفسير الطبري ١/ ٨٦ . تفسير القرطبي ١/ ١٥٢ .

<sup>(</sup>١٢) في ض ، مثل ما .

على عادةِ الفرَبِ في ضربِ الأمثال بما (١) يتخيلونه (٢) قبيحاً .

قال ابن قاضي الجبل، ورؤوسُ الشّياطين، استقرَ قُبْحُها في الأنْفُسِ فشُبّة بها، كقولِ امرئ القيس،

أَيَقْتُلُني (٢) والمَشْرَفِيُ (١) مُضاجِعي ومسنونةً زُرْقٌ كأنياب أغوال

فشبُّهها(°)بأنيابِ الأغوالِ لقبحها المستقِرِ، وإن لم يكن لها حقيقةً، كذلك ذكره المازري(٦).

والبيت من الطويل ، ذكره الجرجاني في « دلائل الاعجاز » ص ٨٠ ، والعباسي في « معاهد التنصيص » ١ / ١٣٤ . ( انظر ، معجم شواهد العربية ١ / ٣١٠ . ديوان امرىء القيس ص ٣٢ ) .

انظر ترجمته في ( الديباج المذهب ٢ / ٢٥٠ ، شجرة النور الزكية ص ١٣٧ ، وفيات الأعيان ٢ / ٢٦ . مرآة الجنان ٣ / ٢٦ ، شنرات الذهب ٤ / ١١٤ ، الفتح المبين ٢ / ٢٦ ) .

<sup>(</sup>١) في ش ب ز ، مما .

<sup>(</sup> ٢ ) في ض ، يتخذونه .

<sup>(</sup>٣) في ع: أتقتلني .

<sup>(</sup> ٤ ) المَشْرَفِي : سيف منسوب إلى قرى الشام يقال لها المشارف ، والمسنونة الزُرْق : هي السهام المحددة الأزجة الصافية . وقد شبهها بأنياب الأغوال تشنيعاً لها . ومبالغة في وصفها . والأغوال : الشياطين . وإنما خص الشياطين لما شاع من عظيم أمرهم وكثرة نكرهم . وثبت في النفوس من شناعة خلقهم . ولذلك قال عز وجل : « طلعها كأنه رؤوس الشياطين » الآية ٦٠ من الصافات .

<sup>(</sup>٥) في ض: فشبه.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن على بن عمر ، أبو عبد الله التميمي المازري ، الفقيه المالكي ، المحدث ، يعرف بالإمام ، وكان واسع الباع في العلم والاطلاع ، مع حدة الذهن ، حتى بلغ درجة الاجتهاد ، وكان إمام المالكية في عصره ، وكان أديباً حافظاً ، طبيباً أصولياً ، رياضياً متكلماً ، وله مؤلفات مفيدة ، منها : « المعلم بفوائد كتاب مسلم » وهو شرح جيد لصحيح مسلم ، أكمله القاضي عياض في « الإكمال » وشرح البرهان لإمام الحرمين في أصول الفقه وسماه « ايضاح المحصول في برهان الأصول » و « التعليقة على المدونة » و « الكشف والإنباء على المترجم بالاحياء » وهو رد على الغزالي ، وله مؤلف في الطب ، و « نظم الفرائد في علم المقائد » و « شرح التلقين » ، توفي سنة ٥٠٦ ه .

وقوله: «عَشَرة كاملة »، فيه شيئان: الجمع والتأكيد بالكَمَالِ، وجوابُ الجمع رفعُ المجازِ المتوهم في الواو العاطفة، إذ يجوزُ استعمالُها بمعنى «أو » مجازاً، كقوله تعالى، ﴿ أولي أَجْنحةٍ مثنى وثُلاثَ ورُباع ﴾ (١) والتأكيدُ أفادَ عدمَ النقصِ في الذاتِ ، كما (٢) قالَ تعالى ؛ ﴿ حَوْلَينِ كَامِلَيْن ﴾ (٣) أو عدمَ النقصِ في الأجر ، دفعاً لتوهم النقصِ بسببِ التأخير.

وَوَصْفُ النفخةِ بالواحدةِ إبعادُ للمجازِ، وتقريرُ لوحدتِها بسببِ المُفْرَدِ، لأن الواحدَ قد يكونُ بالجِنْس.

وقوله ، « إلهين اثنين » ، قال صاحب « المَثَلِ السائر » (٤) ؛ « التكريرُ في المعنى يدلُ على مَفْنيين مختلفين ، كدلالتهِ على الجنْس والعددِ ، وهو بابٌ من التكرير مُشْكِلٌ ، لأنّه يَسْبِقُ إلى الذّهن أنّه تكرير محض ، يدل على معنى واحد (٥) ، وليس كذلك (٢) » .

فالفائدةُ إذا في قولِه « إلهين اثنين » و « إلة واحدٌ » هي أنَّ الاسمَ الحاملَ لمعنى الإفرادِ والتثنيةِ دالٌ على الجنْسَيَّةِ والمَدَدِ المخصوصِ، فإذا أريدتِ الدلالةُ على أنَّ المعنى به واحدٌ منهما ، وكانَ الذي يُساقُ إليه هو العددُ شُفع بما يؤكدُه ، وهذا دقيقُ المَسْلك .

<sup>(</sup> ١ ) الآية الأولى من فاطر .

 <sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٣٣ من البقرة .

<sup>(</sup>٤) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . لضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد . ابن الأثير الجزري . أبو الفتح.. المتوفى سنة ٦٣٧ هـ . جمع فيه ما يتعلق بفن الكتابة ( انظر : كشف الظنون ٢/ ١٥٨٦ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) المثل المائر ٢ / ٢٥ .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر بحث التكرار . لبيان فائدة تكرير المعاني والألفاظ في كتاب ( المثل السائر ٣ / ٣ وما بعدها ) .

والحق الرازي في « المحصولِ » كلامَ الرسول عَلَيْ بكلام الله تعالى ، فقال ، لا يجوزُ أنْ يتكلمَ الله ورسوله بشيء ، ولا يعني به شيئاً خلافاً للحَشُويةِ .

وسُمُّوا حَشُوية ، لأنهم كانوا يجلسونَ في حَلَقَةِ الحسنِ البِصريِّ أمامَه ، فلما أنكرَ كلامَهم قال ، « رُدُوهم إلى حَشُو الحَلقةِ أي جانبِها » (١٠) .

وقال ابنُ الصلاح ، بفتح الشين غَلط ، وإنّما هو بالإسكانِ ، وكذا قال البرماوي ، بالسكونِ ، لأنّه إما من الحَشُو ، لأنّهم يقولونَ بوجود الحَشُو الذي لا معنى له في كلام المعصوم ، أو لقولِهم بالتجسيم ونحو ذلك (٢).

(و) ليسَ في القرآنِ ما (لا) أي شيء (معني به غيرُ ظاهره) وهذا قولُ أئمةِ المذاهبِ وأتباعِهم ٣٠، لأنه يُرجعُ في ذلك إلى ٤٠٠ مَدُلُولِ اللغةِ في فيما اقتضاه منظامُ الكلام، ولأنَّ اللفظ بالنسبةِ إلى غير الظَّاهر كالمُهْمَلِ (إلا بدليلِ) للاحترازِ من ورودِ العام، وتأخر المخصّصِ له ونحوه.

وقالت المرجئة ، يجوزُ ذلك ، ونَفَوْا ضَرَرَ العصيانِ مع مجامعةِ الإيمانِ ، فقالوا ، لا تضرُ (٢) مع الإيمانِ معصية ، كما لا يَنْفَعُ مع الكُفْرِ طَاعَة ، زاعمين أنَّ آياتِ الوعيدِ لتخويفِ الفُسَّاق ، وليستْ على ظاهرها ، بل المرادُ بها خلاف

<sup>(</sup>١) انظر ، المحلى على جمع الجوامع ١/ ٢٣٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٢٣٣ ، فتاوى ابن تيمية ١٢ / ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر ، جمع الجوامع ١/ ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) في ض ، بلا .

<sup>(</sup> ٥ ) في ع ، في مقتضاه .

<sup>(</sup>٦) في بعض، يضرُ.

الظاهر، وإنْ لم يُبَيِّنِ الشرعُ ذلك(١)، وأحتجوا بقوله تعالى، ﴿ وما نُرْسِلُ بِالآياتِ إلا تَخْويفاً ﴾ (٢).

وجوا بُه من وجوه ،

أحدُها : إنما كانَ ذلك تخويفاً لنزولِ العذابِ ووقوعهِ .

الثاني: أنَّه باطلٌ بأحكام الدنيا من القِصاصِ وقطع يد (٣)السَّارِقِ ونحوها (٤).

الثالث : إنَّه إذا فَهِمَ أنَّه للتخويف لم يَبْق للتخويف فائدةً (٥).

قال البرماويُّ ، محلُ الخلافِ في آياتِ الوعيدِ وأحاديثِهِ ، لا في الأوامرِ والنواهي .

( وفيه ) أي في القرآن ( مالا يَعْلَمُ تأويلَه (٢) إلا الله تعالى ) عند جمهور العلماء (٧).

قال ابن عقيل في « الواضح » ، ليس ببدع (١٠)أن يكونَ فيه ما يتشابه لنؤمنَ بمتشابَهِ ونقفُ عندَه ، فيكونُ التكليفُ به هو الإيمانُ به جملةً ،

<sup>(</sup>١) انظر : جمع الجوامع وشرح المحلى عليه ١/ ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٩ من الإسراء.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من زع ب ض.

<sup>(</sup>٤) في ع ض: ونحوهما .

 <sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من زع ض .

<sup>(</sup>٦) في ب ع ض ، معناه .

<sup>(</sup>٧) وهو رأي كثير من المفسرين . ( انظر ، البرهان في علوم القرآن ٢/ ٧٤ . تفسير الطبري ١/ ٣٣ . فواتح الرحموت ٢/ ١٧ ) .

<sup>(</sup> ٨ ) في ش ز، يندفع .

وتركُ البجثِ عن تفصيلِه ، كما كُتَمَ الروحَ والساعة والآجالَ وغيرَها من الغيوب ، وكلَّفنا التصديقَ بها(١)، دونَ أنْ يُطْلِعَنا على عليه(٢). ا هـ .

وهذا مذهب سَلَفِ هذه الأمةِ ، واختارَه صاحب « المحصول » بناءً على تكليف (٢) ما لا يُطاق (٤).

قال البَرْماويُ ، حكى ابنُ بَرْهان وجهين في أنَّ كلامَ الله تعالى هل (\* يشتمل على \* مالا يُفهم معناه ؟ ثم قالَ ، والحقُ التفصيلُ بين الخطابِ الذي يتعلقُ (٦) به تكليفٌ ، فلا يجوزُ أنْ يكونَ غيرَ مفهوم المعنى ، وما (٧) لا يتعلقُ به تكليفٌ فيجوز (٨).

( ويمتنعُ دوامُ إجمالِ ما فيه تكليفٌ ) .

قال أبو المعالي والقشيري ، ما فيه تكليف يمتنعُ دوامُ إجمالِهِ ، وإلا فلا ، واختارَه التاجُ السبكيُ والبرماويُ (٩).

وقال المجدُ في « المُسَوَّدَةِ » ، « ثم بَحْثُ أصحابِنا يَقْتضي فَهْمَه إجمالًا

<sup>(</sup>١) في شعبض، به.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ، المسودة ص ١٧٥ ، الإشارة إلى الإيجاز ص ٢٨٠ ، تفسير الخازن ١ / ٣٢١ ، تفسير البغوي ١ / ٣٢١ .

<sup>(</sup>٣) في ع: تكليفه.

<sup>(</sup>٤) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ١٦٨ . تفسير الطبري ١/ ٣٣ .

<sup>( · )</sup> في ش ، يشمل .

<sup>(</sup>٦) في بع ز، لا يتعلق.

<sup>(</sup>٧) في بع زض، أو.

<sup>(</sup> ٨ ) انظر ، المسودة ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٩) انظر ، جمع الجوامع وشرحه ١/ ٢٣٤ .

لادا اتفصيلًا »(١).

وعن ابن عقيل ، لا ، وأنَّه يتعينُ <sup>(٣</sup>لا أَدْرِي<sup>٣</sup>)، كقولِ أكثر <sup>(١)</sup>الصحابة والتابعين ، أو تأويله .

قال ابنُ مفلح ، كذا قالَ ، مع قولهِ ، إنَّ المحققينَ قالُوا في «سميع بصير (٥)» ، يُسكتُ (٦)عمًا به يَسْمَعُ ويُبْصِرُ ، أو تأويلُه بإدراكِهِ ، وأما تأويلُه بما يُوجِبُ تناقضاً أو تشبيها فَزَيْعُ .

وقولُه يعني ابن عقيلٍ في (٧)قوله تعالى ، ﴿ وما يعلَمُ تأويلُه إلا الله ﴾ (٨)، أي كنه ذلك .

( و يُوقَفُ ) في الأصح المختار ( على « إلا الله » ( الفظأ ومعنى ، لا ) على ( « والراسخونَ في العلم » (١٠) .

<sup>(</sup>١) في ش، و، وعبارة « المسودة »، يقتضي أنه يفهم على سبيل الجملة ، لا على سبيل التفصيل ».

<sup>(</sup> ٢ ) المسودة ص ١٦٤ . ويضيف المجد فيقول ، « ووافقنا أبو الطيب الطبري ، وحكاه عن أبي بكر الصيرفي ، وكلهم تمسّك بالآية ، وانظر ، تفسير الطبري ١ / ٧ .

<sup>(</sup>٣) في ش، الإدراك.

<sup>(</sup>٤) في ب، بعض.

<sup>(</sup> ٥ ) في ض ، و بصير .

<sup>(</sup>٦) في ض، نسكت.

<sup>(</sup> v ) ساقطة من ب غ ض .

<sup>(</sup> ١٠) الآية ٧ من آل عمران ، وتتمة الآية ، « هو الذي أنزل عليكَ الكتابَ ، منه آياتُ محكماتُ هنّ أم الكتاب ، وآخرُ متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيعٌ فيتبعونَ ما تشابَهَ منه ابتفاء الفتنةِ ، وابتفاء تأويله . وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخونَ في العلم يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولو الألباب » .

<sup>(</sup> ٩ ) ساقطة من ش زع .

<sup>(</sup>١٠) انظر ، الإحكام لا بن حزم ١/ ٤٩٢ ، فواتح الرحموت ٢/ ١٧ ، المحلي على جمع =

قال ابنُ قاضي الجبل ، هذا قولُ عامةِ السُّلفِ والأعلام .

قال الخطابيُّ(١)، هو مذهبُ أكثرِ العلماء(٢)، ورُوي معناه عن(٣) بن مسعودِ وأبي بن كعب (٤)، وابنِ عباس وعائشةَ (٥).

قال البغوي في « تفسيره » ، « هو قولُ الأكثرين منهم أبيُّ بنُ كعب

-- الجوامع ١/ ٢٣٣، إرشاد الفحول ص ٣٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٩، الروضة ص ٣٦، مختصر الطوفي ص ٨٩، تفسير القاسمي ٤/ ٩٥٠.

(١) هو حَمَدُ بنُ محمد بن ابراهيم بن الخطاب، أبو سليمان، الخطابي، البُستي، العافظ الفقية، الأديب المحدث، كان عالماً وزاهداً وورعاً، ويقوم بالتدريس والتأليف، أخذ الفقه عن القفال وابن أبي هريرة، وله شعر جيد، وهو من ذرية زيد بن الخطاب، له مصنفات كثيرة نافعة، منها، « معالم السنن »، و « غريب الحديث » و « أعلام السنن » في شرح البخاري، و « الشجاج » و « اصلاح غلط المحدثين » و « الغنية عن الكلام وأهله » و « العزلة » و « شرح الأسماء الحسنى »، توفى سنة ٣٨٨ ه.

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٢٨٢، طبقات الحفاظ ص ٤٠٣، تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٨١. وفيات الأعيان ١/ ٤٥٣، بغية الوعاة ١/ ٥٤٦، إنباه الرواة ١/ ١٢٥، البداية والنهاية ١١/ ٢٣٦، شذرات الذهب ٣/ ١٢٧).

- (٢) في ش ، العلماء لفظاً ومعنى .
  - (٣) ساقطة من ض.
- (٤) هو الصحابي أبي بن كعب بن قيس ، أبو المنفر . وأبو الطفيل ، الأنصاري ، النجاري ، سيد القراء ، شهد العقبة الثانية وبدراً والمشاهد كلها ، وقرأ الرسول على عليه القرآن ، وكان وهو أول من كتب للنبي عليه الصلاة والسلام الوحي ، وجمع القرآن في زمن النبي على . وكان أحد المفتين من الصحابة ، ويرجع إليه عمر في النوازل والمعضلات ، مات سنة ٢٠ هـ ، وقال عمر ، اليوم مات سيد المسلمين .
- ( انظر ، الإصابة ١/ ١٩ ، الاستيماب ١/ ٤٧ ، تهذيب الأسماء ١/ ١٠٨ . طبقات القراء ١/ ٢٠٠ ، مشاهير علماء الأمصار ص ١٢ ، الخلاصة ص ٢٤ ، حلية الأولياء ١/ ٢٥٠ ، معرفة القراء الكمار ١/ ٣٢ ) .
- ( ° ) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، أسلمت صفيرة بعد ١٨ شخصاً، وتزوجها رسول الله قبل الهجرة، وبنى بها بعد الهجرة، وكناها رسول الله، أم عبد الله. بابن أختها عبد الله بن الزبير، وهي من أكثر الصحابة رواية، ولها فضائل كثيرة، ومناقب معروفة، ==

وعائشة وعروة بن الزبير(١)، ورواية (٢)طاووس(٢)عن ابن عباس، وبه قال الحسن وأكثر التابعين، واختاره الكسائي والفراء والأخفش، وقالوا، لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله «٤).

وخالف الآمديُ وجمع ، منهم من أصحابنا أبو البقاء في « إعرابه »(٥). قال النوويُ في « شرح مسلم » ، « الراسخونَ يعلمونَ تأويله »(١).

= قال عطاء ، كانت عائشة من أفقه الناس ، وأعلم الناس ، وأحسن الناس رأيا ، ماتت سنة ٥٧ هـ ، ودفنت بالبقيع .

انظر ترجمتها في (الإصابة ٤/ ٣٥٩، الاستيعاب ٤/ ٣٥٦، تهذيب الأسماء ٢/ ٣٥٢، طبقات الفقهاء ص ٤٤).

(١) هو عروةُ بن الزبير بن العوام ، الأسدي أبو عبد الله ، المدني ، أحد فقهاء المدينة السبعة ، الحافظ ، جمع بين العلم والسيادة والعبادة ، كثير الحديث ، وهو شقيق عبد الله بن الزبير ، أمهما أسماء ، قال ابن شهاب : « عروة بحر لا يُنزف » وكان كثير الصوم ، توفي سنة ٩٤ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ٢٢ . طبقات الفقهاء ص ٥٨ . طبقات القراء ١ / ٥١١ . تذكرة الحفاظ ١ / ٦٢ . الخلاصة ص ٢٦٥ . مشاهير علماء الأمصار ص ٦٤ . شنرات الذهب ١ / ١٠٣ ) . (٢ ) في ش ز : ورواية عن . وما أثبتناه في الأعلى من : ب ع ض ، وكذا في تفسير النغوى .

(٣) هو طاووس بن كيسان ، أبو عبد الرحمن ، اليماني الحميري مولاهم ، وهو من كبار التابعين والعلماء والفضلاء الصالحين ، واتفقوا على جلالته وفضيلته ووفور علمه وصلاحه وحفظه وتثبته ، قال ابن الجوزي : اسمه ذكوان ، وطاووس لقبه ، لأنه كان طاووس القراء ، قال ابن خلكان : « والمشهور أن اسمه طاووس » ، وله قصة رجولة وشهامة وجرأة مع الحكام ، مرض بمنى ومات بمكة سنة ١٠٦ ه .

انظر ترجمته في (تهذيب الأسماء ١/ ٢٥١ ، طبقات الحفاظ ص ٣٤ ، طبقات الفقهاء ص ٧٣ ، طبقات الأعيان ٢/ ١٩٤ ، ٧٣ ، طبقات القراء ١/ ١٣٤ ، تذكرة الحفاظ ١/ ٩٠ ، حلية الأولياء ٤/ ٣ ، وفيات الأعيان ٢/ ١٩٤ ، مشاهير علماء الأمصار ص ١٢٢ ، المعارف ص ٤٥٠ ، شذرات الذهب ١/ ١٣٣ . الخلاصة ص ١٨١ ) .

- (٤) تفسير البغوي ١/ ٣٢١، وانظر، تفسير الخازن ١/ ٣٢١، الاتقان في علوم القرآن ٢/ ٣٢٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٨، الروضة ص ٣٦.
  - ( ٥ ) إملاء ما مَن به الرحمن ١/ ١٢٤ ، وانظر : الإحكام للآمدى ١/ ١٦٧ ، ١٦٨ .
    - (٦) شرح النووي على صحيح مسلم ١٦/ ٢١٨.

قال ابن قاضي الجبل ، هو قولُ عامةِ المتكلمين (١).

قال الطوفيُ في « شَرْحه »؛ قال المؤولةُ ـ وهم المعتزلةُ والأشعريةُ ومن وافقَهم ـ ؛ الوقفُ التامُ على قوله تعالى ؛ ﴿ والراسخون في العلم ﴾ (٢).

والحكمة في إنزال المتشابه ابتلاء العقلاء (٥).

وقالَ أبو اسحاقَ الشيرازيُّ الشافعيُّ والسهيليُّ (٦). الوقفُ على « إلا الله » .

<sup>(</sup>١) وهو قول مجاهد والضحاك وابن عباس في رواية . واختارها النووي . وقال ابن الحاجب إنه الظاهر . ( انظر ، الاتقان في علوم القرآن ٢/٣ ، الدر المنثور ٢/٨ ، البرهان في علوم القرآن ٢/٣ ) . المستصفى ١/١٠١ ، مختصر ابن الحاجب ٢/٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) الاية ٧ من أل عمران.

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) وهو قول الراغب. فإنّه بين أوجه المحكم والمتشابه ثم قال: « وإنّ لكل واحدٍ منهما وجهاً حسما دلّ عليه التفصيل المتقدم » ( المفردات في غريب القرآن ص ٢٥٥ ). وانظر: الاتقان في علوم القرآن ٢/٥.

<sup>( ° )</sup> انظر : مناهل العرفان ٢ / ١٧٨ . الاتقان في علوم القرآن ٢ / ٤ . ١٣ . البرهان في علوم القرآن ٢ / ٤ . ١٣ . البرهان في علوم القرآن ٢ / ٧٠ . فواتح الرحموت ٢ / ١٩ . الروضة ص ٣٦

<sup>(</sup>٦) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد . الخثعمي الأندلسي المالكي الضرير . أبو القاسم وأبو زيد . الحافظ العلامة . الاديب النحوي المفسر . قال السيوطي : " كان إماماً في لسان العرب . واسع المعرفة . غزير العلم . نحوياً . متقدما . لغوياً . عالماً بالتفسير وصناعة الحديث . عالماً بالرجال والأنساب . عارفاً بعلم الكلام وأصول الفقه . عارفاً بالتاريخ . ذكياً نبيهاً . عمي وله علم سنفات كثيرة ، منها : " الروض الأنف " في السيرة . و " التعريف والإعلام في مبهات القرآن " و " نتائج الفكر " و " مسألة رؤية الله في المنام " وله شعر كثير . وتصانيفه ممتعة مفيدة . توفي سنة ٥٨١ هـ بمراكش .

وَيعلمُه الراسخونَ . وإنَّما امتنعَ العطف (١٠ لمخالفةِ علمِ الله تعالى لعلمِ الراسخين ؛ لأنَّ علمَهم ضروريِّ ونظريُّ . بخلافِ علمِ الله تعالى .

وقيل بالوقْفِ مُطْلَقاً، فلا يُجْزَمُ بواحدٍ من هذه الأقوال . لتعارضِ الأدلةِ . قالَه القَفَّالُ الشَّاشيُّ(٢).

واستدل منْ قالَ بالأولِ بسياقِ الآية (٣) في ذم مبتغي التأويلِ ، وقولهِ تعالى ، ﴿ آمنًا به كلّ مِنْ عنْدِ ربّنا ﴾ (٤) ، ولأنّ واو « والراسخونَ » للا بتداء ، و « يقولونَ » خبرُه (٥) ، لأنّهُ الو كانت عاطفة عاد ضميرُ « يقولونَ » إلى

انظر ترجمته في ( الديباج المذهب ١/ ٤٨٠ . طبقات القراء ١/ ٣٧١ . طبقات الحفاظ ص ١٤٧٨ . طبقات المفاظ ع / ١٣٤٨ . وفيات الأعيان ٢/ ٣٢٤ . إنباد الرواة ٢ / ١٦٠ . نكت المهيان ص ١٨٠ . بغية الوعاة ٢ / ١٨ . البداية والنهاية ١٢ / ٣١٩ . شذرات الذهب ٤ / ٢٠١ . شجرة النور الزكية ص ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>١) في ب ع : الوقف ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن علي بن اسماعيل ، أبو بكر ، القفال الشاشي ، الفقيه الشافعي ، إمام عصره ، كان فقيها محدثاً أصولياً لغوياً شاعراً ، قال ابن السبكي : « كان إماماً في التفسير ، إماماً في الحديث . إماماً في الكلام . إماماً في الأصول . إماماً في الفروع . إماماً في الزهد والورع . إماماً في اللغة والشعر . ذاكراً للعلوم ، محققاً لما يورده ، حسن التصرف فيما عنده » ، وهو أول من صف في الجدل الحسن من الفقهاء ، له كتاب في « أصول الفقه » وله « شرح الرسالة » و « التفسير » و « أدب القضاء » و « دلائل النبوة » و « محاسن الشريعة » وهو والد القاسم صاحب « التقريب » توفي سنة ٢٢٦ هـ وقيل ٢٦٥ ، ٢٦٦ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٢٠٠ طبقات الفقهاء ص ١٠٠٠ وفيات الأعيان ٣/ ٢٣٨ . تهذيب الأسماء ٢/ ٢٨٠ . طبقات المفسرين ٢/ ١٩٦ . تبيين كذب المفتري ص ١٨٦ . شذرات الذهب ٣/ ٥٠ ، الفتح المبين ١/ ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ب ض ، الأول . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) الاية ٧ من أل عمران .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ، البيان في غريب إعراب القرآن ١ / ١٩٢ . تفيير القاسمي ٤ / ٧٩٠

المجموع (١)، ويستحيلُ على الله ، وكانَ موضعُ « يقولون » نصباً حالاً ، ففيه اختصاصُ المعطوف بالحال (٢).

"قالوا : خصَّ ضميرُ « يقولون » بالراسخين للدليل العقلي ، والمعطوفُ قد يختصُّ بالحال ، مع عدم اللبس ، نظيرُه قولُه تعالى : ﴿ والذين تَبَوُّءُوا الدارَ والإيمانَ منْ قَبْلِهم يُحبُونَ ﴾ (٤) فيها قولان ، وقولُه تعالى : ﴿ ويَعقوبَ نَافِلَةً ﴾ (٤) قيل : منهما ، نافِلَةً ﴾ (٥) قيل : منهما ، لأنّها الزيادةُ ، وقيل : منهما ، لأنّها الزيادةُ ، وقيل : منهما ، لأنّها الزيادةُ ، وقيل : هي مصدرٌ كالعاقبةِ معاً ، وعاملُه معنى « وَهَبْنا »(٧).

ولنا : أنَّ الأصلَ عدمُ ذلك ، والأشهرُ خلافُه ، ولهذا في قراءةِ ابن مسعود : « إنْ تأويلُه إلا عندَ الله » ، وفي قراءةِ أبيّ ، « ويقولُ الراسخونَ في العِلْم آمنا به » ، ( مثلُه عن ابنِ عباس ، لأنه ( ) كانَ يقرأ ، « وما يَعْلَمُ تأويلُه إلا الله ، ويقولُ الراسخون في العلم آمنا به » ( ) فهذا يدلُّ على أنَّ الواوَ للاستئنافِ ( ) ، ويقولُ الراسخون في العلم آمنا به » ( ) فهذا يدلُّ على أنَّ الواوَ للاستئنافِ ( ) لأنَّ هذه الروايةَ ـ وإنْ لم تثبت بها ( ) القراءةُ ـ فأقلُ درجاتِها أنْ تكونَ خبراً

<sup>(</sup>١) في ش ؛ المجمل ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب ز .

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من ب ض .

 <sup>(</sup>٤) الآية ٩ من الحشر .

<sup>(</sup> ٥ ) الآية ٧٢ من الأنبياء ، وتتمة الآية « وَوَهَبْنا له اسحاقَ ويعقوبَ نافِلةً ، وكُلاً جَعَلْنا صالحين » .

<sup>(</sup>٦) في ش ، وهي .

<sup>(</sup>٧) في ش ، وهبا .

<sup>(</sup> ٨ ) ساقطة من ض . وانظر تفسير القاسمي ٤ / ٧٩٦ .

<sup>(</sup>٩) في ب، أنه.

<sup>(</sup> ١٠ ) انظر ، البيان في غريب إعراب القرآن ١/ ١٩٢ . تفسير القاسمي ١ / ٧٩٦ .

<sup>(</sup>١١) في ز، لها.

باسناد صحيح إلى ترجمان القرآن ، فيقدم كلامُه في ذلك على مَنْ دونه (١٠).

قال الأشيوطي (٢)؛ قال الموفق : « في الآية قرائن تدلُ على أنَّ الله تعالى منفرد بعلم تأويل المتشابه »(٣)، قال الفراءُ وأبو عبيدٍ : الله هو(٤) المنفرد .

قال في « الرَّوْضة » ، فإنْ قيلَ ، كيفَ يُخاطَبُ الله تعالى الخلقَ بما لا يعقلونه ، أم كيفَ يُنزَلُ على رسولهِ مالا يَطْلِعُ على تأويله ؟

قُلْنا : يجوزُ أَنْ يكلفَهم الإيمانَ بمالا يطلعونَ على تأويله ، ليختبرَ طاعتهم ، كما قالَ تعالى : ﴿ ولنَبْلُونَكُمْ حتى نَعْلَم المجاهدينَ منكم والصَّابرين ﴾ (٥) ، ﴿ وما جَعَلْنَا القِبْلَةُ التي كُنْتَ عليها إلا لنَعْلَمَ مَنْ يَتّبعُ

انظر ترجمته في (حسن المحاضرة ١/ ٢٣٥، البدر الطالع ١/ ٣٢٨. الضوء اللامع ٤ / ٦٥. درة الحجال ٣/ ١٥. الكواكب السائرة ١/ ٢٣٦، شذرات الذهب ٨/ ٥١. الفتح المبين ٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الاتقان في علوم القرآن ٢/٣. الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٢/٣. زاد المسر ١/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد . جلال الدين السيوطي . المجتهد . الإمام الكبير . صاحب النصانيف . الشافعي . قال الشوكاني : « حفظ القرآن ، وبرز في جميع الفنون ، وفاق الأقران . واشتهر ذكره . وبعد صيته . وصنف التصانيف المفيدة . . . . ولم يسلم من حسد الأقران . . . فظعن به السخاوي » . وقال السيوطي عن نفسه : « رزقت التبحر في سبعة علوم ، التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع » . وذكر العلماء أن مؤلفاته بلغت ست مائة مؤلف في العلوم السابقة . وذلك أنه ترك وظائفه من تدريس وافتاء . واعتزل الناس . وانصرف للتأليف . ومن مصنفاته : « الدر المنثور » في التفسير ، و « بغية الوعاة » و « حسن المحاضرة ، و « صبقات الحفاظ » و « الاتقان في علوم القرآن » و « المزهر » في اللغة . و « لباب النول » وغيرها . توفي سنة ١٩٠١ هـ .

وفي ش : السيوطي .

<sup>(</sup>٢) الروضة ص ٣٦.

٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup>٥) الآية ٣١ من محمد.

الرسول \_ الآية ﴾ (١). ﴿ وما جَعَلْنا الرَوْيا التي أَرَيْنَاكَ إلا فتنةُ للنَّاسِ ﴾ (١). وكما اختبرهم (١) بالايمان بالحروفِ المقطعة (١). مع أنَّه لا يعلمُ معناها ، والله أعلم (١).

(ويَحْرُمُ تفسيرُه) أي تفسيرُ القرآنِ (برأي واجتهادِ بلا أصلِ) للآثارِ الواردةِ في ذلك ، وذكرَه القاضي مُحْتَجا بقولهِ تعالى ، ﴿ أَمْ تَقُولُونَ على الله مالا تَعْلَمُونَ ﴾ (١)، وبقولِهِ تعالى ؛ ﴿ لتُبَيِّنَ للنَّاسِ ما نُزَّلَ إليهم ﴾ (١)، فأضافَ التبيين إليه (١).

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النبي علي أنَّهُ قالَ : « من قالَ في القرآنِ برأيهِ ، و(٩) بما لا يعلمُ ، فليتبوأ مَقْعَدَه من النّارِ » .

رواه أبو داود والترمذي والنسائي (١).

وعن جُنْدُبِ(۱۱۰عن النبي عَلِيلَةِ قالَ ، « منْ قالَ في القرآنِ برأيهِ فأصابَ فقد أخطأ » .

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٣ من البقرة ، وفي ب ض ، لنعلم ـ الآية .

<sup>(</sup> ٢ ) الآية ٦٠ من الإسراء .

<sup>(</sup> ٣ ) في ش ز ض ، أخبرهم .

<sup>(</sup>٤) في ب ض: المتقطعة.

<sup>(</sup> ٥ ) الروضة ص ٣٦ . وانظر : البرهان في علوم القرآن ٢ / ٧٠ .

<sup>(</sup>٦) الآية ٨٠ من البقرة.

<sup>(</sup> ٧ ) الآية ٤٤ من النحل ، وأول الآية ، « وأنزلنا إليك الذكر لتبين . . . » .

<sup>(</sup> ٨ ) انظر ، المسودة ص ١٧٤ ، البرهان في علوم القرآن ٢ / ١٦١ ، تفسير الطبري ١ / ٣٤ ، فتاوى ا بن تيمية ١٣ / ٢٨ ، أصول مذهب أحمد ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٩) في ب ض ، أو .

<sup>(</sup>١٠ ) انظر ، تحفة الأحوذي ٨ / ٢٧٧ ، فيض القدير ٦ / ١٩٠ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ٨ .

<sup>(</sup>١١) هو جُنْدُب بن عبد الله بن سفيان . أبو عبد الله . البَجَلي . سكن الكوفة ثم =

رواه ا بو داود والترمدي والنسائي وا بن ماجه (١).

( ولا يَحْرُمُ ) تفسيرُ القُرْآنِ ( <sup>(۲</sup> بمقتضى اللَّغَةِ <sup>۲)</sup>) عندَ الإمام أحمدَ رضيَ الله عنه وأكثر أصحابِهِ <sup>(۲)</sup>.

قال ابنُ قاضي الجبل ، المنقولُ عن ابنِ عباس الاحتجاجُ في التفسير بمقتضى اللُّغَةِ كثيرٌ ، ولأنَّ القرآنَ عربيٌّ ، فيجوزُ تفسيرُه بمقتضى لغةِ العرب .

وعنه لا يجوزُ تفسيرُه بمقتضى اللَّغَةِ من غير دليلٍ ، اختاره القاضي أبو<sup>(2)</sup> الحسين بنُ القاضي أبي يعلى ، وحمله المجدُ على الكراهةِ ، أو على صرفهِ عن ظاهره بقليلٍ من اللغةِ (٥).

## ( فَائِدَةً ) :

قال الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه ، ثلاثُ كُتُبِ ليسَ فيها أصولَ ، المغازي . والملاحمُ ، والتفسيرُ ، ليس غالبَها الصحةُ ، والله أعلم(١).

"البصرة، قدمهما مع مصعب بن الزبير، وروى عنه أهل المصرين، كما روى عنه بعض أهل الشام، ويَقَالُ له، جندب الخير، وليست صحبته قديمة، وله ثلاثة وأربعون حديثاً، ومات بعد الستين من الهجرة ...

( انظر : الإصابة ١/ ٢٤٨ . الاستيعاب ١/ ٢١٧ . مشاهير علماء الأمصار ص ٤٧ . الخلاصة ص ٦٤ ) .

( ١ ) انظر ، سند أبي داود ٢ / ٢٨٧ . تحفة الأحوذي ٨ / ٢٧٩ . تخريج أحاديث البزدوي ص ٨ . الفتح الكبير ٣ / ٢١٩ . فيض القدير ٦ / ١٩٠ .

(٢) في ش: باللفة.

(٣) انظر : المبودة ص ١٧٥ . البرهان في علوم القرآن ٢ / ١٦٠ . أصول مذهب أحمد ص ١٨٥ .

( ؛ ) ساقطة من ش .

( ٥ ) المسودة ص ١٧٦ . وانظر : البرهان في علوم القرآن ٢ / ١٦٠ .

(7) أنظر ، المسودة ص ١٧٥ ، البرهان في علوم القرآن ٢ / ١٥٦ .

#### ( باب )

( السنةُ لفةُ ؛ الطريقةُ ) ومنه قولُه ﷺ ، « مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فله أَجِرُها وأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها إلى آخرِه » (١) وتُسمى (٢) بها أيضاً ، العادَةُ والسِّيرَةُ .

قال في البدر (٢) المنير ، السُّنَّة ، السَّيرة ، حميدة كانَتْ أو ذَمِيمَة (٤).
وقال في القاموس ، السُّنَّة ، السَّيرة ، ومِنَ الله تعالى ، حكمه وأمرُه ونهيه (٥)، ا ه .

(و) السنةُ شرعاً و(١) (اصطلاحاً ) أي في اصطلاح أهلِ الشَّرْع ،

- تُطلق تارة على ما يُقابِلُ القُرآنَ ، ومنه حديثُ مُسْلِمٍ ، « يَؤُمُّ القَوْمَ

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي جُحيفة مرفوعاً. وتتمة الحديث، «من سنَّ سنة حسنة فله أجرُها وأجرُ من عمل بها ـ من غير أن ينتقص من أجورهم شيء ، ومن سنَّ سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ـ من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء » .

<sup>(</sup> انظر ، صحیح مسلم ۲ / ۷۰۰ ، ۱ / ۲۰۰۹ ، سنن النسائي ٥ / ٥٠ ، تحفة الأحوذي / ۲۰۱۷ ، مسند أحمد ٤ / ۲٦٢ ، ۲ / ۲۰۰ ، سنن الدارمي ١ / ۱۳۰ ، سنن ابن ماجه ١ / ۷۶ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) في ش ز ، ويسمى .

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ ، والصواب ، المصباح .

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير ١/ ١٤٥.

 <sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ٤/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من زض بع.

أَقْرَؤُهُمْ لَكِتَابِ الله تعالى ، فإنْ كانوا في القِراءَةِ سَواءً فأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ » (١) - وتُطلقُ تارةُ على ما يُقابِلُ الفَرْضَ وغَيْرَه من الأَحْكام الخَمْسةِ (٢)

- وربما لا يُرادُ بها إلا ما يُقَابِلُ الفَرْضَ ، كفرُوضِ الوضوء والصَّلاةِ والصَّدةِ وسُنَنِها ، فإنَّه لا يُقابَلُ بها الحرامُ ، ولا المَكْروهُ فيها ، وإنْ كانتُ المقابلةُ لازِمَةُ للاطلاقِ ، لكنَّها لم تُقْصَدُ (٣).

- وتُطلقُ تارةً على ما يُقابِلُ البدعة ، فيقالُ ؛ أهلُ السُّنةِ ، وأهلُ البدعة (٤٠).

واحترزَ بقوله (°)؛ « اصطلاحاً »، مِنَ السُّنةِ في العُرْفِ الشَّرْعي العام، فإنَّها تُطلقُ على ما هو أعمُّ مِنَ المنقولِ عن النَبيِّ عَلِيْكِ وعنْ الصَّحابةِ والتابعين (٢)؛ لأنَّها في اصطلاح علماء الأصول؛

- (قولُ النبيِّ عَلِيَّ غيرُ الوَحْي) أي غيرُ القرآنِ ، (ولو) كانَ أمراً منه (بكتابةٍ) كأمره عَلِيًّ عَلياً رضي الله عنه بالكتابة يومَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري مرفوعاً .

<sup>(</sup> انظر ، صحیح مسلم ۱ / ٤٦٥ ، مسند أحمد ٤ / ١٢١ ، سنن أبي داود ١ / ١٣٧ ، تحفة الأحوذي ٢ / ٣٢ . سنن النسائي ٢ / ٥٩ ، سنن ابن ماجه ١ / ٣١٣ . فيض القدير ٦ / ٤٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإحكام للآمدي ١/ ١٦٩ . نهاية السول ٢/ ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر في اطلاقات السنة (الحدود، للباجي ص ٥٦، الإحكام ١/ ١٦٩، أصول السرخسي ١/ ١١٣، فواتح الرحموت ٢/ ٩٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٠، حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، التلويح على التوضيح ٢/ ٢ ط الميمنية، أصول مذهب أحمد ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) انظر ، الإحكام للأمدي ١/ ١٦٩ ، الموافقات ٤/٤ ، ارشاد الفحول ص ٣٣ .

<sup>( ° )</sup> في ش ز ض ب ع ، بقولهم .

<sup>(</sup>٦) انظر تعريف السنة في العرف الشرعي العام في (ارشاد الفحول ص ٣٣. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٩).

الحديبية (١)، وقولِه عَلَيْنَ ، « اكتبوا لأبي شَاه (٢)» يعني الخطبة التي خَطَبَها رسولُ الله عَلِيْنَ (٣)، وأمره بالكتابة إلى الملوك (٤)، ونحو ذلك (٥).

### ( وفعلُه ﷺ ).

واعلمْ أَنَّ القَوْلَ، وإِنْ كَانَ فِعْلاً، فهو عملَ بجارحةِ اللسانِ، والغالبُ استعمالُه فيما يُقَابِلُ الفعلُ (٢٠)، كما هنا (٧٠)، حتى (ولو) كانَ الفعلُ

(١) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد عن أنس مرفوعاً .

( انظر ، صحیح البخاري ۲ / ۱۱۲ ، صحیح مسلم ۳ / ۱۱۱۱ ، سنن أبي داود ۲ / ۷۸ ، مسند أحمد ۱ / ۲۵۱ ، ۲۱۲ ، ۲۰۵ ، زاد المعاد ۲ / ۲۰۰ ، السيرة النبوية ، لا بن هشام ۳ / ۲۱۲ ) .

(٢) هو الصحابي أبو شاه اليماني ، يقال ، إنه كلبي ، ويقال ، إنه فارسي من الأبناء الذين قدموا اليمن في نصرة سيف بن ذي يزن كما قال السَّلَفي ، وقد جاء ذكره في الصحيحين في حديث أبي هريرة في خطبة النبي عَيِّلِيًّ يوم الفتح ، فقال أبو شاه ، اكتبها لمي يا رسول الله ، يعنى الخطبة ، فقال رسول الله عَيِّلِيًّ ، اكتبوا لأبي شاه .

(انظر: الإصابة ٤/ ١٠٠، الاستبعاب ٤/ ١٠٦).

(٣) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أبى هريرة مرفوعاً.

( انظر : صحیح البخاری ٤ / ١٨٨ ، صحیح مسلم ٢ / ٩٨٨ ، مختصر صحیح مسلم ١ / ٢٠١ ، تحفة الأحوذي ٧ / ٤٣٩ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٨٧ ، ٤٨١ ، سنن النائي ٤ / ٣٨ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٢٨٨ ، مسند أحمد ٢ / ٢٣٨ ) .

(٤) روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود أن النبي عَلَيْهُ كتب إلى هرقل ، كما كتب إلى كسرى والنجاشي والمقوقس والمنذر بن ساوى وملك عُمان وصاحب اليمامة وملك غسان وغيرهم ، يدعوهم إلى الإسلام .

( انظر ، صحيح البخاري ٢ / ٩٠ ، صحيح مسلم ٢ / ١٣٩٣ ، سنن أبي داود ٢ / ٦٢٨ ، تحفة الأحوذي ٧ / ٤٩٩ . تخريج أحاديث البزدوي ص ١٨٣ ، خلق أفعال العباد ص ٦٣ ، ٦٤ ، زاد المعاد ٣ / ١٣٦ وما بعدها ) .

( ٥ ) انظر : ارشاد الفحول ص ٤٣ .

(٦) في ض ، العقل .

( ٧ ) في ض ، ههنا .

(بإشارة) على الصحيح، لأنّه كالأمر به (۱) كما في حديث كَعْبِ بن مالكِ (۱) لما تَقَاضى ابنَ أبي حَدْرَد (۱) دَيْنَا له عليه في مسجد النبي عَلِي وارتَفَعَتْ أَصُواتُهما، حتى سَمِعَها النبي عَلِي ، وهو في بَيْته، فَخَرَجَ إليهما، حتى كشف حُجْرَتَه، فنادى، فقال (۱) « يا كعب، قال، لبيْكَ يا رسولَ الله ، فأشارَ إليه بيده، أنْ ضَع الشَطْرَ من دَيْنِكَ ، فقال كَعْبُ، قد فَعَلْتُ يا رسولَ الله ، فقال رسولُ الله عَلَي ، قُمْ فاقضِه ».

رواه البخاري ومسلم (٥).

<sup>(</sup>١) انظر : حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/ ٩٥ ، ارشاد الفحول ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) هو الصحابي كعب بن مالك بن عمرو، الأنصاري الخُزرجي السَلَمي، أبو عبد الله . شهد العقبة وأحداً وسائر المشاهد إلا بَثراً وتبوك ، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك وتاب الله عليهم، وأنزل الله تعالى فيهم « وعلى الثلاثة الذين خلفوا . . . » ومعه مرارة بن ربيعة وهلال بن أمية . روى كعب ثمانين حديثاً . وجرح يوم أحد أحد عشر جرحاً ، وهو أحد شعراء رسول الله عليه . وكان مطبوعاً على الشعر . سأل رسولَ الله عليه عن الشعر فقال ، « المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه » . وقد عمي في آخر عمره ، توفي بالمدينة سنة ٥٣ هـ ، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup> انظر ، الإصابة ٢/ ٣٠٢ ، الاستيعاب ٢/ ٢٨٦ ، تهذيب الأسماء ٢ / ٦٩ ، نكت الهميان ص ٢٣١ ، مسند أحمد ٢ / ٤٥٦ ، الخلاصة ص ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي عبد الله بن سلامة بن عمير الأسلمي، أبو محمد، أول مشاهده الحديبية ثم خيبر، وهو الذي تزوج امرأة على أربع أواقٍ ذهباً، فأخبر بذلك رسولُ الله عن فقال، « لو كنتم تنحتون من الجبال ما زدتم »، وكان ممن بابع تحت الشجرة، وله روايات في غير الكتب الستة، توفي سنة ٧١ هـ.

<sup>(</sup> انظر ، الإصابة ٢/ ٣٢١ . ٢٩٥ . الاستيعاب ٢/ ٢٨٨ ، شنرات الذهب ١/ ٧٧ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup> ه ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن كعب بن مالك مرفوعاً .

<sup>(</sup> انظر : صحیح البخاري ۲ / ۱۱۶ . صحیح مسلم ۳ / ۱۱۹۲ . سنن أبي داود ۲ / ۲۷۳ . سنن النسائي ۸ / ۲۱۰ . مسند أحمد ٦ / ۲۸۳ . سنن ابن ماجه ۲ / ۸۱۱ ) .

واسمُ ابنِ أبي حَدْرَد ، عبدُ الله ، واسمُ أبيه ، سلامةُ بنُ عُمَير (١).

ومنه إشارةُ النبي عَلَيْ لا بي بكر أنْ يتقَدَّمَ في الصلاةِ ، متفقّ عليه (٢) وطافَ النبيُ عَلِيْ [ بالبيتِ ] (٢) على بعيرٍ ، كلما أتى على الرُكُنِ أَشَارَ إليه (٤).

ومنَ الفعلِ أيضاً ، عملُ القَلْبِ والتَرْكُ ، فإنّه كفُ النّفْسِ ، وقد سَبَقَ أنّه لا تكليفَ إلا بفعل (°) ، فإذا نُقِلَ عن النبي عَلِيلِيّ أنّه أرادَ فعلَ شيء كانَ مِنَ السُّنَةِ الفعليةِ ، كما في حديثِ عائشةَ رضي الله عنها ؛ « أنّ النبي عَلِيّ أرادَ أن يُنحَي مُخاطَ أسامةَ ، قالتْ عائشةُ ؛ دَعْني يا رسولَ النبي عَلِيّ أرادَ أن يُنحَي مُخاطَ أسامة ، قالتْ عائشةُ ؛ دَعْني يا رسولَ

<sup>(</sup>۱) هو أبو حدرد سلامة بن عمير بن أبي سلامة ، الأسلمي ، قال أحمد : اسمه عبد الله ، وقيل عبيد ، وقيل عبيدة ، له صحبة ، ويعد في أهل الحجاز ، روى عنه ابناه عبد الرحمن وحدرد ، ومحمد بن ابراهيم بن الحارث التميمي . وأبو يحيى الأسلمي ، ولم تؤرخ وفاته .

<sup>(</sup> انظر ، الإصابة ٤ / ٤٢ ، الاستيعاب ٤ / ٤٠ ، تهذيب الأسماء ٢ / ٢١٢ ، الخلاصة ص

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد عن عائشة وأنس بروايات كثيرة مرفوعة .

<sup>(</sup> انظر ، صحیح البخاری ۱ / ۲۱۲ ، ۱۲۵ ، ۱۱۷ . صحیح مسلم ۱ / ۳۱۲ ، ۳۱۵ وما بعدها ، سنن أبي داود ۱ / ۲۱۲ ، سنن النسائي ۲ / ۲۱ ، تخریج أحادیث البزدوي ص ۲۴۰ ، مسند أحمد ٥ / ۳۳۲ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من البخاري ، وساقطة من جميع النسخ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري باللفظ السابق ، ورواه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي قريباً منه ، ورواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد بلفظ « يستلم الركن بمحجن » عن ابن عباس مرفوعاً .

<sup>(</sup> انظر ، صحیح البخاری ۱ / ۲۸۰ ، ۲۸۳ ، صحیح مسلم ۲ / ۹۲۲ ، سنن أبي داود ۱ / ۱۲۲ ، تحفة الأحوذی ۳ / ۱۰۲ ، سنن النسائي ٥ / ۱۸۲ ، سنن ابن ماجه ۲ / ۹۸۲ ، مسند أحمد ۱ / ۲۱٤ ، ۳۱۲ ، سنن الدارمي ۲ / ۶۲۲ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) المجلد الأول ص ٤٩٠ .

الله حتى أكونَ (١)أنا الذي أفعلُ ، قال أَ يا عائشةُ ، أُحِبِّيه فإني أَحِبُهُ » رواه الترمذي في المناقب (٢).

وحديثُ أنس (")، «أرادَ النبيُّ عَلِيْ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطِ او (ثُنَّ) أناس مِنْ الْمَجَمِ ، فقيلَ ، إنهم لا يَقْبلونَ كِتاباً إلا بخاتم، فاتخذَ خَاتَماً منْ فضّة ».

رَوَاه البخاريُ ومُسْلمُ (٥).

ومثله حديثُ جابر، «أرادَ النبيُّ ﷺ أَنْ يَنْهِي أَن يُسمَّى بيَعْلَى ، أو بِبَرَكَةَ ، أو أَفْلَحَ ، أو يَسَار أو<sup>(٢)</sup> نَافِع ، ونحو ذلك ، ثم رَأْيْتُهُ سَكَتَ بعدُ

<sup>(</sup>١) ساقطة من زض ب ع ومن الترمذي .

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي ١٠/ ٣٢٣، وقال الترمذي، هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup> انظر ، الإصابة ١/ ٧١ ، الاستيعاب ١/ ٧١ ، تهذيب الأسماء ١/ ١٢٧ ، الخلاصة ص ٤٠ ، شذرات الذهب ١/ ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في ع،و،

<sup>(</sup> ٥ ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي عن أنس بن مالك . مرفوعاً .

<sup>(</sup> انظر ، صحیح البخاری ٤ / ٣٦ ، شرح النووی علی صحیح مسلم ١٤ / ٦٩ ، سنن أبي داود ٢ / ١٥٥ ، سنن الترمذي ٧ / ٥٠٣ ، سنن النسائي ٨ / ١٥١ ، سنن البيهقي ١٠ / ١٢٨ ، صحیح مسلم ٣ / ١٦٥٧ . الموطأ ٢ / ٩٣٦ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش ز ، و ، وهي رواية ثانية في الحديث .

عنه ، فلم يَقُل شيئاً ، ثم قُبِضَ ولم يَنْهَ عن ذلك » .

رواه مسلم (۱).

وإذا نُقِلَ عن النبيِّ عَيِّكِ أَنَّه تَرَك كذا، كانَ أيضاً من السُّنةِ الفعلية (٢٠).

كما وَرَدَ أَنَّه عَيِّكَ لَمَا قُدَمَ إليه الضَّبُ ، فأَمْسَكَ عنه ، وتَرَكَ أَكْلَهُ ؛ أَمْسَكَ <sup>(٣)</sup>الصَّحابةُ رضي الله عنهم وتَرَكُوهُ حتى بَيَّنَ <sup>(٤)</sup>المَّم أَنَّه حلالٌ ، ولكنَّه تَعَافُهُ (٥).

ولكنَّ هذا النوعَ مقيدٌ بتصريح الرَّاوي بأنَّه تَرَك ، أو قيام القرائنِ عندَ الراوي الذي يَرْوي عنه أنَّه تَرَكَ .

والمرادُ منْ أقوالِ النبيِّ عَلِيلِ وأفعالهِ ، ما لمْ يَكُنْ على وَجْهِ الإعجازِ .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم عن جابر مرفوعاً ، ورواه أبو داود عن سمرة بن جندب وجابر ، ورواه الترمذي بألفاظ أخرى .

<sup>(</sup> انظر ، صحيح مسلم ٢/ ١٦٨٦ ، سنن أبي داود ٢ / ٨٥٥ ، تحفة الأحوذي ٨/ ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ، ارشاد الفحول ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) في ض ، وأمسك .

<sup>(</sup>٤) في ش ، سن ، وفي ز ، يبين ، وفي ض ، تبين .

<sup>( ° )</sup> روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أنه أخبره أنه دخل مع رسول الله على ميمونة ، وهي خالته وخالة ابن عباس ، فوجد عندها ضبأ منبوذاً . فقدمته لرسول الله على أله على ميمونة ، فرفع رسول الله على يده ، فقال خالد بن الوليد : أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال : لا ، ولكن لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه ، قال خالد ، فاجتررته فأكلته ، ورسول الله على ينظر ، فلم ينهني » ، وهناك أحاديث أخرى بألفاظ كثيرة في ذلك .

<sup>(</sup> انظر ، صحیح البخاری ۲/ ۲۹۳ ، ٤ / ۲٦٩ ، صحیح مسلم ۲/ ۱۰٤۲ وما بعدها ، سنن أبي داود ۲ / ۳۱۷ ، سنن الترمذي ٥ / ۴۹۲ ، سنن النسائي ۷ / ۱۷۴ ، سنن أبن ماجه ۲ / ۱۰۸۰ ، مسند أحمد ٤ / ۸۸ ، نيل الأوطار ۸ / ۱۲۳ ) .

( وإقرارُه ) يَعْنِي أَنَّ السُّنَةَ شَرْعاً و ('اصطلاحاً ، قولُ النبيِّ عَلِيَّةٍ وفعلُه وإقرارُه على الشَّيْء (' يُقالُ أو ') يُفْعَلُ ، فإذا سمعَ النبيُ عَلِيَّةٍ إنساناً يقولُ شيئاً ، أو رآهُ يَفْعَلُ شيئاً ، فأقَرُهُ (") عليه فهو من السُّنةِ قَطْعاً (") وسيأتي تفصيل (") ذلك (١).

( وزِيدَ الهمُ ) أي وزاد (٧) الشافعيةُ على ما ذُكِرَ من أقسام السُّنةِ ، ما همُّ النبي عَلَيْ بِهُمُّ إلا بحق محبوبِ مطلوبِ شرعاً ، لأنَّه مبعوثُ لبيانِ الشرعياتِ (٨).

ومنه : همُّه عَلِيُّ بمعاقبةِ المتخلفين عن الجماعةِ (٩)

<sup>(</sup>١) ساقطة من زض بع.

۲) ساقطة من د .

<sup>(</sup>٣) في بع: وأقره.

<sup>(</sup>٤) انظر في تعريف السنة (المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٤ ، مناهج العقول ٢/ ٢٣٦ ، نهاية السول ٢/ ٢٣٨ . الإحكام للآمدي ١/ ١٦٩ ، فواتح الرحموت ٢/ ٩٧ ، تيسير التحرير ٢/ ١٩ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢ ، التلويح على التوضيح ٢/ ٢ ط الميمنية ، التعريفات للجرجاني ص ١٢٨ ط لبنان ، أصول السرخسي ١/ ١١٣ ، غاية الوصول ص ٩١ . إرشاد الفحول ص ٢٣ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٩ . مختصر الطوفي ص ٤٩ . أصول مذهب أحمد ص ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) في ض بع ، تفاصيل .

<sup>(</sup>٦) صفحة ١٩٤ من هذا المجلد عند بحث « السكوت ».

<sup>(</sup> v ) في ع ، وزادت .

<sup>(</sup> ٨ ) انظر ، البناني على جمع الجوامع ٢ / ٩٤ ، إرشاد الفحول ص ٤١ ، أصول مذهب أحمد ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٩) روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله على الله على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيها لأتوها ولو حبواً. ولقد هممت أن آمر بالصلاة، فتقام ثم آمر رجلاً، فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجالهِ معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار »، وفي رواية لمسلم، أن رسول الله على فقد أناساً في بعض الصلوات، فقال ، « لقد هممت أن آمر رجلاً ، يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجاله يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ، ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً لشهدها ، يعني صلاة العشاء » .

(وهي) أي و(''أقسامُ السُّنةِ كلّها (حُجُةُ) أي تَصْلَحُ أَنْ يُحْتَجُ بها على ثبوتِ الأحكامِ الشرعيةِ ('') (للعِصْمَةِ) أي لثبوتِ العِصْمَةِ للنبيّ عَلِيلِيّهِ ولسائرِ الأنبياء، صلواتُ الله وسلامهُ عليهم أجمعين (التي هي) أي العِصْمَةُ (سَلْبُ القدرة) أي سَلْبُ قدرة المعصوم (على المعصيةِ) فلا يمكنهُ فِعْلُها ، لأنَّ الله سبحانه وتعالى سَلَبَ قدرتَه عليها ('').

وقيل ، إنَّ العصمةَ (٤) صَرْفُ دواعي المعصيةِ عن المعصيةِ ، بما يُلْهِمُ الله المعصومَ من ترغيبِ وترهيبِ (٥).

وقال التلمساني عن الأشعرية ، إن العصمة تَهَيُّؤُ العبدِ للموافقةِ مطلقاً ، وذلك راجع إلى خلقِ القدرةِ على كل طاعةٍ ، فإذا العصمة توفيقٌ عام (٦).

<sup>= (</sup>انظر: صحیح البخاری ۱/ ۱۱۹، صحیح مسلم ۱/ ۱۶۹، سنن أبي داود ۱/ ۱۲۹، تحفة الأحوذي ۱/ ۱۲۹، سنن النسائي ۲/ ۸۳، سنن ابن ماجه ۱/ ۲۰۹، مسد أحمد ۲/ ۲۷۱. الترغیب والترهیب ۱/ ۱۵۳ وما بعدها).

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) انظر حجية السنة في (الرسالة للشافعي ص ٧٧ وما بعدها المستصفى ١/ ١٢٩. المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٠ الإحكام لابن حزم ١/ ٨٧. أصول السرخسي ٢/ ٩٠ وما بعدها . تيسير التحرير ٣/ ٢٢ . ارشاد الفحول ص ٣٣ . مختصر الطوفي ص ٤٩ . الروضة ص ٤٦ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٩ . أصول مذهب أحمد ص ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) بحث العصمة من بحوث علم الكلام أو العقيدة ، وإنما يذكرها علماء الأصول في حجية السنة لتوقف الأدلة على عصمة رسول الله على الله على عصمة رسول الله على عصمة رسول الله » .

<sup>(</sup> انظر : فواتح الرحموت ٢ / ٩٧ ، تيسير التحرير ٣ / ٢٠ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٠ . إرشاد الفحول ص ٣٤ ، المنخول ص ٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في ض ؛ المعصية ، وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ، فواتح الرحموت ٢ / ٩٧ ، تيسير التحرير ٣ / ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر ، حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/ ٩٥ . التعريفات ص ١٥٦ ، ارشاد الفحول ص ٣٤ .

وقالت المعتزلة ، العصمة خلق ألطاف تُقرَّبُ إلى الطاعة ، ولم يَرُدُوها إلى القدرة (المن القدرة عنده على الشّيء صالحة لضده .

قال القاضي أبو بكر الباقلاني ، لا تُطْلَقُ العصمة في غير الأنبياء والملائكة إلا بقرينة إرادة معناها اللّغوي ، وهو السلامة من الشيء ، ولهذا قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في « الرسالة » ، « وأسألُهُ العِصْمَة » (٢)، وجَرى على ذلك كثيرٌ من العلماء (٢).

والحاصلُ أنَّ السَّلامةَ أعمُ من وجوب السَّلامةِ فقد تُوجدُ السَّلامةُ في غير النبي (٤) والملكِ اتفاقاً ، لا وجُوباً ، قاله البرماوي

وقال أبو محمد الجوزي<sup>(٥)</sup> في كتابه « الايضاح في الجدل » ، العصمة حفظ المحل بالتأثيم والتضمين .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٢) الرسالة ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ، الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٢٩ . ٣٣٤ .

ا في ض ب ، النبي عليه .

<sup>( ° )</sup> هو يوسف بن الشيخ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد التيمي البكري القرشي البغدادي . أبو محمد وأبو المحاسن ابن الجوزي . محيّي الدين . العلامة الفاضل . الفقيه الأصولي . الواعظ الشهيد . كان كثير المحفوظ . قوي المشاركة في العلوم ، وافر الحشمة . اشتغل بالفقه والخلاف والأصول . وبرع في ذلك . وكان أشهر فيها من والده . تولى الأعمال الجليلة ، وأرسله الخليفة إلى ملوك الأطراف . وأنشأ مدرسة بدمشق . وهي المعروفة بالجوزية . ووقف عليها أوقافاً كثيرة . وكذلك فعل في بغداد ، وله مصنفات كثيرة منها ، « معادن الا بريز في تفسير الكتاب العزيز » و « والمذهب الأحمد في مذهب أحمد » و « الابرضاح في الجدل » ، قتل صبراً بسيف الكفار التتار شهيداً مع أبنائه الثلاثة سنة ١٥٦ هـ .

انظر ترجمته في (ذيل طبقات، الحنابلة ٢/ ٢٥٨، طبقات المفسرين، للداوودي ٢٠/ ٢٥٠، شنرات الذهب ٥/ ٢٨٦، هدية العارفين ٦/ ٥٥٠).

( ولا يَمْتَنعُ (')عَقْلا ) أي في تصور العقلِ ( مَعْصِيةٌ ) أي صدورُ معصيةٍ من النبيين ، ( قَبْل البِعْثَةِ ) فامتناعُها عقلًا قبلَ البعثةِ مبنيٌ على التقبيح العقلي ، فمن أثبتَهُ - كالروافض - مَنَعَها للتنفير ، فتنافي ('' الحكمة ، وقالتُه ('' المعتزلةُ في الكبَائر ، ومن نَفَى التقبيحَ العقلي لم يمنعُها ('').

(و) كُلُ نبي مُرْسَلٍ فهو ( مَعْصُومٌ بعدَها ) أي بعدَ البعثةِ ( من تَعَمَّدِ ما يُخِلُ بصدقِهِ فيما دَلَّتُ المعجزةُ على صدقِهِ ) فيه ( منْ رسالةٍ ( و و تبليغ ) إجماعاً ، حكاه الآمُديُّ وغيرُه (٢٠).

فالاجماعُ منعقدٌ على عِصْمَتِهم من تَعَمَّدِ الكذبِ في الأحكام وما يَتَعَلَّقُ بها ؛ لأنَّ المعجزةَ قد دلَّتُ على صِدْقِهم فيها ، فلو جَازَ كَذِبُهم فيها لبطلتُ دلالةُ (٧) المعجزة (٨).

<sup>(</sup>١) في ض: تمتنع.

<sup>(</sup> ۲ ) في ز ؛ فتتنافي .

<sup>(</sup>٣) في ش ب ز ، وقالت .

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٩، ١٧٠، نهاية السول ٢/ ٢٣٩، فواتح الرحموت ٢ / ٢٣٩، تيسير التحرير ٢/ ٢٠، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، المنخول ص ٢٣٣ وما بعدها، الشفاء ٢/ ١٥٧، إرشاد الفحول ص ٣٥٠، شرح الأصول الخمسة ص ٣٧٥.

<sup>(</sup> ٥ ) في ض ع : رسالته .

<sup>(</sup>٦) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٠. نهاية السول ٢/ ٢٣٩. فواتح الرحموت ٢/ ٩٨. تيسير التحرير ٣/ ٢١. الأربعين في أصول تيسير التحرير ٣/ ٢١. التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢. الشفاء ٢/ ١٣٢. الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٥٨. أصول الدين للبغدادي ص ١٦٨. الإرشاد للجويني ص ٣٥٨.

<sup>(</sup> v ) في ع : دلالته .

<sup>( ^ )</sup> انظر ، الإحكام ١ / ١٧٠ . تيسير التحرير ٣ / ٢١ . الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٠٩ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ٩٠ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٢ . إرشاد الفحول ص ٣٢٩ . المنخول ص ٣٢٢ .

( ولا يَقَعُ ) مَا يُخلُ بِصِدْقِهِ لا ( غَلَطاً و ) لا ( سَهُواً ) عندَ الأكثر (١٠٠

قال القاضي عَضُدُ الدّين : « وأمَّا الكذبُ غَلَطاً فجوَّزَهُ القاضي ـ يعني الباقلاني ـ ومَنَعَهُ الباقوُنَ ، لِمَا مرَّ من دَلَالَةِ المُعْجِزَةِ على الصَّدقِ » (٢).

و (<sup>٣)</sup> قال ابنُ مُفْلِح في «أصولِهِ »؛ وللعلماء في جَوازِهِ غَلَطاً ونِسْياناً قَوْلان ، بناءً على أنَّ المعجِزَةَ هل دَلْتُ على صِدْقِهِ فيها ؟ واختلفَ فيه كلامُ ابنُ عقيل . ا هـ .

وحاصله ؛ أنَّ دلالَة المعجزة هل دلَّتْ على صِدْقهم مُطْلقاً في العَمْدِ والسَهْوِ ، أَوْ ما دَلَّتْ إلا على ما صَدَرَ عنهم عَمْداً (؟)

وتأوَّلَ من مَنْعَ الوقوعَ الأحاديثَ الواردةَ في سَهُو النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ بأنه قَصَدَ بذلك التَشْريعَ (°). كما في حديثِ « ولكنِّي أُنشَى »(٦) بالبناء للمَفْعولِ .

<sup>(</sup>١) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٠ . نهاية السول ٢/ ٢٣٩ . تيسير التحرير ٢/ ٢١ . المستصفى ٢/ ٢١ . الشفاء ٢/ ١٠٠ . المنخول ص ٢٢٥ . المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٥ . غاية الوصول ص ٩٠ . ارشاد الفحول ص ٣٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) شرح العضد على ابن الحاجب ٢ / ٢٢ ، وانظر ، حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٢ . تيسير التحرير ٢ / ٢١ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ض ب ع .

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٠. تيسير التحرير ٣/ ٢١. المحلي على جمع الجوامع ٢ / ٩٠. الشفاء ٢ / ١٩٠. الإرشاد للجويني ص ٣٥٦.

<sup>(</sup> ٥ ) انظر أقوال العلماء في جواز السهو وعدمه من النبي ﷺ والقصد منه أو تأوله في ( نيل الأوطار ٣/ ١٣٤ . ١٨٥ . المسودة ص ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام مالك بلفظ " إني لأنسى أو أنسى لأسن " ". قال الحافظ ابن حجر : " إن هذا الحديث لا أصل له . فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد " ( فتح الباري ٣ / ٦٥ ) . وقال ابن البر : " لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي على مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه . وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة . ومعناه صحيح في الأصول " . ( انظر : الموطأ ١/ ١٠٠ . نيل الأوطار ٣ / ١٢٥ ) .

ومنهم مَنْ تَأُوَّلُ (' هذا بأنَّه تعمَّدَ ذلك ليقعَ النَّسيانُ فيه بالفِعْلِ ، وهو خطَأْ ؛ لتصريحه عَيِّلِهِ بالنَّسْيانِ في قولهِ ، « إنَّما أَنَا بَشَرٌ ، أنسى كما تَنْسونَ ، فإذا نَسِيتُ فذكِّرُوني » (٢)

ولأنَّ الأفعالَ العَمْديةَ تُبْطِلُ الصلاةَ ، والبيانُ كافِ بالقَوْلِ ، فلا ضَرُورَةَ إلى الفعْل<sup>٣)</sup>.

وذكرَ القاضي عياضٌ (أ) وغيرُه الخلافَ في الأفعال ، وأنّه لا يجوزُ في الأقوالِ البلاغيةِ إجماعاً (أ) ومعناه لا بن عقيلٍ في « الإرشادِ » ، فإنّه قَالَ ، الأنبياءُ لم يُعْصَمُوا من الأفعالِ في نَفْسِ الأداء ، فلا يَجوزُ عليهم الكذبُ في

<sup>(</sup>١) في زضبع: يعبر في

<sup>(</sup> ٢ ) هذا جزء من حديث طويل رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن ابن مسعود مرفوعاً .

<sup>(</sup> انظر : صحیح البخاري ۱/ ۸۲ ، صحیح مسلم ۱/ ٤٠٠ . سنن أبي داود ۱/ ۲۳٤ ، سنن النسائي ۳/ ۲۶ ، سنن ابن ماجه ۱/ ۲۸۰ ، ۲۸۲ ، مسند أحمد ۱/ ٤٠٥ ، نیل الأوطار ۳/ ۱۳۳ ) . رشاد الفحول ص ۳۵ .

<sup>(</sup>٤) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو ، أبو الفضل اليحصبي السبتي ، القاضي ، عالم المغرب ، الحافظ ، وهو من أهل التفنن في العلم والذكاء والفطنة والفهم ، تفقه وصنف التصانيف التي سارت بها الركبان ، وبغد صيته ، وكان إمام أهل الحديث في وقته ، وأعلم الناس بعلوم الحديث والنحو والأصول واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم ، ولي قضاء سبتة ثم غرناطة ، ومن مؤلفاته « الشفاء » و « طبقات المالكية » و « شرح صحيح مسلم » و « التاريخ » و « المشارق » و « الإعلام بحدود قواعد الإسلام » و « الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع » توفي سنة 350 هـ ممراكش .

انظر ترجمته في (الديباج المذهب ٢/ ٤٦ . طبقات المفسرين ٢/ ١٨ . إنباه الرواة ٢ / ٣٦ . شجرة النور الزكية ص ١٤٠ . تذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٠٤ . تهذيب الأسماء ٢/ ٤٣ . وفيات الأعيان ٣/ ١٥٢ . طبقات الحفاظ ص ٤٦٨ . بغية الملتمس ص ٤٢٥ ) . وفي ب : وعياض .

<sup>( ° )</sup> الشفاء . للقاضي عياض ٢ / ١٦٠ . ١٦٠ . وانظر ، الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٢٩٠ . نهاية الإقدام ص ٤٤٠ . إرشاد الفخول ص ٣٥ . المسودة ص ١٩٠ .

الأقوالِ فيما يؤدونه عن الله تعالى ، ولا فيما شرعه من الأحكام عَمْداً ولا سَهُوا ، ولا نسياناً (١).

ومن قالَ بالوقوع فإنَّه يَقُولُ ، لا يُقَرُّ عليه إجماعاً (٢)

(و) أما (مالا يُخلُ) بِصِدْقِه فيما دَلَّتْ علِيه المُعْجِزَةُ (ف) هو مَعْصُومُ فيه (من) وُقُوع (كبيرة) إجماعاً، ولا عِبْرَة بخلاف الحشوية وبَعْضِ الخوارج (٢٠).

(و) كذا هو مَعْصُومٌ من فعلِ (ما يُوجِبُ خِسَّةً أو إسقاط مُرُوءةِ عَمْداً)(٤)

قال في « شرح التحرير » ، وقد قَطَعَ بعضُ أصحابِنا بأنَّ ما يُسْقِطُ العدالةُ لا يجوزُ عليه .

قال ابنُ مفلج ، ولعله مُرادُ غيره .

قلتُ ، بل يتعينُ أنَّهُ مُرادُ غيره . اه .

<sup>(</sup>١) انظر ، الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٢٩ ، المستصفى ٢/ ٢١٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ، المسودة ص ١٩٠ ، الفصل في الملل والنحل ٤ / ٣ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ١٤ طبع المينية ، إرشاد الفحول ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٠ . نهاية السول ٢/ ٢٣٩ . كشف الأسرار ٣/ ١٩٩ . فواتح الرحموت ٢/ ٩٨ . المستصفى ٢/ ٢٣٠ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢ . تيسير التحرير ٣/ ٢١ . المنخول ص ٢٣٠ . إرشاد الفحول ص ٣٣ . الأربعين في أصول الدين ، للرازي ص ٣٣٠ . أصول الدين للبغدادي ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٠، نهاية السول ٢/ ٢٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٩٩، أصول السرخسي ٢/ ٨٩، تيسير التحرير ٣/ ٢١، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، الشفاء ٢/ ١٥٤، الأربعين في أصول الدين، للرازي ص ٣٣٠، أصول الدين للبغدادي ص ١٦٨، الإرشاد للجويني ص ٣٥٦، المستصفى ٢/ ٢١٣، إرشاد الفحول ص ٣٤، غاية الوصول ص ٩١

(ا وأمّا جَوازُ وقوع ذلك سَهُوا ففيه قولان :

أحدهما : وهو قولُ القاضي من أصحابِنا والأَكْثَرِ أَنَّه يجوزُ ذلك (٢). واختلفَ كلامُ ابن عقيلِ في ذلك .

والقولُ الثّاني ، وهو المشارُ إليه بقولهِ ( وفي وَجْهِ سَهُواً ") أنَّه لا يجوزُ ذلك عليه سَهُواً ، وهو قول ابنِ أبي موسى ١٠.

وأما جوازُ وقوع الصغيرة التي لا تُوجِبُ خِسَّةً ولا اسْقَاطَ مُرُوءَةٍ عَمْداً أو سَهْواً . ففيه قولان :

أحدُهما : جوازُ وقوع ذلك ، وهو قُوْلُ القاضي وابنِ عقيلٍ والأشعرية والمعتزلةِ وغيرهم (٤).

وابن أبي موسى هو محمد بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أبي موسى الهاشمي ، أبو علي ، الحنبلي البغدادي ، صاحب التصانيف ، انتهت إليه رئاسة المذهب ، وكان رئيساً رفيع القدر ، بعيد الصيت . له المكانة العليا عند الخليفتين القادر بالله والقائم بأمر الله ، صنف « الإرشاد » و « شرح كتاب الخرقي » . توفي سنة ٢٠٨ . وله ابن أخ أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أبي موسى . وكان علامة ، وعند الإطلاق فالمراد الأول .

انظر ترجمته في (المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٩ . طبقات الحنابلة ٢ / ١٨٢ ، المنهج الأحمد ٢ / ١٣٦ . شذرات الذهب ٢ / ٢٣٨ ) .

( ٢ ) وهو رأي الرازي وأبن حزم والحنفية وأكثر العلماء .

( انظر : تيسير التحرير ٣ / ٢١ . الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٣٠ . الإحكام للآمدي ١ / ١٧١ . فواتح الرخموت ٢ / ٩٥ . المسودة ص ١٨٨ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ٩٥ . الفصل في الملل والنحل ٤ / ٢ ـ ٣ . أصول الدين للبغدادي ص ١٦٨ ، المستصفى ٢ / ٢١٤ . إرشاد الفحول ص ٣٤ ) .

(٣) في بع: وسهوا

(٤) انظر ، نهاية السول ٢/ ٢٣٩ . كشف الأسرار ٣/ ١٩٩ . فواتح الرحموت ٢/ ٩٩ . تيسير التحرير ٣/ ٢١ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢ . المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٥ . المستصفى ٢/ ٢١٣ . الإرشاد للجويني ص ٣٥٦ ، المسودة ص ١٨٨ . إرشاد الفحول ص ٣٤ . المنخول ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ز . وفي ب زيادة من أصحابنا .

والقولُ الثاني : وهو المشارُ إليه بقوله (ومن صغيرة مطلقاً) عدمُ الجوازِ (''، وهو قولُ ابنِ أبي موسى من أصحابنا ، وقالَ ، يجوزُ الهَمُّ ، لا الفعْلُ .

وَمَنَعَ الأستاذُ أبو إسحاقَ الاسفراييني وجمعٌ منْ أصحابنا وغيرُهم من الذُنْبِ (٢) مُطْلقاً كبيراً أو (٢) صغيراً ، عَمْداً أو سَهْواً ، أخَلُ بصدْقِهِ ، أو لا (٤) ، وهو اختيارُ أبي المعالي في « الإرشادِ (٥) ، والقاضي عياض ، وأبي بكر ، [ و ] (١)

<sup>(</sup> ١ ) وهو قول الحنفية . قال ابن عبد الشكور : « وهو الحق ، فإن صغيرتهم كبيرة » .

<sup>(</sup> انظر : فواتح الرحموت ٢ / ٩٩ ، كشف الأسرار ١ / ١٩٩ ، التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٠ . البناني على جمع الجوامع ٢ / ٩٠ ، الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٠٠ ، نهاية الإقدام ص ٤٤٠ ، تيسير التحرير ٣ / ٢١ ، إرشاد الفحول ص ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في ز ، الكذب .

<sup>(</sup>٣) في ض ب ، و .

<sup>(</sup>٤) انظر: نهاية السول ٢/ ٢٣٩، كشف الأسرار ١/ ١٩٩، ٢٠٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٠، إرشاد الفحول ص ٣٤.

<sup>(</sup>٥) يظهر أن رأي الإمام الجويني يخالف المنقول عنه هنا . لأنه قال في (الإرشاد ص ٥٥) ، « وأما الذنوب المعدودة من الصغائر ، على تفصيل سيأتي الشرح عليه ، فلا تنفيها العقول ، ولم يقم عندي دليل قاطع سمعي على نفيها ، ولا على إثباتها ، . . قلنا : الأغلب على الظن عندنا جوازها ، وقد شهدت أقاصيص الأنبياء في آي من كتاب الله تعالى على ذلك » وهذا يبين أن الإمام أبا المعالي الجويني يرى أن العقل لا ينفيها ، وأن غلبة الظن في السمع بالجواز ، والله أعلم ، (انظر ، الإرشاد ص ٢٥٦ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٦) الواو إضافة ضرورية . لأن أبا بكر بن مجاهد ، أحمد بن موسى بن العباس ، المتوفى سنة ٢٧٤ هـ من القراء . ولأن المصنف نقل ذلك عن ابن حزم . وابن حزم يصرح بأن القول « لا بن مجاهد شيخ ابن فُورَك » . وهو أبو عبد الله . الطائي . المتكلم الأصولي . ولم يذكر في ترجمة أبي بكر بن مجاهد أقوال في الكلام والأصول . ( انظر ترجمته في ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٥٠ . طبقات القراء ١/ ١٣٩ . شنرات الذهب ٢/ ٢٠٢ . معرفة القراء الكبار ١ ٢١٠ ) .

ابنِ مجاهد (۱٬ وابنِ فُورَك ، ـ نَقَلَه عنه (۱٬ ابنُ حَزْم في «المللِ والنحل » (۱٬ وابنِ حزم (۱٬ وابنِ بَرْهان في «الأوسط »، وَنَقَله في «الوجيز » عن المحققين ، وقال القاضي عن المحققين ، وقال القاضي حسين (۱٬ هو الصحيحُ مِنْ مَذْهَبِ أصحابِنا ، وهو قولُ أبي الفتح

(١) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي المالكي ، أبو عبد الله ، وهو بصري الأصل ، وسكن بغداد ودرس فيها وأخذ عن القاضي التستري ، وصحب أبا الحسن الأشعري ، وكان فقيها حافظاً متكلماً أصولياً ، زاهداً ورعاً ، وعنه أخذ القاضي أبو بكر الباقلاني علم الكلام والحديث ، له مؤلفات في « الأصول » على مذهب مالك ، و « رسالة » في العقائد ، و « هداية المستبصر ومعونة المستنصر » ، توفى سنة ٢٧٠ هـ وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في (الديباج المذهب ٢/ ٢١٠ . شجرة النور الزكية ص ٩٢ ، تاريخ بغداد المرابع بغداد المرابع المفتري ص ١٧٧ . الفتح المبين ١/ ٢١٣ ) .

( ٢ ) في ش ؛ عن .

- (٣) النقل عن ابن حزم غير دقيق ، لأنه نقل قول ابن فُورك بجواز الصغائر حالة العمد فقط ، فقال : « لا يجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلاً ، وجوزوا الصغائر بالعمد ، وهو قول ابن فُورَك الأشعري » ، ثم قال ابن حزم : « لا يجوز أن يقع من نبي أصلاً معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة ، وهو قول ابن مجاهد الأشعري شيخ ابن فُورَك » ثم قال ابن حزم : « وهذا القول الذي ندين الله تعالى به » ( الفصل في الملل والنحل ٤ / ٢ ) .
- (٤) يرى ابن حزم رحمه الله أنه لا يجوز أن يقع من نبي أصلاً معصية بعمد ، لا صغيرة ولا كبيرة . ويقول ، « إنه يقع من الأنبياء السَهْو من غير قصد » ( الفصل في الملل والنحل ٢/٤ ) .
- (°) هو ألحسين بن محمد بن أحمد المروذي، أبو علي، الفقيه الشافعي، المعروف بالقاضي. كان إماماً كبيراً وصاحب وجه في مذهب الشافعي، وإذا أطلق القاضي في الفقه الشافعي فهو المقصود، صنف في الأصول والفروع والخلاف، ويُقال له، حبر الأمة وحبر المذهب، له « التعليق الكبير » وهو كثير الفروع والفوائد، توفي سنة ٤٦٢ هـ بمرورود.

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤/ ٣٥٦. تهذيب الأسماء ١/ ١٦٤. وفيات الأعيان ١/ ٤٠٠. شذرات الذهب ٣/ ٣١٠. طبقات العبادي ص ١١٢).

الشَهْرَسْتاني (١)، وابن عطية المفسّر (٢)، وشيْخ الإسلام البُلقيني (٣)، والسُّبْكي، وولدِهِ التَّاجِ (١).

(١) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد، أبو الفتح، الشهرستاني، كان إماماً مبرزاً فقيها متكلماً أصولياً. برع في الفقه، وتفرد في علم الكلام، وكان كثير المحفوظ، حسن المحاورة، يعظ الناس، شافعي المذهب، ومن مصنفاته، «نهاية الإقدام في علم الكلام» و «الملل والنحل» و «المناهج والبيان» و «المضارعة» و «تلخيص الأقسام لمذاهب الأعلام». توفي سنة ١٤٥ه ه، وقيل ٤١٥ه ه.

انظر في ترجمته (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٦/ ١٢٨ . وفيات الأعيان ٣/ ٤٠٣ . شذرات الذهب ٤/ ١٤٩ ) .

(٢) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية ، أبو محمد ، الفرناطي ، القاضي ، الإمام الكبير ، كان فقيها عالما بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب ، وكان غاية في الدهاء والذكاء وطلب العلم ، ألف كتابه « الوجيز في التفسير » ، وهو أصدق شاهد على إمامته في العربية وغيرها ، وألف « البرنامج » الذي ضمنه مروياته وأسماء شيوخه ، تولى القضاء وعدل فيه ، توفى سنة ٥٤٠ هـ بمديئة لورقة .

انظر ترجمته في (طبقات المفسرين ١/ ٢٦٠ ، الديباج المذهب ٢/ ٥٧ ، شجرة النور الزكية ص ١٢٩ ، بغية الملتمس ص ٢٧٦ ، بغية الوعاة ٢/ ٧٢ ) .

(٣) هو عمر بن رسلان بن نصير ، البُلقيني الكناني العسقلاني الشافعي ، سراج الدين ، الحافظ المحدث الفقيه الأصولي . كان أعجوبة زمانه حفظاً واستذكاراً ، وفاق الأقران ، واجتمعت فيه شروط الاجتهاد . وقيل : إنه مجدد القرن التاسع ، وانفرد برئاسة العلماء ، ولقب بشيخ الإسلام . تولى الافتاء والقضاء بدمشق ، وله مؤلفات كثيرة ، منها ، « التدريب » في الفقه ، و « تصحيح المنهاج » في الفقه ستة مجلدات ، و « الملمات برد المهمات » في الفقه ، و « محاسن الإصلاح » في الحديث ، و « شرح البخاري » ، و « شرح الترمذي » و « منهج الأصلين » في مسائل أصول الدين وأصول الفقه ، توفي سنة ٥٠٠ هـ بالقاهرة .

انظر ترجمته في (الضوء اللامع ٦/ ٥٠، طبقات المفسرين ٣/٣، طبقات الحفاظ ص ٥٣٥، الفتح المبين ٣/٣، حسن المحاضرة ١/ ٣٢٩، البدر الطالع ١/ ٥٠٦، ذيل تذكرة الحفاظ ٢٠٦، ٢٦٩، شذرات الذهب ٧/ ٥٠).

( ٤ ) انظر ، جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٩٥ ، الملل والنحل للشهرستاني ١ / ١٣٠ . الشفاء للقاضي عياض ٢ / ١٦٠ .

فالعصمةُ ثابتةً له عَلَيْ ولسائر "الأنبياء عليهم الصلاةُ والسّلامُ من كل ذنب كبيرٍ أو "صغيرٍ ، عَمْداً كان أو سَهُوا في الأحْكام وغيرها ، لأنّا أمِرْنا باتباعهم في أفعالِهم وآثارهم وسيرهم على الإطلاقِ منْ غَيْرِ التزام قرينةٍ ، وسواءً في ذلك قبْلَ النّبُوّةِ وَبَعْدَها ، تَعاضَدَتْ الأخبارُ بتنزيهم عن النّقائِصِ مُنذُ وَلِدُوا ، ونشأتِهم على كمالِ أوصافِهم في توحيدِهم وإيمانِهم عقلاً أو شرعاً ، على الخلافِ في ذلك ، ولا سيما فيما بعد البعثةِ فيما يُنافي المعجزة .

قال ابنُ عطية ، « وقولُه عَلَيْنَةِ ، « إني لأَسْتَغْفِرُ الله وأَتُوبُ إليه في اليَوْمِ سَبْعِينَ مرةً »(")، إنَّما هو رُجُوعُه منْ حالة (أَنَّ إلى أَرْفَعَ منها ، لتزايدِ علومه واطلاعِهِ على أمرِ الله تعالى ، فهو يَتُوبُ من المَنْزِلَةِ الأولى إلى الأخرى ، والتَوْبَةُ هنا لُغُويةً »("). اه.

<sup>(</sup>١) في ض: وسائر.

<sup>(</sup> ٢ ) في ز : و . وفي ض : صغير أو كبير .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رؤاه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن أبي هريرة والأغر المزني وأنس، والمراد بالسبعين التكثير لا التحديد، وفي رواية «مائة مرة » والقصد أن يكون دائم الحضور.

<sup>(</sup> انظر : صحیح البخاري ٤ / ٩٩ ، صحیح مسلم ٤ / ٢٠٧٥ ، سنن أبي داود ١ / ٣٤٨ ، تحفة الأحوذي ٩ / ١٤٣ ، سنن البن ماجه ٢ / ١٢٥٤ ، مسند أحمد ٤ / ٢١١ ، سنن الدارمي ٢ / ٣٠٢ ، فيض القدير ٦ / ٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في ع ، حالته .

<sup>(</sup> ٥ ) وهو رأي الشوكاني . ( انظر : إرشاد الفحول ص ٣٥ ) .

# (فضل )

( ما اختص من أفعالِه ) أي من أفعال النبيّ محمدِ ( عَلَيْهُ به ''، ف ) كُونُه 'من خَصَائِصِهِ عَلَيْهُ " ( وَاضحٌ ) لأنّ لرسولِ الله عَلَيْهُ خصائصَ كثيرةً أَفْرِدَتْ بالتصانيف (").

قالَ الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه : خُصُّ النبيُ عَلَيْقَ بواجباتِ ومحظوراتٍ ومباحاتٍ وكراماتٍ (1).

( وما كانَ ) منْ أفعالِهِ ﷺ ( جِبلّياً ، كنوم ) واستيقاظِ وقيام وقُعُودِ وَدُهابٍ ورُجُوعٍ ، وأَكُلٍ وشُرْبٍ ونحو ذلك فمباحٌ ، قَطَعَ به الأكثرُ (٥٠) ، ولم يَحْكُوا فيه خلافاً (٦٠) ، لأنَّ ذلك لم يُقْصدْ (٧٠) بِهِ التَشْرِيعُ ، ولم نُتعبد به ،

<sup>(</sup>١) ذكر الشوكاني أنَّ أفعال النبي ﷺ تنقسم إلى سبعة أقسام ، ثم ذكر هذه الأقسام ، و بين حكم كل قسم . ( انظر ، إرشاد الفحول ص ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في ز ، ﷺ من خصائصه .

<sup>(</sup>٣) من هذه الكتب، « الشمائل » للترمذي وغيره ، و « الخصائص الكبرى » للسيوطي ، مطبوع في ثلاثة مجلدات . و « الشفا » للقاضي عياض ، وشروح الشفا .

<sup>(</sup>٤) في ش ، وكراهات ، وفي ض ، وإكرامات .

<sup>( ° )</sup> أنظر ، نهاية السول ٢ / ٢٤٠ . الإحكام للآمدي ١ / ١٧٣ . كشف الأسرار ٣ / ٢٠٠ . فواتح الرحموت ٢ / ١٨٠ . تيسير التحرير ٣ / ١٢٠ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٢ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٧ ، التلويح على التوضيح ٢ / ١٤ طبع الميمنية ، غاية الوصول ص ٩٢ . إرشاد الفحول ص ٣٠ ، أصول السرخسي ٢ / ٨٦ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٦ ) نقل الشيخ زكريا الأنصاري خلافاً فيه ، فقال ، « وقيل يندب » ( غاية الوصول ص ٩٢ ) . كما ذكر المؤلف في الصفحة التالية ( ١٧٩ ) أن الباقلاني والفزالي نقلا قولاً بالندب ، وأن أبا اسحاق الاسفراييني نقل قولاً بالامتناع .

<sup>(</sup> ٧ ) في ض ، تقصد .

ولذلك نُسِبَ إلى الجبلّة (١٠ ، وهي الخِلقَةُ ، لكنْ لو تأسَّى به مُتَأْسُ (٢ فلا بأس ٢) ، كما فَعَلَ ابنُ عمر (١٠ رضي الله عنهما ، فإنَّه كانَ إذا حج يَجُرُ بأس ٢ ، كما فَعَلَ ابنُ عمر (١٠ رضي الله عنهما ، فإنَّه بَرُكا بآثاره (١٠ ، وإنْ بخطام ناقَتِه عَلَيْ تَبَرُّكا بآثاره (١٠ ، وإنْ تَرَكَه لا رَغْبَةُ عنه ، ولا استكباراً فلا بأسَ .

وَنَقَلَ ابنُ الباقلاني والغزاليُ قولاً ، أنَّه يُنْدبُ التَّأْسِّي به (٦).

ونقل أبو اسحاق الاسفراييني وجهين :

أحدُهما : هذا ، وعزاهُ لأكثر المحدثين .

والثاني : لا يُتْبَعُ فيه أصلًا ، فتَصِيرُ الْأَقُوالُ ثلاثة ، مندوبٌ ومباحً

#### وممتنعً .

انظر ترجمته في (الإصابة ٢/ ٣٤٧، الاستيعاب ٢/ ٣٤١، تهذيب الأسماء ١/ ٢٧٨. حلية الأولياء ١/ ٢٩٢، ٢٠٢، الخلاصة ص ٢٠٠، طبقات الفقهاء ص ٤٩، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٠٠، طبقات القراء ١/ ٤٣٧، نكتُ الهميان ص ١٨٣، طبقات الحفاظ ص ٩).

<sup>(</sup>١) في ز: الجبلية.

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، القرشي ، العدوي المدني الزاهد ، أبو عبد الرحمن ، أسلم مع أبيه قبل بلوغه ، وهاجر قبل أبيه ، ولم يشهد بدرأ لصغره ، وقيل شهد أحداً ، وقيل لم يشهدها وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله علي ، وشهد غزوة مؤتة واليرموك وفتح مصر وأفريقيا ، وكان شديد الاتباع لآثار رسول الله علي ، مع الزهد ، وهو أحد الستة المكثرين من الرواية ، ومناقبه كثيرة ، توفي بمكة سنة ٧٢ هـ ، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٤) في زض ب : يركبها . وكذا في ع . لكنها صححت في الهامش .

<sup>(</sup> ه ) انظر : الموطأ ١ / ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٦) أيد هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: « دلالة أفعاله العادية على الاستحباب أصلاً وصفة ». (المسودة ص ١٩١)، وجزم الزركشي الشافعي أيضاً بالقول بالندب لاستحباب التأسي به، (انظر: البناني على جمع الجوامع ٢/ ٧٧، نهاية السول ٢/ ٢٤٠، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٠، المنخول ص ٢٣، علية الوصول ص ٩٣، إرشاد الفحول ص ٣٥).

وما كان من أفعالهِ ﷺ يحتملُ الجبليُ وغيرَه ، وهو المشارُ إليه بقوله (أو يحتملُهُ كَجُلْسَةِ الاستراحَةِ (أ) وركوبِه في الحَجُ (أ)، ودُخُولِهِ مكةً من تُنِيَّة كُدي (أ)، وذها بِه ورجوعه في العيد (أ)، ونحوه ،

(۱) وهي الجلسة بين الخطبتين في صلاة الجمعة ، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، « كان النبي علي يخطب خطبتين ، يقعد بينهما » وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال ، « كانت للنبي علي خطبتان يجلس بينهما ، يقرأ القرآن ويذكر الناس » .

( انظر ، صحیح البخاري ١/ ١٦٥ ، صحیح مسلم ٢/ ٥٨٩ ، سنن أبي داود ١/ ٢٥١ ، تحفة الأحوذي ٣/ ٢٤ ، سنن النسائي ٣/ ٩٠ ، سنن ابن ماجه ١/ ٢٥١ ، شرح السنة ٤/ ٢٤٦ ، سنن الدارمي ١/ ٣٦٦ ) .

(٢) روى مسلم في حديث جابر رضي الله عنه في حجة النبي ﷺ ، « فصلى رسول الله في المسجد ثم ركب القصواء ، حتى إذا استوت ناقته على البيداء . . . » وقال البخاري في صحيحه في كتاب الحج « باب الركوب والارتداف في الحج » ، ورواه النسائي عن ابن عباس

(انظر، صحیح مسلم ۴/ ۸۸۷، ۹۲۱، صحیح البخاری ۱/ ۲۹۸، سنن النسائی ٥/ ۱۲۱).

وقد سبق ( ص ١٦٣ ) « أنه على طاف بالبيت على بعير، وكلما أتى الركن أشار إليه ، أو استلمه بمحجنه » .

(٣) روى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسولَ الله عليه الله عنهما «أن رسولَ الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المليا . ويخرج من الثنية السفلى » ، وروى البخاري قر سأ منه .

( انظر ، صحیح البخاری ۱/ ۲۹۲ ، صحیح مسلم ۲/ ۹۱۸ ، سنن أبي داود ۱/ ۴۳۲ ، سنن النسائی ٥/ ۱۰۸ ، سنن ابن ماجه ۲/ ۹۸۱ ) .

وروى مسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها « أن النبي ﷺ لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها » .

( انظر ، صحيح مسلم ٢ / ٩١٨ ، سنن أبي داود ١ / ٤٣٢ ، تحفة الأحوذي ٣ / ٥٨٩ ) .

وروی مسلم وأ بو داود عن عائشة أیضاً أن رسول الله ﷺ دخل عام الفتح من گداء من أعلى مكة » . ( انظر : صحیح مسلم ۲ / ۹۱۹ ، سنن أ بي داود ۱ / ۴۳۲ ) .

( ؛ ) وهو الذهاب إلى العيد من طريق والرجوع منه في أخرى ، قال الفقهاء إنه مستحب ، لما روى البخاري عن حابر رضي الله عنه قال ، « كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف

( وَلَبْسِهِ ) النَعْلَ ( السِبْتِيُّ ( ) ، والخاتم ( ) فمباحٌ ) عندَ الأَكْثَرِ . وقيلَ : مَنْدوبٌ ( ) .

قالَ في « شرح التحرير » ، وهو أظهرُ وأوضحُ ، وهو ظاهرُ فعلِ الإمام أحمد (٤) رضي الله عنه ، فإنّه تَسَرّى ، واختفى ثَلاَثَةَ أيام (٥) ، ثم انتقلَ إلى مَوْضع

الطريق » وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أخذ يوم الله عليه أخذ يوم العيد في طريق أبرة أيضاً .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ١/ ١٧٥ ، سنن أبي داود ١/ ٢٦٣ . تحفة الأحوذي ٣ / ٩٥ . سنن ابن ماجه ١/ ٤١٢ ، التمهيد للاسنوي ص ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>١) النعل السبتيّة بكسر السين التي لا شعر عليها (المصباح المنير ١/ ٤٠١).

وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه أخرج نعلين جَرْداوين ( أي خُلقين لم يبق عليهما شعر ) وقال: إنهما نعلا النبي عليهما شعر ) وقال: إنهما نعلا النبي عليهما شعر ) وقال: إنهما نعلا النبي عليهما شعر ) وقال النبي النبي عليهما شعر ) وقال النبي عليهما شعر ) وقال النبي النبي النبي عليهما شعر ) وقال النبي عليهما شعر ) وقال النبي عليهما شعر ) وقال النبي النبي

وروى البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد ومالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : « وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله علي يلبس النعل التي ليس لها شعر ، ويتوضأ فيها . فأحب أن ألبسها » .

<sup>(</sup> انظر : صحیح البخاری ۱/ ٤٣ ، سنن أبي داود ۱/ ٤١١ ، سنن النسائي ۱/ ٦٨ ، مسند أحمد ٢/ ٦٠ . الموطأ ١/ ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي أن رسول الله على الله

<sup>(</sup>٣) وهو ما رجحه الشوكاني . وقال : « وقد حكاه الأستاذ أبو اسحاق عن أكثر المحدثين . فيكون مندوباً » . وذكره الشيخ زكريا الأنصاري واقتصر عليه .

<sup>(</sup> انظر : إرشاد الفحول ص ٣٥ . غاية الوصول ص ٩٢ . التمهيد ص ١٣٤ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٥) انظر: مناقب الإمام أحمد ص ١٧٧. ١٧٩.

آخرَ اقتداءً بفعلِ النبيِّ عَلِيْقٍ في التَسَرِّي ، واختفائِهِ في الغَارِ ثلاثاً (١٠، وقالَ ، ما بلغني حديثَ إلا عملتُ به (٢٠)، حتى أعطي الحجامَ ديناراً (٢٠).

ووَرَدَ أيضاً (1) عن الإمام الشافعيّ ذلك ، فإنّه (0) جاء عَنه (٦) أنّه قَالَ لبعض أصحابه ، اسقني ، فَشَربَ (٧) قائماً ، فإنّه عَلَيْ شَربَ قَائماً (٨).

<sup>(</sup>١) وذلك ثابت في حديث الهجرة الطويل الذي رواه البخاري وأحمد وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها. وفيه قالت: «ثم لحق رسول الله على وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبى بكر، وهو غلام شاب ثقفٌ لقن ».

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ٢ / ٣٣٣ ، مسند أحمد ٢ / ١٩٨ ) .

<sup>·</sup> ٢ ) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup> ٣ ) روى البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد « أن رسول الله على احتجم وأعطى الحجام أجرته » وفي رواية « وأعطاه صاعين » وفي رواية « صاعاً » .

<sup>(</sup> انظر : صحیح البخاري ٤٠ / ١٠ ، صحیح مسلم ٣ / ١٣٠٤ ، سنن أبي داود ٣ / ٢٣٩ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٧٣١ ، مسند أحمد ١/ ١٣٥ ، زاد المعاد ٤ / ٤٩٣ وما بعدها ) .

٤) ساقطة من ض

<sup>(</sup> o ) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض .

<sup>(</sup> ٧ ) ساقطة من ز ض ب ع .

<sup>(</sup> ٨ ) لما روى البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه ، وما رواه البخاري وأبو داود وأحمد عن علي رضي الله عنه ، وما رواه الترمذي وأحمد عن عمرو بن شعيب . وما رواه الدارمي عن ابن عمر وأم سُليم رضي الله عنهما « أن رسول الله عنهما » .

<sup>(</sup> انظر ، صحیح البخاری ۱/ ۲۸۳ ، ۳/ ۳۲۰ ، صحیح مسلم ۳/ ۱۹۰۱ ، سنن أبي داود ۲ / ۳۰۲ ، تحفة الأحوذي 7/ ۱۳۲ ، سنن النسائي ٥/ ۱۸۹ ، سنن ابن ماجه ۲/ ۱۱۳۲ ، مسند أحمد ١/ ۱۰۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، سنن الدارمي ۲/ ۱۲۰ ) .

وروى الإمام مالك أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم كانوا يشربون قياماً (انظر، الموطأ ٢ / ٩٢٥ ـ ٩٢٦).

ومَنْشَأ الخِلافِ في ذلك تعارضُ الأصْلِ والظاهرِ، فإنَّ الأصلَ عدمُ التشريع، والظاهر في أفعالِه التشريع، لأنّه مبعوثُ لبيان الشرعيات (١).

ثمَّ قال ، وحاصِلُ ذلك ، أنَّ مَنْ رَجِّحَ فعلَ ذلك والاقتداء به والتأسيَّ ، قال ، ليسَ منَ الجِبِلِّيِّ ، بَلْ مِنَ الشَرْعِ الذي يُتَأْسًى (٢) به فيه ، ومَنْ رأى أنَّ ذلك يَحْتَمِلُ الجبليِّ وغيرَه ، فيحملُه على الجبليِّ .

(وبيانه) أي وما بيَّنَه عَلَيْ مِن حُكْم (بقولٍ ، ك) قوله (صَلُوا كَمَا رَأْيْتُمُونِي أَصَلُي (٢)، أو) بيّنه به (فعلٍ عندَ حاجةٍ) إلى ذلك الفعلِ (كَفَطْع) (٤ يَي السَّارِقِ ٤) (مَنْ كُوع (٥)، و) ادخالِ (غَسْلِ مِرْفَقٍ) وكَعْبَين في وُضوء (٦)

<sup>(</sup>١) انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٧. التمهيد ص ١٣٤. غاية الوصول ص ٩٣. ارشاد الفحول ص ٣٠. الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) في ش ز : نتأسى .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في حديث طويل عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث . ورواه الإمام أحمد والدارمي .

<sup>(</sup> انظر : صحیح البخاری ۱/ ۱۱۷ . تخریج أحادیث البزدوی ص ۱۹ . مسند أحمد ٥/ ٥٠ . سنن الدارمی ۱/ ۲۸٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في ب زع : لسارق . وفي ض : السارق .

<sup>(</sup>٥) أخرج الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب أن النبي عَلِيَّةٍ أُتي بسارق فقطع يده من مفصل الكوع. وفي اسناده مجهول، وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة أن النبي عَلِيَّةٍ قطع من المفصل، وقال المحلي، قال المصنف (أي السبكي)، روي باسناد حسن أنه عَلِيَّةٍ قطع سارقاً من المفصل.

<sup>(</sup> انظر : سبل السلام ٤ / ٢٧ ـ ٢٨ . المحلى على جمع الجوامع ٢ / ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلها . ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات . ثم مسح برأسه ثم عسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين . ثم قال . رأيت رسول الله على توضأ نحو وضوئي هذا . ثم ح

(ف) ذلك البيانُ (واجبٌ عليه) عَلَيْهُ لوجوبِ التبليغ عليه (١).

( و ) أما غيرُ ذلك منْ فِعْلِهِ ﷺ ، وهو ما لَيْسَ مُختصاً به ، ولا جِبِلْيًا ، ولا مُتَرَدِّداً بين الجبليِّ وغيره ، ولا بَيَاناً ، فقسمان ،

أحدُهما : ما عُلِمَ حكمُهُ ، وهو المشارُ إليه بقولِهِ ( إن عُلِمَتْ صفتُه ) أي صفةُ حكمِه (٢) ( من (٣) وجوبِ أو ندبِ أو إباحةٍ ) .

وعِلْمُ صِفَةِ حكم ذلك الفعل ،

- إمّا (بنصّه ) عَلَيْ على ذلك الحكم ، بأنْ يقولَ ، هذا الفعل واجبٌ على ، أو مستحبٌ أو مباحّ (٤) أو يَذْكُرُ خاصة من خوَاصٌ أَحَدِ هذه (٥) الأحكام ، أو نحو ذلك .

- (أو تَسُويتِه) عَلِي الفعلَ الذي ما عَلِمْنا صفة حكمِه

تقال : من توضأ نحو وضوئي هذا . ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه » . ورواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس عن على رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>انظر: صحيح البخاري ١/ ٤٢، صحيح مسلم ١/ ٢٠٤، سنن أبي داود ١/ ٢٤، سنن النسائي ١/ ٦١، ١٨، تحفة الأحوذي ١/ ١٦٤، مسند أحمد ١/ ٥٨، نيل الأوطار ١/ ١٦٥، ١٧٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى ٢/ ٢١٤. الرسالة للامام الشافعي ص ٢٩. المنخول ص ٢٢٥. فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠. المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٧. التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٣٣. الإحكام لا بن حزم ١/ ٤٣١. غاية الوصول ص ٩٣. إرشاد الفحول ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) في ض: حكم.

<sup>(</sup> ٣ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر : الإحكام للآمدي ١/ ١٧٣ . نهاية السول ٢ / ٢٤٧ . المسودة ص ١٩٠ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ٩٨ . غاية الوصول ص ٩٣ .

٠ ( ٥ ) ساقطة من ض .

( بمعلومِها ) أي بفعل معلوم صفة حكمِه ، بأنْ يقولَ هذا مثلُ كذا ، أو هذا مُشَاوِلِفعل كذا ، ونحو ذلك (١٠).

- (أو) تُعلمُ صفةُ حكم الفعلِ ( بقرينةٍ تبيّنُ ) صفةَ (أَحَدِها (٢) أي أحدِ الأحكام الثلاثةِ المتقدمةِ (٢).

فمِن القرائنِ الدالةِ على الوجوبِ ، فعلُ الأذانِ والإقامةِ للصلاةِ ، فإنّه قد تقرَّرَ في الشَرْعِ أنَّ الأذانَ والإقامة من أماراتِ الوجوبِ ، ولهذا لا يُطلبان في صلاةِ عيدٍ ، ولا كسوفٍ ولا استسقاء ، فيدُلان على وجوبِ الصلاةِ التي يُؤذُن لها ويُقامُ (1)

ومنها قطعُ اليدِ في السَّرِقَةِ والخِتانِ (٥)، فإنَّ الجُرْحَ والإبانةَ ممنوعُ منهما، فجوازُهما يَدُلُّ على وجُوبهما (٦).

ومنْ قرائن الوجوبِ أيضاً أن يكونَ الفعلُ قضاءً لما عُلِمَ وجوبه (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية السول ٢/ ٢٤٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٨. غاية الوصول ص ٩٢

<sup>(</sup>٢) في ش ز ، أحدهما .

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية السول ٢/ ٢٤٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠، تيسير التحرير ٣/ ١٢٠. المستصفى ٢/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر ، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٨ . نهاية السول ٢/ ٣٤٧ . غاية الوصول ص ٩٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ش .

<sup>(</sup> ٦ ) ذكر الإسنوي في ذلك قاعدة . فقال ، « ما كان من الأفعال ممنوعاً لم يكن واجبا ، فإنْ فَعَلَهُ الرسولُ عليه الصلاة والسلام فإنا نستدل بفعله على وجوبه » ( التمهيد ص ٣٣ ) ، وورد مثله في ( جمع الجوامع ٢ / ٩٨ ) ، وانظر ، غاية الوصول ص ٩٢ . نهاية السول ٢ / ٢٤٨ .

<sup>(</sup> ٧ ) انظر ، نهاية السول ٢ / ٢٤٨ .

وأما النَدْبُ<sup>(١)</sup>، فكقصْدِ القُرْبةِ مُجَرُّداً <sup>(٢)</sup>عن دليلِ وُجوبٍ وقَرينةٍ <sup>(٣)</sup>.

وأمًا الإباحة ، فكالفعلِ الذي ظهرَ بالقرينةِ أنّه (٤) لم يُقْصَدُ به القربة (٥).

(أو) تُعلَمُ صفةُ حكم الفعلِ ( بوقوعهِ بياناً لمُجْمَلٍ<sup>(١)</sup>) كقطع يد<sup>(٧)</sup> السَّارةِ من الكوع<sup>(٨)</sup>.

(أو) تُعْلَمُ صفةً حِكم الفعلِ بوقوعِهِ (امتثالاً لنص يَدُلُ على حكم) من إيجاب أو ندبٍ ، فيكونُ هذا الفعلُ تابعاً لأَصْلِه الذي هو مَدْلُولُ النصِ من ذلك (٩٠).

فكلُ فِعْلِ من ذلك عُلِمَتْ صفةُ حكمِهِ في حقِه عَلَيْ ( فَأَمتُهُ مِثْلُهُ ( ) .

- (٢) في ض ، مجرد
- (٣) في ب، وقرينته.
  - (٤) في ز، إن.
- ( ٥ ) انظر ، نهاية السول ٢ / ٢٤٨ .
- (٦) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٠ . كشف الأسرار ٣/ ٢٠٠ . فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠ . المعتمد ١/ ٢٧٧ ، المسودة ص ١٩١ . ١٩١ . الإحكام لا بن حزم ١/ ٢٢٢ ، ٢٣١ ، تيسير التحرير ٣/ ١٢١ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢ ، ٢٣ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ٩٧ . ٨٩ . غاية الوصول ص ٩٢ . اللمع ص ٣٧ . نهاية السول ٢/ ٢٤٧ .
  - (٧) ساقطة من زض بع.
  - ( ۸ ) انظر ، المستصفى ٢ / ٢١٤ ، الإحكام للامدي ١ / ١٧٣ ، غاية الوصول ص ٩٢ .
    - ( ٩ ) انظر ، نهاية السول ٢ / ٣٤٧ . والمراجع السابقة في هامش ٦ .
- (١٠) هذا جواب الشرط الوارد في عوله ( ص ١٨٤ ) ، إن علمت صفته من وجوب أو نلب أو إباحةٍ » . وهذا رأي الجمهور .
  - وفي المسألة ثلاثة أقوال أخرى . ولكل قول دليلة .
- ( انظر ، الإحكام للأمدي ١/ ١٧٤ . التفتازاني على ابن الجاجب ٢/ ٢٢ . ٢٣ . المحلي على \_

<sup>(</sup>١) أي وأما معرفة الندب . . . . (انظر: نهاية السول ٢/ ٢٤٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٨).

لكنْ إنْ أَتَى بالفعلِ بياناً لندبٍ أو إباحةٍ ، فقد أَتَى بواجبٍ من جهةِ التشريع ، أي تبيين الحكم لوجوبِه عليه ، فيكونُ للفعلِ حينئذٍ جهتان ؛

جهةُ وجوبِ من حيث وجوبُ التشريع .

و(١)جهةُ ندبِ أو إباحةٍ من حيث تعلقُه بفعلِ الأمَّةِ .

والقسمُ الثاني من فعلِه عَلَيْ الذي لَيْسَ بمُخْتَصِ به، ولا بجبليّ (٢)، ولا متردد بين الجبليّ وغيره، ولا ببيان (٣)، هو ما أشيرَ إليه بقوله (وإلا) أي وإنْ لمْ تُعلم صفةُ حكم فعلِه عَلَيْ الذي لَيْسَ بواحدٍ مما ذُكِرَ، فهو (٤) نَوْعان :

أحدهما: ما أشيرُ إليه بقوله: (فإنْ تقرَّبَ به) أي قصدَ به النبي عَيِّلِيَّةِ القُرْبَةَ (ف) مهو واجبً علينا وعليه عندَ الإمام أحمدَ رضي الله الله عنه وأكثر أصحابه، وهو الصحيحُ عند الإمام مالكِ رضي الله عنه واختارَه ابنُ السمعاني، وقال: هو أشبهُ بمذهب الشافعي (٥).

<sup>-</sup> جمع الجوامع ٢/ ٩٨ . نهاية السول ٢/ ٢٤٠ . أصول السرخسي ٢/ ٨٧ . تيسير التحرير ٣/ ١٢١ . المسودة ص ١٨٧ . غاية الوصول ص ٩٢ . إرشاد الفحول ص ٣٦ ) .

<sup>(</sup>١) في ع: أو.

<sup>(</sup>٢) في ب: جبلي .

<sup>(</sup>٣) في ع : بيان .

<sup>(</sup>٤) في ض ؛ وهو .

<sup>(</sup> ٥ ) قال بهذا الرأي المعتزلة وابن سريج وأبو سعيد الاصطخري وابن خيران وابن أبي هريرة من الشافعية . ومالك .

<sup>(</sup> انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨ . الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤ . نهاية السول ٢/ ٢٤١ . كشف الأسرار ٣/ ٢٠١ . المحلي على جمع كشف الأسرار ٣/ ٢٠١ . فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠ . تيسير التحرير ٣/ ١٢٢ . المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٦ . الإحكام لا بن حزم ١/ ٤٣٢ . اللمع ص ٣٧ . إرشاد الفحول ص ٣٦ . المسودة ص ١٨٧ ) .

وفي ع ، الشافعي والظاهرية .

وعن الإمام أحمدَ روايةً ثانيةً أنَّه مَنْتُوبٌ .

قال المجدُ ، « نَقَلَها اسحاقُ بنُ ابراهيم (١) والأثرمُ وجماعةً بألفاظٍ صَريحةٍ (٢) » .

وحُكي عن الشافعيّ والظاهرية والمعتزلة (٢).

وعنه رواية ثالثة بالوقف، حتى يقوم دليلٌ على حكمِه، اختارَه أبو الخطاب وأكثر المتكلمين والأشعرية (٤)، وصَحْحَه القاضي أبو الطيب، (١) هو اسحاق بن ابراهيم بن هاني، النيسابوري، أبو يعقوب، خدم الإمام أحمد ، وهو ابن سبع سنين، وكان ذا دين وورع، ونقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، توفي ببغداد سنة ٥٧٠ هـ .

انظر ترجمته في ( المنهج الأحمد ١/ ١٧٤ ، طبقات الحنا بلة ١/ ١٠٨ ) .

( ٢ ) المسودة ص ٧٧ .

(٣) هذا القولُ حكاه الجويني في « البرهان » عن الشافعي ، فقال ، « وفي كلام الشافعي ما يدلُ عليه » وقال الرازي في « المحصول » ، « إن هذا القول نسب إلى الشافعي » ، وذكر الزركشي في « البحر » أنه حكاه عن القفال وأبي حامد المروزي ، واقتصر عليه الشيخ زكريا الأنصاري ، وقال الآمدي ، « وهو اختيار إمام الحرمين وابن الحاجب » ، وهو رأي الرازي وابن حزم وجماعة من الحنابلة .

(انظر، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨ . الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤ . المحلي على جمع المجوامع ٢/ ٩٩ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣ ، وما بعدها . المسودة ص ١٨٧ . ١٨٨ . الإحكام لا بن حزم ١/ ٢٢٦ . ٢٩٩ . تيسير التحرير ٣/ ١٨٣ . فواتح الرحموت ٢/ ١٨٢ . أصول السرخسي ٢/ ٨٧ . نهاية السول ٢/ ٢٤١ ، ارشاد الفحول ص ٣٧ . اللمع ص ٣٧ . غاية الوصول ص ٩٣ .

( ٤ ) وحكى الرازي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب قولاً رابعاً أنه للإباحةِ . حملاً على أقل الأحوال . وهو رأي الكرخي من الحنفية ، واختاره السرخسي والجصاص . وقال ابن عبد الشكور ، « وهو الصحيح عند أكثر الحنفية » .

( انظر ، أصول السرخسي ٢ / ٨٧ ، كشف الأسرار ٢ / ٢٠١ ، نواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢ / ١٨١ ، ١٨٢ ، تيسير التحرير ٢ / ١٩٢ ، التوضيح على التنقيح ٢ / ١٥ طبع الميمنية ، التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٠ ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ٩٩ ، الإحكام للآمدي ١ / ١٧ ، إرشاد الفحول ص ٣٧ ) .

وحُكِيَ عن جمهور المحققين (١).

و<sup>(۲)</sup> النوع الثاني ، هو ما أشيرَ إليه بقولهِ ( ولا ) أي وإنْ لم يَتَقَرَّبُ بالفِعْلِ الذي لم تُعْلَمْ صِفَةُ حكمِهِ ، ( ف ) مهو ( مُباحٌ ) عِنْدَ الأكثر (٢٠).

قال المجدُ في « المسوَّدَةِ » : « فعلُ النبيِّ عَلِيْكَ يُفيدُ الإباحةَ ، إنْ لمُ يكنْ فيهِ معنى القُرْبةِ (٤) » في قولِ الجمهور .

وقيل : واجب ، واختاره (٥) جماعة (٦)

وقيل : مندوب ، و(٧) اختاره جماعة أيضا (٨).

<sup>(</sup>١) قال الرازي، وهو قول الصيرفي وأكثر المعتزلة، وهو المختار، وحكاه الشيخ أبو المحاق عن أكثر أصحاب الشافعي، وأكثر المتكلمين ورجحه، وحكاه عن الدقاق، واختاره القاضي أبو الطيب الطبري، ونسبه ابن عبد الشكور للكرخي.

<sup>(</sup> انظر : الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤ . نهاية السول ٢ / ٢٤١ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ٨٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨ . وما بعدها ، أصول السرخسي ٢ / ٨٧ ، فواتح الرحموت ٢ / ٨١ ، تيسير التحرير ٣ / ١٨٢ . كشف الأسرار ٣ / ٢٠١ . المسودة ص ١٨٨ ، الإحكام لا بن حزم ١ / ٤٠٢ ، اللمع ص ٣٧ . إرشاد الفحول ص ٣٧ ـ ٣٨ ) .

۲) ساقطة من ع

<sup>(</sup>٣) انظر ؛ كشف الأسرار ٣/ ٢٠١ ، تيسير التحرير ٣/ ١٢٣ ، المعتمد ١/ ٣٧٧ ، المسودة ص ١٨٧ ، ١٩١ ، التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٣ ، ٢٥ ، جمع الجوامع ٢ / ٩٩ ، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤ ، نهاية السول ٢ / ٢٤١ ، ٢٤٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨ ، إرشاد الفحول ص ٢٨٠ ، اللمع ص ٣٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) المسودة ص ١٨٧ .

<sup>(</sup> ه ) في ش ب ز ، اختاره .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر: المسودة ص ١٨٩ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٥ . المعتمد ١ / ٣٧٧ . نهاية السول ٢ / ٢٤١ . ٢٤٢ ، الإحكام للآمدي ١ / ١٧٤ . غاية الوصول ص ٩٢ .

<sup>(</sup> ۷ ) ساقطة من ش ب ز .

<sup>( ^ )</sup> وهناك قول را بع بالوقف ، انظر هذه الأقوال. مع بيان أصحابها وذكر أدلتها في ،

<sup>(</sup> المستصفى ٢ / ٢١٤ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ٩٩ . الإحكام للآمدي ١ / ١٧٤ . ١٧٠ .

واستُدِلُ ('' للقولِ بالوجوبِ فيما إذا قَصَدَ به القُرْبَةُ ('' بقولِهِ تعالى ، ﴿ فَلْيَحْذَرِ الذين يُخَالِفُونَ عَنْ أُمرِه ﴾ ('') وبقولِهِ تعالى ، ﴿ فَلْيَحْذَرِ الذين يُخَالِفُونَ عَنْ أُمرِه ﴾ ('') والفعلُ أمر ، وبقولِهِ تعالى ، ﴿ وما آتاكم الرُّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ ('' ، وبقولِهِ تعالى ، ﴿ لقَدْ كَانَ لكم في رَسُولِ الله أَسْوَةً حَسَنةً ﴾ ('' ، أي تأسُوا به ، وبقولِهِ تعالى ، ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي ﴾ (' ، ومحبتُه واجبة ، فيجبُ لازمُها ، وهو اتباعه ، وبقولِهِ تعالى ، ﴿ فلمًا قَضَى زَيْدَ منها وَطَراً زَوُجناكها لكَيْلا وهو اتباعه ، وبقولِهِ تعالى ، ﴿ فلمًا قَضَى زَيْدَ منها وَطَراً زَوُجناكها لكَيْلا يكونَ على المؤمنين حَرَجٌ ﴾ (' ، فلولا الوجوبُ لما رَفَع تزويجُه الحَرَج عن المؤمنين في أزواج أدْعيائهم (' )

(١) في ب، واستدلوا .

- (٤) الآية ٦٣ من النور .
- ( · ) الآية ٧ من الحشر . وفي ض : « وما أتاكم الرسول فخذوه . وما نهاكم » .
  - (٦) الآية ٢١ من الأحزاب.
  - ( v ) الآية ٢١ من آل عمران . وفي ض تتمة الآية « . . . يحببكم الله » .
  - ( A ) الاية ٣٧ من الأحزاب . وفي ض تتمة الآية « . . . في أزواج أدعيائهم » .
- (٩) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ١٨٦ ، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣ . كثف الأسرار ٣/ ٢٣ .

<sup>=</sup> نهاية السول ٢ / ٢٤١ ، ٢٤١ ، التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٢ ، ٢٥ ، المعتمد ١ / ٣٧٧ ، المسودة ص ١٨٩ ، ١٩٣ ، غاية الوصول ص ٩٢ ، ارشاد الفحول ص ٣٨ ) .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) انظر هذه الأدلة . مع مناقشة المخالفين لها في ( نهاية السول  $\gamma$  /  $\gamma$  ، البناني على جمع الجوامع  $\gamma$  /  $\gamma$  ، الرسالة ص  $\gamma$  وما بعدها ، المنخول ص  $\gamma$  ، الإحكام للآمدي  $\gamma$  ،  $\gamma$  التفتازاني على ابن الحاجب  $\gamma$  /  $\gamma$  وما بعدها ، الإحكام لا بن حزم  $\gamma$  ،  $\gamma$  وما بعدها ، أصول السرخسي  $\gamma$  /  $\gamma$  ، وما بعدها ، تيسير التحرير  $\gamma$  /  $\gamma$  ،  $\gamma$  ،  $\gamma$  ، نواتح الرحموت  $\gamma$  /  $\gamma$  ،  $\gamma$  ،

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥٨ من الأعراف . وفي زض ب ع ، فاتبعوه ، وأول الآية ، « قُلْ يا أَيُها الناسُ إني رسولُ الله إليكم جميعاً الذي له مُلْكُ السمواتِ والأرضِ . . . فآمنوا بالله ورسولهِ النبي الأمي الذي يُؤمنُ بالله وكلماتِه ، واتبعوه لعلكم تهتدون » ، واستدل الآمدي بالآية ١٥٥ من الأنعام الموافقة لنسخة زض ب ، وهي « وهذا كتابٌ أَنْزَلْناه مبارَكٌ فاتَّبِعُوهُ واتَّقُوا لعلكم تُرْحَمُون » .

ولمَا خَلَعَ رسولُ الله عَلَيْ نَعْلَه فِي الصَّلَاةِ خَلَعُوا نِعَالَهِم (''، رواه أحمدُ وأبو داودَ من حديثِ أبي ('') سعيدِ ، وصحَّحه ابنُ خُزَيْمة وابنُ حِبَّانٍ والحاكمُ ، ورُويَ مرسلًا ('').

ولمّا أمَرَهُمْ بالتحلُلِ في صُلْح الحديبيةِ : تمسَّكُوا ، رواه البخاريُ (''، وسَأَلَه عَيِّلِيَّةٌ رجلٌ عن الغُسُل بلا إنزالِ ؟ فأجابَ بِفِعْلِهِ ، رواه مُسْلمٌ (°).

( ١ ) انظر : فواتح الرحموت ٢ / ١٨٠ وما بعدها . كثف الأسرار ٣ / ٢٠٣ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٠٣ . الإحكام للآمدي ١ / ١٧٦ . المستصفى ٢ / ٢١٩ .

(٢) ساقطة من ض.

(٣) هذا طرف من حديت رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأجمد عن أبي سعيد مرفوعاً. وتكفلته: « فلما انصرف قال لهم ، لم خلعتم ؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا . فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني أنّ بهما خبثاً ، فإذا جاء أحدُكم المسجد فليقلب نعليه ، ولينظر فيهما . فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما » .

( انظر : سنن أبي داود ١/ ١٥١ . المستدرك ١/ ٢٦٠ . مسند أحمد ٣/ ٢٠ . نيل الأوطار ٢ / ٢٠٠ . تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٠ ) .

(٤) رواه البخاري من حديث طويل جدا في كتاب الشروط، وفيه: « فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول الله على لأصحابه، قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال الصحابي مشور بن مخرمة ( راوي الحديث ) ؛ فوالله ما قام منهم رجل ، حتى قال ذلك ثلاث مرات ، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة ، فذكر لها ما لقي من الناس ، فقالت أم سلمة ؛ يا نبي الله ، أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة ، حتى تنحر بَدنك وتدعو حالقك فيحلقك ، فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك . . . ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا ، وجعل بعضهم يحلق بعضا ، حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا غما » ( صحيح البخاري ٢/ ١٢٢) ، وهذا هو محل الاستشهاد .

( وانظر : سنن أ بي داود ٢ / ٧٨ . نيل الأوطار ٥ / ١٠٥ . الإحكام لا بن حزم ١ / ٤٢٣ ) .

(°) روى مسلم عن عائشة زوج النبي ﷺ ورضي عنها قالت: «إن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يُكُسِل. هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله ﷺ : «إنى لأفعل ذلك. أنا وهذه، ثم نغتسل » (صحيح مسلم ١/ ٢٧٢).

انظر ؛ الموطأ ١/ ٤٦ . الإحكام للآمدي ١/ ١٧٧ ، نهاية السول ٢/ ٢٤٤ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٨٢ . تيسير التحرير ٣/ ١٢٥ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٣ .

، ولأنُ فعلَه كقولِهِ في بيانِ مُجْمَلِ وتخصيص وتقييدٍ ، ولأنَّ في مخالفَتِهِ تَنْفِراً وتَرْكاً للحقِّ ، لأنَّ فعلَه حَقَّ (١٠).

(ولم يَفْعَلِ النبيُّ عَيِّلِيًّ ) الفعلَ (المكروة ليُبَيِّنَ بهِ الجوازَ) لأنَّه يحصلُ فيه التأسي (بل فِعْلُه ينفي الكراهة (٢٠)، قالهُ القاضي وغيرُه من أصحابِنا وغيرَهم (٢٠).

ومرادُهم (حيثُ لا معارضَ له) وإلا فقد يَفْعَلُ غالِباً شيئاً، ثم يفعلُ خلافَه لبيانِ الجوازِ<sup>(1)</sup>، وهو كثيرٌ عِنْدَنا ، وعندَ أربابِ المذاهبِ ، كقولهم في تَرْكِ الوُضُوء مع الجنائية لنَوْم، أو أَكُلِ<sup>(0)</sup>، أو مُعَاوَدَةِ وَطْمِء<sup>(1)</sup>، تَرَكَه لبيانِ (١) روى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ، « إن الله بعث فينا محمداً . ولا نعلم شيئاً ، فإنما نفعل كما رأينا محمداً يفعل » (المستدرك ١/ ٢٥٨) .

وانظر مزيداً من الأدلة من جهة السنة في ( الإحكام للآمدي ١/ ١٧٦ وما بعدها ، كثف الأسرار ٣/ ٢٠٣ ) .

( ٢ ) كما أن فعل رسول الله على ينفي الحرمة بالأولى . وهو ما صرح به ابن السبكي في ( جمع الجوامع ٢ / ٩٦ ) . وصرح المحلي بأن « خلاف الأولى مثل المكروه أو مندرج فيه » ( المحلي على جمع الجوامع ٢ / ٩٧ ) .

( ٣ ) انظر: المسودة ص ١٨٩ . شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٢ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ٩٦ . فواتح الرحموت ٢ / ١٨١ . غاية الوصول ص ٩٢ .

( ؛ ) انظر : الإحكام لا بن حزم ١/ ٤٣٣ . غاية الوصول ص ٩٢ .

(°) روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على كان ينام وهو جنب. وفي رواية عنها ، « ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في أخره » ، رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد ، وروى أبو داود وابن ماجه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها « أن رسول الله عنها أن رسول الله عنها « أن رسول الله عنها أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه » .

( انظر ، سنن أبي داود ۱/ ۰۰ ، ۱۰ ، سنن ابن ماجه ۱/ ۱۹۲ ، ۱۹۰ ، سنن النسائي ۱۸ ، شرح السنة للبغوى ۲/ ۲۰ ، مسند أحمد ٦/ ۱۳۸ ) .

(٦) روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والبغوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رسول الله ﷺ كان يطوف على نسائه بغُسُل واحدٍ « عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رسول الله عليه الله الله عليه عليه الله عليه الله عليه على الله عليه الله على الله عليه على الله عليه الله عليه عليه عليه الله عليه عليه الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله على الله

الجواز (١)، وفَعَلَه غالباً للفضيلة (٢).

( وتشبيكه ) بين أصابِعِهِ ( بعد سَهُوهِ ) في حديثِ ذي اليَدَيْن (٢٠) في المَدْيِد (١٠) في المَدْيد (١٠) .

<sup>=</sup> وفي رواية البخاري : « الساعة الواحدة من الليل والنهار » .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ١/ ٥٩ . صحيح مسلم ١/ ٢٤٩ . سنن أبي داود ٢ / ٤٩ . تحفة الأحوذي ١/ ٤٩ . سنن النسائي ١/ ١٧٢ . سنن ابن ماجه ١/ ١٩٤ . سنن الدارمي ١/ ١٩٢ . شرح السنة للبغوي ٢/ ٣٥ . فتح الباري ٩/ ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>١) قال البغوي ، « فالنبي على كان يفعل ذلك أحياناً ليدل على الرخصة ، وكان بموضاً في أغلب أحواله ليدلُ على الفضيلة » ( شرح السنة ٢ / ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ، الإحكام لا بن حزم ١/ ٢٣٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي الخِرباق بن عمرو ، من بني سليم ، وقيل له ، ذو اليدين لأنه كان في يديه طول . وثبت في الصحيحين أن النبي على كان يسميه ذا اليدين ، وكان في يديه طول . وفي رواية أنه بسيط اليدين . وهو الذي قال ، يا رسول الله ، أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ حين سلم في ركعتين . وقد عاش بعد النبي على زماناً . وروى عنه التا بعون ، وليس هو ذا الشمالين الذي قتل في بدر .

<sup>(</sup> انظر ، الإصابة ١/ ٤٨٩ . الاستيعاب ١/ ٤٩١ . تهذيب الأسماء ١/ ١٨٥ . نيل الأوطار ٣/ ١٢٢ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) حديث ذي اليدين حديث طويل رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة . قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ، « لهذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ ، وقد جمع طرق الكلام عليه في مصنف مفرد الشيخ صلاح الدين العلائي » . وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود وابن ماجه والبيهقي والبزار والطبراني ، وعن معاوية بن خديج عند أبي داود والنسائي .

<sup>(</sup> انظر ، صحيح البخاري ١/ ٢١٢ . صحيح مسلم ١/ ٤٠٣ . سنن أبي داود ١/ ٢٣١ . سنن النسائي ٣/ ١٠٠ . التلخيص الحبير ٤/ ١٠٠ على الأوطار ٣/ ١٢٢ . التلخيص الحبير ٤/ ١٠٠ على هامش المجموع . مسند أحمد ٤/ ٧٧ )

 <sup>( ° )</sup> انظر : المحلي على جمع الجوامع ٢ / ٦٦ .

وقال النوويُّ في وُضُوء النبيِّ عَلِيْ مَرَّةُ ومَرَّتين (۱)، قالَ العلماءُ ، إنَّ ذلك كانَ أَفْضَلَ في حقِّهِ من التثليثِ لبيانِ التشريع (۲).

( وإنْ ) كانَ ذلك الفِعْلُ أو القَوْلُ الواقعُ بحضرتِهِ أو زمنِهِ مِنْ غيرِ كافرِقَدْ ( سَبَقَ تحريمُه ف ) سكوتُ النبيِّ عَلِيلِ عَنْ إنكارِه ( نَسْخُ ) لذلك التحريم السابق أن الله يكونَ سكوتُهُ مُحَرَّماً ، ولأنَّ فيه تأخيرَ البَيانِ عَنْ وَقْتِ

<sup>(</sup>۱) روى الدارمي عن ابن عباس « أن النبي علي توضأ مرة مرة ، وجمع بين المضمضة والاستنشاق » ( سنن الدارمي ۱/ ۱۷۷ ) قال النووي عنه ، بإسناد صحيح ( المجموع ۱/ ۳،۲ ) .

وروى ابن ماجه عن أبي بن كعب أن النبي علق توضأ مرة مرة . ثم قال ، « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » . ثم توضأ مرتين مرتين وقال ، « من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين » ثم توضأ ثلاثا ، وقال ، « هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ، ووضوء خليلي إبراهيم علي » (سنن ابن ماجه ١/ ١٤٠) ورواه البيهقي عن ابن عمر (السنن الكبرى ١/ ١٠٠) ، قال النووي ، اسنادهما ضعيف . (المجموع ١/ ٤٣٠) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : المجموع ١ / ٤٣٥ بالمعنى .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) في ض بع، و

<sup>( ° )</sup> وهو قول الجويني . ونقله المازري عن الجمهور . وقال القاضي أبو بكر الباقلاني ، ا إنه خاص بالفاعل أو القائل . ولا يعم غيره .

<sup>(</sup>انظر، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٠، الإحكام للآمدي ١/ ١٨٨، المحلي والبناني على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، ١٩٦، المنخول ص ٢٩٠، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٥، الإحكام لا بن حزم ١/ ٤٣٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٢، تيسير التحرير ٣/ ١٢٨، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٤١، اللمع ص ٣٨).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض.

الحاجَةِ، لإيهام الجوازِ والنَسْخ ، ولا سِيَّما إن استبشرَ به ''، ولذلك احتجُ الإمامُ أحمدُ والإمامُ '' الشافِعيُ رضي الله تعالى عنهما في إثباتِ النسبِ بالقَافَةِ ، بحديثِ عائشةَ رضيَ الله تعالى عنها : « أنَّ مُجَزِّزاً المُدْلَجِيُّ ''رأى أقدامَ '' زيد بنِ حارثة '' وا بنه أسامة '' وهما مُتَدَثِّران ، فقال '' إنَّ هذهِ

انظر ترجمته في ( الإصابة ٢/ ٣٦٥ . الاستيعاب ٢/ ٥٣٠ . تهذيب الأسماء ٢/ ٨٣ ) .

( ٤ ) ساقطة من ز ض ب ع .

(°) هو الصحابي زيد بن حارثة بن شراحيل ، الكلبي نسباً ، القرشي الهاشمي بالولاء . الحجازي ، أبو أسامة ، حبُ رسول الله على وأشهر مواليه ، وقع في السبي فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد ، فوهبته للنبي على قبل النبوة ، فأعتقه وتبناه حتى نزل تحريم التبني ، وآخى النبي على بينه وبين جعفر بن أبي طالب ، وهو من السابقين للإسلام ، وهاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية وخيبر ، وعينه الرسول أميراً على غزوة مؤتة فاستشهد سنة ثمان من الهجرة ، وله مناقب كثيرة .

انظر ترجمته في (الإصابة ١/ ٥٦٤ ، الاستيعاب ١/ ٥٤٤ ، تهذيب الأسماء ١/ ٢٠٢ ، الخلاصة ص ١٢٧ ) .

(٦) هو الصحابي أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل ، أبو محمد ، ويقال ، أبو زيد ، حبُ رسول الله عليه الصلاة والسلام ، أمه أم أيمن حاضنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ، أمره الرسول على على جيش عظيم ، وكان عمره ثماني عشرة سنة أو عشرين ، واعتزل الفتن بعد قتل عثمان ، وسكن المزة بدمشق ، ثم مكة ثم المدينة ، ومات بها في خلافة مماوية سنة ٤٥ هـ ، روى عنه أحاديث كثيرة ، وله مناقب عديدة .

انظر ترجمته في ( الإصابة ١/ ٣١ ، الاستيعاب ١/ ٥٧ ، تهذيب الأسماء ١ / ١١٣ . الخلاصة ص ٢٦ ) .

(٧) ساقطة من ز ، وفي ض ب ع ، فقال .

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٨٨. المنخول ص ٢٣٨. التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٥٠. تيسير التحرير ٣/ ١٢٨. فواتح الرحموت ٢/ ١٨٣. إرشاد الفحول ص ٤١.

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي مُجَزَّزُ ، وقيل ، مُجَزِّزُ ، لأنه كان يجز نواصي الأسارى من العرب ، ابن الأعور بن جَعْدة ، الكناني المدلجي ، ذكر فيمن فتح مصر ، وشهد الفتوح بعد النبي ﷺ ، واعتبر قوله في حكم شرعي في اثبات النسب بالقافة ، وحديثه في الصحيح مشهور .

الأقدامَ بعضُها من بعضِ ، فسُرُ النبيُ عَلَيْكُ بذلك وأَعْجَبَهُ » متفق عليه (١٠). وقيَّد ابنُ الحاجب المسألة بكونه قادراً عليه (٢٠).

ولا حاجة إلى ذلك ، لأن من خصائِصه عَلَيْكُ أَنَّ وجوبَ إنكارِه المنكرَ لا يَسْقُطُ عنه بالخَوْف على نَفْسِهِ (٣).

## ( فَائدة ) :

( التَّأْسُي ) برسولِ الله عَلَيْ ( فِعْلُكَ ) أي أَنْ تَفْعَلَ ( كما فَعَل لأَجْلِ أَنْهُ فَعَلَ ( كما فَعَل لأَجْلِ أَنَّه فَعَلَ ( ) .

وأمَّا التَّاسِّي فِي التَرْكِ ، فهو أَنْ تَتْرُكَ مَا تَرَكَهُ ، لَا جُلِ أَنَّهُ تَرَكُه (°). (و) أمَّا التَّاسِّي (فِي القَوْلِ فِي) هو (امتِثالُهُ على الوَجْهِ الذي اقتَضَاهُ (٦).

(١) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي عن عائشة.

(انظر: صحيح البخاري ٤/ ١٧٠. صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٢، النووي على مسلم ١٠/ ٤٠، سنن أبي داود ١/ ٥٢٦. سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ٦/ ٢٢٧, سنن النسائي ٦/ ١٥١، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٨٧. السنن الكبرى ١٠/ ٢٦٢، أقضية رسول الله على ص ١١٢، سبل السلام ٤/ ١٢٧. مسند أحمد ٦/ ٨٢٠).

(٢) مختصر ابن الحاجب وحاشية التفتازاني عليه ٢/ ٢٥. وانظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٥٠.

(٣) وذلك لاخبار الله تعالى بعصمته في قوله تعالى ، « والله يَعْصِمُك مِنَ النَّاسِ » المائدة / ٣٠ . ( وانظر ، ارشاد الفحول ص ٤١ . الإحكام للآمدي ١/ ١٨٩ ) .

(٤) انظر، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٣، الإحكام لا بن حزم ١/ ٢٣، المعتمد ١/ ٢٧٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٠٢، تيسير التحرير ٣/ ١٣٣، المصباح المنير ١/ ٢٧٠.

( ٥ ) انظر ، المعتمد ١/ ٣٧٢ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٣ .

(٦) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٠. الإحكام للآمدي ١/ ١٧٢. نهاية السول ٢/ ٢٥٠. المسودة ص ١٨٦. التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣٠. المعتمد ٢/ ١٠٠٤. ١/ ٢٧٤.

( وإلا ) أي وإنْ لم يكنْ كذلك في الكلّ ( ف ) مهو ( مُوَافَقَةُ لا مُتابَعَةً ) لأنّ الموافَقَةَ المُشَارَكةُ في الأمر (١٠)، وإنْ لم يكنْ لأجلِه (٢٠).

فالموافقة أعم مِنَ التاسي، لأنَّ المُوافقة قد تكونُ منْ غَيْرِ تاسٌ (٢٠). ثمَّ التاسي والوجوب بالسمع ، لا بالعقل ، خلافاً لبعض الأصوليين (٤)

<sup>(</sup>١) انظر ، المعتمد ٢ / ٣٧٤ .

 <sup>(</sup>٢) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) ذهب الرازي وغيره إلى أن التأسي والمتابعة معناهما واحد. ( انظر ، نهاية السول ٢ / ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ، المسودة ص ١٨٦ ، ١٨٩ .

## (فضل )

( و كذا إنْ تناقضَ ) الحكم ( كصوم ) رسول الله عَلَيْكَ في ( وقتٍ ) بعينِهِ ( وفِطْرِ ) هِ فِي ( وفِتِ ) بعينِهِ ( وفِطْرِ ) هِ فِي ( مثلِهِ ) ، فإنَّهُما لا يتعارضانِ أيضاً ، لإمكانِ كونهِ واجباً أو مُندوباً أو مُباحاً في أحدِ الوقتين ، وفي الوقتِ الآخرِ بخلافِهِ ( أ ) .

( لكنْ إِنْ دَلَّ دليلٌ على وُجوبٍ تَكَرُّر ) فعلِهِ ( ) ( الأولِ له ) أي على وجوبٍ

<sup>(</sup>١) قال الإسنوي ، « التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه » ( نهاية السول ٢ / ٢٥١ ) .

وانظر، (البناني على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، تيسير التحرير ٣/ ١٣٦، المصباح المنير. ٢/ ٥١٦).

<sup>(</sup> ٢ ) لأن الفعل لا عموم له فلا يشمل جميع الأوقات المستقبلة ، ولا يدل على التكرار ، وهو قول جمهور الأصوليين .

<sup>(</sup> انظر ، نهاية السول ٢ / ٢٥١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٤ ، المعتمد ١ / ٣٨٨ ، إرشاد الفحول ص ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٤، نهاية السول ٢ / ٢٥١ المعتمد ١/ ٢٨٩، تيسير التحرير ٣/ ١٤٧، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٦.

 <sup>(</sup>٤) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٠ ، المنخول ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup> ٥ ) في ض ، فعل .

تكرُر الصَوْم عليه عَلِيْ في مثل ذلك الوَقْتِ (أَوْ) دلُّ دليلُّ (لأمتِه) على وُجُوبِ التَّاسِّي به في ذلك الفعلِ في ''مثلِ ذلك الوقتِ ( فَتلَبُّسَ بضدِهِ ) أي في مثلِ ذلك الوقتِ ، وهو الفِطْرُ مع قُدْرَتِهِ على الصَوْم ، دلُّ أكلُه ''على نَسْخ دليلِ تكرار الصوم في حقِه ، لا نَسْخ حكم الصوم السابقِ ، لعدم اقتضائِه التكرار ، ورَفْعُ حكم وُجدَ مُحَالُ ''. (أو أقرُ آكلاً في مثلِه ) أي في '' مثلِ ذلك الوَقْتِ ( فنسْخ ) لدليلِ تعميم الصَوْم على الأمّة في حقّ ذلك الشَخْصِ ، أو تَخْصِيصُهُ '' وقد يُطلَقُ النَسْخُ والتَخْصيصُ على المعنى ، بمعنى زَوالِ التَّعَبُدِ مَجازاً ''.

وقيل في فِعْلَيْ رسولِ الله عَلَيْ المُخْتلفين ، إنَّه إنْ عُلِم التاريخُ فالتَّاني (٧) ناسخٌ ، (٨ ولا تَعَارُضَ ٨) ، وإلا تَعارضا ، وعُدِل إلى القياسِ وغيره من التَرْجيحاتِ (١).

وحيث انتهى القولُ فيما إذا تعارضَ فعلاهُ عَلَيْكَ فَلنَشْرَعُ الآنَ فيما إذا تعارضَ فِعْلُهُ وقولُه ، بأنْ كانَ كلّ منهما يقتضي خلافَ ما يقتضيه الآخرُ .

<sup>(</sup> ١ ) ساقطة من **ب** .

<sup>(</sup>٢) في ع، كله.

<sup>(</sup>٣) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٠ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٦ .

٤) ساقطة من ش ب زع.

<sup>( ° )</sup> يقول الآمدي : « فإن ذلك يدل على نسخ حكم ذلك الدليل . . . أو تخصيصه » ( الإحكام ، للآمدي ١ / ١٩٠ ) ، وانظر ، التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر: الإحكام للآمدي ، المرجع السابق ، التفتازاني على ابن الحاجب ، المرجع السابق .

<sup>(</sup>٧) في ش، النافي ، وفي ز، فالتالي .

 <sup>(</sup> A ) ساقطة من ش ب زع .

<sup>(</sup> ٩ ) وقيل يثبت التخيير . ( انظر ، إرشاد الفحول ص ٣٨ ) .

وتنحصرُ مسائلُ ذلك في اثنتين (''وسبعين مسألةٌ ، ووجهُ الحَصْرِ في ذلك ، أنهُ لا يَخْلُو إِمّا أَنْ لا يَئُلُ دليلَ على التكرارِ والتأسيّ ، أو يَئلُ الدُليلُ على كلم منهما ، أو يَدُلُ على الأولِ ، وهو التكرارُ ، دونَ الثاني وهو التأسّي ، أو يَدُلُ على الثاني وَحْدَه ، وهو التأسّي دونَ الأولِ وهو التكرارُ ، فهذه أربعةُ أقسام ، كلّ من الأربعةِ يتنوعُ إلى ثمانيةَ عشرَ نوعاً ، فيصيرُ المجموعُ اثنتين (''وسبعينَ مسألةُ ('') لأن كلَ واحدٍ من الأقسام الأربعةِ لا يَخْلُو إِمّا أَنْ يكونَ القَوْلُ خاصاً به ، أو خاصاً بنا ، أو عاماً له ولنا .

وعلى كلِ تقدير منْ ذلك ، لا يخلو إمّا أنْ يكونَ القولُ مُتَقَدّماً على الفعلِ و مُتاخّراً عنه ، أو مجهولَ التاريخ ، فهذه تسعةُ أنواع حصلتُ مِنْ ضَرّبِ ثلاثةٍ في ثلاثةٍ ، وعلى كل تقدير منها لا يخلو<sup>(1)</sup> إمّا أنْ يظهرَ أثرُه في حقّهِ أو في حَقّنا ، فهذه ثمانية عشرَ نوعاً ، مضروبة في الأربعةِ الاقسام المذكورة ، فتصيرُ اثنتين (٥) وسبعين مسألة تُؤخذُ من منطوقِ المتن والشَرْح ومَفْهومِهما (٦).

(وحيثُ) علمت ذلك، فإنه (لا) تَعارُضَ (في فِعْلِهِ وقَوْلِهِ، حيثُ لا دليلَ على تَكَرُّرٍ) في حقِّهِ عَلِيْكِ (ولا تأسٌ) به، وهذا هو القسمُ الأولُ، (والقولُ خاصَ به عَلِيْكِ (و) الحالُ أيضاً

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ ، اثنين . وهي خطأ .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ ، اثنين . وهي خطأ .

<sup>(</sup> ٣ ) ساقطة من ض ب .

<sup>(</sup>٤) في ض ، لا يكون .

<sup>(</sup> ٥ ) في جميع النسخ ، اثنين . وهي خطأ .

<sup>(</sup>٦) انظر، الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، نهاية السول ٢/ ٢٤٩، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٢ وما بعدها، جمع الجوامع ٢/ ٩٩، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٦، تيسير التحرير ٣/ ١٤٨. المعتمد ١/ ٣٨٩ وما بعدها، إرشاد الفحول ص ٣٩.

أَنَّ القَوْلُ ( تَأْخُرَ ) عَنْ الفعلِ (١).

مثال ذلك ، أَنْ يَفْمَلَ شيئاً فِي وَقْتِ ، ثم يقولُ بعدَ ذلك ، لا يجوزُ لي مثلُ هذا الفعلِ فِي مثلِ هذا الوقتِ ونحو ذلك (٢).

ووجه عدم التعارضِ في حَقّهِ وحقّ أمّتِهِ جَميعاً ، كُوْنُ الجَمْع "مُمْكِناً لَعَدَم الدُّليلِ على التكرارِ ، ولم يَكنْ رافعاً لحكم في الماضي ولا في المستقبل (1).

أمًّا عدمُ التَعَارُضِ في حقِّهِ ، فلأنَّ القولَ لم يَتَنَاولِ الزمانَ الذي وَقَعَ فيه الفعلُ ، والفعلُ أيضاً ، لم يتناولِ الزمانَ الذي تَعلَّقَ به القولُ ، فلا يكونُ أحدُهما رافعاً لحكم الآخر .

أمًا عدمُ التَعارُضِ فِي حقَّ الأمةِ ، فظاهرٌ ، لأنَّه ليسَ لواحدٍ منَ القَوْلِ والفعلِ تَعَلَّقُ بالأمَّة .

( لكنْ إِنْ تقدّم ) القَوْلُ على الفعلِ ، كما لو قَالَ النبي عَلَيْ يجبُ علي كذا في وقتِ ( فالفعلُ ) الذي تلبُس به كذا في وقتِ ( فالفعلُ ) الذي تلبُس به ( ناسخُ ) لحكم قولهِ السابِق ، لجوازِ النَسْخ قبل التَمَكُنِ على الصّحيح (٧).

<sup>(</sup>١) انظر، الإحكام للآمدي، المرجع السابق، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، المعتمد ١/ ٣٩٠ الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣٥، تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ، الإحكام للآمدي ١ / ١٩١ ، نهاية السول ٢ / ٢٥٣ ، حاشية التفتازاني على أبن الحاجب ٢ / ٢٧ ، إرشاد الفحول ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) في ض، الجميع.

<sup>(</sup>٤) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ١٩١ ، المعتمد ١/ ٢٩١ .

<sup>(</sup> ٥ ) في ش ، الوقت .

<sup>(</sup>٦) في زض ب ع ، ويتلبس .

<sup>(</sup>٧) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ١٩١ ، نهاية السول ٢/ ٢٥٢ ، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧ ، المعتمد ١/ ٣٩٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٣ ، الإحكام لا بن حزم ١/ ٤٣١ =

وَذَكَرَ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي « شرح المختصر » أنَّه إنْ كانَ الفِعْلُ بَعْدَ التمكُنِ من مُقْتَضَى القَوْلِ الم يكن ناسخا للقَوْلِ ، إلا أنْ يَدُلُّ دليلَ على وُجُوبٍ تكرار (١) مُقْتَضَى القَوْلِ ، فإنَّهُ حينئذ يكونُ الفعلُ ناسخاً لتكرُّرِ مقتضى القولِ ، فإنَّهُ حينئذ يكونُ الفعلُ ناسخاً لتكرُّرِ مقتضى القولِ .

ولم يَذْكُرْ ذلك ابنُ الحاجِبِ<sup>(٢)</sup>، ولا ابنُ مُفْلِج ، قالَ في «شرح التحرير » ؛ وتابعتُهما .

( وإنْ جُهِلَ ) هل تقدَّمَ الفعلُ على القَوْلِ ، أو تأخَّرَ عنه ( وَجَبَ العملُ بالقَوْلِ ) دونَ الفعلِ ؛ لأنَّ القولَ أقوى دلالةً مِنَ الفَعْلِ لوضْعِهِ لها ، ولعدم الاختلافِ في كونهِ دالاً ، ولدلالتِهِ (٢)على الوجوبِ وغيره بلا واسِطَةٍ ، ولأنَّ القولَ يَدُلُّ على المعْقُولِ والمحسُوسِ ، فيكونُ أعمَ فائدة (١).

(ولا) تعارضَ في فعلِهِ وقوله، حيث لا دليل على تكرار (٥) وتأسِّ (١) (إنْ اختصَ القولُ بنا مُطْلَقاً) أي سواءً تَقَدُمَ القولُ على الفعلُ على القولِ ، أو جُهلَ السابقُ ، لعدم تناولِ القولِ له (٧) . = تسر التجرير ٢ / ١٤٨ ، إرشاد الفحول ص ٢٦ .

ر (۱) فی ش ز ، تکرر .

<sup>(</sup> $\tau$ ) مختصر ابن الحاجب  $\tau$  /  $\tau$  . وقال التفتازاني ، « فالمصنف لم يتعرض له . لأنه يُذكر في نظيره من القسم الرابع ما يعلمُ به حكمهُ » (حاشية التفتازاني على ابن الحاجب  $\tau$  /  $\tau$  ) .

<sup>(</sup>٣) في ض ، والدلالة .

<sup>(</sup>٤) انظر، نهاية السول ٢/ ٢٥٤، المعتمد ١/ ٣٩٠، الإحكام لا بن حزم ١/ ٤٣٤، تيسير التحرير ٣/ ١٤٨.

<sup>(</sup> ٥ ) في زش ؛ تكرر .

<sup>(</sup> ٦ ) في ض ب ع ، ولا تأس .

<sup>(</sup> ۷ ) ساقطة من ب

وانظر ، الإحكام للآمدي ١/ ١٩١ . نهاية السول ٢/ ٢٥٣ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٧ . إرشاد الفحول ص ٤٠ .

(أو عمَّ) القولُ فَلَمْ يَخْتَصُّ بِهِ وَلَا بِنَا، (و) الحَالُ أَنَّهُ قَدْ (تَقَدُّمَ الْفَعَل<sup>(١)</sup>).

أمًا كُونُه لا مُعَارَضَةَ فِي حَقِّهِ عَلِيَّ ، فلِعَدَم (٢) وجوب تكرُّر الفعل (٣).

وأما كونُه لا مُعارَضَةَ في حقَّ الأُمُّةِ ، فلأنَّ القَوْلَ المتَّاخِرِ ناسخٌ للفعلِ قبلَ وقوع التَّاسِّي بكون ناسخًا للتكرارِ في حَقَّهم إنْ دلَّ دلَّ على وُجُوبِ التكرارِ في حقِّهم ، قاله الأصفهاني .

( ولا ) تعارض ( في حقّنا إنْ تَقَدُمَ القَوْلُ ) ، ويكونُ الفعلُ ناسخا في حقّهِ للقولِ السابقِ قَبْلَ التمكُنِ من الاتيان بمقتضى القَوْلِ ( ، ( وهو ) أي و ( ، حُكُمُ ذلك ( ك ) قَوْلٍ ( خاص به ، لكنْ إنْ كانَ العامُ ) أي العمومُ ( ظاهراً فيه ) أي ذلك ( ك ) قَوْلٍ ( خاص به ، لكنْ إنْ كانَ العامُ ) أي العمومُ ( ظاهراً فيه ) أي في القَوْلِ أي بأنْ يكونَ العمومُ يتناولُهُ ( القولُ ظاهراً ، ( فالفعلُ ) المتأخرُ ( تَخْصِيصٌ ) لعموم القَوْلِ المتَقَدِّم في حقّهِ عَلَيْكَ ( ، ، وأمًا في حقّ الأمّةِ ، فإنْ كانَ الدليلُ على وجويه ( ) مخصوصاً بذلك الفعلِ فنَسْخُ ، وإلا فتَخْصِيصٌ ( ، )

<sup>(</sup>١) انظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٣ ، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧ ، نهاية السول ٢/ ٢٥٢ ، الإحكام للآمدي ١/ ١٩١ ، إرشاد الفحول ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) في ب زضع ، لعدم .

<sup>(</sup>٣) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ١٩١ ، التفتازاني على أبن الحاجب ٢/ ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض .

<sup>(°)</sup> انظر، الإحكام للآمدي ١/١٩١، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض.

<sup>(</sup> v ) في ش ب ز ، يتناول .

<sup>(</sup> ٨ ) انظر ، التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٧ ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٠١ .

<sup>(</sup> ٩٩) في ع ، وجوب .

<sup>(</sup>١٠) انظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٣ ، نهاية السول ٢ / ٢٥٢ ، التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٧ ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٠١ ، المعتمد ١ / ٢٩٠ ، غاية الوصول ص ٩٣ .

(ولا) تعارض (فينا) أي في حَقّنا (مُطْلَقاً) أي سواءً تقدَّمَ القولُ الفعلَ ، أو تأخَّرَ عنه (مع دليل دلُّ (()عليهما) أي على التَكْرار والتأسِّي ، لعَدَم تَنَاوُلِ الفعلِ لنا (() والقولُ خاصٌ به) أي والحالُ أنَّ القولَ خاصٌ به ، (وفيه ) أي وفي حقِّه عَلِيلٍ ( المتأخِرُ ) من القَوْلِ أو (الفعل (ناسخٌ ) للمُتَقَدِّم منهما إنْ عَلِم التَّاريخُ ().

(ومع جَهْلٍ) بالتاريخ (يُعْمَلُ بالقَوْلِ)، وقيلَ بالفعلِ، وقيل بالوَقْف'°،

( ولا ) تعارض ( في حقّه عَلَيْهِ ) أي مع الدَّليلِ ( عليهما ) أي على التَكرارِ والتأسّي ، ( والقَولُ ) أي والحالُ أنَّ القولَ مختصّ ( بنا ) تقدَّمَ القولُ أو تأخرَ لعدم توارُدِ القول والفعل على محل واحدِ (١٠).

١) ساقطة من زضع.

<sup>(</sup>٢) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٢ ، نهاية السول ٢/ ٢٥٢ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٧ ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٠٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) في ش : و .

<sup>( )</sup> أنظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٢. نهاية السول ٢/ ٢٥٢. التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧. المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩. غاية الوصول ص ٩٢. إرشاد الفحول ص ٤٠.

<sup>(</sup>ه) هذه الصورة مختصرة وفيها إبهام، وقد وضّحها الأمدي فقال: «وأما إن جهل التاريخ فلا معارضة بين فعله وقوله بالنسبة إلى الأمة، لعدم تناول قوله لهم، وأما بالنسبة له فقد اختلف فيه . . . ثم قال : والمختار إنما هو العمل بالقول لوجوه أربعة . . . » ( الإحكام للآمدي ١٩٢١) . وقال الكمال بن الهمام : «وقيل : يُتَوقف وهو المختار » . (تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، ١٤٩) وكذلك قال التفتازاني : «وثالثها وهو المختار التوقف لاحتمال الأمرين . والمصير إلى أحدهما بلا دليل تحكم » ( التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧) . وهذا هو اختيار ابن السبكي والمحلي ( انظر : المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٠٠) . وانظر : نهاية السول ٢/ ٢٥٤ . المعتمد ١/ ٢٩٠٠ الإحكام لا بن حزم ١/ ٢٥٥ . غاية الوصول ص ٩٢ . إرشاد الفحول ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٠. التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧. غاية الوصول ص ٩٣.

وأمّا (فينا) أي في حق الأمةِ فه (المتأخِرُ) مِنَ القَوْلِ والفِعْلِ (ناسخٌ) للمتقدم منهما إنْ عُلِمَ التاريخُ (()، (ومع جَهْلِ) بالتاريخ ( يُعْمَلُ بالقَوْلِ) على المُخْتار (()).

( ولا ) تَعارُضَ ( فينا ) أي في حقّنا ( مع ) دَلالةِ ( دليلِ على تكرُّر ٍ ) في حقّه عَلَيْ اللهُ ( إنْ اختصَ القولُ به ) عَلَيْ ( أو عَمَّ ) ـ أَ القولُ ، وعمَّ الأمَّة ، لعدم توارُدِ القَوْلِ والفعلِ على مَحَلِ واحدِ ( ").

(وفيه) أي وفي حقِّهِ عَيْلِكُ (المتأخّر) من القَوْلِ والفعلِ (ناسخٌ) للمتقدّم منهما (1).

( فإن جُهِلَ ) المتقدّمُ من القَوْلِ والفِعْلِ ( عُمِلَ بالقَوْل ) على المختار (°).

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام للامدي ١/ ١٩٣. نهاية السول ٢/ ٢٥٢. المجلي على جمع الجوامع ٢ / ٢٥٠ . تيسير التحرير ٣/ ١٤٨. التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧

<sup>(</sup>٢) ذكر التفتازاني رحمه الله أدلة القائلين بترجيح القول على الفعل، وأدلة المخالفين، ثم بين أدلة الترجيح للقول المختار بالعمل بالقول، ولم يذكر المؤلف الصورة الثالثة من هذا القسم وهو "إن دل الدليل على التكرار والتأسي، وكان القول عاماً له ولنا، فالمتأخر من القول والفعل ناسخ للاخر في حقه وحقنا، فإن جهل التاريخ ففيه الأقوال الثلاثة، والمختار تقديم القول " (انظر، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨)، وقال المحلي، "وإن جهل المتأخر فالأقوال، أصحها في حقه الوقف، وفي حقنا تقدم القول " (المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠١).

وانظر ، الإحكام للأمدي ١/ ١٩٣ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٧ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ٢٠٠ . تيسير التحرير ٣ / ١٤٨ . غاية الوصول ص ٩٣ . إرشاد الفحول ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٣، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨. إرشاد الفحول ص ٤٠.

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ، تيسير التحرير ٣ / ١٤٩ ، التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٨ . غاية الوصول ص ٩٢ .

<sup>( · )</sup> قال التفتازاني : « وعند الجهل فالثلاثة . والمختار الوقف ، . وقال الشيخ زكريا ع

( وإنْ ) دلُ الدُّليلُ على التكرار في حقِّهِ عَلَيْكَ ، دونَ التَّاسَي في حقَّ الأُمَّةِ ، والحالُ أنَّ القولَ ( اختصَ بنا ، فلا ) تعارضَ ( مُطْلقاً ) يعني لا في حَقَّه عَلِيْكَ ، ولا في حقّنا ، لعدم توارُدِ القول والفعل على مَحَل واحدِ (١).

(ولا) تعارضَ (معه) أي مع الدّليلِ (على تأسٌ) بالنبي عَيِّلِةً (أَ فقط) أي دون التكرار في حقّه (والقَوْلُ خاصُ) أي والحالُ أنَّ القَوْلُ خاصٌ (به) أي بالنبي عَيِّلِةً ، (وتأخَّرَ) عن الفعلِ (مُطْلَقاً) يعني لا في حقّه عَيِّلِةً ، ولا في حقّنا (٢٠).

أمًّا عدمُ التعارضُ في حقَّهِ، فلِعَدَم وجوبِ تكرُّر الفعلِ، وأمَّا في حقَّه ''الأمَّةِ فلعَدَم توارُدِ القَوْلِ والفعل على محل واحدِ (٦).

( وإن تقدَّمَ ) القولُ على الفعلِ ، والحالُ أنَّ الدليلَ دلُّ على التأسِّي دون التَّكْرار ، ( فالفعلُ ) المتأخِرُ ( ناسخٌ في حقَّه ) عَلِيَّ ، قالُه ابنُ مُفْلِج وابنُ الحاجبِ (٧).

<sup>&</sup>quot; الأنصاري : « فالوقف على الأصح ، وقيل يرجح القول . وعزي للجمهور » .

<sup>(</sup> انظر : التفتازاني على أبن الحاجب ٢/ ٢٨ . غاية الوصول ص ٩٣ . الإحكام للآمدي ١/ ١٤٩ . شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٣ . المعتمد ١/ ٢٩٠ . تيسير التحرير ٣/ ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>١) انظر ، الإحكام للأمدى ١/ ١٩٣ ، إرشاد الفحول ص ٤٠ .

 <sup>(</sup> ۲ ) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤ . نهاية السول ٢/ ٢٥٢ . تيسير التحرير ٣/ ١٥٠ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) في ز ش ، المعارض .

<sup>( ، )</sup> ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٦) انظر ، التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٨ .

<sup>(</sup> ٧ ) مختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٦ .

وهو ما نص عليه الآمدي وذكره حرفيا (انظر: الإحكام ١/ ١٩٤)، وانظر: حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨. تيسير التحرير ٣/ ١٥٠.

قال الأصفهانيُ ، وإنْ تقدَّمَ القولُ على الفِعْلِ ، فالفعلُ ناسخٌ للقَوْلِ قَبْلَ التمكُن من الاتيانِ بمقتضى القول .

( فَإِنْ جُهِلَ ) المتقدّمُ من (القولِ والفعلِ!)، ( عُمِلَ بالقَوْلِ ) على المختار (٢٠).

( وإنْ اختصَ ) القولُ ( بنا ) والحالُ أنَّ الدَّليلَ دلَّ ( على تَأْسُ دونَ التَّكرار في حقِّهِ عَلِيلًا ، ( ففيه لا ) تعارضَ ، تقدَّم القولُ أو تَأْخُرُ ( أ ) .

( وفينا ) يعني وفي حقّنا ( المتأخّرُ ) مِن القَوْلِ والفِعْلِ ( ناسخٌ ) للمتقدّم منهما (٥٠).

( وإن عمَّ ) القولُ النبيَّ عَلَيْتُ والأُمَّةُ ، والحالُ أنَّ الدَّليلَ دلَّ على التَّاسِي دون التكرار ( فإنْ تأخَّرَ ) القولُ عن الفعلِ ( ففيه ) أي ففي حقِه عَلَيْتُ ( لا ) تعارض ، لعدم تواردِهما على محلِ واحدِ (٢٠) .

( وفينا ) أي وفي حقّ الأمّة ( القَوْلُ ناسخٌ ) للفعل (٧).

<sup>(</sup>١) في ض: الفعل والقول.

<sup>(</sup> ٣ ) قال التفتازاني: « فإن جهل فالمذاهب الثلاثة . والمختار الوقف . وفيه نظر » ( التفتازاني على أبن الحاجب ٢ / ٢٨ ) وانظر : الإحكام للامدي ١/ ١٩٤ . نهاية السول ٢ / ٢٥٤ . تيمير التحرير ٢ / ١٥٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) في ع : دال .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر : الإحكام للّامدي ١/ ١٩٤ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٨ .

<sup>(°)</sup> لم يذكر المصنف حالة إن اختص القولُ بنا . وجهل التاريخ . فيعمل بالقول على المختار ( انظر ، الإحكام للأمدي ١/ ١٩٤) ولعل المصنف اكتفى بالحالة السابقة « إن اختص القول به وجهل التاريخ » . ( وانظر ، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨ . غاية الوصول ص ٩٣ . الإحكام للأمدي ١/ ١٩٤) .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر ، الإحكام للأمدي ١ / ١٩٤ . التفتازاني على ابن الحاجب ٢ / ٢٨ .

<sup>(</sup> ٧ ) انظر: الإحكام للآمدي . المرجع السابق . التفتازاني على ابن الحاجب ، المرجع السابق .

(وإن تقدّم) القولُ على الفعل (فالفعلُ ناسخٌ) لتأخُره (١٠)، إنْ كانَ الدليلُ على وُجُوبِ التأسّي مخصوصاً بذلك الفعل، وإنْ لم يكنِ الدليلُ على وُجُوبِ التأسّي مخصوصاً بذلك الفعلُ تخصيصٌ للدليلِ، إنْ كانَ ذلك قبلَ التمكُنِ مِنَ العَمَلِ بمقتضى القَوْلِ.

(و) إِنْ كَانَ ذَلِكَ ( بعد التمكُّنِ مِنَ الْعَمَلِ ) بمقتضى القولِ ( لا ) تعارضَ في حقِه عَيِّلِيٍّ ، ولا في حقَّ أُمتِهِ ، ( إلا أَنْ يقتضي القولُ التكرارَ ) في حقِّه ( فالفعلُ ) إِنْ تَأْخَرَ ( ناسخٌ له ) أي للقولِ .

وهذا إِنْ عُلِمَ أَنَّ الفعلَ متَاخِرٌ عَنِ القَوْلِ ، ( فَإِنْ جُهِلَ ) المتَأَخِّرُ مَنَ القَوْلِ وهذا إِنْ عُمِلَ المتَاجِّرُ مَنَ القَوْلِ والفعلِ ( عُمِلَ بالقولِ فيهن ) أي في هذهِ المسائلِ ("").

## ( فائدة ) :

( فِعْلُ الصَّحابي ) وسيأتي تعريفُ الصَّحابيُّ ( مَذْهَبٌ له ) أي للصحابي الذي فعله في الأصح من الوجهين .

والوجه (°) الثاني أنَّ فعلَ الصحابي إذا خَرَجَ مخرجَ القُرْبَةِ يَقْتَضى (٦) الوجوبَ قياساً على فعلهِ عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>١) انظر، الإحكام للآمدي، المرجع السابق، التفتازاني على ابن الحاجب، المرجع السابق.

<sup>(</sup> ٢ ) في ز ، القول متأخر عن الفعل .

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤. تيسير التحرير ٣/ ١٥١. التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup> ٤ ) وذلك في فصل مستقل عن تعريف الصحابي وعدالة الصحابة ص ١٦٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) في ض ، والقول .

<sup>(</sup>٦) في ش، بمقتضى.

واحتج القاضي أبو يَعْلَى في « الجامع الكبير » في قَضَاء المُغْمى عليه للصلاةِ بفِعْلِ عمَّار (١) وغيرهِ من الصّحابةِ .

وقدْ قالَ قومٌ ، لو تُصُوِّرَ اتفاقُ أهلِ الإجماعِ على عَمَلٍ ، لا قَوْلَ منهم فيه ، كانَ كفعلِ النبي عَلِيِّ لثبوتِ العِصْمَةِ ، واختارَه أبو المعالي ، خلافاً لا بنِ الباقلانيّ (٢٠٠ .

قالَ بعضُ أصحابنا ، الأولُ قولُ الجمهور ، حتى أحالوا الخطأ منهم فيه ، إذْ (٢) لم يَشْتَرطوا انقراضَ العَصْر (٤) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) هو الصحابي عمار بن ياسر بن عامر العنسي الشامي الدمشقي، أبو اليقظان، مولى بني مخزوم، كان من السابقين إلى الاسلام مع أمه وأبيه، أسلم مع صهيب في وقت واحد في دار الأرقم، وكان أول من أشهر إسلامه مع أبي بكر وبلال وخباب وصهيب رضي الله عنهم، وأمه سمية، وكان يعذب مع أمه وأبيه في الله على إسلامهم، ويقول لهم رسول الله على إسرأ آل ياسر، فإنَّ موعدكم الجنة »، هاجر عمار إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً والخندق وجميع المشاهد، وروى له عن رسول الله اثنان وستون حديثاً، وهو أول من بنى مسجداً لله في الإسلام، بنى مسجد قباء، وشهد قتال اليمامة في زمن أبي بكر، وقطعت أذنه، واستعمله عمر على الكوفة، وله مناقب كثيرة، قتل بصفين مع على رضى الله عنه سنة ٣٧ هـ وهو ابن ٩٢ سنة.

انظر ترجمته في (الإصابة ٢/ ٥١٢. الاستيعاب ٢/ ٤٧٦. تهذيب الأسماء ٢/ ٣٧. الخلاصة ص ٢٧٩. حلية الأولياء ١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) وهذا الإجماع على فعل يدُلُ على إباحته . . . ويدل على جوازه لعصمتهم عن الباطل . وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في الباب الآتي .

<sup>(</sup> انظر : شرح الورقات ص ١٧٣ . ١٧٤ . المسودة ص ٢٣٤ . أصول السرخسي ١ / ٣٠٣ . فواتح الرحموت ٢ / ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في زضع : إذا .

<sup>(</sup>٤) في ض: العصمة . وانظر: المسودة ص ٣٣٤ . فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥ .

## ( باب )

( الإجماع لغة : العزم والاتفاق )، قال تعالى ، ﴿ فَأَجْمِعُوا الْمِرَكُم ﴾ أي اعزمُوه ، ويصح (٢) إطلاقه على الواحد ، يُقالُ ؛ أجمعَ فُلان على كذا ، أي عَزَمَ عليه ، ويُقال ؛ أجمع القومُ على كذا ، أي اتفقوا عليه ، فكلُ أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة فهو إجماع في إطلاق أهلِ اللّغةِ (٣).

وأجمعتُ السيرَ والأمْرَ، وأجمعتُ عليه، يتعدّى بنَفْسهِ وبالحَرْفِ [ عَزَمْتُ عليه] ('')، وفي حديثِ: « مَنْ لم يُجْمِعِ الصّيَامَ قبلَ الفَجْرِ فلا صِيَامَ له »('')، أي مَنْ لمْ يَعْزِمْ عليه فينويه (۲).

<sup>(</sup>١) الآية ٧١ من يونس.

<sup>(</sup>٢) في ع، فيصح.

<sup>(</sup>٣) انظر : المصباح المنير ١/ ١٧١ ، القاموس المحيط ٣/ ١٥ ، إرشاد الفحول ص ٧١ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من المصباح المنبر ١/١٧١.

<sup>( ° )</sup> هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن حفصة رضي الله عنها . قال ابن حجر : « سنده صحيح ، لكن اختلف في رفعه ووقفه ، وصوب النسائي وقفه » ، وفي « العلل » للترمذي عن البخاري أن هذا خطأ ، والصواب وقفه عن ابن عمر ، ورواه الدارقطني والبيهقي عن عائشة ، ورواه ابن ماجه والدارمي بلفظ آخر ، وله روايات أخرى أيضاً .

<sup>(</sup> انظر ، مسند أحمد ٦ / ٢٨٧ ، سنن أبي داود ١ / ٥٧١ ، تحفة الأحوذي ٣ / ٤٢٣ ، سنن النسائي ٤ / ١٦٦ ، سنن البيائي ٤ / ١٦٦ ، سنن البيائي ٤ / ١٦٢ ، سنن البيائي ١ / ١٦٢ ، سنن البيائي ١ / ١٦٢ ، سنن البيائي ١ / ١٦٢ ، فيض القدير الدارقطني ٢ / ١٧٣ ، تخريج أحاديث البردوي ص ١١٨ ، التلخيص الحبير ٦ / ٢٠٤ ، فيض القدير ٢ / ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في ض: وينويه ، وانظر: المصباح المنير ١/ ١٧١ . القاموس المحيط ٣/ ١٥٠ .

(و) الإجماع (اصطلاحاً) أي في اصطلاح علماء الشريعة (اتفاقُ مجتهدي الأمْةِ في عَصْرِ على أمرِ، ولوْ) كَانَ الأمرُ (فعلًا) اتفاقاً، كائناً (بعدَ النبي عَيِّلِيَّةٍ (١)).

والمرادُ باتفاقهم ، اتحادُ اعتقادِهم ، واحترزُ بالاتفاق عن الاختلافِ .

و بقيد « الاجتهاد » عن أن غير المجتهد ، فلا يكون اتفاق غير المجتهد من أصولي وفروعي ونحوي ، ولا مَنْ لم يَكْمُلْ فيه شُرُوطُ الاجتهادِ إجماعاً ، ولا تَقْدَحُ أن مخالفتُه في انعقادِ الإجماع .

و بقيدِ « الأُمُّةِ » المنصرفِ إطلاقُ لفظِها إلى أُمُّةِ محمدِ عَلَيْتُ عَنْ (٤) اتفاقِ مجتهدي بقيةِ الأمم.

ودَخَلَ في قولِهِ: «على أمرٍ » جميعُ الأمور منَ الأقوالِ والأفعالِ الدينيةِ والدنيوية والاعتقاداتِ والسكوتِ والتَقْرير وغير ذلك (^).

وإنّما أَبْرَزَ قوله ، « ولو فِقلاً » مع دُخُولِهِ في مُسَمّى الأَمْر للبيانِ والتأكيد (٦٠ .

<sup>(</sup>١) هذا القيد لمنع انعقاد الاجماع في حياته عليه . كما ذكره كثير من العلماء . (١) انظر ، شرح الورقات ص ١٦٠ . ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من زضع.

<sup>(</sup>٣) في ش زب: يقدح.

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من ز ض ع .

<sup>(°)</sup> انظر شرح التعريف ومحترزاته وما يدخل فيه وما يخرج منه في (جمع الجوامع والمجلي عليه ٢/ ١٧٧، نهاية السول ٢/ ٢٣٦، ٢٣٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٢، مناهج العقول ٢/ ٣٣٤. كشف الأسرار ٣/ ٢٢٧، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٦، شرح الورقات ص ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، غاية الوصول ص ١٠٠، إرشاد الفحول ص ١٠٠، أصول مذهب أحمد ص ١٢٨، الوسيط في أصول الفقه ص ١٤٠، أحمد ص ١٢٨، الوسيط في أصول الفقه ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٦) انظر ، شرح الورقات ص ١٧٣ .

وقد (١٠) اَختلفَ العلماءُ فيما إذا اتفقَ مجتهدُو العَصْر على فِعْلِ فَعَلُوه ، أو فَعَلَهُ بعضُهم ، وسَكَتَ الباقونَ مَعَ عِلْمِهم ، هَلْ يكونُ إجماعاً أم لا ؟

والأرْجَح ، أنّه يَنْفَقدُ به الإجماعُ لِعِصْمَةِ الأُمَّةِ ، فيكونُ كالقولِ المجمع عليه ، وكفعلِ الرسُولِ عَيِّلِيَّم ، اختارَه (١) أبو الخطابِ من أصحابنا ، وقطع به أبو اسحاق الشيرازيُ ، واختارَه الغزاليُ في « المَنْخُولِ (١)» ، وصرّح به أبو الحسين البصريُ في « المعتمدِ » وتَبِعَه في « المَحْصُولِ » .

قال بعضُ أصحابِنا، هو قولُ الجمهور، حتى أحالوا الخطأ منهم إذا (٥) لم يُشترطُ انقراضُ العَصْر(١).

وقيل، لا يَنْفَقِدُ الإجماعُ بذلك (٧).

وَيَتَفَرَّعُ على المَسْأَلَةِ ، إذا فَعَلُوا فِعْلَا قُرْبَةً ، ولكنْ لا يُعلمُ هل فَعَلُوه وَاجباً أو مُسْتَحَبا ؟ فمقتضى القياسِ أنّه كفِعْلِ الرسولِ عَلِيْقٍ ، لأنّا أمِرْنا

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض.

<sup>(</sup>۲) في ز ، اختارها .

<sup>(</sup>٣) في ش ز : المحصول ، وهو خطأ ، وفي هامش ض ، المنتحل ، وانظر ، المنخول ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الورقات ص ١٧٤، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٥، المسودة ص ٣٢، التمهيد ص ١٣٦، أصول السرخسي ٢/ ٣٠٣، المعتمد ٢/ ٤٧٩، ٥٣٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٤، إرشاد الفحول ص ٨٤، المنخول ص ٣١٨، اللمع ص ٤٩.

<sup>(</sup> o ) في ش ز : إذ .

<sup>(</sup>٦) انظر : المسودة ص ٣٣٤ ، كشف الأسرار ٣ / ٢٢٨ .

 <sup>(</sup> ٧ ) وهو قول فخر الدين الرازي ، ونسبه الآمدي والغزالي والجويني والرازي للشافعي ،
 وهو قول داود وا بنه والمرتضى وا بن الباقلاني .

<sup>(</sup> انظر ، التمهيد ص ١٣٦ . القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٥ . المسودة ص ٣٣٤ . أصول السرخسي ١ / ٣٠٣ . كشف الأسرار ٣ / ٢٢٨ . إرشاد الفحول ص ٨٤ ) .

باتباعِهم ، كما أمِرْنا باتباع الرسول عليه (١)

وللعلماء في تعريفِ الإجماع حُدودٌ غيرُ ذلك يَطُولُ الكَلَامُ بذكرها (٢).

وأنكر النظَّامُ "و بَعْضُ الرافضةِ ثبوتَ الإجماع ، ورُوِيَ عن الإمام أحمدَ رضي الله عنه ، وحُمِلَ على الوَرَع ، أو على غير عالم بالخلافِ ، أو على تعذَّر مَعْرفةِ الكلِّ (٤) ، أو على النطقي ، أو على بُعْدهِ ، أو على (٥) غير الصحابةِ

<sup>(</sup>١) وفي قول أن إجماعهم يدل على إباحة الفعل. ( انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظر في تعريف الاجماع (الحدود للباجي ص ٦٣ ـ ٦٤ التعريفات للجرجاني ص ٨، التمهيد ص ١٣٦ ، شرح الورقات، ص ١٦٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٠ . تيسير التحرير ٣/ ٢٢٢ ، المعتمد ٢/ ٢٥٠ ، نهاية السول ٢/ ٣٣٦ ، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٦ ، المستصفى ١/ ١٧٣ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢١١ ، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٥ ، جمع الجوامع ٢ / ١٧٦ ، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩ ، شرح الورقات ص ١٦٤ ، مختصر الطوفي ص ١٢٨ ، اللمع ص ٤٨ ، التمهيد ص ١٣٦ ، الروضة ص ١٧٠ ، غاية الوصول ص ١٠٠ ، ارشاد الفحول ص ١٧ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) هو ابراهيم بن يسار بن هانيء، أبو اسحاق، البصري، المعروف بالنظام، المعتزلي، المشهور، كان أديباً متكلماً، وهو أستاذ الجاحظ، وتنسب إليه أقوال شاذة، ذكرها البغدادي، منها منع إمكان وقوع الإجماع على أمر عادة، فضلاً عن حجيته، وهو رئيس فرقة من المعتزلة، وكان شديد الحفظ، فحفظ القرآن والتوراة والانجيل وتفاسيرها والأشعار والأخبار واختلاف الناس في الفتيا، وطالع كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة، له مؤلفات كثيرة اشتهرت بين الناس بمصر والعراق والشام والبصرة، منها كتاب «النكت» في عدم حجية الاجماع، توفي سنة ٢٢٧ هـ.

انظر ترجمته في (روضات الجنات ١/ ١٥١، فرق وطبقات المعتزلة ص ٥٩. تكملة الفهرست لابن النديم ص ٢. الفتح المبين ١/ ١٤١، تاريخ بغداد ٦/ ٩٧، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) وذلك أن الإمام أحمد قال ، « من ادعى الاجماع فهو كاذب » .

<sup>(</sup> انظر ، أصول مذهب أحمد ص ٣١٩ ، مناهج العقول ٢ / ٣٣٩ . فواتح الرحموت ٢ / ٢١٢ . تيسير التحرير ٣ / ٢٢٧ ) .

 <sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ض .

لحضرهم ، وانتشار غيرهم (١).

( وهو ) أي الإجماعُ ( حُجّة قاطعة بالشرع ) أي بدليلِ الشرع كونُه حُجة قاطعة (<sup>٢)</sup>، وهذا مذهبُ الأئمةِ الأعلام، منهم الأربعة وأتباعهم وغيرُهم من المتكلمين (<sup>٣)</sup>.

وقال الآمديُ والرازيُ ، هو حجةٌ ظنيةٌ لا قَطْعيةٌ (1)

(٢) قال ابن بدران ، « ومعنى كونه قاطعاً أنه يقدم على باقي الأدلة . وليس القاطع هنا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض . . . . وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه » ( المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠) ، لكن البزدوي قال ، « حكمه في الأصل أن يثبت الحكم المراد به شرعياً على سبيل اليقين » ( كشف الأسرار على أصول البزدوي ٣ / ٢٥١) .

وانظر ، فواتح الرحموت ٢ / ٢١٣ ، إرشاد الفحول ص ٧٨ .

(٣) انظر، مختصر ابن الحاجب ٢٠/٣. جمع الجوامع ٢/ ١٩٥، مناهج العقول ٢/ ٢٣٠. المستصفى ١/ ٢٠٤، المنخول ص ٢٠٣، نهاية السول ٢/ ٣٥٠، شرح الورقات ص ١٦٨. المسودة ص ٣٠٥، فتاوى ابن تيمية ١٩١ / ١٧١، ٢٠٢، ٢٠٠، أصول السرخسي ١/ ٢٩٥، ٢٠٠٠ أمرا السرخسي ١/ ٢٩٥، ٢٠٠٠، ١٨٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٧، المعتمد ٢/ ٤٥٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٥٤، غاية الوصول ص ١٠٩، التمهيد ص ١٣٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٢٩، السمع ص ٤٨، الروضة ص ١٧، أصول مذهب أحمد ص ٢١٨، إرشاد الفحول ص ٧٨، الوسيط ص ٩٢.

( ٤ ) انظر ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٠٠ . كشف الأسرار ٣ / ٢٥٢ . غاية الوصول ص ١٠٩ . مختصر الطوفي ص ١٢٩ . إرشاد الفحول ص ٧٩ .

وقيل ؛ ظنية في السكوتيّ ونحوه ، دونَ النّطْقي (١).

واستُدِلَ للقولِ الأولِ " بقولِه تعالى ، ﴿ وَمِن يُشَاقِقِ الرُسُولُ مَنْ بَعْدِ ما تَبَيْنَ لَهُ الهُدَى ، ويَتَبعْ غير سبيلِ المؤمنين نُولِهِ مَا تَوَلَى ونَصْلِهِ جَهَنّم وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ "، احتج " بها الإمامُ الشافعيُ وغَيْرُه " ، لأنه توعْدَ على متابعةِ غير سبيلِ المؤمنين ، وإنّما يجوزُ لمَفْسَدَةٍ متعلّقةٍ بهِ ، وليستْ من جهةِ المُشَاقَّةِ ، وإلا كانتْ كافيةً ، والسبيلُ ، الطريقُ ، فلو خُصُ بكفر أو غيره كان اللفظ مُنهما ، وهو خلاف الأصلِ ، و « المؤمنُ » ، حقيقةً في الحيّ المتصفِ بالإيمان ، ثم عمومُه إلى يوم القيامةِ يُبْطِلُ المرادَ ، وهو الحثُ على متابعةِ سبيلهم ، والجاهلُ غيرُ مرادٍ ، ثم المخصوصُ " حجةً ، والسبيلُ عامً ، والتأويلُ بمتابعةِ الرسولِ عَلَيْ أو بمتابعتِهم في الإيمانِ أو الاجتهادِ ، والتأويلُ بمتابعةِ الرسولِ عَلَيْ أو بمتابعتِهم في الإيمانِ أو الاجتهادِ ، لا " ضرورةَ إليه ، فلا يقبلُ ، وليس تَبْيينُ الهُدى شَرْطاً للوعيدِ بالاتباع ، بل للمشاقَّةِ ، لأنْ إطلاقها لمنْ عَرَفَ الهُدى أولًا ، ولأنَّ تَبْيينَ الأحكامِ الفروعية للمشاقَّةِ ، لأنْ إطلاقها لمنْ عَرَفَ الهُدى أولًا ، ولأنَّ تَبْيينَ الأحكامِ الفروعية ليستْ شَرْطاً في المشاقَّةِ ، فإنَّ منْ تَبَيْنَ له صدقُ الرسولِ ، وتَرَكَه فقد شاقَه ، ولو جهلها (^).

<sup>(</sup> ۱ ) وهناك أقوال أخرى ، ( انظر ، كشف الأسرار ٣ / ٢٥٢ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢١٣ . غاية الوصول ص ١٠٩ ، الروضة ص ٧٨ ، إرشاد الفحول ص ٧٩ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٣) الآية ١١٥ من النساء.

<sup>(</sup> ٤ ) في ع ، واحتج .

<sup>(</sup> ٥ ) أحكام القرآن للشافعي ١ / ٢٩ .

<sup>(</sup>٦) في ش ز، الخصوص.

<sup>(</sup>٧) في ض: ولا.

<sup>( ^ )</sup> أنظر : شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٤ . المسودة ص ٣١٥ . المعتمد ٢ / ٤٦٢ . المستصفى ١/ ١٩٥ . نهاية السول ٢ / ٣٤٣ . الإحكام للآمدي ١ / ٢٠٠ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٩٥ . ...

وما قيلَ. مِنْ أَنَّ الآيةَ ظاهرةً ، ولا دليلَ على أَنَّ الظاهرَ حُجُةً إلا الإجماع ، فيلزمُ الدورُ (١) ممنوعٌ ، لجواز نصَّ قاطع على أنَّه حجةً ، أو استدلال قطعي ، لأنَّ الظاهرَ مَظْنُونَ ، وهو حجَّةً لئلا يلزمَ رفعُ النقيضين ، أو اجتماعُهما ، أو العملُ بالمرجوح ، وهو خلافُ العَقْلِ .

و بقولِهِ تعالى . ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُم فِي شَيْء فَردُوهُ إِلَى الله والرَّسُولِ ﴾ ، ، والمَشْروطُ عدمٌ عندَ عدم شرطهِ ، فاتفاقُهم كافٍ (٢٠).

واعتُرضَ عدمُ الردِّ إلى الكتابِ والسُّنةِ عندَ الإجماع ، أنّه إنْ بُنيَ الإجماع على أحدِهما فهو كافٍ ، وإلا ففيهِ تجويزُ الإجماع بلا دَليل (٤٠).

ثمُّ لا نُسلَّمُ عدمَ الشَّرْطِ ، فإنَّ الكلامَ مَفْرُوض في نِزاعِ مجتهدينَ متأخرينَ لإجماع (°) سابق .

<sup>-</sup> مناهج العقول ٢/ ٢٣٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٩، أصول السرخسي ١/ ٢٩٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٤. كشف الأسرار ٣/ ٢٥٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣١، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٧، مختصر الطوفي ص ٢٨، اللمع ص ٤٨، الروضة ص ٢٧، ارشاد الفحول ص ٧٤، غاية الوصول ص ١٠٨.

<sup>(</sup>١) انظر أوجه الاعتراض على الاستدلال بهذه الآية بشكل مفصل وطويل مع مناقشتها في كتاب (ارشاد الفحول ص ٧٤- ٧٤ نقلا عن المحصول للرازي، المعتمد 7/ ٤٩٦ وما بعدها، نهاية السول 7/ ٤٩٦ وما بعدها، مناهج العقول 7/ ٤٩٩ وما بعدها، كشف الأسرار 7/ ٤٩٩ المستصفى 1/ 100، فواتح الرحموت 7/ 111، الإحكام للآمدي 1/ 100 مختصر ابن الحاجب 7/ 100 ، المنخول ص 7/ 100 ).

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٩ من النساء.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢١٨، المستصفى ١/ ١٧٤، المعتمد ٢/ ٤٧٠.

 <sup>(</sup>٤) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ٢١٨ .

 <sup>(</sup>٥) في ب ز ش ع : لا اجماع ، وهو خطأ ، والأعلى من نسخة ض ، وهو الموافق لعبارة الآمدي في « الإحكام » .

رُدُ الأولُ بأنَّ الإجماعَ إن احتاجَ إلى مُسْتَنَدِ فقدْ يكونُ قياساً ، والثاني مُشْكِلٌ جداً ، قاله الآمُديُّ (١).

واختارًا أبو الخطاب أنَّ مرادَ الآيةِ فيما لا نَعْلَمُ أَنَّه خَطَأ ، وإنْ ظنناه رَدَدْناه إلى "الله والرسول".

وبقولِهِ تعالى ، ﴿ ولا تَفَرَّقُوا ﴾ (أ) وخلافُ الإجماع تَفُرُقُ ، والنَهْيُ (أ) عن التَّفَرُقِ ليس في الاعتصام للتأكيدِ ومخالفةِ الظاهرِ ، وتخصيصُه بها قَبْلَ الإجماع لا يَمْنَعُ الاحتجاجَ به ، ولا يختصُ الخطابُ بالموجودين زمنَه عَلَيْكَ ، لأنَّ التكليفَ لكُلِّ مَنْ وُجِدَ مُكَلِّفًا (أ) كما سَبَق (٧).

وبقولِهِ تعالى ، ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أَمْةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ ﴾ (^^) فلو اجتمعُوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على مُنْكُر لم يُنْهَوْا عَنْه ، ومَعْرُوفٍ لم يُؤْمَرُوا به ، وهو خلاف ما وَصَفَهم الله تعالى به (^) ، ولائه جَعَلهم أَمَّةٌ وَسَطا أي عُدُولاً ، ورَضِيَ بشَهادَتِهم مُطْلَقاً (^)

<sup>(</sup>١) الإحكام ، للأمدى ١/ ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) في ض ، واختاره .

<sup>(</sup>٣) في ض، الرسول. وفي ع، الله ورسوله.

<sup>( £ )</sup> الآية ١٠٣ من آل عمران . وأول الآية « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » .

<sup>(</sup> ٥ ) في ز ، فالنهي .

<sup>(</sup>٦) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢١٧. المستصفى ١/ ١٧٤. المعتمد ٢/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٧) في المجلد الأول ، فصل التكليف ص ٤٨٣ .

<sup>(</sup> ٨ ) الآية ١١٠ من آل عمران .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر ، كشف الأسرار ٣ / ٢٣٧ ، ٢٥٥ . أصول السرخسي ١ / ٢٩٦ . نهاية السول ٢ / ٩٥ . الإحكام للآمدي ١ / ٢١٤ ، المستصفى ١ / ١٧٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٤ . مختصر الطوفي ص ١٣٨ . إرشاد الفحول ص ٧٧ . المعتمد ٢ / ٤٦١ .

<sup>(</sup>١٠) وذلك في قولهِ سبحانه وتعالى ، « وكذلك جعلناكم أمةً وَسَطأَ لتكونوا شُهَداءَ على النَّاسِ » البقرة / ١٤٣.

وعلى ذلك اعتراضاتٌ وأجوبةٌ يَطُولُ الكِتَابُ بِذْكِرِها (١)

وعنْ أبي مالكِ الأشْعَرِيِّ (٢) رضي الله عنه مَرْفُوعاً ، « أَنَّ الله تعالى أَجَارَكم مِنْ ثَلاثِ خِلَالٍ ، أَنْ لا يَدْعوَ عليكم نَبِيْكم فَتَهْلِكُوا جَميعاً ، وأَنْ لا يَظْهَرَ أهلُ الباطِلِ على أهلِ الحق ، وأَنْ لا تَجْتمعوا (٣) على ضَلالةٍ » ، رواه أبو داودَ (٤).

وعنْ ابنِ عمرَ مَرْفوعاً ، « لا تجتمعُ هذه الأمةُ على ضَلالَةٍ أبدأ » رواه الترمذيُ (٥٠).

<sup>&</sup>quot; (وانظر، المستصفى ١/ ١٧٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٤، نهاية السول ٢/ ٣٤٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢١١، مناهج العقول ٢/ ٣٤٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، ٢٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٦، أصول السرخسي ١/ ٢٩٧، المعتمد ٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup> ١ ) انظر ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٠٠ وما بعدها ، أصول السرخسي ١ / ٢٩٦ وما بعدها . الروضة ص ٦٧ وما بعدها ، إرشاد الفحول ص ٧٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) هو الصحابي الحارث بن الحارث . أبو مالك الأشعري الشامي ، مشهور بكنيته ، ومختلف في اسمه ، له حديث قدسي طويل تفرد بروايته أبو سلام الأسود ، روى له الترمذي والنسائي وأبو داود .

انظر ترجمته في ( الإصابة ١/ ٢٧٥ . ٤ / ١٧١ . الاستيعاب ٤ / ١٧٥ وما بعدها . الخلاصة ص ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش ز ، يجتمعوا . والأعلى من ب ض ومن سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود والدارمي ، قال المناوي ، « قال في المنار ، هذا الحديث منقطع ، وقال ابن حجر ، في اسناده انقطاع ، وله طرق لا يخلو واحدٌ منها من مقال ، وقال في موضع آخر سنده حسن ، وله شاهد عند أحمد ، رجاله ثقات ، لكن فيه راوله يسم » .

<sup>(</sup> انظر ، سنن أبي داود ٢ / ٤١٤ . مختصر سنن أبي داود ٦ / ١٣٩ . سنن الدارمي ١ / ٢٩ . فيض القدير ٢ / ١٩٩ وما بعدها ) .

<sup>(</sup> ٥ ) هذا طرف من حديث رواه الترمذي والحاكم عن ابن عمر ، ورواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري ، ورواه أحمد عن أبي بصرة الففاري ، قال المباركفوري عن حديث الترمذي ، والحديث قد استدل به على حجية الاجماع ، وهو ضعيف ، لكن له شواهد ، قال الحافظ ابن ــ

وعن أنس مرفوعاً ، « لا تَجْتَمِعُ اهذه الأمةُ الله ضَلالةٍ ، فإن رأيتُم الاختلاف فعليكم بالسُّوادِ الأغظِم ، الحقِّ وأهلهِ » رواه ابنُ ماجه (٢) وابنُ أبي عاصم (٣).

#### وعن أبي ذُر (٤) مَرْفُوعاً ،

- حجر في التلخيص ، « قوله ، وأمته معصومة ، لا تجتمع على ضلالة » هذا في حديث مشهور ، له طرق كثيرة ، لا يخلو واحد منها من مقال . . . » .

( انظر ، تحفة الأحوذي ٦ / ٣٨٦ ، سنن أبي داود ٢ / ٤١٤ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٤٥ ، المقاصد الحسنة ص ٤٦٠ ، مسئد أحمد ٦ / ٣٩٦ ، المستدرك ١ / ١١٥ ) .

وانظر رأي ابن حزم في هذا الحديث في (الإحكام ١/ ٤٩٦)، وانظر أيضاً: تخريج أحاديث المنهاج للعراقي ص ٢٩٨ المنثور في العدد الثاني من مجلة البحث العلمي.

(١) ساقطة من زض ب، ولفظ ابن ماجه، إن أمتي لا تجتمع، وفي ض، لا تجتمعوا.
 ولفظ الحاكم، لا يجمع الله هذه الأمة.

(٢) قال ابن قطلوبغا، «رواه ابن ماجه، وفيه ضعف، لكن له طريقان آخران أحدهما عند الحاكم والآخر عند ابن أبي عاصم، وفي كليهما ضعف، ورواه أبو نعيم في « الحلية » عن ابن عمر، وأصله للترمذي »، وقال البوصيري في « زوائد ابن ماجه »، « في اسناده أبو خلف الأعمى، وهو ضعيف، وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر »، ورواه عبد بن حميد وأبو يعلى الموصلى.

( انظر ، سنن ابن ماجه ۲/ ۱۳۰۳ ، المستدرك ۱/ ۱۱۰ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ۲۵۳ ، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ۲۰۰۰ ) .

(٣) هو أحمد بن عمرو النبيل ، أبي عاصم ، الشيباني الزاهد ، أبو بكر الحافظ الكبير . الإمام ، قاضي أصبهان ، قال السيوطي ، « له الرحلة الواسعة ، والتصانيف النافعة ، ذهبت كتبه بالبصرة في فتنة الزنج سنة ٢٥٥ ه ، فأعاد من حفظه خمسين ألف حديث ، وكان من حفاظ الحديث والفقه ، ظاهري المذهب » ، وكان صالحاً ورعاً متعبداً ، كبير القدر ، صاحب مناقب ، وصنف في الردّ على داود الظاهري ، توفي سنة ٢٨٧ ه .

انظر ترجمته في ( تذكرة الحفاظ ٢ / ٦٤٠ . طبقات الحفاظ ص ٢٨٠ . شنرات الذهب ٢ / ١٩٧ ) . ٠

( ٤ ) هو الصحابي جُندب بن جُنادة بن سفيان ، الففاري العجازي . أبو ذر ، اختلف في اسمه ، كان من السابقين إلى الإسلام . ورجع إلى قومه بإذن النبي ﷺ . ثم هاجر إلى المدينة .\_\_

« عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ ، إِنَّ الله تمالى لا (١٠ يَجْمَعُ أَمَّتِي إلا على هدى » رواه أَحْمَدُ (٢٠)

وعن أبي ذَر مَرْفُوعاً (٢) « مَنْ فارَقَ الجماعَة شِبْراً فقد خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مَنْ عُنُقِهِ » ، رواه أحمدُ وأبو داود (١).

# ولهما عن مُعاوِيَةً (٥) مَرْفُوعاً ،

وصحب رسول الله على حتى توفي ، وكان زاهدا متقللاً من الدنيا ، قوالاً بالحق ، صادق اللهجة ، قال ابن عمر ، « والله ما أقلت الفبراء ، ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر » ، لم يشهد بدراً ، ولكن عمر ألحقه بهم ، وكان يوازي ابن مسعود في العلم ، وله مناقب كثيرة ، توفى بالربذة سنة ٢٢ هـ .

- (١) في ش ز، لم ، وفي مسند أحمد ، لن .
- (٢) رواه أحمد والترمذي . وجاء معناهُ في أحاديث كثيرة ستمر في الصفحة التالية .
  - ( انظر ، مسند أحمد ٥ / ١٤٥ ، تحفة الأحوذي ٦ / ٣٨٤ ، ٣٨٨ ) .
    - ( ٣ ) ساقطة من ش ز .
- ( ٤ ) رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي ذر مرفوعاً ، ورواه مسلم عن ابن عباس مرفوعاً بألفاظ أخرى ، ورواه النسائي عن عَرْفجة بألفاظ مختلفة .
- ( انظر ، مسند أحمد ٥ / ١٨٠ ، سنن أبي داود ٢ / ٥٤٢ ، المستدرك ١ / ١١٧ ، صحيح مسلم ٢ / ١٤٧٨ ، سنن النسائي ٧ / ٨٤ ) .
- (٥) هو الصحابي معاوية بن أبي سغيان صخر بن حرب القرشي الأموي . أمير المؤمنين ، أول خلفاء بني أمية ، أبو عبد الرحمن ، أسلم مع أبيه وأمه وأخيه يزيد في فتح مكة ، وقال معاوية ، إنه أسلم يوم الحديبية ، وكتم إسلامه ، وشهد مع رسول الله علي حنينا ، وكان أحد الكتاب لرسول الله ، ثم استخلفه أبو بكر على الشام ، وأقره عمر وعثمان على ذلك ، ولم يبايع عليا ، ثم حاربه ، وتولى الخلافة بعد مقتل علي رضي الله عنه ، وكان يوصف بالدهاء والحلم والوقار ، ودعا له النبي علي فقال ، « اللهم اجعله هاديا مهديا » ، توفي سنة ١٠ هـ بدمشق .

انظر ترجمته في (الإصابة ٣/ ٤٣٣، الاستيماب ٣/ ٣٩٥، تهذيب الأسماء ٢/ ١٠٢٠ الخلاصة ص ٢٨١).

« أَلَا (١) إِنَّ هذه الأمةَ سَتَفْتَرِقُ على ثلاثٍ وسبعين ، (٢ يمني فرقة ٢ ، ثِنْتانِ وسبعونَ في النَّارِ ، وواحدةً في الجَنَّةِ ، وهي الجماعةُ » (٣).

وعن ابن عمرَ مَرْفوعاً ، « إِنَّ الله لا يَجْمَعُ أَمْتِي ـ أُو قَالَ أَمُّةَ محمدٍ ـ على ضَلَالةٍ ، ويدُ الله على الجماعةِ ، ومَنْ شذَّ شذَّ في النَّارِ » رواه الترمذيُ (٤٠).

وعن ثَوْبان (°) مَرْفوعاً ، « لا تَزَالُ طائفةٌ منْ أُمَّتِي ظاهرينَ على الحقّ ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهم ، حتى يأتي أمرُ الله ، وهُمْ كذلك »(١)، وفي حديث

<sup>(</sup>۱) ساقطة من زش ب ص

<sup>(</sup> ٢ ) في ش : فرقة . يعني . وفي ب زع ، يعني ملة .

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من حديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان والدارمي عن معاوية وأبي هريرة مرفوعاً ، وأوله ، « افترقت اليهود . . . » أو « إن أهل الكتاب » .

<sup>(</sup> انظر ، سنن أبي داود ۲ / ۰۰۳ ، مسند أحمد ٤ / ۱۰۲ ، المستدرك ١ / ١٦ ، ١٢٨ ، موارد الظمآن ص ٤٥٤ ، سنن الدارمي ٢ / ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) أنظر: تحفة الأحوذي ٦/ ٣٨٦، قال الترمذي: هذا حديث غريب، وانظر (المستدرك ١/ ١١٥). ومر في الصفحة السابقة طرفه.

<sup>( ° )</sup> هو ثوبان بن بُجْدُد ، ويقال ، ابن جُحْدُر ، الهاشمي ، من أهل السراة ، موضع بين مكة واليمن ، وقيل من حمير ، مولى رسول الله على اشتراه رسول الله على فأعتقه ، ولم يزل معه في الحضر والسفر ، فلما توفي رسول الله على خرج إلى الشام فنزل الرملة ، ثم انتقل إلى حمص ، وابتنى بها داراً ، وتوفي بها سنة ٥٠ هـ ، وقيل ٥٠ هـ ، روى عنه الجماعة ، وله ١٢٧ حديثاً .

انظر ترجمته في (الإصابة ١/ ٢٠٤. الاستيماب ١/ ٢٠٩، تهذيب الأسماء ١/ ١٤٠. الخلاصة ص ٥٨، حلية الأولياء ١/ ١٨٠، ٢٥٠).

<sup>(</sup> ٦ ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم وابن حبان عن ثوبان وجابر بن سمرة وعقبة بن عامر ومعاوية وعمران بن حصين بألفاظ متقاربة .

<sup>(</sup> انظر ، صحیح البخاری ۱/ ۲۲ ، ۲/ ۲۸۲ ، ۱/ ۲۹۳ ، صحیح مسلم ۲/ ۱۹۲۳ وما بعدها ، سنن أبي داود ۲/ ۱ ، تحفة الأحوذي ۲/ ۲۳۳ ، ۲۸۳ ، سنن ابن ماجه ۱/ ۱ ، مسند أحمد ۱/ ۲۳ ، المستدرك ۱/ ۲۶۹ ، موارد الظمآن ص ۴۵۸ ، تخریج أحادیث البزدوی ص ۲۶۷ ، الفتح الكبیر ۳/ ۳۲۱ ) .

جابر، « إلى يوم القيامةِ » (١)، وفي حديثِ جابر (٢) بن سَمُرة (٦) ، « حتى تقومَ الساعة » ، رواه مسلم (١) .

وعن ابن عمر مَرْفُوعاً، « عَليكم بالجماعَةِ ، وإياكم والفُرْقةِ ، فإنَّ الشيطانَ مع الواحدِ ، وهو من الاثنين أَبْعَدُ ، منْ أرادَ بَحْبُوحةَ الجنَّةِ فليَلْزَمِ (٥) الجماعة » ، رواه الشافعيُ وأحمدُ وعَبْدُ بنُ حُميدِ (٦) والترمذيُ وغيرُهم (٧) .

انظر ترجمته في (الإصابة ١/ ٢١٢. الاستيعاب ١/ ٢٢٤. تهذيب الأسماء ١/ ١٤٢. الخلاصة ص ٥٩).

<sup>(</sup>١) انظر ، صحيح مسلم ٣/ ١٥٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب ض ، ومكتوبة على هامشع .

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي جابر بن سمرة بن جنادة . أبو عبد الله . السوائي . هو وأبوه صحابيان . وهو صحابي مشهور . روي له عن رسول الله على مائة وستة وأربعون حديثاً ، نزل الكوفة ، وابتنى بها داراً . وروى عنه جماعات من التابعين . قال جابر ، لقد صيت مع رسول الله أكثر من ألفى صلاة ، رواه مسلم ، توفى سنة ٦٦ هـ ، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٤) انظر ، صحيح مسلم ٣/ ١٥٢٤ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ٣٥ ، ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٥) في ب ز، فيلزم.

<sup>(</sup>٦) هو عبدُ بنُ حُميد بن نصر الكِسِّئُ ، أبو محمد الحافظ ، قيل ، اسمه ، عبد الحميد ، روى عنه مسلم والترمذيُ وخلق ، صنف ، « المسند » و « التفسير » ، وعلق له البخاري في دلائل النبوة في صحيحه فسماه عبد الحميد ، وكان من الأئمة الثقات ، توفي سنة ٢٤٩ هـ .

انظر ترجمته في ( تذكرة الحفاظ ٢ / ٥٣٤ . الخلاصة ص ٢٤٨ . طبقات الحفاظ ص ٢٣٤ . طبقات المفسرين ١ / ٣٦٨ . تدرات الذهب ١ / ١٢٠ ) .

<sup>(</sup> ٧ ) هذا الحديث رواه الشافعي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي عن ابن عمر وأبي الدرداء وعمر مرفوعاً بألفاظ مختلفة .

<sup>(</sup> انظر ، الرسالة للشافعي ص ٤٧٤ . تحفة الأحوذي ٦ / ٣٨٤ . سنن النسائي ٢ / ٨٣ . المستدرك ١ / ١٨٤ . شرح السنة ٣ / ٣٤٧ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٤٣ ) .

وقد ورد الأمر في لزوم الجماعة في أحاديث كثيرة . منها ما رواه الحاكم والبزار وابن حبان عن أبي سعيد الخدري عن النبي علية أنه قال في حجة الوداع ، « نضر الله امرأ سمّع

وعن ابنِ مسعودٍ ، « ما رآه المسلمونَ حَسَناً فهو عندَ الله حَسَن ، وما رآه المسلمونَ سيئاً فهو عندَ الله سيئ » رواه أبو داودَ الطيالسيُ (١) .

قال الآمديُ وغيرُه ، « السنَّةُ أقربُ الطُّرُقِ إلى كونِ الإجماع حجةً قاطعة » (٢) .

# واستُدِلُ أيضاً لكونِهِ حُجَّةً قاطعةً بأنَّ (٢) العادة تُحِيلُ إجماعَ مجتهدي

مقالتي فوعاها ، فرب حامل فقه ليس بفقيه ، ثلاث لا يَغُلُّ عليهن قلب امرىء مؤمن ، اخلاص العمل الله ، والمناصحة لأئمة المسلمين ، ولزوم جماعتهم ، فإن دعاءهم محيط من وراءهم » ، وروى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير مرفوعاً ، « الجماعة رحمة ، والفرقة عذاب » .

( انظر ، المستدرك ١/ ٧٧ ، ٨٧ ، ١١٣ ، ٢٤٦ ، الرسالة للشافعي ص ٤٧٣ ، ١٥٥ ، تحفة الأحوذي ٦/ ٣٨٣ وما بعدها ، الترغيب والترهيب ١/ ٥٤ الطبعة الثالثة ، موارد الظمآن ص ٤٧ ، سنن الدارمي ٢/ ٣٤١ ، ٣٢٤ ) .

وقال الحاكم بعد حديث حذيفة مرفوعاً وفيه ، « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » قال ؛ لم أجد للشيخين حديثاً يدل على أن الإجماع حجة غير هذا » ( المستدرّك ١/ ١١٣ ) .

(١) الحديث رواه أحمد في كتاب السنة والبزار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في كتاب الاعتقاد ، وأبو داود الطيالسي ، والحاكم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود ، وأوله ، « إنَّ الله نظر في قلوب العباد فاختار محمداً ﷺ ، فبعثه لرسالته . . . الحديث .

( انظر ، مسند أبي داود الطيالسي ص ٣٣ ط الهند ، تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٤٦ . المقاصد الحسنة ص ٣٦٧ ، كشف الخفا ٢ / ١٨٨ ) .

وفي ب، والطيالسي، وهو خطأ.

(٢) الاحكام للآمدي ١/ ٢١٩.

وذكر أكثر العلماء أن هذه الأحاديث وغيرها تفيد التواتر المعنوي في عصمة الأمة ، وأن الأمة تلقت هذه الأحاديث بالقبول .

( انظر ، كشف الأسرار ٣ / ٢٣٧ ، ٢٥٨ وما بعدها ، فواتح الرحموت ٢ / ٢١٥ ، تيسير التحرير ٣ / ٢٢٨ ، أصول السرخسي ١ / ٢٩٦ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٣٢ ، مناهج العقول ٢ / ٣٥٠ ، الرسالة للشافعي ص ٤٠٠ ، ٤٧٥ . الإحكام للآمدي ١ / ٢٢٠ ، نهاية السول ٢ / ٣٥٠ . المعتمد ٢ / ٤٧١ ، إرشاد الفحول ص ٧٨ . المستصفى ١ / ١٧٥ ـ ١٧١ ) .

(٣) في ب زضع ، أن .

العصر على قطع بحكم شَرْعي مِنْ غير اطلاع على دليل قاطع في ذلك الحكم، فوَجَبَ (ا في ذلك الحكم القدير الله تقدير الله الحكم اله تقدير الله العكم الهام مقدم على على الدليل القاطع ، فكان قاطعاً ، وإلا تعارض الإجماعان ، لتقديم القاطع على غيره إجماعاً (أ).

( ويَثْبُتُ ) الإجماعُ ، وهو كُوْنُ هذا الحكم مُجْمعاً عليه ( بخبر الواحدِ ) لأنّ هذه المسألة شرعيةً ، طريقها طريقُ بقية مسائل الفُرُوع التي يكفي في ثُبُوتها الظُنُ (٤) .

( ولا يعتيرُ فيه ) أي في انعقاد الإجماع ( وِفاقُ العامَّةِ ) للمجتهدين ،

<sup>(</sup>١) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٢) في ب زش، تقرير.

<sup>(</sup>٣) انظر مزيداً من الأدلة لحجية الاجماع في (.كشف الأسرار ٣/ ٢٦٠ وما بعدها، أصول السرخسي ١/ ٢٩٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، المعتمد ٢/ ٤٧٦ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠، ٢٦، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢/ ١٩٦، المنخول ص ٣٠٦، المستصفى ١/ ١٧٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٢، المسودة ص ٣١٦، الروضة ص ١٨)

<sup>(</sup>٤) قال الشوكاني ، « وأما الآحاد فغير معمول به في نقل الاجماع » ، ثم بين بعد ذلك أنه قول الجمهور خلافاً لجماعة ، منهم الرازي (إرشاد الفحول ص ٧٧ ، ٧٧ ) ، وقال القرافي ، « إنه حجة خلافاً لأكثر الناس » (شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٢) ، وقال ابن عبد الشكور ، « الاجماع الآحادي يجب العمل به خلافاً للفزالي وبعض الحنفية » ( فواتح الرحموت / ٢٤٢) .

<sup>(</sup>انظر، جمع الجوامع ٢/ ١٧٩، مناهج العقول ٢/ ٢٨٥، المسيم ا/ ١١٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨١، المعتمد ٢/ ٥٢١، ٥٣١ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٢٨٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٨١، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٥، أصول السرخسي ١/ ٣٠٢، الروضة ص ٧٨، المسودة ص ٣٤٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، مختصر الطوفي ص ١٣٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٤، غاية الوصول ص ١٠٩).

سواءً كانت مسائله مشهورة أو خفيّة (١).

واعتبَره قومٌ مُطلقاً (٢) ، وقومٌ في المسائلِ المشهورة (٣) .

(ولا) يُعْتَبَرُ أيضاً في انعقادهِ وِفاقُ (مَنْ عَرَف الحديثَ) منْ غير المجتهدين (أو) عَرَفَ (اللغةَ ،أو) عِلْمَ (الكلام ، ونحوَه) كالعربيةِ والمعاني والبيانِ والتصريفِ ، (أو) مَنْ عَرَفَ (الهفقة) فقط في مَسْالةٍ ' في أصولهِ '' ، والبيانِ والتصريفِ ، (أو) مَنْ عَرَفَ (الهفقة) فقط في مَسْالةٍ مَنْ هؤلاء منْ جملةِ (أو) مَنْ عَرَفَ (أصوله '') فقط في مسألةٍ في الفقهِ ، لأنَّ هؤلاء منْ جملةِ

(١) العوام هم من عدا العلماء . وعلل الإمام الرازي وغيره ذلك بأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد . فلا عبرة لقولهم ، وهو قولُ الجمهور .

(انظر · جمع الجوامع ٢ / ١٧٧ ، شرح الورقات ص ١٦٦ ، اللمع ص ٥١ ، نهاية السول ٢ / ١٦٦ ، المنخول ص ٢١٠ ، ٢٧٨ ، مناهج العقول ٢ / ٢٧٧ ، المستصفى ١ / ١٨٢ . الإحكام للآمدي ١ / ٢٢٦ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤١ ، المسودة ص ٢٢١ ، الروضة ص ٢٦ ، مختصر الطوفي ص ١٣٩ ، متيسير التحرير ٣ / ٢٢٢ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢١٧ ، كشف الأسرار ٣ / ٢٢٧ ، غاية الوصول ص ١٠٠ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠ ، إرشاد الفحول ص ٨٧ ، الوسيط في أصول الفقه ص ٢٥ ، أصول السرخسى ١ / ٢١١ ) .

(٢) حكى هذا القول ابن الصباغ وابن برهان عن بعض المتكلمين . واختاره الآمدي والغزالي ، ونقله الجويني وابن الحاجب وابن السمعاني والصغي الهندي عن القاضي أبي بكر الباقلاني .

(انظر، المستصفى ١/ ١٨١، ١٨٢، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٦، جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، المعتمد ٢/ ٢٨٦، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٤، المعتمد ٢/ ٤٨٢، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٢، غاية الوصول ص ١٠٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، الروضة ص ١٣٠، المسودة ص ٣٢٠، إرشاد الفحول ص ٨٧).

(٣) ذكر ابن السبكي والمحلي أن الآمدي يقول بهذا القول . لأنه فصل بين المشهور وغيره . لكن الآمدي لم يذكر إلا قولين . واختار القول الثاني .

انظر أصحاب هذا القول وأدلتهم في ( المستصفى ١/ ١٨١ . ١٨٢ . شرح تنقيح الفصول ص ١٤٦ . مناهج العقول ٢ / ١٧٧ . إرشاد الفحول ص ٢٤١ . مناهج العقول ٢ / ٢٧٧ . كشف الأسرار ٣ / ٢٣٩ . جمع الجوامع ٢ / ١٧٧ . إرشاد الفحول ص ٨٥٠ . غاية الوصول ص ١٠٧ . الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٦ ) .

( ٤ ) في ز ، في أصول ، وفي ش ، الأصول .

(٥) في د، في أصوله.

المقلَّدين ، فلا تُعْتَبَرُ مخالَفَتُهم ، وهذا الصحيحُ عند الإمام أحمدَ رضي الله عنه ، وعندَ أكثر العلماء (١)

وقيلَ باعتبارِ وِفاقِ كل مِنَ الفقهاء والأصوليين ، لما في كل مِنَ الطائفتين مِنَ الأَهْلِية المناسبة للفئتين لتلازم العِلْمين (٢) .

وقيلَ ، يُعْتَبَرُ قولُ الْأَصُولِيِّ فِي الفقهِ دونَ الفُرُوعِي فِي الْأَصولِ ، لأنَّه أقربُ إلى مقصودِ الاجتهادِ دونَ عَكْسِهِ . اختارَه الباقلانيُّ . قال أبو المعالي ، وهو الحقُّ (٢) ، وقيل ، عَكْسُهُ (٤) ، والله أعلم .

وكذا لا يُفتَبَرُ أيضاً لانعقادِ الإجماعِ وِفاقُ منْ فاتَه بعضُ شروطِ الاجتهادِ ، وهو المشارُ إليه بقولِهِ ، (أو فاتَهُ بعضُ شروطِهِ ) ، لأنّه ليسَ مِنَ المجتهدين ، وَمَعْنَاهُ لا بن عقيلِ وغيره (٥٠) .

<sup>(</sup>١) انظر بقية الآراء مع بيان أصحابها وأدلتها في ، ( الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٨ ، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧ ، المستصفى ١/ ١٨٢ ، ١٨٢ ، شرح الورقات ص ١٦٦ ، مناهج العقول ٢/ ٢٧٧ ، المنخول ص ٢١١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١ ، ٣٤٢ ، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٧ ، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤ ، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٠ ، أصول السرخسي ١/ ٣١٢ ، المسودة ص ٣٣١ ، غاية الوصول ص ١٠٠ ، اللمع ص ١٥ ، مختصر الطوفي ص ١٣٠ ، الروضة ص ١٩ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠ ، ارشاد الفحول ص ٨٨ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ، شرح تنقيع الفصول ص ٣٤١ ، ٣٤٢ . نهاية السول ٢ / ٣٧٨ . الإحكام للآمدي ١ / ٢٢٨ . مناهج العقول ٢ / ٣٧٧ ، الروضة ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) وهو قول عبد الوهاب المالكي أيضاً . واختاره ابن السبكي والمحلي .

<sup>(</sup> انظر : المسودة ص ٣٣١ . نهاية السول ٢ / ٣٧٨ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٧٧ . غاية الوصول ص ١٠٧ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ، المستصفى ١/ ١٨٢ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٣٣ ، المنخول ص ٣١١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١ ، نهاية السول ٢ / ٣٧٨ ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٢٨ . مناهج العقول ٢ / ٣٧٨ . كشف الأسرار ٣ / ٢٤٠ ، مختصر الطوفي ص ١٣٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠ .

قالَ المجدُ ، « مَنْ أحكمَ أكثرَ أدَواتِ الاجتهادِ ، ولم يَبْقَ له إلاّ خَصْلَةً أو خصلتان ، اتفقَ الفقهاءُ والمتكلمونَ على أنّه لا يُفتَدُ بخلافِهِ ، خِلافاً للباقلانيّ » (١).

(ولا) يُعْتَبَرُ أيضاً في انعقادِ الإجماعِ وِفاقُ مجتهدِ (كافرٍ) مُطلقاً . أما الكافرُ الأصليُّ والمُرْتَدُ فبلا خِلافِ (٢٠) .

وأما المُكَفَّرُ بارتكابِ ( بِدْعَةٍ ) فلا يُعْتَبَرُ وِفَاقُهُ ( عِنْدَ مُكَفَّرِهِ ) بارتكابِ تِلكِ البِدْعةِ ، وأمًّا مَنْ لا يُكَفِّرُهُ فهو عندَه مِنَ المبتَدِعَةِ المحكوم بفشقِهم (٣٠) .

قال الأستاذُ أبو منصور؛ قالَ أهلَ السُنَّةِ، لا يعتبرُ في الإجماع وفاقُ القَدَريَّةِ والخُوارِجِ والرَّافضَةِ (٤).

<sup>(</sup>١) المسودة ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، شرح الورقات ص ١٦٧، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٥، اللمع ص ٥١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٥، المعتمد ٢/ ٤٨٠، الروضة ص ٧٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٧، مختصر الطوفي ص ١٣٠، غاية الوصول ص ١٠٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) وللعلماء أقوال وتفصيلات في ذلك . (انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٩ ، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣ ، شرح تنقيع الفصول ص ٣٣٥ ، الإحكام لا بن حزم ١/ ٥٨٠ ، وما بعدها ، نهاية السول ٢/ ٣٨٧ ، المستصفى ١/ ١٨٣ ، شرح الورقات ص ١٦٨ ، كشف الأسرار ١/ ١٨٣ ، أصول السرخسي ١/ ٣١١ ، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤ ، ٢٣٩ ، المنخول ص ٣١٠ ، الروضة ص ٧٠ ، اللمع ص ١٨٠ ، مختصر الطوفي ص ١٣٠ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠ ، إرشاد الفحول ص ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) قال الشوكاني ـ بعد عبارة الأستاذ أبي منصور ـ ، « وهكذا رواه أشهب عن مالك . ورواه العباس بن الوليد عن الأوزاعي . ورواه أبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن . وحكاه أبو ثور عن أئمة الحديث » (إرشاد الفحول ص ٨٠).

<sup>(</sup> وانظر ، أصول السرخسي ١ / ٣١١ . تيسير التحرير ٣ / ٢٣٩ . كثف الأسرار ٣ / ٢٣٨ . جمع الجوامع ٢ / ١٧٧ ) .

(ولا) يُعْتَبَرُ أيضاً في الإجماع وِفَاقُ مجتهد (فاسِقِ مُطْلَقاً) أي سواءً كانَ فِسْقُهُ مِنْ جهةِ الاعتقادِ أو الأفعالِ، فالاعتقادُ كالرَفْضِ والاعتزالِ ونحوهما، والأفعالُ كالزنا والسَّرقةِ وشُرْبِ الخَمْرِ ونحو ذلك، وهذا هو الصحيحُ، اختارَهُ القاضي وابنُ عقيلٍ والأكثرُ (١).

قالَ أبو بكر الرازيُّ من الحنفية ، هذا الصحيحُ عندنا (٢)

قال ابن بَرْهان ، هو قولُ كافةِ الفقهاء والمتكلمين ، لأنَّه لا يُقْبَلُ قَوْلُه ، ولا يُقَلِّدُ في فَتْوى ، كالكافِرِ والصَّفير (٣)

وقيلَ ، إِنْ ذَكَرَ مُسْتَنَداً صَالحاً اعتُدُ بقولِهِ ، وإلا فلا ، فإذا بيَّن مأخَذه . وكانَ صالحاً للأخذِ به اعتبرناه (٤).

<sup>(</sup>١) وخالف في ذلك أبو الخطاب من الحنابلة ، والجويني والشيرازي والاسفراييني والآمدي والفزالي من الشافعية ، وقالوا ، باعتبار قول الفاسق في الإجماع ، وقارن ما ذكره الدكتور عبد الله التركي فإنه نسب إلى الجمهور عدم اشتراط العدالة في الإجماع .

<sup>(</sup>انظر، المستصفى ١/ ١٨٣، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٩، المسودة ص ٣٣١، البناني على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، المنخول ص ٣١٠، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٨، أصول السرخسي ١/ ٢١١، ٢١٢، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٠، غاية الوصول ص ١٠٠، مختصر الطوفي ص ١٣٠، اللمع ص ٥٠٠ الروضة ص ٧٠٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، أصول مذهب أحمد ص ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٨. كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٢.

<sup>(</sup> ٤ ) وهو قول بعض الشافعية ، وهناك قول رابع بأن قوله يعتبر في حق نفسه ، لا في حق غيره ، فإن خالف فلا يكون الإجماع حجة عليه .

<sup>(</sup> انظر ، المسودة ص ٢٣١ ، المستصفى ١/ ١٨٣ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٣ ، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢ / ١٧٨ ، كشف الأسرار ٣ / ٢٣٨ ، تيسير التحرير ٣ / ٢٣٩ ، غاية الوصول ص ١٠٧ ) .

قال ابنُ السمعاني ، ولا بأسَ بهذا القولِ (١٠) وهذا كله في الفاسق بلا تَأويل .

أمَّا الفاسقُ بتأويلٍ فمُفتَبَرُّ (٢) في الإجماع كالفدْلِ (٢)، ا ه.

<sup>(</sup>١) انظر، تيسر التحرير ٢/ ٢٢٩.

<sup>(</sup> ٢ ) في ش ، فيعتبر .

 <sup>(</sup>٣) انظر ، الإحكام للآمدى ١/ ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) وهو قول أكثر المالكية وأكثر الحنفية وأكثر الشافعية .

<sup>(</sup>انظر، كشف الأسرار ٢/ ٢٤٥، أصول السرخسي ١/ ٢١٦، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٤، شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٦، المستصفى ١/ ١٨١، ٢٠٢، الإحكام للآمدي ١/ ٢٣٥، شرح الورقات ص ١٦٧، نهاية السول ٢/ ٢٧٨، جمع الجوامع ٢/ ١٧٨، المنخول ص ٢١٦، مناهج العقول ٢/ ٢٧٧، المعتمد ٢/ ٤٨٦، ١٤٥، غاية الوصول ص ١٠٠، مختصر الطوفي ص ١٣١، اللمع ص ٥٠٠، الروضة ص ١٧، المسودة ص ٢٢٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، إرشاد الفحول ص ٨٨، الوسيط ص ٢١٠).

<sup>(</sup> ٥ ) في ز ش ، أنَّه .

<sup>(</sup>٦) وذلك أن عمر رضي الله عنه رأى عدم أخذ الأسرى في بدر، وعدم أخذ الفدية منهم، وعدم إطلاق سراحهم، وأن رأيه فيهم القتل، وأيده على ذلك بعض الصحابة، بينما ذهب أبو بكر وأكثر الصحابة إلى قبول الفداء من الأسرى، ومال إلى ذلك رسول الله على فنزل القرآن الكريم مؤيداً رأي عمر ومن معه، ومعاتباً نبيه على في أخذه برأي الأكثرية في قبول الفداء، فقال تعالى، « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الحياة الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم

رصابة أبي بكرفي أمر الرَّدة (١).

وقيل : ينعقدُ حتى مع مخالفةِ اثنين ، اختارَه ابنُ جرير الطبريُ ، وأبو بكر الرازيُ الحنفيُ (٢)، وابنُ حمدان من أصحابنا في «المقنع»، وبعضُ المالكية وبعضُ المعتزلةِ (٢)، وإليه ميلُ أبي محمد الجويني في «المحمط » (٤).

وقيل : إنَّ هذا في غير أصولِ الدِّين ، أمَّا فيها فلا يَنْعقدُ مع مخالفةِ أَحَدِ (٥).

عذابٌ عظيم » الأنفال / ٦٧ ـ ٦٨ . وأخرج قصة أسرى بدر الإمام مسلم وأبو داود عن ابن عباس . والترمذي عن ابن مسعود . وأحمد عن أنس وابن مسعود . وأصحاب التفاسير وكتب السيرة .

<sup>(</sup> انظر ، صحیح مسلم ۲ / ۱۳۸۰ ، سنن أبي داود ۲ / ٥٦ ، تحفة الأحوذي ٥ / ١٨٥ ، مسند أحمد ١/ ٣٨٣ ، تخریج أحادیث البزدوي ص ٢٨٠ ، زاد المعاد ۲ / ١٧٤ ، تفسير القرطبي ٨ / ٤٥ وما بعدها ، تفسير ابن كثير ٢ / ٣٤٥ ، تفسير الطبري ١٠ / ٤٢ ) .

<sup>(</sup>١) انظر المراجع السابقة في الصفحة السابقة في هامش ٤.

<sup>(</sup>٢) في ض، والحنفي . وهو خطأ .

<sup>(</sup> ٣ ) وهو رأي أبي الحسين الخيّاط . ( انظر ، المعتمد ٢ / ٤٨٦ . نهاية السول ٢ / ٣٧٨ . كشف الأسرار ٣ / ٢٤٥ . الإحكام للآمدي ١ / ٣٣٠ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) قال ابن قدامة ، « وقد أوماً إليه أحمد » ( الروضة ص ٧١ ) . وقال الطوفي ، « وهو رواية عن أحمد » ( مختصر الطوفي ص ١٣١ ) . وقد أيد هذا القول السرخسي وابن بدران .

<sup>(</sup>انظر، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٦، المسودة ص ٣٢٩، أصول السرخسي ١/ ٢١٦. تيسير التحرير ٣/ ٢٢٦ لا ٢٢٠ كشف الأسرار ٣/ ٢٤٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٢. الإحكام لا بن حزم ١/ ٢٠٠، ١٤٥ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٢٧٩، المعتمد ٣/ ٤٩١، ٤٩١، مناهج العقول ٢/ ٢٧٨، المستصفى ١/ ١٨٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٣٥، المنخول ص ٢١١، جمع الجوامع ٢/ ٢٧٨، غاية الوصول ص ١٠٠، اللمع ص ٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، إرشاد الفحول ص ٨٥، الوسيط في أصول الفقه ص ٧٧).

<sup>( ° )</sup> هذا التفصيل ذكره البزدوي في « أصوله » وذكر القرافي أن هذا قول ابن الأحشاد .

<sup>(</sup> انظر ، كشف الأسرار على أصول البزدوي ٣ / ٢٤٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٦ المسودة ص ٢٣٠ . جمع الجوامع ٢ / ١٧٨ ) .

وقيل: هو مع المخالفةِ حجة ، لا إجماع ، اختارَه ابنُ الد جبِ وغيرُه (١).

( وتُعْتَبَرُ مخالفة مَنْ صارَ أهلًا قبلَ انقراضِ العَصْرِ) أي عَصْرِ المُجْمِعينَ، لأنَّ انقراضَ العصرِ مُعْتَبَرُ لصحةِ الإجماع، وهذا مبنيً على ذلك (٢).

قالَ في « شرح التحرير » ، والصحيح ، وعليه الأكثر ، أنّه مبني على انقراضِ العَصْرِ ، فمنِ اشترَط لصحةِ الإجماع انقراضَ العَصْرِ قَبْلَ الاختلافِ ـ وهو الأصحُ ، كما يأتي الجزمُ بذلك في المتن (٣) ـ قال ، هذا ليسَ بإجماع إنْ خَالفَ ، ومنْ قَالَ ، لا يشترطُ انقراضُ العَصْرِ ، قَالَ ، الإجماعُ انعقد ، ولا اعتبارَ بمخالفةِ مَنْ صَارَ من أهلِ الإجماع بَعْدَ ذلك (٤).

وعلى اعتبار انقراضِ العَصْرِ (ولو) كانَ الذي صارَ أهلًا (تابعياً مع) إجماع (الصحابةِ) قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ التابعيُّ أهلًا للاجتهادِ، ثم صارَ أهلًا قبلَ انقراضِ عَصْرِ الصَّحابةِ المجمعين وخَالفَهم (٥)؛ لأنَّه لا إجماعَ للصحابةِ مَعَ

<sup>(</sup>١) اختار ابن بدران هذا الرأى ، وهناك أقوال أخرى في المسألة .

<sup>(</sup> انظر ، مختصر ابن الحاجب ١ / ٣٤ ، جمع الجوامع ٢ / ١٧٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٠ . تيسير التحرير ٢ / ٢٣٧ ، نهاية السول ٢ / ٢٧٩ ، الإجكام للآمدي ١ / ٢٣٥ ، مناهج العقول ٢ / ٢٧٧ ، المستصفى ١ / ١٨١ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٢٢ ، كشف الأسرار ٣ / ٢٤٥ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠ ، اللمع ص ٥٠ ، ارشاد الفحول ص ٨٩ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ، المسودة ص ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، فواتح الرحموت ۲ / ۲۲۱ ، شرح الورقات ص ۱۷۳ .

<sup>(</sup>٣) سيذكر المصنف أقوال العلماء في اشتراط انقراض العصر لصحة الاجماع صفحة ٣٤٦.

<sup>(</sup> ١ ) انظر : المسودة ص ٢٣٣ .

<sup>( ° )</sup> أي ومن لم يشترط انقراض العصر فلا يعتبر قول من صار مجتهداً بعد اتفاق المجتهدين ، ولوكان تابعيا مع الصحابة .

مُخَالَفَةِ تَا بعي مُجتهدٍ عندَ الإمام أحمدَ رضي الله عنه ، والقاضي أبي يعلى ، وأبي الخطابِ ، وأبن عقيلٍ والمُوَفِّقِ ، وأكثرِ الفقهاء والمتكلمينَ ، منهم أكثرُ (١) الحنفية والشافعية والمالكية (١) لأنّه مجتهد من الأمّةِ فلا يَنْهَضُ الدليلُ بدونِهِ ، ولأنّ الصّحابة سَوّغُوا اجتهادَ التابعين وفَتُواهم مَعَهم في الوقائع الحادِثَةِ في زَمَانِهم ، فكانَ سَعِيدُ بنُ المُسَيبِ (١) يُفتي في المدينةِ ، وفيها خلق من الصّحابة ، وشُريْح بالكوفةِ ، وفيها (أَنُ أُميرُ المؤمنين علي (١ بنُ أبي طالب (١) رضي الله عنه ، وحُكِمَ عليه في حُصُومَةٍ عُرضتُ له عِنْدَه ، على طالب (١) رضي الله عنه ، وحُكِمَ عليه في حُصُومَةٍ عُرضتُ له عِنْده ، على طالب (١) رضي الله عنه ، وحُكِمَ عليه في حُصُومَةٍ عُرضتُ له عِنْده ، على المنافقة عُرضتُ له عِنْده ، على المنافقة عُرضتُ له عِنْدَه ، على المنافقة عُرضتُ له عَنْدَه ، على المنافقة عُرضتُ له عِنْدَه ، على المنافقة عُرضتُ له عِنْهُ المنافقة عُرضتُ له عِنْدَه ، على المنافقة عُرضتُ المنافقة عُرضتُ المنافقة عُرضتُ له عِنْدَه ، على المنافقة عُرضتُ المنافقة عُرض المنافقة عُرض المنافقة عُرض المنافقة عُرض المنافقة عُرض المنافقة عَنْدَه ، وحُكم عليه عنه عنه المنافقة عُرض المنافقة عُرض المنافقة عَرض المنافقة عنه عنه المنافقة عن

<sup>(</sup> انظر ، تيسير التحرير ٢/ ٢٤١ . الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٠ ، ٢٥٧ . فواتح الرحموت ٢ / ٢٢٠ . ٢٥٠ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٢ ، ٢٥٠ . ورشاد الفول ص ٨١ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠ ، المسودة ص ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>١١ في ش ، وأكثر .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المستصفى ١/ ١٨٥٠. الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٠، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٥٠. شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٠. المسودة ص ٢٢١، ٣٢٢، تيسير التحرير ٢/ ٢٤١. المعتمد ٢/ ٢٥١. نهاية السول ٢/ ٢٨٧. فواتح الرحموت ٢/ ٢٢١. جمع الجوامع ٢/ ١٧٩. مختصر الطوفي ص ١٣٠. اللمع ص ٥٠. الروضة ص ٧٠. ارشاد الفحول ص ٨١. المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠.

وفي ضع ، والمالكية والشافعية .

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن المسيب بن حزن ، المخزومي ، أبو محمد ، القريشي المدني ، سيد التا بعين . الإمام الجليل ، فقيه الفقهاء ، قال الإمام أحمد ، « سيد التا بعين سعيد بن المسيب » ، وقال يحيى بن سعيد ، « كان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته » ، جمع الحديث والتفسير والفقه والورع والعبادة والزهد ، توفي سنة ٩٢ هـ ، وقيل ٩٤ هـ .

انظر ترجمته مفصلة في (تذكرة الحفاظ ١/ ٥٤ . طبقات الفقهاء ص ٥٧ . مشاهير علماء الأمصار ص ٦٣ . وفيات الأعيان ٢/ ١١٧ . شنرات الذهب ١/ ١٠٢ . الخلاصة ص ١٤٣ . طبقات الحفاظ ص ١٧ . حلية الأولياء ٢/ ١٦١ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) في ب ض ع ، و بها .

<sup>(</sup> o ) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ع

خلافِ رأي على ، ولم يُنكر عليه ، وكذا الحَسَنُ البصريُ وغَيْرُهم (١) . كانوا يُفتُونَ بآرائهم زَمَنَ الصحابةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرِ أَنَّهم (١) أَجْمعوا أَوْ لا ، ولوْ لَمْ يُعْتَبرُ قَوْلُهم في الإجماع مَعَهم لسألوا قَبْلَ إقدامِهم على الفَتْوى ، هل أَجْمعُوا أَمْ لا ؟ لكنَّهم لم يَسْألوا ، فَذَلُ على اعتبارِ قَوْلِهم مَعَهم مُطْلَقاً (١).

وسُئِلُ أنسٌ رضي الله عنه عن مَسْأَلَةٍ فقالَ ، « سَلُوا مَوْلانا الحَسَنَ ، فإنّه غابَ وحَضَرْنا ، وحَفِظ ونسينا » (أن فقد سَوَّغُوا اجتهادَهم ، ولؤلا صحتُه واعتبارُه لما سَوّغُوه (٥) ، وإذا اعتبر قولهم في الاجتهاد ، فليُعْتَبَر في الإجماع ، إذ لا نجوزُ مع تَسُويغ الاجتهاد ترك الاعتداد بقولهم وفاقا ، والأدلة السابقة تَتَناولهم ، واختصاص الصَّحابة بالأوْصاف الشريفة (١) لا يمنع (٧) من الاعتداد بذلك .

وعن أحمد رواية أخرى ، أنَّ اتفاقَ الصحابةِ مع مخالفةِ التابمين يكونُ إجماعاً ، واختارَه الخلالُ والحلوانيُّ والقاضي أيضاً في بعضِ كُتُبِهِ (^)، فيكونُ له اختياران (¹).

<sup>(</sup>١) في ض: وغيره .

<sup>(</sup>٢) في ش ز، منهم.

<sup>(</sup>٣) انظر ، تيسير التحرير ٣/ ٢٤١ ، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٢ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٣٥٠ ، نهاية السول ٢/ ٣٨٠ ، المستصفى ١/ ١٨٥ ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٠ ، الروضة ص ٧١ .

<sup>(</sup>٤) انظر ، الروضة ص ٧١ ، اللمع ص ٥٠ ، مختصر الطوفي ص ١٣٢ ، ارشاد الفحول ص

 <sup>( ° )</sup> في ب ض ع ، سوغوا .

<sup>(</sup>٦) في ش ز، الشرعية.

<sup>(</sup>٧) في ع، تمنع.

<sup>( ^ )</sup> وهو كتاب. « العُدَّةِ » ، ( انظر ، المسودة ص ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup> ٩ ) وهو مرويٌّ عن اسماعيل بن علية ، وعن نفاة القياس ، وحكاه الباجي عن ابن خواز 🛌

ووجه ذلك ، أنَّ الصَّحابة شاهدُوا التنزيل ، فَهُمْ أعلمُ بالتأويلِ ، فالتا بعونَ مَعَهم كالعامَّةِ مع العلماء ، ولذلك قُدَّم تفسيرُهم ، وأنكرَتُ (() عائشةُ على أبي سَلمَة (() لما خَالفَ ابنَ عباسٍ في عِدَّةِ المتوفَّى عَنْها (() وزجرتُه بقَوْلِها ، « أراك كالفَرُّوج يَصِيحُ بينَ الدِّيكةِ » (أ) ولو كانَ قولُه معتبراً لما أنكرَ تُهُ (())

منداد ، واختاره ابن بَرهان في الوجيز ، وحكاه الموفق عن القاضي الباقلاني و بعض الشافعية ، وفي
 المسألة أقوال أخرى .

<sup>(</sup> انظر ، المستصفى ١ / ١٨٥ ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٤٠ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٣٥٠ ، نهاية السول ٢ / ٣٦٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٥ ، المسودة ص ٣٢١ ، ٣٢٢ ، تيسير التحرير ٢ / ٢٤١ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٢١ وما بعدها ، المعتمد ٢ / ٤٩١ ، الروضة ص ٧٠ ، مختصر الطوفي ص ٥٠ ، ١٣٢٠ ، إرشاد الفحول ص ٨١ ) .

<sup>(</sup>١) في ش، وأنكرته .

<sup>(</sup> ٢ ) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أحد الأعلام . ليس له اسم . وقيل ، اسمه عبد الله ، وقيل ، اسماعيل . وقيل اسمه وكنيته واحد ، قال ابن سعد ، « كان ثقة فقيها كثير الحديث » ونقل أبو عبد الله الحاكم أنه أحد الفقهاء السبعة عن أكثر أهل الأخبار ، وكان كثيراً ما يخالف ابن عباس ، فحرم بذلك علماً كثيراً ، مات سنة ٩٤ هـ ، وقيل ١٠٤ هـ .

<sup>(</sup> انظر ، طبقات الفقهاء ص ٦١ ، شنرات الذهب ١/ ١٠٥ ، تذكرة الحفاظ ١/ ٦٣ ، طبقات الحفاظ ص ٢٣ ، تهذيب التهذيب ١٢ / ١١٥ ، الخلاصة ص ٤٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ع ، عنها زوجها .

<sup>(</sup>٤) روى الإمام مالك أن السيدة عائشة قالت ذلك لا بي سلمة في الغسل من التقاء الختانين ، قال أبو سلمة ، سألت عائشة ، زوج النبي على ، ما يوجب الغُسُل ؟ فقالت ، هل تدري ما مِثْلُكَ يا أبا سلمة ؟ مثلُ الفروج يسمع الديكة تصرخ ، فيصرخ معها ، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . ( الموطأ ١/ ٤٦ ) .

وذكر الإمام مالك أنَّ أبا سلمة بن عبد الرحمن سأل أم سلمة زوج النبي عَلَيْكَ عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا . بعد أن سمع قول ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم . (انظر، الموطأ ٢ / ٥٨٩) .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤١. مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٥. المتصفى ١/ ٥٠ . فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٢. المقتمد ٢/ ٤٩١. الروضة ص ٧١ . مختصر الطوفي ص ١٣٢.

ورُدُ ذلك بأنَّ كونَهم أعلمُ لا يَنْفي اعتبارَ اجتهادِ المجتهدِ، وكونُهم معهم كالمامِّةِ معَ العلماء تَهَجُّمُ ممنوعُ، والصُّحْبَةُ لا تُوجِبُ الاختصاصَ، وإنكارُ عائشةَ إمَّا لأنَها (الم تَرَهُ مُجتهداً، أو لتركِيه (التَّادُبَ مع ابنِ عباسِ حالَ عائشةَ إمَّا لأنَها (الم تَرَهُ مُجتهداً، أو لتركِيه التَّادُبَ مع ابنِ عباسِ حالَ المناظرةِ مِنْ رَفْع صَوْتٍ ونحوهِ، وقولها، « يَصيحُ » يشعرُ به (الله أعلمُ.

وكونُه لا إجماعَ للصَّحابةِ معَ مخالفةِ مُجْتهدِ تابعي، كذلك لا إجماعَ للتابعين مع مخالفةِ مجتهدِ منْ تابع التابعين، وإلى ذلك أشيرَ (أ) بقولِه، (أو تابعهِ) أي تابع التابعي (مع التابعين) لأنّه (أ)إذا لم (آينفقدُ إجماعُ الصَّحابةِ معَ مخالفةِ مجتهدِ تابعي، فلأن لا يَنْفقِدَ إجماعُ التابعين مع مخالفةِ مُجْتهدِ مِنْ تابعي التابعين منْ بابٍ أوْلى (٧)

لكنْ ( لا ) يُشْتَرَطُ لصحةِ الإجماعِ أَنَّ منْ لم يكنْ أهلًا عندَ انعقادِهِ ( موافقتُه ) على ما أجمعُوا عليه ، إذا صارَ أهلًا قبلَ انقراضِ عَصْرِ المُجْمعين (^^).

قال الشيخُ تقيُّ الدين، « والضَّابطُ أنَّ اللاحقَ إمَّا أنْ يَتَأَهَّلَ قَبْلَ

<sup>(</sup>١) في زض بع، أنه.

<sup>(</sup>٢) في ضع ، لترك .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر : المستصفى ١/ ١٨٥ ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٥ . فواتح الرحموت ٢ / ٢٢٢ . مختصر الطوفي ص ١٣٢ ، الروضة ص ٧١ .

<sup>(</sup> ٤ ) في ش ، أشار .

<sup>( ° )</sup> في ض ، مع أنه .

<sup>(</sup>٦) في ش ز ، يعتد اجماع ، وفي د ، ينعقد باجماع .

<sup>(</sup>٧) انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٠٠ . المسودة ص ٣٣٩ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠ .

<sup>( ^ )</sup> انظر ، المسودة ص ٢٢٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ .

الانقراضِ أو بَهْدَهُ ، وعلى الأوَّلِ ، فإمّا أَنْ يوافقَ ، أو يُخَالفَ ، أو يَسْكُتَ . قُلْتُ ، سِرُ (١٠ المسألةِ أَنَّ المُدْرِكَ لا يُعْتَبَرُ (٢٠ وِفاقَهُ (٣) بِلْ يُعْتَبَرُ عَدَمُ خِلافِه إِذا قُلْنَا به »(١٠). ا ه .

( وليس إجماعُ الأمَم الخاليةِ ) حجَّة عندَ المجدِ من أصحابنا وأكثر العلماء (٥٠).

قال أبو اسحاق (٢) الشيرازي ، « هذا قَوْلُ الأكثر (٧) » ، وصرَّح به الآمديُّ وغيرُه (٨) .

وقال أبو اسحاق الاسفرايني، وبَعْضُ الشافعيةِ، إِنَّه كَانَ حِجةً قَبْلَ النَّسْخِ<sup>(1)</sup>.

وقالَ إمامُ الحرمين ، إنْ كانَ سَنَدُهم قَطْمياً فَحُجَّةً ، أو ظَنّيا فالوقفُ (١٠٠) وقال أبو المعالى ، إنْ قَطَعَ أهلُ الإجماع منْ كُلّ أُمَّةٍ بقَوْلِهم ، فهو

<sup>(</sup>١) في ش ز، من.

<sup>(</sup> ٢ ) في ش ز ، تعتبر .

<sup>(</sup> ٣ ) في ش ، وفأته .

<sup>(</sup>٤) المسودة ص ٢٢٣ ، ٢٢٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) المسودة ص ٣٢١ .

<sup>(</sup>٦) في ش ز ، الحسن ، وهو خطأ .

<sup>(</sup> ٧ ) اللمع ص ٥٠ .

 <sup>(</sup> A ) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٤ ، جمع الجوامع ٢ / ١٨٤ ، شرح الورقات ص ١٦٨ .
 شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٣ ، غاية الوصول ص ١٠٧ .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٣ ، المنخول ص ٣٠٩ . اللمع ص ٥٠ .

<sup>(</sup>١٠) انظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٣ .

حجُّة ، لاستنادِه إلى قاطع في العادةِ ، والعادةُ لا تختلفُ باختلافِ الأمم ، وإلا لكانَ مُشْتَنَدُه مظنوناً ، والوجهُ الوقفُ (١).

(و) كذا (لا) يكونُ إجماعُ (أهلِ المدينةِ حُجُّةً) مع مخالفةِ مُجْتَهِدٍ، عندَ جماهير العلماء، لأنهم بعضُ الأمَّةِ، لا كُلُها، لأنَّ المِصْمَةَ منَ الخطأ إنَّما تُنْسَبُ (٢) للأمَّةِ كُلُها، ولا مَدْخَلَ للمكانِ في الإجماع، إذْ لا أثرَ لفضيلتهِ في عِصْمَةِ (٢) أهلِهِ، بدليلِ مكة المُشَرَّفَةِ (٤).

وخالفَ في ذلك الإمامُ مالكَ رضي الله عنه (٥)، واحتج بأن القولَ

<sup>(</sup>١) إنَّ أبا المعالي صاحبَ هذا القول هو نفسه إمام الحرمين الجويني الذي ذكر المصنف لقبه قبل سطر واحد، وذكر رأيه في المسألة، والرأيان متفقان، مع الاختلاف في الألفاظ، وتكرار المعنى.

<sup>(</sup> انظر ، شرح الورقات ص ١٦٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٣ المسودة ص ٣٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في ض، ينسب.

<sup>(</sup>٣) في ض ، عصمته .

<sup>(</sup>٤) انظر ـ الرسالة للشافعي ص ٥٣٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٤١، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٢، الإحكام الآمدي ١/ ٢٤٣، الإحكام ١ ٢٤٣، أصول السرخسي ١/ ٢١٤، الإحكام لا ١/ ٢٤٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٦، المسودة ص ٢٢١، أصول السرخسي ١/ ٤٩٢، الإبن حزم ١/ ٥٥٠ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٤، المعتمد ٢/ ٤٩٢، نهاية السول ٢/ ٢٥٤، مناهج العقول ٢/ ٣٥٠، المستصفى ١/ ١٨٧، المنخول ص ٣١٥، فتاوى انبن تيمية ٢/ ٤٩٤، أصول مذهب أحمد ص ٣٤٩، ٣٥٤، غاية الوصول ص ١٠٧، اللمع ص ٥٠، الروضة ص ٢٠٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، إرشاد الفحول ص ٨٦، عمل أهل المدينة ص ٨٨ وما معدها.

<sup>(°)</sup> انظر، كشف الأسرار ٣/ ٢٤١، فواتح الرحموت ٢/ ٣٥٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٩، المنتصفى ١/ ١٨٧، المسودة ص ٣٦١، أصول السرخسي ١/ ٣١٤، المنخول ص ٣١٤، الإحكام لا بن حزم ١/ ١٥٠، ١٥٥، المعتمد ٢/ ٤٩٢، نهاية السول ٢/ ٣٥٣، مناهج العقول ٢/ ٣٥١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٥، غاية الوصول ص ١٠٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٢٠، الروضة ص ٢٧، ارشاد الفحول ص ٨٢.

الباطلَ خَبَثُ، والخَبَثُ منفي عن المدينةِ بقولِ الصادقِ (۱)، وإذا (۱) انتفى الباطلُ بقي الحقُ، فَوجَبَ اتباعه، فقالَ بعضُ أصحابِهِ بظاهره، وكذلك أطلق كثيرً من العلماء القولَ به (۱) عن مالكِ، لكنْ قالَ بعضُهم، ذلك في زمنِ الصّحابةِ والتابعين، وعليه جرى ابنُ الحاجبِ وغيرُه (۵)، وقال بعضُهم، في زمنِ الصّحابةِ والتابعين ومَنْ يَليهم، ذكرَه المجدُ (۱).

<sup>(</sup>١) روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا "... ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبث ... » وروى مسلم ومالك عن جابر مرفوعا ، «إنما المدينة. كالكير تنفي خبثها ، وينصع طيبها » ، وروى مسلم عن زيد قال ، قال رسول الله على انها طيبة ، وإنها تنفي الخبث ، كما تنفي النار خبث الفضة » ، وروى البخاري ومسلم ومالك وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله على ، «... وهي المدينة تنفي الناس ، كما ينفي الكير خبث الحديد » .

<sup>(</sup> انظر ، صحيح البخاري ١ / ٣٢١ ، صحيح مسلم ٢ / ١٠٠٥ وما بعدها ، مسند أحمد ٢ / ٤٣٩ ، الموطأ ٢ / ٨٨٦ ، المنتفى ٧ / ١٨٩ ) .

وقد ورد في فضل المدينة أحاديث كثيرة في كتب الصحاح، لكن قال الامام البيضاوي وا بن الحاجب والمراغي وغيرُهم الاستدلال بالأحاديث على حجية إجماع أهل المدينة ضعيف.

<sup>(</sup> انظر ، أصول السرخسي ١/ ٣١٤ ، نهاية السول ٢/ ٣٥٤ ، مناهج العقول ٢/ ٣٥١ ، كشف الأسرار ٣/ ٢٤١ ، الإحكام للآمدى ١/ ٢٤٢ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في زش، فإذا .

<sup>(</sup>٣) في زش، ولذلك.

٤) ساقطة من ز ض ب ع .

<sup>(</sup> ٥ ) وحمل الباجي والقرافي كلام الإمام مالك في حجية إجماع أهل المدينة على ما كان طريقه النقل المستفيض . كالصاع والمد والأذان والإقامة . . . وفصل القاضي عبد الوهاب والقرطبي بين حالات وحالات ، وأنكر بعض المالكية أن يكون ذلك مذهباً لمالك .

<sup>(</sup> انظر ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٣٥٠ . الإحكام للآمدي ١ / ٢٤٣ . المنخول ص ٢١٥٠ . أصول مذهب أحمد ص ٢٥٢ . شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٤ . المسودة ص ٢٣٢ . الإحكام لابن حزم ١ / ١٥٠ . ١٥٥ وما بعدها . تيسير التحرير ٣ / ٢٤٤ . المعتمد ٢ / ٤٩٢ . نهاية السول ٢ / ٢٥٤ . فواتح الرحموت ٢ / ٢٣٤ . اللمع ص ٥٠ . ارشاد الفحول ص ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ، المسودة ص ٣٣٢ .

( ولا قولُ الخلفاء الأربعةِ ) ـ وهم أبو بكر وعمرُ وعثمانُ وعليَّ رضي الله عنهم أجمعين (١) ـ يكونُ إجماعاً ، ولا حُجُّةُ مع مخالفةِ مجتهدٍ ، وهذا المعتمدُ عند (١) الأئمة (٣) ، لأنهم ليسوا كلَ الأمةِ الذين جُعلت الحجةُ في قَوْلِهم (٤) .

وعن الإمام (°) أحمد رضي الله عنه رواية أخرى ، أنَّ قولهم إجماعً وحجةً (٦)، اختاره ابنُ البنا (٧) من أصحابنا ،

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض ع .

<sup>(</sup> ٢ ) في ب، عن .

<sup>(</sup>٣) في ض ، الأمة .

<sup>(</sup>٤) انظر ، المستصفى ١/ ١٨٧ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٤ ، المسودة ص ٣٤٠ . تيسير التحرير ٣/ ٢٤٢ ، نهاية السول ٢/ ٢٥٨ ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٩ ، مناهج العقول ٢/ ٢٥٦ ، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٦ ، جمع الجوامع ٢/ ١٧٩ ، أصول مذهب أحمد ص ٣٣٧ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢ ، مختصر الطوفي ص ٥٠ ، الروضة ص ٧٧ ، اللمع ص ٥٠ ، ارشاد الفحول ص ٨٣ .

<sup>( ° )</sup> ساقطة من ض ع .

<sup>(</sup> ٦ ) وعنه رواية ثالثة أنّه حجّة لا إجماع . وذكر بعض الحنابلة عن أحمد قولاً رابعاً أن قول أبي بكر وعمر إجماع . وهو ما رجحه ابن بدران .

<sup>(</sup> انظر ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٤ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١ ، المسودة ص ٢٤٠ ، الروضة ص ٧٣ ، إرشاد الفحول ص ٨٣ ، مختصر الطوفي ص ١٣٥ ، تيسير التحرير ٣ / ٢٤٢ ، مغتصر ابن الحاجب نهاية السول ٢ / ٢٥٧ ، مناهج العقول ٢ / ٣٥٦ ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٤٩ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٣٦ ، أصول مذهب أحمد ص ٣٤١ ، ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٧) هو الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء ، البغدادي الامام ، أبو علي ، المقرئ المحدث الفقيه الواعظ ، صاحب التصانيف في الفقه والفرائض وأصول الدين وفي علوم مختلفة . وكان أديباً ، شديداً على أهل الأهواء ، وكان عالماً بالعربية في الأدب والشعر والرسائل ، له مصنفات كثيرة ، منها ، « شرح الخرقي » و « الكامل » في الفقه ، و « الكافي المحدد في شرح المجرد » و « آداب العالم والمتعلم » و « مناقب الامام أحمد » و « فضائل الشافعي » و « شرح الايضاح » في النحو الفارسي ، و « مختصر غريب الحديث » لا بي عبيد ، توفي سنة ٤٧١ ه . \_\_\_\_\_

وأبو خازم (۱) ـ بالمجمع ن ـ وكان قاضياً حنفياً ، وحكم بذلك زمنَ المُعْتَضِدِ (۲) في توريثِ ذَوي الأرْحام ، فأنْفَذَ حُكْمَه ، وكَتَبَ به إلى الآفاقِ (۱) ، ولم يَعْتبرْ خِلافَ زَيْدِ (۱) في ذلك ،

انظر ترجمته في (الجواهر المضيئة ١/ ٢٩٦، الفوائد البهية ص ٨٦، طبقات الفقهاء ص ١٤١، شنرات الذهب ٢ / ٢١٠، تاج التراجم ص ٣٣، البداية والنهاية ١١ / ٩٩، الفهرست ص ٢٩٢، أخبار أبى حنيفة وأصحابه ص ١٥٩).

(٣) هو الخليفة المباسي أحمد بن طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد، أبو المباس، المعتضد بالله، كان ملكا شجاعاً، مهيباً، وافر العقل، شديد الوطأة، وذا سياسة عظيمة، موصوفاً بالرجولة، لقي الحروب، وعرف فضله، وها به الناس، وسكنت الفتنة في أيامه، ونشر العدل ورفع الظلم، وكان يسمى السفاح الثاني، لأنه جدد مُلكَ بني العباس، توفي سنة ٢٨٩ هـ.

انظر ترجمته في ( فوات الوفيات ١ / ٨٣ ، شنرات الذهب ٢ / ١٩٩ ، تاريخ الخلفاء ص

( ٣) قال السيوطي ، ه وفي سنة ٢٨٣ هـ كتب المعتضد بالله كتباً بتوريث فوي الأرحام » ( تاريخ الخلفاء ص ٣٦٨ ) .

( وانظر ، المسودة ص ٣٤٠ ، أصول السرخسي ١ / ٣١٧ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٣١ ) .

(٤) هو الصحابي زيد بن ثابت بن الضحاك ، أبو سعيد ، الأنصاري النجاري المدني الفرضي ، كاتب الوحي والمصحف ، أسلم قبل مقدم النبي على المدينة ، واستصغره النبي على يوم بدر ، وشهد أحداً وقيل لا ، وشهد الخندق وما بعدها مع رسول الله على \_\_\_\_

<sup>=</sup> انظر ترجمته في (طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٣، الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٣٢، طبقات القراء ١/ ٢٠٠، بغية الوعاة ١/ ٤٩٥، المنهج الأحمد ٢/ ١٣٨، شنرات الذهب ٣/ ٣٣٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٦).

<sup>(</sup>١) هو عبد الحميد بن عبد العزيز ، القاضي أبو خازم ، أصله من البصرة ، وتفقه عليه أبو جعفر الطحاوي ، ولي قضاء الشام والكوفة والكرخ من بغداد ، وكان جليل القدر ، وله شعر جيد ، وكان ورعاً عالماً بمذهب أبي حنيفة وبالفرائض والحساب والفرع والقسمة والجبر والمقابلة والوصايا والمناسخات ، وكان من قضاة المدل ، له مصنفات ، منها ، « المحاضر والسجلات » و « أدب القاضي » و « كتاب الفرائض » توفي سنة ٢٩٢ هـ ، وأبو خازم بالخاء المعجمة ، وقيل بالحاء المعملة .

بناءً على أنَّ الخلفاءَ الأربعة يورَّثُونَهم (١).

واستُدِلَ للأول (٢) بأنَّ ابنَ عباس خَالفَ جميعَ الصحابةِ في خَمْسِ مسائِلَ في الفرائضِ، وآبنُ مسعود في أربع مسائِلَ (٦)، وغيرُهما في غير (٤) ذلك، ولم يَحْتَجُ عليهم أحد بإجماع الخلفاء الأربعةِ (٥).

# ( ولا ) قولَ ( أهلِ البَيْتِ ، و ) أهلُ البَيْتِ ( هم ، علي وفاطمةُ (٦) بنتُ

- وأعطاه الرسول يوم تبوك راية بني النجار ، وقال ، القرآن مقدم ، وزيد أكثر أخذاً للقرآن ، كتب الوحي لرسول الله على . وكتب له المراسلات إلى الناس ، ثم كتب لا بي بكر وعمر في خلافتهما ، وهو أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحف ، وكان عمر وعثمان يستخلفانه إذا حجًا ، وكان أعلم الصحابة بالفرائض ، توفى بالمدينة سنة ٤٥ هـ ، وقيل غير ذلك ، ومناقبه كثيرة جدا .

انظر ترجمته في (الإصابة ١/ ٥٦١، الاستيعاب ١/ ٥٥١، تهذيب الأسماء ١/ ٢٠٠. الخلاصة ص ١٣٧، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٠٠).

- (١) ومحل الاستشهاد أن الإهام أحمد البردعي أبا سعيد ردَّ على أبي خازم بأن زيداً خالف فيه ، وأن الحكم القضائي استند إلى قول أحد المجتهدين فلا ينقض ، فأجاب أبو خازم ، لا أعد زيداً خلافاً على الخلفاء الأربعة ، فاعتبر اتفاقهم إجماعاً .
- ( انظر : المسودة ص ٣٤٠ ، أصول السرخسي ١/ ٣١٧ . تيسير التحرير ٣/ ٢٤٢ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٥١ ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٩ ، مناهج العقول ٢/ ٣٥٦ . نهاية السول ٢/ ٣٥٧ . المستصفى ١/ ١٨٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٥ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٤ ، إرشاد الفحول ص ٨٣ ، مختصر الطوفي ص ١٣٥ ) .
  - · ٢ ) ساقطة من ض .
  - (٣) ساقطة من ب ض ع .
    - ٤) ساقطة من ضع.
- (°) انظر، المستصفى ١/ ١٨٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٥، أصول السرخسي ١/ ٢٠٠ كشف الأسرار ٣/ ٢٤٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٢، الروضة ص ٧٧، أصول مذهب أحمد ص ٣٤٢.
- (٦) هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله ﷺ ، وأمها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين . وهي أصغر بنات الرسول عليه الصلاة والسلام ، تزوجها على رضي الله عنه بعد موقعة أحد . وقيل غير ذلك ، ولدت لعلي الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ، وقال لها رسول الله ﷺ ، لقد زوجتك سيداً في الدنيا والآخرة ، وكان رسول الله ﷺ إذا جاء من غزوة بدأ بالمسجد فصلي فيه \_\_\_\_\_

رسول الله عَلَيْ (ونَجْلاهُما) هما حسن (" وحسين (" (رضي الله تعالى عنهم)، لما في التّرمذيّ ، «أنّه لما نَزَلَ قولُه تعالى ، ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ ﴾ (" أدارَ النبيُّ عَلِيَّةٍ الكِسَاءَ ، وقالَ ، هؤلاء أهلُ

انظر ترجمته في ( الإصابة ١/ ٣٢٨ . الاستيعاب ١/ ٣٦٩ . تهذيب الأسماء ١/ ١٥٨ ) .

(٢) هو الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي ، أبو عبد الله ، سبط رسول الله وريحانته . وهو وأخوه سيدا شباب أهل الجنة ، وكان يشبه رسول الله على ما بين الصدر إلى الرأس ، حج ماشياً ٢٥ مرة . وكان فاضلاً ، كثير الصلاة والصوم والحج والصدقة وأفعال الخير كلها . مناقبه كثيرة ، قتل رضي الله عنه يوم عاشوراء بكربلاء سنة ٦١ هـ .

انظر ترجمته في (الإصابة ١/ ٣٣١، الاستيعاب ١/ ٣٧٨، تهذيب الأسماء ١/ ١٦٢، الخلاصة ص ٨٣).

(٣) الآية ٣٣ من الأحزاب، وقال جماهير المفسرين إن المراد من الآيات أزواج النبي على بدليل أولها وآخرها، وأول الآية ٣٣، «يا نِسَاءُ النبي لَسْتُنَ كأَحَد من النبي على النبي الشيئة ٢٤، «وأول الآية ٣٤، «واذكُرْنَ ما يُتْلى في النسَاء . . . »، وأول الآية ٣٤، «واذكُرْنَ ما يُتْلى في النسَاء . . . » . وأول الآية الله والحِكْمَةِ . . . » .

( انظر ، تفسير ابن كثير ٥ / ٤٥٤ ، تفسير الطبري ٢٢ / ٦ ، تفسير الخازن ٥ / ٢١٣ ، تفسير البغوي ٥ / ٢١٣ تفسير القرطبي ١٤ / ١٨٢ ، تفسير القاسمي ١٣ / ٤٨٥٤ ) .

وانظر ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٤٧ .

تم يأتي فاطمة ، ثم يأتي أزواجه ، وإذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها ، وهي سيدة نساء المؤمنين ، ومناقبها كثيرة ، توفيت سنة ١١ هـ بعد وفاة رسول الله بستة أشهر .

انظر ترجمتها في (الإصابة ٤/ ٢٧٧، الاستيعاب ٤/ ٢٧٣، تهذيب الأسماء ٢/ ٣٥٣، الخلاصة ص ٤٩٤، حلية الأولياء ٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>١) هو العسن بن على بن أبي طالب، أبو محمد، القرشي الهاشمي المدني، سبط رسول الله وريحانته، وابن فاطمة بنت رسول الله على ، روى عن النبي على أحاديث، وكان شبيها بالنبي على مناه رسول الله وعق عنه وحلق رأسه وتصدق بزنة شعره فضة، ولم يكن الحسن والحسين يسمى بهما في الجاهلية، وكان حليماً ورعاً كريماً، ولي الخلافة بعد مقتل أبيه، ثم تنازل عنها لمعاوية، وله مناقب كثيرة، توفي بالمدينة سنة ٤٩ هم، وقيل غير ذلك، ودفن بالبقيع.

بَيْتِي وَخَاصَّتِي ، اللَّهِم أَذْهِبْ عَنهِم الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُم تَطْهِيراً » (١).

( بإجماع ولا حجةٍ مع مخالفةِ مجتهدٍ ) عندَ الأئمةِ الأرْبعةِ <sup>(٢)</sup> وغيرهم . الأدلةِ العائمةِ في ذلك وغيره <sup>(٢)</sup> .

وقال القاضي في « المعتمد » ، و بعضُ العلماء والشيعةُ ، إنَّ قولَ أَهْلِ البَيْتِ إِجماعُ (٤)

والمرادُ بالشيعةِ منْ يُنْسَبُ إلى حُبِّ عليّ رضي الله عنه ، ويَزْعُمُ أَنَّهُ منْ شيعته ، وقد كانَ في الأصلِ لَقَباً للذين أَلِفُوه في حياتِهِ ، كسلمانَ (٥) وأبي ذرر (١) الحديث رواه الترمذي عن عمر بن أم سلمة ، ورواه الإمام أحمد والحاكم وصححه وابن جرير الطبري عن أم سلمة ، ورواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها .

( انظر ، تحفة الأحوذي ٩ / ٦٦ ، مسند أحمد ٦ / ٢٩٢ ، تفسير ابن كثير ٥ / ٤٥٤ ، تفسير الطبري ٢٢ / ٦ ، المستدرك ٢ / ٤١٦ ، ٣ / ١٤٦ ، صحيح مسلم ٤ / ١٨٨٣ ، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص ٢٩٨ ) .

- ( ٢ ) ساقطة من ض .
- (٣) انظر، نهاية السول ٢/ ٢٥٥، كشف الأسرار ٢/ ٢٤١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٦، جمع الجوامع ٢/ ١٧١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٤، المسودة ص ٣٢٩، ١٣٦، أصول السرخسي ١/ ٣١٥، مناهج العقول ٢/ ٣٥٢، تيسير التحرير ٣/ ٣٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٨، السرخسي المحكام للآمدي ١/ ٣٤٥، مختصر الطوفي ص ١٣٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، إرشاد الفحول ص ٨٣٠.
  - ( ٤ ) وهو قول الزيدية والإمامية .
- ( انظر ، كشف الأسرار ٣ / ٢٤١ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٥٨ ، تيسير التحرير ٣ / ٢٤٢ ، أصول السرخسي ١ / ٢١٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٤ ، المسودة ص ٣٣٣ ، نهاية السول ٢ / ٣٥٥ ، مناهج العقول ٢ / ٣٥٠ ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٤٥ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٣٦ ، مختصر الطوفي ص ١٣٦ ، إرشاد الفحول ص ٨٣ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢ ) .
- ( ° ) هو الصحابي سلمان الفارسي ، أبو عبد الله ، سلمان الخير ، مولى رسول الله ﷺ سئل عن نسبه فقال ، أنا سلمان ابن الإسلام ، له قصة مشهورة في إسلامه ، وأول مشاهده الخندق ، ولم يتخلف عن مشهد بعدها ، آخى النبي ﷺ بينه وبين أبي الدرداء ، وكان من فضلاء الصحابة وزهادهم وعلمائهم ، وهو الذي أشار بحفر الخندق حين جاء الأحزاب ، ثم سكن العراق ، \_

والمِقْدادِ (۱) وعمار وغيرهم رضي الله عنهم، ثم صارَ لقباً بعدَ ذلك على من يَرَى تفضيله على كلَّ الصَّحابةِ ، ويَرَى أموراً أخرى لا يَرْضَاها عليَّ رضي الله عنه ، ولا أحدٌ من ذريته ، ولا غيرُهم ممنْ يُقْتَدى به ، ثم تَفَرُّقُوا فِرَقاً كثيرةً ، وهؤلاء هم المرادُ باطلاقِ الأصوليين وغيرهم « الشيعة » (۱).

( وما عَقَدَهُ أَحدُ ( ) الخلفاء ( الأربَعةِ منْ صُلْح ) كَصُلْح بني تَغْلِبِ ( و ) مِنْ ( جَزْية ) وما جَرَى مَجْرى ( و ) مِنْ ( جَزْية ) وما جَرَى مَجْرى ذلك ، لا يَجُوزُ نَقْضُه عَنْدَ الْأَكْثَر ( ) .

ونقله ابن عقيل عن الأصحاب، وقالَ أيضاً ، و (٥) يجوزُ ذلك (٦) إذا رأى

<sup>--</sup> روي له ستون حديثاً . توفي بالمدائن سنة ٣٦ هـ . وقيل غير ذلك . وقيل إنه عاش ٢٥٠ سنة فأكثر . له ثلاث بنات . وفي الحديث . « إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة ، على وعمار وسلمان » .

انظر ترجمته في (الإصابة ٢/ ٦٢، الاستيعاب ٢/ ٥٦، تهذيب الأسماء ١/ ٢٢٧، الخلاصة ص ١٤٧، حلية الأولياء ١/ ١٥٨، ٢٦٨).

<sup>(</sup>١) هو الصحابي المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي ، واشتهر بالمقداد بن الأسود ، لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يغوث الأزهري فتبناه فنسب إليه ، ولقبه أبو الأسود ، وقيل أبو عمرو أو أبو معبد ، قديم الإسلام والصحبة ، وهو ممن أظهر إسلامه بمكة مبكراً ، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة ، وشهد بدراً وسائر المشاهد ، وكان الفارس الوحيد في بدر ، روي له اثنان وأربعون حديثاً ، وشهد فتح مصر ، ومناقبه كثيرة ، توفي سنة ٣٣ هـ ودفن بالمدينة .

انظر ترجمته في ( الإصابة ٣ / ٤٥٣ ، الاستيعاب ٣ / ٤٧٢ ، تهذيب الأسماء ٢ / ١١١ ، حلية الأولياء ١ / ١٧٢ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من ب . وانظر ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٢٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب.

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٤ ، المسودة ص ٣٤١ .

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من زش بع.

ذلك الإمامُ ، فيكونُ حُكْمُه حُكْمَ رأيه في جميع المسائل ، لأنَّ المصالحَ تختلفُ باختلافِ الأَزْمنةِ (١).

قلتُ ، وهذا الصحيحُ عندَ أصحابنا المتأخرين (٢) ، والله أعلمُ .

<sup>(</sup>١) انظر ، المسودة ص ٣٤١

<sup>(</sup>٢) قال البهوتي ، « وما حماه النبي عَلِيَّ ليس لأحدِ نقضه . وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه » ( الروض المربع ٢ / ٢٣٣ )

#### ( فَصْلُ )

( يُعتبرُ ) لصحّةِ انعقادِ الإجماع ( انقراضُ العَصْر ، وهو مَوْتُ من اعتبرَ فيه ) من غير رُجوع واحدٍ منهم عمّا أجمعُوا عليه عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابِه ، واختارَه ابنُ فُورَك ، وسُليْمُ الرازيُ ، ونقلهُ الاستاذُ عن الأشعري ، وابنُ بَرهانَ عن المُعْتَزلِةِ (() فَيَسُوغُ لهم ) أي لجميع مجتهدي لعصر ، ( ولبَعْضِهم الرجوعُ ) عما أجمعُوا عليه ( لدليل ) يقتضي الرجوعَ ( ولو عقبَه ) أي عَقِبَ إجماعِهم على الحكم ، لأنُ الإجماعُ إنما يَسْتَقِرُ (الموتِ من الرجوعُ الرجوعُ الرجوعُ الرجوعُ الرجوعُ الله على الحكم ، لأنُ الإجماعُ إنما يَسْتَقِرُ (المعضِهم الرجوعُ الرجوعُ المتقرار الإجماع (١٠٠٠) ، فَيسُوغُ (١٠٠٠) لهم ولبعضِهم الرجوعُ قبلُ استقرار الإجماع (١٠٠٠) .

<sup>(</sup>۱) انظر، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٢، المستصفى ١/ ١٩٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٨، المسودة ص ٢٢٠، أصول السرخسي ١/ ٢١٥، الإحكام لا بن حزم ١/ ٥٠٧، تسير التحرير ٣/ ٢٣٠ المعتمد ٢/ ٥٠٧، نهاية السول ٢/ ٢٨٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٤، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٦، مناهج العقول ٢/ ٢٨٤، جمع الجوامع ٢/ ١٨٢، المنخول ص ٢١٧، شرح الورقات ص ١/١، مختصر الوفي ص ١٣٢، الروضة ص ٧٣، إرشاد الفحول ص ٨٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص

<sup>(</sup>٢) في زش، استقر.

<sup>(</sup>٣) في ش، المجتهدون الذين .

<sup>(</sup>٤) في ش ز، يسوغ .

<sup>( 0 )</sup> انظر ، أصول السرخسي ١ / ٣١٥ ، كشف الأسرار ٣ / ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، نهاية السول ٢ / ٣٨٦ ، الإحكام لا بن حزم ١ / ٧٠٠ ، المسودة ص ٣٢١ ، ٣٢٣ ، شرح الورقات ص ١٧١ ، ١٧٢ ، إرشاد الفحول ص ٨٥ ، مختصر الطوفي ص ١٣٣ ، غاية الوصول ص ١٠٧ .

وفي المسألة أقوالُ غيرُ ذلك ،

أحدُها ؛ وهو قولُ الأئمةِ الثلاثةِ وأكثر الفقهاء والمتكلمين أنَّه لا يُفتَّبَرُ انقراضُ العَصْرِ مُطْلَقاً -(١).

والقولُ الثاني ، أنّه بيُعْتَبَرُ انقراضُ العَصْرِ للإجماع السُّكُوتي لضَفْفِه دونَ غيره ، اختاره الآمديُ وغيرُه ، ونُقِلَ عن الاستاذ أبي منصور البغدادي ، وقَالَ ، إنّه قولُ الحُذاقِ من أصحابِ الشافعي ، وقالَ القاضي أبو الطيبِ ، هو قولُ أكثر الاصحابِ ، ونقلَه أبو المعالي عن الاستاذِ أبي اسحاقَ واختارَه البَنْدَنيجي (٢) ، وجَعَلَ سُلَيْمُ الرازيُ محلَ الخلاف في غير السُّكُوتي (٢) .

(١) قال ابن قدامة عن الإمام أحمد ، « وقد أوما إلى أن ذلك ليس بشرط . . . وهو قول الجمهور واختاره أبو الخطاب ، فيمتنع رجوع أحدهم أو رجوعهم عنه » (الروضة ص ٧٧) ، وقال ابن بدران عن الإمام أحمد ، « قلت ، ومعتمد مذهبه عدم الاشتراط » (المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٦١) ، وقد نسب صاحب « كشف الأسرار » ، هذا الاشتراط للإمام الشافعي، وليس لذلك أصل !! (انظر ، كشف الأسرار ٣/ ٢٥٢ ، المستصفى ١/ ١٩٢ ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٦ ، جمع أصل !! (انظر ، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣ ، المستصفى ١/ ١٩٨ ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٦ ، جمع الجوامع ٢/ ١٨١ ، المنخول ص ١٣٠ ، مناهج العقول ٢/ ١٨٤ ، نهاية السول ٢/ ٢٨٦ ، تيسير التحرير ٣/ ٢٠٠ ، فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٤ ، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٨٨ ، المعتمد ٢/ ٢٠٥ ، المحمد مناهج الورقات ص ١٧١ ، أرشاد الفحول ص ١٣٠ ، مختصر الطوفي ص ١٣٠ ، إرشاد الفحول ص ١٤٨ ) .

(٢) هو الحسن بن عبد الله ، وقيل عبيد الله ، أبو علي ، البَنْدَنيجي ، الفقيه الشافعي ، القاضي ، من أصحاب الشيخ أبي حامد ، قال ابن السبكي ، « كان فقيها عظيما غواصا على المشكلات ، صالحاً ورعاً » وقال الشيخ أبو اسحاق ، « كان حافظاً للمذهب » له كتاب « الذخيرة » في الفقه ، و « تعليقة » مشهورة في الفقه سماها بـ « الجامع » مات سنة ٢٥٥ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤/ ٢٠٥، طبقات الفقهاء ص ١٢٩، اللباب ١/ ١٨٠، تاريخ بغداد ٧/ ٣٤٣، طبقات الشافعية للباب ١/ ١٨٠، تاريخ بغداد ٧/ ٣٤٣، طبقات الشافعية للبنوي ١/ ١٩٣، طبقات الشافعية لابن هداية ص ١٣٨، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٦١).

( ٣ ) انظر ، شرح تنقيح الفضول ص ٣٣٢ ، التمهيد للإسنوي ص ١٣٧ ، المسودة ص ٣٢٠ . أصول السرخسي ١/ ٢٤٣ ، فواتح الرحموت\_

والقولُ الثالث ، أنَّه يُمْتَبَرُ انقراضُ المصر للإجماع القياسيِّ دونَ غيره (١) .

والقولُ الرابع : أنّه يُفتَبَرُ انقراضُ المَصْر إن بَقي عددُ التواتر وإنْ بقي أقلُ من ذلك لم يُكْتَرَفُ بالباقي ، وحاصلُه أنّه إذا مَاتَ منهم جمع ، وبقي منهم عددُ التواتر ، ورجعوا أو بَعْضُهم لم يَنْعقد الإجماع ، وإنْ بقي منهم دون عَدَدِ التواتر ، ورجعوا أو بعضُهم لم يُؤَثّر (") في الإجماع (") .

والقولُ الخامِسُ : أنّه (3) يُعْتَبَرُ انقراضُ المَصْر (° في إجماع الصحابةِ دُونَ إجماع غَيْرهم (٦) .

وحيثُ لا يُعتبرُ انقراضُ العَصْر ''، لا يُعْتَبَرُ تمادي الزمنِ مُطلقاً ، بل يكونُ اتفاقُهم حُجُّةً بمجرَدهِ ، حتى لو رَجَع بعضُهم لا يُعْتَدُ به ، ويكونُ خارقاً للإجماع (۷).

 $<sup>= 77 \</sup>times 770$  . الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٦ ، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٨ ، جمع الجوامع ٢/ ٢٢ ، اللمع ص ٤٩ ، نهاية السول ٢/ ٢٨٦ ، مختصر الطوفي ص ١٣٣ ، غاية الوصول ص ١٠٨ ، إرشاد الفحول ص ٨٤ .

<sup>(</sup>١) وهو قول الجويني . كما نقله عنه ابن الحاجب وغيره . ولكن ابن السبكي قال ، « وهو وهــم وأن الجويني لا يشترطه مطلقاً » وهو ما أكده أيضاً ابن عبد الشكور .

<sup>(</sup>انظر، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٤، جمع الجوامع ٢/ ١٨٣، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٨٣، نيسير التحرير ٣/ ٢٣٠، كشف الأسرار ٣/ ٣٤٣، إرشاد الفحول ص ٨٤).

<sup>(</sup>٢) في ض، يؤثروا.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ، تيسير التحرير ٣ / ٢٣١ ، جمع الجوامع ٢ / ١٨٣ ، غاية الوصول ص ١٠٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) في ع ، أن

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٦) وهناك أقوال أخرى في اشتراط انقراض المصر وعدمه .

<sup>(</sup> انظر ، المسودة ص ٣٢٠ ، ٣٢١ ، نهاية السول ٢ / ٣٨٦ ، المنخول ص ٣١٧ ) .

<sup>(</sup> ۷ ) انظر ، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٤ ، تيسير التحرير ٣/ ٢٣١ ، المستصفى ١/ ١٧٤ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، المسودة ص ١٩٠ ، عاية الوصول ص ١٠٩ ، إرشاد الفحول ص ٨٥ .

ولو نَشَأَ مُخَالِفٌ (١) لم يعتد بقوله ، بل يكون الإجماع حجة عليه (١). ولو ظهر لجميعهم ما يُوجِبُ الرجوع فَرَجَمُوا كلّهم حَرُمَ ، وكانَ إجماعُهم حُجَّة عليهم ، وعلى غيرهم (٦) ، حتى لو جاء غيرُهم مُجْمِمين على خلاف ذلك لم يَجُزْ أيضاً ، وإلا لتَصَادَمَ الإجماعان (١) .

واستُدِلُ لاعتبار انقراض (°) العَصْرِ ، بأنَّ علياً خالفَ عمرَ رضي الله عنهما بعدَ مَوْته في بيع أمَّ الوَلدِ ، وأنَّ حدَ الخمر ثمانونَ ، وعمرَ خالفَ أبا بكر رضي الله عنهما في قسْمَةِ الفَيء ، فإنَّ أبا بكر سوَّى ، وعمرُ فضَّلَ (٢) بكر رضي الله عنهما في قسْمَةِ الفَيء ، فإنَّ أبا بكر سوَّى ، وعمرُ فضَّلَ (٢) وأجيبَ عن الأول بأنه لا يَدلُ على سَبْق الإجماع ، وقولُ عَبيدَةَ (٧)

<sup>(</sup>١) في ب، مخالفاً ، وهو خطأ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ، المنخول ص ٢١٧ ، نهاية السول ٢ / ٣٨٦ ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٥٦ ، اللمع ص ٤٩ ، والمراجع السابقة في الصفحة السابقة هامش ٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر ، شرح الورقات ص ١٧١ ، مختصر الطوفي ص ١٣٢ ، اللمع ص ٤٩ . أصول السرخسي ١/ ٣١٠ ، المستصفى ١/ ١٧٤ ، ١٩٢ ، وما بعدها .

<sup>(</sup> ٤ ) سيذكر المصنف حكم تصادم الإجماعين بعد صفحات . ص ٢٥٨ .

<sup>( ° )</sup> في ب ، الانقراض .

<sup>(</sup>٦) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٨ ، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣ ، الروضة ص ٧٣ ، المسودة ص ٢٣ ، المسودة ص ٢٣ ، المعتمد ٢/ ٥٠٤ ، نهاية السول ٢/ ٢٨٦ ، مناهج المعقول ٢/ ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٧) هو عبيدة ( بفتح العين وكسر الباء ) السلماني المرادي ، أبو مسلم ، وقيل ، أبو عمرو ، عبيدة بن قيس بن عمرو المرادي الهمداني التابعي الكبير ، أسلم قبل وفاة النبي على ولم يره ، وسمع عمر وعلياً وابن مسعود وابن الزبير ، وهو مشهور بصحبة علي ، نزل الكوفة ، وورد المدينة ، وحضر مع على قتال الخوارج ، وكان أحد أصحاب ابن مسعود في القراءة والفتوى . وكان شريح يستشيره إذا أشكل عليه أمر ، وهو أحد علماء الكوفة ، توفي سنة ٧٧ هـ ، وقيل غيره .

انظر ترجمته في (الإصابة ٣/ ١٠٢، شنرات الذهب ١/ ٧٨، الخلاصة ص ٢٥٦، تهذيب الأسماء ١/ ٣١٧، تاريخ بغداد ١١/ ١١٧، تذكرة الحفاظ ١/ ٥٠، طبقات القراء ١/ ٤٩٨، طبقات الحفاظ ص ١٤).

لعلى (1) ، « رأيك في الجماعة » أي زمن الاجتماع والألفة « أحب إلينا من رَأيك وَحْدَك » (1) ، كيف ؟ وقد قال جابر ، « بعناهن على زَمَنِ النبي عَلَيْ وأبي بكر وشَطْر من خلافة (1) عمر » (أ وهو قول أ) ابن عباس (٥) .

وعن الثاني : أنَّه خالفَ السُّكُوتي ، ثمُّ هو فِعْلَ (٦).

وعن الثالثِ : بأنَّه خالفَ في زَمانِهِ (٧).

واستُدِلُ له أيضاً ، بأنه اجتهاد ، فَسَاغَ الرُّجُوعُ (^) ، وإلا مَنْعَ الاجتهاد الاجتهاد (٩) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب ض زع.

<sup>(</sup> ٢ ) رواه عبد الرزاق .

<sup>(</sup> انظر ، تيسير التحرير ٣/ ٢٣١ ـ ٢٣٢ . المعتمد ٢/ ٥٠٤ ، نهاية السول ٢/ ٣٨٦ . كشف الأسرار ٣/ ٢٤٤ . المستصفى ١/ ١٩٥ . فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في ب ضع ، ولاية .

<sup>(</sup>٤) في د ، وقواه .

<sup>(</sup> ٥ ) أي أنه لم يتم الإجماع في زمن عمر . لأن جابراً وغيرَه خالف في ذلك وقتئذ . ولكن عبيدةَ أراد أن يكون على مع عمر والأكثر .

<sup>(</sup> انظر ، المعتمد ٢ / ٥٠٤ ، نهاية السول ٢ / ٣٥٠ ، ٢٨٦ . كشف الأسرار ٣ / ٢٤٢ ، ٢٤٨ ، ١٤٢ ، ١٩٥ ، الطر ، المعتمد ٢ / ١٩٥ ، فواتح الإحكام لا بن حزم ١ / ١٩٠ وما بعدها ، مناهج العقول ٢ / ٢٨٥ ، المستصفى ١ / ١٩٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٢٦ ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٥٩ ، مختصر الطوفي ص ١٣٢ ) ،

<sup>(</sup>٦) ذهب بعض العلماء إلى جواز مخالفة الإجماع السكوتي بمعارض صحيح . لا بمجرد التشهي .

<sup>(</sup> انظر ، شرح الورقات ص ١٧٠ ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٦٠ ) .

 <sup>(</sup> ٧ ) انظر ، المعتمد ٢ / ٥٠٤ . كشف الأسرار ٣ / ٢٤٤ . الإحكام للآمدي ١ / ٢٦٠ .

<sup>(</sup> ٨ ) في ب ض ، رجوع .

<sup>( 9 )</sup> أنظر ، المستصفى ١/ ١٩٢ ، ١٩٤ ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٨ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٨ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٢٥ ، تيسير التحرير ٣ / ٢٣١ ، الروضة ص ٧٣ ، مختصر الطوفي ص ١٣٢ .

أجِيبَ : لا يجوزُ ، إذْ صارَ الأوَّلُ قَطْمِياً (١).

واستُدِلُ أيضاً ؛ بأنَّ المُنعَ من الرُّجُوع يلزمُ منه إلغاءُ الخَبَر الصَّحيح بتقدير الاطلاع عليه إذا خالف إجماعهم (٢٠) .

أجيب ؛ لزومُ الإلغاء مَمْنوعُ ، لتوقَّفِهِ على تقْديرِهِ ، وهو بعيدُ أو ممتنعُ ، لأنَّ الباريَ ـ سبحانه وتعالى ـ عَصَمَهم عن الاتفاقِ على خِلافِ الخَبَر الصحيح ، ولو سُلَمَ فالإجماعُ قطعيٌ ، يُقَدِّمُ على الخبر الظُنيُّ (") .

قال ابنُ مفلح ، رُدُ ، لأنَّه بعيدٌ ، وقيل ، مُحالٌ (<sup>1)</sup> للعصمةِ ، ثم يلزمُ لو انقرضُوا فلا أثر له ، لأنَّ الإجماعَ قاطعٌ ، ولأنَّه إنْ كانَ عنْ نص لم يتغيرْ ، وإلا لم يَجُزْ نَقْضُ اجتهادِ بمثلِهِ ، لا سيَّما لقيام الإجماع هنا (°).

واستُدلُ أيضاً ؛ بأنَّ موتَ النبيِّ بَيْكِيْ شَرْطُ دوام الحكم ، فكذا هنا ١٦٠

أجيب ؛ لإمكان نشخِهِ ، فَيُرْفَعُ قَطْعيَّ. بمثلِه (^).

واستُدِلُ لَقُوْلِ الْأَكْثَرِ - الذي هو عدمُ اعتبار (١) انقراضِ المَصْرِ - بأدلةِ

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى ١/ ١٩٢. ١٩٤. الإحكام للآمدي ٢٦٠/١. تيسير التحرير ٣٢٠/٣. فواتح الرحموت ٢/ ٢٦٦. مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٨.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٥٩ . مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ٣٨ . تيسير التحرير ٣ / ٢٣١ .

 <sup>(</sup>٣) انظر، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٠. تيسير التحرير ٣/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) في ش، يحال.

<sup>(</sup> ٥ ) أنظر ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٧) في ش، بامكان، والأعلى من زض ب، وهو الموافق لعبارة الآمدي.

<sup>( ^ )</sup> انظر ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٦٠ ، المسودة ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ض

الإجماع ، وبأنَّه لو اعتُبِرَ امتنعَ الإجماعُ للتلاحقِ(١).

ورُدُ بنُدْرَةِ إدراكِهِ مجتهداً .

واستُدلَ أيضاً ، بأنّه لما كانَ قولُهم حُجّة لم تَبْطُل بموتهم كالرَّسُولِ عَلِي (١٠).

ردُ بأنَّه محلُ النَّزاع ، وبأنَّ قولَ الرَّسُولِ وحيٌّ ، فلم يُقس بغيره (٣)

وقَوْلُهم، عن اجتهاد ( لا ه عَدَدَ تَواتُر ) يعني أنه (أله عُشَرَطُ لصحةِ انعقادِ الإجماع أَنْ يَبْلُغَ المجمعُونَ عَدَدَ التواتر ، كما لا يُشتَرطُ ذلك في (") الدَّليلِ السَّمْعي ، ونقله ابن بَرْهان عن مُعْظم العلماء ، لأن المقصودَ اتفاق مُجْتَهدي العَصْر ، وقد حَصَلَ (").

وانظر، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٤، المستصفى ١/ ١٩٢، شرخ تنقيح الفصول ص ٢٣٠، المسودة ص ٢٣٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٣١، نهاية السول ٢/ ٢٨٦، مناهج المقول ٢/ ٣٨٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٦، ١٥٥، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٨، الروضة ص ٧٣، شرح الورقات ص ١٧١، مختصر الطوفي ص ١٣٣.

( ٢ ) أي أن الاتفاق والاجماع هو الحجّة ، فإذا مات بعضُ المجتهدين فلا تبطل الحجة بموتهم ، بأن يجوز للباقين الرجوع عنه ، لأن الحجة بالاتفاق والقول ، وليس بالموت .

( انظر ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٥٦ ، المستصفى ١ / ١٩٢ ، والمراجع السابقة في هامش ١ ) .

- ( ٣) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ١٥٦ .
  - ( ٤ ) ساقطة من ش ز .
    - (ه) في ش، و.
- (٦) وفي قول لا يعصل الاجماع إلا بعدد التواتر، وهو قولُ الباقلاني وإمام الحرمين واختاره ابن السبكي.

(انظر، المستصفى ١/ ١٨٨، شرح الورقات ص ١٦٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، أصول المسرخسي ١/ ٣٤١، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٥، فواتح الرحموت ٢/ ٣٢١، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٠، جمع الجوامع ٢/ ١٨١، المنخول ص ٣١٣، غاية الوصول ص ١٠٠، المسودة ص ٣٣٠، مختصر الطوفي ص ١٣٠، الروضة ص ١٩٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، إرشاد الفحول ص

<sup>(</sup>١) في ش ز، المتلاحق.

( فلو لم يَكُنْ) في ذلك العَصْرِ ( إلا ) مجتهد ( واحدٌ ) ولم يَصِرْ مخالِفٌ أُهلًا حتى ماتَ ذلك الواحدُ ( ف ) قولُه ( إجماعٌ ) في ظاهر كلام أصحابنا ، قاله ابنُ مُفْلِح ، وعَزاه الهنديُّ للأكثرينَ (٢٠).

قالَ ابنُ عقيلٍ في « الواضح » ، لو قلَّ عددُ الاجتهادِ فلم يبقَ إلا الواحدُ والاثنان لفتنة (١) و غيرها استوعَبَتْهُم - والعياذُ بالله تعالى - كما قلَّ القُرَاءُ في قتالِ أهلِ الرَّدةِ بكثرة مَنْ قُتِلَ منَ المسلمين ، كانَ منْ بقيَ من المجتهدين مستقِلًا بالإجماع ، ولم يَنْخَرمُ لعدم الكثرةِ ، وإذا (٤) كانَ هذا المَدَدُ القليلُ يصلحُ لاثباتِ أصلِ (٥) الإجماع المقطوع به ، فأولى أنْ يَصْلَحَ لفكِ الإجماع واختلاله بمخالفته (١).

( وقولُ مجتهدٍ ) واحدٍ ( في ) مسألةٍ ( اجتهادية تكليفيةٍ ) ليخرجَ ما لا تكليفَ فيه ، كقولِ القائلِ مَثَلًا ، عَمَّارٌ ( أَفْضَلُ منْ حُذيفةَ ( أَنْ انتشرَ )

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض.

<sup>(</sup> ٢ ) وخالف جماعة . فقال بعضهم لا يكون الإجماع إلا من اثنين فصاعداً . واعتبر الجويني وغيره عدد التواتر كما سبق في هامش رقم ٦ من الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>انظر: المستصفى ١/ ١٨٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥١، جمع الجوامع ٢/ ١٨١، شرح الورقات ص ١٦٧، شرح تنقيح القصول ص ٣٤١ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٣٧، المنخول ص ٣١٦، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢١، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، ٢٣٦، غاية الوصول ص ٩٠).

<sup>(</sup>٣) في ض: لفتنته،

<sup>(</sup> ٤ ) في ع ، وإن .

<sup>(</sup> ٥ ) في ش ز ض ، أهل .

<sup>(</sup>٦) في ش، لمخالفته .

<sup>(</sup>٧) في ش ، عبَّاد ، وهو خطأ .

<sup>( ^ )</sup> هو الصحابي حذيفةُ بن اليمان . أبو عبد الله ، حليف بني عبد الأشهل من الأنصار . وأصله من اليمن . أسلم حذيفة وأبوه ، وهاجرا إلى رسول الله ﷺ . وشهدا أحداً . \_\_\_\_

قولهُ (ومَضَتْ مدةً يُنْظرُ (() فيها) ذلك القولُ (وتجرُّدَ) قَوْلُهُ (عَنْ قَرينةِ رِضَى وسُخْطِ، ولم يُنْكُرُ)، وكانَ ذلك (قبلَ استقرارِ المذاهبِ) ليَخْرُجَ ما احتملَ أنَّه قاله تقليداً لغيرهِ (إجماعٌ ظنيٌ) عندَ الإمام أحمدَ رضي الله عنه وأصحابِه، وأكثر الحنفية (أ) والمالكية، وحُكِيَ عن الشافعيُّ وأكثر (الحنفية (أ) والمالكية، وحُكِيَ عن الشافعيُّ وأكثر (الحنفية (أ) والمالكية)

"فقتل أبوه يومئذ، وشهد حذيفة الخندق وما بعدها، وأسلمت أمه، وهاجرت، وكان حذيفة صاحب سر رسول الله على في المنافقين، يعلمهم وحده، وأرسله رسول الله سرية وحده ليلة الأحزاب، وحضر حرب نهاوند، وحمل الراية بعد مقتل أمير الجيش النعمان بن مقرن، وفتح حذيفة الري وهَمَذان والدينور، وشهد فتح الجزيرة، وولاه عمر المدائن، فتوفي فيها سنة ٢٦ هـ، وكان كثير السؤال لرسول الله على عن أحاديث الفتنة والشر ليجتنبها، ومناقبه كثيرة رضي الله عنه.

انظر ترجمته في (الإصابة ١/ ٣١٧، الاستيعاب ١/ ٢٧٧، تهذيب الأسماء ١/ ١٥٤. الخلاصة ص ٧٤، حلية الأولياء ١/ ٢٠٠، ٣٥٤).

(١) في ش ز ، لينظر .

(٣) نقل الكمال بن الهمام وا بن عبد الشكور الحنفيان أن الإجماع السكوتي قطعي عند أكثر الحنفية . وقال عبد العزيز البخاري ، « كان ذلك إجماعاً مقطوعاً به عند أكثر أصحابنا » ( كثف الأسرار ٢/ ٢٢٨ ) . واختار الآمدي من الشافعية . وا بن الحاجب من المالكية . والكرخي من الحنفية أنه إجماع ظنى .

( انظر ، تيسير التحرير ٢/ ٢٤٦ ، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٢ ، ٢٣٤ ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٧ ) .

( ٣ ) في ش ، وأكثر و .

(٤) انظر ، المستصفى ١/ ١٩١ . القواعد والغوائد الأصولية ص ٢٩٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٠ . الإحكام لا بن حزم ١/ ١٩٠ . ٥٠٠ ، نهاية السول ٢/ ٣٧٥ المسودة ص ٣٣٠ ، ٣٣٠ . أصول السرخسي ١/ ٣٠٠ . ٢٠٠ وما بعدها . شرح الورقات ص ١٧٤ وما بعدها . اللمع ص ٥٠ ، المعتمد ٢ / ٥٠٢ . مناهج العقول ٢ / ٣٧٣ ، المحلي والبناني وتقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢ / ١٨٠ . ١٩٦ . الأحكام للآمدي ١/ ٢٥٠ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٧ ، تيسير التحرير ٢ / ٢٠١ . مختصر الطوفي ص ١٣٠ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١ . التمهيد للإسنوي ص ١٣٠ . الروضة ص ٢٠٠ . غاية الوصول ص ١٠٠ ، إرشاد الفحول ص ١٨٠ . الوسيط في أصول الفقه ص ١٠٠ .

وذلك لأنَّ الظَّاهِرَ الموافَقَةُ لبُعْدِ سكوتِهم عادةً ، ولذلك (اياتي في قَوْلِ الصحابي والتابعي في مَعْرِضِ الحجَّةِ ، « كانوا يقولون ، أو يرون » ، ونحوه (الله ومعلوم أنَّ كلَ أحدٍ لم يُصَرِّحْ به ، وسكوتُهم يُشعرُ بالموافقةِ ، وإلا لأنْكِرَ ذلك ، وهو مُسْتَمَدٌ منْ سُكُوتِهِ عَيْلِيَّ ، على (افعل أحدِ بلا داع (الله على الله على ال

وفي « شرح الوسيطِ » للنووي ، الصَّوابُ مِنْ (٥) مذهبِ الشَّافعيّ ، أنّه حُجُّةً وإجماع ، وهو موجود في كتب العراقيين (٦). ا ه .

وقال ابنُ عقيلٍ في « الفنونِ » ، والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني ، وأبو المعالي ، وحُكِيَ عنْ الشافعي أيضاً ، لا يكونُ إجماعاً (٧) ولا حُجُةُ (٨) لاحتمالِ توقّفِ السَّاكِتِ ، أو ذها بِهِ إلى تصويب كل مجتهدٍ .

<sup>(</sup>١) في ش ، وكذلك .

<sup>(</sup>٢) سيأتي الكلام على هذه النقطة تفصيلا في فصل مستند الصحابي في هذا المجلد .

<sup>(</sup>٣) في زش ، هل .

<sup>(</sup>٤) انظر؛ كشف الأسرار ٣/ ٢٢٨، ٢٣٠، وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٢، أصول السرخسي ١/ ٢٠٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٧، المعتمد ٢/ ٥٣٠ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٧٦ الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢، المنخول ص ٣١٨، جمع الجوامع ٢/ ١٨٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٧، الإحكام لا بن حزم ١/ ٥٠٧، مناهج العقول ٢/ ٣٧٤، اللمع ص ٤٩، إرشاد الفحول ص ٨٤.

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup> ٦ ) قال ابن السبكي ، « والصحيح حجةً . . . . وفي كونه إجماعاً تردد » ( جمع الجوامع ٢ / ١٩١ ) .

وانظر ، اللمع ص ٤٩ ، غاية الوصول ص ١٠٨ ، فتاوى ابن تيمية ٢٠ / ١٤ .

<sup>(</sup> ٧ ) في ب ، إجماع .

<sup>( ^ )</sup> وهو الأصح عند الرازي ، وهناك قول ثالث أنه ليس باجماع ولكنه حجة ، لأن الظاهر الموافقة . وهناك أقوال أخرى كثيرة .

<sup>(</sup> انظر ، المستصفى ١/ ١٩١ ، ١٩٢ ، المحلي على جمع الجوامع وتقريرات الشربيني عليه ٢/ ١٨٧ ، ١٨٩ ، نهاية السول ٢/ ٢٧٥ ، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٧ ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢ ،

حكاه الباقلانيُ عن الشَّافعيُّ ، قال الغزاليُّ في « المنخولِ » نصّ عليه في الجديد (۱).

واستُدِلُ له بأنَّه يحتملُ أنَّه لم يجتهد ، أو اجتهد ووَقَفَ<sup>(۲)</sup> أو خَالَفَ وكَتَمَ للتروي والنَّظَر ، أو<sup>(۲)</sup> لأنَّ كلَ مجتهد مصيبٌ ، أو وقَّرَ القائلَ ، أو هابَهَ (٤).

ورَدُه أصحابُ القَوْلِ الأوَّلِ بأنَّه خلافُ الظاهرِ ، لا سيَّما في حقِ الصَّحابةِ مع طُولِ بقائِهم ، واعتقادُ الإصابةِ لا يَمْنعُ (٥) النظرَ لتعرفِ الحقِّ ، كالمُفرُوفِ من أحوالِهم (٦).

مناهج العقول ٢/ ٣٧٣، أصول السرخسي ١/ ٣٠٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٦، فواتح الرحموت ٢ / ٢٣٢، ٢٣٢. كشف الأسرار ٣/ ٢٢٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٠، الإحكام لا بن حزم ١/ ٢٦٢، غاية الوصول ص ١٠٨، اللمع ص ٤٩، ٥٠، التمهيد ص ١٣٦، الروضة ص ٢٧، المسودة ص ٣٠٠، الوسيط ص ٣٣٠، رشاد الفحول ص ٨٤. ٥٠، الوسيط في أصول الفقه ص ١٠٠).

<sup>(</sup>١) المنخول ص ٢١٨. وقال الغزالي في « المستصفى » : « والمختار أنه ليس باجماع ولا حجة » ( المستصفى ١/ ١٩١) . وانظر : نهاية السول ٢/ ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٢) في ضع ، ووافق . وكذا في ب . لكنها صححت على الهامش كالأعلى .

<sup>(</sup>٣) في ش، و.

<sup>(</sup>٤) انظر، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٠. المعتمد ٢/ ٥٣٤ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٥٢. أصول السرخسي ١/ ٢٠٢. المستصفى ١/ ١٩٢. الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢، نهاية السول ٢/ ٢٧٦، مناهج العقول ٢/ ٢٧٣. المنخول ص ٣١٨ ـ ٣١٩، غاية الوصول ص ١٠٨، الروضة ص ٧٧. مختصر الطوفي ص ١٣٤، إرشاد الفحول ص ٨٤.

 <sup>(</sup> ٥ ) في ش ، تمنع .

<sup>(</sup>٦) في ش ز ، حالهم .

وانظر، مناهج العقول ٢/ ٣٧٢، الإحكام ١/ ٢٥٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٧، المعتمد ٢/ ٥٣٣ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٣. مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٧٠، اللمع ص ٤٩، الروضة ص ٧٧، مختصر الطوفي ص ١٣٤.

و ( لا ) يكونُ ( الأخدُ بأقلِ ما قيل ، كدِيَةِ الكتابيُ الثلثِ ) إجماعاً للخلافِ في الزائدِ ، خلافاً لمنْ ظنّه إجماعاً ('' وهذا ليسَ بصحيح ''' ، لأنَّ قوله يَشْتَمِلُ ''على وجوبِ الثّلثِ ونفي الزائدِ ، والإجماعُ لم يدلُ على نفي الزائدِ ، بل على وجوبِ الثّلثِ فَقَطْ ، وهو بعضُ المَدْعَى ، فالثّلثُ ''وإنْ كانَ مُجْمعاً عليه ، لكن نفي الزيادة (''لم يكن مجمعاً عليه ، فالجموعُ لا يكونُ مُجْمعاً عليه ، والقائلُ بالثّلثِ مطلوبُه مركب من أمرين '' ، يكونُ مُجْمعاً عليه ، فالأخذُ بمثلِ ذلك من النّلثِ ونفي الزيادةِ ، فلا يكونُ مَذْهَبُه متفقاً عليه ، فالأخذُ بمثلِ ذلك مُركبُ من الإجماع والبراءةِ الأصليةِ ، فإنَّ إيجابَ الثّلثِ مُجْمَعً عليه ، ووجوبُ الزيادةِ عليه مَدْفُوعٌ بالبراءةِ الأصليةِ ، فإنَّ إيجابَ الثّلثِ مُجْمَعً عليه ، ووجوبُ الزيادةِ عليه مَدْفُوعٌ بالبراءةِ الأصليةِ ، أنْ

<sup>(</sup>١) قال الإمام الشافعي إن دية الكتابي ثلث دية المسلم أخذاً بأقل ما قيل في ديته . فظن بعض العلماء أن الإمام الشافعي يعتبر ذلك إجماعاً . وأنه استند على الإجماع . وهو غير صحيح كما بينه علماء الشافعية في كتبهم الأصولية ، حتى قال الغزالي رحمه الله ، « وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله » . وأشار إلى ذلك أيضاً الكمال بن الهمام رحمه الله .

<sup>(</sup> انظر ، المستصفى ١/ ٢١٦ ، غاية الوصول ص ١٠٨ ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨١ . تيسير التحرير ٣/ ٢٥١ ، الوجيز للفزالي ٢/ ١٤٠ ، فواتع الرحموت ٢/ ٢٤١ ، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٥ ، جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ١٨٧ ، الوسيط في أصول الفقه ص ١٤٦ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر ، مختصر أبن الحاجب ٢ / ٤٣ ، مختصر الطوفي ص ١٣٧ . المستصفى ١ / ٢١٦ . الإحكام للآمدي ١ / ٢٨١ . الروضة ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) في ب ، مشتمل .

<sup>( ؛ )</sup> في ع ، والثلث .

 <sup>(°)</sup> في ض ، الزائد .

<sup>(</sup>٦) في ش، أمور.

<sup>·</sup> ٧ ) ساقطة من ض ع .

<sup>( ^ )</sup> انظر ، تيسير التحرير ٣ / ٢٥٨ . الإحكام للآمدي ١ / ٢٨١ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٤٣ . البناني على جمع الجوامع ٢ / ١٨٧ . المستصفى ١ / ٢١٦ . الروضة ص ٧٩ . فواتع الرحموت ٢ / ٢٤٢ . الوسيط في أصول الفقه ص ١٤٧ .

( ولا ) إجماع ( يُضادُ ) إجماعاً ( آخرَ ) عندَ الجمهور (١٠)، لأنّه إذا انعقدَ الإجماعُ في مسألةٍ على حكم من الأحكام ، لا يجوزُ أنْ ينعقدَ بعدَه إجماعُ يُضادُه ، لاستلزام ذلك تعارضَ دليلين قطعيين ، وهو مُمْتَنعُ (٢٠).

وجُوَّزُه (٢) أبو عبدِ الله البصريُ (١)

(١) هذا الحكم إذا كان الإجماع الثاني من غير أهل الإجماع الأول ، أما إذا كان الإجماع الثاني من أهل الإجماع الأول فالمسألة فيها اختلاف ، وهذا الاختلاف متفرع عن اختلاف العلماء في جواز رجوع المجمعين أو بعضهم عن الإجماع أم لا ، وجواز الرجوع وعدمه مبني أيضاً على اشتراط انقراض العصر في الإجماع أو عدم اشتراطه ، وقد سبق بيان ذلك ص ٢٤٦ - ٢٥٢ .

(٢) انظر، جمع الجوامع ٢/ ٢٠٠، المعتمد ٢/ ٤٩٧، غاية الوصول ص ١٠٩، ارشاد الفحول ص ٨٥.

(٣) قال الرازي ـ عن جواز الاجماع بعد الاجماع ، وهو الأولى ، وقال الصغي الهندي ، ومأخذ أبي عبد الله قوي ، واختار هذا القول البزدوي وأكده ، وأنه يجوز نسخ الإجماع بالإجماع .

( انظر ، كشف الأسرار ٣ / ٢٦٢ ، المعتمد ٢ / ٤٩٧ ، غاية الوصول ص ١١٠ ، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢ / ٢٠٠ ، إرشاد الفحول ص ٨٥ ـ ٨٦ ، الوسيط في أصول الفقه ص ١٣٨ ) .

(٤) هو الحسين بن علي ، أبو عبد الله البصري الحنفي ، ويعرف بالجُعْل ، شيخ المتكلمين . وأحد شيوخ المعتزلة ، أخذ الاعتزال وعلم الكلام عن أبي علي بن خلاد ، ثم أخذه عن أبي هاشم الجبائي ، وبلغ بجده واجتهاده ما لم يبلغه غيره من أصحاب أبي هاشم ، كما لازم مجلس أبي الحسن الكرخي زمناً طويلاً ، وله تصانيف كثيرة في الاعتزال والفقه والكلام ، وكان مقدماً في علمي الفقه والكلام ، ويعلي فيهما ، ويدرسهما ، وصبر على شدائد الدنيا دون أن يناله منها حظ ، مع زهده فيها ، وهو شيخ القاضي عبد الجبار الذي نقل عنه كثيراً في « شرح الأصول الخمسة » ، ومن كتبه ، « شرح مختصر أبي الحسن الكرخي » و « كتاب الأشربة » و « تحليل نبيذ التمر » و « كتاب تحريم المتعة » و « جواز الصلاة بالفارسية » ، توفي سنة ٢٦٨ هـ وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في (الغوائد البهية ص ١٧٠ الجواهر المضيئة ١/ ٢١٦ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٤٣ الفهرست ص ٢٤٨ . ٢٩٤ شرات الذهب ١/ ١٨ . تاريخ بغداد ١/ ٧٧ فرق وطبقات المعتزلة ص ١١٠ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٢٣٥ طبقات المفسرين ١/ ١٥٥ . أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٦٥ ) .

(ولا) إجماع (عَنْ غير دليل ) عند الأثمة الأربعة وغيرهم، لأنَّ الإجماع لا يكونُ إلا منَ المجتهدين، والمجتهد لا يقولُ في الدين بغير دليل ، فإنَّ القَوْلُ بغير دليل خطأ ، وأيضاً فكانَ يقتضي إثباتَ شَرْع مستأنف بعد النبي عَلِي ، وهو باطل ، ولائه (١٠ محال عادة ، فكالواحد من الأمة (٢).

والدليلُ ، إمَّا الكتابُ ، كإجماعهم (٣) على حدَّ الزَّنا والسَّرقَةِ وغيرهما ، وإمَّا السُّنةُ ، كإجماعهم (١) على تَوْريثِ كلٍ من الجدَّاتِ (١) السُّدُسَ ، ونحوه (١) ويأتي القياسُ (٧).

وخالف بعض المتكلمين في ذلك فقال ، يَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ بالبَحْثِ والمُصَادَفَةِ ، والمعنى ، أَنَّ الإجماع قد يكونُ عن توفيقٍ (^^) منَ الله تعالى منْ غير مستَند .

<sup>(</sup>١) في ش ز، لأنه.

<sup>(</sup>٢) انظر، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦١، جمع الجوامع ٢/ ١٩٥، شرح تنفيح الفصول ص ٢٣٩، المسودة ص ٢٣٠، أصول السرخسي ١/ ٣٠١، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٨، مناهج العقول ٢/ ٢٧٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩، المعتمد ٢ / ٢٠٥، نهاية السول ٢ / ٣٨٠. اللمع ص ٤١، مختصر الطوفي ص ١٣٦، غاية الوصول ص ١٨٠، إرشاد الفحول ص ٧٩، المدخل الى مذهب أحمد ص ١٣٢، الوسيط في أصول الفقه ص ١١٤.

<sup>(</sup>٣) في زش ، كاجتماعهم .

<sup>(</sup> ٤ ) في ش ب ز ، فكإجماعهم .

<sup>(</sup>٥) في ش، من الجدين ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) انظر، المعتمد ٢/ ٥٢٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٩ ـ ٣٤٠، أصول السرخسي ١/ ٢٠١ كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، اللمع ص ٤٨، مختصر الطوفي ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٧) سيأتي في الصفحة بمد التالية .

<sup>( ^ )</sup> في ش ز ب ، توقيف ، والأعلى من ض وهامش ب ، وهو الموافق لما جاء في المعتمد ونهاية السول .

وأجابوا عما سبق بأنَّ الخطأ (انَّما هو في الواحدِ منَ الأَمَّةِ، أَمَّا في جميع الأَمَّةِ فلا (٢٠).

ورد ذلك بأن الخطأ '` إذا اجتمع لا يَنْقَلِبُ صواباً ، لأن الصوابَ في قَوْلِ الكلّ إنّما هو مراعاة عدم الخطأ من كُلّ فَرْدِ (٣).

قال (1) المخالف، لو كانَ الإجماعُ عنْ دَليلٍ كانَ الدليلُ هو الحُجُّةَ ، فلا فائدةَ فيه (٥).

وردٌ بأنَّ قولَ النبي عَلَيْكَ حَجُّةً في نفسِه ، وهو عَنْ دليلٍ هو الوحْيُ ، ثم فائدتُه ، سقوطُ البَحْثِ عنا (١) عنْ دليلِهِ ، وحُرْمَةُ الخلافِ (١) الجائز قبله ، وبأنَّه يُوجِبُ عدمَ انعقادِه عنْ دليلٍ (٨).

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٢) وهو قول القاضي عبد الجبار المعتزلي.

<sup>(</sup>انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٦١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٩٥، نهاية السول ٢ / ١٩٥، المعتمد ٢/ ١٩٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٥، المسودة ص ٣٣٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٠، فواتح الرحموت ٢/ ٣٣٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، غاية الوصول ص ١٩٥، إرشاد الفحول ص ٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر، المعتمد ٢/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) في ع ، وقال .

<sup>( ° )</sup> انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٣ ، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩ ، الإحكام لا بن حزم ١/ ٥٠٥ ، نهاية السول ٢/ ٣٨٠ ، المعتمد ٢/ ٥٢١ ، مناهج العقول ٢/ ٣٨٠ ، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٠ . فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش.

٧) ساقطة من ض

<sup>(</sup> ٨ ) انظر ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٦٣ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٣٩ . المعتمد ٢ / ٥٢١ . نهاية السول ٢ / ٢٦٣ . فواتح الرحموت ٢ / ٢٦٠ . فواتح الرحموت ٢ / ٢٣٠ .

(ويجوزُ) كونُ الإجماع (عنْ اجتهادِ وقياسِ، وَوَقَعَ) عن اجتهادِ وقياسِ، (وتَحْرُمُ مخالفتُه) أي مخالفةُ الإجماع الواقع عن اجتهادِ أو قياسِ عند الأئمةِ الأربعةِ وغيرهم (١٠).

وخالف ابنُ حزم والظاهريةُ والشيمةُ في الجواز<sup>(۲)</sup>. وقَوْمٌ في الوَّوُوع<sup>(٤)</sup>.

أما وُقُوعُ الإجماعِ بالقياسِ، فإنَّهم قالُوا في نَحْو الشَّيْرَج تَقَعُ فيه الفَّارَةُ

<sup>(</sup>١) انظر؛ المستصفى ١/ ١٩٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤، جمع الجوامع ٢/ ١٨٤. مختصر مناهج العقول ٢/ ٢٨٢، المنخول ص ٢٠٩، غاية الوصول ص ١٠٧، نهاية السول ٢/ ٣٨٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩١، شرح تنفيح الفصول ص ٣٣٩، المسودة ص ٣٣٨، ٣٢٠، أصول السرخسي ١/ ٣٠٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٩، المدخل الى مذهب أحمد ص ١٣٢، مختصر الطوفي ص ١٣٦، الروضة ص ٧٧، إرشاد الفحول ص ٧٩، اللمع ص ٤٨، المعتمد ٢/ ٤٩٥، ٢٥٥ وما بعدها، الوسيط في أصول الفقه ص ١٢١.

<sup>(</sup> ٢ ) وهو قول ابن جرير الطبري أيضاً والحاكم صاحب « المختصر » من الحنفية . والقاشاني من المعتزلة .

<sup>(</sup>انظر، المسودة ص ٣٢٨، ٣٣٠، جمع الجوامع ٢/ ١٨٤، الإحكام لا بن حزم ١/ ٤٩٥، نها ية السول ٢/ ١٩٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، وما بعدها، المستصفى ١/ ١٩٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٦٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤، مختصر ابن الحاجب ٣/ ٣٩، مختصر الطوفي ص ١٣٦، اللمع ص ٤٩، الروضة ص ٧٧، إرشاد الفحول ص ٧٩، غاية الوصول ص ١٠٧، المعتمد ٢/ ٤٩٥،

<sup>(</sup>٣) وهو قول عند الشافعية حكاه ابن القطان في قياس الشبه ، وحكاه ابن الصباغ عن بعض الشافعية في الأمارة الخفية .

<sup>(</sup> انظر ، تيسير التحرير ٣ / ٢٥٦ ، المعتمد ٢ / ٥٢٤ ، نهاية السول ٣ / ٣٨٣ ، الإحكام الآمدي ١ / ٢٦٤ ، جمع الجوامع ٢ / ١٨٤ ، غاية الوصول ص ١٠٧ . إرشاد الفحول ص ٧٩ ، ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ، المستصفى ١/ ١٩٦ ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤ ، نهاية السول ٢/ ٢٨٣ ، جمع الجوامع ٢/ ١٨٤ ، المنخول ص ٢٠٨ ، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٩ . المعتمد ٢/ ٢٠٤ وما بعدها ، أصول السرخسي ١/ ٢٠٢ ، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٦ ، الروضة ٧٨ ، غاية الوصول ص ١٠٧ . مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٦ .

فتموت ، يُراق قِياساً على السَّمْنِ (١) ، وقالُوا ، بتحريم شَحْم الخنزير ، قياساً (٢) على لَحْمِه المنصوصِ عليه ، وأجمعتِ الصَّحابةُ على خلافةِ أبي بكر رضي الله عنه (٣) ، وقتالِ مانعي الزكاةِ (٤) ، والأصلُ عدمُ النَّصِ ، ثمُ لو كانَ نصّ لظهرَ واحتجَ به (٥) .

## ( وفي قَوْلِ ) ابن حامدٍ وجَمْعِ ( يَكْفُرُ مُنكِرُ حُكْمٍ ) إجماعٍ ( قَطْعيَ ) (٦٠٠ .

(١) روى أبو داود وابن حبان في « صحيحه » عن أبي هريرة رضي الله عنه « أنَّ رسول الله عنه " أنَّ رسول الله عنه " أنَّ سئل عن الفارة تقع في السمن ؟ فقال ، إن كان جامداً فألقوه وما حوله وكلوه ، وإن كان مائماً فلا تقربوه »

( انظر ، سنن أبي داود ٢/ ٣٢٨ ، موارد الظمآن ص ٣٣١ ، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٦ . نهاية السول ٢/ ٣٨٣ ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤ ) .

(٢) في ش ز ، يراق قياساً .

(٣) قياساً على إمامته بالصلاة كما في الصحيحين وغيرهما ، وكذا قياس حد الشرب للخمر على حد القذف .

( انظر : تيسير التحرين ٣ / ٢٥٦ ، نهاية السول ٢ / ٢٨٣ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٣٩ وما بعدها . الإحكام للآمدي ١ / ٢٦٩ ، ٢٦٥ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٣٩ ) .

( ٤ ) قياساً على تاركي الصلاة ، لأن الله تعالى جمع بينهما ، فقال أبو بكر رضي الله عنه ، « والله ، ما فرقت بين ما جمع الله ، قال الله تعالى ، « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » الآية ٢٤ من البقرة ، وفي آيات أخرى .

( انظر ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٦٤ ) .

( ° ) انظر أمثلة أخرى للإجماع المبني على الاجتهاد والقياس في ( أصول السرخسي ١ / ٣٠١ ، نهاية السول ٢ / ٣٨٢ ، مناهج العقول ٢ / ٣٨٢ ، كشف الأسرار ٣ / ٢٦٤ ، المستصفى ١ / ٣٠١ ، فواتح الرحموت ٢ / ٣٢٩ ، الإحكام للآمدي ١ / ٣٦٤ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٣٩ ، المنخول ص ٢٠٩ ، الروضة ص ٧٨ ) .

(٦) انظر، كشف الأسرار ٣/ ٢٦١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٢، نهاية السول ٢/ ٢٨٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/ ٢٩١، ٢٠١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٧، المسودة ص ٣٤٤، مختصر الطوفي ص ١٣٧، غاية الوصول ص ١٠٠ أرشاد الفحول ص ٨٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، أصول السرخسي ١/ ٢١٨، الوسيط في أصول الفقه ص ١٠٤.

وفي قولِ القاضي وأبي الخطابِ وجَمْع ، لا ، ويَفْسَقُ (١). والطوفيِّ والآمديِّ ومنْ تَبِعَهما ، يَكْفُرُ بِنَحْو العباداتِ الخَمْس (٢) .

قال ابنُ مفلح ، واختارَهُ بعضُ أصحابنا ، مع أنَّه حكى الأولَ عن أكثرِ العلماء ، ولا أظنُ أحداً (٣) لا يُكَفِّرُ (٤ من جَحَدَ هذا ٤) . ا هـ .

والحقُ أنَّ منكرَ المُجْمَعِ عليه الضروريَّ والمشهورِ والمنصوصِ عليه كافرٌ قطعاً ، وكذا المَشْهُورُ فَقَطُ ، لا الخفيُ ، قال في « شرح التحرير » ، في الأصحِّ فيهما (٥).

ومثالُ الخفي ، انكارُ استحقاقِ بنتِ الابنِ السُّدُسَ مع البنتِ ، وتحريم ِ نكاح المرأةِ على عَمتها أو خالتِها ، وإفسادِ الحج بالوَطَّء قبلَ الوقوفِ بِعَرَفَة ، ونحو ذلك ، فهذا لا يكفُر منكرُه لمُنْرِ الخَفَاء ، خلافاً لبعضِ الفقهاء في قولِه ،

<sup>(</sup>١) انظر، المعتمد ٢/ ٥٢٤، نهاية السول ٢/ ٢٨٧، المنخول ص ٢٠٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٢، المسودة ص ٢٤٣، تيسير التحرير ٢/ ٢٦٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٢. كثف الأسرار ٢/ ٢٨٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، غاية الوصول ص ١١٠، الوسيط في أصول الفقه ص ١٠٠.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٨٢ . مختصر الطوفي ص ١٣٧ . نهاية السول ٢ / ٣٨٧ . كشف الأسرار ٣ / ٢٦٢ . تيسير التحرير ٣ / ٢٥٩ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) في ض، أحد .

<sup>(</sup>٤) في ش ز ، جاحدها . وانظر ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ٢٠١ .

<sup>(</sup>٥) في ش، فيها.

وهذا ما أكده القرافي وابن السبكي أيضاً، وهناك أقوال أخرى تفصل بين حالات وحالات.

<sup>(</sup> انظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٧ ، جمع الجوامع ٢ / ٢٠١ ، ٢٠٢ ، كشف الأسرار ٣ / ٢٥٢ ، ١٠٤ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢ / ٢٦٢ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٤٤ ، تيسير التحرير ٣ / ٢٥٩ ، ٢٦٠ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢ ، غاية الوصول ص ١١٠ ) .

إنه يَكْفُرُ ، لتكذيبِهِ الأمَّةَ (١).

ورُدُ بأنَّه لم يكذبُهم صَريحاً إذا فُرضَ أنَّه مما يَخْفى على مثله (٢).

(وإذا) كان مجتهدو عَصْر (اختلفوا) في مسألة (على قُوْلين، حَرُمَ إحداثُ) قَوْل (ثالثِ) مُطْلقاً عند الإمام أحمد (٣) رضي الله عنه وأصحابِه وعامة الفقهاء (٤).

قالَ (°) ابن مفلح ، كما لو أجمعوا على قوْل واحد ، فإنّه يَحْرُمُ إحداث قول ثان ، ونص عليه الإمامُ الشافعيُ رضي الله عنه في « الرسالةِ »(١) .

<sup>(</sup>١) المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) المدخل إلى مذهب أحمد ، المرجع السابق .

٣) ساقطة من ع

<sup>(</sup>٤) وهو قول الجمهور، قال الكيا الهراسي؛ إنه الصحيح وبه الفتوى، وجزم به القفال الشاشي، والقاضي أبو الطيب الطبري والروياني والصيرفي، ولم يحكيا خلافه إلا عن بعض المتكلمين.

<sup>(</sup>انظر، إرشاد الفحول ص ٨٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٦، ٣٢٨، المسودة ص ٣٣٦، المأول السرخسي ١/ ٣١٠، ١٩٦، ١٩٦، الإحكام لا بن حزم ١/ ٥٠٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥، المعتمد ٢/ ٥٠٥، ٥٠٥، نهاية السول ٢/ ٣٦١، المستصفى ١/ ١٩٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٨، مناهج العقول ٢/ ٣٥٩، جمع الجوامع ٢/ ١٩٧، المنخول ص ٣٢٠، غاية الوصول ص ١٠٩، اللمع ص ٥٠، مختصر الطوفي ص ١٣٤، الروضة ص ٥٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١، أصول مذهب أحمد ص ١٣١).

<sup>(</sup> o ) في ب ض ، قاله .

<sup>(</sup>٦) يقول الشافعي رحمه الله ، « فلم يكن لي عندي خلافُهم ، ولا الذهابُ إلى القياس ، والقياس مُخْرِجٌ من جميع أقاويلهم » ( الرسالة ص ٥٩٦ ) .

وانظر، الروضة ص ٧٦، أصول السرخسي ١/ ٣١٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠. كشف الأسرار ٣/ ٢٥٠، المستصفى ١/ ١٩٩.

وقال الآمديُ والطوفيُ وجمع ، إنْ رَفَع (١) القولُ الثَّالِثُ حُكماً مُجْمِماً عليه حَرُمَ إحداثُه ، وإلا فلا (٢).

فمثالُ مَا يَرْفَعُ المَجْمَعَ عليه ، إذا (" رَدُّ بِكُراً بِقِيبِ بَقْدَ وَطُمُها مَجاناً ، فَهِذَا الْقَوْلُ يَحْرُمُ إِحَدَاتُه ، فَإِنَّهُم اختَلْفُوا فِي البَكْرِ إذا وَطِئَها المُشتري ، ثم وَجَدَ بِهَا عَيْباً ، قيل ، تُردُ مع الأرشِ ، وقيل ، لا تُردُ بوجهٍ ، فالقولُ بأنّها تُردُ مَجاناً رافعٌ لإجماع القَوْلِين ، على منع الردِّ قهراً مَجاناً (نُهُ .

واحترز بقوله ، « قهراً » عما إذا تراضيا على الردّ مع الأرْشِ ، أو على الإمساكِ وأُخْذِ أَرْشِ الْعَيْبِ القديم ، جاز ، وعلى الصّحيح مِنْ مَذْهبنا ، أنَّ المستري مُخير بين الإمساكِ وأُخْذِ الأرْشِ ، وبين الردّ وإعطاء الأرْش ، إنْ لم يكن (° البائع دَلْسَ °) فإنْ دَلْس لم يَلْزم المشتري أرش .

<sup>(</sup>١) في ش ز ، وقع .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا التفصيل مروي عن الشافعي ، واختاره المتأخرون من أصحابه . ورجحه جماعةً من الأصوليين . منهم ابن الحاجب وابن بدران والطوفي والقرافي والرازي وابن السبكي .

<sup>(</sup>انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٦، ٢٢٨، نهاية السول ٢/ ٢٦١، جمع الجوامع ٢ / ٢٦٠، جمع الجوامع ٢ / ٢٥٠، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٣٩، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٥، فواتح الرحموت ٢ / ٢٥٥، تيسير التحرير ٣ / ٢٥٠، مختصر الطوفي ص ١٣٠، غاية الوصول ص ١٠٩، مناهج العقول ٢ / ٣٥٩، الإحكام للآمدي ١ / ٢٦٩، إرشاد الفحول ص ٨٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١، أصول مذهب أحمد ص ١٣١، الوسيط في أصول الفقه ص ٤٧).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٤) انظر أمثلة أخرى في (الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩، مرح تنقيح الفصول ص ٢٦٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١، غاية الوصول ص ١٠٩. شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١، غاية الوصول ص ١٠٩ تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٦٢، المستصفى ١/ ١٩٩، مناهج العقول ٢/ ٣٥٠. كشف الأسرار ٣/ ٢٣٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٥٥، أصول مذهب أحمد ص ٢٦١ المحلي وتقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢/ ١٩٧، ١٩٨).

 <sup>( ° )</sup> في ب ز ض ع ، دلس البائع .

ومثالُ مالا يرفعُ مُجْمَعاً ، الفَسْخُ في النّكاح بالفيوبِ الخَمْسَةِ ، الجنونِ والجُذام والبَرَصِ والجَبِّ والمُنَّةِ ونحوها ، إنْ كانَ في الزوج ، والرَتْقِ والفَتْقِ ونحوهما ، إنْ كانَ في الزوجةِ ، فقيلَ ، لكل منهما (١ أَنْ يَفْسَخَ ١) بها ، وتحوهما ، لا ، كما (٢) نُقِلَ عنْ أبي حنيفة أنّه يَفْسَخُ ببعض دُونَ بَعْض (٣) .

وعن الحَسَنِ البصري ، أنَّ المرأة تَفْسَخُ دونَ الرَّجُلِ ، لتمكُّنه مِنَ الخلاصِ بالطَّلاق ، قولٌ ثالث ، لكنّه لم يَرْفَعُ مجمعاً عليه ، بل وافقَ في كل مسألةٍ قولاً ، وإنْ خالفَه في أخرى .

وصحّح هذا القولَ كثيرٌ منَ العلماء ، واعترضَه بعضُ الحنفية بكونِ هذا التفصيلِ لا معنى له ، إذْ لا نِزاعَ في أنَّ القَوْلَ الثَّالثَ إن استلزمَ إبطالَ مُجْمَع عليه يكونُ مَرْدُوداً ، لكِن الخصمُ يقولُ ، إنَّه (أ) مُسْتلزمٌ ذلك في جميع الصور ، وإنْ كانَ في بعض لا يَسْتَلْزمُ ، فالكلامُ في الكلِّ (٥).

وقال أبو الخطابِ وبَعْضُ الحنفيةِ وغيرُهم - وذكرَه (٢) في « التمهيدِ » - ،

<sup>(</sup>١) في ز، الفسخ.

<sup>(</sup>٢) في ب زضع، فما.

<sup>(</sup>٣) أنظر أمثلة أخرى في (الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٩، ٢٧٠، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٩ ، أصول السرخسي ١/ ٢١٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٥١، نهاية السول ٢/ ٢٦١، مناهج العقول ٢ / ٢٩١، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٦، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٩٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١، غاية الوصول ص ١٠٩، أصول مذهب أحمد ص ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) في ش ز، ألانه.

<sup>( ° )</sup> وهذه الحالة يصبح حكمها كالمسألة الآتية في إحداث تفصيل بعد الاختلاف على قولين . وقد جعل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما مسألة إحداث القول الثالث ومسألة التفصيل مسألة واحدة . لكن الأسنوي والقرافي يريان أن هناك فرقاً بينهما .

<sup>(</sup> انظر ، نهاية السول ٢/ ٣٦٥ ، البناني على جمع الجوامع ٢/ ١٩٧ ، المراجع السابقة في هامش ٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش ب زع ، وذكر .

إِنَّ ظَاهِرَ كَلَام أَحمدَ أَنَّه لا يَحْرُمُ إِحداثُ قَوْل ثالثٍ مُطْلَقاً (''، لأنَّ بعضَ الصَّحابةِ قالَ ، لا يَقْرأ الجُنُبُ حَرْفاً ('' وقالَ بعضُهم ، يقرأ ما شاءَ ، فقالَ الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه ، يَقْرأ بَعْضَ آية ، وفي « تعليقِ » القاضي في قراءةِ الجنب ، قلنا بهذا مُوافقةً لكلِ قول ، ولم نَخْرُجْ ('' عنهم . ا ه ، ولأنّه لم يَخْرِقْ إجماعاً سابقاً ، فإنّه قد لا يَرْفَعُ شيئاً مما أَجْمَعُوا عليه ، قاله البرماوي ('') .

( ولا ) يَحْرُمُ إحداثُ ( تَفْصيل ) أي قَوْل مُفَصَّل ( إذا اختلفُوا في مَسْألتين على قَوْلَيْن ) حال كونِ أَحَدِ القَوْلَيْن ( إثباتاً ) والآخر ( نَفْياً ) عندَ القاضي وحكاه بعضُ أصحابنا عنْ أكثر العلماء (٥٠).

<sup>(</sup>١) وهو قول الظاهرية وبعض الحنفية . وهناك أقوال أخرى . كمنع الثالث بعد اختلاف الصحابة ، دون غيرهم .

<sup>(</sup> انظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٨ ، المسودة ص ٢٢٦ ، أصول السرخسي ١ / ٢١٠ ، ٢١٩ . ٢١٠ . تيسير التحرير ٣ / ٢٥١ فواتح الرحموت ٢ / ٢٣٥ كشف الأسرار ٣ / ٢٣٥ وما بعدها . الإحكام للآمدي ١ / ٢٦٨ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٣٩ ، المنخول ص ٣٢٠ ، مناهج العقول ٢ / ٢٥٩ . المعتمد ٢ / ٥٠٠ ، ١٠٥ ، اللمع ص ٥٠ ، الروضة ص ٧٠ ، إرشاد الفحول ص ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٣) في ش ز، يخرج.

<sup>(</sup>٤) وهو رأي ابن حزم أيضاً .

<sup>(</sup> انظر ، المسودة ص ٣٢٨ ، أصول السرخسي ١/ ٣١٠ ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٨ ، الروضة ص ٧٠ ، مختصر الطوفي ص ١٣٤ ، الإحكام لا بن حزم ١/ ٥١٥ ، ١٥٥ ، أصول مذهب أحمد ص ٣٦٣ ) . .

<sup>( ° )</sup> أنظر ، نهاية السول ٢ / ٣٦٥ . الإحكام للآمدي ١ / ٢٦٨ . مناهج العقول ٢ / ٣٦٣ . مختصر أبن الحاجب ٢ / ٣٦ . تيسير التحرير ٣ / ٢٥١ . فواتح الرحموت ٢ / ٣٣٦ . المسودة ص ٣٢٠ . غاية الوصول ص ١٠٩ . المعتمد ٢ / ٥٠٨ وما بعدها . اللمع ص ٥٢ .

ومنَعَ ذلك قومً مُطْلَقاً ، ونقله الآمُديُ عن أكثر العلماء (') .
وقال أبو الخطاب في « التمهيدِ » وغيرُه ، إنْ صرَّحوا بالتَّسُويةِ لم يَجُزُ
لاشتِراكهما في المُقْتَضِي للحكم ظاهراً (') .

وإنْ لمْ يُصَرِّحُوا فإن اختلفَ طريقُ (٣) الحُكْم فيها، كالنَّيَة (٤) في الوُضُوء، والصَوْم في الاعتكافِ جازَ، وإلا لَزمَ (٥) مَنْ وافقَ إماماً في مَسْأَلةِ موافقتُه في جميع مذهبِه، وإجماعُ الأمَّةِ على (٦) خلافِهِ (٧).

وإن اتفق الطريقُ كزوج وأبوين ، وامرأة (^) وأبوين ، وكإيجابِ نية في وضوء وتيمم وعكسِه ، لم يَجُزْ ، وهو ظاهرُ كلام أحمدَ ('').

<sup>(</sup>١) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٨ ، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩ ، جمع الجوامع ٢ / ٢٩ ، المعتمد ٢ / ٥٠٨ ، نهاية السول ٢ / ٣٦٥ ، مناهج المقول ٢ / ٣٦٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ، المسودة ص ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، المعتمد ٢ / ٥٠٨ ، نهاية السول ٢ / ٣٦٥ ، مناهج المعقول ٢ / ٣٦٤ ، المستصفى ١ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) في ش ز ، طريقا . والأعلى من د ب ع ، وهو الموافق للمسودة .

<sup>(</sup> ٤ ) في ش ، كالتسمية ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>ه) في ش زع، للزم،

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ، ب ز ضع .

<sup>(</sup>٧) انظر : المسودة ص ٣٢٨ ، المعتمد ٢ / ٥١٠ .

<sup>(</sup> ٨ ) في المسودة ، وزوجة ، وانظر ، تيسير التحرير ٣ / ٢٣٧ .

<sup>(</sup> م ) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>١٠) انظر، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٠، المسودة ص ٣٦٠، الإحكام للآمدي المرحي (١٠) انظر، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٠، المسودة ص ٣٦٠، ١٣٠، أصول السرخسي ١ / ٢٦٠، نهاية السول ٢ / ٣٦٠، مناهج العقول ٢ / ٣٦٠ وما بعدها، ٣٦٤، أصول السرخسي ١ / ٣١٠، تيسير التحرير ٣ / ٢٥٣، ٢٣٧، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٣٠، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢ / ١٩٠، فواتح الرحموت ٢ / ٢٣١، كشف الأسرار ٣ / ٢٣٥، المعتمد ٢ / ٥٠٥، ٥٠٠ وما بعدها.

وهذا التفصيلُ قالَه القاضي عبدُ الوهابِ المالكي (١)

وقال الحلوانيُّ والشيخُ موفقُ الدِّينِ ، إنْ صَرُّحُوا بالتَسُويةِ لم يَجُزْ ، وإلا جَازَ ، لموافقتِهِ لكل<sup>(٢)</sup> طائفةٍ (<sup>٣)</sup>

قالَ أبو الطّيبِ الشافعيُّ ، هو قولُ أكثرهم ، قالَ البرماويُّ ، وإنْ لم يَنْشُوا على ذلك ، ولكنْ عُلِمَ (٤) اتحادُ الجامع بينهما ، فهو جار (٥) مَجْرى النَّصِ على عَدَم الفَرْقِ كالعَمْةِ والخالَةِ ، مَنْ (٦) وَرُّثَ إحداهما وَرُّثَ الأُخْرى ، ومنْ مَنَع مَنَعَ ، لأنَّ المَاخَذَ واحدٌ ، وهو القرابةُ الرَحمِيَّةُ (٧) . اه.

( ولا ) يحرمُ إحداثُ ( دليل ) زائدٍ على ما عُرف من دليل سَابِق للحكم ، زادَ القاضي ، من غير أنْ يُقْصَدَ بيانُ الحكم به بعدَ ثبوتهِ ، لأنّه قولُ غنِ اجتهاد غيرُ مخالف إجماعاً ؛ لأنّهم لم ينصُوا على فسادِ غير ما ذكروه ، وأيضاً وَقَعَ كثيراً ، ولم يُنْكرُ ، ولأنّ الشيءَ قد يكونُ عليه أدلةً كثيرةً (^).

<sup>(</sup>١) وقاله الإسنوي أيضاً .

<sup>(</sup> انظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٨ ، المسودة ص ٣٢٨ . نهاية السول ٢ / ٣٦٥ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) في زش بع ، كل .

<sup>(</sup> ٣ ) وهذا ما نقله القرافي عن الرازي .

<sup>(</sup> انظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٧ . المسودة ص ٣٣٧ ، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢ / ١٩٧ ـ ١٩٨ . اللمع ص ٥٠ )

<sup>(</sup>٤) في ش ، على ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup> ٥ ) في ب ، جاري .

<sup>(</sup> ٦ ) في ع ، ومن .

<sup>(</sup> ٧ ) انظر : غاية الوصول ص ١٠٩ ، نهاية السول ٢ / ٣٦٥ .

<sup>( ^ )</sup> انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٣ . نهاية السول ٢/ ٢٨٧ . جمع الجوامع ٢ / ١٩٨ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٤٠ . شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٣ . المعتمد ٢ / ٥١٤ . المسودة ص ٢٣٨ . غاية الوصول ص ١٩٨ . تيسير التحرير ٢ / ٢٥٣ . فواتح الرحموت ٢ / ٢٣٧ . ٢٣٨ . إرشاد الفحول ص ٨٥٨ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢ .

وقيل ، لا يجوزُ ، لأنَّه اتباعُ غير سبيل المؤمنين (١).

رُدُّ ، لا يَخْفَى فسادُ ذلك ، لأنَّ المطلوبَ مِنَ الأَدِلَّةِ أَحْكَامُهَا ، لا أَعْيَانُهَا ، فعينُ الحكم باقي ، وأيضاً المرادُ ما اتفقُوا عليه ، وإلا لزمَ المنعُ فيما حَدَثَ بعدَهم (٢).

( أو علة ) يعنى أنَّه لا يَحْرُمُ إحداثُ علةٍ ، كما لا يَحْرُمُ إحداثُ دليلٍ ( آخَرَيْن ) صفةً للدليلِ والعلةِ .

وعلى جواز إحداثِ العِلَّةِ أكثرُ العلماء، منهم أبو الخطابِ، والموفَّقُ والطوفيُّ وغيرُهم، بناءً على جوازِ تعليل الحكم الواحدِ بعلتين، وهو الصحيحُ في بابِ القياسِ<sup>(۱)</sup>

وقيل ، لا يجوزُ بناءً على مَنْع تَعْليلِ الحكم بعلّتين ، لأنَّ علّتهم مقطوعً بصحتِها ، ففيه دليلٌ على فسادِ غيرها (٤)

(أو تأويل لا يُبْطِلُ الأولَ ) يعني أنَّه لا يَحْرُمُ إحداثُ تأويلٍ ثانٍ .

<sup>(</sup>١) وهذا ما نقله ابن القطان عن بمض الشافعية . وهناك أقوال أخرى .

<sup>(</sup> انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٣ . شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٣ . المسودة ص ٢٣٩ . نهاية السول ٢ / ٤٠ . المعتمد ٢ / ١٩٠ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٤٠ . المعتمد ٢ / ١٩٠ . فواتح الرحموت ٢ / ٢٣٧ . ٢٣٨ . غاية الوصول ص ١٩٩ . إرشاد الفحول ص ٨٧ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ، فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٠٨ . العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤١ . المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٩٠ . الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٤ . مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٠٠ . ارشاد الفحول ص ٨٥ .

<sup>. (</sup>٣) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٣ . المعتمد ٢ / ٥١٤ وما بعدها . المسودة ص ٣٣٩ . جمع الجوامع ٢ / ١٩٩ . مختصر الطوفي ص ١٠٥ . الروضة ص ٧٦ . غاية الوصول ص ١٠٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر : جمع الجوامع ٢ / ١٩٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٣ ، المسودة ص ٣٢٩ . غاية الوصول ص ١٠٩ .

لا يُبْطِلُ التَّاوِيلَ الأولَ ، بل يجوز ذلك ، ذكرَه الآمديُّ عَنِ الجمهورِ ، وتَبِعَه بعضُ أصحابِنا ، قال ابنُ مفلح ، كذا قالَ (١)

وقيل ، لا يَجُوزُ إحداثُ تأويلٍ ، واختارَه القاضي عبدُ الوهابِ المالكيُ ، قالَ ، لأنَّ الآيةَ مثلًا إذا احتملتْ معانيَ ، وأجمعُوا على تأويلِها بأحدِها صارَ كالإفتاء في حادثة تحتملُ أحكاماً بحكم ، فلا يجوزُ أنْ يُؤَوَّل بغيرِه ، كما لا يُفْتَى (٢) بغير ما أفتَوا بِهِ (٣).

قال ابنُ مفلح ، ومَنْعَه بَعْضُهم .

قال الشيخُ تقي الدين، « لا يَحْتَمِلُ مذهبُنا غيرَ هذا، وعليه الجمهورُ » (٤).

قال ابنُ مفلح ، ومرادُه دفعُ أَتَاويلِ أهلِ البِدَع المُنْكَرَةِ عندَ السَّلفِ . اه . وذلك كما أنَّه لا يَجُوزُ إحداثُ مَذْهبِ ثالثٍ ، كذلك لا يَجُوزُ إحداثُ

<sup>(</sup>١) وهو اختيار أبي الحسين البصري المعتزلي .

<sup>(</sup> انظر ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٧٢ . ٢٧٤ ، نهاية السول ٢ / ٣٨٧ . جمع الجوامع ٢ / ١٩٨ . شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٣ . تيسير التحرير ٣ / ٢٥٣ . فواتح الرحموت ٢ / ٣٣٧ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٤٠ . المعتمد ٢ / ٥١٧ ، المسودة ص ٣٢٩ ، إرشاد الفحول ص ٨٧ . غاية الوصول ص ١٠٩ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في ش، يخفى . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٣ ، نهاية السول ٢/ ٣٨٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٧ . تيسير التحرير ٣/ ٢٥٤ ، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٧ ، المسودة ص ٣٢٩ ، المعتمد ٢/ ٥١٧ ، غاية الوصول ص ١٠٩ ، إرشاد الفحول ص ٨٧ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) المسودة ص ٣٢٩.

<sup>(</sup> ه ) في ش ع ، رفع ، وهو تصحيف ، وساقطة من ض .

تأويل، ولأنّه لو كانَ فيها تأويلَ آخرُ لتَكلّفُوا (''طلبَه كالأولِ، قاله أبو الخطابِ في « التمهيدِ »، واقتصرَ على ذكر القولين وتعليلِهما منْ غير نَصْر أحدهما.

( واتفاق ) مجتهدي ( عصر ثانٍ على أحد قولي ) مجتهدي العصر ( الأولِ ، وقد استقر الخلاف ) في العَصْرِ الأولِ ( لا يَرْفَعُه ) أي لا يَرْفَعُ الخلاف ، ولا يكون اتفاق (٢) العصر الثاني إجماعاً ، لأن موت (٣) المخالفِ في العصر الأول لا يكون مُشقطاً لقوله ، فيبقى .

قال أبو اسحاق ، هو قولُ عامةِ أصحابنا .

قال سُلَيْمُ الرازي ، هو قولُ أكثرهم وأكثر الأشعرية

قال أبو المعالي ، وإليه ميلُ الشافعيّ ، ومن عباراته الرشيقة ، « المذاهبُ لا تموتُ بموتِ أرْبابها » (٤) ، ونقله ابنُ الباقلانيّ عنْ جمهور المتكلمين ، واختارَه (٥)

<sup>(</sup>١) في ع، لكُلُّفوا.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٣) في ش، توقف ، وهو خطأ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ، التمهيد ص ١٣٨ ، نهاية السول ٢ / ٣٧١ ، كشف الأسرار ٣ / ٣٤٩ .

<sup>( ° )</sup> ينتج عن هذا الرأي أحد شروط الاجتهاد عند الجمهور ، وهو اشتراط عدم الاختلاف السابق لصحة الإجماع ، وهو قول الإمام أحمد وأبي الحسن الأشعري وإمام الحرمين والغزالي واختاره الآمدي وبين أدلته ، وهو قول أبي بكر الصيرفي الشافعي والقاضي أبي يعلى .

<sup>(</sup> انظر ، نهاية السول ٢ / ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، جمع الجوامع ٢ / ١٨١ . المنخول ص ٢٣٠ . المستصفى ١ / ٢٠٠ . الإحكام للآمدي ١ / ٢٠٠ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٤١ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٤١ . التمهيد للإسنوي ص ١٣٨ ، شرح الورقات ص ١٦٥ ، مناهج العقول ٢ / ٢٦٧ . غاية الوصول ص ١٠٠ ، اللمع ص ٥١ ، كشف الأسرار ٣ / ٢٤٧ . فواتح الرحموت ٢ / ٢٢٦ . أصول السرخسي ١ / ٢١١ ، ٢٢٠ ، تيسير التحرير ٣ / ٢٢٢ ، المسودة ص ٢٢٠ ، ٢١٩ ، المعتمد ١ / ٢١٠ ، الموفة ص ١٤٠ ، ١٠٥ ، إرشاد الفحول ص ٢٨ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١ ) .

وقيل: يجوزُ أَنْ يكونَ حجةً وإجماعاً، ويَرْفَعُ الخلافَ، قاله (''أبو الخطابِ وأكثرُ الحنفيةِ وأبو الطيبِ والرازيُ وأتباعُه وغيرُهم، منهم الحارثُ المُحاسبيُ والاصطخريُ ('' وابنُ خَيْرانَ ('')، والقفالُ الكبيرُ وابنُ الصّباغ، ونُقِلَ عن أبي حنيفة والمعتزلةِ، واختارَهُ المتأخرون ('').

(١) في ض : قال .

(٢) هو الحسنُ بن أحمد بن يزيد بن عيسى . أبو سعيد الاصطخري . قاضي قُمْ ، شيخ الشافعية بالعراق . وأحد أصحاب الوجوه في المذهب . ولي حسبة بغداد ، وأفتى بقتل الصابئة ، واستقضاه المقتدر بالله على سجستان . وله أخبار طريفة في الحسبة ، وصنف كتباً حسنة ، ومن مؤلفاته : « أدب القضاء » و « كتاب الفرائض الكبير » و « كتاب الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات » . ولم يكن في باب القضاء كتاب يقارعه ، وله في الأصول آراء مشهورة ، توفي سنة والسجلات » . ولم يكن في باب القضاء كتاب يقارعه . وله في الأصول آراء مشهورة ، توفي سنة منداد .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ٢٣٠ ، وفيات الأعيان ١/ ٢٥٧ . البداية والنهاية ١١ / ١٩٣ . شذرات الدهب ٢ / ٣١٢ ، طبقات الفقهاء ص ١١١ ، الفهرست ص ٣٠٠ . تاريخ بغداد ٧/ ٢٦٨ . الفتح المبين ١/ ١٧٩ ) .

(٣) هو الحسين بن صالح بن خَيْران ، الشيخ أبو علي ، الفقيه الشافعي ، وأحد أركان المذهب ، كان فقيها ورعاً فاضلاً متقشفاً تقياً زاهداً ، من كبار الأثمة ، عرض عليه القضاء فلم يقبله في زمن المقتدر بالله ، وسُمَّر باب داره لذلك ، وكان يعاتب ابن سريج على قبوله تولية القضاء ، توفي سنة ٢٠٠ ه .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٢٧١ . وفيات الأعيان ١/ ٤٠٠ . طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١٠ . البداية والنهاية ١١/ ١٧٣ . شذرات الذهب ٢/ ٣٨٧ . طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص ٦٧ . تهذيب الأسماء ٢/ ٢٦١ . تاريخ بغداد ٨/ ٥٣ ) .

(٤) منهم الطوفي وابن الحاجب والرازي وابن حزم وأكثر الحنفية . وهو قول المالكية والشافعية .

( انظر : كشف الأسرار ٣ / ٢٤٧ . ٢٤٩ . التمهيد للإسنوي ص ١٣٨ . شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٨ . المسودة ص ٢٢٥ . ٢٤٩ . أصول السرخسي ١ / ٢١٩ . ٢٢٠ . الإحكام لا بن حزم ١ / ٥٠٠ . ٥٠٥ . غاية الوصول ص ١٠٥ . تيسير التحرير ٣ / ٢٣٢ . ٢٣٤ . المعتمد ٢ / ٤٩٧ . ١٩٩ وما بعدها . ٥١٥ . نهاية السول ٢ / ٢٧٠ . مناهج العقول ٢ / ٢٦٧ . المنخول ص ٢٢١ . المستصفى ١ / ٢٠٠ . فواتح الرحموت ٢ / ٢٢١ . الإحكام للآمدي ١ / ٢٥٥ وما بعدها . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٤٠ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٨٠ ، اللمع ص ١٥ ، مختصر الطوفي ص ١٣٥ . الروضة ص ١٤٠ . ٥٠ . إرشاد الفحول ص ٨٦ ) .

( وإلا ) أي وإن لم يكن استقر الخلاف في العَصْر الأوَّلِ ( ف ) اتفاق مجتهدي العَصْر الثاني ( إجماع ) قَطْعاً ، وذلك كخلافِ الصَّحابةِ لأبي بكر رضي الله عنهم في قتال مانعي الزكاةِ ، وإجماعهم بعد ذلك على قتالِهم ، وكخلافِهم في دفنِهِ عَلِيَّةٍ في أي مكانٍ ، ثم أجمعوا على دَفْنِه في بيتِ عائشة رضى الله عنها ؛ إذ الخلاف لم يكن استقر (١) .

( ولو ماتَ أو ارتدُّ أربابُ أحدِ القولين لم يَصِرْ قولُ الباقي إجماعاً ) ، ذكره القاضي أبو يَعْلَى محلَ وفاقٍ ، وصححه الباقلانيُّ في « التقريب » ، لأنَّ حكمَ الميتِ في حكم الباقي الموجودِ ، وجَزَمَ به الاستاذُ أبو منصور البغدادي (۲) ، وقالَ الغزاليُّ (۳ في « المستصفى » ۳) ؛ إنَّه الراجحُ (٤) .

قال في « شرح التحرير » : و (٥) هذا قولُ الأكثرينَ (٦) .

وقيل: يَصِيرُ إجماعاً وحُجّة ، لأنّهم صارُوا ( كُلُ الأمة ) ، اختاره

<sup>(</sup>١) حكى الجويني والهندي أن الصيرفي خالف في ذلك ، بينما قال الشيرازي : صارت المسألة إجماعية بلا خلاف .

<sup>(</sup> انظر : اللمع ص ٥١ . شرح الورقات ص ١٦٥ . ارشاد الفحول ص ٨٦ شرح تنقيح الفصول ص ٢٧١ . الروضة ص ٧٣ . غاية الوصول ص ١٠٧ . مناهج العقول ٢/ ٢٧١ وما بعدها . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٤٣ . جمع الجوامع ٢ / ١٨٤ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) وذلك في كتابه « الجدل » ( ارشاد الفحول ص ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٤) المستصفى ١/ ٢٠٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٦) انظر: مناهج العقول ٢/ ٣٧٢. الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٩. نهاية السول ٢/ ٣٧٥. مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٤١. المسودة ص ٣٢٤. المعتمد ٢/ ٥٠١. التمهيد ص ١٣٩. إرشاد الفحول ص ٨٦.

<sup>(</sup>٧) في ض ، كالأمة .

الرازي والهندي وغيرهما (١).

وبنى السُهَيْليُ الخلافَ على الخلافِ في إجماع التابعين بعدَ اختلافِ الصحابة.

قال في « شرح التحرير » ، وهو بناءٌ ظاهرٌ .

ولو ماتَ بعضُ أربابِ أحدِ القولِين ، ورَجَعَ مَنْ بقيَ منهم إلى قولِ الآخرين ، فقالَ ابنُ كَجِّ (٢) ، فيها وجهان ،

أحدُهما : أنَّه إجماعٌ ، لأنَّهم أهلُ العصر .

والثاني : المنع ، لأن الصّديق جَلَد في حَد الخمر أربعين ، وقد أجمع الصحابة على ثمانين في زمن عُمَر ، ولم (٤) يَجْعَلُوا المسألة إجماعاً ، لأن الخلاف كانَ قَدْ تقدّم ، وقد (٥) مات ممن قال بذلك بعض ، ورجع بعض إلى قول عمر .

<sup>(</sup>١) انظر ، مناهج العقول ٢/ ٣٧٢ . الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٩ ، نهاية السول ٢/ ٣٧٥ . التمهيد للإسنوي ص ١٣٩ . إرشاد الفحول ص ٨٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من ز ش .

<sup>(</sup>٣) هو يوسف بن أحمد بن كبّح ، القاضي ، الإمام أبو القاسم . الدينوري ، صاحب أبي الحسين بن القطان ، أحد أركان المذهب الشافعي ، وكان يضرف به المثل في حفظ المذهب ، ارتحل الناس إليه من الآفاق ، وأطنبوا في وصفه ، جمع بين رئاسة العلم والدنيا ، وله وجه في المذهب ، وله مسائل وفوائد وغرائب في القضاء والشهادات ، تولى القضاء ببلده ، وصنف كتباً كثيرة انتفع بها الفقهاء ، منها « المجرد » وهو مطولٌ ، قتله العيارون بالدينور سنة ٤٠٥ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٥/ ٣٥٩. وفيات الأعيان ٦/ ٦٣. طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١٨. شذرات الذهب ٣/ ١٧٧. البداية والنهاية ١١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) في شب زع، فلم

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ض .

( واتفاقُ مجتهدي عصر بعدَ اختلافِهم ، وقد استقرَ ) اختلافُهم ( إجماعُ ) وحُجُّةً عندَنا وعندَ الأكثر ، وذكر (١) القاضي مِنْ أصحا بنا ، أنّه محلُ وفاق (٢) .

وقيل ، إِنْ كَانَ المُسْتَنَدُ قطعياً كَانَ إجماعاً وحُجُّةً ، وإِنْ كَانَ المَننَدُ ظُنَّما فَلا (٣).

وخالفَ الباقلانيُ والآمُديُ وجمع، وقالوا، بامتناع ذلك لتناقض الإجماعين، وهما الاختلاف أولاً، ثمُّ الاتفاقُ ثانياً، كما إذا كانوا على قَوْلِ فرَجَعُوا عنه إلى آخرَ<sup>(3)</sup>.

ونقله ابنُ بَرْهان في « الوجيزِ » عن الشافعيُّ (°).

<sup>(</sup>١) في ض: وذكره.

<sup>(</sup> ٢ ) وهو قول الشافعية والمالكية . وللحنفية قولان . وبه قال ابن الحاجب والرازي . وهذا يتفق مع القول باشتراط انقراض العصر . وأما إذا لم يستقر الخلاف بينهم فيكون اتفاقهم إجماعاً . كما مر صفحة ٢٧٤ .

<sup>(</sup>انظر: الحدود للباجي ص ٦٣، التمهيد ص ١٣٩، مختصر الطوفي ص ١٣٣، تخريج الفروع على الأصول ص ٢١، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٨، المسودة ص ٢٢٤، نهاية السول ٢ / ٢٦٩، مناهج العقول ٢/ ٢٦٦، جمع الجوامع ٢ / ١٨٤، المستصفى ١ / ٢٠٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٨، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٣، المنخول ص ٢٢١).

<sup>(</sup> ٣ ) انظر : الإحكام للآمدي ١ / ٢٧٨ . جمع الجوامع والمحلي عليه ٢ / ١٨٥ . المنخول ص

<sup>(</sup>٤) وهو رأي الصيرفي وإمام الحرمين والآمدي .

<sup>(</sup> انظر ، الحدود للباجي ص ٦٤ . التمهيد للآسنوي ص ١٣٩ . المعتمد ٢ / ٤٩٣ . نهاية السول ٢ / ٢٦٩ . المستصفى ١ / ٢٠٠ . وما بعدها . المسودة ص ٢٢٤ . مناهج العقول ٢ / ٢٦٦ . الإحكام للآمدي ١ / ٢٧٨ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٤٣ . جمع الجوامع ٢ / ١٨٥ . المنخول ص ٣٢١ .

<sup>(</sup> ٥ ) وهناك أقوال أخرى .

<sup>(</sup> انظر ، نهاية السول ٢ / ٣٧١ . المستصفى ٢٠٥ . المسودة ص ٣٢٤ ) .

والمانعُ لذلك مَحْجُوجٌ بالوقوع ، كمسألةِ الخلافةِ لا بي بكر وغيرها ''. قال ابنُ العراقي ، ولا يخفى أنَّ محلَ الخلافِ إذا لم يُشترطُ انقراضُ العَصْر ، فأما إنْ شرطناه ('') فإنه ('') يجوزُ قطعاً .

وقالَه غيرُه (٤)، قالَ ابنُ الحاجبِ، وكلُ من اشتَرَطُ انقراضَ العصر ، قالَ ، إجماعُ (٥)

(ولا يصحُ تمسكُ بإجماع فيما تتوقفُ صحتهُ) أي صحةُ الاجماع (عليه كوجوده) سبحانه و (تعالى وصحةِ الرسالةِ) وذلالةِ المُفجِزَةِ. لاستلزامِهِ عليه لزومَ الدُّور<sup>(1)</sup>

( و يَصحُ ) التمسكُ بالإجماع ( في غيره ) أي غير ما تَتَوقُفُ ( ) صحة الإجماع عليه :

من أمر (دينيً) كالرُؤيةِ، و (كنفي الشَّريكِ) ووجوبِ العباداتِ ونحوها؛ لأنَّ الإجماع لا يتوقفُ على ذلك؛ لإمكانِ تأخُر معرفتِها عن

<sup>(</sup>۱) انظر: التمهيد ص ١٣٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٩. نهاية السول ٢/ ٣٧٠. مناهج العقول ٢/ ٣٦٦. الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٦. ٢٧٨.

<sup>(</sup>۲) في ب ، اشترطناه .

<sup>(</sup>٢) في ش ، فلا .

<sup>(</sup>٤) وهو ما قاله الإسنوي . ( انظر : نهاية السول ٢ / ٣٦٩ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) وهو ما قاله الآمدي أيضاً . ( انظر الإحكام للآمدي ١ / ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٣ ، كشف الأسرار ٣/ ٢٥١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٣ ، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٤ ، تيسير التحرير ٣/ ٦٣ ، نهاية السول ٣/ ٣٥٨ . مناهج العقول ٢/ ٣٥٧ . فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦ ، غاية الوصول ص ١٠٨. المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢ .

<sup>(</sup> ٧ ) في ب ع : يتوقف .

الإجماع بخلافِ الأوُّلِ، وسواءً كان الدينيُّ عقلياً.، كرؤية الباري، ونفي الشريكِ، أو شَرْعياً كوجوبِ الصُّلاةِ والصَّيامِ والزَّكاةِ وغيرها (١).

قال ابنُ العراقي ؛ لا خلافَ فيه ، قال ابنُ قاضي الجبل ، صحُ اتفاقاً ، وقطعَ به في « المقنع » وغيره .

ر أو) من أمر (عَقْلِيٍّ ، كحدوثِ (١) العالَم ) وهذا الصحيحُ الذي عليه الأكثرُ (١).

قالَ في « المحصولِ » ، وأمًا حدوثُ العالَم فيمكن إثباتُه ، لأنّه يمكننا إثباتُ الصانع بحدوثِ الأعراض ، ثم نعرفُ صحةَ النبوةِ ، ثم نعرفُ ( الإجماع به ) الله معرفُ ( حدوثَ الأجسام به ) اله .

وخالفَ في هذه إمامُ الحرمين مُطْلقاً ، وأبو اسحاقَ الشيرازي في (٢) كلياتِ أصولِ الدين ، كحدوثِ (١) العالم ، وإثباتِ النبوة ، دونَ جزئياتِهِ ، كجوازِ الرؤية (٨) ا ه .

<sup>(</sup>١) انظر، كثف الأسرار ٢/ ٢٥١، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٤٤، اللمع ص ٤٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٣، تيسير التحرير ٢/ ٢٦٢، المعتمد ٢/ ٤٩٤، جمع الجوامع ٢/ ١٩٤، مناهج العقول ٢/ ٣٥٧. نهاية السول ٢/ ٢٣٧، ٢٥٨، غاية الوصول ص ١٠٨، مختصر الطوفي ص ١٣٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣.

<sup>(</sup> ٢ ) في ز ؛ كحدث .

<sup>(</sup>٣) انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٩٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢، ٣٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٣٤٤، نهاية السول ٢/ ٣٤٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦، المعتمد ٢/ ٤٩٤، غاية الوصول ص ١٠٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣.

<sup>(</sup> ٤ ) في ب زع : به الإجماع .

<sup>(</sup> ٥ ) في ب زع ، به حدوث الأجسام .

<sup>(</sup>٦) في ش ، قال ، و . رفي ز ، و .

<sup>(</sup>٧) في ب زع، قال كحدث.

<sup>(</sup> ٨) وخالف فيه أيضاً بعض الحنفية .

قال الكورانيُّ: لا معنى للإجماع فيه .. لأنَّه إنْ كانَ قطعياً بالاستدلالِ ، فما فائدةُ الإجماع فيه إلا تعاضدُ الأدلَّة ، (الا إثباتُ الحكم ابتداءً .

وقالَ الإمامُ في « البرهانِ » ، أيُّ فائدةٍ في الإجماع في العقلياتِ ، مع أنَّه لا يجوزُ التقليدُ فيها ؟ ولو كانَ الإجماعُ حُجُّةُ فيها كسائرِ الأحكام لم يَجُزُ إلا التقليدُ فيها وعدمُ المخالفةِ (٢).

- (أو) من أمر ( دُنْيُويٌ ، كرأي في حَرْب ) وتدبير أمر الجيوش وأمر الرعية .

قال البرماويُّ ؛ فيه مذهبانِ مَشْهوران ، المُرَجُّحُ منهما وجوبُ العَمَلِ فيه بالإجماع ، وهذا ظاهرُ كلام القاضي وأبي الخطابِ وابنِ عقيلٍ وغيرهم في حدّ الإجماع ، واختاره ابنُ حمدانٍ والآمديُّ وأتباعُه ؛ لأنَّ الدليلَ السمعيُّ دلً على التمسُّكِ به مطلقاً منْ غير تقييدٍ فوجبَ المصيرُ إليه .

قال ابنُ قاضي الجبل: هذا قُوْلُ الجمهور (٣)

<sup>= (</sup> انظر : اللمع ص ٤٩ . شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٣ . نهاية السول ٣/ ٢٦٢ . تيسير التحرير ٣/ ٢٦٢ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>١) في ع ؛ لإثبات .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢ . نهاية السول ٢ / ٣٣٧ . فواتح الرحموت ٢ / ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٥١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦، الإحكام للآمدي، ١/ ٢٨٣، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٤، المسودة ص ٣١٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٢، نهاية السول ٢/ ٢٨٣، شرح تنقيح الفطوفي ص ١٩٤، جمع الجوامع ٢/ ١٩٤، مختصر الطوفي ص ١٣٧ المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣، غاية الوصول ص ١٠٨.

وللقاضي عبدِ الجبار المعتزليِّ فيه قولان :

أحدُهما ، المنعُ ، ووجُههُ ، اختلافُ المصالح بحسبِ الأحوالِ ، فلو كانَ حجةً لزمَ تركُ المصلحةِ ، وإثباتُ المفسدةِ ، وقطع به الغزاليُ ، وصححه السَمْعانيُ ، وهو ظاهرُ كلام جمع من أصحابنا (١).

قال الكورانيُّ: لا معنى للإجماع في ذلك؛ لأنَّه ليسَ أَقْوَى من قولِه عَيْلِيَّةُ، وهو ليسَ دليلًا لا يُخالفُ فيه، يدلُ عليه قصةُ التلقيح حيثُ قالَ: «أنتم أعلمُ بأمورِ دنياكم »(أ)، والمجمعُ عليه لا يجوزُ خِلافُه، وما ذكروهُ (أ) مَنْ أمر الحروبِ ونحوها إنْ أَثِمَ مخالِفُ ذلك فلكونهِ أَنْ شَرْعياً، وإلا فلا معنى لوجوبِ اتباعِهِ (6). اه

وقيلَ : هو حجُّةً بعد استقرار الرأي لا قبلَه (٦)، ذكرَه ابنُ قاضي الجبل .

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٤. المستصفى ١/ ١٠٤. المستصفى ١/ ١٧٣. المسودة ص ٢١٧. تيسير التحرير ٣/ ٢٦٢. المعتمد ٢/ ٤٩٤. نهاية السول ٢/ ٣٣٧. فواتح الرحموت ٢٠ / ٢٤٦. مختصر الطوفي ص ١٣٧. المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣

<sup>(</sup>٢) قصة التلقيح هي أن النبي على مرّ بقوم يلقحون النخل فقال: « لو لم تفعلوا لصلح » ، فخرج شيصاً . فذكروا ذلك لرسول الله على فقال لهم : « أنتم أعلم بأمور دنياكم » . أي أنتم أعلم مني بذلك . وأنا أعلم بأمر أخراكم منكم، والحديث رواه مسلم وابن ماجه عن أنس وعائشة مرفوعاً .

<sup>(</sup> انظر : صحيح مسلم ٤ / ١٨٣٦ . سنن ا'بن ماجه ٢ / ٨٢٥ . فيض القدير ٣ / ٥٠ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) في ش : ذكره .

<sup>( ؛ )</sup> في ش ؛ لكونه .

<sup>( ° )</sup> وهو ما أيده الشيرازي .

<sup>(</sup> انظر : اللمع ص ٤٩ ، المعتمد ٢ / ٤٩٤ . كشف الأسرار ٢ / ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢ .

ـ ( أو ) من أمر ( لُغُويٌ ) .

قال البرماويُّ ، لا خلافَ في ذلك ، ككونِ (١) الفاء للتعقيبِ ، فقُطِع به (٢)

وقيل : يعتدُ بالإجماع فيه إن تعلُّقَ بالدّين ، وإلا فلا ، ذكره القُرْطبي .

<sup>(</sup>١) في ش ؛ لكونه .

<sup>(</sup> ٢ ) وهو رأي الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي . وأيده الإسنوي أيضاً .

<sup>(</sup> انظر : غاية الوصول ص ١٠٨ . نهاية السول ٢ / ٣٥٧ . ٣٥٠ ) .

## ( فَصْلُ )

( ارتداد الأمّة جائز عَقْلاً ) قَطْعاً ؛ لأنّه ليسَ بمُحالٍ ، ولا يَلْزَمُ منه مُحالً .

قال الآمُديُّ : « لا خلافَ في تصور ارتدادِ الأمّةِ الإسلامية في بعضِ الأعْصارِ عَقْلاً » (١) .

و ( لا ) يجوزُ ذلك ( سَمْعاً ) في الأصحّ . وهو ظاهرَ كلامٍ أصحابِنا (٢)

قاله (<sup>۱</sup>) ابنُ مفلج وغيرُه ، وصرَّح به الطوفيُّ وغيرُه . واختارَه الآمُديُّ وابنُ الحاجب ، وصحَّحه التاجُ السبكيُّ وغيرُه ؛ وذلك لأدلةِ الإجماع ، وقولِ النبي عَلِيلَةِ ، « أمتي لا تجتمعُ على ضلالة » (<sup>1</sup>) ، وانعقاد الإجماع (<sup>1</sup>) .

وخالف ابن عقيل وغيره . وقالوا : الردَّةُ تخرجهم عن كونهم أمته . لأنَهم إذا ارتدُّوا لم يكونوا مؤمنين ، فلم تتناولهم الأدِلَّةُ (٦) .

<sup>(</sup>١) الإحكام للأمدي ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر: الإحكام للأمدي ١/ ٢٨٠ . مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣ . تيسير التحرير ٢ / ٢٥٠ . فواتح الرحموت ٢/ ٢٤١ . جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٩٩ . نهاية السول ٢ / ٢٨٠ . غاية الوصول ص ١٠٩ . مختصر الطوفي ص ١٣٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) في ش : قال .

<sup>(</sup>٤) مر هذا الحديث بلفظ « لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة » ص ٢١٨ . وبلفظ أخر ؛ « إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة » ص ٢٢٠ مع تخريجهما .

<sup>(</sup> ه ) انظر : الإحكام للأمدي ١ / ٢٨٠ . مختصر الطوفي ص ١٣٧ . جمع الجوامع ٢ / ١٩٩٠ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٤٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٥٨. نهاية السول ٢/ ٢٨٧. الإحكام للامدي ١/ ٢٨٠ . =

وأجيبَ، بأنّه يصدقُ بعد ارتدادِهم أنّ أمةَ محمدٍ ارتدت. وهو أعظم (١ الخطأ. فتمتنع ١) الأدلة السمعية (١).

( ويجوزُ اتفاقها ) أي اتفاقُ الأمَّةِ ( على جَهْلِ ما (٢) ) أي جَهْلِ شيء ( لم نُكلَّف به ) في الأصح لعدم الخطأ بعَدَم التكليفِ ، كتفضيلِ عَمَّارِ على جُذَيْفَةَ أو عكسهِ ، أو نحوِ ذلك ، لأنَّ ذلك لا يقدحُ في أصلٍ منَ الأصول (٤٠٠) .

وقيلَ ، لا يجوزُ اتفاقُها على ذلك ، وإلا كانَ (°) الجَهْلُ سبيلًا لها يجبُ اتباعُه ، وهو باطلٌ (٦) .

وأجيب : بمنع كَوْنِه سبيلًا لها ، لأنَّ سَبيلَ الشَّخصِ مَا يَخْتَارُه مِن قُولِ أُو فعلٍ ، وعدمُ العِلْمِ بالشيء ليسَ مِن ذلك (٧).

<sup>\*\*</sup> فواتح الرحموت ٢/ ٢٤١ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٤٣ . المعلي على جمع الجوامع ٢ / ١٩٩ . غاية الوصول ص ١٠٩

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب . وفي ع : الخطأ . متمنع .

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر ، تيسير التحرير ٣ / ٢٥٨ ، نهاية السول ٢ / ٣٨٧ . فواتح الرحموت ٢ / ٢٤١ .
 الإحكام للأمدي ١ / ٢٨٠ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٤٣ . المعلي على جمع الجوامع ٢ / ١٩٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) ساقطة من ز .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٩ . جمع الجوامع والمعلي عليه ٢ / ١٩٩ . شرح تنقيح الفصول ص ٤٩٠ . نهاية السول ٢ / ٣٨٨ . غاية الوصول ص ١٠٩ . إرشاد الفحول ص ٨٧ .

 <sup>( ° )</sup> في ع ، لكان .

<sup>(</sup>٦) انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٠٠. نهاية السول ٢/ ٣٨٨. الإحكام للآمدي ١/ ٣٧٩. غاية الوصول ص ١٠٩. برشاد الفنحول ص ٨٧.

<sup>(</sup> ٧ ) انظر ، الإحكام للأمدي ١ / ٢٧٩ ، المعلي على جمع الجوامع ٢ / ٢٠٠ ، نهاية السول ٢ / ٣٠٠ . غاية الوصول ص ١٠٩ .

و<sup>(۱)</sup> أمًّا ما كُلِّفُوا به فيمتنعُ جهلُ جميعهم به ، ككونِ الوتر واجباً ، أمْ لا ، ونحوه (۲) .

و ( لا ) يجوزُ ( انقسامُها ) أي انقسامُ الأمّةِ ( فِرْقَتَين ، كُلُ فرقةٍ مُخْطِئةٍ في مسألةٍ مُخَالفَةٍ للأخرى ) عندَ الأكثر (٣٠٠ .

قال القرافي : « اختلفوا هل يَصحُ أَنْ يُجمعوا على خَطاً في مسألتين ، كقولِ بعضهم بمذهب الخوارج ، والبقية بمذهب المعتزلة ، وفي الفُروع مثلَ أَنْ يقولَ البعض ـ أي إحدى الفرقتين ـ : بأنَّ العبدَ يرثُ ، والباقي : بأنَّ القاتلَ عَمْداً يرثُ ؟ فقيل : لا يَجُوزُ ، لأنَّه إجماعُ على الخطأ ، وقيل : يجوزُ ؛ لأنَّ كلَ خطأ منْ هذين الخطأين لم يُساعدُ عليه الفريقُ الآخرُ ، ولم يوجدُ فيه إجماعٌ » (3).

ثم قال :

« تنبیه ،

الأحوالُ ثلاثةً .

الأولى : اتفاقهم على الخطأ في مَسْأَلَةٍ واحدةٍ . كإجماعِهم على أنَّ العبدَ يَرِثُ . فلا يجوزُ ذلك عليهم .

<sup>(</sup> ١ ) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : الإجكام للآمدي ١ / ٢٧٩ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ٢٠٠ . غاية الوصول ص ١٠٠ . إرشاد الفحول ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) خلافًا لا بن قدامة وزكريا الأنصاري والمحلي والأمدي وغيرهم.

<sup>(</sup> انظر : الروضة ص ٧٦ . غاية الوصول ص ١٠٩ . تيسير التحرير ٣ / ٢٥٢ . نهاية السول ص ٢ / ٢٨٧ . حاشية البناني وشرح المحلى على جمع الجوامع ٢ / ٢٠٠ ) .

<sup>( \$ )</sup> شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١ .

الثانية ؛ أَنْ يُخْطَىءَ كُلُ فريقٍ فِي مَسْأَلَةٍ أَجنبيةٍ عن المسألةِ الأخرى ، فيجوزُ ، فإنّا نقطعُ أَنَّ كُلَ مجتهدٍ يجوزُ أَنْ يُخْطِىءَ ، وما من مَذْهبٍ من المذاهبِ إلا وقَدْ وَقَعَ فيه ما يُنْكَرُ (١٠ ، وإنْ قلّ ، فهذا لا بدّ للبشر منه .

الثالثة : أنْ يُخْطِئُوا في مسألتين في حكم المسألة الواحدة ، مثل هذه المسألة ، فإنَّ العبدَ والقتلَ كلاهما يَرْجعُ إلى فَرْع واحدٍ ، وهو مانعُ الميراثِ ، فوقعَ الخطأ فيه كله ، فمنْ نظرَ إلى اتحادِ الأصلِ مَنْعَ ، ومنْ نظرَ إلى تعدُّدِ الفرع أجازَ » (٢) ا ه .

( ولا ) يجوزُ أيضاً على الأمةِ ( عدمُ علمِها بدليلِ اقتضى حكماً ) في مَسْأَلَةٍ تكليفيةِ ( لا دليلَ له ) أي لذلك الحكمِ ( غيرُه ) أي غيرُ ذلك الدليلِ ؛ لأنّه إنْ عُلِمَ بذلك الحكمِ كان العملُ به عن غَيْرِ دليلٍ ، بل (") عن تَشَةُ ('') ، والعملُ بالحكمِ عن التَشَهِّي لا يجوزُ ، وإنْ لم يُعلمُ به كانَ تَرْكاً للحكم المتوجِّهِ ('' على المُكلِّف ('').

قال الأصفهانيُّ في « شرح المختصرِ » ، أمَّا إذا كان في الواقع دليلَ أو خبرٌ راجحٌ ، أي (٧) بلا مُعَارِضٍ ، وقد عُمِلَ على (٨) وَفْقِ ذلك الدليلِ أو الخبرِ بدليلِ

<sup>(</sup>١) في شرح تنقيح الفصول ، يتكرر ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup> ٢ ) شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١ \_ ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب ع

<sup>( ؛ )</sup> في ش : تشهي . وهو خطأ .

<sup>(</sup> ٥ ) في ع ، أي المتوجه .

<sup>(</sup>٦) انظر: الإحكام للامدي ١/ ٢٧٩. مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣. شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٤. تيسير التحرير ٣/ ٢٥٧. إرشاد الفحول ص ٨٧. المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٧.

<sup>(</sup> ٧ ) ساقطة من ع .

<sup>(</sup> ٨ ) ساقطة من ش ز .

آخرَ ، فهل يجوزُ عدمُ عِلْمِ الْأُمَّةِ ( به أم لا ( ؟

فمنهم منْ جوَّزَه ، ومنهم من نفاه ، واحتج المجوِّزُ بأنَّ اشتراكَ جميعهم في عدم العلم بذلك الخبر أو الدليلِ الراجح لم يُوجب مَحْذُوراً ، إذْ ليسَ اشتراكُ جميعهم في عدم العلم إجماعاً ، حتى تَجِبَ (٢) متا بعتهم فيه ، بل عدمُ علمِهم بذلك الدليلِ أو الخبر كعدم حكمِهم في واقعةٍ لم يحكمُوا فيها بشيء فجازَ لغيرهم أنْ يَسْعى في طلبِ ذلك الدليلِ أو الخبر ليعلمَه (٢) .

واحتج النافي (1) بأنّه لو جازَ عدمُ علم (0) جميعِهم بذلك (1) الدليلِ أو الخبرِ ، (٧ لَحَرُمُ تَحْصيلُ ٧) العلم به ، والتالي (٨) ظاهرُ الفَسَادِ .

بيانُ الملازمة ، أنَّه حينتُذِ يكونُ عدمُ علمِهم سبيلَ المؤمنين ، فلو طلبُوا العلمَ به لاتبعوا غيرَ سبيل المؤمنين (٩) .

ويمكنُ أَنْ يُجابَ عنه بأَنَّ عدمَ علمِهم لا يكونُ سَبيلًا لهم ، لأنَّ السبيلَ ؛ ما اختارَه الإنسانُ من قَوْلِ أو عَمَلِ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في ش ز ، أولا ، وفي ب ع ، به أو لا .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) انظر ، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٩ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٤٣ . تيسير التحرير ٣ / ٢٥٠ . إرشاد الفحول ص ٨٧ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤) في ش ز ؛ الثاني ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup> ٥ ) في ب ع : علمهم .

<sup>(</sup>٦) في زشب ، لذلك .

<sup>(</sup> v ) في ض: لحصل.

 <sup>(</sup> A ) في زش ب ض ع ، والثاني ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر : الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٩ ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٤٣ . إرشاد الفحول ص ٨٧ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>١٠) انظر : الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٩ . مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٤٣ .

## ( فَصْلُ )

( يَشْتَرِكُ الكتابُ والسُّنةُ والإجماعُ في سَنَدِ، ويُسَمَّى إسناداً (١).

لَمَا فَرَغَ مِنَ الْأَبِحَاثِ المُخْتَصَّةِ بَكُلِ وَاحْدِ مِنَ الْكَتَابِ (١) وَالسَّنَةِ وَالإَجْمَاعِ شَرَعَ فِي الْأَبْحَاثِ المُشْتَرَكَةِ بِينَ هذهِ الثَّلاثةِ .

واعلم أنَّ الكلامَ في الشيء إنّما يكونُ بعدَ ثبوتِهِ، ثم يَتْلُوهُ ما يتوقفُ عليه من حيثُ دلالةُ الألفاظِ ؛ لأنَّه بعدَ الصّحةِ يَتَوَجُّهُ النَّظُرُ إلى ما دَلَّ عليه ذلك الثابتُ ، ثم يَتْلُوهُ ما يتوقفُ عليه من حيثُ استمرارُ الحكم وبقاؤه ، بأنَّه (٢) لم يُنسخْ ، ثم يَتْلُوهُ ما يتوقفُ عليه الدُّليلُ ، وهو القياسُ ، منْ بيانِ أركانِهِ وشُرُوطِهِ وأحكامِهِ ؛ لأنَّه مُفَرَّغٌ على الثلاثةِ الأول .

وقولُه : « يَشْتَرك كذا . . . في سَنْدٍ » إشارةً إلى أنَّ المرادَ صحةً وصولِها إلينا ، لا تُبُوتُها في نَفْسِها ، ولا كَوْنُها حَقًا .

( وهو ) أي السُّندُ ( إخبارُ عن طَريق المتن ) قَوْلًا أو فَعْلًا ، تَواتُرا أو

<sup>(</sup>١) يشترُك الكتاب والسنة والإجماع في أمرين . الأول : النظر في السند . وهو ما بحثه المؤلف هنا حتى نهاية هذا المجلد : والثاني ، النظر في المتن . ويشمل : الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والمطلق والمقيد . . . إلخ ، وهو موضوع المجلد الثالث بكامله .

<sup>(</sup>انظر: الإحكام للآمدي ٢/٣، العضد على ابن الحاجب ٢/٥، تدريب الراوي ٢/٢).

<sup>(</sup>٢) في ض: الإجماع.

<sup>(</sup>٣) في ش ب ز ض ، بأن .

آحاداً ('')، ولو كان الإخبارُ بواسطةِ مُخْبِر ('' واحدِ ("' فأكثرَ ، عمن يُنْسَبُ المتن إليه (٤٠).

(و) يَشْتَرِكُ الكتابُ والسُّنةُ والإجماعُ أيضاً (في مَثْنِ، وهو المُخْبَرُ به ).

وأَصْلُ السَّنَدِ فِي اللَّغةِ ، مَا يُستنَدُ (٥) إليه ، أو مَا ارتفعَ مِنَ الأَرْضِ (٦) .

وأُخْذُ المعنى الاصطلاحي مِنَ الثَّاني أكثرُ مُنَاسَبَةً ، فلذلك يُقالُ ، أَسْنَدْتُ الحديثَ ، أي (٧) رَفَعْتُه إلى المُحَدَثِ (٨) ، فيُحتملُ أَنَّه اسمُ مَصْدَر مِن أَسْنَدَ يُسندُ ، أُطْلَقَ على المسنَدِ إليه ، وأَنْ يكونَ مَوْضُوعاً لما يُسندُ إليه (٩) .

والمُسْنِدُ - بكسر النونِ - منْ يَرْوي الحديثَ بإسنادِهِ ، سواءٌ كانَ عندَه عِلْمٌ به ، أو ليس له إلا مجردُ روايتِهِ (١٠).

وأمّا مادة المَتْنِ : (١١ فإنّها في ١١) الأصْلِ راجِعَةً إلى معنى الصّلابة ، ويُقال

<sup>(</sup>١) في ض: إخباراً.

<sup>(</sup> ٢ ) في ش ز ؛ لخبر .

<sup>(</sup> ٣ ) في ش ب ز ض ، أخر .

<sup>(</sup>٤) أنظر تعريف السند والإسناد في (الورقات وشرحها ص ١٨٦. الإحكام للآمدي ٢/٢. شرح نخبة الفكر ص ١٩. تدريب الراوي ٢/١٤. مختصر ابن الحاجب ٢/٥٤. التعريفات للجرجاني ص ٢٣).

<sup>(</sup>٤) في زع: يسند.

<sup>( 7 )</sup> انظر . المصباح المنير ١ / ٤٤٤ . القاموس المحيط ١ / ٣١٤ .

 <sup>(</sup>٧) ساقطة من زع ض

<sup>(</sup> ٨ ) في ش ب زع : محدث .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر : تدريب الراوي ١ / ٤١ .

<sup>(</sup>١٠) انظر : تدريب الراوي ٢ / ٤٣ . أصول الحديث ص ٤٤٨ .

<sup>(</sup> ١١) في ش : ففي :

لما صَلَب مِنَ الْأَرْضِ ، مَثْنَ ، والجمعُ ، مِتانٌ ، ويُسمى أَسفَلُ الظهر من الإنْسَانِ والبهيمةِ مَثْناً ، والجَمْعُ مُتونٌ (١).

فالمتن هنا ، ما تضمنَهُ الثلاثَةُ التي هي الكتابُ والسُّنةُ والإجماعُ من أمرٍ ونهي، وعامٍ وخاص، ومُجْمَلٍ ومُبَيَّنٍ ، ومَنْطُوقٍ ومَفْهومٍ ، ونَحْوها (٢)

( والخَبَرُ ) يُحَدُّ عندَ الأَكْثَر ، ولَهُم فيه حُدُودٌ كثيرةٌ (٢)، قلَّ أَنْ يَسْلَمَ واحدٌ منها مِنْ خَدْش ، وأسلمُها قَوْلُهم ، ( ما يَدْخُلُه صِدْقٌ وكَذِبٌ ) وهو لا بي الخطابِ في « التمهيدِ » ، وا بن البنا وا بن عقيل وأكثر المعتزلةِ (٤).

- ونُقِضَ بمثلِ ، محمدٌ ومُسَيْلُمَةُ صادقان ، و بقولِ منْ يكذبُ دائماً ، كلُ أخباري (٥) كَذِبٌ ، فخبرُه هذا لا يدخلُه صدْقٌ ، وإلا (٦) كُذَّ بَتْ أخبارُه ، وهو منها ، ولا (٧ كَذِبٌ ، وإلا (٧ كُذَّ بَتْ أخبارُه مع هذا ، وصَدَق في قولِه ، كلُ أخبارى كذبٌ ، فتناقض (٨).

<sup>(</sup>١) انظر ، المصباح المنير ٢/ ٨٦٦ . القاموس المحيط ٤/ ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) انظر ، سريب الراوي ١/ ٤٢ .

 <sup>(</sup>٣) انظر ، فواتح الرحموت ٢ / ١٠٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٤ .

<sup>(</sup>٤) اختار هذا التعريف الجبائي وابنه وأبو عبدالله البصري والقاضي عبد الجبار من المعتزلة ، واختاره إمام الحرمين الجويني ، وذكره الآمدي وشرحه ثم ناقشه واعترض عليه .

والمراد من دخول الصدق والكذب أن الخبر يحتملهما عقلًا بالنظر إلى حقيقته النوعية . مع قطع النظر عن الطرفين والمخبر ( انظر ، فواتح الرحموت ٢ / ١٠٢ ) .

<sup>(</sup> وانظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ٦ ، المعتمد ٢ / ٥٤٢ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٥٠ . البناني على جمع الجوامع ٢ / ١٠٦ ، المحصول ١ / ٢١٨ ، شرح الورقات ص ١٧٦ ، إرشاد الفحول ص ٤٢ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٠٢ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) في ز ، أخبار .

<sup>(</sup> ٦ ) في ب ع ، ولا كذب وإلا ، وفي د ، ولا كذب ولا .

<sup>(</sup> ٧ ) ساقطة من ب

<sup>(</sup> ٨ ) في ع ، فيتناقض ، وفي ب ، فيناقض .

- ويلزمُ الدورُ لتَوَقُّفِ مَفْرِفتها على مَفْرِفةِ الخَبَرِ (١)
- -[و] (ألَّ لأنَّ الصَّدْقَ الخَبَرُ المطابِقُ، والكذبَ، ضدُه، وبا باهما (٣) متقا بلانِ ، فلا يجتمعان في خبر واحدٍ ، فيلزمُ امتناعُ الخَبَر ، أو وجودُهُ مع عَدَم صِدْقِ الحَدِّ .
  - و بخبر الباري <sup>(1)</sup>.

وأجيبَ عن الأوّل ، بأنّه في معنى خَبَرين لإفادتِه حُكُماً لشَخْصَين ، ولا يُوصفانِ بهما ، بل يُوصَفُ بهما الخَبَرُ الواحدُ من حيثُ هو خَبَرٌ (٥).

<sup>=</sup> وانظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ٦ . فواتح الرحموت ٢ / ١٠٧ ، نهاية السول ١ / ٢٤٥ ، المسودة ص ٢٣٣ ، الفروق ١ / ٥٥ .

<sup>(</sup>١) أي لتوقف معرفة الصدق والكذب على معرفة الخبر. لأنَّ الصدق هو الخبر عن الشيء على ما هو عليه.

<sup>(</sup> انظر ، مناهج العقول ١/ ٢٤٣ . نهاية السول ١/ ٢٤٥ . البناني على جمع الجوامع ٢ / ١٠٦ . الإحكام للآمدي ٢/ ٦ . فواتح الرحموت ٢/ ١٠٢ . تيسير التحرير ٣/ ٣٤ . المعتمد ٢/ ٥٤٣ . الفروق ١/ ٢٠ . إرشاد الفحول ص ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الواو إضافة يقتضيها المعنى والسياق ، وذلك أن الآمدي رحمه الله أورد على التعريف أربعة إشكالات مفصلة ، اختصرها المصنف هنا ، وهي ، الأول أنه نقض بقول القائل . . . . والثاني ، أنه يفضي إلى الدور . . . ، والثالث ، أن الصدق والكذب متقابلان . . . ، والرابع ، أن البارى تعالى له خبر ولا يتصور دخول الكذب فيه .

<sup>(</sup> انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش زض ، وبأنهما ، وفي ب وأصل ع ، وبابهم

<sup>(</sup>٤) انظر، الإحكام للآمدي ٢/٧، فواتح الرحموت ٢/١٠، صد الاسرار ٢/ ٢٦٠، شرح الورقات ص ١٧٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٧، إرشاد الفحول ص ٤٢.

<sup>(</sup> ٥ ) هذا الجواب لا بي هاشم الجبائي . وقد أجاب والده أبو على بجواب آخر أيضاً .

<sup>(</sup> انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ٧ . المعتمد ٢ / ٥٤٠ . المسودة ص ٢٣٣ . الفروق ١ / ٥٨ ) .

ورد ، لا يَمْنعُ ذلك من وَصْفِه بهما ، بدليل الكذبِ في قولِ القائل ، كلُ موجود حادث ، وإنْ أفادَ حكماً لأشخاص ِ(١).

وأجيبَ، بأنّه كَذِبٌ، لأنّه أضَافَ الكذبَ إليهما معاً، وهو لأحَدِهما (٢٠). وسلّمه بعضُهم، و(٣) لكنْ لم يَدْخُلُه الصَّدْقُ.

وأجيبَ، بأنَّ معنى الحدِّ بأنَّ اللغة لا تمنعُ القَوْلَ للمتكلِم به، صَدَقَّتَ أم كذبتَ (٤).

ورُدُّ برجوعِهِ إلى التصديقِ والتكذيبِ، وهو غيرُ الصَّدْقِ والكَذِبِ في الخير (٥))

وقوله ، « كُلُّ أخباري كَذِبٌ » إنْ طابَقَ فصِدْقٌ ، وإلا فكذِبٌ ، ولا يَخْلُو عَنْهِما (٦) ؟

وقال بعضُ أصحابنا ، يتناولُ قولُه ما (٧) سوى هذا الخبر ، إذ الخبرُ لا يكونُ بَعْضَ المُخْبَر ، قال ، ونصُّ أحمدُ على مثْلهِ .

<sup>(</sup>١) انظر، الإحكام، المرجع السابق، المعتمد ٢/ ٥٤٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٥

<sup>(</sup>٢) هذا الجواب لا بي عبد الله البصري .

<sup>(</sup> انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ٧ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup> ٤ ) هذا الجواب للقاضي عبد الجبار المعتزلي .

<sup>(</sup>انظر، الإحكام للآمدي ٢/٧، المعتمد ٢/٥٤٠، ١٥٤٠، العضد على ابن الحاجب ٢/٤٠).

<sup>( ° )</sup> انظر الفرق بين الصدق والكذب وبين التصديق والتكذيب في ( الفروق للقرافي ١ / ٢١ ، ١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ٧ ، شرح الورقات ص ١٧٧ ـ ١٧٨ .

<sup>(</sup>٧) في ش، ما في .

ولا جوابَ عن التؤرِ.

وقد قيل ، لا تتوقف (١) معرفة الصدق والكذب على الخَبَر ، لعلمِهما ضَرُورَةُ (٢)

وأجيب عن الأخير وما قَبْلُه ، بأنَّ المحدودَ جنسُ الخبر ، وهو قا بلَّ لهما كالسّوادِ والبياضِ في جنسِ اللونِ (٢)

وَرُدُ ، لا بدُ منْ وجودِ الحدّ في كل خبر، وإلا لزمَ وجودُ الخَبَر دونَ حدّ (٤)

وأجيب ، بأنَّ الواوَ ، وإنْ كانت للجمع ، لكنَّ المرادَ الترديدُ بين القسمين تجوُّزاً (°) ، لكنْ يُصانُ الحدُّ عن مثله (١) .

و (٧) الحدُ الثاني للقاضي في « المُدةِ » وغيره ، أنّه (٨) كلُ ما دَخَله الصَّدْقُ و(٩) الكَذبُ (١٠).

<sup>(</sup>١) في بعض، يتوقف.

<sup>(</sup>٢) هذا جواب القاضي عبد الجبار على الإشكال الثاني وهو لزوم الدور، وفد شرحه البدخشي فقال ، « والجواب أن الخبر المعرف هو الكلام المخبر به ، والخبر المأخوذ في الصدق والكذب بمعنى الإخبار بدليل تعديته بعن » ( مناهج العقول ١/ ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup> وانظير ، البناني على جمع الجوامع ٢ / ١٠٦ ، الفروق للقرافي ١ / ٢١ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٨٠ ، فواتح الرجموت ٢ / ١٠٢ ، تيسير التحرير ٣ / ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر، الإحكام للآمدي ٢/٨.

<sup>(</sup> ٤ ) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup> ٥ ) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦) في ش ، مثاله .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ع .

٨١) في ش ز، أن .

<sup>(</sup>٩) في ب ض ، أو .

<sup>(</sup>١٠) انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ٨ ، كشف الأسرار ٢ / ٣٦٠ ، الكفاية ص ١٦ .

والثالث للموَفَّقِ في «الروضةِ » وغيره ، ما يَدْخُلُه التَّصْديقُ أو (١) التكذيبُ (٢)

فَيردُ عليهما الدُّوْرُ المتقدِمُ ، وما قَبْلُ الدُّوْرِ أَيضاً ، وبمنافاةِ «أو » للتسمريف ، لأنسها للسترديدِ (٢) ، فللسهذا (١) أتى السطوفي في « مختصره » (٥) وغيرُه ، بالواو ، وهو الحدُّ الرابعُ (٦) .

والحدُّ الخامسُ لا بي الحسين المعتزليِّ ، أنَّ الخبرَ كلامٌ يُفيدُ بنفسهِ نشبَةً ، والكلمةُ عندَه كلامٌ ، لأنَّه حدُّه بما انتظمَ منْ حروفٍ مَسْمُوعةٍ مُتَمَيزة (٧).

السَّادِسُ لا بن الحاجبِ في « مختصره » وغيره ، هو (^) الكلامُ المحكوم

<sup>(</sup>١) في زش بع ، و ، وما أثبتناه في الأعلى من « الروضة » ومن ض .

<sup>(</sup> ٢ ) وقد عدل التعريف عن الصدق والكذب إلى التصديق والتكذيب لأن الصدق مطابقة الواقع ، والكذب عدم مطابقته ، فهما نسبة ، والنسب والإضافات عدمية ، أما التصديق والتكذيب فهو قولٌ وجودي مسموع ، فالأولان عدميان ، والآخران وجوديان ، وفرق آخر أن الصدق والكذب تابع للخبر ، أما التصديق والتكذيب فتابعان للصدق والكذب .

<sup>(</sup> انظر ، الفروق ١/ ١٨ ، نهاية السول ١/ ٢٤٥ ، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠ ، المستصفى ١/ ١٣٠ ، الروضة ص ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ، الإحكام للآمدي ٢/ ٨ ، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٨ . الفروق ١/ ١٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) في ب ؛ فلهذه .

<sup>( ° )</sup> مختصر الطوفي ص ٤٩ ، ولفظه ، « ما تطرق إليه التصديق والتكذيب » .

<sup>(</sup>٦) انظر ، المحصول للرازي ١/ ٣٨١ ، الإحكام للآمدي ٢/ ٩ ، المستصفى ١/ ١٣٢ .

 <sup>(</sup>٧) ولفظه: «كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور، نفياً أو إثباتاً » ( المعتمد ٢ / ٥٤١ ).

<sup>(</sup> وانظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ٩ . فواتح الرحموت ٢ / ١٠٣ . تيسير التحرير ٣ / ٢٤ . كشف الأسرار ٢ / ٢٠ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٤٥ . إرشاد الفحول ص ٤٣ . ٤٢ ) .

<sup>(</sup> ٨ ) في ب ، وهو .

فيه بنسبة خارجية . قال ، ونعني ، الخارج عن كلام النَّفْس ، فنحو ، طلبتُ القيام ، حكمٌ بنسبة لها خارجيٌ ، بخلافِ ، قُمْ (١) .

قال الأصفهاني ، ونعني (٢) بالكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد ، والمراد بالنسبة الخارجية ، الأمر الخارج عن كلام النفس الذي تعلَّق به كلام النفس بالمطابقة واللامطابقة ، ويُسَمَّى ذلك الأمر (٢) ؛ النسبة الخارجية ، فَيدْخُلُ في هذا التعريف ، نحو طلبت القيام ، فإنه قد حكم بنسبة لها خارجي ، وهو نسبة طلب القيام إلى المتكلم في الزمان الماضي ، وهذه (٤) النسبة الخارجية (٥) عن الحكم النفسي تعلَّق بها الحكم النفسي ، وليس له تعلَّق خارجي (١) ، بخلاف ، ومن فإنه متعلَّق بالحكم النفسي ، وليس له تعلَّق خارجي (٧) .

الحدُ السَّامِغ للبرماويّ، أنَّ الخبرَ مالَه مِنَ الكلام خارجٌ، أي لنسبتِه (^) وجود خارجيّ في زمنٍ غير زمن الحكم بالنسبةِ .

الحدُ (٩) الثامن لا بن حمدان في « المقنع » ، أنه قَوْلٌ يَدُلُ على نسبةِ

<sup>(</sup>١) مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٥، وانظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، تيسير التحرير

٣/ ٢٥ . إرشاد الفحول ص ٤٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) في ش ، ويعنبي .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ع

<sup>(</sup>٤) في ش ز ، وهو .

<sup>(</sup> ٥ ) في ب زع ض ، خارجية .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش.

 <sup>(</sup>٧) انظر ، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٥ . المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٣ .
 غاية الوصول ص ٩٤ .

<sup>(</sup> ٨ ) في دع ض ، لنسبة .

<sup>(</sup> ٩ ) ساقطة من ش ب زع.

معلوم إلى معلوم ، أو سلبها عنه ، ويَحْسُنُ السكوتُ عليه (١) .

والقولُ (٢) الثاني : وهو أنَّ الخبرَ لا يُحدُّ كالوجودِ والعدم . للقائلين (٢) به مأخذان :

أحدُهما : عُسْرُه كما قِيلَ في العِلْم (١) .

المأخذ الثاني : أنَّ تصوُّرَهُ ضَروريٌ ؛ لأنَّ كلَ أَحَدٍ يَعْلَمُ بالضَرورةِ أَنَّه موجودٌ ، أي يعلمُ معنى قولهِ : أنا موجودٌ ، منْ حيثُ وقوعُ النَّسبةِ فيه على وَجْهٍ (° مُحْتَمِلُ للصدقِ ° والكذبِ ، وهو خبرٌ خاصّ ، فمطلقُ الخبر الذي هو جزءُ هذا الخبر الخاصِ أولى أنْ يكونَ ضرورياً (١).

( ويُطْلَقُ ) الخبرُ ( مجازأ ) أي من جهةِ اللغةِ ( على دَلَالةٍ معنويةٍ وإشارةٍ

<sup>(</sup>١) هذا التعريف قريب من التعريف الذي اختاره الأمدي وشرحه وبين احترازاته . وهناك تعريفات أخرى للخبر .

<sup>(</sup> انظر ، التمهيد للإسنوي ص ١٣٤ . التعريفات للجرجاني ص ١٠١ . شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٦ . الإحكام للآمدي ٢ / ١٠ . المستصفى ١ / ١٣٢ . فواتح الرحموت ٢ / ١٠٢ . تيسير التحرير ٢ / ٢٤ . نهاية السول ١ / ٢٤٢ . الفروق للقرافي ١ / ١٨ . شرح الورقات ص ١٧٦ . إرشاد الفحول ص ٤٤ . اللمع ص ٣٩ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في ش ز: وللقول. وهذا هو القول الثاني المقابل لقول أكثر العلماء الذين رأوا تعريف الخبر.

<sup>(</sup>٣) في ش ز : المقابلين .

<sup>( ؛ )</sup> وقد سبق بيان ذلك في المجلد الأول ص ٦٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) في ب ع ض : يحتمل الصدق .

<sup>(</sup> ٦ ) لقد ناقش الآمدي رحمه الله هذا القول ورد على أدلته .

<sup>(</sup> انظر: الإحكام للآمدي ٢/٤.. فواتح الرحموت ٢/١٠. مناهج العقول ٢/ ٢٥٠. نهاية السول ١/ ٢٥٥. جمع الجوامع السول ١/ ٢٤٥. جمع الجوامع والمحلمي عليه وحاشية البناني ٢/ ١٠٠. إرشاد الفحول ص ٤٢).

حالية ) كقولهم ، عَيْناك تُخْبِرُني بكذا ، والفُرابُ يُخبرُ بكذا (١٠ . قال أبو الطيب المتنبي (٢٠ ،

وكَمْ لَظَلَامِ اللَّيْلِ عِنْدَكَ مِن يَدِ تُخَبِّرُ أَنَّ المَانُويُةَ تَكْنِبُ ("). (و) يُطْلَقُ الخبرُ (حقيقةُ على الصيغةِ ) (أ).

قال ابن قاضي الجبل، ويُطْلَقُ حقيقة على قول مخصوص، وذلك (° لتبادر الفهم °) عند الإطلاق إلى (١) ذلك (٧).

ا وتَدُلُّ ) الصيغةُ ( بمجردِها ) أي من غير قرينةٍ ( عليه ) أي على كونهِ خبراً عند القاضي أبي يعلى وغيره (^) .

انظر ترجمته في (وفيات الأعيان ١/ ١٠٢، شذرات الذهب ١٣/٣، حسن المحاضرة ١/ ٥٦٠).

(٣) البيت لأبي الطيب المتنبي يمدح به كافوراً الأخشيدي ومطلعها:

أغالب فيك الشوق ، والثوقُ أغلب وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب . والمانوية أصحاب ماني بن فاتك الثنوي الذي يمجد النور ويعبده ، ويكره الظلمة ويلعن السواد .

( انظر ، العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ٢ / ٣٣٦ ، الملل والنحل للشهرستاني ٢ / ٣٣٠ ، الفهرست ص ٤٥٨ ) .

- (٤) انظر ، المسودة ص ٢٣٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣ . كشف الأسرار ٢ / ٣٦٠ .
  - ( ٥ ) في ض ، التبادر للفهم .
    - (٦) في ض، في .
  - (٧) انظر ، الإحكام للآمدي ٢/٣.
  - ( ٨ ) انظر ، المسودة ص ٢٣٢ ، اللمع ص ٣٩ .

<sup>(</sup>١) انظر، الإحكام للآمدي ٢/٢، كشف الأسرار ٢/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن الحسين بن الحسن ، الجُمْفي ، الكندي الكوفي ، المعروف بالمتنبي ، الشاعر المشهور ، قدم الشام وجال في الأقطار ، واشتغل في فنون الأدب ، وكان من المكثرين من نقل اللغة والمطلعين على غريبها ، ويستشهد بكلام العرب من النظم والنثر ، وشعره في النهاية والقمة ، ادعى النبوة في السماوة ، ثم تاب منها ، قتل سنة ٣٥٤ هـ .

وناقَشُه ابنُ عقيل ، وقالَ ، الصَّيغةُ ، هي الخبرُ ، فلا يُقالُ ، له صَيغةً ، ولا (١) هي دالةً عليه (٢).

واختارَ كثيرٌ منَ أصحابِنا ما قَالَهُ القاضي، وقالُوا، لأنَّ الخبرَ هو (<sup>7</sup> اللفظُ والمعنى، لا <sup>۳)</sup> اللفظُ فقط، فتقديرُه لهذا المُرَكِّب جُزْة، و (<sup>3)</sup> يَدُّلُ بنفسهِ على المركبِ (°).

وإذا قيل ، الخبرُ الصيغةُ فقط ، بقي الدليلُ هو المذلولُ عليه (٦) .

وقالت المعتزلة ، لا صيغة له ، ويدلُ اللفظ عليه بقرينة هي (٧) قصدُ المخبر إلى الإخبار (٨) ، كالأمر عندهم (٩) .

وقالت الأشعرية ، هو المعنى النَّفْسيّ (١٠٠)

وقال الآمديُّ ، « يُطْلَقُ على الصيغةِ وعلى المعنى ، والأشبهُ لغةُ ، حقيقةً في

<sup>(</sup>١) في ب، إلا.

 <sup>(</sup>٢) انظر ، المسودة ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من ب ع ض .

<sup>( ° )</sup> عانظر : مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٥ ، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٤ ، المسودة ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup> ٦° ) انظر ، المسودة ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٧) في ع ب ز ض ، هو ، وفي المسودة ، وهو .

<sup>(</sup> ٨ ) في المسودة ، الإخبار به .

<sup>(</sup> ٩ ) نسب الشيرازي هذا القول للأشعرية . ورَدُّ عليه ، بأن أهل اللغة قسموا الكلام إلى أربعة أقسام . فقالوا ، أمر ونهي وخبر واستخبار ، وهذا يدل على فساد قولهم .

<sup>(</sup> انظر ، اللمع ص ٣٩ ، المعتمد ٢ / ٥٤٢ ، المسودة ص ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ٤ ، المستصفى ١ / ١٣٢ ، جمع الجوامع ٢ / ١٠٤ ، المسودة ص ٢٣٢ .

الصيفة لتبادرها عند الإطلاق »(١).

(ولا يُشترطُ فيه) أي في الخَبر (إرادةُ) الإخبارِ، بل هو مفيدٌ بذاتِهِ إفادةُ أوليةُ (أ)، واحترز بذلك عما يُفيدُ باللازم أو بالقرينةِ ، نحو أنا أطلبُ مِنْك أَنْ تُخْبِرَني بكذا ، أو أَنْ تسقيني ماءً ، أو أَنْ تَتْرُكَ الأَذَى ، ونحوه ، فإنَّ هذا وإنْ كانَ دالا على الطلبِ ، لكنّه (أ) لا بذاتِه ، بل هذه (أ) إخباراتُ لازمُها الطلبُ ، ولا يُسمَّى الأولُ استفهاماً ، ولا الثاني أمراً ، ولا الثالثُ نَهْياً (أ) وكذا قولُه ، أنا عطشان ، كأنّه قال ، اسقني ، فإنَّ هذا طلب بالقرينةِ ، لا بذاته (1).

إذا علمتَ ذلك ( فإتيانُه ) أي مجيئُه ( دعاءُ ) نحو ، غَفَرَ الله له ، ورَحِمه ( ) أو ( ) تهديداً ) نحو ( أو ( ) تهديداً ) نحو ( أو الله تعالى ، ﴿ سَنَفْرَغُ لَكُم أَيُهَ الثَّقَلانِ ﴾ ( ) و ( ) نحو قولِ السَّيدِ لعبدِه ، قد علمتُ أنَّكَ لا تنتهي عن سُوء فغلِكَ بدونِ المعاقبةِ ، ( أَوْ أَمْراً ) نحو قولهِ سبحانه وتعالى ، ﴿ والمُطَلَّقَاتُ

<sup>(</sup>١) الإحكام للآمدي ٢/٤، وانظر: الحدود للباجي ص ٦٠، نهاية السول ٢/ ٢٦٠. المحلى على جمع الجوامع ٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : المعتمد ٢ / ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٣) في بع ض ، لكن .

<sup>(</sup>٤) في ض، هذا

<sup>(</sup> ٥ ) في ب ض ع ، نهيأ لذلك .

<sup>(</sup>٦) انظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ض

<sup>(</sup> ٨ ) في ب ع ، ورحمه الله .

<sup>(</sup> ٩ ) في زع ض ب ، و .

<sup>(</sup> ١٠ ) ساقطة من ش ز . وفي ض ، « سنفرع لكم أيه الثقلان » . و .

<sup>(</sup> ١١ ) الآية ٣١ من الرحمن .

يَتَرَبُّضْنَ ﴾ ('' ، ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ﴾ ('' ، وأمرتُكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا ، وأَنْتَ مُأْمُورٌ بكذا ( مَجَازٌ ) لأنَّ ذلك لا يدخلُه صِدْقٌ ولا كَذِبٌ .

إذا تقرُّرَ هذا ؛ فالخبرُ يشتملُ على محكوم عليه ومحكوم به ، ويُعَبِّرُ عنه البيانيون بمسنَدِ إليه ومسنَدَ ، ويعدُونَه إلى مُطْلَقِ الكلام .

والمناطقة يُسَمُّونَ الخَبَرَ ، قضية ، لما فيها من القضاء بشيء على شيء ، ويُسمُّون المقضيَّ عليه ، موضوعاً ، والمقضيَّ به ، محمولًا ، لأنَّك تَضَعُ الشيءَ ، وتحملُ عليه حكماً ، ويُقَسِّمونَ القضيةَ إلى ،

- طبيعية (٣)؛ وهي ما حُكِمَ فيها بأحدِ أَمْرِينَ مَنْ حَيْثُ هُو (على الآخر مَنْ حَيْثُ هُو (الْحَرُ مَنْ المرأةِ ، الآخر مَنْ حَيْثُ مَنْ المرأةِ ، ونحو ، الرجلُ خَيْرُ مَنْ المرأةِ ، ونحو ، (اللهُ مُرُورُ ).
- وغير الطبيعية : وهي التي قُصد الحكمُ فيها على شخص في الخارج ، لا على الحقيقةِ مِنْ حيث هي ، ثم يُنْظَرُ ،
  - فإن حُكِم فيها على جُزْئي مُعينٍ سُمَّيتْ شخصية ، نحوَ ، زيدٌ قائمٌ .
    - ـ أو لا على مُعَيَّنٍ ،
- فإنْ ذُكِرَ فيها سُور الكلّ أو البعضِ في نفي أو إثباتٍ ، سُميت محصورةُ ، نحوَ ، كلُ إنسانٍ كاتبٌ بالقوةِ ، و بعضُ الإنسانِ كاتبٌ بالفعل ،

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٨ من البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣٣ من البقرة .

<sup>ُ (</sup>٣) في ض: طبيعة.

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من ع .

<sup>(</sup> ٥ ) في ش ، المأمور . وهو خطأ فادح .

ونحو، لا شيء ، أو لا واحد ، من الإنسانِ بجمادٍ ، وليسَ بعضُ الإنسانِ بكاتبِ بالفعلِ ، أو بعضُ الإنسانِ ليسَ كذلِكَ .

- وإن لم يكن للقضية سُورٌ ، والمرادُ الحكمُ فيها على الأفرادِ ، لا على الحقيقةِ منْ حيثُ هي ، سُمِّيتُ (١) مُهْمَلةً ، نحو ، الإنسانُ في خُسْر ، والحكمُ فيها على بعض ضروريٌ ، فهو المتحققُ ، ولا يَصْدُقُ عليها ، كليةً .

لكنْ إذا كان فيها «أل » كما في ، الإنسانُ كاتب ، يُطلِقُ عليها (١٠ ابنُ الحاجبِ وغيره كثيراً ، أنّها كليةً ، نظراً إلى إفادةِ «أل » للعموم (١٠ فهي مثل ، كل ، وإنْ لم يكنْ ذلك من اصطلاح المناطقةِ (١٠).

( وغيره ) أي وغيرُ الخبر من الكلام ( إنشاءٌ وتَنْبِية ) وهما لفظان مترادفانِ على مُسَمَّى واحدٍ ، سُمِّيَ (٥) ، إنشاءُ ، لأنَّك ا بتكرْتَهُ من غير أَنْ يكونَ مَوْجوداً قبلَ ذلك في الخَارج (١) ، وسُمِّيَ (٧) ؛ تنبيها ، لأنَّك تُنَبِّه بِهِ على مَقْصُودكَ (٨) .

<sup>(</sup>١) في ب زع ض ، وسميت .

<sup>(</sup>٢) في ع ، عليهما .

<sup>(</sup> ٣ ) في ب ع ، العموم .

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر ابن الحاجب ١/ ٨٦.

<sup>(</sup> ٥ ) في ع : يسمى .

<sup>(</sup>٦) حقيقة الإنشاء أنه القول الذي بحيث يوجد به مدلوله في نفس الأمر أو متعلقه . (١) انظر ، الفروق ١/ ٢١) .

<sup>(</sup>۷) في ع، ويسمى.

<sup>(</sup> ٨ ) قال ابن عبد الشكور: " وتسمية الجميع بالتنبيه كما في المختصر غير متعارف " ( مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٢ / ١٠٣ ). وقال بعضهم: التنبيه يطلق على القسم والنداء . وقال المناطقة ، يطلق على القسم والنداء والتمني والترجي ، وزاد بعضهم الاستفهام . وقال ابن الحاجب وغيره كالمصنف : " كل ما ليس بخبر يسمى إنشاء وتنبيها " ( مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ٤٩ . ٤٩ ) .

( ومنه ) أي مِنْ غير الخبر ( الأمرُ ) نحو ، قُمْ ، ( ونَهْيٌ ) نحو ، لا تَعْقُد ( واستفهامٌ ) نحو ، هل عندك أحدٌ ؟ ( وتمنٌ ) نحو ، « ليتَ الشبابَ يعودُ » (۱) ، ( وترجٌ ) نحو ، قولهِ تعالى ، ﴿ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شيئاً ، وهو خيرٌ لكم ، وعَسَى أَنْ تُحْرَهُوا شيئاً ، وهو شرّ لكم ﴾ (٢)

والفرقُ بين التمني والترجي ، أنَّ التمني يكونُ في المستحيل والمكن ، والتَرَجي لا يكونُ إلا في المكن (٢).

( وقَسَمٌ ) نحو ، قولِهِ تعالى ، ﴿ تَاللّٰه لاكيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾ (أ) ، ( ونداءً ) نحو ، قولِهِ تعالى ، ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَ بُكُمْ ﴾ (أ) ، ( وصيغةُ عَقْدٍ ) نحو ، وهبتُ ، ونحو ، قبلتُ ، ( و ) صيغةُ ( فَسْخ ) نحو ، أقلتُ .

وقيل ، إنَّ صيغَ العقود والفسوخ ليستْ بإنشاء ، وأنَّها باقيةً على أَصْلِها مِنَ الإخبار ، فإنَّ معنى قولك ، الإخبار عمًا في قُلْبِكَ ، فإنَّ أصلَ البيع هو

وانظر : تيسير التحرير ٢/ ٢٦ . مناهج العقول ٢/ ٢٤٥ . نهاية السول ١/ ٢٤٢ . المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٦ . التعريفات للجرجاني ص ٤٠ . ٧١ . المحصول للرازي ١/ ٢١٨ . الفروق ١/ ٢١٨ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠ ) .

<sup>(</sup>١) لفظة « يعود » ساقطة من ز ، وفي ض ، يعود يوماً ، وهذه الجملة قطعة من بيت من الشعر ، وهو ،

فيا ليت الشبابُ يعود يوماً فأخبره بما فعل المشيب. والبيت لأبي العتاهية ، اسماعيل بن قاسم (ت ٢١٣ هـ).

<sup>(</sup> انظر ، أبو العتاهية . أشعاره وأخباره ص ٣٢ . مفني اللبيب ص ٣٧٦ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) الآية ٢١٦ من البقرة ، وأول الآية « كُتب عليكم القتالُ ، وهو كره لكم ، وعسى أن تكرهوا شيئاً » .

<sup>(</sup>٣) انظر ، مناهج العقول ١/ ٢٤٤ ، البناني على جمع الجوامع ٢/ ١٠٦ .

<sup>( ؛ )</sup> الآية ٥٠ من الأنبياء . وأول الآية « وتالله لأكيدن » .

<sup>(</sup>٥) الآية الأولى من النساء.

التراضي، فصارَ، « بعتُ » ونحوُها، لفظاً (١) دالاً (٢) على الرضا بما في ضميرك، فيُقَدَّرُ وجودُها (٢) قبل اللفظِ للضرورة، وغايةُ ذلك أنْ يكونَ مجازاً، وهو أولى منَ النقل (٤)

ودليلُ الصحيح منْ مذهبنا ومذهبِ أكثر العُلماء (°)؛ أنَّ صيغة العقدِ والفسخ ونحوهما مما اقترنَ معناه بوجود لفظه ، نحو ؛ بعتُ واشتريتُ واعتقتُ وطلقتُ وفسختُ ونحوها (١) مما يُشابِهُ ذلك مما تُسْتَحْدَثُ بها الأحكامُ \_ إنشاءٌ ، لأنَّ ذلك لو كانَ خَبَراً لكانَ إمّا عن ماض أو حال أو مُسْتَقبَلِ ، والأولان باطلانِ ، لئل يلزم أنْ لا يقبلَ الطلاقُ ونحوه التعليقَ ، لأنَّه يَقْتَضي وَالْحَالُ قد وُجدا (٨) ، لكنْ تَوَقَّفُ شيء (٧) لم يُوجدُ على ما لم يُوجدُ ، والماضي والحالُ قد وُجدا (٨) ، لكنْ

<sup>(</sup>١) في ب: لفظ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في ض : دلً .

<sup>(</sup> ٣ ) في ش ز : وجودهما .

<sup>(</sup>٤) وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه ، وادعى ابن عبد الشكور أنه قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة .

<sup>(</sup> انظر ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢/ ١٠٣ ، ١٠٤ ، بيسير التحرير ٣/ ٢٦ ، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٦٣ ، الفروق ١/ ٢٨ ، ٢٩ ، غاية الوصول ص ١٠٣ ، المحصول ١/ ٤٤٠ ، الفروق ١/ ٢٣ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) قال الجمهور ، إن صيغ العقود والفسوخ إنشاء لوجود مضمونها في الخارج بها .

<sup>(</sup> انظر ، فواتح الرحموت ٢ / ١٠٣ . تيسير التحرير ٢ / ٢٨ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٩ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٦٣ . النروق ١ / ٢٧ . ٢٨ . وما بعدها ، غاية الوصول ص ١٠٣ . المجصول ٢ / ٤٤٠ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش، ونحوهما .

<sup>(</sup> ٧ ) في ز ، الشيء .

<sup>(</sup> ٨ ) في ش ض ، وجد .

قبولُه التعليقَ إجماع ، والمستقبلُ يلزمُ منه أنْ لا يقعَ به شيء ؛ لأنه بمنزلة «سأطَلَقُ » ، والفرضُ (1 خلافُه ، إلى غير ذلك من أدلتِه ، وأيضاً لا خارجَ لها ، ولا تَقْبلُ (1 صِدْقاً ولا كَذِباً ، ولو كانت خبراً لما قبلتْ تعليقاً ، لكونِهِ ماضياً ، ولأنَّ العلمَ الضَّروري قاطع بالفرقِ بين «طلقتُ » إذا قصد به الوقوع ، و «طلقتُ » إذا قصد به الإخبار (1) .

( ولو قالَ لرجعيةِ ، طلقتُكِ ، طَلَقَتْ ) على الصحيح (١٠) الذي عليه الأكثرُ ، لأنَّه (٥) إنشاءُ للطلاقِ (٦) .

فعلى هذا ، لا يُقبلُ قولُه أنَّه أرادَ الإخبارَ ، وهو المرادُ بقولِهِ ، ( وفي وجهِ ، وإنْ ادَّعى ماضياً ) ، وقدْ تقدَّمَ في خُطبةِ الكتابِ ، « أنّى متى قلتُ : في وجهِ كانَ المقدمُ خلافَه (٧) » ، فعُلِمَ منها ، أنَّ الصحيحَ أنّها تَطْلُقُ ، ولو قالَ أردتُ الإخبارَ (٨) .

<sup>(</sup>١) في دع ، والغرض .

<sup>(</sup>٢) في زض ، نقبل .

<sup>(</sup>٣) انظر ، فواتح الرحموت ٢ / ١٠٢ . ١٠٤ وما بعدها . تيسير التحرير ٣ / ٢٧ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٤٩ . البناني على جمع الجوامع ٣ / ١٦٢ . الفروق ١ / ٢٨ وما بعدها . المحصول ١ / ٤٤١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) في ب ض ، الأصح .

<sup>(</sup>ە) يى زع، أنه.

<sup>(</sup>٦) انظر : المحصول ١/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٧) المجلد الأول صفحة ٢٩.

<sup>(</sup> ٨ ) وهذا الطلاق يقع قضاء فقط ، ولا يقع ديانةً إذا كان صادقاً فيما بينه وبين نفسه .

<sup>(</sup> انظر ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٤٩ . التفتازاني على العضد ٢ / ٤٩ . الفروق ١ / ٢٨ . الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٤ . الأشباه والنظائر لا بن نجيم ص ٥٣ ) .

وذهبَ بعضُهم إلى أنَّها لا تَطْلَقُ ، وكأنَّه يعني أنه قَصَدَ الإخبارَ عنِ الطَّلاقِ الماضي (١)

( و ) قولُ الشاهدِ ، ( أَشْهَدُ ، إنشاءٌ ، تضمُّنَ إخباراً ) عمّا في نفسهِ ، وهذا هو المختارُ (٢)

وقيل ، إنَّ ذلك إخبارٌ مَحْضٌ (٢) ، وهو ظاهرٌ كلام أهل اللغةِ ، قالَ ابنُ فارس في « المُجْمَلِ » ، الشهادةُ خبرٌ عنْ عِلْم ، وقالَ الرازيُّ ، قولُهُ ، أشهدُ ، إخبارٌ عنِ الشهادةِ ، وهي الحكمُ الذهنيُّ المُسَمَّى بكلام (٤) النَّفْس .

وقيلَ ، إنَّ ذلك إنشاءً مَخضٌ ، لأنَّه لا يَدْخلُه تكذيبٌ شَرْعاً ، وإليه مَيْلُ القرافي (٥)

وأمًّا قولُه تعالى ، ﴿ والله نَشْهَدُ إِنَّ المنافقين لكاذِ بُونَ ﴾ (١) فراجع إلى تسميتهم ذلك شهادةً ، (٧ لا أنَّها ٧) ما واطأ فيها القلبُ اللسانَ .

وإنّما اختير القولُ الأولُ لاضطرابِ النّاسِ في ذلك ، فقائلُ ، بأنّها إخبارٌ ، كما في كُتُبِ اللغةِ ، وقائلٌ بأنّها إنشاءٌ ، لأنّه لا يَدْخلُه تكذيبٌ شَرْعاً ، فالقائلُ (١٠) انظر ، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٠ وما بعدها . العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٠٠ .

( ٢ ) أي تضمن الإخبار بالمشهود به . نظراً إلى وجود مضمونه في الخارج به وإلى متعلقه .

( انظر ، غاية الوصول ص ١٠٢ . المعلي على جمع الجوامع ٢ / ١٦٢ ) .

(٣) نظراً إلى متعلقه فقط.

( انظر ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٦٢ . غاية الوصول ص ١٠٢ ) .

(٤) في زبع ض، كلام.

( ٥ ) نظراً إلى اللفظ فقط .

( انظر ، الفروق ١ / ١٧ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٦٢ . غاية الوصول ص ١٠٢ ) .

(٦) الآية الأولى من المنافقون

(٧) في زعض ب، لأنها.

بالثالثِ رأى (١) أنَّ كلًا مِنَ ٱلقولين له وَجْهَ ، فجمعَ بينهما (١).

وقال الكورانيّ ، إذا (٢) أردت تحقيق المسألة فاعلم أنا قدّمنا أنّ دلالة الألفاظِ إنّما هي على الصّور الذهنية القائمة بالنفس ، فإنْ أريد بالكلام الإشارة إلى أنّ النسبة القائمة بالنفس مُطابِقة لأخرى (٤) خارجية في أحد الأزمنة الثلاثة ، فالكلامُ خبر ، سواء كانت تلك الخارجية قائمة بالنفس أيضاً . كعلمت وظننت ، أو بغيره ، كخرجت ودخلت ، وإن لم يُرد (٥) مطابقة تلك النسبة الذهنية لأخرى خارجية ، فالكلامُ إنشاء ، فإذا قالَ القائلُ ، أشهد بكذا ، لا يَشُكُ أحد في أنّه لم يَقصد أنّ تلك النسبة القائمة بنفسه تطابق نسبة أخرى في أحد الأزمنة ، بل مراده الدلالة على ما في نفسه من ثبوت هذه النسبة . في أحد الأزمنة ، ولا تضرب ، فهو إنشاء محض ، ولا يرجع الصدق ولا (١) الكذب إليه ، وكون المشهود به خبراً لا يُخرِجُه عن كونه (١ إنشاء مخض ؛ لأنّ تلك النسبة مستقلة بحكم ، ولو كان كون الشيء متضمناً لآخر يخرجُه عن كونه (١ محض ذلك الشيء لم يبق إنشاء محض قط ، إذْ قولك ، يخرجُه عن كونه (١ محض ذلك الشيء لم يبق إنشاء محض قط ، إذْ قولك ،

<sup>(</sup>١) في ش: أي .

<sup>(</sup>٢) قال العلامة المحلي ، «لم تتوارد الثلاثة على محل واحد . ولا منافاة بين كون أشهد إنشاء ، وكون معنى الشهادة إخباراً . لأنه صيغة مؤدية لذلك المعنى بمتعلقه » (المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٢) ، وقال العضد : «وهذه المسألة لفظية لا يجدي الإطناب فيها كثير نفع » (العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٠) .

<sup>(</sup> وانظر : غاية الوصول ص ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في ع ض ، إن .

<sup>(</sup>٤) في ع ؛ للأخرى .

<sup>(</sup> ٥ ) في بع ض ؛ ترد .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب ز ض.

٧١) ساقطة من ض .

اضرب ، متضمن لقولِك ، الضرب منك مطلوب ، أو ، أطلب الضرب (١) منك ، وهذا مما لا يقول به عاقل ، (٢) ا ه .

فائدة :

ذكرَ القرافيُّ فُروقاً بينَ الخَبَرِ والإنشاء ،

أحدُها: قبولُ الخبر الصدقَ والكذبَ، بخلافِ الإنشاء.

الثاني : أنَّ الخبرَ تا بع ( للمُخبَرِ عنه ) في أي زمانٍ كانَ ، ماضياً كانَ أو حالاً أو مستقبلاً ، والإنشاءُ متبوع لمتعلقهِ ، فيترتبُ عليه بعده .

الثالث : أنَّ الإنشاءَ سببُ لوجود متعلقه ، فيعقُبُ آخرَ حرفِ منه ، ( أو يوجدُ مع آخرِ حرفِ منه ، وليسَ يوجدُ مع آخرِ حرفٍ منه ، على الخلافِ في ذلك إلا أنْ يمنعَ مانعٌ ، وليسَ الخبرُ سبباً ، ولا معلَّقاً ( ) عليه ، بل مظهرٌ له ( ) فقط ( ) . ا ه .

وهذه الفروقُ راجعةً إلى أنَّ الخبرَ له خارجٌ ( أَ يَصَدَقُ أُو يَكَذَب أَنُّ الطَّهَارَ هُلُ هُو خَبرٌ أَوْ إِنْشَاءً ؟ ومما ينبني على ذلك أنَّ الظَّهَارَ هُلُ هُو خَبرٌ أَوْ إِنْشَاءً ؟

 <sup>(</sup>١) ساقطة من ب ز ض

<sup>(</sup> ٢ ) انظر مناقشة الموضوع في ( فواتح الرحموت ٢ / ١٠٣ ـ ١٠٧ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) في ش ب ع ز : للمخبر . وما أثبتناه أعلاه من د ض . والنص باختصار وتصرف من « الفروق » .

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من ش .

<sup>(</sup> ٥ ) في د ع ض : متعلقا .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب ع ض .

<sup>(</sup> ٧ ) الفروق ١ / ٣٣ باختصار وتصرف .

وانظر : حاشية التفتازاني على العضد ٢ / ٤٩ .

<sup>(</sup> ٨ ) في ش ض : بصدق أو بكذب . وفي د : بيصدق أو يكذب .

قالَ القرافيُ ، قد يُتوهمُ أنّه إنشاءٌ وليسَ كذلك ، لأنّ الله تعالى أشارَ إلى كذبِ المظاهِرِ ثلاثُ مراتِ بقولِهِ تعالى ، ﴿ ما هنّ أمّهاتِهم ، إن أمّهاتُهم إلا اللائي وَلَدْنَهُمْ ، وإنّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكراً منَ القولِ وزوراً (١) ، وإنّ الله لعَفُو غَفُورٌ ﴾ (١) قال ، ولأنّه حرامٌ ، ولا سببَ لتحريمهِ إلا كونُه كذباً ، وأجابَ عَمَٰن قال ، سببُ التحريم ، أنّه قائِمٌ مقامَ الطلاقِ الثلاثِ ، وذلك حرامٌ على رأي ، وأطالَ في ذلك (٢) .

لكن (٤) قالَ البرماويُّ ؛ الظاهِرُ أنَّه إنشاءٌ خلافاً (٥) له ، لأنَّ مقصودَ الناطِق بهِ تحقیقُ معناهُ الخبريُّ بإنشاء التحریم ، فالتكذیبُ وَرَدَ علی معناهُ الخبريُّ ، لا علی ما قَصَدَ منْ إنشاء التحریم ، فلذلك وَجَبَتِ الكفارةُ ، حیثُ لم يَقْصِدُ به طلاقاً ولا ظِهاراً إلا منْ حیثُ الإخبارُ .

فالإنشاءُ ضَرْبان ، ضَرْبُ أَذِنَ الشارعُ فيه ، كما أرادَه المُنْشِيءُ ، كالطلاقِ ، وضَرْبُ لم يأذنْ فيه الشَرْعُ ، ولكنْ رتَّبَ عليه حُكْماً ، وهو الظّهارُ ، وتَبَ عليه حُكْماً ، وهو الظّهارُ ، رتَّبَ عليه (٢) حتى يكفّر ، وقولُه ، إنّها حَرامً لا (٨ يَقْصِدُ طلاقاً أو ظهاراً ٨) رتَّبَ فيه التحريمَ حتى يُكفّر . ا ه .

<sup>(</sup>١) هنا ينتهى الاستشهاد بالآية في بع ض.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢ من المجادلة.

<sup>(</sup>٣) الفروق ١/ ٣١ ـ ٣٧.

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup> ٥ ) وهو قول أبي سعد الهروي والغزالي ، ( انظر ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٥ / ٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في ب زع ض ، فيه .

<sup>(</sup>٧) في ض ، التحريم .

<sup>(</sup> ٨ ) في ع ، بقصد طلاق أو ظهار .

( ويتعلقُ ) مِنْ قسم الإنشاء ( بمعدوم مُسْتَقْبل ) اثنا عَشَرَ حقيقةً ،

(أمرٌ ونهيٌ ودعاءٌ وترجٌ وتمنَّ ) لدلالةِ هذه الخَمْسَةِ على الطلبِ ، وطلبُ الماضي مُتَعَذِّرٌ ، والحالُ موجودٌ ، وطلبُ تحصيل الحاصلِ محالٌ ، فتعينَ المستقبلُ .

( وشرط وجَزاءٌ ) لأنَّ معنى هاتين '' الحقيقتين رَبُط أمرٍ، وتوقيفُ دخولهِ '' في الوجود ، على وُجود أمر آخرَ ، والتوقفُ في الوجود إنّما يكونُ على المستقبلِ .

( ووعُدُ وعيدٌ ) لأنَّ الوعدَ حَثَّ على مُسْتَقْبَلٍ فيما (٢٠ تتوقعهُ النفسُ منْ خيرٍ ، والوعيدُ زجرٌ عن مستقبلٍ بما تتوقعهُ النفسُ من شَرَّ ، والتوقعُ لا يكونُ إلا في المستقبلِ .

( وإباحةً ) وذلك لأنَّ الإباحةَ تخييرُ بين ( الفعلِ أو ) الترك ، والتخييرُ إنّما يكونُ في ( ) معدوم مستقبل .

( وعَرْضٌ ) نحوَ : ألا تُنْزِلُ عندنا فنكرمْكَ .

( وتحضيضٌ) نحوَ ، هلا تنزلُ عندنا فنكرمْكَ ، لأنَّ كلاً منهما مختصٌ بالمستقبلِ ، لكنَّ التحضيضَ أشدُ وأبلغُ مِنَ العَرْضِ (٦٠) .

<sup>(</sup>١) في ب زع : هذين .

<sup>(</sup> ۲ ) في ز ، وخوله .

<sup>(</sup>٢) في ب دع ض: بما.

<sup>(</sup>٤) في ب : الفعلين و . وفي ع ض : الفعل و .

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٦) انظر : الفروق ١/ ٢٧ وما بعدها .

## ( فَصْلَ )

( الخبرُ إِنْ طَابِقَ ) ما في الخارج ( ف ) مهو ( صِدِقَ ، وإلا ) أي وإنْ لم يطابِق الواقعَ في الخارج ( ف ) مهو ( كَذِبٌ ) ، ولا فَرْقَ في ذلك بينَ اعتقادِ المطابِقةِ مع الصِدْقِ ، أو عدمِها مع الكَذِبِ ، وبين أَنْ لا يعتقدَ شيئاً ، أو يعتقدَ عدمَ المطابِقةِ مع وجودها ، أو يعتقدَ وجودَها معَ عدمِها ، وإذنْ فلا واسطةَ بين الصّدقِ والكذب ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الحق (١٠).

وقال الجاحِظُ (٢)، المطابِقُ (٣) مع اعتقاد المطابقةِ صدق، وغيرُ المطابِقِ (٤) مع اعتقادِ (٥) عدم المطابقةِ كذب، وغيرُهما واسطةً،

<sup>(</sup>١) انظر قول الجماهير مع توجيهه وبيانه في (التمهيد للإسنوي ص ١٣٥. الإحكام للآمدي ٢/ ١٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٨، نهاية السول ٢/ ٢٦، الفروق ١/ ٢٥، المعتمد ٢/ ٥٤٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٠، المسودة ص ٢٣٢، إرشاد الفحول ص ٤٤، غاية الوصول ص ٩٤).

<sup>(</sup>٢) هو عمرو بن بحر بن محبوب، أبو عثمان، المعروف بالجاحظ، الكناني الليثي البيثي البصري، العالم المشهور، صاحب التصانيف في كل فن، وله مقالة في أصول الدين، وإليه تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة، كان بحرأ من بحور العلم، رأساً في الكلام والاعتزال، ومن تصانيفه: « الحيوان » و « البيان والتبيين »، و « العرجان والبرصان والقرعان »، وله مصنفات في التوحيد وإثبات النبوة وفي الإمامة وفضائل المعتزلة، وكان مع فضائله وفصاحته مشوه الخلقة، وأصيب في أواخر عمره بالفالج، توفي بالبصرة سنة ٢٥٥ هـ.

انظر ترجمته في (وفيات الأعيان ٣/ ١٤٠، بغية الوعاة ٢/ ٢٢٨، شنرات الذهب ٢ / ١٢١. روضات الجنات ٥ / ٣٢٤، فرق وطبقات المعتزلة ص ٧٣ ).

<sup>(</sup>٣) في ش ب ز ض ، المطابقة . وكذا في أصل ع . لكنها صححت على الهامش كالأعلى .

<sup>( ؛ )</sup> في ش ب ز ض ، المطابقة .

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ش ب ز .

لا (' صدق '' ولا كذب ، فيدخل في الواسطة أربعة أقسام ، فتصير الأقسام عنده ستة ؛ صدق وكذب و ('' واسطة '' ؛ لأن الخبر إما مطابق أو غير مطابق ، فإمّا أنْ يكونَ معه اعتقاد المطابقة أو لا ، والثاني ؛ إما أن يكون معه اعتقاد أن لا ' مطابقة أو لا '

وإن كانَ غيرَ مطابق ، فإمًا (٧) أنْ يكونَ معهُ اعتقادُ أنْ لا مطابقةَ أوْ لا ، والثاني ، إمًّا أنْ يكونَ معه اعتقادُ المطابقةِ أو لا (٨)

واستُدِلُ لقولِ الجَاحظِ بقوله تعالى ، ﴿ أَفْتَرَى على الله كَذِباً أَمْ بِهِ جَنَّةً ﴾ (٩) والمرادُ الحصرُ في الافتراء والجنونِ ، ضرورةَ عدم اعترافِهم بصدقه ،

<sup>(</sup>١) في ش ز ؛ ولا .

<sup>(</sup>٢) في ش ز : صدق فيه .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ض.

<sup>( ؛ )</sup> وكذلك قال الراغب الأصبهاني بالواسطة ، وقال البناني : « قلت : وكلام السعد في مطوله يشعر بعدم الجزم بنفي الواسطة » .

<sup>(</sup>انظر: البناني على جمع الجوامع ٢/ ١١٢. الإحكام للآمدي ٢/ ١٠، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/ ١٠. المسودة ص ٢٣٢. الفروق ١٠/ ٢٥ فواتح الرحموت ٢/ ١٠٠. تيسير التحرير ٣/ ٢٨. نهاية السول ٢/ ٢٦٠. المعتمد ٢/ ١٥٤. التمهيد ص ١٣٥. إرشاد الفحول ص ٤٤).

 <sup>( ° )</sup> ساقطة من ض

<sup>(</sup>٦) قال القرافي :. « والخلاف لفظي » ( شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٧ ) . وكذلك يرى الرازي في « المحصول » ان المسألة لفظية ، وهو ما يراه الآمدي أيضاً .

<sup>(</sup> انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ١٢ . إرشاد الفحول ص ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٧) في ض: إما .

<sup>(</sup> ٩ ) الآية ٨ من سبأ . والآية حكاية عن الكفار في اعتراضهم على قوله ﷺ لهم ، « إذا مُزَقَتْمُ كُلُّ مُمزَّق إنكم لفي خلق جديد » سبأ / ٧ .

فعلى تقدير أنّه كلام مجنون لا يكون صِدقاً ، لأنّهم لا يعتقدونَ صدقَه . ولا كَذِبه ، لأنّه قسيمُ الكَذِبِ(١) على ما زَعَموه ، فثبتتِ الواسطةُ بين الصّدْقِ والكَذِب (٢) .

وأجيب ؛ بأنَّ المعنى ؛ أَفْتَرى على الله كذباً أمْ لم يَفْتر ، فيكونُ مجنوناً ، لأنَّ المجنونُ لا افتراءَ له لعدم ُقصدهِ (٣) .

واستدَلُوا أيضا بنحو قولِ عائشةَ رضي الله عنها عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما في حديثِ : « إنَّ الميِّتَ ليعذَّبُ ببكاء أهلهِ عليه (٤) » ، « ما كَذَبَ ، ولكنْ (٥) وَهِمَ (٦) » .

<sup>(</sup>١) في ض: للكذب.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : فواتح الرحموت ٢ / ١٠٨ . تيسير التحرير ٣ / ٢٨ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٢٠ . شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٧ . الإحكام للآمدي ٢ / ١٠ . الفروق ١ / ٢٦ . ارشاد الفحول ص ٤٤

<sup>(</sup>٣٠) انظر: فواتح الرحموت ٢ / ١٠٨، تيسير التحرير ٣ / ٢٨، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٠ . الفروق ١ / ٢٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٧، الإحكام للآمدي ٢ / ١١، ارشاد الفحول ص ٤٤.

<sup>(</sup> ٤ ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والشافعي والبغوي عن ابن عمر مرفوعاً .

<sup>(</sup> انظر : صحیح البخاری ۱/ ۲۲۳ . صحیح مسلم ۲ / ۱۹۲ . سنن أبي داود ۲ / ۱۷۲ . سنن النسائي ٤ / ۱۳ . سنن ابن ماجه ۱ / ۰۰۸ . بدائع المنن ۱ / ۲۰۰ . شرح السنة ٥ / ۲٤٠ وما بعدها ) . ( ٥ ) في ب ع ض : ولكنه . وهي رواية ثانية عن مالك والشافعي وأحمد .

<sup>( 7 )</sup> روى كلام عائشة الإمام مسلم بلفظ ، « إنكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذّبين ، ولكن السمع يخطئ » . والإمام مالك وأحمد بلفظ ، « أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ » . والإمام الشافعي بلفظ ، « أما إنه لم يكذب ولكنه أخطأ أو نسى » .

<sup>(</sup>انظر: صحیح مسلم ۲/ ۱۹۱، الموطأ ۱/ ۲۳۶، مسند أحمد 7/ ۱۰۷، بدائع المنن ۱/ ۲۰۰).

ووجه الاستدلال أن الوهم ـ وهو ما ليس عن اعتقاد . وإن خالف الواقع ـ ليس بكذب . وقد قبل جماهير الفقهاء والمحدثين حديث ابن عمر . وقال السيوطي إنه متواتر . وبينوا المقصود ـــ

وأجيب، بأنَّ المراد ما كَذَبَ عَمْداً ، بل وَهِمَ (١)

قال ابنُ مفلج في « أصولِه » ، المرادُ من الآية عندَ الجمهور الحصرُ في كونهِ خَبَراً كَذِباً ، أو ليسَ بخبر لجنونه ، فلا عِبْرَةَ بكلامِهِ (٢) .

وأمًّا المدحُ والذَّمُ فيَتْبَعانِ القَصْدَ ، ويَرْجِعانِ إلى المُخْبِر ، لا إلى الخبر ، ومعلومُ عندَ الأمُّةِ صدقُ المكذَّبِ برسولِ الله ﷺ في قوله ، « محمدُ رسولُ الله (٣) » مع عدم (٤) اعتقادِهِ ، وكذبُهُ في نفي الرسالةِ مع اعتقاده (٥) .

وكثُرَ في السُّنةِ تكذيبُ منْ أخبرَ ـ يعتقدُ المطابقةَ ـ فلم يكنْ . كقوله (٦) عَلَيْكُ : « كَذَبَ أبو السُّنابِلِ » (٧) ا هـ .

= منه . وردوا اعتراض عائشة . قال آبن تيمية : « وعائشة أم المؤمنين لها مثل هذا نظائر ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد . واعتقادها بطلان معناه . ولا يكون الأمر كذلك » .

( انظر : فيض القدير ٢ / ٣٩٧ . المنتقى ٢ / ٢٧ . فواتح الرحموت ٢ / ١٠٨ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٥٠٠ . تيسير التحرير ٣ / ٢٩ ) .

(١) وَهِمْ يَوْهُم عَلَى وَزِنَ غَلَطَ يَغْلُطُ وَزِنَا وَمَعْنَى أَيَ إِنَهُ نَسِي أُو أَخْطَأَ كَمَا جَاءَ فِي رَوَايَةً أَخْرَى .

( انظر: المصباح المنير ٢ / ١٠٤٦ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٠٨ وما بعدها ، تيسير التحرير ٣ / ٢٩ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٥٠ ) .

- (٢) يرى الآمدي وغيره أن المسألة لفظية . ويبرهنون على ذلك .
  - ( انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ١٢ ، ارشاد الفحول ص ٤٤ ) .
    - (٢) لفظ الجلالة غير موجود في ض.
      - (٤) ساقطة من ض.
- (٥) انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ١١ . فواتح الرحموت ٢ / ١٠٨ .. المعتمد ٢ / ٥٤٥ .
  - (٦) في ض: قوله.
- (٧) هو الصحابيُ أبو السنابل بن بَهْكك بن الحجاج بن الحارث . أسمه حَبُة . أو حَنَّة . وقيل عمرو . وقيل غير ذلك . أسلم يوم فتح مكة . وكان من المؤلفة قلوبهم . وكان شاعراً . وخطب سبيعة الأسلمية . قال البخاري : لا أعلم أنه عاش بعد النبي علي المنتج ، وقال ابن سعد : أقام بمكة حتى مات . وقال البغوي : سكن الكوفة . وقال ابن حبان : توفي بالمدينة ، ولم يذكر تاريخ وفاته ، روى له اثنا عشر حديثاً .

وقيلَ ، إنِ اعتقدَ المخبرُ المطابقةَ ، وكانَ الأمرُ كما اعتقدَ فصِدْقَ ، وإلا فكَذِبٌ ، سواءً كانَ مطابِقاً أوْ لم يكنْ (١) ، كقولهِ (٢) تعالى ، ﴿إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ قَالُوا ، نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ، واللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرسُولُهُ ، واللهُ يَشْهَدُ إِنَّكَ لَرسُولُهُ ، واللهُ يَشْهَدُ إِنَّكَ لَرسُولُهُ ، واللهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنَافِقِينَ لكاذِبُونَ ﴾ (٢) ، كذّبَهُمْ (١) الله تعالى لعدم (٥) اعتقادِهم ، مَعَ أنْ قولُهم مطابِقُ للخارج (٦)

<sup>=</sup> انظر ترجمته في (الإصابة ٤/ ٩٥، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٤١، مشاهير علماء الأمصار ص ٢٠١، الخلاصة ص ٤٥١).

وسبب الحديث أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة . فتزينت وتعرضت للتزويج . فقال لها أبو السنابل : « لا سبيل إلى ذلك ( أي حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا ) فأتت النبي على فقال لها : « كذب أبو السنابل » أو « ليس كما قال أبو السنابل . وقد حللت فتزوجي » هكذا رواه البغوي والشافعي . والحديث مع القصة وردت بألفاظ مختلفة في البخاري ومسلم والترفذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي وابن حبان والدارمي وغيرهم .

<sup>(</sup> انظر ؛ شرح السنة ٩ / ٢٠٤ ، صحيح البخاري ٣ / ٢٠٤ ، صحيح مسلم ٢ / ١١٢٢ ، تحفة الأحوذي ٤ / ٣٠٣ ، سنن النسائي ٦ / ١٥٨ ، بدائع المنن ٢ / ٤٠٢ ، موارد الظمآن ص ٣٢٣ ، سنن الدارمي ٢ / ١٦٦ ، الموطأ ٢ / ٥٩٠ ، مسند أحمد ١ / ٢٦٨ ، الرسالة للشافعي ص ٥٧٠ ) .

<sup>(</sup>١) وهو قول النظام ومن تابعه من أهل الأصول والفقهاء . ودليلهم النقلي الآية الكريمة المذكورة بالأعلى . واستدلوا أيضاً بالعقل . ويرى الشوكاني الجمع بينهما . وأن الصدق ما طابق الواقع والاعتقاد . وأن الكذب ما خالفهما أو خالف أحدهما .

<sup>(</sup> انظر : ارشاد الفحول ص ٤٤ . ٤٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٠٨ . تيسير التحرير ٣ / ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في ب ع ض ، لقوله .

<sup>(</sup> ٣ ) الآية الأولى من سورة المنافقون .

<sup>( : )</sup> في ش ز ، وكذبهم .

<sup>(</sup> ٥ ) في د ض : في عدم .

<sup>(</sup>٦) انظر : فواتح الرحموت ٢/ ١٠٧ . تيسير التحرير ٣/ ٢٩ . تفسير ابن كثير ٤ / ٣٦٨ ط الحلبي . ارشاد الفحول ص ٤٥ .

وردُ ذلك بأنَّه (١) أكذَ بهم في شَهادَتِهم ، لأنَّ الشَّهادةَ الصَّادِقَةَ أَنْ يَشْهَدَ بالمطابقةِ معتقداً .

وقال الفرَّاءُ ؛ الكاذِ بون (٢) في ضمائرهم (٣) ، وقيل ، في تَمَنِّيهم .

فالخبرُ على (٤) هذا القولِ ، وإنْ كانَ مُنْحصِراً في الصَّدْقِ والكَذِبِ ، لكنْ لا (٥) على الوَجْهِ الذي عليه الجمهور (٦) .

(ويكونان) أي الصِدْقُ والكَذِبُ (فِي) زَمَنٍ (مَسْتَقْبَلُ كَ) ما يكونانِ (<sup>۷)</sup> فِي زَمَنٍ (ماضِ).

قال الإمامُ أحمدُ ـ رضي الله عنه ـ فيمَنْ قَالَ ، « لا آكُلُ » ثم أكلَ ، هذا كَذِبٌ (^) ، لا ينبغي أنْ يفعلَ ، وقيل له (٩) أيضاً ؛ بِمَ تَعْرِفُ (١) الكذّابَ ؟ قال ؛ بخُلْفِ الوَعْدِ ، وتَبِعَه على ذلك ابنُ عقيلٍ ، وابنُ الجَوْزِيِّ ، والشَّيْخُ مُوَفَقُ

( وانظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧١ ) .

<sup>(</sup>١) في ض ، أن .

<sup>(</sup> ٢ ) في ب : لكاذ بون .

<sup>(</sup>٣) قال محمد نظام الدين الأنصاري: "ولك أن تقرر بأن قولهم " نشهد إنك لرسول الله " كناية عن الإخبار بإيمانهم، فمقصودهم الإخبار بأنهم مؤمنون ثابتون على إيمانهم، وعبروا عنه بما هو ملزوم الإيمان، وهو الشهادة عن صميم القلب، فردُ الله عليهم أنهم كاذبون في دعواهم، لما أنهم منافقون، وليس لهم في أصل الأمر تصديق أصلًا " ( فواتح الرحموت ٢ / ١٠٧ ).

<sup>(</sup>٤) في ب ؛ في . . .

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٦) انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٠٧. تيسير التحرير ٣/ ٢٩. ارشاد الفحول ص ٤٠.

<sup>(</sup>٧) في ض: يكون.

<sup>( ^ )</sup> في زش ب ، الكذب .

<sup>(</sup> ٩ ) في ش : عنه .

<sup>(</sup> ١٠ ) في ب ع ض ، يُعرف .

الدِّينِ وغيرُهم، لقوله تعالى ، ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثُ الله منْ يَمُوتُ ﴾ (١) ، وقوله تعالى ، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين نافَقُوا يقولونَ لإخوانِهِمْ الذين كَفَرُوا منْ أَهْلِ الكتابِ ، لئِنْ أُخْرِجْتُمْ لنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ ـ إِلَى آخر الآية ﴾ (٢) . وقالَ (٣) تعالى ، ﴿ وَاللّه يَشْهَدُ إِنّهِم لكاذِبونَ ﴾ (٤) ، وقولهِ تعالى ، ﴿ وقالَ الذِين كَفَرُوا للذينَ آمَنُوا اتّبِعُوا سَبِيلُنا ، ولْنَحْمِلْ خَطاياكم ، وما هُمْ بحامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء ، إِنّهم لكاذِبُونَ ﴾ (٥) ، فأكذَ بَهُمْ الله تعالى .

وفي « صحيح البُخاري » في قُوْلِ (\* سَفْدِ بنِ عُبَادَةُ ('') يومَ فتح مَكَّةً ، « اليَوْمَ تُسْتَحَلُ الكعبةُ » ، فقالَ عَلَيْكُم ، « كَذَبَ سَفْدٌ » ('').

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨ من النحل.

<sup>(</sup> ٢ ) الآية ١١ من الحشر، وتتمة الآية ، « ولا نُطِيعُ فيكم أَحَداً أَبَداً . وإنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصَرَنَكُمْ . والله يَشْهِدُ إنهم لكاذبون » .

<sup>(</sup> ٣ ) في ش ، وقوله . والأعلى أصح لأنها تكملة الآية السابقة . ومحلُ الاستشهاد بها .

<sup>(</sup>٤) الآية ١١ من الحشر .

<sup>(</sup> ٥ ) الآية ١٢ من العنكبوت .

<sup>(</sup>٦) هو الصحابي سعد بن عبادة بن دُليْم الخزرجي الأنصاري . سيد الخزرج ، أبو ثابت ، وقيل ، أبو قيس ، كان نقيب بني ساعدة . وصاحب راية الأنصار في المشاهد كلها ، وكان سيداً جواداً . وجيهاً في الأنصار ، ذا رياسة وسيادة وكرم ، وكان شديد الغيرة ، وكان أحد النقباء بالعقبة . وشهد بدراً وباقي المشاهد مع رسول الله على . وكان يكتب بالعربية ، ويحسن الرمي والعوم ، خرج إلى الشام فعات بحوران سنة ١٥ هـ ، وقيل ١٦ هـ ، ويرى ابن عساكر وغيره أن قبره نقل إلى المزة ، وكان رسول الله على يشاوره مع سعد بن معاذ ، ومناقبه كثيرة .

انظر ترجمته في (الإصابة ٢٠/٢، الاستيعاب ٢/ ٣٨، تهذيب الأسماء ١/ ٢١٢. الخلاصة ص ١٣٤).

وفي « صحيح مُسْلِم » في قولِ () عَبْدِ حَاطِبِ () لمَّا جاءَ يَشْكُو حاطباً ()، « ليدخُلَنُ حاطب النَّارَ » ، فقال () عَيْكَ ، « كذَ بْتَ ، لا يَدْخُلُها » () .

ورد أبو جعفر النَّحاس (٦) على من أنكر ذلك بقوله تعالى ، ﴿ يَا لَيْتَنَا نُرَدُ ، وَلَا نُكَذَّبُ بَآيَاتِ رَبِّنا ﴾ (٧).

( **ی**\_ ۱ ) ساقطة من ب .

(٢) هو حاطب بن أبي بلتعة عمرو بن عمير . الصحابي . أبو محمد . وقيل أبو عبد الله . حليف الزبير بن العوام . شهد بدراً والحديبية . وشهد الله له بالإيمان في قوله تعالى ، " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء . . . » الآيتان ١ ـ ٢ من الممتجنة نزلتا فيه . وأرسله رسول الله عليه إلى المقوقس صاحب الاسكندرية سنة ست من الهجرة ، وسأله المقوقس عن رسول الله . ثم قال له : "أنت حكيم جئت من عند حكيم » وبعث معه هدية لرسول الله عليه عنها مارية القبطية ، وأختها سيرين ، وأرسل معه من يوصله إلى مأمنه ، توفي حاطب سنة ٢٠ هد بالمدينة ، وصلى عليه عثمان رضى الله عنهما ، وكان عمره خصاً وستين سنة .

انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء ١/ ١٥٢ ، شذرات الذهب ١/ ٣٧ ، مشاهير علماء الأمصار ص ٢١ ، الاصابة ١/ ٣٠٠ ) .

- (٣) في ب زعض على حاطب.
  - (٤) في ض ، فقال النبي .
- (°) روى الإمام أحمد ومسلم عن جابر «أنَّ عبداً لحاطب جاء إلى رسول الله عَلَيْ ، الله عَلَيْ ، الله عَلَيْ ، الله عَلَيْ ، كذبت لا يدخلها ، فإنه شهد بدراً والحديبية » .
  - ( انظر : صحيح مسلم ٤ / ١٩٤٢ ، مسند أحمد ٣ / ٣٤٩ ) .
- (٦) هو أحمد بن محمد بن اسماعيل بن يونس المرادي. يعرف بابن النحاس، أبو جعفر، النحوي، المصري، من أهل الفضل الشائع، والعلم الذائع، كان عالما بالنحو، صادقاً، صنف كتباً كثيرة، منها، «إعراب القرآن» و «معاني القرآن» و «الكافي» في العربية، و «المقنع» في اختلاف البصريين، والكوفيين، و «شرح المعلقات» و «شرح المفضليات» غرق في النيل سنة ٣٣٨ هـ.

انظر ترجمته في ( بغية الوعاة ١/ ٣٦٢ . طبقات المفسرين ١/ ٦٧ . شذرات الذهب ٢ / ٣٤٦ . حسن المحاضرة ١/ ٢٥ . وفيات الأعيان ١/ ٨٢ ) .

( ٧ ) الآية ٢٧ من الأنعام .

وقيل ، لا يكونُ الكَذِبُ إلا في ماض ، قالَ البرماويُ ، وهو قولُ مشهورٌ ، بل هو المفهومُ عَنِ الشافعيُ ، ثم قالَ ، والحقُ أنَّ الخبرَ عَنِ المستقبلِ يَقْبَلُ التصديقَ والتكذيبَ ، فإنْ تَعلَّقَ بالمستقبلِ ، ولم يقبلُ ذلك كالوعدِ ، كانَ إنشاءُ ، وليسَ مما نحنُ فيه . ا ه .

( ومَوْرِدُهما ) أي الصدقُ والكذبُ ( النَّسْبةُ التي تضمُّنَها ) الخبرُ بايقاع المخبر (١٠) .

## ( ومنه ) أي ومن الخبر ما هو ( معلومٌ صدْقُهُ ) وهو أنواعٌ :

أحدها ؛ ما يكون علمُ صِدقه ضرورياً بنفسِ الخبرِ ، بتكرَّرِ الخبرِ من غير نَظَرٍ ، كالخبرِ الذي ٢٠ بلفت رواته ٢٠ حد التواتر ، لفظياً كان أو معنوياً ٣٠ .

النوع الثاني ؛ ما يكونُ ضَرُوريًا بغير نَفْسِ الخَبرِ ، لكونهِ (٤) مُوافِقاً للضَّرُوري ، وهو ما يكونُ متعَلقُه معلوماً لكلِ أَحَدٍ منْ غير كَسْبِ وتكرُّدٍ ،

<sup>(</sup>١) أي إن مورد الصدق والكذب في الخبر هي مجرد النسبة التي تضمنها الخبر فقط دون غيرها . مثال ، « قام زيد بن عمرو » فإن مورد الصدق والكذب في القيام فقط . ولا تشمل بنوته لعمرو . إذ لم يقصد بالخبر الإخبار بالبنوة . وهذا ما يسمى في القضاء : بالحكم الضمني . وقد قال به أكثر الفقهاء إذا كان المشهود عليه غائباً .

<sup>(</sup> انظر : غاية الوصول ص ٩٤ . نظرية الدعوى ٢ / ٢٠٦ . ٢٢٢ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٠٠ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) في ش ، بلغ رواته . وفي د ض ، بلغت روا يته .

<sup>(</sup>٣) انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٢ ، المستصفى ١ / ١٤٠ ، نهاية السول ٢ / ٢٦١ ، ٢٦٢ . ٢٦٢ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٥١ ، الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٧ ، المعتمد ٢ / ٥٤٧ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٠٩ . تيسير التحرير ٣ / ٢٩ ، أرشاد الفحول ص ٤٥

<sup>( ؛ )</sup> في ع ض ، بل بكونه .

نحو ، الواحدُ نصفُ الاثنين (١) .

النوع الثالث ، ما يكونُ [ نَظَرياً ] '' ، كخبرِ الله تعالى وخبرِ رسولِ الله عَلَيْ ، وخبرِ كلّ الأمّةِ ، لأنّ الإجماع حجّة ، فكلُ واحدٍ من هذهِ الثّلاثةِ عَلِمَ بالنظرِ والاستدلالِ '' ) .

النوغ الرابع ، ما يكونُ غيرَ ضروري وغيرَ نظري ، ولكنّه موافقٌ للنظري (٤) ، وهو الخبرُ الذي عُلِمَ متعلقُه بالنّظر ، كقولنا ، العالمُ حادِثُ (٥) (و) منَ الخبر أيضاً ما هو مَعْلُومٌ (كَذِبُه (١)) وهو أنواع أيضاً ، أحدُها ، ما عُلمَ خلافُه بالضّرورة ، كقول القائل ، النّارُ باردَةٌ (٧).

<sup>(</sup>١) أنظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٤ ، الإحكام للآمدي ٢/ ١٢ ، نهاية السول ٢ / ٢١ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٥١ ، المعتمد ٢ / ٥٤٦ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٠٩ ، تيسير التحرير ٣ / ٢٩ ، ارشاد الفحول ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ ، ضرورياً .

<sup>(</sup>٣) انظر ، التمهيد ص ١٣٤ ، الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٧ ، أصول السرخسي ١/ ٢٧٤ ، تيسير التحرير ٣/ ٢٩ ، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠ ، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٤ ، الإحكام للآمدي ٢/ ١١ ، المستصفى ١/ ١٤١ ، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٩ ، المسودة ص ٣٤٠ ، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥١ ، غاية الوصول ص ٩٥ ، ارشاد الفحول ص ٤٠ ، المعتمد ٢ / ٥٤١ ، ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) في ع ، للنظر .

<sup>(</sup> ٥ ) ذكر القرافي وغيره أنواعاً أخرى للخبر المعلوم صدقه والمفيد للعلم .

<sup>(</sup> انظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٤ . فواتح الرحموت ٢ / ١٠٩ . تيسير التحرير ٣ / ٢٩ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٥١ ، ارشاد الفحول ص ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ، المسودة ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٧) ونحو ، النقيضان يجتمعان أو يرتفعان .

<sup>(</sup> انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٢ ، المستصفى ١ / ١٤٢ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١١٦ . مُناهج العقول ٢ / ٢٧٤ ، نهاية السول ٢ / ٢٧٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٠ ، كشف الأسرار ٢ / ٣٠٠ . فواتح الرحموت ٢ / ١٠٩ ، غاية الوصول ص ٩٤ ، إرشاد الفحول ص ٤٦ ، المعتمد ٢ / ٥٤٧ ) .

النوع الثاني ، ما عُلِمَ خلافُه بالاستدلال ، كقولِ الفيلسوفِ (١) ، العالمُ قديم (٢).

النوع الثَّالثُ ؛ أَنْ يُوهِمَ أَمراً باطلًا منْ غير أَنْ يَقْبَلَ التَّاوِيلَ لمعارضتهِ للدليلِ العَقْلِي ، كما لو اختلقَ بعضُ الزنادقةِ حديثاً كَذِباً على الله سبحانه وتعالى ، أو على (<sup>7</sup> رَسول الله <sup>7</sup>) عَيْكِ ، ويتحققُ أنّه كَذِبٌ (<sup>3</sup>).

النوغ الرابع : أَنْ يَدُعيَ شخصٌ الرسَالة عن الله سبحانه وتعالى بغير مُعْجِزَة (°).

## (و) منَ الخبر أيضاً ، ما هو ( مُحْتَمِلٌ ) للصِدْقِ والكذبِ (١٠).

<sup>(</sup>١) في ع ، الفيلسوفي .

<sup>(</sup>٢) انظر: التمهيد للباقلاني ص ١٦١، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١١٦. الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٧، المستصفى ١/ ١٤٢، مناهج العقول ٢/ ٢٧٤. نهاية السول ٢/ ٢٧٧. المعتمد ٢ / ٥٤٠. شرح تنقيح الفصول ص ٥٥٠، غاية الوصول ص ٩٤. إرشاد الفحول ص ٤٦. كشف الأسرار ٢ / ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) في بع ض ، رسوله .

<sup>(</sup>٤) ومثل ذلك قول الزنادقة أيضاً ، إن الله تعالى خلق نفسه ، فهذا كذب لإيهامه باطلاً ، وهو حدوثه تعالى ، وقد دلّ العقل القاطع على أنه تعالى منزه عن الحدوث ، ومثل حديث ، « لا تأتي مائة سَنَة وعلى الأرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةً اليومَ » رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً . فحذفوا كلمة « اليوم » .

<sup>(</sup> انظر ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١١٦ ، غاية الوصول ص ٩٥ ، إرشاد الفحول ص ٤٦ . صحيح مسلم ٤ / ١٩٦٧ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) ذكر القرافي والمحلي وغيرهما أنواعاً أخرى للخبر المعلوم كذبه .

<sup>(</sup> انظر ، التمهيد للإسنوي ص ١٣٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٥ ، المحلي على جمع المجوامع ٢ / ١١٧ وما بعدها ، المستصفى ١ / ١٤٥ ، أصول السرخسي ١ / ٣٧٤ ، غاية الوصول ص ٩٥ . إرشاد الفحول ص ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٦) هذا تقسيم آخر للخبر باعتبار آخر .

<sup>(</sup> انظر ، التمهيد للإسنوي ص ١٣٤ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٥١ . التمهيد للباقلاني ص ١٦٢ . المسودة ص ٢٣٠ . أصول السرخسي ١ / ٣٧٤ . إرشاد الفحول ص ٤٦ ) .

( فالأولُ ) وهو ما عُلِمَ صِدْقُه ، قد تقدَمَتْ أنواعُه التي منها ما هو ( ضروري بنفسِه كمتواتر ، وبغيره كموافق لضروري ، ونظري كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع ، وخبرِ مَنْ وافق أحدَها أو (١) ثبتَ فيه (٢) صدقه (٣).

(و) القسمُ (الثاني) منَ الخبر، وهو المعلومُ كذبُه، قد تقدمَتْ (في أنواعُه أيضاً (م) ومنها (ما خالفَ ما عُلِمَ صِدْقُه (٥))

(و) أما القسمُ (الثالث) مِنَ الخبر، وهو المحتمِلُ للصدقِ والكذبِ فثلاثةُ أنواع (١)،

أحدُها ؛ (ما ظُنَّ صدقُه كمَدُل ) أي كخبر المَدُل ، لرُجْحانِ صِدْقِهِ على كَذِيهِ ، ويتفاوتُ في الظنِّ (٧)

(و) النوع الثاني : ما ظُنَّ (كَذِبُه كَ) خَبَر (كذَّابٍ) لرُجْحانِ

<sup>(</sup>۱) في زش ، و .

<sup>(</sup>٢) في ع ض، به.

<sup>(</sup>٣) انظر، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٤. الإحكام للآمدي ٢ / ١٢. المستصفى ١ / ١٤١، فواتح الرحموت ٢ / ١٠٩، تيسير التحرير ٣ / ٢٩. كشف الأسرار ٢ / ٣٦٠، العضد على أبن الحاجب ٢ / ١٥٠

<sup>(</sup> ٤ ) في زع ض ، أيضاً أنواعه .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٢ ، المستصفى ١ / ١٤٢ ، الما يه انظر ، شرح تنقيح الفصول ص ١٥٥ ، الإحكام الآمدي ٢ / ٢٩ ، العضد على ابن الحاجب ١٠٥ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٥١ .

٦) ساقطة من ب

وانظر : كشف الأسرار ٢ / ٣٦٠ ، الكفاية ص ١٨ ، إرشاد الفحول ص ٤٦ .

<sup>(</sup> ٧ ) انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٣ ، مناهج العقول ٢ / ٢٧٩ ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٢٩ ، العضد على ٢ / ١٢٩ . فواتح الرحموت ٢ / ١٠٩ ، تيسير التحرير ٣ / ٢٩ ، نهاية السول ٢ / ٢٨١ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٥١ ، إرشاد الفحول ص ٤٦ ، كشف الأسرار ٢ / ٣٦٠ .

كَذِبه على صِدْقِه ، وهو متفاوتُ أيضاً (١)

(و) النوع الثالث: ما (شُكَ فيه ك) خَبر (مَجْهُول) الحال، فإنّه يَشْتُوي فيه الاحتمالان، لعدم المُرَجِّع (٢)

( وليسَ كلُّ خبر لم يُعلمُ صِدْقُه ) يكونُ ( كَذِبا ) (٢)

قالَ القاضي عضدُ الدينِ ، « وقولُ قوم ، كلُ خبر لم يَعْلَمْ صِدْقُه كَذِبّ ، باطلٌ (ئ) واستدلُوا لقولهم ، بائه (٥) لو كان صِدْقاً لنُصِبَ عليه (١) دليلٌ ، كخبر مُدُعي الرِّسالةِ ، فإنه إذا كانَ صِدْقاً (٧) دلٌ عليه بالمعجزةِ ، وهذا الاستدلالُ فاسدٌ لجريانِ مِثْلِهِ في نقيضِ ما أُخْبَرَ به ، إذا أُخْبَرَ به آخر ، فيلزمُ اجتماعُ النَّقيضين ، ويُعْلَمُ (٨) بالضرورة وقوعُ الخبر بهما ، أي بالإخبار بشيء وبنقيضهِ . وأيضاً ، فإنه يلزمُ العلمُ بكنبٍ كل شاهدٍ ، إذْ لا يُعْلَمُ صِدْقُه إلا

<sup>(</sup>١) انظر، نهاية السول ٢/ ٢٨١، الإحكام للآمدي ٢/ ١٣. الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٠١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥١، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٩، كشف الأسرار ٢/ ٢٦٠، إرشاد الفحول ص ٤٦.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٣ . نهاية السول ٢ / ٢٨١ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٠٩ . تيسير التحرير ٣ / ٢٩ . كشف الأسرار ٢ / ٣٦٠ . إرشاد الفحول ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) وهذا رد على بعض الظاهرية القائلين بأنّ كل خبر لم يعلم صدقه فهو كذب ، لأنه لو كان صدقاً لما تركنا الله تعالى بدون دليل يدل عليه .

<sup>(</sup> انظر : فواتح الرحموت ٢ / ١٠٩ . الإحكام للآمدي ٢ / ١٣ . تيسير التحرير ٣ / ٣٠ . مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢ / ٥١ ) .

٤) ساقطة من ب

<sup>(</sup>٥) في ع، بأن.

<sup>(</sup>٦) في ز، على .

<sup>(</sup> ٧ ) في ب ، صادقاً .

<sup>( ^ )</sup> في شرح العضد ، ونعلم .

بدليل ، والعلمُ (١) بكذب كل مسلم في دعوى إسلامِهِ ، (٢ إذْ لا ٢ دليلَ على ما في باطنِهِ ، وذلك باطلٌ بالإجماع » (٣).

( ومدلوله ) أي الخبرُ ، هو ( الحكمُ بالنسبةِ لا تُبُوتُها ) أي الحكمُ بثبوتِ النسبةِ ، لا نفسُ الثبوتِ ، فإذا قلتَ ، زيدَ قائمٌ ، فمدلوله الحكمُ بثبوتِ قيامِهِ ، وفي لا نفسُ ثبوتِ قيامِهِ ، إذْ لو كانَ الحكمُ بالنسبة تُبوتُ قيامِ زيدٍ ، لزمَ منه أَنْ لا يكونَ شيءٌ مِنَ الخبر كَذِباً ، بل يكونُ كله صِدْقاً ، قاله الرازيُ وجمعٌ كثيرٌ (٥٠) .

وخالفَ القرافيُ فقالَ ، إنَّ العربَ لم تضع الخبرَ الله للصَّدْقِ ، لاتفاقِ اللَّغُويين والنَحويين على أنَّ معنى « قامَ زيدٌ » ، حصولُ القيام منه في الزمن الماضي ، واحتمالُهُ الكذبَ ليسَ منَ الوَضْع ، بل مِنْ جهةِ المتكلِّم . (١) ا ه .

<sup>(</sup>١) أي ويلزم العلم.

<sup>(</sup>٢) في ب، أو لا يعلم.

<sup>(</sup>٣) العضد على ابن الحاجب ١/٥١.

وانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٩ وما بعدها، تيسير التحرير . ٣٠/٣

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش.

<sup>( ° )</sup> اختلف العلماء في مدلول الخبر على قولين . الأول ، ما ذكره المصنف وهو الحكم بالنسبة . وهو قول الرازي ومن وافقه . والقول الثاني ، أن مدلول الخبر ثبوت النسبة في الخارج . وهو ما رجحه السعد التفتازاني وغيره .

<sup>(</sup> انظر : المحصول ١/ ٣٢٢ . تيسير التحرير ٢/ ٢٦ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١١٣ ـ ١١٤ . غاية الوصول ص ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٦) قاله القرافي في كتابه « نفائس الأصول في شرح المحصول » وهو مخطوط ، وذكر ممناه في كتابيه ( الفروق ١/ ٢٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٦ ) .

<sup>(</sup> وانظر : المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١١٣ . غاية الوصول ص ٩٤ ، إرشاد الفحول ص ٤٤ ) .

قالَ الكوراني ، والتحقيقُ في هذا المقام هو أنَّ الخبرَ في (١) مثل ، « زيدٌ قائمٌ » إذا صَدَرَ عن المتكلم بالقَصْدِ ، يدلُّ على الايقاع ، وهو الحكمُ الذي صَدَرَ عن المتكلم ، ويَدُلُّ أيضاً على الوُقُوع ، فكلَّ منهما يُسَمَّى حكماً ، فاحتمالُ الصدقِ والكذبِ ، وصدقُ الخبر وكذبُه في نفسِ الأمر ، إنَّما هو باعتبارِ الايقاع ، لأنَّه المتصفُ (١) بذلك الوقوع (١) ، وأمّا باعتبار إفادةِ المخاطبِ فالحكمُ هو الوقوع (١) ، لأنَّك إذا قلتَ ، « زيدٌ قائمٌ » ، إنْما يفيدُ المخاطبِ فالحكمُ هو الوقوع (١) ، لأنَّك إذا قلتَ ، « زيدٌ قائمٌ » ، إنْما يفيدُ المخاطبَ وقوعَ القيام ، لا أنَّك أوقعتَ القيامَ على زيدٍ ، فإنَّه لا يُعَدُّ فائدةً .

( ومنه ) أي و (°) مِنَ الخبر ( **تواترُ )** يعني أنَّ الخبرَ ينقسمُ قسمين ، تواتراً وآحاداً .

( وهو ) أي التواترُ ( لفة ، تتابعُ ) شيئين فأكثرَ ( بِمُهْلَةِ ) أي (١٠ واحدِ بعدَ واحدِ من الوَثر ، ومنه قُولُه سبحانَه وتعالى ، ﴿ ثُمُ أَرْسَلْنا رُسُلنا رُسُلنا رُسُلنا رُسُلنا وَثرا ، أَبْدلَتْ التاءُ من الواو (١٠).

قاله (٩) ابنُ قاضي الجبلِ ، ثم قالَ ، قلتُ ، قالَ ، الجوَ اليقيُّ (١) ، مِنْ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ب زع.

<sup>(</sup>٢) في ش ، المتصف بالكلام .

<sup>(</sup>٣) في ب زض ، لا الوقوع .

<sup>(</sup> ٤ ) في د ، لا الوقوع .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ع ض.

<sup>(</sup>٦) في ب، أو .

 <sup>(</sup> ٧ ) الآية ٤٤ من المؤمنون .

<sup>(</sup> A ) انظر ، القاموس المحيط ٢ / ١٥٦ ، المصباح المنير ٢ / ١٠٠٢ . المغرب للمطرزي ص ٤٧٥ .

<sup>(</sup> ٩ ) في ز ، وقاله .

<sup>(</sup>١٠) هو موهوب بن أحمد بن محمد . أبو منصور الجواليقي . شيخ أهل اللغة في عصره .

غَلطِ العامةِ قولَهم ، تواتَرَتْ كتُبك إليّ ، أي اتصلتْ مِنْ غير انقطاع ، وإنّما التواترُ ، الشيءُ بعدَ الشيء بينهما انقطاعُ ، وهو تفاعلٌ منَ الوَثْر ، وهو العَوَدُ . اله .

فقوله ، « خبرٌ » جنسٌ يَشْمَلُ المتواترَ وغيرَه ، وبإضافتِهِ إلى « عددٍ » يَخْرُجُ خبرُ الواحدِ .

و بقوله ، « يمتنعُ مَعَه أن إلى آخره » يَخْرُجُ به خبرُ عددٍ لم يتصفُ ذلك العددُ بالوصفِ المذكور .

على ابن السمعاني ، « امامٌ في اللغة والأدب ، وهو من مفاخر بغداد ، وهو متدين ثقة ورع ، غزير الفضل ، كامل العقل ، مليح الخط ، كثير الضبط ، صنف التصانيف ، واشتهرت عنه »،وكان يصلي بالمقتفي بالله الخليفة ، ومن تصانيفه ، « شرح أدب الكاتب » و « المعرب » و « تتمة درة الغواص للحريري » وسماه « التكملة فيما يلحن به العامة » توفي سنة ٥٤٠ ه ببغداد .

انظر ترجمته في (وفيات الأعيان ٤/ ٢٦٦، شنرات الذهب ٤/ ١٢٧، ذيل طبقات الحنا بلة ١/ ٢٠٤، بفية الوعاة ٢/ ٢٠٨، إنباه الرواة ٣/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ، وفي ب زع ض ، خبر .

<sup>(</sup>٢) اعتبر الطوفي وغيرُه هذا القيد شرطاً في التواتر ، فقالوا ، « شرط التواتر اسناده إلى عيان محسوس ، وليس عن اجتهاد » وهو قول الجويني وا بن برهان والمقدسي وغيرهم .

<sup>(</sup> انظر ، المسودة ص ٢٣٤ ، المعتمد ٢ / ٥٦٣ ، مختصر الطوفي ص ٥١ ، شرح الورقات ص ٠ ١٨٢ ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٢٣ ، الروضة ص ٥٠ ، غاية الوصول ص ٩٦ ) .

٣) ساقطة من ش ب ز .

وخَرَجَ بقيدِ « المَحْسُوسِ » ، ما كانَ عنْ مَعْلُومٍ بدليلٍ عقلي كإخبار أهل السُّنةِ دهرياً بحدوثِ (١) العالم لتجويزه غَلطهم في الاعتقادِ (١) .

( مفيدٌ ) صفةً لتواتُر ، أي ومن الخبر تواترٌ مُفيدٌ ( للعلم بنَفْسهِ ) (٣) .

فخرجَ بذلك الخبرُ الذي صِدْقُ المخبِرينَ فيه بسببِ القرائنِ الزَّائدةِ على مالا يَنْفَكُ عَنِ المتواترِ عادةً وغيرها ، لأنَّ هذا الخبرَ مفيدٌ للعلم لا بنفسِه ، بل بسببٍ ما احتفَّ به من القرائن (٤) .

ثمُّ القرائنُ المفيدةُ للعلم قد تكونُ عاديةٌ ، كالقرائنِ التي تكونُ على من يُخْبِرُ بموتِ ولدِهِ من شقَّ الجُيُوبِ والتَفَجُعِ ، وقد تكونُ عقليةً ، كخبر جماعةٍ

<sup>(</sup>١) في ب زع ، بحدث .

<sup>(</sup>٢) انظر في تعريف التواتر ( التعريفات للجرجاني ص ١٠٠ ، ٢١٠ ، ٧٤ ، الحدود للباجي ص ١٦ ، المغرب ص ١٧٥ ، الكافية في الجدل ص ١٧٩ ، ١٨١ ، مقدمة ابن الصلاح ص ١٣٥ ، الإحكام لا بن حزم ١/ ٩٣ ، شرح الورقات ص ١٧٩ ، ١٨١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٩ ، أصول السرخسي ١/ ٢٨٢ ، فواتح الرحموت ٢/ ١١٠ ، تيسير التحرير ٣/ ٣٠ ، نهاية السول ٢/ ٢٦٢ ، مختصر الطوفي ص ٩٤ ، اللمع ص ٣٩ ، غاية الوصول ص ٩٥ ، المدخل إلى مذهب أحمد ٩٠ ، الإحكام للآمدي ٢/ ١٤ ، إرشاد الفحول ص ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ، المسودة ص ٢٣٢ ، شرح الورقات ص ١٧٩ . الإحكام لا بن حزم ١/ ٩٣ . المعتمد ٢ / ٥٥١ ، الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٦ ، شرح نخبة الفكر ص ٣٤ ، جامع بيان العلم ٢ / ٤١ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٥٠٠ ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١١٩ ، كشف الأسرار ٢ / ٢٠٠ ، فواتح الرحموت ٢ / ١١٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٤ ، الروضة ص ٤٨ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠

<sup>(</sup>٤) أما القرائن اللازمة للخبر من أحوال المخبر والمخبَر والمخبر عنه فلا تضر في إفادة العلم من المتواتر ، بل لها تأثير في ذلك .

<sup>(</sup> انظر ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٥٢ ، شرح الورقات ص ١٧٩ ، مناهج العقول ٢ / ٢٠٠ ، كشف الأسرار ٢ / ٣٠٠ ، تيسير التحرير ٣ / ٣٠ ، فواتح الرحموت ٢ / ١١٠ ، الروضة ص ٤٤ ، إرشاد الفحول ص ٤٦ ) .

تقتضي البَديهةُ (١) أو (١) الاستدلال صدقه ، وقد تكون حِسَية (١) ، كالقرائن التي تكون على من يُخْبِر بعطشه .

وكونُ خبر التواتر مُفيداً للعلم هو قولُ أَئمةِ المسلمين (٤).

(و) العلمُ (الحاصلُ) بخبر التواتر (ضروريٌ) عندَ أصحابِنا والأكثر، إذْ لو كانَ نظرياً لافتَقَرَ إلى توسُّطِ المُقدَّمَتين، ولَمَا حَصَل لمَن ليسَ مَنْ أهلِ النظرِ، كالنَّسَاء والصَّبْيانِ، ولساغَ الخلافُ فيه عَقْلًا، كسائر النَّظرياتِ، ولأنَّ الضروريُّ ما اضطَّرَ العقلُ إلى التصْدِيقِ بهِ، وهذا كذلك (٥)

<sup>(</sup>١) في ش ، البديمي .

<sup>(</sup> ٢ ) في زش، و .

<sup>(</sup> ٣ ) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) وخالف في ذلك السمنية ، وهم من عبدة الأصنام ، والبراهمة ، وهم من منكري الرسالة ، فإنهم حصروا مدارك العلم في الحواس الخمسة فقط ، وفرق بعضهم بين الحاضر والماضي ، فقالوا يفيد العلم في الحاضر ، لأنه معضود بالحس ، فيبعد تطرق الخطأ إليه ، أما الماضي فإنه بعيد عن الحس ، فيتطرق إليه احتمال الخطأ والنسيان ، وقال جماعة بأنه يفيد علم طمأنينة لا يقين . وقد بين الآمدي وصاحب « فواتح الرحموت » أدلة هذه الآراء مع مناقشتها والرد عليها .

<sup>(</sup> انظر ، كثف الأسرار ٢/ ٢٦٢ وما بعدها ، المعتمد ٢/ ٥٥١ ، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥ ، المسودة ص ٢٣٢ ، مناهج العقول ٢/ ٢٦٢ ، فواتح الرحموت ٢/ ١١٢ ، الإحكام للآمدي ٢/ ١٥٠ ، المستصفى ١/ ١٨٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٩ ، ٥٠٠ ، أصول السرخسي ١/ ٢٨٣ ، شرح الورقات ص ١٧٩ ، نهاية السول ٢/ ٢٦٥ ، الروضة ص ٤٨ ، مختصر الطوفي ص ٤٩ ، إرشاد الفحول ص ٤٩ ، تيسير التحرير ٣/ ٣١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الحدود للباجي ص ٦٢. أصول السرخسي ١/ ٢٨٢. ٢٩٢. كشف الأسرار ٢/ ٢٦٠. فواتح الرحموت ٢/ ١١٤. تيسير التحرير ٢/ ٢٦٠. نهاية السول ٢/ ٢٦٥. مناهج العقول ٢/ ٢٦٢. المستصفى ١/ ١٣٢. شرح تنقيح الغصول ص ٢٥١. المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٢، المسودة ص ٢٦٤. التميد للباقلاني ص ١٦٢. شرح نخبة الفكر ص ٢٦. مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٥٠. الإحكام للآمدي ٢/ ١٨. ١٩. غاية الوصول ص ٩٦. المعتمد ٢/ ٥٠٠ وما بعدها. مختصر الطوفي ص ٥٠. اللمع ص ٢٩. الروضة ص ٤٩. إرشاد الفحول ص ٩٦. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠.

وقالَ أبو الخطابِ وجمعٌ ، إنَّه نظريٌ ، إذْ لو كانَ ضَرورياً (١ لما افتقرَ ١) إلى النظر في المقدمتين ، وهما اتفاقُهم على الإخبار ، وامتناعُ تواطئِهم على الكذب ، فصورةُ الترتيب مُمْكِنَةٌ (٢).

رُدُّ ذلك بأنَّه مُطُردٌ في كلِ ضروريّ (٣).

وقالَ الطوفيُ في « مختصره » ، « والخلافُ لفظيٌ ، إذ مرادُ الأول بالضروريّ ، ما اضطرَ العقلُ إلى تصديقِهِ ، والثاني ، البديهيُ الكافي في حصولِ الجَزْم به تصورُ طرفيه ، والضروريُ ينقسم إليهما ، فدعوى كل غيرُ دعوى الآخر ، والجزمُ حاصلٌ على القولين » (3)

وانظر ، كثف الأسرار ٢ / ٣٦٧ ، ٢٦١ ، نهاية السول ٢ / ٢٦٦ ، مناهج العقول ٢ / ٢٦٢ ، شرح تنقيح الغصول ص ٣٥١ ، أصول السرخسي ١ / ٢٩١ ، فواتح الرحموت ٢ / ١١٥ ، تيسير التحرير ٢ / ٣٠٠ ، الروضة ص ٤٩ .

(٤) مختصر الطوفي ص ٥٠.

وهذا الرأي هو ما أيده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وابن بدران والمحلي، وقال الغزالي : إنه قسم ثالث ليس ضرورياً ولا نظرياً ، بل من نوع القضايا التي قياساتها معها ، وقال المرتضى والآمدي بالوقف ، وهناك أقوال كثيرة .

ا في ض ، الافتقر .

 <sup>(</sup>٢) وهو قول الكعبي وأبي الحسين البصري من المعتزلة ، وإمام الحرمين والدقاق من .
 الشافعية .

<sup>(</sup> انظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥١ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٥٣ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٢٢ . المسودة ص ٢٣٤ . شرح نخبة الفكر ص ٢٧ . فواتح الرحموت ٢ / ١١٤ . ١١٠ . ١١٥ . تيسير التحرير ٣ / ٣٦ ، أصول السرخسي ١/ ٢٩١ . المعتمد ٢ / ٥٥٠ . نهاية السول ٢ / ٢٦٥ . مناهج العقول ٢ / ٢٦٤ . الإحكام للآمدي ٢ / ١٨ ، ٢٠ . المستصفى ١ / ١٣٢ . غاية الوصول ص ٩٦ . الروضة ص ٤٩ . مختصر الطوفي ص ٥٠ . إرشاد الفحول ص ٤٦ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) قال العضد ، « إن العلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمتين ، فاستغنى عن الترتيب ، ولا ينافي صورة الترتيب ، فإن وجوده لا يوجب الاحتياج إليها ، فإنها ممكنة في كل ضروري » ( العضد على ابن الحاجب ٢ / ٥٣ ) .

ثم اعلمُ أنَّ خبرَ التواتر لا يُولِّدُ العلمَ ، بل ( يقعُ ) العلمُ ( عندَه ) أي عندَ خبر التواتر ( بفعل الله تعالى ) عندَ الفقهاء وغيرهم ، وخَالَفَ قومٌ (١٠).

لنا على الأوّل ، ما تُبَتَ مِنَ الأصولِ أنّه لا مُوجد (٢) إلا الله ، وهو بمنزلة إجراء العادة بخلق الولدِ من المنيّ ، وهو قادرٌ على خلقهِ بدونِ ذلك ، خلافاً لمن قالَ بالتولّد (٣) .

قال المخالفُ ، يمكنُ أَنْ يخلُقُه الله (١) ، ويمكنُ ضِدُه .

قُلنا ؛ هو (°) ممكنَ عقلًا ، وواجبُ عادةً .

واستُدَّلَ بأنَّه لو وُلِّدَ العلمُ فإمًّا منَ الأخير وَحْدَه ، (1 وهو محالٌ ، إذ كانَ يكفي منفرداً ، أو منه ومِنَ الجملةِ قَبْله (1) ، وهو محالٌ أيضاً ، لعدم صُدُور

<sup>= (</sup>انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨. ٢٣. المستصفى ١/ ١٣٣. المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٢. غاية الوصول ص ٩٦. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠. أصول السرخسي ١/ ٢٨٤. فواتح الرحموت ٢/ ١١٤. تيسير التحرير ٣/ ٢٣. نهاية السول ٢/ ٢٦٦. مناهج العقول ٢/ ٢٦٤. العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٣. إرشاد الفحول ص ٤٦).

<sup>(</sup>١) وهم البراهمة وغيرهم ، وانظر أدلتهم ومناقشتها والرد عليها في (اللمع ص ٢٩ ، غاية الوصول ص ٩٥ . أصول السرخسي ١/ ٢٨٢ ، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣ ، نهاية السول ٢/ ٢٧٢ . كشف الأسرار ٢/ ٢٦١ . المسودة ص ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في زشب، يوجد.

<sup>(</sup>٣) في ش ، التوالد ، والتولد هو إيجاد المخلوق بلا أب ولا أم ، مثل ، الحيوان المتولد من الماء الراكد في الصيف ، أما التوالد فهو فعل مشترك بين شخصي الذكر والأنثى .

<sup>(</sup> انظر ، التعريفات للجرجاني ص ٧٧ ، المسودة ص ٢٣٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٢٣ ، المعتبر في الحكمة ٢ / ٢٦٦ ) .

<sup>( ؛ )</sup> لفظة الجلالة غير موجودة في ع ض .

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ز ش .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض

المسبِّب عَنْ سَبَبَين (١) فصاعداً . أو (١) لأنَّها تُقدَمُ شيئاً فشيئاً . والمعدومُ لا يُؤثِّرُ .

فقيلَ : يجوزُ تأثيرُ الأخير مشروطاً بوجود ما قَبْلَه ، وانعدامِه أيضاً ، فهو واردٌ في إفادته التولُد ٢٠٠ .

( وهو ) أي التواتر قسمان :

- قسم (لفظي ) وهو ما اشترك عددُه في لفظ بعينِه (٤) ، وذلك ( كح بث : « من كذب على ) مُتعمّداً فليتبوّأ مقعدَهُ من النّار » (٥) ، فإنّه قد

وقد اشترط العلماء في خبر التواتر ليفيد العلم شروطاً عدة منها ، أن يكون المخبرون عدداً لا يصح منهم التواطؤ على الكذب ، وأن يستوي طرفاه ووسطه ، وأن يكون الخبر في الأصل عن مشاهدة أو سماع مباشر ، وغير ذلك .

(انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١١٥. تيسير التحرير ٢/ ٣٤. كثف الأسرار ٢/ ٣١٠. المستصفى ١/ ١٣٤. الإحكام للأمدي ٢/ ٢٠٠. شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٣. نهاية السول ٢/ ١٧٠، مناهج العقول ٢/ ٢٦١. المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٢. مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٥٣. المعتمد ٢/ ٥٥٠، ٥٦١. مقدمة ابن الصلاح ص ١٣٥. المسودة ص ٢٣٥. شرح نخبة الفكر ص ٢٢. اللمع ص ٣٩. الروضة ص ٥٠٠. إرشاد الفحول ص ٤٧).

( ؛ ) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٣ . تيسير التحرير ٢٦ / ٢٦ . نهاية السول ٢ / ٢٠٤ . غاية الوصول ص ٩٥

( ° ) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم والطبراني والدارمي وغيرهم عن عدد من الصحابة منهم أنس والزبير وأبو هريرة وعلي وجابر وأبو سعيد وابن مسعود وزيد بن أرقم وخالد بن عرفطة وسلمة بن الأكوع وعقمة بن عامر ومعاوية والسائب بن يزيد وسلمان بن خالد الخزاعي والعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم.

( انظر: صحیح البخاري ۱ / ۳۱ . صحیح مسلم ۱ / ۱۰ . سنن أبي داود ۲ / ۲۸۷ . تحفة الأحوذي ۷ / ۱۹۷ . سنن الدارمي ۱ / ۲۷ . الأحوذي ۷ / ۱۹۲ . سنن الدارمي ۱ / ۲۱ . مسند أحمد ۱ / ۱۰ . ١ / ۱۹۲ . سنن الدارمي ۱ / ۲۱ . المستدرك ۱ / ۱۰۲ ) .

<sup>(</sup>۱) في زشع: شيئين.

<sup>(</sup>٢) في سا: و

<sup>(</sup>٢) انظر مناقشة ذلك في ( الإحكام للآمدي ٢ / ٢٢ وما بعدها ) .

نَقَلُه من الصحابة الجمُّ الغفير (١).

قال ابنُ الصّلاح (٢)، « يَصْلُحُ أَنْ يكونَ هذا مِثَالًا للمتواتِرِ مِنَ السُّنة » (٣) ا ه.

واعلم أنَّ التواتر ('' يكونُ في القرآنِ ، وقدْ تقدَّم أنَّ القراءاتِ السَّبْعَ متواترةً ، و (°) تقدَّمَ الخلافُ في العَشْرَ (٦) .

وأمَّا الإجماعُ ، فالمتواترُ فيه كثيرٌ .

وأمًّا السُّنَّةُ ، فالمتواترُ فيها قليلٌ ، حتى إنَّ بعضَهم نفاهُ إذا كانَ لفظياً ، لكنَّ الأكثرَ على أنَّ الحديثَ المتقدَّمَ مِنَ المتواتر اللَّفظيِّ من السُّنةِ ، وزادَ بعضُهم

(١) نص العلماء على تواتر هذا الحديث، وأنه رواه عن رسول الله على أربعون رجلًا من الصحابة، وقال ابن الجوزي، «رواه من الصحابة واحد وستون نفساً »، وفي قول اثنان وستون، وفيهم المشهود لهم بالجنة، ولم يجتمع العشرة على رواية حديث غيره، واستمر عدد رواته في ازدياد في الطبقات التالية على التوالي والاستمرار،

( انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ١٣٥ . فيض القدير ٦/ ٢١٤ . النووي على مسلم ١/ ٦٨ . شرح الورقات ص ١٨٣ . اللمع ص ٣٩ . الموضوعات لابن الجوزي ١/ ٥٦ . ٦٥ ) .

(٢) هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشَهْرزوري الشافعي ، أبو عمرو . الإمام الحافظ . شيخ الإسلام ، تقي الدين ، تفقه وبرع في المذهب الشافعي وأصوله ، وفي الحديث وعلومه . وفي التفسير ، وكان مشاركا في عدة علوم ، متبحراً في الأصول والفروع ، وكان زاهداً جليلاً . وإذا أطلق الشيخ في علم الحديث فالمراد به ابن الصلاح ، صنف كتباً كثيرة منها ، "علوم الحديث » و " شرح مسلم » و " اشكالات على كتاب الوسيط » في الفقه ، توفي بدمشق سنة

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١/ ٣٢٦. طبقات المفسرين ١/ ٣٢٦. تذكرة الحفاظ ١/ ١٤٣٠. وفيات الأعيان ٢/ ٤٠٨. طبقات الحفاظ ص ٤٩٩، البداية والنهاية ١٣ / ١٦٨. شذرات الذهب ٥/ ٢٢١. طبقات الشافعية لا بن هداية الله ص ٢٢٠).

- (٣) مقدمة ابن الصلاح ص ١٣٥.
  - (٤) في ش زض، المتواتر.
    - ( ٥ ) في ب ع ، وقد .
  - ( ٦') صفحة ١٢٧ وما بعدها .

حديثُ ذكر حَوْضِ النبي عَلَيْ ، فإن البيهقي في كتابِ « البَعْثِ والنشور » أوردَ روايتَه عن أزيدَ مِنْ ثلاثين صحابياً (١) ، وأفردَه المقدسيُ بالجمع ، قال القاضي عياضٌ ، وحديثُ متواترٌ بالنقلِ ، وحديثُ الشفاعةِ ، قال القاضي عياضٌ ، بَلغَ التواترُ (٢)

(١) حديث الحوض رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والحاكم وابن حبان عن أبي سعيد الخدري وحذيفة وثوبان وأنس وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وغيرهم . قال القاضي عياض : " أحاديث الحوض صحيحة . والإيمان به فرض . والتصديق به من الإيمان ، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة . لا يتأول ولا يختلف فيه . ثم قال : " وحذيثه متواتر النقل . رواه خلائق من الصحابة . وقد جمع ذلك كله الإمام الحافظ البيهقي في كتابه " البعث والنشور " بأسانيده وطرقه المتكاثرات . ثم قال القاضي عياض : " وفي بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواتراً " . وذكر الزين العراقي أن رواته من الصحابة مائة ونيف . ونقل عن ابن الجوزي في مقدمة " الموضوعات " أن رواته ثمانية وتسعون نفساً " .

(انظر: صحیح البخاری ۱/ ۲۳۲، ۳۰/۳، صحیح مسلم ۱/ ۱۷۹۲، سنن أبي داود ۲/ ۱۷۹۸، تحفة الأحوذي ۲/ ۱۳۳، سنن ابن ماجه ۲/ ۱۶۳۸، شرح ألفية العراقي ۲/ ۲۷۷، ذخائر المواریث ۲/ ۲۰، الموطأ ۱/ ۲۹، المنتقی ۱/ ۷۰، مسند أحمد ۱/ ۲۰۷، المستدرك ۱/ ۷۰، موارد الظمآن ص ۲۶۲).

(٢) روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك قال والله على الله على الله على الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك . فيقولون ، لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا ، قال فيأتون آدم . . . الحديث إلى قوله ، قال رسول الله على فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي ، فإذا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء ، فيقال ، يا محمد . ارفع رأسك ، قل تسمع ، سل تعطه ، اشفع . . . الحديث » ( صحيح الشفع تشفع ، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم أشفع . . . الحديث » ( صحيح مسلم ١/ ١٨٠ ) ورواه البخاري عن أبي هريرة ( صحيح البخاري ٣ / ١٤٩ ) .

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم وابن ماجه عن جابر مرفوعاً أن رسول الله ﷺ قال ، « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » ( انظر ، مسند أحمد ٢ / ٢١٢ . سنن أبي داود ٢ / ٥٣٧ ، تحفة الأحوذي ٧ / ١٢٧ . سنن أبي داود ٢ / ٥٣٧ ، تحفة الأحوذي ٧ / ١٢٧ . سنن ابن ماجه ٢ / ١٤٤١ . المستدرك ١ / ٦٩ ) .

وقد وردت أحاديث الشفاعة وخصوصية الرسول ﷺ بها . وأنه اختباً دعوته للشفاعة يوم \_\_

وحديثُ المَسْح على الخفين (١). قال ابنُ عبد البرُّ : رواهُ نحوُ أربعين صحابياً . واستفاض وتواتر (١).

وأمّا التواترُ المعنويُّ من السُّنةِ ، وهو بأن (٢) يتواترَ معنى في ضمنِ ألفاظِ مختلفةٍ ، ولو كانَ المعنى المشتركُ فيه بطريقِ اللزوم ، فكثيرٌ .

( و ) قسم ( معنوي ، وهو تغاير الألفاظِ مع الاشتراكِ في معنى كلي ) ولو بطريق اللزوم (٤٠) . كما تقدّم ، وذلك ( كحديثِ الحَوْضِ ، وسَخاء

القيامة . وأنه صاحب المقام المحمود . في جميع كتب السنة تقريباً بروايات كثيرة . وألفاظ متعددة ، وعن عدد كبير من الصحابة . وذكر معظمها القاضي عياض في كتابه القيم « الشفاء » .

<sup>(</sup>النظر: الشفاء ١/ ٢١٦ وما بعدها طبع التجارية. صحيح مسلم ١/ ١٨٠ وما بعدها. صحيح البخاري ١/ ١٨٠ سنن أبي داود ١/ ١٢٦. تحفة الأحوذي ١/ ١٢٧. سنن أبن ماجه ١/ ١٤٤١. مسند أحمد ٢/ ٢٢٢. ٣/ ٢ . ١/ ١٤٢٠ ه/ ١٤٤٠ المستدرك ١/ ٢٩ وما بعدها. سنن الدارمي ٢/ ٢٣٠. موارد الظمأن ص ١٤٢ وما بعدها. فيض القدير ٢/ ١٣٢. سنن النسائي ٢/ ٢٠ النووي على مسلم ٣/ ٥٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطبراني والدارمي وابن حبان وغيرهم عن ابن عمر وسعد وحذيفة والمغيرة وجرير وبلال وصفوان وخريمة وثوبان وأسامة وعمر بن الخطاب وابن أبي عمارة وغيرهم . قال الزين العراقي : " فقد رواه أكثر من ستين من الصحابة ، ومنهم العشرة » (شرح ألفية العراقي ٢ / ٢٧) .

<sup>(</sup> انظر : صحيح البخاري ١/ ٤٩ . صحيح مسلم ١/ ٢٢٨ . سنن أبي داود ١/ ٣٣ . سنن النسائي ١/ ٦٩ . تحفة الأحوذي ١/ ٣١٣ . سنن ابن ماجه ١/ ١٨١ ، نيل الأوطار ١/ ٣٠٩ . تخريج أحاديث البزدوي ص ١٥٢ . سنن الدارمي ١/ ١٨١ . مسند أحمد ٤/ ٢٤٦ . موارد الظمآن ص ٧١ . الموطأ ١/ ٣٨ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : شرح ألفية العراقي ٢ / ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) في ع ، أن

<sup>(</sup> ٤ ) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٣ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٥٥ . مناهج العقول ٢ / ٢٥٠ . نهاية السول ٢ / ٢٧٤ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١١٩ . المسودة ص ٣٣٠ . تيسير التحرير ٣ / ٣٦ . غاية الوصول ص ٩٠ .

حاتُم ('') وشجاعةِ عليّ رضيَ الله عنه ، وغيرها (٢).

وذلك إذا كَثَرَتِ الأخبارُ في الوقائع ، واختُلِفَ فيها ، لكنْ كلُ واحدٍ منها يشتملُ على معنى مشترَكِ بينها بجهةِ التَضَمُّنِ أو الالتزام ، حَصَلَ العلمُ بالقدْرِ المُشْتَرَكِ ، وهو مثلًا الشجاعةُ أو الكرمُ ونحو ذلك ، ويُسمَّى ؛ المتواتر من جهة المعنى ، وذلك كوقائع حاتم فيما يُحكى من عطاياه مِنْ فَرَس وإبل وعَيْنِ وثوبِ ونَحُوها ، فإنَّها تتضمُّنُ جُوده ، فيعلمُ ، وإنْ لم يُعلمُ شيءُ منْ تلك القضايا بعينه ، وكقضايا (٢) على رضي الله عنه في حروبِه ، من أنَّه هزم في خيبر كذا (٤) ، وفعل في أحدٍ كذا ، إلى غير ذلك ، فإنّه يَدُلُ بالالتزام على شجاعتهِ ، وقد تواتر ذلك منه ، وإنْ كانَ شيءُ منْ تلك الجزئياتِ لم يَبْلُغُ درجة القطع (٥).

( ولا ينحصرُ ) التواترُ ( في عَدَدٍ ) عنْدَ أصحابِنا والمحققين ، ( ويُعْلَمُ ) حصولُ العددِ ( إذا حَصَلَ العلمُ ) عندَه ( ولا دَوْرَ ) إذْ حصولُ العلم معلولُ

<sup>(</sup>۱) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن العشرج ، من طيىء . كان جواداً شاعراً جيد الشعر . وكان حيث ما نزل عرف منزله . وإذا قاتل غلب . وإذا غنم أنهب ، وإذا سئل وهب . وإذا ضرب بالقداح سبق ، وإذا أسر أطلق ، وقسم ماله بضع عشرة مرة .

<sup>(</sup> انظر : الشعر والشعراء لا بن قتيبة ١/ ٢٤١ تحقيق أحمد شاكر ، طبع دار المعارف بمصر . انظر : الشعر والشعراء لا بن قتيبة ١/ ٢٤١ تحقيق أشير إليها في هامش الكتابين ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥. المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٩. الإحكام للآمدي ٢/ ٣٦. شرح الورقات ص الإحكام للآمدي ٣٦ / ٣٠. شرح الورقات ص ١٨٠. اللمع ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) في ض: وقضايا .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض .

<sup>( ° )</sup> انظر ، الإحكام للأمدي ٢ / ٣٠ . نهاية السول ٢ / ٢٧٤ . مناهج العقول ٢ / ٣٧١ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٥٠ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١١٩ .

الأخبار ودليله كالشبّع والرئي معلولُ المُشبع (١) والمُروي ودليلهما ، (١) وإنْ لم يُعلم ا بتداءً القدرُ الكافي منهما (١).

وما ذُكِرَ من التقديراتِ تَحَكُّمُ لا دليلَ عليه (١٠).

نَعَمْ ، لو أمكنَ الوقوفُ على حقيقةِ اللحظةِ التي يَحْصُلُ لنا العلمُ بالمُخْبَرِ عنه فيها (٥) أمكنَ معرفةُ أقلِ عددٍ يحصلُ العلمُ بخبره ، لكنَّ ذلك متعذَّر ، إذ الظن يتزايدُ بتزايدِ المُخْبرين تزايداً خَفياً تَدْريجياً ، كتزايدِ النُباتِ ، وعَقْلِ الصَّبِيّ ، ونُمُو بَدَنِه ، ونور (١) الصُّبح ، وحركةِ الفَيْء ، فلا يُدْرَكُ (٧) .

<sup>(</sup>١) في ض: الشبع.

<sup>(</sup> ٢ ) في ش : ودليلها .

<sup>(</sup>٣) في ش: منها .

وانظر : شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٢ . أصول السرخسي ١ / ٢٩٤ . نهاية السول ٢ / ٢٧٠ . مناهج العقول ٢ / ٢٦٠ . كثف الأسرار ٢ / ٣٦١ . شرح الورقات ص ١٨١ ، الروضة ص ٥٠ . مختصر الطوفي ص ٥١ ـ ٥٠ . ارشاد الفحول ص ٤٧ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١ .

<sup>(</sup>٤) انظر أقوال العلماء في تحديد العدد ومناقشة ذلك، وأن التواتر غير محصور في عدد الجماهير في (المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٠ وما بعدها، المسودة ص ٢٣٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٤٥: مناهج العقول ٢/ ٢٦٨، نهاية السول ٢/ ٢٧١، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥ وما بعدها، شرح الورقات ص ١٨١، المستصفى ٢/ ١٣٤، ١٣٧، ١٣١، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥ وما بعدها، الإحكام لا بن حزم ١/ ٤٤، كثف الأسرار ٢/ ٣٦١، تيسير التحرير ٣/ ٣٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٠١، ١١١ وما بعدها، شرح نخبة الفكر ص ١٩ وما بعدها، شرح الورقات ص ١٨١، ارشاد الفحول ص ٤٠، اللمع ص ٤٠، المعتمد ٢/ ١٥٠، ١٠٥، اللمع ص ٤٠، المعتمد ٢/ ١٥٠، ١٥٠).

<sup>(</sup> ٥ ) في ض : فيهما .

<sup>(</sup> ٦ ) في ب ع ض : وضوء . وكذا في مختصر الطوفي ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٧) مختصر الطوفي ص ٥٠. وأنظر: الإحكام للآمدي ٢٦/٢، المستصفى ١/١٣٧. العضد على ابن الحاجب ٢/٥٤. كثف الأسرار ٢/ ٣٦١. المسودة ص ٢٣٥. اللمع ص ٤٠. الروضة ص ٥١٠.

قالَ ابنُ قاضي الجبلِ ، فإنْ قيلَ ، كيف نَعلمُ (١) العلمَ بالتواترِ معَ الجَهْلِ بأقلِ عدده ؟

قلنا ، كما يُعْلَمُ أَنَّ الخُبْزَ مُشْبِعٌ ، والماءَ مُرْور ، وإنْ جَهِلْنا عَدَه (٢) ا هـ ( و يختلف ) العلمُ الحاصلُ بالتواتر ( باختلافِ القرائنِ ) أي قرائنِ التعريفِ ، مثل الهيئاتِ المقارنةِ للخبرِ الموجبةِ لتعريفِ متعلقهِ ، ولاختلافِ أحوالِ المخبرينِ في اطلاعِهم على قرائنِ التعريفِ ، ولاختلافِ إدراكِ المستمعين لتفاوت الأذهانِ والقرائح ، ولاختلافِ الوقائع على عظمها وحَقَارَتها (٢).

وفي المسألةِ ثلاثةُ أقوالِ (٤) ،

قَالَ فِي « جمع الجوامع » ، « والصحيحُ ثالثُها ، أنَّ علمَه لكثرة المَدَدِ مُتَّفِقٌ ، وللقرائنِ قد يختلفُ (٥) ، فيحصلُ لزيدِ دونَ عمرو (١) » .

و (٧) قال ابنُ العِراقيُّ ، هل يَجبُ اطرادُ حُصُولِ العلْمِ بالتواتر لكلِ منْ بَلْغَ ، أو يمكنُ حصولُ العلمِ لبعضِهم دونَ بَعْض ؟ فيه ثلاثةُ أقوال ، ثالثُها \_ وهو الراجحُ عندَ المصنَّفِ \_ ، أنَّ عِلْمَه مُتَّفِقٌ (٨) ، أي يتفقُ الناسُ كلهم في العلم به ،

<sup>(</sup>١) في بع ص، يعلم.

<sup>(</sup>٢) انظر: المستصفى ١/ ١٣٨. الإحكام للأمدى ٢/ ٢٦. الروضة ض ٥٠ بـ

<sup>(</sup>٣) انظر : المستصفى ١/ ١٣٥ : العضد على ابن الحاجب ٣/ ٥٤ . غاية الوصول ص ٩٦ . الروضة ص ٤٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر هذه الأقوال في ( المحلى على جمع الجوامع ٣ / ١٧٤ . عاية الوصول ص ٩٦ ) .

<sup>(</sup> د ) انظر : غاية الوصول ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٦) جمع الجوامع ٢/ ١٣٤.

<sup>·</sup> ٧ ) ساقطة من ب .

<sup>(</sup> A ) في د : متفق عليه .

ولا يختلفُونَ ، وإنْ كانَ لاختلافِ قرائنَ به اضطربت (۱) ، فقد يحصلُ لبعضِهم دونَ بعض ، وفيه نظرٌ ، فإنَّ الخبرَ الذي لم يَحْصُلِ العلمُ فيه إلا بانضمام قرينة إلى الخَبَرِ ليسَ منَ التواتر ، بل (۲) لا بدُّ أنْ يكونَ حصولُ العلم بمجرد (۳) روايتهم (٤) . ا ه .

( ويتفاتُ المعلومُ ) عندَ الإمام أحمدَ رحمه الله تعالى والمحققين ، منهم الشيخُ تقيُّ الدينِ ، والأرْمَويُّ والخُوْنجيُّ (°) وابنُ مفلج وغيرُهم .

وعنه ، لا .

قال ابنُ القاضي الجبلِ ، الأصحُ التفاوتُ ، فإنّا نجدُ بالضرورةِ الفَرْقَ بينَ كونِ « الواحدُ نصفُ الاثنين » ، وبينَ ما علمناه من جهةِ التواتر ، مع كونِ اليقين حاصلًا فيهما .

<sup>(</sup>١) في ش: اضطردت.

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٣) في ش: لمجرد .

<sup>(</sup>٤) يميز العلماء في هذا المجال بين القرائن اللازمة والقرائن المنفصلة. وقد حصروا موضوع المسألة في القرائن اللازمة للخبر من أحواله المتعلقة بالعدد، أو بالمخبر به أو بالمخبر عنه، أما القرائن المنفصلة عن الخبر المفيد للعلم فلا تجعل الحديث متواتراً.

<sup>(</sup> انظر : غاية الوصول ص ٩٦ ، مختصر الطوفي ص ٥١ ) .

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن ناماوار بن عبد الملك . القاضي أفضل الدين ، أبو عبد الله الشافعي ، الخونجيُ . الفيلسوف ، بالغ في علوم الأوائل حتى تفرد برئاسة ذلك في زمانه ، وكان يفتي ويناظر . وولي قضاء القاهرة بعد عزل الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، وصنف « الموجز » في المنطق والجمل . و « كشف الأسرار » في الطبيعيات ، وشرح مقالة ابن سينا ، وغير ذلك ، توفي سنة ١٤٦ وقيل غير ذلك . ودفن بسفح المقطم .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ١٠٥، حسن المحاضرة ١/ ٥٤١، شذرات الذهب ٥/ ٢٣٧).

قالَ ، ووقعتْ هذه المسألةُ بين الشيخ (١) عز الدّين بن عبدِ السَّلامِ وبين الخُوْنجي ، فنفى ابنُ عبدِ السلامِ التفاوتَ ، وأثبته الخونجي .

قال ابنُ قاضي الجبلِ، قلتُ، كيف يَنْفي التفاوتَ مع قولِه عَلِيْكَةٍ ، « ليس المُخْبَرُ (٢) كالمعاين (٢) »، وكما يُفَرُّقُ (٤) بين علم اليقين وعين اليقين ، ثم هنا أمرٌ آخرُ ، وهو أنَّ من فسَرَ الرؤيةَ في الآخرة بزيادةِ العلم ، وكذلك الكلامُ ، كيف يمكنُه نفيُ التفاوتِ ؟ ا ه .

(ويمتنعُ استدلالٌ به) أي بالتواتر (على مَنْ لم يَحْصُلْ لهُ (٥) به عِلْمٌ) يعني أنّه لو حَصَلَ التواترُ عندَ جماعةٍ ، ولم يحصلُ عندَ آخرين ، امتنعَ الاستدلالُ بالتواترِ عندَ مَنْ حَصَلَ له على مَنْ لَمْ يحصُلْ له العلمُ به ، لأنّه يقولُ ، ما تدّعيه من التواتر عيرُ مُسَلِّم فلا أسمعُه ، لأنّه ليسَ بمتواتر عندي (١).

## ( و ) يَمْتَنعُ ( كِتمانُ أَهلِه ) أي أهلِ التواترِ ( ما ) أي شيئًا ( يُحتاجُ إلى

<sup>.</sup> ١ ) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) في ش: الخبر. وهو نص رواية ثانية.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه أحمد وابن منيع والطبراني والعسكري وابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: « ليس الخبر كالمعاينة » وله تتمة . ورواه أحمد وابن حبان بلفظ: « ليس المعاين كالمُخبر » . ورواه البغوي والدارقطني في « الأفراد » والضياء في « المختارة » وابن عدي وأبو يعلى الخليلي في « الإرشاد » .

<sup>(</sup> انظر: فيض القدير ٥ / ٣٥٧ . كشف الخفا ٢ / ١٦٨ . مسند أحمد ١ / ٢٧١ . موارد الظمآن ص ١٥٠ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) في ب ع ؛ نفرق ، وفي ض ؛ تفرق .

 <sup>( ° )</sup> ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٦) عبر المجد ابن تيمية عن هذه المسألة بأسلوب آخر فقال : « ولا يشترط للتواتر ان يُجْمِعُ الناس كلهم على التصديق به ، خلافاً لليهود » ( المسودة ص ٢٣٢ ) .

نقلِه ، ك ) امتناع ( كذب على عَدَدِهم ) أي عددِ الحاصلِ العلم بهم في التواتر ( عادةً ) أي في العادةِ (١٠).

و (٢) ههنا مسألتان :

الأولى ؛ امتناع (" كتمان أهل التواتر ما يُحتاجُ إلى نقلِه ، خلافاً للرَّافِضَة ، حيثُ قالوا ، لا يمتنعُ ذلك (أ) ، لاعتقادِهم كتمانَ النصّ على إمامةِ عليَّ رضي الله عنه (") ، وهذا لا يعتقدُه مُسْلِمٌ يُؤمِنُ الله واليوم الآخر ، أن يكون خيرُ القرونِ الذين رضي الله عنهم ، وشهدَ لهم نبيهم عَلَي الجنَّةِ (") ، وقد أخبرَ الله سبحانه وتعالى في كتابِهِ عنهم (٧) بأنّه رضيَ عنهم (٨) ، يعلمونَ أنَّ الإمامةَ يستحقُها عليَّ رضي الله عنه ، ويكتمونَ ذلك فيما بينهم ، ويُولُون غيرَه ، وهذا (") من أمْحَلِ المُحالِ الذي لا يَرْتَابُ فيه مُسْلِمٌ ، ولكنَّ هذا منْ بُهْتِ

<sup>(</sup>١) انظر ، المسودة ص ٢٣٥ ، الروضة ص ٥١ ، مختصر الطوفي ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٣) في ش ز ض ؛ في امتناع .

<sup>(</sup>٤) في ش ز ، على ذلك .

<sup>(</sup> ه ) انظر : التمهيد للباقلاني .ص ١٦٥ ، المسودة ص ٢٣٥ ، الروضة ص ٥١ ، مختصر الطوفي ص ٥٢ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١ .

<sup>(</sup> ٦ ) سيأتي نص الحديث في ذلك في « فَصْل الصحابي » من هذا المجلد ص ٤٦٥ ، ٤٧٤ .

<sup>·</sup> ٧ ) ساقطة من ب ع ض

<sup>(</sup> ٨ ) وردت آيات كثيرة في الثناء على الصحابة وبيان فضلهم ورضاء الله عليهم . وقد ذكر المصنف بعضها فيما بعد في « فصل الصحابي » . منها قوله تعالى ، « والسَّابقونَ الأوُلُونَ منَ المهاجرين والأنصار . والذين اتَّبَعُوهم بإحْسَانِ . رَضِيَ الله عَنْهم ورَضُوًا عَنْه » التوبة / ١٠٠ . وقوله تعالى ، « لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » الفتح / ١٠٨ . ( وانظر ، المسودة ص ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٩) في ب زعض : هذا .

الرَّافِضَةِ عليهم من الله تمالى ما يَسْتَحِقُون (١) ، ولأنَّ هذا في القُبْح كتواطَئِهم على الكذب ، وهو مُحالٌ .

المسألة الثانية ، امتناع الكذب على عدد التواتر عادة ، وهو ممنوع في العادة ، وإنْ كانَ لا يُحيلُه العَقْلُ ، وهذا مأخذُ المسألةِ المتقدّمةِ في جَوازِ ما يُحتاجُ إلى نقلِهِ ، لأنّه إذا جازَ الكذبُ فالكِتمانُ أولى ، والأصحُ عدمُ جوازه عادة ، لا (٢) لذاتِهِ ، ولا يَلْزَمُ منْ فَرْضِ وقوعهِ محال (٢).

( ولا يُشْتَرَطُ إسلامُهم ) أي (٤) إسلامُ المَدَدِ المشروطِ في التَّواتُر (٥) .

واشترط ابنُ عَبْدان (٦) منَ الشافعيةِ الإسلامَ والعدالةَ أيضاً ، لأنَّ الكُفْرَ والفُسُوقَ عُرْضَةً للكذبِ والتحريفِ .

وأيضاً، لو لم يُشترطُ ذلك لأفادَ إخبارُ النَّصارِي بقتلِ المسيح، وهو

<sup>(</sup>١) في ب، يستحقونه.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من د ض .

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر الطوفي ص ٥٣ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض.

<sup>(°)</sup> انظر، المستصفى ١/ ١٤٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧. نهاية السول ٢/ ٢٦١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٠، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٥، شرح نخبة الفكر ص ٢١، كشف الأسرار ٢/ ٢٦١، تيسير التحرير ٣/ ٣٥، غاية الوصول ص ٩٦، اللمع ص ٣٩، الروضة ص ٥١، شرح الورقات ص ١٨١، مختصر الطوفي ص ٥٢، المسودة ص ٢٣٤، ارشاد الفحول ص ٤٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان . الفقيه أبو الفضل . شيخ همذان وفقيهها وعالمها . كان ثقة ورعاً جليل القدر ، وممن يُشار إليه . له كتاب « شرائط الأحكام » و « شرح العبادات » توفي سنة ٤٣٣ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٦٥، شذرات الذهب ٣/ ٢٥١، طبقات الشافعية لا بن هداية الله ص ١٤٣).

باطلٌ بقوله تعالى ، ﴿ وما قتلُوه وما صلبُوه ، ولكنْ شُبِّه لهم ﴾ ``` وبالإجماع '``

وأجيب؛ بمنع حصول شرط التواتر للاختلال " في الطبقة الأولى . لكونهم لم يبلُغُوا عدد التواتر ، ولأنهم " رأؤه من بعيد ، أو بعد صلبه ، فشنه لهم ، وللاختلال في الوسط بقصور الناقلين عن عدد المتواتر ، أو في شيء مما بينهم وبين الناقلين إلينا من عدد التواتر ، لأن بختنصر " قد قتل النصارى حتى لم يبق منهم إلا دون عدد التواتر .

وكذا الجواب عن إخبار الإمامية بالنص على إمامة علي رضي الله

( ولو طال الزمنُ ) بينَ وُقُوع المخبر به وبين الإخبار .

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٧ من النساء .

<sup>(</sup>٢) وكذلك اشترط البزدوي من الحنفية الإسلام في عدد التواتر

<sup>(</sup> انظر ، كشف الأسرار ٢ / ٣٦١ ، فواتع الرحموت ٢ / ١١٨ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٥٥ الإحكام للآمدي ٢ / ٢٧ ، اللمع ص ٣٩ ، المسودة ص ٢٣٠) .

<sup>(</sup>٣) في ش ز ، للاخلال .

<sup>(</sup>٤) في ض ، ولأنه .

<sup>(</sup>ه) هو أحد ملوك الأرض. كان كاتباً عند ملك الجزيرة ليقر الذي ندر لئن ظفر ببيت المقدس ليذبحن ابنه للزهرة التي يعبدها. ولكن الله أرسل ريحاً فأهلكته. وأفل هو وجيشه. فقتله ابنه. وغضب بختنصر للأب. فقتل الابن واستلم الحكم. وكان أول ملك. ثم غزا بني اسرائيل وانتصر عليهم، ثم رده الله عنهم، ثم فسقوا فجاءهم وانتصر عليهم، وقتل منهم وصلب وجدع. وباع ذراريهم ونساءهم، ومثل بهم، وأسر منهم الكثير، ثم لحق بأرض بابل.

<sup>(</sup> انظر ، المعارف ص ۲۲ ، ۶۲ ، ۹۲۰ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر؛ أصول السرخسي ١/ ٢٨٥. الإحكام للآمدي ٢/ ٢٨، المستصفى ١/ ١٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٢٦٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥٠.

( ولا ) يُشترط أيضاً ( أَنْ لا يَحْويَهم بلد ، ولا يُحْصِيهم عَدَدُ (١١) .

قال ابنُ مُفْلِح ، وشَرَط طوائف من الفقهاء أنْ لا يَحْويَهمْ بلَدُ ولا يُحصِيهم عَدَدُ (٢) ، وهو باطل ، لأنْ أهل الجامع لو أخبرُوا عن سُقُوطِ المُؤذِّنِ من (٦) المنارة ، أو (١) الخطيب عنِ المنبر لكانَ إخبارُهم مفيداً للعلم ، فَضْلاً عَنْ أهل بَلدِ (٥) .

( ولا ) يُشترطُ أيضاً فيهم ( اختلافُ نَسَبِ (٦)، و ) لا اختلافُ ( ديزٍ ، و ) لا اختلافُ ( ديزٍ ، و ) لا اختلافُ ( وَطَنِ ) (٧) .

## قالَ (٨) ابن مفلج ، وشُرَط قوم اختلاف النَّسَبِ والدِّينِ والوَطَن

(۱) انظر؛ كثف الأسرار ٢/ ٣٦١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٢، المسودة ص ١٣٢، ٣٦١، نهاية السول ٢/ ٢٧١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥، فواتح الرحموت ٢/ ١١٩، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧، المستصفى ١/ ١٣٩، الإحكام لا بن حزم ١/ ٩٦، غاية الوصول ص ٩٦، الإحكام للقمدي ص ٥٠، الروضة ص ٥٠، ارشاد الفحول ص ٤٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١.

( ٢ ) وممن اشترط ذلك البزدوي ( انظر : كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢ / ٣٦١ ) ، وقد عرف السرخسي خبر التواتر فقال : « أن ينقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم هكذا إلى أن يتصل برسول الله عبيسية » ( أصول السرخسي ١ / ٣٨٢ ) ، فاشترط في التعريف تباين الأمكنة .

( وانظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٢٧ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٥٥ ) .

(٣) في ب ع ض ؛ عن .

(٤) في ب، و.

( ° ) انظر : كثف الأسرار ٢ / ٢٦١ . الإحكام للآمدي ٢ / ٢٧ . الروضة ص ٥١ . مختصر الطوفي ص ٥٣ .

(٦) انظر: المستصفى ١/ ١٣٩. فواتح الرحموت ٢/ ١١٩. نهاية السول ٢/ ٢٧١. غاية الوصول ص ٩٦.

( ٧ ) انظر : فواتح الرحموت ٢ / ١١٩ . نهاية السول ٢ / ٢٧١ . الإحكام للآمدي ٢ / ٢٧ . المستصفى ١ / ١٣٩ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٥٥ . مختصر الطوفي ص ٥٢ . إرشاد الفحول ص ٤٨ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١ .

( ٨ ) في ض : قاله .

لتَنْدَفِعَ (1) التَّهْمَةُ (2) ، وهو أيضا باطلٌ ، لأنَّ التهمة لو حَصَلَتْ لم يَحْصُلِ العلمُ ، سواءٌ كانوا على دين واحدٍ ، ومنْ نَسَبِ واحدٍ ، وفي (2) وطن واحدٍ ، أو لم يكونوا كذلك ، وإنْ ارتفعت حَصَلَ العِلْمُ كيف كانوا .

(ولا) يُشترط أيضا (إخبارهم طَوْعاً (1)

قال ابنُ مُفْلِح ، وشَرَطَ قومَ إخبارَهم طَوْعاً ، وهو باطلٌ ، فإنَّ الصَّدْقَ لا يمتنعُ حصولُ العلم به ، وإلا فاتَ (°) الشَرْطُ (٦).

( ولا ) يُشتَرطُ أيضاً ( أَنْ لا يعتقدَ ) المُخْبِرُ ( خلافَه ) أي نقيضَ المُخْبَر به (٧٠).

قال ابن مُفْلِح، وشَرَط المُرْتَضَى مِنَ الشيعةِ ـ وهو أبو القاسم المُوسَوي (^) ـ عدمَ اعتقادِ نقيضِ المخبَرِ، قالَ، لأنَّ اعتقادَ النقيضِ محالً،

<sup>(</sup>١) في ب، لتدفع.

<sup>(</sup>٢) وهو ما اشترطه البزدوي. (انظر، كشف الأسرار ٢/ ٢٧، أصول السرخسي / ٢٧).

<sup>(</sup>٣) في ش زع، في.

<sup>(</sup>٤) اشترط الخطيب البغدادي في خبر التواتر أن لا يدخله أسباب القهر والغلبة .

<sup>(</sup>انظر، الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٦)، وانظر، المستصفى ١/ ١٤٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٨، ارشاد الفحول ص ٤٨.

<sup>( ° )</sup> في ع ض ، لفات .

<sup>(</sup>٦) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٨.

<sup>(</sup>٧) انظر ، مختصر الطوفي ص ٥٢ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١ .

<sup>(</sup> ٨ ) هو على بن الحسين بن موسى بن محمد بن ابراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب الشريف المرتضى . أبو القاسم . وهو أخو الشريف الرضي ، كان أبو القاسم نقيب الطالبيين ، وكان إماماً في علم الكلام والأدب والشعر وأصول الفقه ، وله تصانيف على مذهب الشيعة ، ومقالة في أصول \_\_

والطارئ أضعفُ مِنَ المستقِرِ ، فلا يَرْفَعُهُ ، وهو باطلُ أيضا ، بل يحصلُ العلمَ سواءً كانَ السامِعُ يَعْتقدُ نقيضَ المخبَرِ به ، أوْ لا ، فلا يتوقفُ العلمُ على ذلك (١).

( ومنْ حَصَلَ بخبره علمٌ بواقعةٍ لشَخْص حَصَلَ (٢٠) العلمُ ( بمثلِهِ ) أي بمثلِ ذلك الخبر ( بغيرها ) أي بغير تلك الواقعةِ ( لآخرَ ) أي لشخص آخرَ (٢٠)

قالَ في « شرح التحرير » ، وقولُ أبي الحسين (٤) والباقِلاني ، منْ حَصَلَ بخبره علم بواقعة (٥) لشخص حصل بمثلِه بغيرها لشخص آخرَ (٢) صحيح .

الدين ، وله ديوان شعر كبير ، واختلف الناسُ في « نهج البلاغة » هل هو الذي جمعه ؟ أم الشريف الرضي ؟ والغالب أنه ليس من كلام عليّ . وإنما هو من كلام من جمعه . ومن مصنفات المرتضى ، « الغرر الدرر » في اللغة والنحو ، و « الذخيرة » في الأصول ، و « الذريعة » في أصول الفقه ، و « الشيب والشباب » وكتاب « النقض على ابن جني » و « طيف الخيال » و « ديوان شعر » ، توفي سنة ٢٣٦ هـ ببغداد .

انظر ترجمته في (وفيات الأعيان ٣/٣، شذرات الذهب ٢٥٦، بغية الوعاة ٣/٣٥٠. إنباه الرواة ٢/ ٢٥٦، مرآة الجنان ٣/ ٥٥، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٣٨٣، تاريخ بغداد ١١/ ٤٠٢).

- (١) انظر، مختصر الطوفي ص ٥٢.
  - (٢) في ع ، حصل له .
- (٣) انظر ، المستصفى ١/ ١٣٥ ، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٩ ، الروضة ص ٤٩ ، غاية الوصول ص ٩٠ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠ .
  - ( ٤ ) في جميع النسخ ، الحسن ، وهو خطأ .

وأبو الحسين هو البصري المعتزلي القاضي صاحب « المعتمد » . وقد نص الآمدي على ذلك فقال ، « ذهب القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري إلى أن كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص ، لابد وأن يكون مفيداً للعلم بغير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص إذا سمعه » ( الإحكام للآمدي ٢ / ٢٩ ) .

- ( ٥ ) في ب ، واقعة .
- ( ٦ ) انظر ، المعتمد ٢ / ٥٦١ ، ٢٣٥ ، ٥٦٤ .

ثِمُ قالَ ، إنْ تساويا من كلِ وجهٍ ، فلأجلِ هذا قُلْنا ، ( مع تساور منْ كلِ وجهِ ) .

قالَ ؛ وهو بعيدٌ عادةً .

وسبَقَه باشتراطِ التُّساوي أبنُ قاضي الجبلِ (١) .

<sup>(</sup>١) والتساوي يكون في المخبرين والخبر والمخبر، وهذا ما صرح به ابن الحاجب والعضد. وهو مضمون كلام الآمدي. واشترط الغزالي تجرد الخبر عن القرائن. أما إذا حفت به القرائن فإن الوقائع والأشخاص تختلف.

<sup>(</sup> انظر : مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٥٥ ، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٩ ـ ٢٠ . المستصفى ١/ ١٣٥ . فواتح الرحموت ٢/ ١١٧ . تيسير التحرير ٣/ ٣٥ ) .

## ( فَصْلُ )

ومن الخبر آحاة ) جمع أحَدٍ ، كأ بُطالٍ جمعُ بَطَلٍ ، وهمزةُ أحَدٍ ، ـ مُبْدَلةً مِنَ الواوِ (١) ، وأصلُ آحادٍ ، أأحادُ بهمزتين ، أبدِلتِ الثانيةُ ألِفا كآدمَ (٢)

( وهو ) أي خبرُ الآحادِ في الاصطلاح ، ( ما غدا المُتواتِرُ (٢٠) عندَ ابنِ البنّاء والموفّق والطّوفيّ وجمع كثير، فلا واسطة بين التواتر والآحادِ (٤).

( فَدَخَلَ ) فِي الآحادِ مِنَ الأحاديثِ مَا عُرِفَ بأنَّه مُسْتَفِيضٌ مَشْهورٌ (٥) ،

<sup>(</sup>١) في ب، الواحد، وفي ض، واو .

٢ ) انظر ، القاموس المحيط ١ / ٢٨٣ ، المصباح المنير ١ / ١٣٠ ، ٢ / ١٠٠٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر تعريف خبر الآحاد في (التعريفات للجرجاني ص ١٠١، الكفاية للخطيب ص ١٦، الكافية في الجدل ص ٥٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٦، المعلى على جمع الجوامع ٢ / ١٢٩، المستصفى ١ / ١٤٥، نهاية السول ٢ / ٢٨١، مناهج العقول ٢ / ٢٧٩، شرح نخبة الفكر ص ٥١. الإحكام للآمدي ٢ / ٣١، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٥٥، شرح الورقات ص ١٨٤، فواتح الرحموت ٢ / ١٠٠، تيسير التحرير ٣ / ٢٧، كشف الأسرار ٢ / ٢٧٠، غاية الوصول ص ٩٧، ارشاد الفحول ص ٤٨، الدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١).

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ، الإحكام لا بن حزم ١ / ٩٧ . شرح الورقات ص ١٨٤ . الروضة ص ٤٦ . ٤٨ . اللمع ص ٤٠ . مختصر الطوفي ص ٥٣ . ارشاد الفحول ص ٤٨ .

<sup>(°)</sup> يرى الجمهور أن خبر الآحاد أقسام ، منها خبر الواحد . ومنها الخبر المستفيض الذي عرفه المؤلف ، ومنها المشهور وهو ما اشتهر ولو في القرن الثاني أو الثالث ، وكان رواته في الطبقة الأولى واحداً أو أكثر ، وجعل الجصاص الحنفي الحديث المشهور قسماً من المتواتر ووافقه بعض الحنفية ، وذهب جمهور الحنفية إلى أن المشهور قسيم للمتواتر ، وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي ، « وقد يسمى المستفيض مشهوراً » ، وقسم القرافي الأخبار إلى متواتر وأحاد وما ليس بمتواتر ولا آحاد .

<sup>(</sup> انظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٩ ، غاية الوصول ص ٩٧ . الإحكام للآمدي ٢ / ٣١ . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ١٣٩ وما بعدها ، شرح نخبة الفكر ص ٣١ . \_

وهو ما زادَ نقلتُه على ثَلاثةِ ) عُدُولٍ ، فلا بدُ أَنْ يكونُوا أَرْبَعةُ فصاعِداً في الأَصَحَ ، وهو اختيارُ الآمديِّ وابنِ الحاجبِ ، وجمع من أصحابِنا وغيرهم ، وقطع به ابنُ حمدان في « المقنع » (١) .

وقيل ؛ ما زاد نقلتُه على الاثنين (٢).

وقيل ؛ ما زادَ نقلتُه على واحدٍ ، فلا بدُّ أَنْ يكونُوا اثنين فصاعِداً ، اختارَه الشيخُ أبو حامِدٍ وأبو اسحاقَ (٢) وأبو حاتَم (١) القنوينيّ (٥)

- كشف الأسرار ٢/ ٣٦٨ . ٣/ ٥٩ . نهاية السول ٢ / ٢٨١ . تيسير التحرير ٣ / ٣٧ ، أصول السرخسي ١ / ٢٩١ وما بعدها . فواتح الرحموت ٢ / ١١١ . ارشاد الفحول ص ٤٩ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩ وما بعدها ) .

(١) وهو قولُ الأصوليين .

( انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣١ . نهاية السول ٢ / ٢٨١ . مختصر ابن الحاجب ٢ / ٥٥ . غاية الوصول ص ٩٧ . تدريب الراوي ٢ / ١٧٣ . ارشاد الفحول ص ٤٩ ) .

(٢) وهو قولُ المحدثين .

( انظر ، تدريب الراوي ٢ / ١٧٣ ، شرح نخبة الفكر ص ٣٠ ، تيسير التحرير ٣ / ٢٧ ، غاية الوصول ص ٩٧ ) .

(٣) هو الشيخ أبو اسحاق الشيرازي الذي قال في « التنبيه » ، أقل ما تثبت به الاستفاضة اثنان . وتبعه الشيخ زكريا الأنصاري ، ولعل المقصود أبو اسحاق الاسفراييني .

( انظر ، غاية الوصول ص ٩٧ ، ارشاد الفحول ص ٤٩ ، المحلي على جمع الجوامع . ٢ / ١٢٩ ، التنبيه ص ١٦٢ ) .

(٤) هو محمود بن الحسن بن محمد الطبري ، المعروف بالقزويني ، أبو حاتم ، ينتهي نسبه إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ، وهو شيخ أبي اسحاق الشيرازي ، تفقه على الشيخ أبي حامد ببغداد . وأخذ الأصول عن أبي بكر الباقلاني ، وكان حافظاً للمذهب والخلاف ، صنف كتباً كثيرة في المذهب والخلاف والأصول والجدل ، منها ، « تجريد التجريد » الذي ألفه رفيقه المحاملي ، توفي سنة ٤١٤ هـ وقيل غير ذلك :

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٣١٢. تهذيب الأسماء ٢ / ٢٠٧. طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٢٥. طبقات الشافعية ، لا بن هداية الله ص ١٤٥. تبيين كذب المفتري ص ٢٦٠).

(ه) في زش، القزوينيين.

وقيل : هو الشائعُ عن أصْلُ (١) ، قاله في « جَمْع الجوامع » وغيره (٢) .
وقال الشيخُ أبو محمدٍ يوسفُ بنُ الجَوْزِيِّ ، هو ما ارتفعَ عنْ ضَمْفِ
الآحادِ ، ولم يلتحقُ بقوةِ التواتر (٢) .

( ويفيدُ ) الحديثُ المستفيضُ المشهورُ ( عِلْماً نظرياً ) .

نَقَلَ ذلك ابنُ مفلح وغيرُه عن الاستاذِ أبي اسحاقَ وابنِ فُورَك (<sup>1)</sup>. وقيلَ ، يُفيدُ القطعَ (<sup>0)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ض، أصله.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ، جمع الجوامع ٢ / ١٢٩ . غاية الوصول ص ٩٧ . ارشاد الفحول ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) الغرق بين الخبر المتواتر والخبر المشهور أن جاحد الخبر المتواتر كافر باتفاق، وجاحد الخبر المشهور مختلف فيه، فقال الجرجاني يكفر، وهو ما نقله الكمال بن الهمام عن الجصاص؛ بينما نقل ابن عبد الشكور وصدر الشريعة عنه أنه لا يكفر، وقال ابن عبد الشكور، « والاتفاق على أن جاحده لا يكفر، بل يضلل »، وهو ما جاء في « كشف الأسرار » أيضاً، وأساس الاختلاف هو اختلافهم في المشهور هل يفيد علم يقين أم علم طمأنينة ؟ على قولين، أما جاحد خبر الآحاد فلا بكفر عند الأكثرين، كما سيذكره المصنف صفحة ٢٥٢.

وقد ذكر علماء الحديث وأصول الفقه تعريفات كثيرة للخبر المستفيض والمشهور.

<sup>(</sup> انظر ، الكافية في الجدل ص ٥٥ ، أصول السرخسي ١/ ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٩٢ ، تيسير التحرير ٢ / ٢٧٠ ، تدريب الراوي ٢ / ١٧٢ ، حاشية البناني على جمع الجوامع ٢ / ١١١ ، التعريفات للجرجاني ص ١٠٢ ، ٢٦٩ ، أصول البزدوي وكشف الأسرار ٢ / ٢٦٧ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، شرح نخبة الفكر ص ٤٧ ، جامع بيان العلم ٢ / ٤٢ ، المسودة ص ٢٤٥ \_ ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) وهو قول أ بي بكر الجصاص

<sup>(</sup> انظر ، تيسير التحرير ٢ / ٣٨ ، فواتح الرحموت ٢ / ١١١ ، جمع الجوامع ٢ / ١٣٠ ، المسودة ص ٢٤ ، غاية الوصول ص ٩٧ ) .

<sup>(</sup> ص) قال ابن عبد الشكور ، « ويوجب ظناً كأنه اليقين » ، وقال الأنصاري شارح « مسلم الثبوت » ، « ويسمى هذا الظن علم الطمأنينة » ( مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت / ۱۱۲ ) .

وانظر ، كشف الأسرار ٢ / ٣٦٨ . تيسير التحرير ٣ / ٣٨ .

( وغيرُه ) أي وغيرُ المستفيض منَ الأحاديثِ ( يُفيدُ الظنَّ فقط ، ولو مَعَ قرينةٍ ) عندَ الأكثر ، لاحتمالِ السَهُو والغَلطِ ونحوهما على ما دُونَ عَددِ رواةِ المستفيض لقرب احتمال السَهُو والخطأ على عَددِهم القليل (١).

وقال الموفّقُ وا بنُ حمدان والطوفيُ وجمعٌ ، إنّه يفيدُ العلمَ بالقرائنِ (٢) . قالَ في « شرح التحرير » ، وهذا أظهرُ وأصحُ (٣) .

(١) ذكر الآمدي حجج هذا القول وناقشها وردها (أنظر الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢ وما بعدها).

وانظر: كشف الأسرار ٢/ ٢٧٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٢١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٦، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٠، توضيح الأفكار ١/ ٢٥، المسودة ص ٢٤٠، ٢٤٤، مناهج العقول ٢/ ٢٧٠، المستصفى ١/ ١٤٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٦، الروضة ص ٥٠، اللمع ص ٤٠، غاية الوصول ص ٩٧، مختصر الطوفي ص ٥٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١.

(٢) وهو قول إمام الحرمين والغزالي والآمدي والنظام والرازي وابن الحاجب والبيضاوي والسبكي . وأيده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، واحتج له الآمدي بحجج كثيرة ، وشرح هذه الحجج أبو الحسين البصري .

قال الشوكاني ، « وقيل لا يفيده ، وهذا خلاف لفظي ، لأنَّ القرائن إن كانت قوية بحيث يحصل لكل عاقل عندها العلم كان من المعلوم صدقه » ( إرشاد الفحول ص ٥٠ ) .

انظر: المستصفى ٢/ ١٣٦، نهاية السول ٢/ ٢٦٢، المعتمد ٢/ ٥٦٦، تيسير التحرير ٣/ ٢١٠ المحصول ١/ ٢٨٥، المسودة ص ٢٤٠ ، ٢٤٢، اللمع ص ٤٠، الورقات وشرحها ص ١٨٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٤، ١٧٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢، ٣٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٢١، مناهج العقول ٢/ ٢٧٠، توضيح الأفكار ١/ ٢٦، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٥، جمع الجوامع ٢/ ١٣٠، غاية الوصول ص ٩٧، الروضة ص ٥٣، مختصر الطوفي ص ٥١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠.

(٣) قال الشوكاني ، « وقال أحمد بن حنبل ، إن خبر الواحد يفيد بنفسه العلم ، وحكاه ابن حزم في « الإحكام » عن داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث المحاسبي ، وقال ، وبه نقول ، وحكاه ابن خواز منداد عن مالك بن أنس ، واختاره ، وأطال في تقريره ، ونقل عن القفال أنه يوجب العلم الظاهر » (إرشاد الفحول ص ٤٨) ، واستدلوا على القول بأنه يفيد العلم مطلقاً أنه يجب العمل به ، وبين صاحب « كشف الأسرار » أنَّ الإمام أحمد قال ، إن خبر الآحاد يفيد العلم ضرورة ، وقال داود ، إنه يفيد العلم استدلالاً » (كشف الأسرار ٢ / ٣٧١) . --

لكنْ قالَ الماوَرْديُ ، القرائِنُ لا يمكِنُ أَنْ تُضْبَطَ بمادةٍ .

وقالَ غيرُه ، يُمْكنُ أَنْ تُضْبَطَ بما تسكنُ إليه النَّفْسُ ، كسكونِها إلى المتواتر ، (١ أو قريبِ (١ منه بحيثُ لا يَبْقى فيها احتمالٌ عنده .

( إلا إذا نَقَلَه ) أي نقلَ غيرَ المستفيض ( آحادُ الأئمةِ المتفقِ عليهم ) أي على إمامتهم ( من طُرُقٍ مُتَساوِيةِ وتُلُقِّيَ ) المنقولُ ( بالقبولِ ، فالعِلْمُ ) أي غإنّه يفيدُ العلمَ ( في قَوْلٍ (٢٠)).

قالَ القاضي أبو يَعْلى ، هذا المذْهَبُ .

قالَ أبو الخطابِ ، هذا ظاهرُ كلام أصحابنا ، واختارَه ابنُ الزَّاغُوني والشيخُ تقيُّ الدِّين .

وقال: الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد (٢) أنَّ خَبرَ الواحِدِ إذا تلقته الأمة بالقبولِ تَصْديقاً له (٤)، وعملًا به، وأحمد (١٠٠ أنَّ خَبرَ الواحِدِ إذا تلقته الأمة بالقبولِ تَصْديقاً له (٤)، وعملًا به، وانظر، أصول السرخسي ٢/ ٢٢١، ٢٢٩، الإحكام لا بن حزم ١/ ١٢١، ١٢١ وما بعدها، للآمدي ٢/ ٢٦، ١٢١، المسودة ص ٢٤٠، ١٤٤ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ١٢١، ١٢١ وما بعدها، تيسير التحرير ٢/ ٧١، مناهج العقول ٢/ ٢٧٠، المعتمد ٢/ ١٦٥، ٥٠، توضيح الأفكار ١/ ٥٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٠، جمع الجوامع ٢/ ١٣٠، الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٥- ٢٠، غاية الوصول ص ٩٧.

وقال ابن بدران: « إنه يفيد العلم في قول لأحمد، وحمله بعض العلماء على أخبار مخصوصة » . ( المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١ ) .

- (١) في زش: وقربت.
- (٢) وهو قول الخطيب البغدادي . ورجعه الشوكاني .
- ( انظر ، الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٧ ، إرشاد الفحول ص ٤٩ ، المعتمد ٢ / ١٥٥ ، توضيح الأفكار ١ / ٩٦ ، ١٢١ ، المسودة ص ٢٠ ، غاية الوصول ص ٩٧ ، الروضة ص ٥٠ ، مختصر الطوفي ص ٥٣ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١ ) .
  - (٣) في ض ، وابن حمد .
  - ف ساقطة من ب ع ض

يُوجِبُ العلمَ إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهلِ الكلام أنكرُوا ذلك (١).

والأولُ ذكره أبو اسحاقَ وأبو الطيبِ، وذكرَه عبدُ الوهابِ وأمثالُهُ من المالكيةِ، والسَّرْخسِيُ (٢) وأمثالُهُ من الحنفيةِ، وهو الذي عليه أكثرُ الفقهاء، وأهلُ الحديثِ (٢)، والسَّلفُ، وأكثرُ الأشعرية، وغيرُهم (٤). اه.

قال ابنُ (°) الصَّلاح ، ما أسندَه البخاريُ ومُسْلِمٌ ، « العلمُ اليقينيُ النظريُ (٦) واقع به (۷) ، خلافاً لقولِ مَنْ نفى ذلك ، مُحْتَجاً بأنّه لا يُفيدُ في

وانظر : شرح النووي على مسلم ١/ ١٩ ، المسودة ص ٢٤٠ .

(٢) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل . المعروف بشمس الأئمة ، السرخسي ، الفقيه الأصولي . نسبة إلى سَرَخس ، من بلاد خراسان ، تتلمذ على الحلواني وتخرج عليه ، وذاع صيته ، واشتهر اسمه . وصار إماماً من أئمة الحنفية ، وكان حجة ثبتاً ، متكلماً متحدثاً ، مناظراً أصولياً ، مجتهداً . له مصنفات كثيرة ، منها ، « المبسوط » في الفقه ، أملى خمسة عشر جزءاً منه وهو في السجن . وأملى « شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن » ، وله « شرح مختصر الطحاوي » و « شرح كتب محمد » و « أصول السرخسي » توفي سنة ٤٨٠ هـ ، وقيل في حدود سنة ٤٩٠ هـ .

انظر ترجمته في ( الجواهر المضيئة ٢ / ٢٨ . الفوائد البهية ص ١٥٨ . تاج التراجم ص ٥٣ . الفتح المبين ١ / ٢٦٤ ) .

- (٣) في ض: السنة.
- ( ٤ ) انظر : المسودة ص ٢٤٠ ، اللمع ص ٤٠ ، الروضة ص ٥٢ ، مختصر الطوفي ص ٥٣ . إرشاد الفحول ص ٤٩ .
  - ١ ( ٥ ) في ض ، أبو .
  - (٦) في ب: والنظري .
  - (٧) وهؤ ما رجحه الشوكاني في ( إرشاد الفحول ص ٤٩ ).

=

<sup>(</sup>١) قسم أبو اسحاق الشيرازي خبر الواحد إلى قسمين . الأول : يوجب العلم ، ومنه خبر الله عز وجل وخبر رسول الله على أو يحكي الرجل بحضرة رسول الله على شيئاً ويدعي علمه فلا ينكره عليه ، فيقطع به على صدقه ، ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل الكل به ، أو عمل البعض ، وتأوله البعض ، ثم قال ، فهذه الأخبار توجب العمل ، ويقع العلم بها استدلالاً . والقسم الثاني ، ما يوجب العمل ولا يوجب العلم . . . ( اللمع ص ٤٠ ) .

أُصلِهِ إلا الظنّ ، وإنّما تلقتهُ الأمةُ بالقبول ، لأنّه يجبُ عليهم العَمَلُ بالظن ، والظنّ قد يُخْطِيء » (١).

قال ، « وقد كنتُ أميلُ إلى هذا ، وأحسَبُه قوياً ، ثمَّ بانَ لي أنَ المذهبَ الذي اخترناه (٢) أولاً هو الصحيحُ ، لأنَّ ظنَّ مَنْ هو معصومٌ منَ الخطأ لا يُخْطَىءُ ، والأمةُ (٦ في إجماعها ٢ معصومةٌ مِنَ الخطأ » (٤) .

وقال النوويُّ ، « خالفُ ابنَ الصلاح المحققونَ والأكثرونَ ، وقالوا (°)، يفيدُ الظنَّ مالم يتواتر (٦) . ا ه .

قال ابنُ عقيل وابنُ الجَوْزِيّ والقاضي أبو (٧) بكر بن الباقلاني وأبو حامدٍ وابنُ بَرْهان والفخرُ الرازيُ والآمديُ وغيرُهم ، لا (٨) يفيدُ العلمَ ما نقله آحادُ الأمّةِ المتفقُ عليهم إذا تُلقّى بالقبول (٩).

<sup>=</sup> وانظر مناقشة ذلك في ( فواتح الرحموت ٢ / ١٣٢ ، تيسير التحرير ٣ / ٧٦ وما بعدها . توضيح الأفكار ١ / ١٦١ ، تدريب الراوي ١ / ١٣٢ ، شرح ألفية العراقي ١ / ١٩٦ ، شرح النووي على مسلم ١ / ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الضلاح ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) في ض: اخترنا .

<sup>(</sup>٣) في ش؛ إجماعاً .

<sup>(</sup> ٤ ) مقدمة ابن الصلاح ص ١٤ .

<sup>( · )</sup> في « التقريب » للنووي : فقالوا .

<sup>(</sup>٦) تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ١/ ١٣٢. شرح النووي على مسلم ١/ ٢٠.

وانظر: توضيح الأفكار ١/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٧) في ش ؛ وأبو .

<sup>( ^ )</sup> ساقطة من ش .

<sup>(</sup> ٩ ) وهو قول الغزالي أيضاً وا بن عبد الشكور .

<sup>(</sup> انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٤١ ، المستصفى ١ / ١٤٢ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٢٣ ، توضيح الأفكار ١ / ١٢٤ ، ١٢٤ ) .

وقِالَ الْاستاذُ أبو اسحاقَ الاسفرايينيُّ ، يُفيدُه (١١) عملًا لا قولًا .

( ويُعْمَلُ بآحادِ الأحاديثِ في أصولِ ) الدياناتِ ، وحَكَى ذلك ابنُ عبدِ السرِّ إجماعاً (٢).

قالَ الإمامُ أحمدُ رضيَ الله عنه ، لا نَتَفدُى (٢) القرآنَ والحديثَ .

وقال القاضي أبو يَعْلى ، يُعْمَلُ به فيها فيما تلقتْه الأمةُ بالقبولِ ، ولهذا قالَ الإمامُ أحمدُ رضيَ الله عنه ، قد تلقتْها العلماءُ بالقبول .

و (٤) قالَ ابن قاضي الجبل ، مذهبُ الحنابلةِ ، أنَّ أخبارَ الآحادِ المتلقاةِ بالقبولِ تَصْلُحُ (٥) لإثباتِ أصولِ الدياناتِ ، ذكره القاضي أبو يعلى في مقدمةِ «المجردِ » والشيخُ تقيُّ الدينِ في عقيدَتِهِ (٦) . ا هـ .

وقالَ أبو الخطابِ وابنُ عقيلٍ وغيرُهما (٧) ، لا يُعْمَلُ به فيها (١) ( ولا يَكْفُرُ منكرُه ) أي منكرُ خبر الآحادِ في الأصح .

حكى ابنُ حامدِ الوجهين عنِ الأصحابِ (٩).

<sup>(</sup>۱) في زش، يفيد ..

 <sup>(</sup>٢) انظر: المسودة ص ٢٤٥.

<sup>(</sup> ٣ ) في ب، يتعدى .

ف ساقطة من ب ض .

<sup>(</sup>ه) في ض، يصلح.

<sup>(</sup>٦) انظر ، المبودة ص ٢٤٧ . ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٧) في ض ، وغيره .

<sup>( ^ )</sup> وهو رأي الجمهور .

انظر تفصيل ذلك في (شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٧، المعتمد ٢ / ٧٧٠، الكفاية ص ٤٣٢).

<sup>(</sup> ٩ ) انظر : المسودة ص ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، وانظر الهامش رقم ٣ صفحة ٣٤٧ من هذا المجلد .

ونُقِلَ تَكْفَيْرُهُ عَنِ اسْحَاقِ بِنِ رَاهُوَيْهِ (١) .

والخلاف مَبْني على القولين بأنّه يفيدُ العلمَ أَوْ لا ، فإنْ قلنا ، يُفيدُ العلمَ كَفَرَ (٢ منكرُه ، وإلا فلا ، ذكره (١ البرماويُ وغيرُه (٣) .

لكن التكفيرُ بمخالفةِ المجمّع عليه لا بدُ أن يكونَ معلوماً من الدين بالضرورة ، كما سبق (٤) آخر الإجماع ، إذ لا يلزمُ من القَطْع أن يكفُرَ منكرُه (٤) .

( ومن أخبرَ ) عن شيء ( بحضرتهِ ) أي حضرة النبيّ ( عَلَيْكُمْ ، ولمْ يُنكِرْ ) ذلك رسولُ الله عَلِيْكِمْ ، ( أَوْ ) أُخبرَ عن شَيء بحضرة ( جمع عظيم ، ولم يُكَذُّ بُوهُ ) فيما أُخبرَ به ( دلُّ على صِدْقِهِ ظَناً ) .

ها هنا مسألتان ،

الأولى: إذا أخبرَ مخبرٌ بشيء بحضرته عَلِيلِهِ ولم يُنْكِرْهُ، فإنّهُ يَدُلُ على صِدْقِهِ ظنا ، لا قَطْعا ، في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم ، لتطرُقِ الاحتمالِ بعدم سماعِه ، أو إلقاء بالهِ ، أو أنّه ما فَهِمَه ، أو أخرهُ لأمر يعلمُه ، أو بينه قبلَ ذلك بوقت (١) ونحوه (٧)

<sup>(</sup>١) انظر ، جامع بيان العلم ٢/ ٢٢٠ ـ ٢٣٦ . المسودة ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٣) انظر: المسودة ص ٢٤٥.

<sup>(</sup> ٤ ) في ض ، سبق العلم .

<sup>(</sup> ٥ ) صفحة ٢٦٢ ـ ٢٦٢ من هذا المجلد .

<sup>(</sup>٦) في ع ، الوقت ، وساقطة من ض .

<sup>(</sup> ٧ ) وهو ما أيده الآمديُّ وابن الحاجب .

<sup>(</sup> انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ٣٩ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٢٥ ، تيسير التحرير ٣ / ٧١ ، نهاية السول ٢ / ٢٦٢ ، المعتمد ٢ / ٥٥ ، ٥٠٥ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٥٧ ، المجلي على جمع الجوامع ٢ / ١٢٧ . المسودة ص ٢٤٣ ) .

وقيلَ ، بِلْ قَطْعاً ، لأنَّه عَيْكُ " لا يُقِرُ على " الباطل " .

وقيلَ ؛ إنْ كانَ الأمرُ دينيا دلَّ على صدقِهِ ، لأنه بُعِثَ شارعاً للاحكام ، فلا يَسْكُتُ عما يُخالِفُ الشَّرْع ، بخلافِ الدُنيويِّ ، فإنَّه ﷺ لمْ يُبْعَثْ لبيانِ الدنيوياتِ (٢) .

المسألة الثانية :إذا أخبرَ مُخْبِر بشيء بحضرة جَمْع عَظيم ، وسكتُوا عَنْ تَكَذيبِهِ فيما أخبرَ به ، فإنَّ ذلك يَدُلُ على صدقِهِ ظناً ، لا قَطْعاً ، اختارَه الآمديُ والرازيُ ، إذ ربما خَفِيَ عليهم حالُ ذلك المخبر ، والقولُ بأنَّهُ يَبْعُدُ خَفاؤه لا يُفيدُ القطعَ ، وقدَّم ذلك ابنُ مفلح ونصرَهُ (أ) .

وقيل ، إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لو كَانَ كَاذَ بِأَ لَكَذَّ بُوه (°) ، ولا داعيَ إلى السُّكُوت ، عُلِمَ صدقه ، قَطَعَ به ابنُ الحاجبِ في « مختصره » ، وتبعَه جماعة (١).

(١) في ع ؛ لا يقرر ، وفي ض ، لا يقر .

(٢) وهو ما أيده الشيخ أبو اسحاق الشيرازي كما سبق . والسبكي وغيرهما .

( انظر: اللمع ص ٤٠ . المستصفى ١/ ١٤١ . جمع الجوامع ٢ / ١٢٧ ، المسودة ص ٢٤٣ . الإحكام للآمدي ٢ / ٢٩ ، نهاية السول ٢ / ٢٦٢ . غاية الوصول ص ٩٧ . إرشاد الفحول ص ٥٠ ) .

(٣) وهو قول الغزالي .

( انظر ، المستصفى ١ / ١٤١ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢ / ١٢٨ ، غاية الوصول ص ٩٧ ) .

(٤) انظر، الإحكام للآمدي ٢/ ٥٠، نهاية السول ٢/ ٢٦٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٥، المسودة ص ٢٤٣، تيسير التحرير ٢/ ٨٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٢٥، المعتمد ٢/ ٥٤٧، عاية الوصول ص ٩٧

( ° ) في ش ، ما كذبوه .

(٦) منهم أبو اسحاق الشيرازي والسبكي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الذي قيد الجمع العظيم بعدد التواتر . ومنهم الغزالي وابن عبد الشكور والكمال بن الهمام .

( انظر : اللمع ص ٤٠ ، غاية الوصول ص ٩٧ ، المستصفى ١/ ١٤١ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٤٠ ، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٧ ، المسودة ص ٢٤٢ ، ٢٤٤ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٢٥ ، تيسير التحرير ٣ / ٨٠ ، نهاية السول ٢ / ٢٦٢ ، إرشاد الفحول ص ٥٠ ) .

ورُدُ ذلك بأنّه يحتملُ أنّه لم يَعْلَمْهُ إلا واحدُ أو (١) اثنان ، والعادةُ لا تُحيلُ سكوتَهُما ، ثمّ يُحْتملُ مانعٌ (١) .

(وكذا ما) أيْ و (٢٠ كالمسألتين المُتَقَدِّمَتَيْن في الدلالةِ على صدْقِ الخَبَر ظَنَّا خبر (تلقاهُ) النبي عَلِيِّ بالقبولِ (١٠ ، كإخباره عَلِيِّ (عَنْ تميم الدَّارِيَ (٥٠)).

قال الشيخُ تقيُّ الدِّينِ، « ومنه ما تلقاهُ عَلَيْهُ بالقبولِ، كإخبارِه عن تميم الدَّارِيُّ فِي قِصَّةِ الجَسَّاسَةِ » (٦).

وهي (٧) في « صحيح مُسْلِم » ، فإنّه صدّقَهُ ووافقَ ما كان يُخْبِرُ به ﷺ عن الدّجالِ (٨).

انظر ترجمته في (الإصابة ١/ ١٨٢، الاستيعاب ١/ ١٨٤، تهذيب الأسماء ١/ ١٣٨، الخلاصة ص ٥٠).

<sup>(</sup>۱) في ب، و.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر المراجع السابقة في هامش ٤ صفحة ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) باقطة من ش.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض.

<sup>( ° )</sup> هو الصحابي تميم بن أوس بن خارجة ، الداري ، أبو رقية ، كني بابنته رقية لأنه لم يولد له غيرها ، كان نصرانياً ثم أسلم سنة تسع من الهجرة ، ورُوي له تسعة عشر حديثاً ، وكان بالمدينة ثم انتقل إلى بيت المقدس بعد مقتل عثمان ، وكان كثير التهجد ، وهو أول من قصّ على الناس ، استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له ، وهو أول من أسرج في المسجد ، وكان له هيئة خاصة ولباس خاص ، وذكر للنبي على قصة الجساسة والدجال فحدث بها رسول الله على المنبر ، وناهيك بهذه المنقبة الشريفة » ، وغزا مع النبي على ، وأقطعه رسول الله على في فلسطين بيت عينون ، مات في فلسطين سنة ٤٠ ه .

<sup>(</sup>٦) المسودة ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٧) في ب ض ، وهو .

 <sup>( ^ )</sup> هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وأبو داود الطيالسي
 ف حديث الدجال .

( و ) كذا ( إخبارُ شخصين عن قضيةٍ يتعذَّرُ عادةً تواطَّؤهما عليها ، أو على كذب وخطأ ) .

قاله ابن مفلح في « أصوله » مُقْتَصِراً عليه منْ غير خلافٍ .

قال في « شرح التحرير » ، والظاهر أنَّه من تتمة كلام الشيخ تقيَّ الدّينِ (١) ، فإنَّه عَقَّبَه (٢) كلامَه (٦) ، ولم نرَ هذه المسألة في غير هذا الكتابِ (٤) . اه .

( ولو انفردَ مُخْبِرٌ فيما تتوفرُ الدُّواعي على نقلِهِ ، وقدْ شارَكَهُ خَلْقٌ كثيرٌ ، فكاذبٌ قَطْعاً ) خلافاً للشيعةِ (٥)

ومنْ أُمثِلَةِ ذلك ، لو انفردَ مُخْبِرٌ بأنَّ مَلِكَ المدينة قُتِلَ عندَ اجتماع النَّاسِ للجُمْعَةِ وَسَطَ الجامع ، أو أنَّ خطيبَها قُتِلَ على المنبرِ ، أو نحو ذلك ، فإنَّه يُقْطَعُ

<sup>(</sup> انظر : صحیح مسلم ٤ / ٢٢٦٢ ، سنن أبي داود ٢ / ٤٣٢ ، تحفة الأحوذي ٦ / ٥٠٢ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١٣٥٤ . مسند أحمد ٦ / ٢٧٣ ، منحة المعبود ٢ / ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>١) في ع ، تقي الدين رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup> ٢ ) في ش : عقب .

<sup>(</sup>٢) في بعض : لكلامه .

<sup>(</sup>٤) وعبارة الشيخ تقي الدين بعد خبر تميم الداريّ . ونصها : « ومنه إخبار شخصين عن قضية . يُعلم أنهما لم يتواطأا عليها . ويتعذر في العادة الاتفاق على الكذب فيها أو الخطأ » ( المسودة ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) ويشمل هذا القسم ما يجب على الكافة علمه ، وما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر .

<sup>(</sup> انظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٥ ، الإحكام للآمدي ١ / ٤١ ، المستصفى ١ / ١٤٢ ، ١٧١ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٢٦ ، تيسير التحرير ٣ / ١١٥ . نهاية السول ٢ / ٢٧٧ ، مناهج العقول ٢ / ٢٧٧ ، المعتمد ٢ / ١٥٥ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٥٧ ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١١٨ ، التمهيد للباقلاني ص ١٦٥ ، المسودة ص ٢٦٨ ، غاية الوصول ص ٩٥ ، اللمع ص ٤٦ ) .

بكذبِهِ عندَ الجميع منْ أَنْمةِ الدِّينِ المعتبرين (١).

لنا على الشيعةِ ، القطعُ عادةً بكذبِ مثل هذا ، (٢ فإنّها تُحيلُ ٢) السكوتَ عنه ، ولو جازَ كِتْمانُه لجازَ الإخبارُ عنه بالكذبِ ، ولجازَ كِتْمانُ مثلِ مكةً و بغداد .

و بمثلِهِ يُقْطَعُ (٢) بكذبِ مُدّعي معارَضةِ القرآنِ ، والنّص على إمامةِ علي رضي الله عنه كما تُدّعيه (١) الشيعة .

ولم تُنْقَلُ شرائعُ الأنبياء صلواتُ الله وسلامُه (°) عليهم أجمعين (<sup>(1)</sup> ، لعدم الحاجةِ إليها ، ونُقِلَتْ شريعةُ (<sup>()</sup> موسى وعيسى لتمسُّكِ قوم بهما ، ولم يُنْقَلْ كلامُ المسيح في المهدِ ، لأنَّه قبل ظهوره واتباعِه (<sup>()</sup>).

وأمًّا معجزاتُ نَبِيّنا محمدٍ (٩) عَلِيْكُ فما كانَ منها بحضرة خلق كثير

<sup>(</sup>١) انظر ، فواتح الرحموت ٢/ ١٢٧ . شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٥ . المستصفى ١/ ١٤٢ وما بعدها . نهاية السول ٢/ ٢٧٧ . المعتمد ٢/ ٥٤٨ . العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٧ . المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٨ . غاية الوصول ص ٩٥ .

<sup>(</sup>۲) في د ض ، فإنه يستحيل .

<sup>(</sup>٢) في ع، نقطع.

<sup>(</sup>٤) في ض، يَدُعيه.

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من بعض.

<sup>(</sup>٧) في ز، شرعية.

<sup>( ^ )</sup> هذه الجمل ردّ على اعتراضات الشيعة وحججهم فيما يدعونه بصحة انفراد شخص فيما تتوفر الدواعي على نقله .

<sup>(</sup> انظر: المعتمد ٢/ ٥٤٨ ، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٨ . تيسير التحرير ٣/ ١١٥ . فواتح الرحموت ٢/ ١٢٦ . الإحكام للآمدي ٢/ ٤١ ، اللمع ص ٤٦ ، نهاية السول ٢/ ٢٧٧ ) .

<sup>(</sup> ٩ ) غير موجودة في ض .

تواترَ ، ولم يستمرُّ استفناءً بالقرآنِ ، وإلا فلا يَلْزَمُ ('' ، لأنَّه نَقَلَه مَنْ رآه ('' ) ( و يُغْمَلُ بخبر الواحدِ في فَتُوى ، (" و ) في ( "' حُكْم ، و ) في ( شَهادةِ ) إجماعاً ( و ) في ( ( نَّ أمور دينيةِ ، و ) في <sup>(')</sup> ( أمور دُنْيَويَّةِ ) على الصحيح (" ) .

قالَ البَرْ ماويُ ؛ يُعْمَلُ به بالإجماع في ثَلاثةِ أماكنَ ، في الفتوى ، وفي الحكم ، لأنّه في المعنى فتوى ، وزيادةُ التنفيذِ بشروطِهِ المعروفةِ ، و (٢) في الشهادةِ ، سواءٌ شُرطُ العَدَدُ أَوْ لا ، لأنّه لم يَخْرُجُ عن (٧) الآحادِ ، وفي الروايةِ في الأمور الدُنْيَويَّةِ ، كالمعاملاتِ ونحوها . ا ه .

لكنْ قالَ أبو الخطابِ في « التمهيدِ » ؛ مَذْهبُ كثير ممنْ قالَ ؛ لا يُقْبَلُ خبرُ الواحدِ ، لا يَلْزمُه (٨) قبولُ قولِ مُفْتٍ واحدٍ .

قالَ البرماويُ ، وممن صَرِّحَ بأنَّ الثلاثةَ الأُولَ محلُ وفاقِ القَفَّالُ الشاشيُّ في كتابِهِ ، والماورديُّ والرُّوْيانيُّ (١) وابنُ السَّمعاني .

<sup>(</sup>۱) في ب ، يلزمه .

<sup>(</sup>٢) انظر أدلة الجمهور بشكل واف، مع مناقشة أدلة الشيعة في (العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٧، الإحكام للآمدي ٢/ ٤٠، ١٤، نهاية السول ٢/ ٢٧٧، مناهج العقول ٢/ ٢٧٥. الحاجب على جمع الجوامع ٢/ ١١٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٢٧، تيسير التحرير ٣/ ١١٦).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش ز . وفي ب ض ؛ أمور دنيوية وفي (أمور دينية) .

<sup>( ° )</sup> انظر ، شرخ تنقيح الفصول ص ٣٥٨ . أصول السرخسي ١ / ٣٢١ . الكفاية للخطيب البغدادي ص ٤٣٢ . نهاية السول ٢ / ٢٨٢ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٣١ . غاية الوصول ص

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب ع .

<sup>(</sup>٧) في ش ، من .

<sup>(</sup> ٨ ) في زش ب ع ، يلزم .

<sup>(</sup>٩) هو عبد الواحد بن اسماعيل بن أحمد بن محمد ، أبو المحاسن ، الرُوياني ، الإمام الجليل ، أحد أئمة المذهب الشافعي ، وكان يلقب فخر الإسلام ، قال الجرجاني فيه ، « نادرة \_\_

( والعملُ به ) أي بخبرِ الواحدِ ( جائزٌ عَقْلاً ) عندَ جماهيرِ العلماء (١٠) . وخالفَ فيه قومٌ ، منهم الجُبائيُ ، وأكثرُ القَدَرِيةِ وبعضُ الظاهريةِ (١٠) . ولنا أنّه لا يلزمُ منه مُحالٌ ، وليْسَ احتمالُ الكذبِ والخطأ بمانع ، وإلا لمُنعَ في الشاهدِ والمفتي (١٠) ، ولا يلزمُ الوصولُ لما سَبَقَ في إفادتِهِ العلمَ ،

"العصر، إمام في الفقه »، وقال غيره، « شافعي عصره »، ولي قضاء طبرستان ورُويان من قراها ، صنف في الأصول والخلاف، ومن تصانيفه ؛ « البحر » و « الحلية » في الفقه ، و « الفروق » و « التجربة » و « حقيقة القولين » و « مناصيص الشافعي » و « الكافي » و « المبتدأ » قال أبو عمرو بن الصلاح ، « هو في « البحر » كثير النقل قليل التصرف ... وفعل في « الحلية » ضد ذلك ، فإنه أمعن النظر في الاختيار ، حتى اختار كثيراً من مذهب العلماء غير الشافعي » ، وكتاب « البحر » عبارة عن « الحاوي » للماوردي ، قتله الباطنية الملاحدة حسداً بجامع آمل سنة ٥٠٢ ه . انظر ترجمته في ( طبقات الشافعية الكبرى ٧ / ١٩٧ ، وفيات الأعيان ٢ / ٢٦٩ ، شنرات الذهب ٤ / ٤ ، تهذيب الأسماء ٢ / ٢٧٧ ، طبقات ابن هداية ١٩٠ ، الداية والنهاية والنهاية والنهاية والنهاية والنهاية ١١٠ / ٢٠١ ) .

(١) قال الإسنوي ، « اتفق الكل على وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية » كما مر في كلام المصنف . واختلفوا في الأمور الدينية . لكن البدخشي نبه إلى أن الرازي أشار إلى الاتفاق على الجواز لا على الوجوب .

(انظر، نهاية السول ٢/ ٢٨١. مناهج العقول ٢/ ٢٧٩. المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٢. المسودة ص ٢٣٧، الرسالة ص ٣٦٩. المستصفى ١/ ١٤٦. الإحكام للآمدي ٢/ ٤٥ مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٥٨، المعتمد ٢/ ٥٧٣. فواتح الرحموت ٢/ ١٣١. تيسير التحرير ٣/ ٨١، الروضة ص ٥٣، اللمع ص ٤٠، مختصر الطوفي ص ٥٤ إرشاد الفحول ص ٤٩. غاية الوصول ص ٩٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢).

(٢) انظر أدلة هذا الرأي ومناقشتها في (كشف الأسرار ٢/ ٣٠٠ . المعتمد ٢/ ٥٤٩ . فواتح الرحموت ٢/ ١٢١ ، تيسير التحرير ٣/ ٨١ . نهاية السول ٢/ ٢٨١ . ٢٨٢ . مناهج العقول ٢/ ٢٧٩ . ١٢١ ، المضد على أبن الحاجب ٢/ ٥٨ ، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٣ ، المسودة ص ٢٣٧ . الإحكام للآمدي ٢/ ٤٥ . اللمع ص ٤٠ ، الروضة ص ٥٣ ، إرشاد الفحول ص ٤١ ) .

(٣) انظر، الإحكام للآمدي ٢/ ٤٥، المستصفى ١/ ١٤٧، فواتع الرحموت ٢/ ١٣١، تيسير التحرير ٣/ ٨١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٨.

وإلا ('' نُقِلَ ، لقضاء ('') العادة فيه بالتواتر ، ولا التعبدُ في الأخبار عَنِ الله بلا مُعْجِزَة ، لأن العادة تُحيلُ صِدْقَه بدونِها ، ولا التناقض بالتعارض ، لأنه يَنْدفعُ بالترجيح أو التخيير أو الوقف ، ولأن العمل بخبر الواحد دفعُ ضرر مظنون ، فهَجَبَ أخذا بالاحتياط ، وقواطعُ الشرع نادرة ، فاعتبارُها يعطل أكثرَ الأحكام ، والرسول عَنِينَ مَبْعُوفَ إلى الكافّة ('') ، ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذرٌ فتعيّنتِ الآحادُ ('

والمعتمدُ في ذلك ، أنَّ (°) نصبَ الشارع علماً ظنياً على وجوبِ فعل تكليفي جائزٌ بالضرورةِ ، ثمُّ إنَّ المنكرَ لذلك إنْ أقرُ بالأَمْرُع ، وعَرَفَ قواعدَه ومبانيَهُ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في بع ض ، ولا .

<sup>(</sup>٢) في ب: بقضاء.

<sup>(</sup>٣) وهذا ثابت بالأدلة القطعية في القرآن الكريم . قال تعالى : " وما أرسَلْناك إلا كافّة للناس بشيراً ونذيراً " سباً / ٢٨ . وقال تعالى : " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " الأنبياء / ١٠٧ . والأحاديث في ذلك كثيرة . منها ما رواه مسلم والترمذي وأحمد وأبو يعلى وغيرهم عن أبيي هريرة أن رسول الله على قال : " فضلت على الأنبياء بست . . . ومنها : وأرسلت إلى الخلق كافة " (انظر : صحيح مسلم ١/ ٢٧١ . فيض القدير ٤ / ٤٣٨ . تحفة الأحوذي ٥ / ١٦٠ . مسند أحمد

<sup>(</sup>٤) هذه الأدلة تتضمن الرد على المانعين .

<sup>(</sup>انظر: المحلي غلى جمع الجوامع ٢/ ١٣٢. المعتمد ٢/ ٥٧٥. العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥٠. مناهج العقول ٢/ ٢٧٦. المستصفى ١/ ١٤٦، ١٤٧٠ فواتح الرحموت ٢/ ١٣١. تيسير التحرير ٣/ ٨٢. الإحكام للآمدي ٢/ ٤٦. الروضة ص ٥٣. مختصرالطوفي ص ٥٤. إرشاد الفحول ص ٤٩.).

 <sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ض

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض.

وانظر: مختصر الطوفي ص ٥٥، اللمع ص ١٤، الإحكام للآمدي ٢/ ١٤، المستصفى ١/ ١٤٦، الروضة ص ٥٣.

والعملُ بخبر الواحدِ من جهةِ الشرع (واجبُ سَمْعاً) في الأمورِ الدينيةِ عندَنا، وعندَ أكثر العلماء (١).

قال (٢) القاضي أبو يعلى ، يَجِبُ عندنا سَمْعاً ، وقاله عامةُ الفقهاء والمتكلمين ، وهو الصحيحُ المعتمدُ عندَ جماهير العلماء من السُلفِ والخَلفِ (٢) قال ابنُ القاصَ (٤) ؛ لا خلافَ بين أهلِ الفقهِ (٥) في قبولِ خبر الآحادِ ،

(١) انظر: المسودة ص ٢٢٠، ٢٤٠ . الكفاية ص ١٨ . مناهج العقول ٢/ ٢٨٠ . المعتمدر ٢/ ١٤٥ . ٩٥ . العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٩ . المحلى على جمع الجوامع ٢/ ١٣١ . المستضفى ١/ ١٤٦ . ١٤٨ . فواتح الرحموت ٢/ ١٣١ . تيسير التحرير ٢/ ٨٢ . الإحكام لا بن حزم ١/ ٩٤ ، نهاية السول ٢/ ٢٨١ . اللمع ص ٤٠ . شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٧ . شرح الورقات ص ١٨٤ . غاية الوصول ص ٨٥ . المدخل إلى مذهب الوصول ص ٨٨ . مختصرالطوفي ص ٥٥ . الروضة ص ٥٣ . إرشاد الفحول ص ٨٨ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢ .

( ٢ ) في ش ، فقال .

( ٢ ). قال أبو الحسين البصري من المعتزلة والقفال وابن سريج من الشافعية ، إن العمل بخبر الواحد واجب سمعاً وواجب عقلاً أيضاً . وهو منقول عن الإمام أحمد أيضاً . واختاره أبو الخطاب من الحنابلة . والقاضي أبو يعلى في « الكفاية » .

انظر أقوالهم وأدلتهم مع مناقشتها في (فواتح الرحموت ٢/ ١٣٠، ١٣٥، المستصفى ١/ ١٤٧، تهاية السول ٢/ ٢٨١، مناهج العقول ٢/ ٢٧٩، ٢٨٠، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٨. ١٤٧، تهاية على جمع الجوامع ٢/ ١٣١، ١٣١، المسودة ص ٢٣٧، الرسالة ص ٢٩٠).

(٤) هو أحمد بن أبي أحمد ، المعروف بابن القاص الطبرى . أبو العباس ، كان إمام وقته في طبرستان ، صنف كتباً كثيرة في الفقه والأصول ، منها : « التلخيص » و « أدب القضاء » و « المواقيت » و « المفتاح » وغيرها ، تصانيفه صغيرة الحجم ، كثيرة الفائدة ، سافر حتى وصل إلى طرسوس ، وقيل : إنه تولى القضاء بها ، وكان كثير المواعظ ، ومات مغشياً عليه عند الوعظ وذكر الله تعالى سنة ٢٣٥ هـ وقيل ٢٣٦ هـ بطرسوس .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٥٩. وفيات الأعيان ١/ ٥١. طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١١. البداية والنهاية ١١/ ٢١٩. شذرات الذهب ٢/ ٣٣٩. طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص ٧٣).

وفي ع : ابن القاضي .

( ٥ ) في ض : اللغة .

فأصحابُ (١) هذا القولِ اتفقوا على أنَّ الدليلَ السمعيُّ ، دلُّ عليه مِنَ الكتابِ والسُنَّةِ وعمل الصحابةِ ورجوعهم ، كما ثبتَ ذلك بالتواتر (٢) .

لكنَّ الجبائيُّ اعتبرَ لقبولِهِ شَرْعاً أَنْ يرويَه اثنان في جميع طبقاتِه ، أو يُفضَد بدليلٍ آخرَ ، كظهوره وانتشاره في الصحابةِ ، أو عَمَلِ بَعْضِهم به ، كحديث أبي بكر في توريثِ الجَدَّةِ ، لأنَّه ردَّ خبرَ المغيرةِ (١) فيه (٤) ، حتى شهدَ معه محمدُ بنُ مَسْلَمَةَ (٥) ، وكذلك عمرُ ردَّ قولَ (١)

(١) في ع، وأصحاب.

(٣) هو الصحابي المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود . الثقفي ، أبو عبد الله ، وقيل ، أبو عيسى ، الكوفي ، أسلم عام الخندق . وكان موصوفاً بالدهاء والحلم ، وشهد الحديبية ، وولاه عمر بن الخطاب على البصرة مدة ، ثم نقله إلى الكوفة والياً ، وأقره عثمان عليها ثم عزله ، شهد اليمامة وفتح الشام . وذهبت عينه يوم اليرموك . وشهد القادسية ، وفتح نهاوند ، واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان . ثم استعمله معاوية على الكوفة حتى توفي فيها سنة ٥٠ هـ وقيل ٥١ هـ ، وهو أول من وضع ديوان البصرة .

انظر ترجمته في (الإصابة ٢/ ٥٥٣، الاستيعاب ٢/ ٢٨٨، تهذيب الأسماء ٢/ ١٠٩، الخلاصة ص ٢٨٥).

(٤) سيأتي الحديث كاملًا مع تخريجه صفحة ٣٦٩.

(ه) هو الصحابي محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري الحارثي ، أبو عبد الرحمن المدني ، وهو معن سُمِّي في الجاهلية محمداً ، ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة ، أسلم على يد مصعب بن عمير ، وصحب النبي على ألا ، وشهد بدراً وما بعدها إلا تبوك ، فإنه تخلف بإذن رسول الله على أله وكان من فضلاء الصحابة ، كثير العبادة والخلوة ، واستخلفه النبي على المدينة في بعض غزواته ، واعتزل الفتن فلم يشهد الجمل وصفين ، لحديث الرسول على له ، وتولى مهمات كثيرة من رسول الله على ومن عمر ، وسكن الربذة بعد قتل عثمان . ثم مات بالمدينة سنة ٤٦ هـ ، وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في (الإصابة ٣/ ٢٨٣. الاستيعاب ٣/ ٢٣٦. تهذيب الأسماء ١/ ٩٢. مثاهير علماء الأمصار ص ٢٢. الخلاصة ص ٣٥٩).

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٨ ، اللمع ص ٤٠ ، ارشاد الفحول ص ٤٩ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٦) في ش ، وقول .

## أبي موسى (١) في الاستئذان ((٢)، حتى وافقه أبو سعيد الخُدري (٣).

(١) هو الصحابي عبد الله بن قيس بن سليم ، أبو موسى الأشعري ، أسلم قبل الهجرة ، وهاجر إلى الحبشه ثم إلى المدينة بعد خيبر ، واستعمله النبي على على بعض اليمن وعدن ، واستعمله عمر على البصرة بعد المفيرة ، وافتتح الأهواز ثم أصبهان ، واستعمله عثمان على الكوفة ، وكان أحد الحكمين بصفين ، ثم اعتزل الفريقين ، كان حسن الصوت بالقرآن ، وفي الصحيح أنه أوتي مزماراً من مزامير آل داود ، وهو أحد القضاة المشهورين ، سكن الكوفة ، وتفقه أهلها به ،

انظر ترجمته في ( الإصابة ٢/ ٢٥٩ ، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٦٨ ، شذرات الذهب ١/ ٥٥ ، مشاهير علماء الأمصار ص ٣٧ ، حلية الأولياء ١/ ٢٥٦ ، الخلاصة ص ٢١٠ ) .

(٢) روى البخاري ومسلم ومالك وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والطبراني عن أبي موسى وأبي سعيد معا . أن أبا سعيد قال ، كنت جالساً بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعاً مذعوراً ، فقلت ، ما شأنك ؟ قال ، إن عمر أرسل إلي أن آتيه . فأتيت بابه فسلمت ثلاثاً فلم يرد ، فرجعت ، فقال ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت ، أتيت فسلمت على بابك ثلاثاً فلم ترد ، فرجعت ، وقد قال رسول الله على الله المناذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع ، فقال عمر ، أقم عليه البينة ، وإلا أوجعتك ؟ فقال أبي بن كعب ؛ لا يقوم معه إلا أصغر القوم ، قال أبو سعيد ، قلت ، أنا أصغرهم ، قال ، فاذهب به ، مفذهبت إلى عمر فشهدت » .

( انظر: صحیح البخاری ٤/ ٨٨، صحیح مسلم ٣/ ١٦٩٤، الموطأ ٢/ ٩٦٤، مسند أحمد ٣/ ٢٠ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩٠٤، سنن أبي داود ٢/ ١٣٧، تحفة الأحوذي ٧/ ٤٦٤، سنن ابن ماجه ٢/ ١٣٠٠، سنن الدارمي ٢/ ٢٧٤، فيض القدير ١/ ٢٧٢).

(٣) انظر، أصول السرخسي ١/ ٣٢١، ٣٢١، فواتح الرحموت ٢/ ١٢٤، ١٤٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٨، توضيح الأفكار ١/ ١٩، تدريب الراوي ١/ ٧٧ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٨، المحلمي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٧، المسودة ص ٢٣٨، مناهج العقول ٢/ ٢٠٧، الإحكام للآمدي ٢/ ١٩٤، المستصفى ١/ ١٥٥، نهاية السول ٢/ ٢٠٩، مناهج العقول ٢/ ٣٠٧. شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٠، اللمع ص ٤٠، الروضة ص ٥٦، مختصر الطوفي ص ٥٧. المعتمد ٢/ ١٢٢، ١٢٢،

والجوابُ أنَّهما فَعَلا ذلك تَثَبُتاً في قضيةٍ خاصةٍ ، ولذلك حكما (١) في وقائعَ كثيرة بأخبار الآحادِ (٢).

واختارَ عبدُ الجبَّارِ المعتزليُّ ، وحُكِيَ عن الجُبائيِّ ، أنَّه لا يُحدُّ بخبر دال على حدِ الزنا إلا أنْ يرويه أربعة قياساً على الشّهادة به (٢) .

والجوابُ ، أنَّ هذا قياسٌ (٤) مع الفارقِ ، إذ بابُ الشهادةِ أحوط ، ولذلك أجمعُوا على اشتراطِ العددِ فيه (٥)

<sup>(</sup>١) في ز ، حكمنا .

<sup>(</sup>٢) أنظر، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٩، ٦٨، أصول السرخسي ١/ ٢٣١ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٨، مناهج العقول ٢/ ٢٠٧، المعتمد ٢/ ١٣٢، لمتمد تدريب الراوي ١/ ٧٣، نهاية السول ٢/ ٣١٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٧، المستصفى ١/ ١٥٥، الروضة ص ٥٦، ارشاد الفحول ص ٤٩، مختصر الطوفي ص ٥٥، ٥٠، ٥٠،

<sup>(</sup>٣) وكذا ما يوجب الحدُ وما يندرئ بالشبهة عند الكرخي وأكثر الحنفية كما جاء في « التحرير » و « مسلم الثبوت » ، وهو قول أبي عبد الله البصري وغيره ، فلا يثبت ذلك بخبر الأحاد عندهم إلا إذا رواه أربعة فما فوق .

<sup>(</sup>انظر، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٧، أصول السرخسي ١/ ٢٢١، ٢٢٢ وما بعدها. تيسير التحرير ٣/ ٨٨، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢/ ١٣٦ ـ ١٢٧، ١٤٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٨، المسودة ص ٢٣٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، ٧٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٠، المعتمد ٢/ ١٣٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، ١١٧، المستصفى ١/ ١٥٥، نهاية السول ٢/ ٢٠٠، مناهج العقول ٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup> ٤ ) في ض ، قياساً .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ، المسودة ص ٢٣٩ ، تيسير التحرير ٢/ ٨٨ . كشف الأسرار ٢/ ٢٩ . المعتمد ٢ / ٢٢ . فواتح الرحموت ٢ / ١٣٧ ، ١٤٤ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧٢ ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٢٣ ، المستصفى ١ / ١٥٥ . الروضة ص ٥٦ ، ٦٦ ، ارشاد الفحول ص ٥٦ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦ .

ومَنَعَ قَوْمٌ منْ قَبُولِ أخبار (١) الآحادِ مُطْلَقاً، منهم ابنُ أبي (٢) داودَ (٣) و بعضُ المعتزلةِ، و بعضُ القدرية، والظاهرية، وكذلك الرافضةُ (٤).

## و(٥) ناقضُوا فأثبتُوا تصدقَ علي بخاتَمِهِ في الصَّلاةِ ، ونكاحَ المُتَّمةِ (٦)،

(١) في رُش ، خبر .

· ٢ ) ساقطة من ب ع ض .

(٣) كذا في جميع النسخ، ولعله تصحيف عن أحمد بن أبي دوَّاد المعتزلي (انظر، شنرات الذهب ٢/ ٩٣)، لأن ابن أبي داود إمام من أئمة الحديث، وهو محدث ابن محدث، فكيف يمنع قبول خبر الآحاد ؟؟!

وهو عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث ، أبو بكر السجستاني ، الحافظ ، ومن أكابر الحفاظ ببغداد ، متفق على إمامته ، وهو إمام ابن إمام ، شارك أباه في شيوخه بمصر والشام ، وسمع ببغداد ، كان زاهدا ناسكا ، جمع وصنف ، وكان يقعد على المنبر بعد ما عمي فيسرد من حفظه ، ومن مصنفاته ، « المصابيح » و « المسند » و « السنن » و « التفسير » و « القراءات » و « الناسخ والمنسوخ » وغيرها ، توفي سنة ٣١٦ ه .

انظر ترجمته في (طبقات الحنابلة ٢/ ٥٠ المنهج الأحمد ١/ ١٠ طبقات المفسرين ١/ ٢٢٩ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ٢٠٠ طبقات الحفاظ ص ٢٢٣ ، تذكرة الحفاظ ٢/ ٢٢٧ طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص ٦٠ ميزان الاعتدال ٢/ ٤٣٣ ، شدرات الذهب ٢ / ٢٨٠ ، ٢٧٣ ، طبقات القراء ١/ ٤٢٠ ، الفهرست ص ٣٢٤ ) .

(٤) انظر آراءهم وأدلتهم مع المناقشة في (أصول السرخسي ١/ ٣٢١، فواتح الرحموت ٢ / ١٣١، تيسير التحرير ٢/ ٨٢، كشف الأسرار ٢ / ٣٠٠، المعتمد ٢ / ١٠٣ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٥٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٧، المسودة ص ٣٣٨. الروضة ص ٥٣، مختص الطوفي ص ٥٥، ارشاد الفحول ص ٤٨).

( ° ) ساقطة من ع .

(٦) كان نكاح المتمة مباحاً في أول الإسلام، ثم حرّمه رسول الله على ، وقد روى البخاري ومسلم ومالك والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن علي رضي الله عنه مرفوعاً أن رسول الله على « نهى عن نكاح المتمة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر » وروى أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي عن سبرة الجهني أنه كان مع النبي على فتح مكة فقال رسول الله على النساء ، وإن الله قد حرّم على الله على

والنَقْضَ بأكلِ لَحْمِ (١) الإبلِ (١)، وكلها إنَّما ثَبَتَتْ بالآحادِ (٣).

قال ابنُ القاصِّ، وإنَّما دَفَعَ بعضُ أهلِ الكلامِ خبرَ الآحادِ لعجزه عن السُّنَن، رَغم (4) أنَّه لا يقبل منها إلا ما تواتر بخبر منْ يجوزُ عليه الفَلطُ والنسيانُ، وهذا ذريعة إلى إبطالِ السنن، فإنَّ ما شَرَطُه لا يَكادُ يُوجدُ إليهِ سبيلٌ. اه.

ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخْلِ سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا » .
وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي عن سبرة ، « أن رسولَ الله ﷺ في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة » .

<sup>(</sup>انظر، صحیح البخاري ٣/ ٥٢، ٢٤٦، صحیح مسلم ٢/ ١٠٢٥، سنن أبي داود ١/ ١٠٢٥ تحفة الأحوذي ٤/ ٢٦٧، سنن النسائي ٦/ ١٠٢، ١٧٩، سنن ابن ماجه ١/ ١٣٦، الموطأ ٢/ ٤٧٨، شعنة أحمد ٣/ ٤٠٥، ٤/ ٥٥، ١/ ١٠٣، ٢/ ٥٥، سنن الدارمي ٢/ ٨٦، ١٤٠، تخريج أحاديث البزدوي ص ٣٤٣، نيل الأوطار ٦/ ١٥٠، أقضية رسول الله عليه عليه ص ٦٠).

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب، وفي ض، لحوم.

<sup>(</sup>٢) روى الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن سمرة أن رجلًا سأل رسول الله على انتوضا من لحوم الفنم؟ قال ، إن شئت توضا ، وإن شئث فلا تتوضا ، قال ، أنتوضا من لحوم الإبل ؟ قال ، نعم ، توضا من لحوم الإبل . . . » وروى ابن ماجه نحوه عن ابن عباس ، وكذلك رواه أبو داود والترمذي . وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن الجارود وابن خزيمة في صحيحه عن البراء بن عازب قال ، « سئل رسولُ الله على عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال ، توضؤوا منها ».

<sup>(</sup> انظر ، مسند أحمد ٥/ ٨٦ ، ٨٨ ، صحيح مسلم ١/ ٢٧٥ ، سنن أبي داود ١/ ١١ ، تحفة الأحوذي ١/ ٢٦٣ ، سنن ابن ماجه ١/ ١٦٦ ، موارد الظمآن ص ٧٨ ، نيل الأوطار ١/ ٢٣٧ ، ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) لقد رد الإمام الشافعي على هذه الفئة في ( الرسالة ص ٤٥٨ وما بعدها ) . وانظر ، فواتح الرحموت ٢ / ١٣٦ ، المستصفى ١ / ١٤٨ ، كشف الأسرار ٢ / ٣٧٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) في ب زع ض ، زعم .

ومنعَهُ المالكيةُ إذا خالفَه عملُ أهلِ المدينة '\'، ومَنَعَهُ أكثرُ الحنفيةِ فيما تعمُّ به البلوى ، أو خالفهُ راويه \'\' ، أو عارضَ القياسَ \'\' ، لأنَّ ما تَعُمُّ به البلوى \_ كحديثِ مسَّ الذَّكر (' أ \_ تقتضي العادةُ تواترهُ ، ولأنَّ ما خالفَه راويه يدلُّ على أنَّه إنَّما خالفَهُ لدليلٍ أقوى ، ولذلك (١ ألم يُوجبُوا التسبيعَ في ولوغ يدلُّ على أنَّه إنَّما خالفَهُ لدليلٍ أقوى ، ولذلك (١ ألم يُوجبُوا التسبيعَ في ولوغ

بينما يقسم الكمال بن الهمام الصحابة إلى مجتهد وعدل ضابط ومجهول العين والحال ويقول ، إن هذا التقسيم عند الحنفية للراوي صحابياً كان أم غيره . (انظر ، تيسير التحرير ٢/ ٥٤ ـ ٥٤ ) .

وانظر ، كشف الأسرار ٢ / ٣٧٧ ، ٣٨٤ ، ٣٩٠ ، مناهج العقول ٢ / ٣٠٨ ، المسودة ص ٣٣٩ .

( انظر ، مسند أحمد ٢ / ٢٣٣ ، سنن أبي داود ١٠ / ٤١ ، تحفة الأحوذي ١ / ٢٧٠ ، سنن النسائي ١ / ٤٨ ، سنن ابن ماجه ١ / ١٦١ ، الموطأ ١ / ١٨٤ ، بدائع المنن ١ / ٣٤ ، المستدرك ١ / ١٣٦ . النسائي ١ / ١٨٤ ، موارد الظمآن ص ٧٨ ، نيل الأوطار ١ / ٢٣٣ ، كشف الخفا ١ / ١٠٠ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٦٥ ) .

( \* ) في زش، وكذلك.

<sup>(</sup>١) انظر تغصيل هذا الموضوع في ( عمل أهل المدينة ص ٣٠٨ . ٣٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) يشترط السرخسي والبزدوي في هذه الحالة أن يُعلَمَ أن تاريخ المخالفة كانت بعد رواية الحديث، أما إذا كانت قبله أو جهل التاريخ فيقدم الخبر. (انظر، أصول السرخسي ٢/٥، كشف الأسرار ٣/٣).

<sup>(</sup>٣) يفرق السرخسي بين حالتين ، الأولى ، إذا كان الراوي من الصحابة معروفاً بالفقه والرأي والاجتهاد ، فإن خبره حجة موجبة للعلم ، وموجبة للعمل به ، سواء كان الخبر موافقاً للقياس أو مخالفاً له ، فيترك القياس ، ويعمل بالخبر ، ويرد على الإمام مالك في تقديم القياس على الخبر مطلقاً ، والثاني ، إذا كان الصحابي معروفاً بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ولكنه قليل الفقه ، فيقدم القياس على الخبر ، ويضرب أمثلة لذلك . . . لكنه يعترف لأبي هريرة بالحفظ والضبط والعدالة ، ثم يقول عنه إنه غير فقيه ، وأنه نقل الحديث بالمعنى فلم يدرك كلام الرسول الشرف ! ؟ ( انظر ، أصول السرخسي ١ / ٢٢٨ وما بعدها ، ٢٤١ ) .

الكلبِ لمخالفةِ أبي هريرةَ لروايتِهِ (١) ، ولأنَّ مخالفَةَ القياسِ تدلُّ على رُجُحانِ كذبهِ ، ولهذا ردُّوا خبرَ المُصَرَّاةِ (١) لمخالفتِهِ لقياسِ ضمانِ المُتْلَفاتِ (١) .

(١) روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك عن أبي هريرة أن رسول الله على قال ، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليفسله سبعاً ، أولاهن ، وفي رواية إحداهن ، وفي رواية أخراهن ، بالتراب » ورواه الدارمي وابن ماجه عن عبد الله بن مففل ، وفيه « والثامنة عفروه في التراب » .

(انظر، صحیح البخاری ۱/ ٤٤، صحیح مسلم ۱/ ۲۳۰، مسند أحمد ۲/ ۲۵۰، سنن أبي داود ۱/ ۱۷، تحفة الأحوذی ۱/ ۲۰۰، سنن النسائي ۱/ ٤٦، سنن ابن ماجه ۱/ ۱۳۰، الموطأ ۱/ ۴۵، سنن الدارمي ۱/ ۱۸۸، نیل الأوطار ۱/ ٤٩، المستدرك ۱/ ۱۹۰، سنن الدارقطني ۱/ ۲۳).

( ٢ ) روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه قال : « لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر » .

(انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٧ وما بعدها، صحيح مسلم ٢/ ١٥٥٠ وما بعدها، مسند أحمد ٢/ ٢٤٢، سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٥٩، سنن النسائي ٧/ ٢٢٣، سنن ابن ماجه ٢/ ٢٥٢، نيل الأوطار ٥/ ٢٤١، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٥٩، أقضية رسول الله علي ص ٢٧، سنن الدارمي ٢/ ٢٥١).

والمصراة هي النَّاقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في ضرعها ليوهم المشترى بكثرة لبنها.

(٣) انظر أدلة الحنفية ومناقشتها في (الإحكام لا بن حزم ١/ ١٠٤، ١٤٢ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/ ١٩٤، ١١٢، المستصفى ١/ ١٧١ وما بعذها، نهاية السول ٢/ ٢٣١، كشف الأسرار ٢/ ٢٨١ وما بعدها، ١٦٠ وما بعدها، ١٦٠، ١١، ١٦، ١٤، المسودة ص ٢٣٨، ٢٣٩، المعتمد ٢/ ٨٤٥ وما بعدها، ١٥٠ وما بعدها، ١٠٥، تواعد التحديث ص ٩١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٨٤، ٧٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٥٥، تخريج الفروع على الأصول ص ١٥، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٠، أصول السرخسي ١/ ١٤٠، ٢٤١، ٢٦١، ٢١، ٢٠ ٥، فواتح الرحموت شرح تنقيح المعدها، تيسير التحرير ٣/ ٧٧، ١١١ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ١٩، ٧٠، اللمع ص ١٠، ١٧، الروضة ص ١٥، ارشاد الفحول ص ٥١).

وسؤف يذكر المؤلف بمضها فيما بمد ص ٥٦٥ وما بمدها.

والتابعين عملاً شائعاً منْ غير نكير يَحْصُلُ به إجماعهم عليه عادةً قطعاً (١). والتابعين عملاً شائعاً منْ غير نكير يَحْصُلُ به إجماعهم عليه عادةً قطعاً (١) فمنه قولُ أبي بكر الصّديق رضي الله تعالى عنه ، لما جاءته الجدّةُ تطلبُ ميراتُها ، « ما لكِ في كتابِ الله شيء ، وما علمتُ لك في سنة رسولِ الله عَيْنَ شيئاً ، فارجعي حتى أسألَ النّاسَ ، فسألَ النّاسَ ، فقالَ المفيرة ، حضرتُ رسولَ الله عَيْنَ عُطاها السّدُسَ ، فقالَ ، هل معكَ غيرُك ؟ فقالَ محمدُ بنُ مَسْلَمَةَ مثله ، فأنفذَه لها أبو بكر » .

رواه أحمدُ (٢ وأبو داودَ ٢ والنسَائيُ وابنُ ماجه والترمذيُ ، وقالَ ، حَسَنَّ صَحِيحٌ (٢) .

واستشارَ عمرُ النَّاسَ في الجنين، فقال المفيرةُ، « قَضَى فيه رسولُ

<sup>(</sup>۱) انظر، مناهج العقول ۲/ ۲۸۲ وما بعدها، شرح الورقات ص ۱۸۰ الرسالة للشافعي ص ٤٠١ وما بعدها، 17۲ وما بعدها، أصول السرخسي ١/ ٢٢٢ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ١/ ٩٨ وما بعدها الإحكام للآمدي ٢/ ٥٠ وما بعدها، ١١٢ وما بعدها المستصفى ١/ ١٤٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٢، تيسير التحرير ٣/ ٨٢، ١١٣، نهاية السول ٢/ ٢٨٧، تخريج الفروع على الأصول ص ١٥، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٨، ٢٧٨، كشف الأسرار ٢/ ٢٧١، ٢٧٨، ١/ ٨١، المعتمد ٢/ ٩٥٠ وما بعدها، ١٢٢ وما بعدها، ١٥٥، جامع بيان العلم ٢/ ٢٤٠ العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥، ١١ المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٥٥ وما بعدها، الكفاية ص ٢٦ وما بعدها، غاية الوصول ص ٩٨، اللمع ص ٤٦ الروضة ص ٥٣ م٠ مختصر الطوفي ص ٥٠ ، ١٠ ارشاد الفحول ص ٩٤ ، ٥١ مالدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢ ، ٩١ مختصر الطوفي ص ٥٠ ، ٧٠ ارشاد الفحول ص ٩٦ ، ١٥ مالدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢ ، ٩٢ م

<sup>(</sup> ۲ ) ساقطة من ز ش .

<sup>(</sup>٣) قال الشوكاني ، « رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه الترمذي » ، ولم يرو النسائي هذا الحديث ، ولعل المصنف رآه في السنن الكبرى للنسائي التي لم تطبع بعد ، والحديث رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارمي عن قبيصة بن ذؤيب .

<sup>(</sup> انظر ، مسند أحمد ٥ / ٣٢٧ ، الموطأ ٢ / ٥١٣ ، سنن أبي داود ٢٠ / ١٠٩ ، تحفة الأحوذي ٢ / ٢٠٨ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٩١٠ ، سنن الدارمي ٢ / ٣٠٩ ، موارد الظمآن ص ٣٠٠ ، نيل الأوطار ٢ / ٢٧٨ ) .

الله عَلَيْ بَفُرَة ، عبد أو أمة ، فقال ، لتأتين بمن يشهد معك ، فشهد له محمد بن مَسْلَمَة » ، متفق عليه (١)

ولاً بي داودَ منْ حديثِ طاووس عن عمرَ رضي الله عنه ، « لَوْ لم نَسْمَعْ هذا (٢٠) لقضيْنا بغيره (٣) » .

ورواه الشافعي وسعيد (٤) من حديثِ طاووس أنّه سأل (٥) عن ذلك فقال حمل بنُ مالك (٦) ، « إنّ النبي عَيِّلِيّ قَضَى فيه بغُرة » (٧) ، وقولُ عمر ذلك (١) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة ، ورواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد والدارمي عن المغيرة بن شعبة عن عمر ، ورواه ابن حبان وغيره عن ابن عباس ، ورواه مالك مرسلاً .

(انظر، صحیح البخاري ٤/ ١٩٣، صحیح مسلم ٢/ ١٣٠٩، سنن أبي داود ٢ / ١٣١٧، تحفة الأحوذي ٤/ ٦٦٦، سنن النسائي ٨/ ٤٢، سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٠، نيل الأوطار ٧/ ٨٨٠، الموطأ ٢/ ٥٥٥، سنن الدارمي ٢/ ١٩٦، مسند أحمد ٤/ ٢٤٤، ٢٥٣، موارد الظمآن ص ٢٦٦، المنتقى للباجي ٧/ ٧٩).

- (٢) ساقطة من زش.
  - (٣) في ش، بفرة.
- وانظر ، سنن أبي داود ٢ / ٤٩٨ ، بدائع المنن ٢ / ٢٦٨ ، الأم ٦ / ١٠٧ .
- (٤) هو سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني ، الحافظ ، أبو عثمان ، أحد الأعلام ، الثقة ، قال أحمد عنه ، « من أهل الفضل والصدق » ، وفال أبو حاتم ، « من المتقنين الأثبات ، ممن جمع وصنف » ، وهو صاحب كتاب « السنن والزهد » ، توفى بمكة سنة ٢٢٧ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ١٧٩ ، تذكرة الحفاظ ٢ / ٤١٦ ، الخلاصة ص ١٤٣ ، ميزان الاعتدال ٢ / ١٥٩ ، المقد الثمين ٤ / ٥٨٦ ) .

- ( ٥ ) في زش ، سئل .
- (٦) هو الصحابي حمل بن مالك بن النابغة الهذلي ، أبو نضلة ، نزل البصرة ، وله فيها دار ، جاء ذكره في حديث أبي هريرة في الصحيح وغيره في قصة الجنين ، مما يدل على أنه عاش إلى خلافة عمر ، وكان النبي عليه استعمله على صدقات هذيل .

انظر ترجمته في (الإصابة ١/ ٣٥٥، ٣/ ٢٧، الاستيعاب ١/ ٣٦٦، تهذيب الأسماء ١/ ١٦٩، الخلاصة ص ٩٤).

( ٧ ) رواه الشافعي وأبو داود والدارمي وابن حبان عن ابن عباس : « أن عمر نشد الناس ==

وطاووسٌ لم يُدْرِكُهُ .

وأخذَ عمرُ بقولِ عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ (١) في أخذِ الجزيةِ من المجوسِ ، رواه البخاري (٢)

وكان عمرُ رضي الله عنه لا يُورِّثُ المرأةَ من دية زَوْجِها حتى أُخبرَه الضَّحاكُ (٣) ، « أنَّ رسولَ الله كتبَ إليهِ أنْ يُورِّثَ امرأةَ

"قضاء رسول الله على في الجنين؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال ، كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقضى رسول الله على في جنينها بغرة ، وأن تقتل بها » . وعند ابن حبان ، « بغرة ، عبد أو أمة » .

( انظر ، الرسالة ص ٤٢٧ تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر . سنن أبي داود ٢ / ٤٩٨ . سنن الدارمي ٢ / ١٩٦ ، موارد الظمآن ص ٣٦٧ ، بدائع المنن ٢ / ٢٦٨ . الأم للشافعي ٦ / ١٠٧ ) .

(١) هو الصحابي عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف، أبو محمد، القرشي الزهري المدني، كان اسمه في الجاهلية، عبد عمرو، وقيل، عبد الكعبة، وأمه الشفاء، أسلم قديماً، وهو أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنهم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض، هاجر الهجرتين، وآخى النبي عليه بينه وبين سعد بن الربيع، شهد بدراً وبيعة الرضوان وسائر المشاهد، وكان كثير الانفاق في سبيل الله، جرح يوم أحد إحدى وعشرين جراحة، ومناقبه كثيرة، توفي سنة ٣٢ هـ، وقيل غير ذلك.

انظر ترجمته في ( الإصابة ٢/ ٤١٦ ، الاستيعاب ٢/ ٣٩٣ ، تهذيب الأسماء ١/ ٣٠٠ الخلاصة ص ٢٣٢ ، حلية الأولياء ١/ ٩٧ ) .

(٢) الحديث رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والشافعي ومالك عن عبد الرحمن بن عوف وغيره .

( انظر، صحیح البخاری ۲ / ۲۰۰ ، مسند أحمد ۱ / ۱۹۱ ، سنن أبي داود ۲ / ۱۰۰ ، تحفة الأحوذي ٥ / ۲۱۱ ، الموطأ ١ / ۲۷۸ ، نيل الأوطار ٨ / ٦٣ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٥٦ ، بدائع المنن ٢ / ١٢٦ ) .

(٣) هو الصحابي الضحاك بن سفيان بن كعب العامري الكلابي ، أبو سعيد ، كان من الشجعان الأبطال ، يعد بمائة فارس ، وكان يقوم على رأس رسول الله على متوشحاً بسيفه ، واستعمله رسول الله على على سرية إلى بني كلاب ، وكان على صدقات قومه ، وهو معدود في

أَشْيَمَ (١) من دية زوجها » ، رواه مالكٌ وأحمدُ وأبو داودَ والترمذيُ وصحُّحه (٢).

وروى هؤلاء «أنَّ عثمانَ أخذَ بخبرٍ فُرَيْمَةَ بنتِ مالكِ (٣) أختِ أبي سميد ، أنَّ عدةَ الوفاةِ في منزلِ الزَّوْجِ » (٤) .

وفي البخاريّ عن ابن عمرَ أنَّ سعداً حدَّثَهُ ، « أنَّ النبيَ عَلِيلَةً مَسَحَ على الخفين ، فسألَ ابنُ عمرَ أباه عنه ، فقال ، نعم (°) ، إذا حدَّثَك سعدٌ عن

انظر ترجمته في (الإصابة ٢/ ٢٠٦، الاستيعاب ٢/ ٢٠٦، تهذيب الأسماء ١/ ٢٤٩) الخلاصة ص ١٧٦).

(١) هُو أَشْيَمُ الضِّبابي ، بكسر المعجمة الأولى ، قتل في عهد النبي عَلَيْ خطأ ، وهو صحابي مسلم . فأمر رسول الله عَلَيْ الضحاك بن سفيان « أن يورث امرأته من ديته » .

(انظر، الاصابة ١/ ٥٠، الاستيعاب ١/ ١١٥، تهذيب الأسماء ١/ ١٢٢).

(٢) ورواه أيضاً ابن ماجه وأبو يعلى .

( انظر ، الموطأ ٢ / ٨٦٦ ، مسند أحمد ٣ / ٤٥٢ ، سنن أبي داود ٢ / ١١٧ ، تحفة الأحوذي ٤ / ١١٧ ، مسنن ابن ماجه ٢ / ٨٦٣ ، نيل الأوطار ٦ / ٨٤٠ ، منن الدارمي ٢ / ٣٧٧ ) .

(٣) هي الصحابية فُريعة بنت مالك بن سنان الخُدرية، ويقال لها، الفارعة، أنصارية، وهي أخت أبي سعيد الخدري، شهدت بيعة الرضوان مع رسول الله على ، وجاءت رسول الله على تسأله أن ترجع إلى أهلها، فقال لها؛ امكثي حتى يبلغ الكتابُ أجله، فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليها يسألها، فأخبرته به فاتبعه وقضى به.

( انظر ، الاصابة ٤ / ٣٨٦ ، الاستيعاب ٤ / ٣٨٧ ، تهذيب الأسماء ٢ / ٣٥٣ ، الخلاصة ص ، ( ١٤٩٥ ) .

( £ ) رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي والطبراني وابن حبان والدارمي والحاكم وصححه .

( انظر ، الموطأ ٢ / ٥٩١ ، مسند أحمد ٦ / ٤١٣ ، سنن أبي داود ١ / ٥٣٦ ، تحفة الأحوذي ٤ / ٢٥٠ ، تنظر بيح ١ / ١٥٤ ، نيل الأوطار ٦ / ٢٣٥ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٥٦ ، موارد الظمآن ص ٣٣٣ ، سنن الدارمي ٢ / ١٦٩ ، بدائع المنن ٢ / ٤٠٩ ) .

( ° ) ساقطة من ض

أهل المدينة وكان ينزل باديتها.

النبي عَيِّلِيَّةً فلا تَسْأَلُ عنه غيرَه » (١).

ورجعَ ابنُ عباس إلى خبر أبي سعيد في تحريم ربا الفَصْلِ ، رواه الأثرمُ وغيرُه ، وروى سعيدٌ من طُرُقِ عدمَ رجوعِهِ (٢) .

وتحوّل أهلُ قُباء إلى القِبلةِ ، وهم في الصّلاةِ بخبرِ الواحدِ ، رواه أحمدُ ومسلمٌ وأبو داودَ من حديثِ أبي هريرةَ (٣)، ومعناه في الصحيحين من حديثِ ابن عمرَ (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١/ ٤٩، ومر تخريج حديث المسح على الخفين مفصلًا ض ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) قال الشوكاني ، « التصريح بتحريم ربا الفضل ، هو مذهب الجمهور ، للأحاديث الكثيرة في الباب ، وروي عن ابن عمر أنه يجوز ربا الفضل ، ثم رجع عنه ، وكذلك روي عن ابن عباس ، واختلف في رجوعه » .

وهذا ما رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وا بن ماجه .

<sup>(</sup> انظر ، صحیح البخاری ۲ / ۲۱ ، صحیح مسلم ۳ / ۱۲۰۹ ، مسند أحمد ۲ / ۲۹۲ ، هم انظر ، صحیح البخاری ۲ / ۲۱۲ ، سنن النسائی ۷ / ۲۱۷ ، سنن ابن ماجه ۲ / ۷۰۸ ، نیل الأوطار ٥ / ۲۰۰ ، تخریج أحادیث البزدوی ص ۱۷۲ ) .

<sup>(</sup>٣) ورواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس أيضا ، قال الشوكاني ، « وفي الباب عن البراء عن الجماعة إلا أبا داود ، وعن ابن عباس عند أحمد والبزار والطبراني ، واسناده صحيح كما قال العراقي ، وعن عمارة بن أوس عند أبي يعلى في المسند والطبراني في الكبير ، وعن عمرو بن عوف المزني عند البزار والطبراني أيضا ، وعن سعد بن أبي وقاص عند البيهقي باسناد صحيح ، وعن سهل بن سعد عند الطبراني والدارقطني ، وعن عثمان بن حنيف عند الطبراني وغيرهم » ( نيل الأوطار ٢ / ١٨٦ ) .

<sup>(</sup> وانظر ، صحيح مسلم ١/ ٣٧٥ . مسند أحمد ٢ / ١١٣ . سنن أبي داود ١ / ٢٤٠ ، تحفة الأحوذي ٨ / ٢٩٦ . الموطأ ١/ ١٩٦ ، شرح السنة للبغوي ٢ / ٣٢٣ . تخريج أحاديث البزدوي ص ٢٤٠ . سنن النسائي ١/ ١٩٦ ، ٢ / ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) روى البخاري ومسلم ومالك والدارمي عن ابن عمر رضي الله عنه قال ، بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال ، إز النبي على قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل القبلة ، فاستقبلوها ، وكانت وجوهم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة » .

<sup>(</sup> انظر ، صحیح البخاری ۱/ ۸۲ ، صحیح مسلم ۱/ ۳۷۰ ، الموطأ ۱/ ۱۹۰ ، سنن الدارمي ۱/ ۲۸۱ ) .

(١) ساقطة من ب ، وفي ع ، وقال .

انظر ترجمته في (الاصابة ١/ ٤٩٥). الاستيعاب ١/ ٤٩٥، تهذيب الأسماء ١/ ١٨٧. الخلاصة ص ١١٢).

(٣) في ش وهامش ز ، فتركناه .

( ؛ ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومالك .

( انظر ، صحیح البخاري ٢ / ٤٦ ، صحیح مسلم ٣ / ١١٨٠ ، ١١٨٤ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٣٤ ، الموطأ ٢ / ١١٨٠ . تحفة الأحوذي ٤ / ٤٣٠ ، سنن النسائي ٧ / ٣١ ، ٣٢ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٨١٩ ، نيل الأوطار ٥ / ٢١٢ وما بعدها ) .

وعارة : « من أجله » ساقطة من ب ض .

(٥) رواه الشافعي ومسلم والنسائي وأحمد .

( انظر ، صحیح مسلم ۲/ ۱۱۷۸ ، ۱۱۷۹ ، سنن النسائي ۷/ ۳۱ ، مسند أحمد ۲/ ۱۹۳ ، ۱۲۹ ، مسند أحمد ۲/ ۱۹۳ ، بدائم المنن ۲/ ۱۷۰ ) .

وانظر معنى الحديث في النهي عن المخابرة في ( صحيح البخاري ٢ / ٤٦ ، سنن الدارمي ٢ / ٢٠٠ ، سنن الدارمي ٢ / ٢٠٠ ، موارد الظمآن ص ٢٧٧ ، الموطأ ٢ / ٧١١ ) .

والمخابرة هي مزارعة الأرض بجزء مما يخرج كالثلث والربع . أو بجزء معين من الخارج ، وفيها خلاف بين الفقهاء . ( انظر ، الرسالة للشافعي ص ١٤٥ ، المنتقى للباجي ٥ / ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) هو الصحابي رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي الحارثي المدني ، أبو عبد الله . وقيل غير ذلك ، استصغره رسول الله على يوم بدر فرده ، وأجازه يوم أحد ، فشهد أحداً والخندق وأكثر المشاهد ، أصابه سهم يوم أحد فنزعه وبقي نصله إلى أن مات ، وانتقضت جراحته ، فتوفي بالمدينة سنة ٧٤ هـ ، وقيل غير ذلك ، قال البخاري ، « مات زمن معاوية » ، وقال ابن حجر : وهو المعتمد ، وما عداه واه ، وأرخه سنة ٥٩ هـ ، وكان عريف قومه ، وشهد صفين مع علي رضى الله عنهم .

وكانَ زيدُ بنُ ثابتٍ يَرَى أَنْ لا تَصْدُرَ الحائضُ حتى تَطُوفَ بالبيتِ ، فقالَ له ابنُ عباسٍ ، « سَلْ (۱) فلانة الأنصارية ، هلْ أَمَرَها رسولُ الله عَيْلِيَّةِ بذلك ؟ فأخبرَتْه ، فرَجَعَ زيدٌ ، وهو يضحكُ ، فقالَ لا بن عباسٍ ، ما أَرَاكَ إلا صَدَقْتَ » رواهُ مسلم (۱) ، وغيرُ ذلك مما يطولُ (۱) .

لا يُقالُ ، إنّها أخبارُ آحَادٍ فيلزمُ الدورُ ؟ لأنّا نقولُ ، بل هي مُتواترةً ، كما سبقَ في أخبارِ الإجماع (١٠) .

وأيضاً تواترَ أنّه عليه أفضلُ الصلاةِ والسلام (°) كانَ يَبْعَثُ [الآحادَ إلى أنّ النّواحي لتبليغ الأحكام، مع العِلْم بتكليفِ المَبْعُوثِ إليهم العملَ بذلك (۷).

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٢/ ٩٦٤.

وروى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والدارمي عن عائشة وعمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم «أن الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف. وأن الحائض تنفر قبل أن تودع ».

<sup>(</sup> انظر : صحیح البخاري ۱ / ۳۰۳ ، صحیح مسلم ۲ / ۹۲۶ ، سنن أبي داود ۱ / ۶۹۲ ، تحفة الأحوذي ٤ / ۱۳ ، سنن النسائي ۱ / ۱۹۰ ، سنن ابن ماجه ۲ / ۲۱ ، نیل الأوطار ٥ / ٥٠ ، مسند أحمد ٦ / ۷۷ ، سنن الدارمي ۲ / ۷۲ ، موارد الظمآن ص ۲۰۱ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المستصفى ١/ ١٤٨ وما بعدها، الروضة ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٢٨، المستصفى ١/ ١٤٨، تيسير التحرير ٣/ ٨٣. العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٩.

<sup>( ° )</sup> في ب ع ض ، وأتم السلام .

<sup>(</sup> ٦ ) في ش : الآحاء في . وفي ز : الآحاد في .

<sup>(</sup>٧) ولقوله تعالى ، « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة » الحجرات / ٦ ، وقوله تعالى ، « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » التوبة / ١٢٢ .

<sup>(</sup>انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٨. أصول السرخسي ١/ ٣٢٢ وما بعدها، فواتح ي

لا يُقال ، هذا مِنَ الفتيا للعاميّ ، لأنَّ الاعتمادَ على كُتُبِهِ مع الآحادِ إلى الأطرافِ ، وما يأمُرُ به من قَبْضِ زكاةِ وغير ذلك ، وعملِ الصحابةِ ومَنْ بعدهم ، وتأسّوا به ، وذلك مقطوعٌ به ١٠٠ .

إذا تقرُّرَ هذا، فهل يُعملُ به مطلقاً ؟ أو حيثُ لا طَريقَ إلى العلم غيرُه (٢) ؟

في ذلك وجهانِ للأصحابِ <sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup> الرحموت ٢/ ١٣٤ وما بعدها . تيسير التحرير ٢/ ٨٣ وما بعدها . كشف الأسرار ٢/ ٢٧٢ . المعتمد ٢/ ٥٨٠ . ١٠٠ . العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٠ . نهاية السول ٢/ ٢٨٧ وما بعدها . مناهج المقول ٢/ ٢٨٣ وما بعدها . المستصفى ١/ ١٥١ وما بعدها . الإحكام للآمدي ٢/ ٥٦ وما بعدها . ٢ وما بعدها . الإحكام لا بن حزم ١/ ٩٨ وما بعدها . الروضة ص ٥٥ ) .

<sup>(</sup>١) يقول ابن حزم ـ بعد ذكر الأدلة على قبول خبر الواحد ـ ، « فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي علي « الإحكام له ١٠ / ١٠٢).

وانظر ، تيسير التحرير ٣ / ٨٤ . كشف الأسرار ٢ / ٣٧٤ .

۲) ساقطة من ب زع ض

<sup>(</sup>٣) انظر ، مختصر الطوفي ص ٤٩ ، المسودة ص ٢٩١ .

<sup>(</sup> ٤ ) في ع ، رسول الله .

<sup>(</sup> ه ) في ض و « المسودة »، واختيارُه أنه لا يجوز .

<sup>(</sup>٦) في زش، بعض، والأعلى من ب ع ، وهو الموافق للمسودة .

العلم بالوقتِ ، وهذا القولُ خلافُ مذهبِ أحمدَ وسائرِ العلماء المعتبرينَ ، وخلافُ ما شَهِدَتْ به النصوصُ ، وذَكرَ في (١) مسألةِ منم التقليد ، أنَّ المتمكِّنَ من العلم لا يجوزُ له العدولُ إلى الظنِّ ، وجعله محلَّ وفاقٍ ، و (٢) احتج به في المسألة » (٣) . ا ه .

<sup>(</sup>١) في ش ز، من.

<sup>·</sup> ٢ ) ساقطة من ب ع ض

<sup>(</sup>٣) المسودة ص ٢٣٩.

## ( فَصْلُ )

(الرواية) في اصطلاح العلماء (إخبار) يُختَرزُ به عن الإنشاء (عن) أمر (عام) منْ قَوْلٍ أو فعل، (لا يَخْتَصُّ) وإحد منهما (ب) شخص (مُفيَّن) من الأمة (١٠).

(و) منْ صفةِ هذا الإخبار؛ أنَّه (لا تَرافعَ (١٠ فيه، مُمْكِنَ عندَ الحُكَّام).

( وعكسُه ) ، أي وعكسُ هذا المذكور ، ( الشهادةُ ) فإنّها إخبارٌ بلفظِ خاص ِ " عن خاص ِ " ، عِلْمُه مختصٌ بمعينِ ، ( الشهادةُ ) فيه عند الحُكّام ( ) .

<sup>(</sup>١) انظر ، الغروق للقرافي ١/ ٥ فقد حكى هذا التعريف حرفياً عن المازري .

<sup>(</sup> ٢ ) في ش ، تدافع .

<sup>(</sup>٣) مشطوب عليها في ع .

<sup>(</sup>٤) في ش، ممكن التدافع.

<sup>(</sup> ٥ ) انظر الفرق بين الرواية والشهادة في ( الرسالة للشافعي ص ٢٧٢ وما بعدها أصول السرخسي ١/ ٢٥٣ وما بعدها، الإحكام لا بن حزم ١/ ١١٨ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٤٦ . المستصفى ١/ ١٦١ . كشف الأسرار ٢ / ٤٠٣ . المعتمد ٢ / ٤٧٠ ، تدريب الراوي ١/ ٢٣١ الرفع والتكميل ص ٥٠ وما بعدها ، الكفاية ص ٩٤ ، جمع الجوامع ٢ / ١٦١ ، الفروق للقرافي / ٤ وما بعدها ، شرح النووي على مسلم ١/ ٧٢ ) .

- ( ومن شروط راور (١)، عَقْلُ ) إجماعاً ، إذْ لا وازع (١) لغير (١) عاقل يمنقه مِنَ الكَذِبِ ، ولا عبارة (١) أيضاً ، كالطّفل (٥) .
  - ( و ) منها ( إسْلامٌ ) إجماعاً ، لتُنهْمةِ عَداوةِ الكافر للرسول (٦٠ عَلَيْكُ ولَشَرْعِهِ (٧٠) .

## (و) منها ( بُلُوغٌ ) عندَ الأئمةِ الأرْبَعةِ وغيرهم ( منها ( بُلُوغٌ ) عندَ الأئمة ( ) ،

(١) المقصود هنا شروط الراوي عند الآداء، وهي تختلف في جملتها عن شروط الراوي عند التحمل.

( انظر ، الرسالة للشافعي ص ٣٧٠ وما بعدها ، تيسير التحرير ٣ / ٣٩ ، توضيح الأفكار ٢ / ١١٤ ، أصول الحديث ص ٢٢٩ ) .

(٢) في هامش زش، «لا مانع، والوازع هو الكاف، يقال، وزعه يزعه وزعا، إذا كفه »، وفي نهاية العبارة في ز، «طوفي »

(٣) في ب، بغير.

(٤) في ع ، عبادة ، وكذا في « مختصر الطوفي » ص ٥٨ ، وفي « المدخل إلى مذهب أحمد » ص ٩٣ ، ولا عبادة لهما (أي للصبى والمجنون ).

( ° ) انظر ، فواتح الرحموت ٢ / ١٣٨ ، نهاية السول ٢ / ٢٩٤ ، مناهج العقول ٢ / ٢٩٢ ، كشف الأسرار ٢ / ٢٩٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٧١ ، المستصفى ١ / ١٥٦ ، أصول السرخسي ١ / ٣٤٥ . كشف الأسرار ٢ / ٢٩٢ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٧١ ، المستصفى ١ / ١١٤ ، أصول السرخسي ١ / ٣٠٠ ، مقدمة جمع الجوامع ٢ / ١٤٦ ، الكفاية ص ٢٠ ، توضيح الأفكار ٢ / ١١٤ ، تدريب الراوي ١ / ٣٠٠ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠ . غاية الوصول ص ٩٠ ، الروضة ص ٥٧ ، مختصر الطوفي ص ٥٨ ، إرشاد الفحول ص ٥٠ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢ .

(٦) في ع، لرسوله.

(٧) انظر، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٨، أصول السرخسي ١/ ٣٤٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٧٣، المستصفى ١/ ١٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٩، تيسير التحرير ٣/ ١٤، ٤٧، المعتمد ٢/ ١٨٠، نهاية السول ٢/ ٢٩٥، مناهج العقول ٢/ ٢٩٢، كشف الأسرار ٢/ ٢٩٢، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠، معرفة علوم الحديث ص ٥٠، أصول الحديث ص ٢٠٠، توضيح الأفكار ٢/ ١١٥، تدريب الراؤي ١/ ٢٠٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٦، جمع الجوامع ٣/ ١٤٦، الكفاية ص ٧٠، غاية الوصول ص ٩٩، الروضة ص ٥٦، مختصر الطوفي ص ٥٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٥٧.

( Å ) ساقطة من ش .

لاحتمالِ كَذِبِ منْ لم يبلغ ، كالفاسق بل أولى ، لأنَّه غيرُ مُكَلَّفٍ ، فلا يَخَافُ المقابَ (١) .

وقال بعضُ أصحابنا ، يَتَخَرِّجُ فِي رَوَا يَتِهِ رَوَا يَتَانَ ، كَشَهَادَتِهِ (\*\*) . ورُوي عن الإمام أحمدَ رضي الله عنه ، أنَّ شهادةَ الممير (\*\*) تُقْبَلُ . وعنه ، ابنُ عشر ، واختلفَ الصحابةُ والتابعون في قبول شهادتِهِ (\*\*) . (و) منها (ضَبْطُ) لئلا مِغيِّر اللفظ والمعنى ، فلا يُوثَقُ به (\*\*).

<sup>(</sup>١) انظر، التمهيد ص ١٢٥، غاية الوصول ٩٩، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٩، أصول السرخسي ١/ ٢٧٢، الإحكام للآمدي ٢/ ١٧١، المستصفى ١/ ١٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٩، تيسير التحرير ٣/ ٣٩، المسودة ص ٢٥٨، نهاية السول ٢/ ٢٩٤، مناهج العقول ٢/ ٢٩٢، كشف الأسرار ٢/ ٢٩٥، مقدمة أبن الصلاح ص ٥٠، الكفاية ص ٧٧، المعتمد ٢/ ٦٢٠، أصول الحديث ص ٢٣٠، توضيح الأفكار ٢/ ١١٥، تدريب الراوي ١/ ٣٠٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١١، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٤١، الروضة ص ٥٧، مختصر الطوفي ص ٥٨، إرشاد الفحول ص ٥٠، الدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣، النووي على صحيح مسلم ١/ ١١.

<sup>(</sup>٢) قال الإسنوي عن خبر الصبي ، « فيه خلاف بين الأصوليين ، وكذلك عند المحدثين والفقهاء . والأصح عند الجميع عدم القبول » ( التمهيد ص ١٣٥ ) .

وانظر ، نهاية السول ٢/ ٢٩٥ ، مناهج العقول ٢/ ٢٩٢ ، توضيح الأفكار ٢ / ١٣٤ ، المسودة ص ٢٥٨ ، غاية الوصول ص ٩٩ ، تيسير التحرير ٣/ ٤٠ ، المجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ١٠٠ ، والمراجع السابقة في الهامش السابق .

<sup>(</sup>٢) في ب، الكبير

<sup>(</sup>٤) انظر ، المغني ١٠ / ١٤٤ ، المسودة ص ٢٩٠ ، تدريب الراوي ٢ / ٦ .

<sup>( ° )</sup> انظر ، أصول السرخسي ١/ ٣٤٥ ، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٢ ، تيسير التحرير ٣/ ٤٤ ، كشف الأسرار ٢/ ٢٩٢ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠ ، أصول الحديث ص ٣٣٢ ، توضيح الأفكار ٢/ ١١٦ . تدريب الراوي ١/ ٢٠٠ ، الإحكام للآمدي ٢/ ٧٥ ، المستصفى ١/ ١٥٦ ، الروضة ص ٥٠ ، اللمع ص ٤٢ ، مختصر الطوفي ص ٥٠ ، إرشاد الفحول ص ٥٠ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣ ، نهاية السول ٢/ ٢٠٨ ، مناهج العقول ٢/ ٢٠٠ .

قالَ الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه ، لا يَنْبَغي لمنْ لا يَعْرفُ الحديثُ أَنْ يُحَدِّثَ به .

والشرط غلبة ضَبطِه ، وذِكْرِه على سهوه ، لحصولِ الظن إذا ، ذكره الآمدي وجَماعة (١).

قال ابنَ مفلح ، وهو مُحْتَمَلُ ، وفي « الواضح » لا بنِ عقيل قولُ أحمد ، وقيلُ له ، متى تَتْرُكُ (٢) حديثَ الرجل ؟ قالَ ، إذا غَلَبَ عليه الخطأ ، ولأنَّ أَنْمةَ الحديثِ تَركُوا رواية (٢) كثير (٤) ممن ضَعَفَ ضبطه ، ممن سَمِعَ كثيراً (٥) ضابطاً .

فإنْ جُهِلَ حالُه ؟ فَذَكَرَ الموفَّقُ في « الرَوْضةِ » وغيرُه ، أنَّها (٦) لا تُقْبَلُ (٧) ، لأنَّه لا غالبَ لحال الرواة (٨).

قال ابنُ مفلح ، وفيه نظرٌ ، وأنّه يحتملُ ما قالَ الآمديُّ ، منْ أنّه يُحملُ على غالبِ (٩) . حالِ (١) الرواة ، فإنْ جُمِلَ حالُهم ، اعتُبِرَ حالُه ، فإنْ قيلَ ،

(٩) انظر في تعريف الضبط كتاب (التعريفات للجرجاني ص ١٤٢، أصول السرخيي ١/ ٢٤٨، الإحكام لا بن حزم ١/ ١٣٢، تيسير التحرير ٣/ ٤٤، مناهج العقول ٢/ ٢٠٦، كشف الأسرار ٢/ ٢٩٦، وما بعدها، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠، المعتمد ٢/ ٢١٦، توضيح الأفكار ١/ ٨، تدريب الراوي ١/ ٢٠٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٦، الكفاية ص ١٥٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٧٥).

- (٢) في بعض، يترك.
  - (٣) ساقطة من ض.
  - (٤) في ض، كثيراً.
  - (ه) في ش ز، كبيراً.
    - (٦) في ض ، أنه .
- · ( ٧ ) في ب ع ض ، يقبل .
- ( ٨ ) انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ٥٠ ، الروضة ٥٧ ، إرشاد الفحول ص ٥٠ .
  - (٩) في ع ، الغالب .
  - ( ۱۰ ) ساقطة من ش .

ظاهرُ حالِ المَدْلِ ألا يرويَ إلا ما يضبطُه، وقد أَنْكِر على أبي هريرةَ الاكثارُ (١).

وأجيبَ، بأنَّه لم يُنْكرُ عليه لعدم الضبطِ، بل خيفَ <sup>٢٧</sup> ذلك لاكثاره <sup>٢٧</sup>.

فإنْ قيل ، الخبرُ دليلٌ ، والأصْلُ صحتُه ، فلا يُتركُ (<sup>۱۳)</sup> باحتمالٍ ، كاحتمال حَدَثِ بعدَ طهارة (<sup>1)</sup>

رُدُ ، إنَّما هو دليلٌ مع الظنّ ، ولا ظنّ مع تساوي المعارضِ ، واحتمالُ الحَدَثِ وَرَدَ على يقين الطّهر فلم يُؤثّر (°) .

(و) منها (عدالةً) إجماعاً لما سَبَق منَ الأدلَّةِ (ظاهراً وباطناً) عندَ أحمدَ والشافعيِّ وغيرهما (٢)، وذكرَه الآمديُّ عنْ الأكثر (٧).

 <sup>(</sup>١) انظر : فواتح الرحموت ٢ / ١٤٢ ـ ١٤٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) في ش: من ذلك الإكثار.

وانظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ٧٦ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) في ب ع ض ، نتركه . وصححت على هامش ع كما أثبتناه أعلاه .

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧٦.

<sup>(</sup>ه) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧٦. الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٠ وما بعدها، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) انظر، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٠، المستصفى ١/ ١٥٧، نهاية السول ٢/ ٣٠٠ مناهج العقول ٢/ ٢٩٦، جمع الجوامع ٢/ ١٤٨، الكفاية ص ٣٤، ٧٧، المسودة ص ٢٥٠، تدريب الراوي ١/ ٢٠٠، مختصر لبن الحاجب ٢/ ١٣، توضيح الأفكار ٢/ ١١٦، صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ١٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠، معرفة علوم الحديث ص ٥٣، المعتمد ٢/ ١٦٠، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٠، تيسير التحرير ٣/ ٤٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٢، أصول السرخسي ١/ ٣٤٠ أصول الحديث ص ٢١، ١٤، الروضة ص ٥٧، التمهيد ص أصول الحديث ص ٢٠، المعنون ص ٥٧، التمهيد ص ١٣٠، مختصر الطوفي ص ٥٧، إرشاد الفحول ص ٥١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢.

٧٦ / ٢ ) انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ٧٦

وعندَ القاضي وابنِ البنّاء وغيرهما ، تَكُفي العدالةُ ظاهراً للمشقةِ ، كما قلنا في الشهادةِ على روايةِ عنْ أحمدَ ، اختارَها أبو بكر عبدُ العزيز ، وصاحبُ « روضةِ الفقهِ » من أصحابنا (١) .

( وَمَنْ رَوَى ) حَالَ كُونَه ( بِالغَا مُسْلِماً عَدْلًا ، وقد تَحَمَّل '') حَالَ كُونِهِ ( صَغَيراً ضَا بِطاً ، ( أَو ) حَالَ كُونِهِ ( صَغَيراً ضَا بِطاً ، ( أَو ) حَالَ كُونِهِ ( فَاسِقاً ) ضَا بِطاً ( قُبِلَ ) مَا رَوَاه ، لاجتماع الشروطِ فيه حَالَ رَوَا يَتِهِ ( عُن .

( وهي ) أي العدالةُ في اللُّغةِ ؛ التَوَسُّطُ في الأمر منْ غير زيادةٍ ولا نُقْصانِ (٥) .

<sup>(</sup>١) وهو قولُ بعض الشافعية في الاكتفاء بالعدالة الظاهرة لقبول الرواية .

<sup>(</sup> انظر : اللمع ص ٤٣ . فواتح الرحموت ٢ / ١٤٦ ـ ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في ز: يحتمل.

<sup>(</sup>٣) يشترط في الراوي في حال السماع أن يكون مميزاً ضابطاً . فلو سمع المجنون حال جنونه ثم أفاق فلا يصح ذلك ، لأنه وقت الجنون غير ضابط .

<sup>(</sup> انظر ، اللمع ص ٤١ ، المستصفى ١/ ١٥٦ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٣٨ وما بعدها . الإلماع للقاضي عياض ص ٦٣ ، الكفاية ص ٥٠ ، أصول الحديث ص ٢٢٧ ، إرشاد الفحول ص ٥٠ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣ ) .

<sup>( ؛ )</sup> ذهب أكثر العلماء إلى جواز تحمل الصبي المميز للرواية على أن يؤديها بعد البلوغ . ويقاس عليه غيره ممن ذكر أعلاه ، لكنهم اختلفوا في تحديد سن الصبي لصحة سماعه وتحمله .

<sup>(</sup>انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧٢، المستصفى ١/ ١٥٦، نهاية السول ٢/ ٢٩٥، مناهج العقول ٢/ ٢٩٠، كشف الأسرار ٢/ ٢٩٥، المسودة ص ٢٥٠، ٢٥٠، الكفاية ص ٥٤، ٢٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٠، المعتمد ٢/ ٦٢، تدريب الراوي ٢/ ٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢١، عمع الجوامع ٢/ ١٤٠، تيسير التحرير ٣/ ٣٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٩، غاية الوصول ص جمع الجوامع ٥٠ / ١٤٧، تيسير الطوفي ص ٥٨، إرشاد الفحول ص ٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥، الروضة ص ٥٧، مختصر الطوفي ص ٥٨، إرشاد الفحول ص ٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص

<sup>(</sup> ٥ ) انظر : المصباح المنير ٢ / ٦٠٤ ، القاموس المحيط ٤ / ١٣ .

وهي في اصطلاح أهل الشَّرع (صِفَةً ) أي كيفيَّةً نَفْسانيةً ، وتُسَمَّى قبل رُسُوخِها : حالًا (راسخةً في النَّفسِ) أي نفسِ المتصفِ بها ، (تَحْمِلُه ) على ملازمةِ التقوى والمروءةِ ، وتخمله أيضاً على (تَرْكِ الكبائر (١))

( ومنها ) أي مِنَ الكبائر : غِيبَةٌ ونَميمَةً .

قال في « شرح التحرير » : اختُلِفَ في الغِيبةِ والنميمةِ ، هل هما من الصغائر أو مِنَ الكبائر ، والصحيحُ من المذهبِ أنَّهما من الكبائر ، وقدَّمَه ابن مفلح في « أصولهِ » ، وهو ظاهرُ ما قدَّمَهُ في « فروعهِ » .

قالَ القرطبيُّ ، « لا خلافَ أنَّ الغيبةَ من الكبائر » (٢) . ا ه. .

وقيلَ : إنَّهما مِنَ الصغائر ، اختاره جماعةً ، منهم صاحبُ « الفُصُول » ( ) و « الغُنْيَةِ » ( ) . و « المُشتَوعب » ( ) .

<sup>(</sup>١) انظر : المغني ١٠/ ١٤٨ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦٣ . إرشاد الفحول ص ٥١ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ١٦/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب «الفصول » لعلي بن عقيل بن محمد البغدادي الفقيه الأصولي المجتهد، المتوفى سنة ٥١٣ هـ. ومرت ترجمته في المجلد الأول.

<sup>(</sup>انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٩).

<sup>( £ )</sup> كتاب « الغنية » للشيخ عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست الجيلي البغدادي .

<sup>(</sup> انظر : المدُّخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) كتاب « المستوعب » للعلامة محمد بن عبد الله بن الحسين بن محمد السامُري ، المتوفى سنة ١٦٠ هـ ، وهو كتاب مختصر ، جمع فيه مؤلفه بين عدد من المختصرات في المذهب الحنبلي ، قال ابن بدران : « وبالجملة فهو أحسن متن صنف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه » ثم قال : « وقد حذا حذوه الشيخ موسى الحجاوي في كتابه « الإقناع » وجعله مادة كتابه » ( المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢١٠ ، ٢١٧ ) .

( و ) تَحْمِلُه أَيضاً على تركِ ( الرذائل ) المباحةِ ، كالأكل في السُّوقِ ونحو ذلك .

فلا يأتي بكبيرة للآية الكريمة في القاذفِ (١)، وقيسَ عليه الباقي مِنَ الكيائر (١).

ويُشترط مع ذلك أنْ يكونَ ( بلا بدْعَةٍ مُفَلَظةٍ ) وسيأتي الكلام عليها (٣).

قالَ أصحابُنا وغيرُهم، إنْ قَنَفَ (٦) بلفظِ الشهادةِ قُبِلَتْ روايتُه، لأنْ (٧) نقصَ العددِ ليس منْ جهته (٨)

<sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى ، « والذين يرمونَ المُحَصناتِ ثمُّ لم يأتُوا بأرْبَعَةِ شُهَداءَ فاجلئوهم ثمانين جلدةً . ولا تَقْبَلُوا لهم شَهادةً أبدأ ، وأولئك هم الفاسقون » الآية ٤ من النور .

<sup>(</sup>٢) انظر في تعريف العدالة، (التعريفات للجرجاني ص ١٥٧. اللمع ص ٤٢. المعتمد ٢/ ١٦٦. توضيح الأفكار ٢/ ١١٧. مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٦٦. المغني ١٠/ ١٤٨. شرح تنقيح الفصول ص ٢٦١. أصول السرخسي ١/ ٢٥٠ وما بعدها. الكفاية ص ٧٨. الإحكام للآمدي ٢/ ٧٧. المستصفى ١/ ١٥٧. فواتح الرحموت ٢/ ١٤٢. تيسير التحرير ٢/ ٤٤. جمع الجوامع ٢/ ٧٧. نهاية السول ٢/ ٢٥٠. مناهج العقول ٢/ ٢٩٦. كشف الأسرار ٢/ ٢٩٩. ١٤٠. سرح نخبة الفكر ص ٥٢. غاية الوصول ص ٩٩. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٧. إرشاد الفحول ص نخبة المجليل ٤/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) ضفحة ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) في ع ، ويقبل .

<sup>(</sup> ٥ ) أي تقبل روايةُ من اتصف بهذه الشروط السابقة في الراوي .

<sup>(</sup>٦) في ب، القذف.

<sup>(</sup> ٧ ) في ب، الأنه.

<sup>(</sup> ٨ ) قال الحنفية بقبول رواية المحدود في القذف مطلقاً. سواء كان محدوداً بشهادةٍ أم ي

زادَ القاضي في « العُدُةِ (١) »، وليسَ بصريح في القَذْفِ ، وقد اختلفُوا في الحدّ ، ويسوغُ فيه الاجتهادُ (٢) ، الحدّ ، ويسوغُ فيه الاجتهادُ (١) ، وكذا زادَ ابنُ عقيلٍ .

قال الشيرازيُ في « اللَّمَع » ، « وأبو بكرةَ (٣) ومَنْ شهدَ معه تُقْبَلُ روايتُهم ، لأنَّهم أُخْرَجُوا ألفاظهم مَخْرَجَ الإخبارِ ، لا مَخْرَجَ القَذْفِ ، وَجَلدَهم عمرُ باجتهادِ هِ (٤) » .

تغيرها. وفي رواية الحسن عن أبي حنفية نفي قبول روايته مطلقاً أيضاً. لكن الكمال قال ، « والظاهر ( من المذهب ) خلافه » ( تيسير التحرير ٣ / ٤٧ ، ٥٠ ).

وانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٨، كشف الأسرار وانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٨، ١٤٨، كشف الأسرار ٢٠ ١٤٠ . ١٠٤، المسودة ص ٢٥٨، المسودة ص ٢٥٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤، مختصر الطوفي ص ٢١، غاية الوصول ص ١٠٤. (١) في زش: العمدة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) لا ترد الرواية بما يسوغ فيه الاجتهاد، كاللعب بالشطرنج وشرب النبيذ ونحوه، لقول بعض المجتهدين به.

<sup>(</sup> انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٩٠ . فواتح الرحموت ٢ / ١٤٨ . تيسير التحرير ٣ / ١٤ ، ١٤٨ . جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢ / ١٥١ . ١٦٥ . المسودة ص ٢٥٨ . ٢٦٠ . ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي نفيع بن الحارث بن كلدة ، ويقال ، نفيع بن مسروح ، الثقفي ، مولى رسول الله على . وهو من عبيد الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي فاستلحقه ، وهو مشهور بكنيته . وكان من فضلاء الصحابة ، سكن البصرة ، وأنجب أولاداً لهم شهرة في العلم والمال والولايات . وكان تدلّى إلى النبي على من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة ، وكان ممن اعتزل الفتنة يوم الجمل ، وكان ممن شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا ، فلم تتم الشهادة ، فجلده عمر . ثم سأله الانصراف والرجوع عن ذلك فلم يفعل وأبى ، فلم يقبل له شهادة ، ولم يزل على كثرة العبادة حتى توفي سنة ١٥ هـ بالبصرة .

انظر ترجمته في (الإصابة ٣/ ٥٧٢ . الاستيعاب ٣/ ٥٦٧ . تهذيب الأسماء ٢/ ١٩٨ . الخلاصة ص ٤٠٤ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) اللمع ص ٤٣ .

وانظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٠ ، كشف الأسرار ٢ / ٤٠٤ ، المسودة ص ٢٥٨ .

( و يُحَدُّ ) القاذفُ بلفظِ الشهادةِ مع قبول روايتِهِ (١) .

قالَ في « شرح التحرير » ، واتفقَ النَّا لُ عل الرَّوايةِ عن أبي بَكْرَةَ (٢٠) ، والمذهبُ عندَهم يُحَدُّ ، ورُويَ عنْ أحمدَ والشافعيِّ أنَّه لا يحَدُّ .

قال ابنُ مفلح ، فيتوجَّهُ منْ هذه الرواية بقاءُ عَدالِتِهِ ، وقاله الشافعيةُ ، وهو معنى ما جَزَم به الآمديُّ ومنْ وافقهُ ، وأنَّه ليسَ مِنَ الجَرْح ، لأنَّه لم يُصَرِّحْ بالقَذْفِ (٢٠).

وقالَ الشيخُ تقيُّ الدِّينِ ، صرَّحَ القاضي في قياسِ الشَّبَهِ منَ المَدالةِ بِمَدالَةِ مِنْ أَتَى بِكِبِيرةِ (1) (° أي واحدةً °) ، لقولِه تعالى ، ﴿ فَمِن ثَقُلَتُ موازينهُ ، (<sup>7</sup> فأولئك هم المفلحون <sup>7)</sup> ﴾ (٧) .

ورُويَ عن أحمد ـ فيمن أكلَ الرَّبا ـ ، إنْ أَكْثَرَ لم يُصَلَّ خَلْفَه .

قالَ القاضي وابن عقيل ، فاعتبرَ الكثرة .

وقالَ الموفَّقُ في « المفني » ، « إِنْ أَخَذَ صَدَقَةً محرَّمَةً وتكرَّرَ ذلك منه ، رُدُتْ روايتُه » (^).

<sup>(</sup>١) انظر ، الروضة ص ٦٠ ، مختصر الطوفي ص ٦١ .

<sup>(</sup> ٢ ) قال الخزرجي عن أبي بكرة رضي الله عنه ، « له مائة واثنان وثلاثون حديثاً اتفقا ( ٢ ) قال الخزرجي عن أبي بكرة رضي الله ومسلم بأخر ، روى عنه أولاده عبد الرحمن وعبد العزيز وعبيد الله ومسلم وجماعة » ( الخلاصة ص ٤٠٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) في بع ض، كبيرة.

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ش ب ز ، وفي ع ، بواحدة .

<sup>(</sup>٦) في ب زض، الآية.

<sup>(</sup> ٧ ) الآية ١٠٢ من المؤمنون . وفي ع : « فأما من ثقلت موازينه الآية » القارعة / ٦ .

<sup>(</sup> ٨ ) المغني ١٠ / ١٦٤ ( مع التصرف )

( والصَّغائرُ ) وهي كُلُ قُولِ أُو َفِقُلِ مُحَرُّمُ لَا حَدُّ فَيه فِي الدنيا ، ولا وعيدَ فِي الآخرةِ ( وهنَّ ) مَعَ كُثْرة صُورهنَّ ( سُواءً (٢) خُكَماً ) أي فِي الحكم .

قال في « التحرير » ؛ ولم يُفَرِّق أصحابُنا وغيرهم في الصُفائر ، بل أطلقُوا ، فظاهرُه أنَّه لا فَرْقَ .

(إنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ تَكْرُراً يُخِلُّ بِالثَّقَةِ (٢) بِصَدْقِهِ (٤) أي صَدَقِ الرَّاوي (لم تَقَدَحْ (٤) في صحة روايته (لتكفيرها) أي تكفير الصُّغائر (باجتنابِ الكبائر ومصائبِ الدُّنيا) على الأصح في كونِ الذنوبِ تَنْقَسِمُ إلى صَغائرَ وكبائرَ ، وهو مذهبُ الجمهور (١) .

وقالَ الأستاذُ (٧) والقاضي أبو بكر بن الباقلاني وابن فُورَك والقُشَيْري (٨) والسبكي (١)، وحُكِيَ عن الأشعرية؛ إنَّ جميعَ الذُنُوبِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) في ع ز : الثقة .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر : فواتح الرحموت ٢ / ١٤٣ . مناهج العقول ٢ / ٢٩٧ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٦٠ . إرشاد الفحول ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) في شعز: يقدح.

<sup>(</sup>٦) انظر ، الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/ ٣ . إرشاد الفحول ص ٥٠ . الفروق للقرافي

 <sup>(</sup> v ) هو الأستاذ أبو اسحاق الاسفراييني . كما هو معروف في مصطلح الفقه الشافعي .
 وهو ما نص عليه ابن حجر الهيتمي في ( الزواجر ١ / ٣ ) .

 <sup>(</sup> ٨ ) في الزواجر ( ١ / ٣ ) ، ابن القشيري في « المرشد » .

<sup>(</sup> ٩ ) هو تقي الدين السبكي ، والد تاج الدين صاحب « جمع الجوامع » ( انظر : جمع الجوامع ٢ / ١٥٢ . إرشاد الفحول ص ٥٢ ).

<sup>(</sup> ۱۰ ) انظر ، الزواجر عن اقتراف الكبائر ۱ / ۳ ، جمع الجوامع ۲ / ۱۵۲ . إرشاد الفحول ص ۵۲ .

قالَ القرافي ؛ كأنَّهم (١٠ كُرهوا تَسْمِيةَ معصيةِ الله تعالى صغيرة إجلالًا له ، مع موافقتهم في الجَرْح أنَّه ليسَ بمُطْلَقِ المعصيةِ ، بل منه ما يقْدَحُ ، ومنه مالا يَقْدَحُ ، وإنَّما الخلافُ في التسميةِ (١٠) ا ه .

استدلَ الجمهورُ بقولِهِ تعالى ، ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ مَا تُنْهُوْنَ عَنْه ـ الآية ﴾ (٢) . وبقوله عَيِّكَ في تكفير الصَّلُواتِ الخَمْسِ والجُمْعَةِ مَا بَيْنَهما إِذَا اجتُنِبَتْ الكبائِرُ (١) ، إذْ لو كانَ الكلُّ كبائرَ لم يبقَ بعدَ ذلكَ مَا يُكَفِّرُ بما ذُكِرَ ، وفي (٥) الحديثِ ، « الكبائرُ سبع » (١) ، وفي رواية ، « تسعُ ، فَكِرَ ، وفي (واية ، « تسعُ ،

<sup>(</sup>١) في ش: كأنما . وفي الفروق : وكأنهم .

<sup>(</sup> ٢ ) الفروق للقرافي ١/ ١٢١ . وانظر : شرح تنقيح الفصول ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣١ من النساء .

<sup>(</sup>٤) روى مسلم وأحمد والترمذي وأبن ماجه ، واللفظ لمسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على قال : « الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » ، وهو عنوان عند البخاري « باب الصلوات الخمس كفارة » ، وساق حديث أبي هريرة مرفوعاً : « أراً يتم لو أن نهراً بباب أحدكم . . . » .

<sup>(</sup> انظر : صحیح مسلم ۱ / ۲۰۹ . مسند أحمد ۲ / ۲۲۹ . تحفة الأحوذي ۱ / ۱۳۷ . سنن ابن ماجه ۱ / ۱۹۲ . صحیح البخاري ۱ / ۱۰۲ . فیض القدیر ٤ / ۲۶۳ . مرعاة المفاتیح ۲ / ۱ ) .

<sup>( ° )</sup> في ش ب : وفي هذا .

<sup>(</sup>٦) روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً أن رسول الله ﷺ قال: « اجتنبوا السبع الموبقات ، الشرك بالله ، والسّخر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا . وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات » .

<sup>(</sup> انظر : صحيح مسلم ١/ ٩٢ . صحيح البخاري ٢ / ١٣١ . فيض القدير ١ / ١٥٣ ) .

وروى النسائي عن عمير « أن رجلًا قال ؛ يا رسول الله . ما الكبائر ؛ قال ؛ هنَّ سبع . أعظمهن الإشراك وقتل النفس والفرار . . . الحديث » ( سنن النسائي ٧ / ٧٢ ) .

وروى الطبراني في « الأوسط » عن أبي سعيد مرفوعاً ؛ « الكبائر سبع ، الإشراك بالله . وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة » قال السيوطي : صحيح ، لكن تعقبه المناوي وضعفه . ( انظر : فيض القدير ٥ / ٦١ ) ورواه الخطيب في ( الكفاية ص ١٠٣ ) .

وعدُّها » (1). فلو كانتُ الدُّنوبُ كلُّها كبائرَ لما سَاغَ ذلك (٢).

وما أحسنَ ما قالَ الكورانيُ في « شَرْح جمع الجوامع » ، إنْ أرادُوا اسقاطَ العدالةِ فقد خالفُوا الإجماع ، وإنْ أرادوا قُبْحَ المعصيةِ ، نظراً إلى كبريائِهِ تعالى ، وأن (٦) مخالفتَه لا تُعَدُّ (٤) أمراً صغيراً ، فنعمَ القولُ (٥) . ا ه .

وعلى الأضح في كونِ الصغائر سواءً حكماً ، وقالَ الآمديُ ، ومن وافقه ، إنَّ مثلَ سَرِقَةِ لقمةٍ ، والتطفيفِ بحبةٍ ، واشتراطِ أخذِ الأجرةِ على إسماع (٦) الحديثِ ، يُعْتَبَرُ تَرْكُه (٧) كالكبائر (٨) ، وقد قال الإمامُ أحمدُ رضي

<sup>(</sup>١) روى أبو داود والنسائي والحاكم عن عمير مرفوعاً ، « الكبائر تسع ، أعظمهن الاشراك بالله . وقتل النفس بغير حق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنة ، والفرار يوم الزحف . وعقوق الوالدين . واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً » .

<sup>(</sup> انظر : المستدرك ١/ ٥٩ . الفتح الكبير ٢ / ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : فواتح الرحموت ٢ / ١٤٤ ، ارشاد الفحول ص ٥٠ . تفسير الطبري ٥ / ٣٦ وما بعدها . الفروق للقرافي ١ / ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) في ش ز : فإن .

<sup>(</sup>٤) في ب: يُعد.

<sup>(</sup> ٥ ) انظر : الزواجر عن اقتراف الكبائر ١ / ٣ . الفروق للقرافي ١ / ١٢١ .

<sup>(</sup>٦) في ب: سماع.

<sup>(</sup> v ) ساقطة من ش . أي يعتبر ترك هذه الصغائر في صفات العدل وشروطه لقبول الرواية .

<sup>( ^ )</sup> قال الآمدي : " وذلك ( أي تعريف العدالة ) إنما يتحقق باجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض المباحات ، أما الكبائر . . . . وأما بعض الصغائر فما يدل فعله على نقص الدين . وعدم الترفع عن الكذب وذلك كسرقة لقمة ، والتطفيف بحبة ، واشتراط أخذ الأجرة على اسماع الحديث . ونحو ذلك . وأما بعض المباح فما يدل على نقص المروءة ودناءة الهمة كالأكل في السوق . والبول في الشوارع . وصحبة الأراذل والافراط في المزح ، ونحو ذلك مما يدل على سرعة الإقدام على الكذب . وعدم الاكتراث به » ( الإحكام للآمدى ٢ / ٧٧ ) .

<sup>(</sup> وانظر : المستصفى ١/ ١٥٧ . فواتح الرحموت ٢ / ١٤٤ . تيسير التحرير ٣ / ٤٥ ، مناهج العقول ٢ / ٢٩٧ . مقدمة ابن الصلاح ص ٥٦ ) .

الله عنه في اشتراطِ أَخْذِ الأجرةِ ، لا يُكتَبُ عنه الحديثُ ، ولا كرامةُ (١) ، وقاله السحاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ وأبو حَاتَم (١) .

قال ابنُ مفلح ، ويُعتبر تركُ (٢) ما فيه دناءة وتركُ مروءة ، كأكلِه في السُّوقِ بين النَّاسِ الكثير ، ومد رجليهِ ، و (١) كشفِ رَأْسهِ بينهم ، والبَوْلِ في السُّوقِ بين النَّاسِ الكثير ، وصُحْبةِ (٥) الأراذِلِ (٢) ، والافراطِ في المزح (٧) ، الشوارع ، واللَّعبِ بالحَمَام ، وصُحْبةِ (٥) الأراذِلِ (٢) ، والافراطِ في المزح (٧) ، لحديثِ أبي مسعود البَدري ، « إذا لم تَسْتَح فاصْنَعْ ما شِئْتَ » رواه لحديثِ أبي مسعود البَدري ، « إذا لم تَسْتَح فاصْنَعْ ما شِئْتَ » رواه

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢ / ٢٠٧ . شذرات الذهب ٢ / ١٧١ . طبقات القراء ٢ / ٢٠٧ ، طبقات الحفاظ ص ٢٠٥ . تذكرة الحفاظ ٢ / ٢٥٠ . تاريخ بغداد ٣ / ٢٠٠ . المنهج الأحمد ١ / ١٨٣ . طبقات الحنابلة ١ / ٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في « الكفاية » عن الإمام أحمد . ( انظر ، الكفاية ص ١٥٢ ) .

وانظر حكم أخذ الأجرة على الرواية في (توضيح الأفكار ٢/ ٢٥١، تدريب الراوي ١/ ٢٥١، العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٢، جمع الجوامع وشرح المعلي عليه ٢/ ١٤٢، الكفاية ص ١٥٣، المسودة ص ٢٦٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، طبقات الحنابلة ١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن إدريس بن المنفر بن مِهْران ، الغطفاني الحنظلي ، أبو حاتم الراري ، أحد الأعلام ، حافظ المشرق ، كان بارع الحفظ ، واسع الرحلة ، من أوعية العلم ، قال الخطيب ، « كان أحد الأئمة الحفاظ الأثبات ، مشهوراً بالعلم ، مذكوراً بالفضل » ، جمع أحاديث الزهري وصنفها ورتبها ، وكان المرجع في معرفة رجال الحديث ، توفي سنة ٢٧٧ هـ ، وقيل ٢٧٥ هـ .

<sup>(</sup>٣) في ض: تركه.

<sup>(</sup>٤) في ب زض ، أو .

<sup>(</sup> ٥ ) في ع : وصحبته

<sup>(</sup>٦) في زش ب ؛ الأرذال .

<sup>(</sup>٧) قال ابن الحاجب: «وتتحقق (العدالة) باجتناب الكبائر وترك الاصرار على الصغائر. وبعض الصغائر. وبعض المباح » (مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٣). وهو معنى ما نقلناه عن الآمدي في (الإحكام ٢/ ٧٧).

البخاري (١) ، (٢ يعني إذا ٢) صَنَعَ ما شاءَ ، فلا يُوثَقُ به (٣) ا ه .

وعلى الأصح في كونِ الصغائرِ إنْ لم تتكرر منه (٤) تكرُّراً يُخِلُ الثقة بصدقِ الرَّاوي لم يُقْدَحْ في روايتهِ .

قال ابنُ قاضي الجبل في « أصولهِ » ، حدُ الإصرارِ (°) المانع في الصَّغائِرِ ، أَنْ تتكررَ منه تكرُّراً يُخِلُ الثقةَ بصدقهِ (٦) . ا هـ .

وقيلَ: يَقْدَحُ تكرارُها في الجملةِ .

وقيلَ : ثلاثاً . قاله (٧) ابنُ حمدانَ في « المقنع » و « آدابِ المفتى » (٨).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود، ورواه بعضهم عن حذيفة . ورواه أحمد عن أبي مسعود الأنصاري وعن حذيفة ، ورواه ابن ماجه عن عقبة بن عمرو . ولفظه : « إن مما أدرك الناسُ من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت » ، ورواه مالك مرسلاً .

<sup>(</sup> انظر : صحیح البخاری ٤ / ٦٨ . مسند أحمد ٤ / ١٢١ . ٥ / ٣٨٣ ، سنن ابن-ماجه ٢ / ١٤٠ . سنن أبي داود ٢ / ٥٥٠ . الموطأ ١ / ١٥٨ ، كشف الخفا ١ / ٩٨ . فيض القدير ٢ / ٥٤٠ ) . ( ٣ ) في ب : أي إن من . وفي ع : أي من : وفي ض : أي .

 <sup>(</sup>٣) انظر، المستصفى ١/ ١٥٧، الإحكام للآمدي ٢/ ٧٧، تيسير التحرير ٣/ ٤٠.
 جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٤٩، المغني ١٠/ ١٤٩.

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من ش ب ز .

<sup>(</sup>٥) في ش: الاحتراز.

<sup>(</sup>٦) قال الشوكاني ، « وقد قيل إن الاصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة ، وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به ، وإنما هي مقالة لبعض الصوفية ، فإنه قال ، لا صغيرة مع اصرار ، وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ ، وجعله حديثاً ، ولا يصح ذلك ، بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه ، فالاصرار على الصغيرة صغيرة ، والاصرار على الكبرة كبيرة » ( ارشاد الفحول ص ٥٣ )

وانظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦٣ .

<sup>(</sup>٧) في ب، قال.

 <sup>(</sup> A ) قال ابن حمدان . « وبالجملة كل ما يأثم بفعله مرة يفسر بفعله ثلاثاً » ( صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ١٣ ) .

وانظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦١ .

وقالَ في « الترغيبِ » وغيره ، تَقْدَح كثرةُ الصَّفائرِ ، وإدمانُ واحدةٍ . وقال الموفقُ في « المقنع » ، « لا يُدْمنُ على صغيرة (١) » .

وهو مرادُ الأولِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، فالإدمانُ هنا كما قالَ ابنُ قاضي الجبلِ في « أصولِهِ » كما تقدّمَ .

وعلى الأصح في كونِ الصَفَائرِ تُكَفَّرُ باجتنابِ الكبائرِ وبمصائبِ الدنيا ، لظاهر قولِهِ تعالى ، ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفَّرُ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ ﴾ (٢) ، وَلِمَا دَلْتُ عليه السُّنةُ من تكفير الصَّفائر بمصائبِ الدنيا ، واختارَ ذلك الشَّيْخُ تقيُّ الدينِ في الردِّ على الرافضيِّ ، وحكاهُ عَنِ الجمهورِ (٣)

( ويُرَدُ كاذبٌ ، ولو تَدَيُّنَ ) أي تَحَرُّزَ عَنِ الكَذِبِ ( في الحديثِ ) عندَ أكثرِ العلماء ، منهم الإمامانُ مالكُ وأحمدُ وغيرُها ، لأنّه لا يُؤمَنُ عليه أنْ يَكْذِبَ فيه .

وعنه : ولو بكَذْبَةٍ واحدةٍ ، واختارَه ابنُ عقيل في « الواضح » وغيرُه (٤)

<sup>(</sup>١) وعبارة أبن قدامة : « ويعتبر لها (للعدالة ) شيئان : الصلاح في الدين . وهو أداء الفرائض واجتناب المحارم ، وهو أن لا يرتكب كبيرة ، ولا يدمن على صغيرة » (المقنع ٣/ ٦٩٠).

<sup>(</sup> ٢ ) الآية ٢١ من النساء . وتتمة الآية : « ونُدْخلُكُمْ مُدْخلًا كريماً » .

<sup>(</sup>٣) انظر : منهاج السنة النبوية ٣/ ٣١ وما بعدها . ٣٥ وما بعدها . تفسير الطبري ٥/ ٤٤ . تفسير غريب القرآن ص ١٢٥ . الكبائر للذهبي ص ٧ .

<sup>(</sup>٤) قال المجد ابن تيمية : « وقد روي عن أحمد أن الكُذْبة الواحدة لا تردُّ بها الشهادة . فالرواية بالأولى » ( المسودة ص ٢٦٢ ) . وهذه الرواية هي الراجحة عند الإمام أحمد . كما يفهم من عبارة المصنف بلفظ ، « وعنه » ، وهو ما صرح به المصنف أيضاً بعد عدة أسطر ، ونص عليها غيره .

<sup>(</sup> انظر : المسودة ص ٢٦٢ . ٢٦٦ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٤٩ . الكفاية ص ١٠١ . توضيح الأفكار ٢ / ٢٢٧ وما بعدها . ارشاد الفحول ص ٥١ . كشف الأسرار ٢ / ٤٠٤ ) .

واحتج الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه بأنّ النبيّ عَلِيلًا ، « ردّ شهادةَ رَجُل في كَذْ بةٍ » (١) . واسنادُه جيد ، لكنّه مرسل ، رواهُ ابراهيمُ الحربيُ (١) والخلّالُ ، وجعلَه في « التمهيدِ » - إنْ صحّ - للزجر ، وفيه وعيدٌ في منامه (١) عَلَيْكُ في الصحيح .

وفي الصحيحين ، الزُّجرُ عن شهادةِ الزُّورِ ، وأنَّها من الكبائر (٥) .

(١) انظر المغنى ١٠/ ١٤٩.

انظر ترجمته في (طبقات الحنابلة ١/ ٨٦. المنهج الأحمد ١/ ١٩٦. شذرات الذهب الخراد و المنابلة ١٩٠ / ٨١. المنهج الأحمد ١٩٦٠. شذرات الذهب أحمد ص ٢٠٦).

(٣) كذا في جميع النسخ . ولعل الصواب ، عقا به أو عتا به .

( ؛ ) في ض ب ع ، عليه أفضل الصلاة والسلام .

( انظر ، صحیح البخاري ۲ / ۱۰۲ ، صحیح مسلم ۱ / ۹۱ ، تحفة الأحوذي ٦ / ۵۸٤ ، مسند أحمد ٥ / ۳٦ . السنن الكبرى ١٠ / ۱۲۱ ) .

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي أن رسول الله على قال ، عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله ثلاث مرات ، ثم قرأ : « فاجتنبوا الرَّجْسَ من الأوْتَانِ ، واجتنبوا قولَ الزُّور . حنفاء لله غيرَ مشركين به » الحج / ٢٠ - ٢١ .

( انظر : سنن أبي داود ٢ / ٢٧٤ ، تحفة الأحوذي ٦ / ٥٨٥ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٧٩٤ ، النظر : سنن أبي داود ٢ / ٢٠٤ ، مسند أحمد ٤ / ١٧٨ ) .

وروى البخاري والترمذي والنسائي عن أنس « أن رسول الله ﷺ سئل عن الكبائر ؟ فقال ، الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، وشهادة الزور » .

<sup>(</sup>٢) هو ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم الحربي. قال ابن أبي يعلى ، « كان إماماً في العلم . رأساً في الزهد ، عارفاً بالفقه ، بصيراً بالأحكام ، حافظاً للحديث » ، وهو أحد الناقلين لذهب أحمد . صنف كتباً كثيرة ، منها : « غريب الحديث » و « دلائل النبوة » و « كتاب الحمام »و « سجود القرآن » و « ذم الغيبة » و « النهي عن الكذب » و « المناسك »، توفي سنة ٢٨٥ هـ .

وذَكَرَ في « الفصولِ » ـ في الشَّهادةِ ـ أنَّ بعضَهم اختارَ هذه الرَّوايَة ، وقاسَ عليها بقيةَ الصَّفائرِ .

والصحيحُ من المَذْهبِ، أنَّ الكَذْبةَ الواحدةَ لا تَقْدَحُ للمشقَّةِ وعَدَمِ دليله (١).

وذكر ابنُ عقيلٍ في الشَّهادةِ مِنَ « الفصُولِ » ، أنَّه ظاهرُ مَذْهَبِ أحمدَ ، وعليه جمهورُ أصحابِهِ ، وقياسُ بقيةِ الصُّغَائرِ عليها بعيدٌ ، لأنَّ الكَذِبَ مَعْصيةً فيما تحصلُ بهِ الشهادةُ ، وهو الخبرُ العام (٢) . ا هـ .

( وتَقْدَحُ كَذْبةً ) واحدةً ( فيه ) أي في الحديثِ ( ولو تَابَ ) منها ، نصَّ على ذلك الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه ، وقالَ ، لا تُقْبَلُ توبته (٣) مُطْلَقاً (٤) ، وقالَه القاضي أبو يَعْلَى وغيرُه مِنْ أصحابِنا وغيرُهم (٥) ، قالَ ، لأنّه زنْدِيقً ، فَتَخَرَّجُ توبتُهُ على توبتِهِ ، وفارقَ الشَّهادةَ ، لأنّه قد يكذبُ فيها لرشوةٍ إلى أربابِ الدنيا .

<sup>- (</sup> انظر : صحیح البخاري ۲ / ۱۲ . تحفة الأحوذي ۸ / ۳۷۲ ، ۲ / ۰۸۶ ، سنن النسائي ۷ / ۸۱ . مسند أحمد ۳ / ۱۲۱ . ٥ / ۳۷ ) .

<sup>(</sup>١) انظر: المسودة ص ٢٦٢. شرح تنقيح الفصول ص ٣٦١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من زش ب ع ض .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش ب زع .

<sup>(</sup>٤) نقل الخطيب البغدادي باسناده . والمجد بن تيمية عن الإمام أحمد أنه سئل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع . فقال : « توبته فيما بينه وبين الله تعالى . ولا يكتب حديثه أبدأ »

<sup>(</sup> انظر : الكفاية ص ١١٧ . المسودة ص ٢٦١ . ٢٦٢ ) .

وانظر : توضيح الأفكار ٢ / ٢٣٧ . تدريب الراوي ١ / ٢٣٩ وما بعدها .

<sup>(°)</sup> يقول عبد العزيز البخاري، «ثم التائب من أسباب الفسق والكذب تقبل روايته. إلا التائب من الكذب متعمداً في حديث رسول الله على فإنه لا تقبل روايته أبدأ. وإن حسنت توبته على ما ذكر عن غير واحدٍ من أهل العلم، منهم، أحمدُ بنُ حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ يـــ

وقالَ ابنُ عقيلِ، هذا فرقٌ بعيدٌ، لأنَّ الرغبةَ إليهم بأخبارِ الرَّجاءِ (١) أو (٢) الوعيدِ غايةُ (٢) الفِسْقِ.

وظاهرُ كلام جماعةٍ منْ أصحابِنا ، أنَّ توبتَه تُقْبَلُ ، وقالَه كثيرٌ مِنَ العلماء ، لكنْ في غير ما كَذَبَ فيه ، كتوبيّه فيما أقرُّ بتزويره (١٠)

وَقَبِلَهَا الدامغانيُّ الحنفيُّ (°) فيه أيضاً ، قالَ ، لأنَّ رَدُها لَيْس بحكم ، وردُّ الشهادةِ حكم .

<sup>&</sup>quot;البخاري » ثم نقل مثل ذلك عن أبي بكر الصيرفي في شرحه لـ « رسالة الشافعي » وعن أبي المظفر السمعاني . وأبي عمرو بن الصلاح ، ( انظر ، كشف الأسرار ٢ / ٤٠٤ ) .

وانظر : مقدمة ابن الصلاح ص ٥٥ ، توضيح الأفكار ٢ / ٢٣٧ وما بعدها ، ٢٤١ ، الكفاية ص ١١٧ ، المسودة ص ٢٦٢ .

لكن النووي رحمه الله قال ، « قلت ؛ هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ، ولا يُتقوّى الفرق بينه وبين الشهادة » ( تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ١ / ٣٣٠ )

وانظر : توضيح الأفكار ٢ / ٢٤٠ . ٢٤٢ .

<sup>(</sup>١) في ض، الرجال.

<sup>(</sup> ۲ ) في ز ش : و

<sup>(</sup>٣) في دع، غايته.

<sup>(</sup>٤) وهذا ما رجحه النووي وقطع به . وقال . « المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته » ( شرح النووي على صحيح مسلم ١ / ٧٠ ) .

وانظر : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ١/ ٣٣٠ .

<sup>(</sup>ه) هو متحمد بن علي بن الحسين بن عبد الملك ، أبو عبد الله الدامغاني ، قاضي القضاة ببغداد . سمع الحديث ، وبرع بالفقه ، وانتهت إليه رئاسة الفقهاء ، وكان ذا عقل واسع ، وتواضع جم ، وكان كثير العبادة ، وبقي في القضاء ثلاثين سنة ، توفي سنة ٢٧٨ هـ ، ولم يتفق له الحج ، وله « شرح مختصر الحاكم » .

انظر ترجمته في ( الجواهر المضيئة ٢/ ٩٦ . الفوائد البهية ص ١٨٢ . شنرات الذهب ٤/ ٣٦٠ . تاريخ بغداد ٢/ ١٠٩ . البداية والنهاية ١٢/ ١٢٩ ) .

قال القاضي أبو يَعْلَى ، سألتُ أبا بكر الشَّاشي (١) عنه ، فقال ، لا يُقْبَلُ خبرُه فيما رُدُّ ، ويُقْبَلُ (٢) في غيره اعتباراً بالشهادة ، قالَ ؛ وسألتُ قاضي القضاة الدَّامِغانيُّ ، فقالَ ، يُقْبَلُ حديثُه المردودُ وغيرُه ، بخلافِ شهادتِه ، إذا رُدُّت ثمَّ تابَ لم تُقبل تلك خاصةً ، قال ، لأنَّ هناك حكماً منَ الحاكم بردِّها ، فلا يُنْقَضُ ، ورَدُ الخبر ممن رُوي له لَيْسَ بحكم (٣) . اه .

قالَ الشيخُ تقيُّ الدِّين ، « وهذا يَتُوجُهُ لو رَدَدْنا الحديثَ لفِسْقِهِ ، بل ينبغي أَنْ يكونَ هو المذهبُ ، فأمّا إذا عَلِمْنا كَذِبَه فيه ، فأينَ هذا منَ الشهادةِ ؟ فنظيرُه أَنْ يتوبَ من شهادةِ زُورٍ ، ( \* ويُقِرَّ فيها \*) بالتزوير ( د ) » .

( والكبيرة ) عند الإمام أحمد رضي الله عنه ، ونُقِلَ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ( ما فيه حد في الدُنيا ، أو ) فيه ( وَعيد ) خاص ( في الآخرة ، وزيد ) أي وزاد الشيخ تقي الدين وأتباعه ( أو ) ما فيه ( لعنة ، أو غضب ، ( أو نفى إيمان ( ) )() .

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ، وقد يردُ على الذهن أن المقصود هو محمد بن علي بن اسماعيل، القفال، أبو بكر، الشاشي، الذي مرت ترجمته ص ١٥٤، وهو غير صحيح، لأن أبا بكر الشاشي توفي قبل ولادة أبي يعلى بنصف قرن تقريباً.

وفي المسودة ، أبا بكر الشامي

<sup>(</sup>٢) في زش ب، وتقبل،

<sup>(</sup>٣) انظر ، المسودة ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٤) في ش، ويقرنها .

<sup>(</sup> ٥ ) المسودة ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش ، وفي د ، أو نفي ايمان أو غضب .

<sup>(</sup> ٧ ) وهذا ما قاله الواحدي في تفسيره ( انظر.، الوجيز للواحدي ١/ ١٤٨ . فواتح الرحموت ٢/ ١٤٨ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٣٢ ) .

(الختلفُ الناسُ في الكبيرة ، هلْ لها ضابطُ تُعْرَفُ به أَوْ لا ؟ فذهَبَ بعضُ العلماء إلى أنَّها لا يُعرفُ ضابطُها ().

قال (٢) القاضي في « المعتمدِ » ، معنى الكبيرة أنَّ عقابَها أعظمُ ، والصغيرةُ أقلُ ، ولا يُعلمانِ إلا بتوقيفٍ .

قال الواحديُّ (\*)؛ الصحيحُ أنَّ الكبائرَ ليسَ لها حدَّ تُعْرَفُ به، وإلا لاقتحمَ النَّاسُ الصغائرَ واستباحُوها، ولكنَّ الله تعالى أخفى ذَلك عن العبادِ ليجتهدُوا في اجتنابِ المنهيِّ عنه، رجاءَ أن تُجْتَنَبَ (١) الكبائرُ، نظيرهُ؛ إخفاءُ الصَّلاةِ الوُسْطى، وليلة القدرِ، وساعةِ الإجابةِ (\* في يوم الجمعةِ \*) وقيام السَّاعة، ونحو ذلك (١).

انظر ترجمته في (طبقات القراء ١/ ٥٣٣ . طبقات المفسرين ١/ ٣٨٧ . وفيات الأعيان ٢/ ٢٦٤ . إنباه الرواة ٢/ ٤٦٤ . بغية الوعاة ٢/ ١٤٥ . طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٥/ ٢٤٠ . شدرات الذهب ٣/ ٣٣٠ . طبقات الشافعية لا بن هداية الله ص ١٦٨ . البداية والنهاية ١٢ / ١١٤ ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش. وانظر ، أرشاد الفحول ض ٥٠ ، الوجيز في تفسير القرآن العزيز للواحدي ١/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) في د ض ، وقال .

<sup>(</sup>٣) هو على بن أحمد بن محمد . أبو الحسين الواحدي . النيسا بوري ، المفسر ، كان أستاذ عصره في علم النحو والتفسير . ودأب في العلوم . وأخذِ اللغة . وتصدر للثدريس والإفادة مدة طويلة . وكان شاعراً . وله مصنفات كثيرة منها ، التفاسير الثلاثة : « البسيط » و « الوسيط » و « الوجيز » . وله « أسباب النزول » و « الإغراب في الإعراب » و « التحبير » في شرح الأسماء الحسنى . و « شرح ديوان المتنبي » و « نفي التحريف عن القرآن الشريف » توفي سنة ١٦٨ هـ بنيسا بور .

<sup>(</sup>٤) في ش ب ز : يجتنبوا .

 <sup>(</sup> a ) ساقطة من ش ، وفي ب ع ض ، في الجمعة .

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر الهيثمي ، « قاله الواحدي في « بسيطه » ( الزواجر ١/ ٥) ، وانظر ، الوجيز للواحدي ١/ ١٤٨ .

وذهبَ الأكثرونَ إلى أنَّ لها (١) ضابِطاً مَعْرُوفاً (٢)، ثم اختلفُوا في ذلك الضابط على أقوالِ ،

الأولُ ـ وهو المعتمدُ ـ : أنَّ الكبيرةَ ما فيهِ حدٌ في الدُّنيا أو وعيدُ في الأخرة ، لوعدِ (٦) الله مجتنبَها (٤) بتكفير الصَّفَائر (٥) .

قال ابنُ مفلح ؛ ولأنّه معنى قولِ ابنِ عباس ، ذكرَه أحمدُ وأبو عبيد ، وأُلْحِقَ بذلك ما فيه لعنةً أو غضبٌ أو نفي إيمان ؛ لأنّه لا يجوزُ أنْ يقعَ نفيُ الإيمانِ لأمر مُسْتَحب ، بل لكمال واجب (١) .

قال الشيخُ تقيُّ الدين : وليسَ لأحدِ أنْ يحملَ كلامَ أحمدَ إلا على معنى يُبَيَّنُ من كلامِهِ ما يَدُلُّ على أنَّه مرادُهُ ، لا على ما يحتملُه اللفظ من كلام كلِ أحدٍ .

القولُ (٧) الثاني ـ وهو لسفيانَ الثوريّ ـ ، أنَّ ما تعلَّقَ بحقِ الله تعالى صَغِيرةً ، وما تعلَّقَ بحق الآدميّ كبيرةً .

<sup>(</sup>١) في ش: لهما .

<sup>(</sup>٢) وضع العز. بن عبد السلام ضابطاً لتمييز الصغائر من الكبائر فقال: « إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها . فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر . وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهي من الكبائر . . . » ثم ذكر أمثلة ( انظر : قواعد الأحكام ١ / ٣٣ )

وانظر ، تفسير الطبرى ٥/ ٣٧ وما بعدها . الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/ ٥ . الفروق للقرافي ١/ ١٢١ ، ارشاد الفحول ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) في ش: كوعد .

<sup>(</sup>٤) في ش: لمن يجتنبها . وفي دع ، مجتنبيها .

<sup>( ° )</sup> انظر ، فواتح الرحموت ٢ / ١٤٤ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦٣ . تفرير الطبري ٥ / ٤٠ . الفروق للقرافي ١ / ١٣١ .

<sup>(</sup>٦) انظر ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦١ ، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤ .

<sup>(</sup>٧) في ع ض : والقول .

والقولُ الثالث - ونُسِبَ إلى الأكثر - : أنَّ الكبيرةَ ما فيه وعيدٌ شديدٌ بنص كتابِ أو سُنَّةٍ (١).

الرابغ : ما أوجب حداً فهو كبيرةً ، وغيرُه صغيرةً ، وهو لجماعه (٢).

الخامسُ - وهو للهَرَوِيِّ (\*) - : أنَّ الكبيرةَ ( \* كُلُّ معصيةٍ \*) يجبُ في جُنْسِها حدٌ منْ قَتْلٍ و (\*) غيره ، وتركُ كلِ فريضةٍ (١) مَأْمور بها على الفَوْرِ ، والكَذِبُ في الشَّهادةِ و (٧) الرَّواية وفي اليمين .

انظر ترجمة أبي سعد الهروي في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٥/ ٣٦٥. تهذيب الأسماء ٢/ ٢٦٦. طبقات الشافعية للإسنوي ٢ / ٥١٩. طبقات الشافعية للإسنوي ٢ / ٥١٩).

- ( ٤ ) ساقطة من ز ش .
- ( ٥ ) في ب ع ض ، أو .
  - (٦) في ض: كبيرة.
    - (٧) في ض، وفي .

<sup>(</sup>۱) انظر: الزواجر ۱/ ٤. جمع الجوامع ۲/ ۱۵۲. العضد على أبن الحاجب ۲/ ٦٣. غاية الوصول ص ١٠٠. ارشاد الفحول ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) وهو تعريف البغوي وغيره

<sup>(</sup> انظر : الزواجر ١٠ ٤ . جمع الحوامع ٢ / ١٥٢ . شرح تنقيح الفصول ص ٣٦١ . غاية الوصول ص ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) إن الفقهاء والمحدثين الذين ينتسبون إلى هراة كثيرون . منهم القاضي أبو عاصم محمد بن أحمد العبادي . الهزوي صاحب " أدب القضاء " المتوفى سنة ٤٥٨ هـ . ومنهم أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي صاحب " كتاب الغريبين " . وإذا أطلق " الهروي " في أبواب القضاء فالمقصود القاضي أبو سعد محمد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي تلميذ القاضي أبي عاصم . وهو قاضي همذان . شرح " أدب القضاء " للعبادي الهروي . وسماه " الإشراف على غوامض الحكومات " وكان من الأئمة الفقهاء . توفي في حدود سنة ٥٠٠ هـ . وقيل : قتل شهيداً مع ابنه في جامع همذان سنة ٤٩٨ هـ . وهو المقصود هنا . لأن ابن حجر الهيتمي نص عليه فقال : " وهو تعريف الهروي في اشرافه " ( الزواجر ٢ / ٢ ) .

وفي هامش ب : الحافظ الحنبلي .

القول السَّادِس ـ وهو لإمام الحرمين ـ : أنَّ الكبيرةَ كلُ جريمةٍ (١) تُؤذِنُ بقلةِ اكتراثِ مُرْتكبِها بالدّينِ ورقَّةِ الدّيانةِ (٢) . ورَجِّحه كثيرٌ منَ العلماء (٣) .

ومجموعة ما جاء منصوصاً عليه في الأحاديثِ مِنَ الكبائر خمسٌ وعشرون (٤) : الشرك بالله تعالى ، وقتلُ النَّفسِ بغير حقَّ ، والزِّنا ، وأَفْحَشُه بحَليلةِ الجار (٥) ، والفِرارُ من الزَّحْف ، والسحرُ ، (٦ وأكلُ الرَّبا ٦) ، وأكلُ

<sup>(</sup>١) وفي رواية : جريرة : وهي بمعناها ( انظر : الزواجر ١/ ٤ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر الهيتمي : «على أنك إذا تأملت كلام الإمام (الجويني) الأول ظهر لك أنه لم يجعل ذلك حداً للكبيرة . خلافاً لمن فهم منه ذلك . لأنه يشمل صغائر الخسة . وليست كبائر . وإنما ضبطه به ما يبطل العدالة . لأن إمام الحرمين قال في آخر التعريف : « ورقة الديانة مبطلة للعدالة » . (الزواجر ١/٤).

<sup>(</sup>٣) وهو ما اختاره السبكي وغيره . وانظر تعريف الكبيرة في ( التعريفات للجرجاني ص ١٩٢ . إرشاد الفحول ص ٥٠ . غاية الوصول ص ١٠٠ . فواتح الرحموت ٢ / ١٤٢ ـ ١٤٤ ، تيسير التحرير ٣ / ٤٥ . مناهج العقول ٢ / ٢٩٧ . كشف الأسرار ٢ / ٢٩٩ وما بعدها . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٩٣ . جمع الجوامع ٢ / ١٥٢ . الزواجر ١ / ٤ ، تفسير الطبري ٥ / ٣٧ وما بعدها . الفروق للقرافي ١ / ١٢١ . تفسير مجاهد ص ١٥٣ . قواعد الأحكام ١ / ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) اختلف العلماء في عدد الكبائر، فقيل هي سبع، وقيل تسع، وقيل عشر، وقيل اثنتا عشرة، وقيل أربع عشرة، وقيل ست وثلاثون وقيل سبعون، وقيل ثلاث، وأكد الذهبي أن عددها سبعون، وصنف كتابا فيها «الكبائر». ولكن الحافظ ابن حجر الهيتمي صنف كتابه «الزواجر عن اقتراف الكبائر» وأوصلها إلى سبعمائة معصية، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع»، وليس هناك دليل على حصرها في عدد معين، قال الطبري: «والذي نقول به في ذلك كل ما ثبت به الخبر».

<sup>(</sup> انظر: فواتح الرحموت ٢ / ١٤٣ . كشف الأسرار ٢ / ٣٩٩ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦٢ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٦ وما بعدها ، الزواجر ١ / ٩ . موسوعة فقه إبراهيم النخعي ٢ / ٥٧٠ . تفسير الطبري ٥ / ٤٢ . إرشاد الفحول ص ٥٣ ، قواعد الأحكام ١ / ٢٤ . الكبائر للذهبي ص ٨ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) في ز ش : الجارة . وفي ع : جاره .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش

مالِ اليتيم، وقَذْفُ المُحَصَناتِ، والاستطالة في عِرْضِ المُسْلِم بغير حقّ ، وشَهادَةُ الزُّور ، واليمينُ الغَمُوسُ ، والنَّمِيمَةُ ، والسَّرِقَةُ ، وشُرْبُ الخَمْر ، واستخلالُ بَيتِ الله الحَرام ، ونَكْثُ الصَفْقَةِ ، وتركُ السَّنةِ ، والتَّمَرُّبُ بعدَ الهجرة (۱) ، والياسُ مِنْ رَوْح الله ، والأمنُ من مكر الله ، ومَنْعُ ابنِ السبيل من فَضْلِ الماء ، وعَدَمُ التَّنَرُه مِنَ البَوْلِ ، وعَقُوقُ الوالدين ، والتَسَبُّ إلى شَتْمِها ، والإضرارُ في الوصية (۱).

وَ يُرَدُّ مُبْتَدِعُ داعيةً ) أي رواية مُبْتَدِع يَدْعُو النَّاسَ أَ إلى بِدْعَتِه ، وهم أهلُ الأهواء مِنَ الجهمية والقَدَرِيَّة والمُعْتَزلَةِ والخوارج والرَّوافضِ ومَنْ نحا نَحْوَهم (٥).

والرادُ إذا كانتُ بِدْعتُه غير مُكَفَّرَة ، كالقولِ بتفضيلِ على على سائرِ الصحابةِ ، بدليلِ قولهِ (أو مَعَ بِدعةٍ (٦) مُكَفَّرَة ) كالقَوْلِ بإلاهيته (٧) أو غيره (٨).

<sup>(</sup>١) التعرب: هو الإقامة في البادية مع الأعراب، قال ابن الأثير، « وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدُّونَه كالمرتد » ( النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٠٢ ) ، وانظر ، القاموس المحيط ١/ ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٥٣ وما بعدها، مناهج العقول ٢ / ٢٥٠ الإحكام للآمدي ٢/ ٧٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣، الزواجر ١/ ٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٣، تيسير التحرير ٣/ ٤٠. غاية الوصول ص ١٠٠، إرشاد الفحول ص ٥٣.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ض.

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من ز ش .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من زشع.

<sup>(</sup>٧) في شع: بألهيته.

<sup>(</sup>٨) انظر ، شرح نخبة الفكر ص ١٥٦ ، توضيح الأفكار ٢ / ٢١٣ ، تدريب الراوي =

وعَلَّلَ رَدُّ غَيْرِ المُكَفِّرَةِ بِخَوْفِ الكَذِبِ لمُوافقِه هَواهُ. ونُقِضَ ذلك بالدَّاعيةِ في الفُروع.

ولم يُفَرِّقُ جماعةً بين الداعيةِ وغيره ، وقَبِلَهُ بعضُ أصحابِنا وغيرهم ، وحُكِيَ عن الشافعيِّ (١٠).

وقالَ ابنُ عَقيلٍ في الكفاءَةِ مِنَ «الفُصولِ » ل أَنْ دَعا كَفَرَ . وقالَ أيضاً ، والصحيحُ لا كَفْرَ ، لأنَّ أحمدَ أجازَ الرَّوايةَ عن الحَرُورِيَّةِ والخوارج (٢) . اه .

وعُلِمَ مما في المتن ، أنَّ المُبتدِع غيرَ الداعيةِ وغيرَ المكفَّر ببدْعَتِه تُقْبَلُ روايتُه ، وهذا الصحيحُ مِنَ الرَّوايات عَن الإمام أحمدَ رضيَ الله عنه لعدم علة المنع ، ولما في الصحيحين وغيرهما من الرَّواية عن المبتدعة ، كالقَدَريَّة والخَوارج والمرجئة ، ورواية السُّلفِ (٢) والأئمة عنهم (٤).

<sup>(</sup>١) وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة والغزالي وغيره من الشافعية ، وأبي الحسين البصري من المعتزلة ، بشرط أن يعتقدوا حرمة الكذب ، وأن لا يتعلق الخبر بعقيدتهم وهواهم .

<sup>(</sup> انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ٨٣ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٤٧ . الكفاية ص ١٢١ . تدريب الراوي ١ / ٣٢٥ . شرح نخبة الفكر ص ١٥٦ ، شاهج العقول ٢ / ٢٩٥ . نهاية السول ٢ / ٢٩٠ . كشف الأسرار ٣ / ٢٠ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٤٢ . اللمع ص ٤٢ . غاية الوصول ص ٩٠ . إرشاد الفحول ص ٥١ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) وهذا ما أيده الكمال بن الهمام حيث أجاز الرواية عن المبتدع بما هو كفر ، كفلاة الروافض والخوارج ، إن اعتقد حرمة الكذب ( انظر ، تيسير التحرير ٣ / ٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ش ز ، المسلمين .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ، الإحكام لا بن حزم ١/ ١٣٣ ، مناهج العقول ٢/ ٢٩٥ ، شرح تنقيح الفصول ...

لا يُقالُ ، قد تُكُلِّم في بَفْضِهم ، لأنّه أريدَ مَفْرفةُ حالِهم ، أو للترجيح عندَ التعارضِ ، ثم يَحْصُلُ المقصودُ بمنْ لم يُتَكُلِّمْ فيه . ولا يَلْزَمُ مِنْ ردّهِ ردُّ الجميع أَوْ الأكثر ، لكثرة تَفْسيقِ الطوائفِ ، وتكفير بَعْضِهم بَعْضاً ، ولأنّها حاجّةً عامةً ، فهي أولى مِنْ تصديقهِ في استئذانِه ، وإرسالِهِ بهديةٍ ، وذلك إجماعً ، ذكرَه القرطبيُّ .

قالَ بعضُ أصحابِنا ، ونَهْيُ أحمدَ عن الأخذِ عنهم إنما هو لَهْجرهم ، وهو يختلفُ بالأحوالِ والأشخاصِ ، ولهذا لم يرو الخلالُ عن قوم لنهي المَرْوَذي (۱) ، ثم رَوَى عنهم بعدَ موته (۲) ، ولهذا جَعَل القاضي الداعيَ إلى البدعةِ قسماً غيرَ داخل في مُطْلَق العدالةِ (۲).

ص ٢٠٥١. الإحكام للآمدي ٢ / ٨٣. جمع الجوامع ٢ / ١٤٧، تدريب الراوي ١ / ٢٣٥. توضيح الأفكار ٢ / ٢١٤. المسودة ص ٢٦٠. الكفاية ص ١٢٠. كثف الأسرار ٣ / ٢٦. ٧٧. مقدمة ابن الصلاح ص ٥٤. المعتمد ٢ / ١٤٠. تيسير التحرير ٣ / ٤٢. فواتح الرحموت ٢ / ١٤٠. ١٤٢. شرح نخمة الفكر ص ١٥٨. مختصر الطوفي ص ٥٧. غاية الوصول ص ٩٩. الروضة ص ٥٦. النووي على صحيح مسلم ١ / ٦٠.

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد بن الحجاج . المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله . وهو من أجل أصحابه . وكان إماماً في الفقه والحديث . كثير التصانيف . توفي سنة ٢٧٥ هـ . ودفن عند قبر الإمام أحمد .

انظر ترجمته في (طبقات الحنابلة ١/ ٥٦. المنهج الأحمد ١/ ١٧٢. شذرات الذهب ٢/ ١٦٦).

وفي ش المروزي ، وهو تصحيف . وما أثبتناه في الأعلى من نسخة ب ز . وقد نص عليه في السودة ص ٢٦٤ ) أمّا المروزي فهو هيدام بن قتيبة أحد الناقلين مذهب أحمد عنه ، توفي سنة ٢٧٤ هـ . ( انظر : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢١١ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) وعلل ذلك الشيخ تقي الدين فقال : « وذلك أنَّ العلةُ استحقاقُ الهجر عند التارك . واستحقاق الهجر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . كما ترك النبي على الصلاة على من أمر أصحابه بالصلاة عليه » ( المسودة ص ٢٦٤ . ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المسودة ص ٢٦٤.

والرواية الثانية : عدمُ القبول مطلقاً ، وهو قولُ مالكِ والقاضي منْ أصحابنا والباقلانيّ والآمديّ والجُبائية وجماعة (١) ، كما لو تَدَيِّن بالكذبِ ، كالخطّابِيَّة من الرافضة ـ نسبة إلى أبي الخطاب (٢) من مشايخ الرافضة كانَ يقولُ : بألوهية (٦) جَعْفَر الصَّادِقِ (٤) ، ثم ادْعَى (٥) الألوهية (٦) لنَفْسِهِ ، عليه يقولُ : بألوهية (١) انظر : الإحكام الآمدي ٢/ ٨٠ ، المستصفى ١/ ١٠٠ . المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٠ . نهاية السول ٢/ ٢٥٠ ـ ٢٩١ ، مناهج العقول ٢/ ٢٩١ . شرح نخبة الفكر ص ١٥٠ . تدريب الراوي ١/ ٢٢٤ . العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٢ ، الكفاية ص ١٥٠ ، فواتح الرحموت تدريب الراوي ١/ ٢٢٤ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٢٢ ، الكفاية ص ١٥٠ ، فواتح الرحموت

(٢) هو محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع ، مولى بني أسد ، قال ابن قتيبة : «ولا أدري من هو ؟ »، وهو الذي عزا نفسه إلى أبي جعفر محمد الصادق ، فلما وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه ، وأمر أصحابه بالبراءة منه ، وشدد القول في ذلك ، فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه ، وزعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياء ثم آلهة . وقال بألوهية جعفر بن محمد ، وألوهية آبائه ، وأن الألوهية نور في النبوة ، وزعم أن جعفراً هو الإله في زمانه ، ولما وقف عيسى ابن موسى صاحب المنصور على خبث دعوته قتله بالكوفة ، وافترقت الخطابية بعده فرقاً ، قال السبكي : « يرون جواز الشهادة لأحدهم بمجرد قوله ، وهم المجسمة ، ويرون الكذب على مخالفيهم »

( انظر : الملل والنحل للشهرستاني ١/ ١٧٩ ( طبعة ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م ) . طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ١٦ . المعارف ص ٦٦٣ . دائرة المعارف الإسلامية ٨/ ٢٦٩ ) .

(٢) في ب زعض : بإلاهية .

(٤) هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. أبو عبد الله الهاشمي . أحد الأثمة الاثني عشر عند الإمامية . كان سيد بني هاشم في زمنه ، ومن سادات أهل البيت . ولقب بالصادق لصدقه في مقالته . وله كلام في صنعة الكيمياء والزجر والفأل ، وله خمسمائة رسالة ، جمعها تلميذه جابر بن حباب الصوفي . وكان من عباد أتباع التابعين ، ومن علماء أهل المدينة . مات سنة ١٤٨ هـ ، ودفن بالبقيع في قبر أبيه وجده وعم جده الحسن بن علي ، روى عنه خلق كثير ، وكان ثقة .

انظر ترجمته في (وفيات الأعيان ١/ ٢٩١، طبقات الفراء ١/ ١٩٦، تهذيب الأسماء ١/ ١٤٦، مشاهير علماء الأمصار ص ١٣٧، الخلاصة ص ٦٣، حلية الأولياء ٣/ ١٩٢، تذكرة الحفاظ ١/ ١٩٦).

( ° ) ساقطة من ض .

(٦) في ب زض ، الإلهية .

لِمنةُ الله والملائكة والنَّاس أجمعين ، وهو وأتباعُه يَسْتَحِلُون الكَذِبَ في نُصْرَة مَذْهَبِهم ، فيرونَ (١) الشَّهادة بالزور لموافِقهم على مخالفهم (٢).

قَالَ الإمامُ الشَّافعيُّ رضي الله عنه ، ما في أهلِ الأهواء قومَ أشهدُ بالزُّورِ من الرافضة (٢).

والرواية الثالثة : القبول مع بدعة مُفَسَّقَةٍ مُطْلَقاً ، لا مع مُكَفِّرة ، وهذا قولُ الشافعيُّ رضي الله عنه وأكثر الفقهاء ، لعِظَم الكُفْر ، فيَضْعُفُ العُذْرُ ، و يَقُوى عدمُ الوثُوق (٤).

قال النووي في « شرح مقدمة مُسْلم » : إنَّ العلماءَ من المحدثين والفقهاء · والأصوليين قالُوا ، لا تُقْبَلُ روايةُ منْ كَفَرَ ببدعتِهِ (٥) اتفاقاً (٦) . اه.

(١) في ع: ويرون.

(٢) ولأن المبتدعة إما كفرة أو فسقة . فلا يجوز أن يقبل خبرهم . وهو رأي القاضي عبد الحيار من المعتزلة.

( انظر : المستصفى ١/ ١٦٠ . شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٠ . ٣٦٢ . نهاية السول ٢/ ٢٩٦ . مناهج العقول ٢/ ٢٩٤ . مقدمة ابن الصلاح ص ٥٤ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٤٧ . فواتح الرحموت ٢ / ١٤٠ . اللمع ص ٤٢ . إرشاد الفحول ص ٥٠ وما بعدها ) .

( ٣ ) آداب الشافعي ومناقبه ص ١٨٧ . ١٨٩ ، وانظر ، النووي على صحيح مسلم ١ / ٦٠ .

وقال الآمدي : « فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويتدين به فلا نعرف خلافاً في امتناع -قبول شهادته ، كالخطابية من الرافضة ، لأنهم يرون شهادة الزور لموافقيهم في المذهب » . ( الإحكام للآمدي ٢ / ٨٣ ).

( وانظر : المستصفى ١/ ١٦٠ . نهاية السول ٢/ ٣٠٤ . مناهج العقول ٢/ ٢٩٨ . مقدمة أبن الصلاح ص ٥٤ ، الكفاية ص ١٢٠ ، ١٢٦ ) .

(٤) انظر ، توضيح الأفكار ٢/ ٢١٥ . المحلى على جمع الجوامع ٢/ ١٤٧ ، المسودة ص ۲٦٢ . (٥) في ب : ببدعة .

(٦) وقال النووي أيضاً في « التقريب » : « من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق » (تدريب الراوى شرح تقريب النواوي ١ / ٣٢٤ ، شرح النووي على صحيح مسلم ١ / ٦٠ ) . وانظر : العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦٢ .

وقالَ القاضي علاءُ الدِّين البَعْلِيُّ (١) مَنْ متأخري أصحابِنا ، « إِنْ كانتُ بدعةُ أحدهم مُغَلِّظةً ، كالتَجَهُّم ، رُدُتْ روايتُه ، وإِنْ كانتْ متوسَّطةً ، كالقَدَريَّةِ ، رُدُتْ إِنْ كانْ داعية ، وإِنْ كانتْ خفيفةً (٢) كالإرجاء ، فهل تُقْبَل (٣) معها مطلقاً ، أم يُرَدُّ غيرُ الدَّاعيةِ ؟ روايتان ، هذا تحقيقُ مَذْهنا » (١) ه .

( وليس الفقهاءُ ) المختلفون في الفروع ( منهم ) أي مِن المبتدعةِ على الصحيح عندَ الأكثر.

قال ابن مفلح في « أصولهِ » ، قاله (°) ابن عقيل وغيره ، وهو المعروف عند العلماء ، وهو أولى (٦) .

وخالفَ القاضي ا بو يعلى وا بنُ البناء وجمعٌ فأَدْخَلُوهم في أهل الأهواء .

انظر ترجمته في (الضوء اللامع ٥/ ٣٢٠. شذرات الذهب ٧/ ٣١، طبقات المفسرين ١/ ٤٣٢ المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٣٦).

<sup>(</sup>١) هو علي بن محمد بن علي بن عباس، أبو الحسين البعلي الحنبلي، علاء الدين، المعروف بابن اللحام، كان يعظ في الجامع الأموي، وينقل مذاهب المخالفين محررة من كتبهم مع حسن المجالسة وكثرة التواضع، وصار شيخ الحنابلة بالشام مع ابن مفلح، وعرض عليه قضاء دمشق فأبى، ثم قدم القاهرة بعد غزوة التتر للشام، وولي تدريس المنصورية، ومن مصنفاته: «القواعد والفوائد الأصولية» و «الأخبار العلمية» و «اختيارات الشيخ تقي الدين» و «تجريد أحكام النهاية» و «المختصر في أصول الفقه» توفي سنة ٨٠٣هـ.

<sup>(</sup>٢) في ع : خفية .

<sup>(</sup>٣) في ع: يقبل.

<sup>(</sup>٤) المختصر في أصول الفقه ق ٢٥/ ب. مخطوط بالمكتبة الأزهرية رقم ١٣٧/ ٥٤٨٠. ومصور في مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي بمكة المكرمة، ويقوم بتحقيقه الزميل الفاضل الدكتور محمد مظهر بقا، المحقق في المركز.

<sup>· ( ° )</sup> في ض ؛ قال .

<sup>(</sup>٦) قال أبو حامد الشافعي ، « ضرب اختلفوا في الفروع . فهؤلاء لا يفسقون بذلك . ولا ً ترد شهادتهم ، وقد اختلف الصحابة في الفروع ومن بعدهم من التابعين » (المغنّي لا بن قدامة ١٠٠ / ١٦٤ ) .

( ف ) على الأول ( منْ شَرِبَ نبيذاً مُخْتَلَفاً فيه ، حُدُ ) عندَنا ، ( و يَفْسُقُ غيرُ مجتهد ) أداه اجتهادُه إلى إباحتِه ، ( أو مقلّد ) لذلك المجتهد ، لأنْ ( ) محلَ الخلافِ فيهما (٢) .

وعن أحمد رواية ثانية بالفسق مطلقاً ، واختارها ابن أبي موسى في « الإرشادِ » ، وأبو الفَرَج الشّيرازي في « المبهج » (3) ، وفاقاً للإمام مالك رضي الله عنه للسّنّة المستفيضة في ذلك (٥) .

وعنه رواية ثالثة : لا حَدُ ولا فِسْقَ مطلقاً ، اختارُه أبو ثور والشيخُ تقيمُ الدين ، وهو قويٌ للخلافِ فيه كغَيْرِه ، ولئلا يَفْسقَ بواجبٍ ، لفعلِه معتقداً وجوبَه في موضع (٦) ، ولا أثرَ لاعتقادِ الإباحةِ (٧) .

=

<sup>(</sup>١) في ب، لأنه.

<sup>(</sup>٢) وخالف الحنفية في ذلك . فقال الكمال بن الهمام : " وأما شرب النبيذ واللعب بالشطرنج وأكل متروك التسمية عمداً . من مجتهد ومقلده فليس بفسق " (تيسير التحرير ٢/ ٤٢) .

وقال المجد ابن تيمية : « وأما من فعل محرّماً بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب » . ( المسودة ص ٢٦٥ ) .

وانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٢، ٦٦، صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ١١٠، المنودة ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) في ض: وعند.

<sup>(</sup>٤) في ش ز : المنهج . وهو تصحيف .

<sup>(</sup> وانظر : طبقات الحنابلة ٢/ ٣٤٨ . ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٧١ . المنهج الأحمد ٢/ ١٦٢ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٦) في ب ع ض: مواضع.

<sup>(</sup> ٧ ) قال ابن الحاجب: « وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد فالقطع أنه ليس بفاسق » ( مختصر ابن الحاجب ٢ / ٦٢ ).

وهناك أقوال أخرى في المسألة .

( وحَرُمَ إجماعاً إقدامُ ) مُكَلَفٍ ( على ما ) أي قولٍ أو فعل ( لم يَعْلم جوازَه ، ) لأنَّ إقدامَه على شَيْء لم يَعْلم هل يجوزُ فعلُه أو لا يجوزُ ، جُزْأَةٌ على الله تعالى وعلى رَسُولِهِ وعلى العلماء ، لكونه لم يَشَالُ ، ولأنَّه ضمَّ جهلًا إلى فِشْق .

قالَ الحلوانيُّ مِنْ أصحابِنا ، ولا يُحْكُمُ بفسقِ مخالفٍ في أصولِ الفقهِ ، وبه قالَ جماعةُ الفقهاء ، وأكثرُ المتكلمين ، خلافاً لبعضِ المتكلمين (١) .

قال(٢) ابن مفلح، كذا أطْلَقُه.

( و يُرَدُ ما رواهُ مُتَساهِلٌ في روايتهِ (") سماعاً أو إسماعاً كالنَّوم وَقْتَ السَّماع ، وقبول التلقين ، أو يُحَدَّثُ لا مِنْ أصلٍ مُصَحَّح ونحوه ، وقد نصُّ عليه المحدّثون .

وهو قادحٌ في قياسٍ قولِ أصحابِنا وغيرهم ، يَحْرُمُ التساهُلُ في الفتيا ، واستفتاءُ مَعْروفٍ به . وقبولُ الحديثِ مِعْنْ هو على هذِهِ الصَّفَةِ أَوْلَى بالتحريم ، وقد جَزَمَ به في « المحصولِ » وغيره (٤).

على ( انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٨٣ . المستصفى ١ / ١٦٠ . تيسير التحرير ٣ / ٤٣ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦٣ . المسودة ص ٢٦٠ . ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>١) انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٢.

<sup>(</sup> ٢ ) في ض، قاله .

<sup>(</sup>٣) في زش، رواية.

<sup>( ؛ )</sup> قال المجد بن تيمية ، « إذا كان الراوي يتساهل في أحاديث الناس ، ويكذب فيها ، ويتحرز في حديث رسول الله عَلَيْكُ لم تقبل روايته . . وبهذا قال مالك خلافاً لبعضهم » ( المسودة ص ٢٦٦ ) .

وانظر: أصول السرخسي ١/ ٣٧٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٢، كشف الأسرار ٣/ ٣٣، ٥٠ . ٢٥ . ١٤٢ المستصفى ١/ ١٦٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٠، مناهج العقول ٢/ ٣٠٦، نهاية السول ٢/ ٢٠٩، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٧، توضيح الأفكار ٢/ ٢٥٥. تدريب الراوي ١/ ٣٣٩. المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، غاية الوصول ص ٩٩، الكفاية ص ١٥١ وما بعدها.

(و) ما رواه ( مَجْهُولُ عينٍ ) على الصحيح ، وقطع به جمع ، منهم التاجُ السبكي (١٠٠٠ .

وحكى البَرْماويُ وغيرُه فيه خَمْسَةَ أقوال (٢)

أحدُها ؛ لا يُقبِلُ مطلقاً ، وعليه الأكثرُ مِنَ المحدِّثينَ وغيرهم (٣) ؛

والثاني ؛ يُقْبَلُ مُطْلَقاً ، وهو رأي منْ لم يَشْتَرطْ في الرَّاوي غَيْرَ الإسلام (٤٠) .

والثَّالث : إنْ كانَ المُنْفَرِدُ بالرُّوايةِ عنه لا يَرُوي إلا عَنْ عَدْلِ ، كا بن مَيْدِي (٥) و يحيى بن سعيد (٦) ،

(١) جمع الجوامع ٢/ ١٥٠.

وانظر ، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٣ ، توضيح الأفكار ٢ / ١٨٥ ، الروضة ص ٥٧ ، المستصفى ١ / ١٦٢ ، غاية الوصول ص ١٠٠ ، إرشاد الفحول ص ٥٤ .

(٣) انظر هذه الأقوال مع بيان أصحابها وأدلتهم في (توضيح الأفكار ٢/ ١٨٥ وما معدها).

. (٣) انظر ، المسودة ص ٢٥٥ . إرشاد الفحول ص ٥٣ . توضيح الأفكار ٢ / ١٨٥ .

( ٤ ) انظر ، غاية الوصول ص ١٠٠ ، توضيح الأفكار ٢ / ١٨٥ ، إرشاد الفحول ص ٥٣ .

( ° ) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان . أبو سعيد البصري . اللؤلؤي . الحافظ . روى عن شعبة ومالك والسفيانين والحمادين وخلق . قال ابن المديني : « كان من أعلم الناس » وقال أبو حاتم ، « إمام ثقة أثبت من يحيى بن سعيد . وأوثق من وكيع » . وكان أحد أركان الحديث بالعراق ، وكتب عن صغار التابعين ، وكان رأساً في العبادة ، وكان فقيها مفتياً عظيم . الشأن ، يحج كل سنة ، مات بالبصرة سنة ١٩٨ ه .

انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ١/ ٣٢٩. طبقات الحفاظ ص ١٣٩. الخلاصة ص ٢٢٠٠ طبقات الحفاظ ص ١٣٩. الخلاصة ص ٢٣٠٠ طبقات الحنا بلة ١/ ٢٠٠٠ المنهج الأحمد ١/ ٥٠٠ المعارف ص ٥١٣ مشرات الذهب ١/ ٢٠٥٠ تاريخ بغداد ١/ ٢٠٠ مطبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩١ متهذيب الأسماء ١/ ٢٠٤).

(٦) هو يحيى بن سعيد بن فروخ . القطان . التميمي مولاهم . المحدث ، أبو سعيد البصري الأحول . الحافظ . الإمام ، من تابعي التابعين . اتفقوا على إمامته وجلالته ووفور حفظه وعلمه وصلاحه ، وكان محدث زمانه . وأحد أثمة الجرح والتعديل ، وكان ورعاً فاضلاً متديناً ، \_

واكتفينا بالتعديل بواحدٍ قُبِلَ ، وإلا فَلا (١).

والرابع : إنْ كانَ مَشْهُوراً في غير العِلْم بالزهدِ والقُّوَّةِ في الدِّينِ قُبِلَ ، وإلا فلا ، وهو لا بنِ عبدِ البر<sup>(٢)</sup> .

والخامس : إنْ زكَّاه أحدٌ منْ أَنْمةِ الجَرْحِ والتَّقديل مع روايةِ واحدٍ عنهُ قُبِلَ ، وإلا فلا ، وهو لا بي الحسين بن القطان (٣) .

(أو عدالةٍ) عطفٌ على قولهِ «مجهولُ عينٍ »، يعني أنّه لا تُقيل (٤) روايةُ مجهولِ العدالةِ ، عندَ الأكثر ، منهم الإمامُ أحمدُ رضي الله

<sup>=</sup> وهو الذي مهُد لأهل العراق رسم الحديث ، وأمعن في البحث عن الثقات ، وترك الضعفاء ، توفي سنة ١٩٨ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ١٢٥، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٩٨، ميزان الاعتدال ٤ / ٢٩٨، تهذيب الأسماء ٢/ ١٥٤، الخلاصة ص ٤٢٣، مشاهير علماء الأمصار ص ١٦١، المعارف ص ٥١٤، ٥٨٥، المنهج الأحمد ١/ ٥٧، تاريخ بغداد ١٤/ ١٣٥).

<sup>(</sup>١) انظر: توضيح الأفكار ٢/ ١٨٥. المسودة ص ٢٥٥. إرشاد الفحول ص ٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: توضيح الأفكار ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمد بن أحمد ، المعروف بابن القطان ، البغدادي ، أبو الحسين . الفقيه الشافعي الأصولي ، نشأ ببغداد . وحفظ بها القرآن ، وتعلم العلوم . ونشغ في الفقه والأصول . وكان من كبار أئمة الشافعية ، مجتهداً في المذهب ، وانحصرت فيه رئاسة علماء الشافعية بعد وفاة أبي القاسم الداركي ، وصنف في أصول الفقه وفروعه ، توفي سنة ٣٥٩ هـ ، ولم يترجم له ابن السبكي .

انظر ترجمته في (وفيات الأعيان ١/ ٥٣. طبقات الفقهاء ص ١١٣. تاريخ بفداد ٤/ ٣٦٥. شذرات الذهب ٣/ ٢٨. الفتح المبين ١/ ١٩٨. طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٨٥).

وهذا الرأي هو ظاهر تصرف ابن حبان في ثقاته . فإنه يحكم برفع الجهالة برواية واحدة . وحكي ذلك عن النسائي أيضاً .

<sup>(</sup> انظر : توضيح الأفكار ٢ / ١٨٥ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٣ ، إرشاد الفحول ص ٥٣ ) .

٤) في ض، يقبل.

عنه وأصحابُه والمالكيةُ والشافعيةُ (١).

وعند أحمد رواية ثانية ، تُقْبَلُ وِفاقاً لا بي حنيفة رضيَ الله عنه وأكثر أصحابِه ، وا بن فُورَك ، وسُلَيْم الرَّازِيِّ ، والمُجِبِ الطبري (٢) ، ومن أصحابِنا ، الطوفيُّ ، كقبولِهِ عَقِبَ إسلامِهِ .

وإطلاقُ الْقَبُولِ (٢) عنْ أبي حنيفةً وأصحابِهِ ، نقله كثيرٌ من العلماء (١) .

(١) وهو رأي الكمال بن الهمام من الحنفية .

انظر أدلة هذا القول في (الكفاية ص ٨١. المسودة ص ٢٥٣، تيسير التحرير ٣/ ٤٨. كثف الأسرار ٢/ ٤٠٠. ٣/ ٢٠٠، نهاية السول ٢/ ٣٠٤، الإحكام للآمدي ٢/ ٧٨، المستصفى ١/ ١٥٧. تدريب الراوي ١/ ٢١٦، مختصر ابن الحاجب ١/ ٦٤، توضيح الأفكار ٢/ ١٩١، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٣، شرح نخبة الفكر ص ١٥٥، غاية الوصول ص ١٠٠، اللمع ص ٤٣، التمهيد ص ١٣١. مختصر الطوفي ص ٥٨، الروضة ص ٥٧ م، إرشاد الفحول ص ٥١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣).

(٢) هو أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر ، الحافظ أبو العباس ، محب الدين ، الطبري . ثم المكي ، شيخ الحرم ، وحافظ الحجاز بلا مدافعة ، وهو شيخ الشافعية ومحدث الحجاز . كان فقيها إماماً ، زاهدا صالحاً ، صنف التصانيف الجيدة ، منها ، « الإحكام » في الحديث ، و « مختصر في الحديث » ورتبه على أبواب « التنبيه » ، وكتاب في « فضل مكة » و « شرح على التنبيه » و « تخريجة في التفسير » و « الكافي في غريب القرآن » وغير ذلك ، توفى سنة ١٩٤٤ ه .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١/ ١٨ ، العقد الثمين ٣/ ١٦ ، المنهل الصافي ١/ ٣٤٠ ، البداية والنهاية ١٣ / ٣٤٠ ، المداية والنهاية ١٣ / ٣٤٠ ، شدرات الذهب ٥ / ٤٢٥ ) .

(٣) في ب ض ، القول .

(٤) أنظر أدلة هذا القول ومناقشتها في (الإحكام للآمدي ٢/ ٧٨، ٨٠ المستصفى ١/ ١٥٧ وما بعدها فواتح الرحموت ٢/ ١٤٦ تيسير التحرير ٣/ ٤٨ مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠ العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٤ ، جمع الجوامع ٢/ ١٥٠ ، الكفاية ص ٨٦ ، شرح النووي على صحيح مسلم ١/ ٦١ ، المغني لابن قدامة ١٠/ ٥٧ ، المسودة ص ٢٥٢ ، ٢٥٦ ، توضيح الأفكار ٢/ ١٩٢ ، شرح نخبة الفكر ص ١٥٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٤ ، الروضة ص ٥٥ ـ ٥٠ ، إرشاد الفحول ص ٥١ ، ٥٠ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٨٦ ) .

وقالَ ابن مُفْلِح في « أَصُولِه » ، وقالتِ الحنفيةُ ، إِنْ ردَّه جميعُهم لم يُقْبَلْ وإِنْ اختلفوا فيه قُبِلَ ، وإِنْ لم يُرَدُّ ولم يُقْبَلْ جَازَ قبولُه ، لظاهر عدالةِ المسلم ، ولم يَجبُ ، وجوز الحنفيةُ القضاءَ بظاهر العدالةِ ، أما اليومَ فتعتبر (١) التزكيةُ لغليةِ الفشق (٢) . ا ه .

ونقل البَرْماويُ عنْ صَاحبِ « البَديع (٣) » وغيره مِنَ الحنفية ، أنَّ أبا حنيفة إنَّما قَبِلَ ذلك في صدر الإسلام حيثُ الغالبُ على النَّاسِ العدالة ، فأمّا اليومَ فلا بدُ من التزكية لغلبةِ الفِسْق (٤). ا هـ .

(١) في ع : فيعتبر .

(٣) وهو ما اختاره الكمال بن الهمام نقلاً عن ظاهر الرواية عن أبي حنيفة في مجهول الحال . وأنه لا بد من التزكية . أما ظاهر العدالة ، وهو من التزم أوامر الله ونواهيه ، ولم يظهر فيه خلاف ذلك ، وباطن أمره غير معلوم ، فهو عدل ، وتقبل روايته (انظر ، تيسير التحرير ٢/ ٤٨ ـ ٤٩) .

بينما يخصص السرخسي قبول العدالة الظاهرة بالقرون انثلاثة . فيقول ، « المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه مالم يتبين منه ما يزيل عدالته . فيكون خبره حجة » ( أصول السرخسي ١ / ٣٥٢ ) .

وانظر: كشف الأسرار ٢ / ٣٨٦، ٣٨٠، ٥٠٠، ١ / ٢٠٠، المعتمد ٢ / ٦٢٠، تدريب الراوي ١ / ٢٠٠، المسودة ص ٢٥٠، أصول السرخسي ١ / ٣٧٠، إرشاد الفحول ص ٥٣.

(٣) في ش ، البدائع ، وهو تصحيف ، لأن كتاب « البدائع » للكاساني في الفقه الحنفي ، أما كتاب « البديع » فهو في أصول الفقه ، وهو ما ينقل عنه الحنفية في هذه المواطن ، ويتردد في كتبهم الأصولية ، واسمه الكامل : « بديع النظام ، الجامع بين أصول البزدوي والإحكام » للساعاتي ، مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي البغدادي الحنفي المتوفى سنة ١٩٤ هـ .

( انظر : الفتح المبين ٢ / ٩٤ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٥٠ ) .

(٤) حكى الإمام مسلم في «صحيحه » الاجماع على رد خبر الفاسق، فقال، « إنه غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم »، وهو ما نقله السرخسي عن الإمام محمد رحمه الله تعالى، وقال عضد الدين، « واعلم أن هذا مبني على أن الأصل الفسق أو العدالة، والظاهر أنه الفسق. لأنّ العدالة طارئة، ولأنه أكثر » ( العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٤).

وانظر ، صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ٦١ ، أصول السرخسي ١/ ٣٧١ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٤٧ ، ارشاد الفحول ص ٥٣ .

وقالَ أبو المعالي ، يُوقَفُ ويَجِبُ الكفُ في التحريم إلى الظهورِ احتياطاً ، و كُنّا على اعتقادٍ في حِلَّ شيء فرَوَى لنا مَسْتورٌ تحريمَه ، فالذي أراه ، وجُوبُ لانكفاف (١) عما كنّا نستحلُه إلى تمام البحثِ عن حالِ الراوي (١) .

قال : وليسَ ذلك حُكْماً بالحَظْرِ للترتيبِ على الرَّواية ، وإنّما هو تَوَقَفُ في الأَمْرِ ، والتوقُفُ (<sup>7)</sup> في الإباحة يتضمنُ الإحجام ، وهو معنى الحَظْر ، فهو إذا حَظْر مأخوذ من قاعدة مُمَهَدة ، وهي التوقف عند عدم بُدُو ظواهر الأمور إلى استبانتها ، فإذا ثَبَتَتِ العدالة فالحكم بالرواية إذْ ذاك . ا ه .

( أو ضَبْطِ ) معطوفِ على « عدالةٍ » يعني أنّه تُردُّ روايةُ مجهولِ الضَبْطِ ، كما تُردُّ روايةُ مجهولِ الضَبْطِ ، كما تُردُّ روايةُ مجهولِ العدالةِ ، لأنَّ غيرَ الضابطِ لا يُؤمَنُ من أنْ يُدَلَّسَ عليه ، فاشتُرطُ ثبوتُ ضَبْطِهِ (٤٠).

( لا رقيقُ ) يعني أنَّه لا تُردُّ روايةُ الرقيقِ مِنْ أَجلِ رِقِّهِ ( ) لظاهرِ الأَدِلَّةِ ، فإنَّها تَشْمَلُه (٦).

<sup>(</sup>١) في ش ، الكف ، وفي ز ، الكفاف .

<sup>(</sup> ٢ ) واعترض عليه الأبياري في « شرح البرهان » بأن اليقين لا يزول بالشك ، والحِلُ ثابت بالأصل فلا يرفع بالتحريم المشكوك فيه .

<sup>(</sup> انظر : جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢ / ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في ع ض، والتوقيف.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام لا بن حزم ١/ ١٣٢، اللمع ص ٤٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣.

<sup>(</sup> ٥ ) في زش، رقو .

<sup>(</sup>٦) انظر، أصول السرخسي ١/ ٣٥٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، تيسير التحرير ٢/ ٢٠٤. كثف الأسرار ٢/ ٤٠٢، المعتمد ٢/ ١٣٠، الإحكام لا بن حزم ١/ ١٣٠، المعتمد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٠، المسودة ص ٢٥٩.

- (و) لا (أنْثَى) لقبولهم خبرَ عائشةَ وأسماءَ ('' وأم سلمةَ وأم سلمةَ وأم سلم، مُليم ('<sup>۲)</sup> وغيرهِنَّ. ولا فَرْقَ بين كونِ الأنْثى حرةً أو رقيقةً (<sup>۳)</sup>.
  - (و) كذا لا تردُّ روايةُ (قريبِ) لكونِهِ قريباً للراوي عَنهُ (1).
    - (و) لا رواية (ضرير) لكونه ضريراً (°).

(١) هي أسماء بنتُ أبي بكر الصديق، والدة عبد الله بن الزبير بن العوام، أسلمت قديماً بعد سبعة عشر نفساً. هاجرت وهي تحمل بعبد الله، فولدته بقباء، وعاشت إلى أن ولي ابنها الخلافة، وبقيت على قيد الحياة إلى أن قتل، وماتت بعده بقليل بمكة سنة ٧٣ هـ، وقيل غير ذلك، وكانت تلقب بذات النطاقين، لقبها بذلك رسول الله على يوم الهجرة، روت عدة أحاديث في الصحيحين والسنن، عاشت مائة سنة لم يسقط لها سن، ولم ينكر لها عقل، ولها مناقب كثيرة رضى الله عنها.

انظر ترجمتها في (الإصابة ٤/ ٢٣٠ ، الاستيعاب ٤/ ٢٣٢ ، تهذيب الأسماء ٢ / ٣٢٨ . الخلاصة ص ٤٨٨ ، حلية الأولياء ٢ / ٥٠ ) . ولفظة « أسماء » : ساقطة من ض .

(٢) هي سهلة بنت ملحان بن خالد . الأنصارية النجارية . وقيل اسمها رملة ، وقيل غير ذلك . وهي أم أنس بن مالك خادم رسول الله على . وكانت من فاضلات الصحابيات . وكانت تحت مالك بن النضر . أسلمت مع قومها . وعرضت الإسلام على زوجها ، فغضب عليها وخرج إلى الشام فمات هناك . ثم خلف عليها أبو طلحة الأنصاري ، روت عن النبي عيالي عدة أحاديث . وكانت من عقلاء النساء . وقاتلت يوم حنين .

انظر ترجمتها في (الاستيعاب ٤/ ٥٥٥، الإصابة ٤/ ٤٦١، تهذيب الأسماء ٢/ ٣٦٣. الخلاصة ص ٤٩٨، حلية الأولياء ٢/ ٥٧).

- (٣) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٠. الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤. المعتمد ٢/ ٦٢٠. العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٢. المسودة ص ٢٥٨. كشف الأسرار ٢/ ٤٠٢. فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤. أصول السرخسي ١/ ٢٥٣. الروضة ص ٥٨. مختصر الطوفي ص ٦٠. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢.
- (٤) انظر: المستصفى ١/ ١٦١، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٤٦، الروضة ص ٥٩، مختصر الطوفي ص ٦٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣.
- (°) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، المستصفى ١/ ١٦١، المعتمد ٢/ ١٢١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، المسودة ص ٢٥٠، ٢٥٠، تيسير التحرير ٣/ ٤٦، كشف الأسرار ٢/ ٤٠٢، \_\_\_

( و ) لا ( عدو ) لكونه عَدُوا للرَّاوي عنه ، لأنَّ حكمَ الرَّوايةِ عامَّ للمُخْبِرِ · والمُخْبَرِ (١) ولا يَخْتَصُ بشَخْصِ فلا تُهْمَةَ في ذلك ، بخلافِ الشهادةِ (٢)

(و) لا تردُّ أيضاً روايةُ (قليلِ سَماعِ الحديثِ) (٢) بل متى سَمِعَ ، ولو حديثاً واحداً ، صحتْ روايتُه له (٤).

(و) لا تُرَدُّ أيضاً روايةُ (جاهلِ بمعناه) أي معنى الحديث الذي يَرُويه.

ولا جاهل بـ ( فقهِ وعَرَبيةٍ ) عندَ الجمهورِ (٥٠) .

واعتبرَ الإمامُ مالكُ رضي الله عنه معرفة الفقهِ، ونُقِلَ عن أبي

<sup>=</sup> فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤ ، أصول السرخسي ١/ ٣٥٢ . الروضة ص ٥٨ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣ .

<sup>(</sup>١) في ش ، والخبر .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر، الإحكام للآمدي ٢ / ٩٤ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦٢ ، ١٨ . فواتح الرحموت ٢ / ١٤٤ . تيسير التحرير ٣ / ٤٦ . الروضة ص ٥٩ ، مختصر الطوفي ص ٦٠ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) في ب زيادة وخبط وقلب ، « أي معنى الحديث الذي يرويه ولا ترد أنضأ رواية جاهل بمعناه ، بل متى سمع ، ولو حديثاً واحداً . صحت روايته له ، ولا ترد أيضاً رواية جاهل به . . . . » .

<sup>(</sup>٤) انظر، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، المستصفى ١/ ١٦١، العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٦٨. كشف الأسرار ٣/ ٧٥، المعتمد ٢/ ٦٢١، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، ١٤٩، الكفاية ص ٩٣. المسودة ص ٢٦٧.

<sup>( ° )</sup> انظر : فواتح الرحموت ٢ / ١٤٤ . شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٩ . نهاية السول ٢ / ٢٠٠ . مناهج العقول ٢ / ٩٤ . المستصفى ١ / ١٦١ . المعتمد ٢ / ٦٢٠ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦٨ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٤٧ . الروضة ص ٥٠ . غاية الوصول ص ٩٩ . مختصر الطوفي ص ٦٠ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣ . الإحكام للآمدي ٢ / ٩٤ .

حنيفةَ (1 مثلُه ، ونُقِلَ عنه (١) أيضاً ، إنّما تُعتبرُ (1) مَعرفتُه إنْ خالفَ ما رواه القياسَ (٢) :

واحتجا بأنَّ غيرَ الفقيهِ مَظِنَّةُ سُوءِ الفَهْمِ ، ووَضْعِ النَّصوصِ على غير المرادِ منها ، فالاحتياطُ للاحكامِ أَنْ لا يُرْوَى عنه (٤) .

واستُدِلُ للجمهورِ بحديثِ زيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله عنه أنَّ النبيُ عَلَيْهُ عَلَى الله عنه أنَّ النبيُ عَلَيْهُ قَالَ ، « نَضَرَ الله امراً سَمِعَ منا حديثاً فحفِظهُ حتى يبلّغه غيره ، فربُ حاملِ فقه ، وليسَ بفقيه » فربُ حاملِ فقه ، وليسَ بفقيه » اسنادُه (٥) جيدٌ ، رواه أبو داود والنسائي والترمذي ، وحسنَهُ (٢)، ورواه الشافعيُ وأحمدُ بإسنادِ جيدٍ (٧).

وقولُه عَلِيِّكُ « نَضْرَ الله » رواهُ الأصمعيُّ ، بتشديدِ الضاد المعجمة ، وأبو

<sup>(</sup>١) ساقطة من زش. وفي ب ع ض، مثله، وعن أبي حنيفة.

<sup>(</sup>١) في ض: يعتبز.

<sup>(</sup>٣) وهو اختيار عيسى بن إبّان والقاضي أبي زيد الدبوسي . وتابعهما فخر الإسلام البزدوي . خلافاً لا بي الحسن الكرخي الذي تبعه ابن عبد الشكور وغيره .

<sup>(</sup> انظر ، فواتح الرحموت ٢ / ١٤٤ ـ ١٤٥ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٤٧ ، نهاية السول ٢ / ١٢٧ ، مناهج العقول ٢ / ٢٠٨ ، الإحكام لا بن حزم ١ / ١٣٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٩ ، غاية الوصول ص ٩٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر ، فواتح الرحموت ٢ / ١٤٥ .

<sup>( ° )</sup> في ع ، واسناده .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدأرمي مرفوعاً .

<sup>(</sup>انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٨٩، تحفة الأحوذي ٧/ ٤١٦، سنن ابن ماجه ١/ ٦٤،

٢ / ١٠٥١ . تخريج أحاديث البزدوي ص ١٨٨ . سنن الدارمي ١ / ٧٤ ) .

<sup>(</sup> ٧ ) انظر ، بدائع المنن ١ / ١٥ ، مسند أحمد ١ / ٤٣٧ . ٤ / ٨٠ . ٥ / ١٨٠ .

وانظر ، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٥ ، العضد على أبن الحاجب ٢/ ٦٨ ، الروضة ص ٥٨ .

عبيد ، بتخفيفها (١) ، أي نقَّمَهُ الله (٢) .

وكانت (٣) الصحابةُ تَقْبَلُ روايةُ الأعرابيِّ لحديثِ واحدٍ، وعلى ذلك عملُ المحدِّثين (٤).

وفي حديثِ ابنِ مسعودِ رضي الله عنه ، « فربٌ مُبَلِّغ أَوْعَى منْ سامع » رواه ابنُ ماجه والترمذيُّ وصَحَّحَه (٥)

والجوابُ ( عما قالوا )، أنا ( إنّما نَقْبَلُ ( روايتَه إذا ( الفظِ وَاللّه اللّه الله الله والمعنى المطابِق ، وكان يَعْرفُ مقتضياتِ الألفاظ والعدالةُ تمنعُهُ مِنْ تَحْريفِ لا يَجُوزُ ( ( ) ).

<sup>(</sup>١) في بعض، بتخفيفة.

<sup>(</sup> ٢ ) التشديد للمبالغة والتكثير ، والنَّصْرُ والنضارة في الأصل حسن الوجه ، والمراد هنا رفع القدر والمرتبة ، وهو إما دعاءً أي جمله وزينه ، وإما خبر عن أنه من أهل نضرة النعيم .

<sup>(</sup> انظر ، القاموس المحيط ٢ / ١٤٩ ، المصباح المنير ٢ / ٩٤٢ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٤٠ . تيسير التحرير ٣ / ١٠١ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) في ش ، وكان .

<sup>(</sup>٤) انظر، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٥، الروضة ص ٥٩، المدخل إلى مُذهب أحمد ص ٩٣.

<sup>(</sup> ٥ ) هذا جزء من حديث رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد .

<sup>(</sup> انظر ، تحفة الأحوذي ٧ / ٤١٧ ، سنن ابن ماجه ١ / ٨٥ ، مسند أحمد ١ / ٤٣٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في ض، عنا .

<sup>·</sup> ٧ ) ساقطة من ب .

<sup>(</sup> ٨ ) في ب ، تقبل .

<sup>(</sup>٩) في ع، إذ.

<sup>(</sup>١٠) انظر ، فواتح الرحموت ٢ / ١٤٥ وما بعدها .

(و) لا تُرَدُّ روايةُ (عديم نَسَبِ) كولدِ الزَّنا والمَنْفيِّ باللَّمانِ (و) لا روايةُ (مجهولِهِ (۱) أي مجهولِ النَّسبِ، لأنَّ هؤلاء كلَّهم داخلونَ في عُمومِ الأَدِلَّةِ، فصحتْ روايتُهم كفيرهم، حيثُ لا مانعَ (۲)، (٦ والله أعلم ٩).

( أ ) في ش ز ، مجهول .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ٩٤ . المستصفى ١ / ١٦٢ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٢٨ . فواتح الرحموت ٢ / ١٤٤ . شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٠ . الروضة صُ ٥٩ ، مختصر الطوفي ص ٦٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) ساقطة من ش ب زع .

## ( فَصْلُ )

( شُرِط ) بالبناء للمَفْعولِ عند الإمام أحمد (" رضي الله عنه ، والأكثر مِنَ الشافعية ، وغيرهم ( ذكرُ سببِ جَرْج ) لاختلافِ النّاسِ في سببه ، واعتقادِ بعضهم ما لا يَصْلُحُ أَنْ يكونَ سبباً للجَرْج جارِحاً (") ، كشُرْبِ النبيذِ متأولاً ، فإنّه يقدحُ في العَدالةِ عندَ مالكِ دونَ غيره (") ، وكمنْ رأى إنساناً يَبُولُ قائماً ، فيبادِرَ بجَرْجهِ لذلك ، ولم يَنْظُرْ في أنّه متأولً مخطىء ، أو معذور ، كما رُويَ فيبادِرَ بجَرْجهِ لذلك ، ولم يَنْظُرْ في أنّه متأولً مخطىء ، أو معذور ، كما رُويَ

١) ساقطة من ع

<sup>(</sup> ٢ ) وهذا قول أكثر الفقهاء . ومنهم الشافعية والحنفية . وأكثر المحدثين ، ومنهم البخاري

<sup>(</sup>انظر، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٦، المستصفى ١/ ١٦٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٥١، نهاية السول ٢/ ٢٠٥، مناهج العقول ٢/ ٢٠٠، جمع الجوامع ٢/ ١٦٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٥، الكفاية ص ١٠٠، تدريب الراوي ١/ ٢٠٠، توضيح الأفكار ٢/ ١٣٣ وما بعدها، كشف الأسرار ٢/ ١٨، مقدمة ابن الصلاح ص ٥١، تيسير التحرير ٣/ ١٦، أصول السرخسي ٢/ ٩، الإحكام لابن حزم ١/ ١٣١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥، المسودة ص ٢٦٩، غاية الوصول ص ١٠٣، الروضة ص ٥٩، اللمع ص ٤٤، ارشاد الفحول ص ٨٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣).

وانظر تفصيل هذا الموضوع في ( الرفع والتكميل ص ٢٧ وما بعدها ، الأجوبة الفاضلة ص ١٦١ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما نقلناه عن ابن الحاجب المالكي ص ٤٠٨ ، فإنه قال ، « وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد فالقطع أنه ليس بفاسق » ( مختصر ابن الحاجب ٢ / ٦٢ ) .

وانظر آراء العلماء فيما سبق ص ٤٠٨ ، والمسودة ص ٢٦٦ .

عن النبي عَلِينَةِ ، « أَنَّه بَالَ قَائماً »((١))، لمنر كانَ بِهِ (١)

فلهذا وشَبَهِهِ يَنْبَغِي بيانُ سَبَبِ الجَرْح ، ليكونَ على ثقةٍ واحتراز من الخطأ ، والغلو فيه (٢)

(و) شُرِطَ أيضاً ذكرُ سَبَبِ ( تَضْعيفِ ) كما يُشْتَرَطَ ذكرُ سَبَبِ جَرْجٍ ، فلا يَمنعُ قبولَ الخبرِ قولُ مُحَدَّثٍ ، « هذا الحديثُ ضعيفٌ » منْ غير أنْ يَعْزُوهُ إلى مُسْتَنَدِ يُرْجِع إليه فيه ، لأنّه قد يُضَعّفُه بشيء لو ذكرَه لم يكنْ قادحاً ، هذا عندنا ، وعندَ الشافعيةِ ، ويُؤثَرُ ذلك عند الحنفية (3)، ويكونُ الخبرُ ضعيفاً

(١) روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي على «انتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً، فتنحيت، فقال، أدنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه ». والسباطة، مُلقى التراب والقمامة.

( انظر ، صحیح البخاری ۱/ ۵۳ ، صحیح مسلم ۱/ ۲۲۸ ، سنن أبي داود ۱/ ۲ ، تحفة الأحوذي ۱/ ۲۹ ، سنن النسائي ۱/ ۲۹ ، سنن ابن ماجه ۱/ ۱۱۱ ، مسند أحمد ٥/ ۳۸۲ ، سنن الدارمي ۱/ ۱۷۱ ، مرعاة المفاتيح ۱/ ۲۳۱ ) .

(٢) قال ابن تيمية ، « ولعله لم يجلس لمانع كان ، أو وجع كان به » ، وروى الخطابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على بال قائماً من جرح كان بما بضه (ما تحت الركبة) وقد ضعف الدارقطني والبيهتي حديث أبي هريرة ، وقال الحافظ ابن حجر ، « ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى ، لكن ضعفه الدارقطني والبيهتي » كما روى البخاري ومسلم ومالك وغيرهم حديث الأعرابي الذي بال في المسجد قائماً ، وقال لهم رسول الله على « اتركوه » ، وروى مالك أن ابن عمر « بال قائماً » .

( انظر ، نيل الأوطار ١/ ١٠٧ . ١٠٩ ، فتح الباري ١/ ٣٤١ ، ٣٤٢ ، طبعة الحلبي ، صحيح مسلم ١/ ٢٣٦ ، المنتقى شرح الموطأ ١/ ١٢٨ وما بعدها ) .

(٣) انظر، الإحكام لابن حزم ١٠/١١، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٢، تيسير التحرير ٣/ ٥٦، كشف الأسرار ٣/ ٦٨ وما بعدها، مقدمة ابن الصلاح ص ٥١، الكفاية ص ١١٠ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ٦٠، ارشاد الفحول ص ٦٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣.

(٤) يقول عبد المزيز البخاري الحنفي ، « وهو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين ، وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة إلى أن الجرح المطلق مقبول » (كشف الأسرار ٣/ ٦٨) . =

عندهم بذلك ، قالُوا ، لأنَّ المُحَدِّثَ ثِقَةً ، وقد ضَعَّفَه (١).

(و) إذا لم يُقْبَلِ الجَرْحُ المطلقُ، ولا التَضْعيفُ المطلقُ، ووُجِدَ (لا يَلْزَمُ توقفٌ) عن العملِ بذلك الخَبَر (إلى) حين (تَبْيين) الجَرْح، أو (أ) التضعيفِ، بخلافِ الشهادةِ ، لأنَّ الخبَرَ يلزمُ العملُ به ما لم يَثْبُتِ القَدْحُ ، والشَّهادةُ آكد (أ) . ذكره القاضي وأبو الخطاب في مسألةِ ، ما ليس له نفسٌ سائلةً (أ)

وقيل ، بلى ، فيُتَوَقَّفُ (° حتى يُتَبَيَّنَ السَّبَبُ الذي أطلقَه ، لأنَّه أوجبَ ريبةً (٦) ، وإلا لا نَسَدُ بابُ الجَرْح غَالباً ، وإلى هذا القولِ ميلُ ابنِ مُفْلِح ، وهو الأَحْوَطُ (٧)

وقال البزدوي ، « وأما الطعن من أئمة الحديث فلا يقبل مجملًا ، لأن المدالة ظاهرة . . . ثم قال ، لا يقبل في الشهادة من المزكي الجرح المطلق فهذا أولى » (أصول البزدوي مع كشف الأسوار ٣/ ٨٥) .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ زكريا الأنصاري، «ويكفي إطلاقه أي الجرح في الرواية، كأن يقول الجارح، فلان ضعيف، أو ليس بشيء إن عرف مذهب الجارح من أنه لا يجرح إلا بقادح، فإن لم يعرف مذهبه فلا يكفي الإطلاق» (غاية الوصول ص ١٠٣).

وجاء مثل ذلك في « مسلم الثبوت وشرحه » .

<sup>(</sup> انظر ، فواتح الرحموت ٢ / ١٥٢ ، تيسير التحرير ٣ / ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في ب ض ، و .

<sup>(</sup> $\tau$ ) لأن الشهادة لا تقبل إلا من المدل ، لقوله تمالى  $\pi$  وأشهدوا ذوي عدل منكم  $\pi$  الطلاق /  $\tau$  .

<sup>(</sup>٤) انظر ، المسودة ص ٢٥٤ ، ٢٧٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) في ب ع ، فليتوقف .

<sup>(</sup>٦) في ش ، رتبة ، وفي د ، ربيبة .

<sup>(</sup> ٧ ) وهو ما أيده ابن الصلاح والشوكاني وغيرهما .

<sup>(</sup> انظر ، مقدمة ابن الصلاح ص ٥١ . ارشاد الفحول ص ٦٨ . المستصفى ١/ ١٦٢ . فواتح الرحموت ٢ / ١٥٢ . تيسير التحرير ٣ / ٦٣ ، المسودة ص ٢٧٢ ) .

( لا تمديلَ ) أي أنّه لا يشترط ذكرُ سببِ التَمْديلِ ، استصحاباً لحالِ المدالة (١) .

وقيل ، بَلَى ، لالتباسِ الفدالةِ ، لكثرةِ التَصَنُّع (٢) !

قالَ في « شرح التحرير » ، وهو قَوِيَّ ، واشترطه ابنُ حمدانَ من أصحابِنا وغيرُه ، كاشتراطِ ذكر سَبَبِ الجَرْح ، للمُسارعةِ (<sup>(1</sup> إلى التعديلِ <sup>1)</sup> ، بناءً على الظاهر .

وعن (') الإمام أحمد رضي الله عنه ، أنّه لا يُشترط ذكرُ سببِ واحدٍ منهما ، اختارَه جمع من العلماء ، منهم ابنُ (') الباقلانيّ ، وحُكِيَ عن الحنفية ، فيَكُفي مُجَرُّدُ قولِه ، « هو فاسقٌ أو عدلٌ » اعتماداً على الجارح والمعدّل (')

(١) وهو قول أكثر الفقهاء ومنهم الحنفية. وأكثر المحدثين ومنهم البخاري ومسلم والخطيب البغدادي .

انظر آراءهم وأدلتهم في (كشف الأسرار ٢/ ٦٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٥١، تيسير التحرير ٢/ ٦٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٥، جمع الجوامع ٢/ ١٦٠ الكفاية ص ٩٩ وما بعدها، المسودة ص ٢٦٠ الإحكام للآمدي ٢/ ٨٦٠ المستصفى ١/ ١٦٢ مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠، توضيح الأفكار ٢/ ١٤٨، تدريب الراوي ١/ ٣٠٥، نهاية السول ٢/ ٢٠٥، مناهج العقول ٢/ ٢٠٠، مختصر الطوفي ص ٦٠، ارشاد الفحول ص ١٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣، الرفع والتكميل ص ٢٧ وما بعدها).

( ٢) انظر جمع الجوامع ٢/ ١٦٢، نهاية السول ٢/ ٣٠٥، مناهج العقول ٢/ ٣٠١. العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٦، المستصفى ١/ ١٦٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٥، فواتح الرحموت ٢٠ / ١٥١، ١٥٢، تيسير التحرير ٢/ ٦١، ٦٣، مختصر الطوفي ص ٦٠، الكفاية ص ٩٩، غاية الوصول ص ١٠٣، ارشاد الفحول ص ٦٨، الرفع والتكميل ص ٣٣.

<sup>(</sup> ٢ ) في ب ض ، للتعديل .

<sup>(</sup>٤) في ش، وعند.

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٦) وعلل ذلك الطوفي فقال ، « لأنّه إن كان خبيراً ضابطاً ذا بصيرة قُبِلَ منه . وإلا فلا . \_\_\_

(و) لا يُشْتَرَطُ أيضاً ذِكْرُ سَبَبِ (تَصْحِيج ) للخبر، فيكفي قولُ منْ يُعْتَدُ (١) بقوله ، « هذا الخبرُ صحيح » ، فإنَّ إطلاقَ تصحيحِهِ يَسْتَلْزُمُ تعديلَ رُواتِهِ (١) ، وقد علمتَ أنَّه لا يشترطُ ذكرُ سَبَبِ التَّعديلِ (١) .

(ويكفي (أن فيهن) في مسائلِ الجَرْح والتَضْعيفِ والتَفْديلِ والتَضْعيحِ إذا وَجدت بشُرُوطِها، (و) في (تعريفٍ) عدلٌ (واحدٌ ليسَ منْ عادتِه) أي ليسَ منْ عادةِ ذلك الواحدِ (تساهلٌ) في التعديلِ (أو مُبَالَغةٌ) في الجَرْح عندَ الأَرْبَعَةِ وأكثر العُلماء (1).

= أو يطالب بالسبب » ( مختصر الطوفي ص ٦٠ ) ، وعلله الموفق أيضاً فقال ، « لأن أسباب الجرح معلومة ، فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلمه » ( الروضة ص ٥٩ ) ، وهذا ما رجحه الآمدي والقرافي ، ومن تبعهما .

(انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٦. شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥، توضيح الأفكار ٢/ ١٤٤. الكفاية ص ١٩٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٠، جمع الجوامع ٢/ ١٦٢ وما بعدها، المسودة ص ٢٦٩ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٢٠٥، مناهج العقول ٢/ ٢٠١، المستصفى ١/ ١٦٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٥١، تيسير التحرير ٣/ ٦١، الروضة ص ٥٥، غاية الوصول ص ١٠٠، ارشاد الفحول ص ٢٦، الدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣، الرفع والتكميل ص ٢٣).

- (١) في زش، يعتقد.
- (٢) في ش ، روايته ، وفي ض ، راويه .
- (٣) انظر، تيسير التحرير ٣/ ٦٢، توضيح الأفكار ١/ ٣٠٩، المسودة ص ٢٥١، والمراجع السابقة .
  - (٤) في ع ، فيكفي .
  - ( ٥ ) ساقطة من ع . .
  - ( ٦٠ منهم القاضي أبو بكر الباقلاني والإمام فخر الدين الرازي والآمدي وغيرهم .
- ( انظر ، الإحكام للآمدي 7 / 0 ، المستصفى 1 / 1 ، نهاية السول 7 / 7 ، مناهج العقول 7 / 7 ، جمع الجوامع 7 / 1 ، الكفاية ص 1 ، المسودة ص 1 ، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه 7 / 1 ، تدريب الراوي 1 / 1 ، توضيح الأفكار 1 / 1 وما بعدها ، مقدمة ابن الصلاح ص 1 ، تيسير التحرير 1 / 1 ، فواتح الرحموت 1 / 1 ، اللمع ص 1 ، الروضة ص 1 ، مختصر الطوفي ص 1 ، ارشاد الفحول ص 1 ، شرح تنقيح الفصول ص 1 ) .

وانظر شروط الجارح والمزكي في ( الرفع والتكميل ص ١٦ وما بعدها ) .

قال ابن مفلج وغيره والجمهور، يكفي جَرْحُ واحدٍ وتعديله ، لأنّ الشرط لا يَزيدُ على مَشْروطِهِ ، ويكفي في الرّوايةِ واحدٌ ، لا الشّهادةُ ، فتعديلُ الرّاوي تبعّ للرّواية ، وفرع لها ، لأنّه إنّما يُرادُ لأجلِها ، والرّوايةُ لا يُفتَبَرُ فيها العددُ ، بل يكفي فيها راو واحدٌ ، فكذا ما هو تبعّ وفرع لها ، فلو قُلنا ، تُقْبَلُ روايةُ الواحدِ ، ولا يكفي في تعديلهِ إلا اثنانِ (١) ، لزادَ الفَرْعُ على أصله ، وزيادةُ الفرع على أصله ، وزيادةُ الفرع على أصله على أصله ، وزيادةُ الفروع على أصولها غيرُ معهودةِ عَقْلًا ولا شَرْعاً (٢) ؛ ا ه .

وكما أنَّ الجَرْحَ والتعديلَ من فروع الرُّوايةِ ، كذلك التعريفُ .

واعتبر قوم المدد في الجَرْح والتعديل، منهم ابن حمدان في « مقنعِه »، كالشهادة عندنا وعند الشافعية والمالكية ، لأنّها شهادة ، فاعتُبِرَ لها العَدَدُ (٣٠).

رُدُ بأنَّه خبرٌ ، لا شهادةٌ (١).

واعتَبَرَ قومُ المددَ في الجَرْحِ فقط في الرُّوايةِ والشُّهادةِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) في ض، ثنان.

<sup>(</sup>٢) انظر ، المستصفى ١/ ١٦٢ ، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٥ ، العضد على ابن العاجب ٢ / ٦٥ ، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٠ ، تيسير التحرير ٢/ ٨٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥ ، المسودة ص ٢٧١ ، مختصر الطوفي ص ٦١ ، ارشاد الفحول ص ٦٦ ، الرفع والتكميل ص ٥١ .

<sup>(</sup>٣) وذهب إلى ذلك بعض الشافعية ، انظر أدلة هذا الرأي ومنا قشتها في (المستصفى ١/ ١٦٠ ، نهاية السول ٣/ ٢٠٠ ، مناهج العقول ٣/ ٢٠٠ ، العضد على ابن الحاجب ٣/ ٦٤ ، فواتح الرحموت ٣/ ١٠٠ ، تيسير التحرير ٣/ ٥٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٠ ، توضيح الأفكار ٣/ ١٢١ ، اللمع ص ٤٣ ، مختصر الطوفي ص ١٦ ، ارشاد الفحول ص ٦٦ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر ، فواتح الرحموت ٢ / ١٥١ ، اللمع ص ٤٣ .

<sup>( ° )</sup> وفي قول يشترط اثنان في الرواية والشهادة ، وفي قول يثبت الجرخ والتمديل بواحد في الرواية والشهادة ، وهو قول الباقلاني ، واختاره الكمال بن الهمام وأكثر الحنفية ، وقال الإمام محمد يشترط اثنان في تزكية الشهادة لطمأنينة القلب ، وقال الخصاف ؛ يشترط العدد بتزكية العلانية دون السر .

( ومَنْ اشْتَبَهَ اسمُهُ ) مِنَ المُدُولِ ( بمَجْرُوح ، وُقِفَ خَبَرُهُ ) أي الخبرُ الذي وَقَعَ فيه الاشتباهُ ، حتى يُتحقَّقَ أمرُه ، وذلك لاحتمالِ أَنْ يكونَ الرَّاوي ذلك المجروح ، فلا تُقْبَلُ روايتُه ، بل يُتَوقَّفُ حتى يُعْلَمَ ، هل هو المجروحُ أو غيره ؟ وكثيراً ما يَفْعَلُ المَدَّلُسُون مِثْلَ هذا ، يَذْكُرونَ الراويَ الضعيفَ باسم يُشَارِكُه فيه راو ثِقة ، ليظنَّ أنَّه ذلك الثَّقَةُ تَرُويجاً لروايتِهم (١٠) .

( ولا شَيْءَ لَجَرْج باستقراء ) يعني أنَّه لا يُلْتَفَتُ إلى ذكر الجَرْح بطريقِ الاستقراء .

ومعنى الاستقراء، التُتَبُعُ، بأنْ يُقالَ، تَتَبُعْنا كذا فوجدْناه كذا مِراراً كثيرةً لم يَنْخَرِمْ في مرة منها (٢)

فلو قيلَ ، منْ وجدناه يَعْملُ كذا فهو مَجْروحٌ ، واستقريْنا ذلك في أشخاص ِ كثيرةٍ فوجدناه كذلك ، فهذا ليسَ بجَرْج ، وليسَ مِنْ طُرُقِ الجَرْح حتى يُحْكَمَ (٢) به .

قالَ في « شرح التحرير » ، وهذه المسألةُ أخذتُها منْ كلام ابنِ مفلح في « أصولِهِ » .

<sup>(</sup> انظر : تيسير التحرير ٣/ ٥٥ ـ ٥٩ . كشف الأسرار ٣/ ٣٧ ـ ٣٨ . نهاية السول ٢/ ٢٠٥ . مناهج العقول ٢/ ٢٠٠ . العضد على ابن الصلاح ص ٥٢ . توضيح الأفكار ٢/ ١٢١ . العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤ . جمع الجوامع وشرح المحلمي عليه ٢/ ١٦٣ . الكفاية ص ٩٦ . المفني ١٠/ ٥٨ . ٠٠ ) .

<sup>(</sup>١) انظر، المستصفى ١/ ١٦٢، الكفاية ص ٣٧١ وما بعدها، تدريب الراوي ١/ ٣٢٢. اللمع ص ٤٣، الروضة ص ٥٩، مختصر الطوفي ص ٦٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر ، التعريفات للجرجاني ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) في ع ، نحكم .

( وله جَرْحٌ ) أي وللجارح الجَرْحُ في الرَّاوي ( ب ) سببِ ( استفاضة ) أي إشاعة عَنْ مُحَدِّثٍ أَنَّ فيه صفةً تُوجبُ ردَّ الحديثِ ، فيجوزُ الجَرْح بذلك ، كما تجوزُ الشهادةُ بالاستفاضةِ في مسائلَ مخصوصةٍ ذكرَها الفقهاءُ في كتبهم (١) .

ومنعَ الجرحَ بذلك بعضُ أصحابِنا ، فقال ، ليْسَ له الجَرْحُ بالاستفاضةِ ، ولا تُقْبَلُ ، كما أنَّه لا يَجُوزُ له (٢) أنْ يُزكِّيَه بالاستفاضةِ .

( لا تَزْكية (٢٠) يعني أنّه لا يَجُوزُ له (٤) أَنْ يُزَكِّيَ بالاستفاضةِ منْ شَاعَتْ عدالتُه عندَ الأكثر.

( وقيل : بلى ، إذا شاعتْ عدالته ، كأحدِ الأئمةِ ، وجعله ) ( أي وجَعَلَ ) ( المذهبَ في أصلِه ) وجَعَلَ ) صاحبُ « التحريرِ » الذي هو أصلُ « كتابِنا » ( المذهبَ في أصلِه ) أي أصلِ « كتابِنا » ، وهو « التحريرُ » ، واحتجُ لذلك كثيرٌ مِنَ العلماء بمنْ شاعتْ إمامتُه وعدالتُه ( من الأئمة ) ، فإنّه يُزكّى بالاستفاضة .

قال صاحبُ الأصْلِ، قلتُ، وهذا المذهبُ، وهو معنى قولِ الإمام أحمدَ رضي الله عنه وجماعةٍ من العلماء، فإنّه كانَ يَشَالهُ (٧) الواحدُ منهم (٨) عن

<sup>(</sup>١) تقبل الشهادة بالاستفاضة في النسب والولادة والموت والنكاح والولاية والعزل والملك المطلق والوقف والعتق والولاء . مع اختلاف بين الفقهاء في هذه الحالات .

<sup>(</sup> انظر ، المغني ١٠ / ١٤١ ، الوجيز للفزالي ٢ / ٢٥٤ ، المحرر في الفقه ٢ / ٢٤٤ ، شرح منح الجليل ٤ / ٢٧١ ، بدائع الصنائع ٢ / ٢٦٦ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup> ٣ ) في ش ب ز ، يزكيه .

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من ض . ومشطوب عليها في ع .

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ب ع ض ،

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٧) في ش ب زع ، يُسألُ .

 <sup>(</sup> Å ) ساقطة من ض .

مِثْلِهِ ، فَيَقُولُ ، ثَقَةً ، لا يُسألُ عن مثلِهِ ، كما لا '' يُسْأَلُ مثلًا عنْ الإمام مالكِ والأوْزاعي والثوريّ ونحوهم (٢)

قال ابنُ الصلاح ، « هذا صحيحُ مذهبِ الشافعيّ ، وعليه الاعتمادُ في أصولِ الفقهِ ، وممنْ ذَكَرَهُ من أهلِ الحديثِ ، الخَطِيبُ (٢) ، ومَثَّل ذلك بمالكِ ، وشُعْبَةَ (٤) ،

(١) ساقطة من زش.

(٣) هو أحمد بن علي بن ثابت. البغدادي. أبو بكر، الحافظ، المعروف بالخطيب، كان من الحفاظ المتقنين. والعلماء المتبحرين، وصنف قريباً من مائة مصنف، أهمها «تاريخ بغداد » الذي يدل على اطلاع عظيم، و « الجامع » و « الكفاية » و « شرف أصحاب الحديث » و « الرحلة في طلب العلم » و « الفقيه والمتفقه » وغيرها، وكان محدثاً ومؤرخاً وفقيها وأديباً، وهو محدث الشام والعراق، توفي سنة ٤٦٢ هـ ببغداد.

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤/ ٢٩. وفيات الأعيان ١/ ٧٦. البداية والنهاية ١٢ / ١٠١ . تذكرة الحفاظ ٣/ ١١٣٠ . طبقات الحفاظ ص ٤٣٤ . تبيين كذب المفتري ص ٢٦٨ . شذرات الذهب ٣/ ٣١١ . التاج المكلل ص ٣٣ . طبقات الشافعية لا بن هداية الله ص ١٦٤ ) .

وانظر : الكفاية ص ٨٦ .

( ٤ ) هو شعبة بن الحجاج بن الورد . الفتكي الأزدي مولاهم . أبو بسطام الواسطي ثم البصري . الإمام المشهور . وهو من تابعي التابعين وأعلام المحدثين وكبار المحققين ، قال الإمام أحمد « لم يكن في رّمن شعبة مثله في الحديث . ولا أحسن حديثاً منه . قسم له منه حظ » وقال الشافعي : « لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق » . وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وعدالتهم . توفي سنة ١٦٠ هـ بالبصرة .

انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ١/ ١٩٣. طبقات الحفاظ ص ٨٣. تهذيب الأسماء ١/ ٢٤٥. شنرات الذهب ١/ ٢٤٧. الخلاصة ص ١٦٦. حلية الأولياء ٧/ ١٤٤. تاريخ بغداد ٩/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٨. تيسير التحرير ٣/ ٤٩. توضيح الأفكار ٢/ ١٣٤. تيسير التحريب الراوي ١/ ٣٠٠. الكفاية ص ٨٦. شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥. اللمع ص ٤٣. ارشاد الفحول ص ٢٦. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣.

والسُّفْيانَيْنِ ('' ، والأوْزاعي ، واللَيْثِ ('' ، وابنِ المبارَكِ ، السَّنْ ('' ، وابنِ المبارَكِ ، ('' ووكيع ، وأحمد ، وابنِ معِين ('' ، وابنِ المديني '' ، ومنْ جَرى

(١) هما سفيان بن عيبنة وسفيان الثوري . وقد مرت ترجمتهما .

(٢) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن . الفهمي مولاهم . المصري . التابعي . الحافظ . الفقيه المجتهد . شيخ الديار المصرية في الفقه والحديث . كان ورعاً فاضلاً . عالماً كريماً . إماماً . أجمع العلماء على جلالته وإمامته وعلو مرتبته في الفقه والحديث . قال الثافعي : « الليث بن سعد أفقه من مالك . إلا أنّه ضيعه أصحابه » . واستقل بالفتوى في زمانه بمصر . وكان عربي اللسان ، يحسن القران والنحو . و يحفظ الحديث والشعر . توفي سنة ٧٠٥ هـ . وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في (طبقات الفقهاء ص ۷۸ . تذكرة الحفاظ ۱ / ۲۲۴ . طبقات الحفاظ ص ۹۵ . تهذيب الأسماء ۲ / ۷۳ . حسن المحاصرة ۱ / ۳۰۱ . شذرات الذهب ۱ / ۲۸۰ . وفيات الأعيان ٣ / ۲۸۰ . مشاهير علماء الأمصار ص ۱۹۱ . الخلاصة ص ٣٢٣ . طبقات القراء ۲ / ۳۱ ) .

(٣) ساقطة من ض.

وابن المديني هو على بن عبد الله بن جعفر بن المديني ، السعدي مولاهم ، أبو الحسن ، البصري ، أحد الأئمة الأعلام ، وحفاظ الاسلام . إنعقد الإجماع على جلالته وإمامته ، وله التصانيف الحسان ، روى عنه أحمد والبخاري وأبو داود وأبو حاتم وخلق . قال أبو حاتم : « كان علما في الناس في معرفة الحديث والعلل ، وكان أحمد لا يسميه تبجيلًا له ، إنما يدعوه بكنيته » ، توفي سنة ٢٢٤ ه .

سنة ٢٣٤ ه. انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ١٤٥ . طبقات الفقهاء ص ١٠٠ . تذكرة الحفاظ ٢/ ٢٥٠ . طبقات الحفاظ ص ١٨٤ . تهذيب الأسماء ١/ ٢٥٠ . تاريخ بغداد ١/ ١٥٨ . الخلاصة ص ٢٧٥ . شذرات الذهب ٢/ ٨١ . طبقات الحنابلة ١/ ٢٢٥ . المنهج الأحمد ١/ ٢٥٠ .

(٤) هو يحيى بن معين بن عون . الفَطَفَاني مولاهم . أبو زكريا . البغدادي . أحد الأئمة الأعلام . الحافظ . العالم . المتفنن . قال الخطيب : « كان إماماً ربانياً . عالماً . حافظاً . ثبتاً . متقناً » . وقال ابن المديني : « ما أعلم أحداً كتب ما كتب يحيى بن معين » . روى له أصحاب الكتب الستة . قال الإمام أحمد ، « كل حديث لا يعرفه يحيى فليس بحديث » وكان بينه وبين أحمد مودة ، توفي بالمدينة سنة ٣٣٣ هـ ، وقيل غير ذلك ، وحمل على سرير النبي عليه .

انظر ترجمته في (وفيات الأعيان ٥/ ١٩٠. تذكرة الحفاظ ٢/ ٤٣٩. تهذيب الأسماء ٢/ ١٥٦. طبقات الحفاظ ص ١٨٥. الخلاصة ص ٤٢٨. تاريخ بغداد ١٤/ ١٧٧. شذرات الذهب ٢/ ١٥٦. يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ١٥٤. طبقات الحنابلة ١/ ٤٠٢. المنهج الأحمد ١/ ٩٣.).

مَجْراهم في نَباهةِ الذِّكِرِ، واستقامةِ الأمْرِ، فلا ('' يُسألُ عَنْ عدالةِ هؤلاء وأمثالِهم، وإنَّما ('') يُسألُ عَمَّنْ خَفِيَ أمرُه عن ('') الطَّالِبين ('') ».

( ويُقَدَّمُ (°) جَرْحٌ ) يعني إذا جَرَح راوياً واحدٌ (٢) فأكثرُ ، وعَدَّلَه واحدٌ فأكثرُ ، وعَدُّلَه واحدٌ فأكثرُ ، قُدَّمَ العَمَلُ بجَرْحِهِ على العَمَلِ بتعديلِهِ ؛ لأنَّ الجارحُ (٧) معَهُ زيادةُ عِلْم لم يَطَّلُعْ عليها المُعَدِّلُ ، وهذا الصحيحُ مُطْلَقاً ، وعليه الأكثرُ (٨) .

وقال ابن حَمْدان منْ أصحابِنا ، إنْ كَثْرَ عَدَدُ ( المُجَرِّحينَ على عَدِد ( المُجَرِّحينَ على عَدِد ( المُعَدَّلين قُدَّمَ الجَرْحُ ، وإلا فلا ( ( ) )

<sup>(</sup>١) في زع ش ب ض ، ولا . وما أثبتناه في الأعلى من مقدمة ابن الصلاح .

<sup>(</sup> ٢ ) في ع : فإنما . وفي ض : إنما .

<sup>(</sup>٣) في الكفاية ، على .

<sup>(</sup>٤) مقدمة ابن الصلاح ص٠٥٠.

وانظر ، تدريب الراوي ١/ ٣٠١ ، الكفاية ص ٨٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٠ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٤٨ . تيسير التحرير ٣ / ٤٩ ، اللمع ص ٤٣ ، ارشاد الفحول ص ٦٦ . ١٧ .

<sup>(</sup> ٥ ) في ش ، و بعدم .

<sup>(</sup>٦) في ش ب زع، واحداً . وهو خطأ نحوي .

<sup>·</sup> ٧ ) في ش : المجروح .

<sup>( )</sup> انظر ، مناهج العقول ٢ / ٢٠٠ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠ . توضيح الأفكار ٢ / ١٥٨ . جمع الجوامع ٢ / ١٦٠ ، الكفاية ص ١٠٥ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ١٥٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٦ . الإحكام لابن حزم ١ / ١٣٠ . الإحكام للآمدي ٢ / ٨٧ ، تدريب الراوي ١ / ٢٠٠ . المسودة ص ٢٧٢ . فواتح الرحموت ٢ / ١٥٠ ، تيسير التحرير ٣ / ٦٠ ، نهاية السول ٢ / ٣٠٠ . المستصفى ١ / ١٦٢ ، اللمع ص ٤٤ ، الروضة ص ٥٩ ، غاية الوصول ص ١٠٠ ، مختصر الطوفي ص ١٦ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩ ، الرفع والتكميل ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ش

 <sup>(</sup>١٠) وهناك قول ثالث بتقديم التعديل على الجرح ، وقول بالتعارض مع الحاجة إلى
 مرجح ، وقولٌ بتقديم الأكثر من أية جهة ، وقولٌ بتقديم الجرح إن فسر ، وإلا يقدم التعديل .

<sup>(</sup>انظر، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٧، المستصفى ١/ ١٦٣، نهاية السول ٢/ ٣٠٠، جمع \_\_

وللتعديلِ مَرَاتِبٌ،أشِيرَ إليها بقولهِ ،

( وأقوى تَعْديل ) أي أَعْلَى مراتبِهِ ( حكمُ مُشْتَرِطِ العَدالةِ بها ) أي بالعَدَالةِ ، وهذا بلا خلاف (١٠).

قال (1) ابن مُفْلِج وغيرُه ، وحُكُمُ الحاكِم تَعْديلٌ اتفاقاً ، أطلقَهُ في « الرَوْضَةِ » (1) ، ومرادُه ما صرَّحَ به غيرُه (1) ، حاكمٌ يشترطُ العَدَالَةَ ، وهو تَعْدِيلٌ مُتَّفَقٌ عليه ، وإلا كانَ الحاكمُ فاسِقاً لقبولِ شَهادَةِ مَنْ (0) ليسَ عَدْلا عنده .

( فقولٌ ) أي فيلي (٦) هذه المرتبة التعديل بالقَوْلِ .

( وأعلاه ) أي مِنْ ( ) أعلى التعديلِ بالقولِ قولُ المعدّلِ هو ( عَدْلٌ رَضِيٌ ، مَعَ ذِكْرِ سَبَيِهِ ) أي سببِ التَعْديلِ ، بأنْ يُثْنِيَ ( ) عليه ، بذكر مَحَاسِنِ عَمَلِه ،

<sup>&</sup>quot;الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٦٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٦، المسودة ص ٢٧٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٤، تيسير التحرير ٣/ ٦٠، توضيح الأفكار ٢/ ١٦١، تدريب الراوي ١/ ٣١٠، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٣، الروضة ص ٥٩، مختصر الطوفي ص ١٦، ارشاد الفحول ص ١٨. ٦٠، الرفع والتكميل ص ٥٩).

<sup>(</sup>١) انظر ، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٨ . المستصفى ١/ ١٦٣ . نهاية السول ٢/ ٣٠٦ ، مناهج العقول ٢/ ٢٠٣ . العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦ . جمع الجوامع ٢/ ١٦٤ . فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٩ . الرياد الفحول ص ١٦٠ . غاية الوصول ص ١٠٣ . مختصر الطوفي ص ١٦ . تيسير التحرير ٣/ ٥٠ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤ . الرفع والتكميل ص ٧٠ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٢ ) في ع ، وقال .

<sup>(</sup> ٣ ) الروضة ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) في شع، غير.

<sup>(</sup>٥) في بعض، ما

<sup>(</sup>٦) في ش ، قبل .

<sup>(</sup> ٧ ) ساقطة من ب ع ض .

<sup>(</sup>٨) في ش، يبني.

مما يَعْلَمُ منه ، مما يَنْبغي شَرْعاً من أداء الواجباتِ ، واجتنابِ المُحَرَّماتِ . . واستعمالِ وظائفِ المُرُوءَةِ (١) .

( فبدُونِهِ ) أي فَيَلِي هذه (٢) المرتبة قولُه ، هو عَدْل رَضِيٌ ، بدونِ ذِكْرِ سَبَبِ التعديلِ ، ويَتَفَاوَتُ هذا أيضاً ، فأعلاهُ تكريرُ (١) اللفظِ ، بأنْ يَقُولَ ، ثِقَةٌ ثِقَةٌ ، أو غَدْلٌ عَدْلٌ ، أو ثِقةٌ عَدْلٌ ، أو ثِقةٌ مُتْقِنٌ ، أو ثِقةٌ تَبْتٌ ، أو ثِقةٌ حَجّةٌ ، أو ثِقةٌ حافظ ، أو ثِقةٌ ضابط (٥) .

ويليه ، ذكرُ ذلك من غيرِ تكرار ، (أوهو أنْ أَ يأتيَ بواحدةٍ منْ هذهِ الكلماتِ (٧٠) .

ويليه قول المعدّلِ ، هو صَدُوقٌ ، أو مَامُونٌ ، أو خيارٌ ، أو لا بأس ، ونحوه (^) .

ويليه قولُ المعدّلِ ، محلّهُ الصّدْقُ ، أو رَوَوْا عنه ، أو صَالِحُ الحديثِ ، أو مُقَارِبُ الحديثِ ، أو صَوْيُلحٌ ، أو صدوقٌ إن شاء الله ، أو

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى ١/ ١٦٣، نهاية السول ٢/ ٣٠٦. مناهج العقول ٢/ ٣٠٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٨. الروضة ص ٥٩، مختصر الطوفي ص ٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) في ع، بهذه.

<sup>(</sup>٣) في عض، تكرار.

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ٨٨ ، المستصفى ١/ ١٦٣ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٤٨ . تيسير التحرير ٣ / ٤٩ ، توضيح الأفكار ٢ / ٢٦٢ ، تدريب الراوي ١/ ٣٤٢ ، الكفاية ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٦) في ع ز ض ، بأن ، وفي ب ، بأنه .

 <sup>(</sup> v ) انظر ، تيسير التحرير ٣ / ٤٩ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٤٨ ، توضيح الأفكار ٢ / ٢٦٤ ،
 مقدمة ابن الصلاح ص ٥٨ .

ر ( ۸ ) انظر ، فواتح الرحموت ۲ / ۱۹۸ . تيسير التحرير ۳ / ۶۹ ، مقدمة ابن الصلاح ص ۱۹۸ ، توضيح الأفكار ۲ / ۲۵۰ . تدريب الراوي ۱ / ۳۴۳ .

أرجو أنْ ليسَ به بأسٌ ، ونحوَه (١) .

( فعملُ بروايته إنْ عُلِمَ أنّه لا مُسْتَنَدَ له غيرُها ) أي فيلي هذه المرتبة \_ وهي التعديلُ بالقولِ \_ عملُ مَنْ ( ) يُفتَدُ بتعديلهِ برواية المعدّلِ ، بشرطِ أنْ يُعلَمَ أنَّ العاملُ بروايتهِ لا مُسْتَنَدَ له في عملهِ غيرُ هذهِ الرَّوايةِ ، وإنْ لم يُعلمُ ذلك منه لم يكنْ تَعديلًا ، لاحتمالِ أنْ ( ) يكونَ عَمِلُ بدليلِ آخرَ ، وافقَ روايتَه ( ) .

وقال (°) الموفقُ وأبو المعالي ، « إلا فيما العملُ به احتياطاً » (٦).

قال (٧) المجدُ في « المسوَّدةِ » ، « قَالَ الجوينيُّ والمَقْدِسيُّ ، يكونُ تَعْديلا الا فيما العملُ به منْ مسالكِ الاحتياطِ » قالَ ، « وعندي ، أنّه يُفَصَّلُ بين أنْ يكونَ الرَّاوي مِمنْ يَرى قبولَ مستورِ الحالِ ، أو يُجْهَلُ مَذْهَبُه فيه (٨) » .

( ولَيْسَ تركُ عَمَلِ بها ) أي بروايةِ أحدٍ ( و ) لا تركُ عمل ( بشهادةِ )

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٥٩، توضيح الأفكار ٢/ ٢٦٥، ٢٦٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٨، تيسير التحرير ٣/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) في زش: بمن.

<sup>(</sup>٣) في ز؛ أنه.

<sup>(</sup>٤) انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٩، نهاية السول ٢/ ٢٠٦، مناهج العقول ٢/ ٣٠٤. الإحكام للآمدي ٢/ ٨٨. المستصفى ١/ ١٦٣، اللمع ص ٤٤، الروضة ص ٦٠، غاية الوصول ص ١٠٠. مختصر الطوفي ص ١٦، إرشاد الفحول ص ١٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤، تيسير التحرير ٢/ ٥٠، تدريب الراوي ١/ ٣١٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦، جمع الجوامع ٢/ ١٦٤، الكفاية ص ٩٢، المسودة ص ٢٦٠، ٢٧٢.

<sup>(</sup> ٥ ) في ب زع ض ، وقاله .

<sup>(</sup>٦) انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٦٤، المستصفى ١/ ١٦٣، غاية الوصول ص ١٠٤، الروضة ص ٦٠.

<sup>(</sup>٧) في زشع بض، قاله.

<sup>( ^ )</sup> المسودة ص ٢٧٢ .

أحد ( جَرْحاً ) له ، لاحتمالِ سَبَبِ لتركِ العملِ غَيْرِ الفِسْقِ ، كعداوة أو تهمةِ قرابة ، أو غير ذلك ، ولأن عمله قد يكونُ مُتوقِّفا على أمر آخرَ زائدٍ عَنِ العدالةِ ، فيكونُ التركُ لعدم ذلك ، لا لانتفاء العدالةِ ، فلا يُحكمُ عليه بالجَرْح بذلك مَع الاحتمال (۱) .

(ثم) يلي ما تقدُمَ في الرُتْبةِ (روايةُ عَدْل ، عادتُه أَنْ ( لا يَرْويَ إلا عَنْ عَدْل ) .

هذه (٣) آخرُ مراتبِ التعديلِ ، وصورةُ ذلك ، أنّه متى رَوى الثّقةُ عن شخص مجهولِ الحالِ ، وكانت عادةُ الثّقةِ أنّه (٤) لا يَرْوي إلا عنْ عَدْلٍ ، فتكونُ روايتُه عنْ ذلك الشّخصِ تَعْديلًا لذلك الشّخصِ ، وإنْ لم يُعرفْ ذلك من عادتِه ، فليسَ بتعديل (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى ١/ ١٦٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٩، مناهج العقول ٢/ ٢٠٠، ٢٠٠٠. جمع الجوامع ٢/ ١٦٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٦، الكفاية ص ١١٤، الروضة ص ٦٠، غاية الوصول ص ١٠٤، مختصر الطوفي ص ٦١، تدريب الراوي ١/ ٢١٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٨، تيسير التحرير ٣/ ٤٥.

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من ب ع ض .

<sup>(</sup>٣) في زش : هذا .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض.

<sup>(</sup> ٥ ) هذا هو الرأي الأولُ ، وهو ما اختاره الجويني وابن القشيري والغزالي والآمدي والصفي الهندي وابن الحاجب والكمال بن الهمام وابن عبد الشكور وغيرهم ، وفي المسألة قولان آخران سيذكرهما المصنف فيما يلي .

<sup>(</sup>انظر، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٩. المستصفى ١/ ١٦٣، نهاية السول ٢/ ٣٠٦. مناهج العقول ٢/ ٣٠٦. جمع الجوامع ٢/ ١٦٤. مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٦. المسودة ص ٢٥٠، ٢٥٠. كثف الأسرار ٢/ ٣٠٦. تيسير التحرير ٣/ ٥٠. ٥٥. ٥٠. فواتح الرحموت ٢/ ١٥٠. غاية الوصول ص ١٠٤. الروضة ص ٥٩. مختصر الطوفي ص ٦١. ارشاد الفحول ص ٥٣. ١٧. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤).

قال ابنُ رَجَبِ فِي آخرِ « شُرْحِ الترمذيّ » ، اختلفَ الفقهاءُ وأهلُ الحديثِ فِي روايةِ الثّقةِ عن رجل غير مَعْروفٍ ، هل هو تعديلٌ أم لا ؟

حكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين أن وحكوا عن الحنفية أنه تعديل ، وعن الشافعية خلاف ذلك (<sup>1)</sup>

قالَ ، والمنصوصُ عنْ أحمدَ ، أنّه إنْ عُرِف أنّه لا يَرْوِي إلا عَنْ ثقةٍ ، فروا يتُه عن إنسانٍ تعديلٌ له ، ومنْ لم يُعْرَفْ منه ذلك فليسَ بتَعْديلٍ ، وصرَّحَ به طائفةً مِنْ مُحققي أصحابِنا وأصحابِ الشَّافعيُّ (\*)

قال أحمدُ في روايةِ الأثرَمِ ، إذا روى الحديث عبدُ الرحمن بنُ مَهْديّ عنْ رجل ، فهو حُجُةً .

قالَ ، وقالَ أحمدُ في روايةِ أبي زُرْعَةَ (°) ، مالكُ بنُ أنس إذا رَوَى عن رجل لا يُعرفُ فهو حُجُّةً .

<sup>(</sup>١) في ز : وحكى .

<sup>(</sup>٢) انظر: المسودة ص ٢٥٣. مختصر الطوفي ص ٦١.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر : جمع الجوامع ٢ / ١٦٤ . فواتح الرحموت ٢ / ١٤٩ . ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر : نهاية السول ٢/ ٣٠٦ ، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦ . ارشاد الفحول ص

<sup>(°)</sup> هو عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان النَصْري ، أبو زُرعة الدمشقي ، ذكره الخلال فقال ، « إمام في زمانه ، رفيع القدر ، حافظ ، عالم بالحديث والرجال ، وصنف من حديث الشام ما لم يصنفه أحد . . . ، وجمع كتاباً لنفسه في التاريخ وعلل الرجال ، سمعناه ، وسمعنا منه حديثاً كثيراً ، وكان عالماً بأحمد ويحيى بن معين ، وسمع منهما سماعاً كثيراً . ه . وروى عن أحمد » وكان محدث الشام في زمانه ، توفي سنة ٢٨٠ هـ ، وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في (طبقات الحنابلة ١/ ٢٠٥ . طبقات الحفاظ ص ٣٦٦ . تذكرة الحفاظ ٢ / ٢٠٤ . الخلاصة ص ٣٣٦ . شنرات الذهب ٢ / ١٧٧ ) .

كما روى عن الإمام أحمد أبو زُرعة الرازي . وستأتي ترجمته فيما بعد ص ٤٧١ .

وقال في رواية ابن هانىء (١) ، ما رَوى مالكٌ عنْ أَحَدٍ إلا وهو ثُقةً ، وذكر نصوصاً أَخَرَ في ذلك عنه .

وعن ابنِ معين ، إذا عُلِمَ ذلك فيعرف كونُه لا يَرُوي إلا عنْ عَدْلِ ، إما بتصريحهِ ، وهو الغايةُ ، أو باعتبارنا لحالِه ، أو استقرائِنا لمن يَرُوي عنه ، وهو دُونَ الأولِ ، قاله (٢) ابنُ دقيق العيد وغيرُه (٣) .

والرواية الثانية ، أنّ رواية الثّقة عن شَخْص لا تَكُونُ (1) تعديلًا له مُطْلَقاً (°).

قال ابن مفلج في «أصوله »، ورواية العَدْلِ ليستْ تعديلًا عندَ أكثر

<sup>(</sup>١) هو ابراهيم بن هاني ، أبو اسحاق النيسابوري ، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة ، وكان ورعاً صالحاً ، صبوراً على الفقر ، كثير العبادة ، ثقة ، اختفى عنده الإمام أحمد ثلاثة أيام من الواثق ، وقال الإمام أحمد : « إن كان أحد من الأبدال فابراهيم بن هانئ » وثقة أحمد والدارقطني ، توفى سنة ٢٦٥ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الحنابلة ١/ ٩٧، المنهج الأحمد ١/ ١٥٢، شذرات الذهب ٢/ ١٤٩).

وفي ب : ابن برهان . وهو خطأ .

۲ ) في ض ؛ قال .

<sup>(</sup>٣) انظر : ارشاد الفحول ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) في ش ب ز ، يكون .

<sup>(</sup> ٥ ) وهو قول أكثر الشافعية وابن حزم الظاهري والخطيب ، وقال ابن الصلاح ، « عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم » ، ثم قال ، « وهو الصحيح » .

<sup>(</sup> انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠ ، تدريب الراوي ١/ ٣١٤ ، الكفاية ص ٨٩ ، الرسالة للشافعي ص ٣٧٤ وما بعدها . الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٥ . المسودة ص ٢٥٣ ، ٢٧١ ، فواتح الرحموت 7/ 100 . تيسير التحرير 7/ 100 ، نهاية السول 7/ 100 ، اللمع ص ٤٤ ، الروضة ص ١٠٥ . ارشاد الفحول ص 100 . العضد على ابن الحاجب 100/ 100 ) .

العُلماء مِنَ (١) الطُّوائِف، وفاقاً للمالكيةِ والشافعيةِ (١). ١ ه.

وقيل، إنّها تعديلٌ له مُطْلَقاً، اختارَه القاضي وأبو الخطابِ والحنفيةُ وبعضُ الشافعيةِ، عملًا بظاهر الحالِ<sup>(٣)</sup>.

( ولا يُقْبَلُ تعديلٌ مُبْهَمٌ ، كحدُثَني ثِقَةٌ ، أو عَدْلٌ ، أو مَنْ لا أتهمهُ ) عندَ بعضِ أصحابِنا وأكثرِ الشافعيةِ ، لاحتمالِ كونهِ مَجْرُوحاً عندَ غيره ، وذكرَه القاضي وأبو الخطابِ وابنُ عقيلٍ من صُورِ المُرْسَلِ ، على الخلافِ فيه (٤).

قال الرُويانيُ مِنَ الشَّافِمِيةِ ، هو كالمُرْسَلِ ، وصحَّحَهُ ابنُ الصِّاغ .

قال ابنُ مفلح ، وكذا أبو المعالي ، واختارَ <sup>(°)</sup> قبوله ، وأنَّ الشافعيُّ أشارَ البه <sup>(٦)</sup> .

وقبلَه المجدُ منْ أصحابِنا ، وإنْ لم يَقْبَلِ المُرْسَلَ والمجهولَ ، فقالَ ، « إذا قالَ العَدْلُ ، حدثني الثقةُ ، أو منْ لا أَتَّهمُه ، أو رَجلٌ عَدْلٌ ، و (٧) نحو ذلك ،

<sup>(</sup>١) في ض ، و .

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسر التحرير ٢/ ٥٠. العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر هذا القول مع أدلته ومناقشتها في (فواتح الرحموت ٢/ ١٤٩، ١٥٠، تيسير التحرير ٣/ ٥٠، ٥٠، نهاية السول ٢/ ٢٠٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦. الكفاية ص ٨٩. المسودة ص ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٧١، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٣، تدريب الراوي ١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) وهو قول أبي بكر القفال الشاشي والخطيب البغدادي والصيرفي والقاضي أبي الطيب الطبري وابن حزم والشيخ أبي اسحاق الشيرازي وابن الصباغ والماوردي والروياني .

<sup>(</sup> انظر ، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠ . توضيح الأفكار ٢ / ١٦٧ . تدريب الراوي ١ / ٣١٠ . الكفاية ص ٨٩ . المسودة ص ٢٥٦ وما بعدها ، جمع الجوامع ٢ / ١٥١ . الإحكام لابن حزم ١ / ١٣٥ . كشف الأسرار ٢ / ٧١ . ارشاد الفحول ص ١٧ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) في ب ع ض ، واختياره .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر : جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢ / ١٥١ .. المسودة ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup> ٧ ) في ش ز ، أو ، وما أثبتناه في الأعلى من ب ع و « المسودة » .

فإنّه يُقْبَلُ ، وإنْ رَدَدْنا المرسلَ والمجهولَ ، لأنّ ذلك تعديلٌ صريحٌ عندَنا » (١)

وكذا قالَ ابنُ قاضي الجبلِ (٢).

ونقل ابنُ الصُّلاحِ عن أبي حنيفةً ، أنَّه يُقبلُ (٣) .

وقيل ـ ونقلهُ ابنُ الصَّلاح عن اختيار بعض المحققين ـ ، إنَّه (أ) إنْ كانَ القائلُ لذلك (أ) من أَثمةِ الشَّان العارفين بما (أ) يشترطهُ هو وخصومُه في العَدْل ، وقد ذكرَه في مقام الاحتجاج ، فيُقْبَلُ ، لأنَّ مثلَ هؤلاء لا يُطْلِقُ في مقام الاحتجاج إلا في مَوْضع يأمنُ أنْ يُخَالِف (لا فيه من لا أَطْلَقَ أنَّه ثِقةً (أ)

وكانَ الشَّافعيُّ رضي الله عنه إذا قَالَ ، حَدُّثني الثَّقةُ ، فتارةُ يريدُ به أحمدُ (١) ، وتارةُ ثريدُ به ابنَ

<sup>(</sup>١) المسودة ص ٢٥٦ ـ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) وهو قول الإمام أبى حنيفة وأكثر الحنفية .

<sup>(</sup> انظر : كشف الأسرار ٣ / ٧٢ . توضيح الأفكار ٢ / ١٦٧ . ١٧١ . ارشاد الفحول ص ١٧ . فواتح الرحموت ٢ / ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : فواتح الرحمو ت ٢ / ١٧٧ .

 <sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من ش ، وفي ب ز ، بأنه .

 <sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٦) في ز: بها.

<sup>(</sup>٧) في د ب ع ض : فيمن .

<sup>(</sup> A ) قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، « قبل في الأصح » وهو قولٌ للإمام أحمد .

<sup>(</sup> انظر ، غاية الوصول ص ١٠٠ ، المسودة ص ٢٧١ ، توضيح الأفكار ٢ / ١٧٢ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٢ ) .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر : مناقب الشافعي للبيهقي ٢ / ٣١٥ . طبقات الحنا بلة ١ / ٢٨١ . ٢٨٢ .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من ب ع ض .

<sup>(</sup>١١) هو يحيى بن حسان بن حيان البكري التنيسي . أبو زكريا المصري . أخذ عن \_\_

# أبي فُدَيْك (١)، وتارةٌ سعيد بن سالم القَدَّاحَ (٢)، وتارةُ اسماعيل بن ابراهيم (٣).

تالحمادين ، وأخذ عنه الشافعي وأحمد بن صالح ، وثقه أحمد والعجلي والنسائي والشافعي وغيرُهم ، وكان إماماً حجة من جلة المصريين ، توفي سنة ٢٠٨ هـ عن ٦٤ سنة .

انظر ترجمته في ( حسن المحاضرة ١/ ٢٨٧ ، الخلاصة ص ٤٢٢ . شنرات الذهب ٢/ ٢٢ ) .

ونقل البيهقي عن الربيع بن سليمان أنه قال ، « إذا قال الشافعي ، أخبرني الثقة ، يريد به يحيى بن حسان » ، ونقل أيضاً ، « كان الشافعي إذا قال ، أخبرني الثقة ، فإنه يريد به يحيى بن حسان » . ( مناقب الشافعي ١ / ٥٣٣ ، ٢٤٦ ) .

(۱) هو محمد بن اسماعيل بن مسلم بن أبي فُذيك دينار . الديلمي مولاهم . أبو اسماعيل المدني ، الحافظ ، كان كثير الحديث . قال في المغني ، « ثقة مشهور » . وقال ابن سعد ، « وحده ليس بحجة » . روى عنه الشافعي وأحمد وقتيبة وآدم بن أبي إياس وآخرون . توفي سنة ٢٠٠ هـ .

انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ١/ ٣٤٥ ، طبقات الحفاظ ص ١٤٥ ، الخلاصة ص ٣٢٨ . شنرات الذهب ١/ ٢٥٩ ، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٥٠٥ ) .

( ٢ ) هو سعيد بن سالم القداح ، أبو عثمان الخراساني ثم المكي . يروي عن ابن جريج وا بن عمر ، ويروي عنه الشافعي وعلي بن حرب ، قال ابن معين : ليس به بأس ، وأخرج له أبو داود والنسائي ، وصار مفتى مكة ، قال الذهبي : « مات بعد المائتين » .

انظر ترجمته في ( ميزان الاعتدال ٢ / ١٣٩ . الخلاصة ص ١٣٨ . العقد الثمين ٤ / ٥٦٤ . مناقب الشافعي ٢ / ٣١٢ . يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢ / ٢٠١ ) .

(٣) هو اسماعيل بن ابراهيم بن مِقْسَم ، الإمام الحجة ، أبو بشر الأسدي البصري ، ابن عُليَّة ، وهي أمه ، كان حافظاً فقيها ، كبير القدر ، ولي المظالم ببغداد زمن الرشيد ، وحدّث بها ، إلى أن مات ، قال ابن معين ، ثقة ورع تقي ، وقال شعبة ، ابن عُلية سيد المحدثين ، وعُلية أمه ، قال ابن المديني ، ما أحد أثبت بالحديث من اسماعيل ، وقال ، الحفاظ أربعة ، اسماعيل بن عُلية . . . ، قال ابن قتيبة ، وكان من خيار الناس ، منسوب إلى أمه ، مات سنة ١٩٣ هـ وكان على مظالم محمد الأمين .

انظر ترجمته في (ميزان الاعتدال ١/٣١٠، المعارف ص ٢٨٤، ٥٠٧، شذرات الهب ١/ ٢٣٣، طبقات الحفاظ ص ١٣٣، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٢٢، ناريخ بغداد ٦/ ٢٢٩ طبقات المفسرين ١/ ١٠٤، تهذيب الأسهاء ١/ ١٢٠، الخلاصة ص ٣٣، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ١/ ٢٩، الفهرست ص ٢٧٠).

واشتهرَ عنه ذلك فيه ، وتارةً يُريدُ مالكاً (١).

( والجَرْح ) هو (آن يُنْسَبَ ) بالبناء للمفعولِ ( إلى قائلٍ ما ) أي شيءٌ ( يُرَدُ لَاجِلِهِ ) أي لَاجلِ ذلك الشيء ( قولُه ) أي قولُ ذلك القائلِ من خبرٍ ، أو شهادةٍ ، من فعلِ معصيةٍ أو ارتكابِ ذَنْبٍ ، أو ما يُخِلُ بالقدالهِ (٢٠) .

( والتعديلُ ضِدُّه ) وهو أَنْ يُنْسَبَ إلى قائل ما يُقْبَلُ لَاجِلِهِ قُولُه ، مِنْ فعلِ

وجاء في جميع النسخ ؛ ابراهيم بن اسماعيل . وهو خطا ؛ لأن البيهقي عدد أسماء من روى عنهم الشافعي . وليس فيهم ابراهيم بن اسماعيل . بل ذكر ما أثبتناه في الأعلى . فقال ؛ " اسماعيل بن ابراهيم بن عُلية البصري » ( مناقب الشافعي ٢/ ٣١٤ ) وقال أيضاً : " قلت ؛ وقد قال الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر ؛ والمراد به " اسماعيل بن علية " لتسميته إياه في موضع أخز " ( مناقب الشافعي ٢/ ٣١٦ ) .

أما ابراهيم بن اسماعيل بن غلية فيقول عنه الذهبي : جهمي هالك . كان يناظر ويقول بخلق القرآن . مات سنة ٢١٨ هـ . (ميزان الاعتدال ٢٠/١) وذكر البيهقي ابراهيم بن اسماعيل بن غلية وأنه كان يناقش الشافعي في خبر الواحد . ثم وصفه بأنه " مبتدع " ( متاقب الشافعي ١/ ٢١٠) .

<sup>(</sup>١) حقق الإمام أبو حاتم الرازي هذا الموضوع فقال : " إذا قال الشاقعي : أخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب. فهو ابن أبي فُديك . وإذا قال : حدثني الثقة عن الليث بن سعد . فهو يحيى بن حسان . وإذا قال : أخبرني الثقة عن الوليد بن كثير . فهو أبو أسامة . وإذا قال : أخبرني الثقة عن الأوزاعي . فهو عمرو بن أبي سلمة . وإذا قال : أخبرني الثقة عن ابن جريج . فهو مسلم بن خالد الزنجي . وإذا قال : أخبرني الثقة عن صالح مولى التوأمة . فهو ابراهيم بن أبي يحيى " ( انظر : أداب الشافعي ومناقبه ص ٩٦ ) .

وانظر: جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٥٠. تيسير التحرير ٣/ ١٠٦. تدريب الراوي ١/ ٣٠٢. ارشاد الفحول ص ٦٧ ـ ٦٨.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: «الطعن يكون بعشرة أشيآء. بعضها يكون أشد في القدح من
 بعض. خمسة منها تتعلق بالعدالة. وخمسة تتعلق بالضبط » (شرح نخبة الفكر ص ١٢٠).

وانظر في تعريف الجرح ( التعريفات للجرجاني ص ٧٨ . الإحكام لا بن حزم ١ / ١٣١ . مختصر الطوفي ص ٦٠ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣ . الرفع والتكميل ص ٢٧ .

الخير والعفة والمروءة ، والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات ، ونحو ذلك (١)

( وتدليسَ المتن ) ، ويأتي بيانهُ ، في حالِ كونهِ ( عَمْداً ، مُحَرَّمٌ وجَرُّحٌ ) لمُتعَمِّدِهِ (٢)

و (٢) للتدليس معنيان من حيث اللُّغةُ والاصطلاحُ ؛

فمعناه في اللُّغةِ كتمانُ العيبِ في مَبيعِ أو غيره، ويُقال: دالسه: خادعَهُ، كأنَّه من الدُلَسِ، وهو الظّلْمةُ؛ لأنَّه إذا غَطّى عليه الأمرَ: أظلمَهُ عليه (٤)

وأمَّا في الاصطلاح فقسمان : قسمٌ مُضِرٌّ يمنعُ القبولَ ، وقسمٌ لا يَضُرُّ .

فالمضرُ : هو تدليسُ المتنِ ، وسَمَّاه المحدَّثُون ؛ المُدْرج ـ بكسر الراء ـ اسم فاعل ، فالراوي للحديثِ إذا أدخلَ فيه شيئًا من كلامِهِ أولاً أو (٥) آخِراً أو وَسَطاً على وجه يُوهِمُ أنَّه من جملة الحديث الذي رواه .

وفاعله عَمْداً مرتكبٌ مُحَرَّماً مَجْرُوحٌ (٢) عند العلماء ، لما فيه من الغُشَّ ، أما لو اتفق ذلك من غير قصْدٍ من صحابي ، أو غيره ، فلا يكونُ ذلك مُحَرَّماً (٧)

<sup>(</sup>١) انظر في تعريف التعديل ( مختصر الطوفي ص ٦٠ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣ . الرفع والتكميل ص ٢٧ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : اللمع ص ٤٢ . جمع الجوامع ٢ / ١٦٥ . غاية الوصول ص ١٠٤ ، شرح نخبة الفكر ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ع ض .

<sup>(</sup>٤) انظر: المصباح المنير١/ ٢٠٥. القاموس المحيط ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup> ٥ ) في ب : و .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش.

<sup>(</sup> ٧ ) المدرج أنواع كثيرة ذكرها علماء الحديث وفصلوا القول فيها .

ومن أمثلة ذلك حديثُ ابنِ مَسْعود رضي الله عَنْه في التَّشَهُدِ (١) ، قالَ في آخِره ، « فإذا (١) قلتَ هذا ، فإنْ شئتَ أنْ تَقْعَدَ الْحِدِه ، « فإذا (١) قلتَ هذا ، فإنْ شئتَ أنْ تَقْعَد فقم ، وهو منْ كلامِه ، لا مِنَ الحديثِ المرفوع .

قالَ البيهقيُّ والخطيبُ والنُّوويُ وغيرُهم ، وهذا مِنَ المُدْرَجِ أُخيراً (٣).

ومثالُ (٤) المُدْرَج أَوُلاً ، ما رواه الخطيبُ بسندِه عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه ، « أَسْبِفُوا الوضوءَ ، وَيْلٌ للاعْقَابِ مِنَ النَّارِ » (°) ، فإنَّ « أَسْبِفُوا

<sup>(</sup> انظر : تدريب الراوي ١/ ٢٦٨ . توضيح الأفكار ٢/ ٥١ وما بعدها . مقدمة ابن الصلاح ص ١٥٠ . ٤٦ . ارشاد الفحول ص ٥٠ ) .

<sup>(</sup>١) روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ، « علمني رسول الله على التشهد ، كفي بين كفيه ، كما يعلمني السورة من القرآن ، « التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ».

قال الترمذي ، حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين .

<sup>(</sup> انظر ، صحیح البخاري ۱/ ۱۵۰ ، صحیح مسلم ۱/ ۳۰۲ ، مسند أحمد ۱/ ۲۷۱ ، سنن أبي داود ۱/ ۲۲۱ ، تحفة الأحوذي ۲/ ۱۷۱ ، سنن النسائي ۲/ ۱۸۹ ، سنن ابن ماجه ۱/ ۲۹۱ ) .

<sup>(</sup>٢) في ع، وإذا .

<sup>(</sup>٣) انظر ، مقدمة ابن الصلاح ص ٤٥ . معرفة علوم الحديث ص ٣٩ . شرح نخبة الفكر ص ١٣٦ . تدريب الراوي ١/ ٢٦٨ . توضيح الأفكار ٢/ ٥٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) في ش ، وقال .

<sup>( ° )</sup> روى البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على رأى رجلًا لم يفسل عقبه ، فقال ، « ويلُ للأعقاب من النار » ورواه أحمد عن جابر أيضاً .

وروى أبو داود والنسائي عن ابن عمر مرفوعاً بلفظِ « أسبغوا الوضوء . وفي رواية ، أمرنا أن نسبغ الوضوء . ويل للاعقاب من النار » .

الوضوءَ » مِنْ كلام أبي هريرةَ (١)

### ومثالُ الوَسَطِ ، ما رَواه الدارَقُطْنيُ (٢) عن بُشرَة بنتِ صَفُوانَ (٣) رضى

وروى البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ ، « أتموا الوضوء . و يل للاعقاب من النار »

وروى مالك وأحمد وغيرهما أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل عند عائشة فتوضأ عندها. فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله عليه يقول، «ويل للأعقاب من النار».

( انظر : صحیح البخاري ۱ / ۲۱ ، ۴۳ ، صحیح مسلم ۱ / ۲۱۳ ، سنن أبي داود ۱ / ۲۲ . سنن النسائي ۱ / ۲۲ . ۷۰ ، تحفة الأحوذي ۱ / ۱۰۲ ، سنن ابن ماجه ۱ / ۱۰۲ ، مسند أحمد ۲ / ۲۰۱ ، ۲۸۳ ، ۱ / ۲۵۱ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۲۱۲ ) . الدارمي ۱ / ۲۷۷ ، نيل الأوطار ۱ / ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۲۰۰ ، فيض القدير ۲ / ۲۱۲ ، ۲ ، ۲۲۲ ) .

(١) انظر، شرح نخبة الفكر ص ١٣٥، توضيح الأفكار ٢/ ٥٥، أصول الحديث ص ٢٧٠.

(٢) هو علي بن عمر بن أحمد بن مَهْدي . أبو الحسين . البغدادي . الدارقطني . الإمام الحافظ الكبير . شيخ الإسلام . حافظ الزمان . إليه النهاية في معرفة الحديث وعلومه . وكان يدعى فيه أمير المؤمنين . وكان إماماً في القراءات والنحو . قال الخطيب : « كان فريد عصره . وإمام وقته . وانتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع الصدق والثقة وحسن الاعتقاد » . وله مصنفات كثيرة . منها : « السنن « و « العلل » و « الأفراد » و « المختلف والمؤتلف » و « المعرفة بمذاهب الفقهاء » و « المعرفة بالأدب والشعر » . توفي سنة ٢٨٥ هـ وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ٣٩٣، تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٩١، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٤٦٢، وفيات الأعيان ١/ ٤٥٩، طبقات القراء ١/ ٥٥٨، تاريخ بفداد (٣٤/ ٢٢).

(٣) هي الصحابية بُسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية . وهي خالة مروان بن الحكم ، وجدة عبد الملك بن مروان ، وهي بنت أخ ورقة بن نوفل ، وأخت عقبة بن أبي معيط لأمه . كانت تحت المفيرة بن أبي العاص ، فولدت له معاوية وعائشة . روي لها أحد عشر حديثاً . قال الشافعي ، « لها سابقة قديمة وهجرة » ، وكانت من المبايعات .

انظر ترجمتها في (الإصابة ٤/ ٢٥٢، الاستيعاب ٤/ ٢٤٩، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٣٢. الخلاصة ص ٤٨٩). الله عنها قالت ، سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يقولُ ، « مَنْ مسَّ ذكرَهُ ، أو أَنْتَيَيْهِ ، أو رُفْغَه ('' ، فليتوضأ ('' » ، قال ، فذِكْرُ « الأَنْتَيَيْن والرُفْغ » مُدْرَجٌ ، إنَّما هو مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ الرَّاوي ، عَنْ بُشْرَةَ ('')

و<sup>(3)</sup> مرجع ذلك إلى المحدّثين، ويُعرف ذلك بأنْ يَردَ - من طريق أخرى - التصريح بأنَّ ذلك من كلام الرَّاوي، وهو طريق ظنيَّ، قد يَقْوى، وقد يَضْعَفُ، وعلى كلِ حال حيثُ فَعَلَ ذلك المحدِّثُ عَمْداً، بأنْ قَصَدَ إدراجَ كلامِهِ في حديثِ النبي عَلِيَّةِ منْ غير تَبْيينِ، بل دَلْسَ ذلك : كانَ فعله حَرَاماً، ويصيرُ مَجْرُوحاً، مَردُودَ الحديثِ (°).

( و ) القِسْمُ الثاني ( غيرُه ) أي غيرُ المُضرَ الذي هو تَدْليسُ المتن ( مَكْرُوهُ مُطْلقاً (٢٠) ، وله صورٌ ،

إحداها (٧): أَنْ يُسَمِّيَ شيخَه في روايتِهِ (٨) باسم له غير مشهور من كُنْيَةٍ

الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي وابن خريمة وابن حبان والحاكم والدارمي وابن الجارود . بدون الزيادة ، وسبق تخريجه ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>١) في سنن الدارقطني ، رفغيه .

<sup>(</sup> ۲ ) سن الدارقطني ۱ / ۱٤۸ .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني ١/ ١٤٨.

وانظر ، توضيح الأفكار ٢ / ٥٦ . شرح نخبة الفكر ص ١٣٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من ض .

<sup>( ° )</sup> انظر ، مقدمة ابن الصلاح ص ٤٦ . شرح نخبة الفكر ص ١٣٧ ، أصول الحديث ص ٢٧٠ . توضيح الأفكار ٢ / ٦٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح نخبة الفكر ص ١١٥، تدريب الراوي ١/ ٢٢٨. الكفاية ص ٣٥٠، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٣٠، اللمع ص ٤٢، المسودة ص ٢٧٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٩، تيسير التحرير ٣/ ٥٦.

<sup>(</sup>٧) في ض ، أحدها .

<sup>( ^ )</sup> في ش ، رواية .

أو لَقَبِ أو اسم ('' ونحوه ، كقولِ أبي بكر بن مجاهد المقرئ الإمام ('' ، حدثنا عبد الله بن أبي داود السَجَسْتاني ، وقوله عبد الله بن أبي داود السَجَسْتاني ، وقوله أيضاً ، حدّثنا محمد بن أسد (") ، (\* ويريد به \*) النَّقَاشَ (") المفسَّر (") ، نسبة إلى جدّه ، وهو كثيرٌ جداً ، ويُسَمَّى هذا ، « تدليسَ الشَّيوخ » (٧) .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٥٧ . طبقات القراء ١/ ١٣٩ . شذرات الذهب ١/ ١٣٩ . تذكرة الحفاظ ٣/ ٨٢٠ . معرفة القراء الكبار ص ١/ ٢١٦ ) .

- (٣) في ش: أسيد.
- (٤) في بعض : يريد .
  - ( ٥ ) في ش ؛ النعاس .
- (٦) هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد ، المقرىء ، المفسر ، المعروف بالنقاش ، أبو بكر ، الموصلي الأصل ، البغدادي ، الإمام في القراءات والتفسير وكثير من العلوم ، وكان إمام أهل العراق في القراءة والتفسير ، وصنف في التفسير «شفاء الصدور » كما صنف غيره ، فمن ذلك : « الإشارة إلى غريب القرآن » و « الموضح في القرآن ومعانيه » و « المناسك » و « دلائل النبوة » و « المعجم الكبير والأوسط والأصغر » في أسماء القرآن ، وله أحاديث مناكير ، ولد سنة ٢٦٦ هـ وتوفي سنة ٢٥٠ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات المفسرين ٢/ ١٣٢. طبقات القراء ٢/ ١١٩. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ١٤٥. طبقات الحفاظ ص ٣٧٠. تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٠٨. شذرات الذهب ٢/ ٨٠٨ معرفة القراء الكبار ١/ ٢٣٦. تاريخ بغداد ٢/ ٢٠١. البداية والنهاية ١١/ ٢٤٢. وفيات الأعيان ٣/ ٣٢٥).

(٧) انظر مزيداً من الأمثلة في (توضيح الأفكار ١/ ٣٦٧ وما بعدها، التعريفات للجرجاني ص ٥٧، المسودة ص ٢٧٧، أصول السرخسي ١/ ٣٧٩، وما بعدها، تدريب الراوي ١/ ٢٧٨، جمع الجوامع ٢/ ١٦٥، الكفاية ص ٢٢، شرح نخبة الفكر ص ١١٥، نهاية السول \_

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، المقرئ الإمام الحافظ أبو بكر التميمي، شيخ القراء في وقته، قال ثعلب، ما بقي في عصرنا أعلم بكتاب الله من ابن مجاهد، وكان ذا علم واسع، وبراعة وفهم، وصدق لهجة، وعبادة ونسك، وكان شافعي المذهب، كما كان بصيراً بالقراءات وعللها، وازد حم عليه الطلبة للقراءة والعلم، وصنف « القراءات السبعة » توفي سنة ٢٢٤ هـ.

وأمًّا تَدْليسُ الإسنادِ ؛ فهو أنْ يَرُويَ عَمَّن لقيه ، أو عاصَرَهُ ، حديثاً لم يَسْمَعْه منه ، مُوهَماً سَماعَه منه ، قائلًا ، قالَ ، فلانٌ ، أو عَنْ فلانٍ ، ونحوَه ، وربَّما لمْ (٢٠) يُسْقطُ شَيْخَه ، وأسقطُ غيرَه ، قاله (٣) ابنُ الصَّلاح (٤) .

ومَثَّلَه غيرُه ، كما في الترمذيّ عن ابن شِهابِ عن أبي سَلَمَةَ عنْ عائشةَ رضيَ الله عنها مرفوعاً ، « لا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ ، وكفارتُه كفارةُ يمينٍ » (°) ، ثمَّ قالَ ، هذا حَديثُ لا يَصحُ ، لأنَّ الزهريّ ،لم يسمعُهُ من أبي سَلَمَةَ ، ثمَّ ذكرَ بينهما سليمانَ بنَ أرقم (٢) .

= ٢ / ٣٢٨ . المعتمد ٢ / ٦٤٠ . غاية الوصول ص ١٠٤ . ارشاد الفحول ص ٥٥ . أصول الحديث ص

٣٤٢ ) . (١) في زع ض ، وهو .

(٢) في ش ، لا .

(٣) في ض ، وقاله .

(٤) مقدمة ابن الصلاح ص ٣٤.

وانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٠، تيسير التحرير ٣/ ٥٦، كشف الأسرار ٣/ ٧٠، أصول السرخسي ١/ ٣٥٦، التعريفات للجرجاني ص ٥٧، الكفاية ص ٢٢، ٣٥٧، المسودة ص ٢٧٦. شرح نخبة الفكر ص ١١٥، اللمع ص ٤٢، تدريب الراوي ١/ ٣٤٣، توضيح الأفكار ١/ ٣٥٠. إرشاد الفحول ص ٥٥، أصول الحديث ص ٣٤٢، ٣٤٣.

( ° ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن عائشة مرفوعاً ، ورواه أيضاً أبو داود عن ابن عباس ، ورواه النسائي عن عمران بن حصين .

( انظر : سنن أبي داود ٢ / ٢٠٨ وما بعدها . تحفة الأحوذي ٥ / ١٢٢ . سنن النسائي ٧ / ٢٤ . ٢٦ . سنن ابن ماجه ١ / ١٨٦ . مسند أحمد ٦ / ٢٤٦ . سنن الدارمي ٢ / ١٨٣ ) .

(٦) هو سليمان بن أرقم، البصري، أبو معاذ، قال البخاري: «هو مولى قريظة والنضير »، روى عن الحسن وعطاء، وروى عنه الثوري ويحيى بن حمزة، قال الترمذي، متروك، وقال أحمد، لا يروى عنه، وقال يحيى بن معين، ليس بشيء، وقال محمد بن عبد الله الأنصاري، كنا ننهى عن مجالسة سليمان بن أرقم، فَذَكَرَ منه أمراً عظيماً، وقال الذهبي، «له في «الكامل» نيف وعشرون حديثاً ».

( انظر ، الخلاصة ص ١٥٠ ، ميزان الاعتدال ٢ / ١٩٦ . يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢ / ٢٢٨ ) .

### عن يَحْيى بن أبي كثير (١) ، وأنَّ هذا وجه الحديث (١) ا

قال ابنُ الصَّلاح : « هذا القِسْمُ مَكْرُوهٌ جداً ، ذمَّه العلماءُ ، وكان شُعْبَةُ منْ أَشَدُهم ذماً له . . . ، وقال مرةً ، التَّذليسُ أخو الكَذِبِ ، ولأنْ أَزْنِي أحبُ إليًّ منْ أَنْ أَدُلَسَ ، وهذا منه إفراط محمولٌ على المبالغةِ في الزَّجْرِ عنه » (٣) !

(١) هو يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل ، الطائي مولاهم ، أبو النضر ، اليماني ، كان أحد العلماء الأعلام الأثبات ، قال الإمام أحمد ؛ من أثبت الناس ، إنما يعد مع الزهري ، وقال أبو حاتم ، إمام لا يُحدث إلا عن ثقة ، روى عن أنس وجابر وأبي أمامة مرسلاً ، وعن عبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وغيرهم ، وكان يدلس ، وقال ابن حبان : « لا يصح له عن أنس بن مالك ولا غيره من الصحابة سماع ، وتلك كلها أخبار مدلسة » ، مات سنة ١٢٩ هـ .

انظر ترجمته في (الخلاصة ص ٤٢٧، طبقات الحفاظ ص ٥١، تذكرة الحفاظ ١/ ١٣٧، شذرات الذهب ١/ ١٧٦، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٦٥٢، مشاهير علماء الأمصار ص ١٩١)

#### ( ٢ ) تحفة الأحوذي ٥ / ١٢٢ .

وقال الخطابي، لو صح هذا الحديث لكان انقولُ به واجباً والمصير إليه لازماً. إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب، وهم فيه سليمان، وقال النووي في « الروضة »، حديث ضعيف باتفاق المحدثين، ثم تعقبه الحافظ ابن حجر، فقال : قلت : قد صححه الطحاوي وأبو علي ابن السكن، فأين الاتفاق ؟، وقال ابن حجر في « فتح الباري » : رواته ثقات ، لكنه معلول ، وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال ، لا يصح ، لكن له شاهد، ونبه على الشاهد السيوطي عند النسائي عن عمران ، وقال العراقي ، فيه اضطراب ، وقال النسائي ، سليمان بن أرقم متروك ، وللحديث طرق ذكرها الحافظ ابن حجر في « التلخيص » ، مع الكلام عليها .

( انظر : نيل الأوطار ٨/ ٢٧٤ . ٥٧٠ . فيض القدير ٦/ ٤٣٧ . تحفة الأحوذي ٥/ ١٢٢ . فتح الباري ١١/ ٤٦٩ . شرح السنة للبغوي ١٠/ ٣٤ ) .

(٣) مقدمة ابن الصلاح ص ٣٠.

وممن شدَّد في ذمه الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في ( اللمع ص ٤٢ ) .

وانظر ، أصول السرخسي ١/ ٣٧٩ . فواتح الرحموت ٢/ ١٤٩ . كشف الأسرار ٣/ ٧٠ . شرح النووي على مسلم ١/ ٣٢٨ . شرح نخبة الفكر ص ١١٨ ، تدريب الراوي ٢/ ٢٢٨ . أصول الحديث ص ٣٤٢ . ٣٤٢ .

الصُورةُ الثانيةُ ؛ أَنْ يُسَمِّي الْمَيْخَه باسمِ شيخ آخرَ ، لا يُمْكِنُ أَنْ يكونَ رواه عنه (١) ، كما يقولُه تلامذةُ الحافظ أبي عبدِ الله الذَهبيِّ (١) ،

حدَّثنا أبو (٢) عبد الله الحافظ ، تَشْبِيها بقول البَيْهقيّ ، فيما يَرُويه عن شيخِهِ أبي عبدِ الله الحاكم ،

حدَّثنا أبو عبدُ الله الحافظ، وهذا لا يَقْدَحُ لظهور المقصود منه (٤).

الصُبورةُ الثَّالثَةُ ؛ أَنْ يَاتِيَ فِي التحديثِ بِلفظٍ يُوهمُ أَمْراً لا قَدْحَ فِي السَّهِورَةُ الثَّالثَةُ ؛ أَنْ يَاتِيَ فِي التحديثِ بِلفظٍ يُوهمُ أَنُه (٧) نهرُ جيحونَ ، إيهامِهِ (٥) ، و (٦) ذلك كقولِهِ ، حدَّثنا وراءَ النهر ، مُوهماً أَنَّه (٧) نهرُ جيحونَ ،

انظر ترجمته في (الدرر الكامنة ٢/ ٤٣٦، نكت الهميان ص ٢٤١، طبقات الشافعية. الكبرى للسبكي ٩/ ١٠٠، شنرات الذهب ٦/ ١٥٠، البدر الطالع ٢/ ١١٠، طبقات الحفاظ ص ٥١٠، طبقات القراء ٢/ ٧١، ذيل تذكرة الحفاظ ص ٣٤، ٣٤٧).

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٣٥، اللمع ص ٤٢، غاية الوصول ص ١٠٤، كشف الأسرار ٣/ ٧٠. إرشاد الفحول ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أحمد بن عثمان ، أبو عبد الله الذهبي ، شمس الدين ، الحافظ الإمام . ولد بكفر بطنا من غوطة دمشق ، ودرس في دمشق والقاهرة والإسكندرية ومكة وغيرها . ثم أقام بدمشق ، وكان متقنأ لعلم الحديث ورجاله ، وعرف تراجم الناس والتاريخ ، حتى لقب « بعؤرخ الإسلام » ، وله مصنفات كثيرة مشهورة ، وهي غاية في الدقة والكمال ، منها : « تاريخ الإسلام » الكبير ، و « تذهيب التهذيب » و « ميزان الاعتدال » و « النبلاء » في شيوخ السنة ، و « تذكرة الحفاظ » و « مختصر سنن البيهقي » و « طبقات مشاهير كبار القراء » و « التجريد في أخبار الصحابة » وقد أضر قبل موته بسنوات ، توفي سنة ٧٤٧ ه .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب زع ض.

وانظر ، كثف الأسرار ٣ / ٧١ ، جمع الجوامع ٢ / ١٦٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٤٩ ، تيسير التحرير ٣ / ٥٦ ، غاية الوصول ص ١٠٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) في ع ، إبهامه .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ش ز ض .

<sup>·</sup> ٧) ساقطة من زش ب

وهو نهرُ عِيسى ببغدادَ ، أو<sup>(۱)</sup> الحيرة ، ونحوها بمصرَ ، فلا قَدْحَ في ذلك ، لأنّه من بابِ الإغراب<sup>(۱)</sup> ، وإن كانَ فيه إيهامُ الرحلةِ ، إلا أنّه صِدْقٌ في نَفْسهِ <sup>(۱)</sup> إذا تقررَ ذلك فأكثرُ العلماء على أنّ ذلك كلّه مَكْرُوهٌ <sup>(1)</sup> .

قالَ أحمدُ في روايةِ حَرْبِ<sup>(°)</sup> والمِرْوذي <sup>(۱)</sup>؛ لا يُعْجَبُني، هو مِنْ أهلِ الرِّيبةِ، ولا يُغَيِّرُ اسمَ رجل <sup>(۲)</sup> لأنَّه لا يُعْرَف <sup>۲)</sup> وسأله مُهَنَّا <sup>(۸)</sup> عن

(١) في ش ز، و.

انظر ترجمته في (طبقات الحنابلة ١/ ١٤٥ ، تذكرة الحفاظ ٢ / ٦١٣ ، طبقات الحفاظ ص انظر ترجمته في (طبقات الدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٦ ) .

(٦) في ش، والمروزي .

(٧) في ش ز : لئلا يعرف . وفي ب ع ، لأنه لا يعرفه .

<sup>(</sup> ٢ ) الإغراب من أغرب أي جاء بشيء غريب، وكلام غريب بعيد عن الفهم ( المصباح المنير ٢ / ٦٨١ ).

<sup>(</sup> ٣ ) ويسمى هذا التدليس « تدليس البلاد » ، ولا يعتبر ذلك جرحاً .

<sup>(</sup> انظر : توضيح الأفكار ١/ ٣٧٢ . أصول الحديث ص ٣٤٣ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٢٠ . جمع الجوامع ٢ / ١٦٠ . تيسير التحرير ٣ / ٥٦ . الإحكام للآمدي ٢ / ٩٠ . غاية الوصول ص ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ تقيي الدين بن تيمية ، « هذه الكراهة ، تنزيه أم تحريم ؟ قولان . . . والأشبه أنه محرم » ( المسودة ص ٢٧٧ ) .

وانظر ، فواتح الرحموت ٢ / ١٤٩ . شرح نخبة الفكر ص ١٥ وما بعدها ، تدريب الراوي ١٠ / ٢٢٨ .

<sup>( ° )</sup> هو حرب بن اسماعيل بن خلف ، الحنظلي ، الكرماني ، أبو محمد ، وقيل أبو عبد الله ، كان يكتب بخطه مسائل سمعها من الإمام أحمد ، وكان فقيه البلد ، رجلًا جليلًا مهيباً ، وكان السلطان قد جعله على أمر الحكم وغيره ، وسمع من أحمد يقول ، الناس يحتاجون إلى العلم مثل الخبز والماء . لأن العلم يحتاج إليه في كل ساعة ، والخبز والماء في كل يوم مرة أو مرتين ، توفي سنة ٢٨٠ هـ .

<sup>( ^ )</sup> هو مهنا بن يحيى الشامي . السُلَمي . أبو عبد الله . قال الخلال . « كان من كبار أصحاب الإمام أحمد . وروى عن الإمام أحمد من المسائل ما فخر به . وكان الإمام أحمد يكرمه . \_\_\_

هُشَيْم ('' ؟ قالَ ، ثِقَةً إذا لمْ يُدَلِّسُ ، قلتُ ، في ('' التَّدليسِ عَيْبُ ؟ قالَ ، نَعَمْ . قال الشيخُ تقيى الدينِ ، « والأشبة تَحْرِيمُهُ ، لأنَّه أبلغُ منْ تدليس المبيع ('') » .

( ومَنْ عُرِفَ به عن الضَّففاء لم تُقْبَلُ روا يَتُه حتى يُبَيِّنَ السَّماعَ ) يعني أنَّ من عُرِفَ بالتدليس في روا يتِه عن الضَّمفاء ، مُوهما أنَّ سماعَهُ عن غيرهم ، لم تُقْبَلُ روا يتُه حتى يبينَ ، بأنْ يُفْصحَ بتعيينِ الذي سَمِعَ منه ، عندَ المحدثين وغيرهم ، وقاله بعضُ أصحابنا وأبو الطيب وغيرُه مِنَ الشَّافعيةِ ، وهو ظاهرُ المعنى (٤)

( ومن كَثَرَ منه ) التَّدليسُ ( لم تُقْبَلْ عَنْعَنَتُه ) قاله المجدُ (٥) فَعْلَ مَنْ قَالُه المَّدِيثُ في الضَّبْطِ مَنْ قَالًا ابنُ مُفْلِح ، ويتوجُهُ أَنْ يُحْمَلُ تشبيهُ ذلك بما سَبَقَ في الضَّبْطِ مَنْ

<sup>-</sup> ويعرف له حق الصحبة »، ولزمه ٤٣ سنة إلى أن مات ، قال الدارقطني ، ثقة نبيل . انظر ترجمته في ( طبقات الحنابلة ١/ ٣٤٥ ، المنهج الأحمد ١/ ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>١) هو هُشَيْم بن بشير بن القاسم ، السُّلمي مولاهم ، أبو معاوية ، الواسطي ، روى عنه شعبة ومالك وأحمد والثوري وغيرهم ، قال العجلي ، « ثقة يدلس » وقال ابن سعد ، « ثقة حجة كثير الحديث يدلس كثيراً » . وكان عنده عشرون ألف حديث ، ومن مؤلفاته ، « السنن في الفقه » و « القراءات » . توفي ستة ١٨٢ هـ ببغداد .

انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ١/ ٢٤٨. تاريخ بغداد ١٤ / ٨٥. طبقات الحفاظ ص ١٠٥. طبقات المفاظ ص ١٠٥. طبقات المفسرين ٢ / ٣٥٠. الفهرست ٣١٨. الخلاصة ص ٤١٤. مشاهير علماء الأمصار ص ١٧٧. يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢ / ٦٢٠).

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من ع .

<sup>(</sup> ٣ ) المسودة ص ٢٧٧ .

<sup>( ؛ )</sup> انظر : فواتح الرحموت ٢ / ١٤٩ . كشف الأسرار ٣ / ٧٠ . مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠ . شرح نخبة الفكر ص ١١٦ ، تدريب الراوي ١ / ٢٧٩ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٥ ) وهو قول الشافعي وغيره .

<sup>(</sup> انظر ، الرسالة ص ٣٨٠ ، تيسير التحرير ٣ / ٥٦ ، المسودة ص ٢٦١ ، ٢٧٦ ) .

كثرة السُّهو وغَلَبَتِهِ ، وما ('' في البُخاريُ ومسلم منْ ذلك محمولٌ على أنَّ السَّماعُ منْ ظريقٍ آخَرَ .

ومَنْ دَلَس مَتَاوَّلًا قُبِلَ عَندَ أحمدَ وأصحابِهِ ، والأكثر مِنَ الفقهاء والمحدَّثين ، ولم يَفْسُقُ ، لأنَّهُ قد صَدَرَ مِنَ الأعيانِ المُقْتَدَى بهم ، وقلَ من سَلِمَ منه (٢) .

وقد ردَّ الإمامُ أحمدُ رضيَ الله عنه قولَ شُعْبَةَ ، « التَّدْليسُ كَذِبٌ » ، قيلَ للإمام أحمدَ ، كانَ شعبةُ يقولُ ، إنَّ التدليسَ كَذِبٌ ، فقالَ ، لا ، قد دلُس قومٌ ، ونحنُ نَرْوي عنهم (٣)

( والمُعَنْعَنُ بلا تَدْليس بأي لفظ كانَ ، متصلُ ) يعني أنَ الإسناة المُعَنْعَنَ الذي لا يُعْلَمُ فيه تَدْليس بأي لفظ كانَ (٤) ، متَّصِلُ عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والأكثر من المحدّثين وغيرهم ، عملًا بالظاهر ، والأصلُ عدمُ التَّدليس (٥) ، لكنْ شَرَطُ ابنُ عبد البرِّ ثلاثة شروطٍ ، العدالةِ ، واللَّقاء ،

<sup>(</sup>١) ما : ساقطة من ض .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : المسودة ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل ذلك مع الأدلة ، وبيان من اشتهر بالتدليس مع الأمثلة في ( المسودة ص ٢٧٠ . توضيح الأفكار ١/ ٣٤٦ . ٣٤٨ ، ٣٥٣ ، الكفاية ص ٣٥٥ . مقدمة ابن الصلاح ص ٣٥ وما بعدها . تدريب الراوي ٢/ ٢٢٣ وما بعدها ، معرفة علوم الحديث ص ١٠٣ ، شرح نخبة الفكر ص ١١٦ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من ب .

<sup>(°)</sup> أي يعتبر الحديث المعنعن مسنداً من حيث الأصل. وليس مرسلاً. ويعمل به، وقال الحاكم، « إنَّ الأحاديث المعنعنة متصلة بإجماع أئمة أهل النقل، إذا لم يكن فيه تدليس » (معرفة علوم الحديث ص ٢٤).

وانظر ، كشف الأسرار ٣/ ٧١ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٩ ، الرسالة للشافعي ص ٣٧٣ ، ٢٥٠ مترح الورقات ص ١٩٢ ، اللمع ص ٤١ ، شرح نخبة الفكر ص ٢١٤ وما بعدها ، توضيع =

وعَدَم التَّدليسِ(١).

قَالَ الإمامُ أحمدُ رضيَ الله عنه ، ما رَوَاه الْأَعْمَشُ عَنْ إبراهيمُ (٢) ، عَنْ عَلْقَمَةَ (٣) ، عَنْ عبدالله ، عَنْ النبيّ عَلَيْكِ ، ﴿ أُو (٤) رَوَاه الزُهْرِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ (٣) ، عَنْ أَبِيه ، وداودُ عن الشَّعْبِيِّ ، عن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عبد الله ، عن سَالم (٥) ، عَنْ أَبِيه ، وداودُ عن الشَّعْبِيِّ ، عن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عبد الله ، عن

(٢) هو إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسود ، أبو عمران ، النخعي ، قال الذهبي ، « أحد الأعلام يرسل عن جماعة ، وكان لا يُحكم العربية ، وربما لحن ، واستقر الأمر على أن إبراهيم حجة ، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره ، فليس ذلك بحجة » ، رأى إبراهيم زيد بن أرقم وغيره من الصحابة ، ولم يصح له سماع من صحابي ، وكان فقيه أهل الكوفة ، توفي سنة ٥٠ هـ ، وقيل ٩٦ هـ .

انظر ترجمته في (ميزان الاعتدال ١/ ٧٤، الخلاصة ص ٢٣. طبقات الفقهاء ص ٨٢، طبقات الفقهاء ص ٨٦، طبقات الحفاظ ص ٢٩، حلية الأولياء ٤/ ٢١٧. صفة الصفوة ٣/ ٨٦، وفيات الأعيان ١/ ٦. طبقات القراء ١/ ٢٩، شذرات الذهب ١/ ١١١، مشاهير علماء الأمصار ص

(٣) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة ، النخعي ، أبو شبل ، الكوفي ، التا بعي الكبير ، الفقيه البارع ، سمع عمر بن الخطاب وعثمان وعلياً وابن مسعود وسلمان ، وأجمعوا على جلالته ، ووفور علمه ، وجميل طريقته ، وكان أكبر أصحاب ابن مسعود وأشبههم به هدياً ودلالة ، شهد صغين ، توفى سنة ٦٢ هـ وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في (طبقات الفقهاء ص ٧٩، طبقات الحفاظ ص ١٢، تذكرة الحفاظ ١/ ٤٨. الخلاصة ص ٢٧١، تاريخ يفداد ٢/ ٢٩٦، تهذيب الأسمأء ١/ ٣٤٢، المعارف ص ٤٣١، شنرات الذهب ١/ ٧٠. معرفة القراء الكبار ١/ ٤٤، طبقات القراء ١/ ٥١٦، مشاهير علماء الأمصار ص ١٠٠).

الأفكار ١/ ٢٣٠، تدريب الراوي ١/ ٢١٤، صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ١٣٧ وما بعدها. المسودة ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>١) انظر ، شرح الورقات ص ١٩٣ ، تدريب الراوي ١/ ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) في زش ، و .

<sup>( ° )</sup> هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . أبو عمر . وقيل أبو عبد الله . القرشي المعدوي المدني التابعي . الإمام الفقيه الزاهد العابد . أجمعوا على إمامته وجلالته . وزهادته وعلو ي

النبي عَلِي الله ١٠، كلُ ذلك ثَابِتُ ١٠،

وذكر جماعة ، أنَّ الإسنادَ المُعَنْعَنَ ليسَ بمتصل (٣) .

قالَ ابنُ الصَّلاحُ ، « عده بعضُ النَّاسِ مِنْ قَبيلِ المُرْسَلِ والمُنْقَطِع ، حتى يَتَبَيَّنَ اتصالُه بغيره (١٠) » ، فيُجْعَلُ مرسلًا ، إنْ كانَ من قُبَيْل (١٠) الصَّحابيّ ، ومُنْقَطِعاً إنْ كانَ من قُبَيْل (٢٠) غيره (٧) .

(\* وقولُنا ، « بأي لفظٍ كانَ » يَشْمَلُ (^) ، « عَنْ ، وإنْ ، وقالَ » ونحوَه على الصَّحيح (٩) .

ونقلَ أبو داودَ عنْ أحمدَ أنَّ ، « إنَّ فلاناً » ليْسَتْ للاتصال (١٠).

انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ٣٣، تذكرة الحفاظ ١/ ٨٨، تهذيب الأسماء ١/ ٢٠٠، الخلاصة ص ١٣١، حلية الأولياء ٢/ ١٩٢، وفيات الأعيان ٢/ ٩٤، شنرات الذهب ١/ ٢٠٠، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٦٢، مشاهير علماء الأمصار ص ٦٥).

- (\*-+ ) ساقطة من ب .
- ( ٢ ) انظر ، المسودة ص ٢٦١ .
- (٣) انظر : المسودة ص ٢٦٠ .
- (٤) مقدمة أبن الصلاح ص ٢٩.
  - ( ٥ ) في ش ز ، قبل .
  - ( ٦ ) في ش ز ، قبل .
- (٧) انظر: اللمع ص ١١. كشف الأسرار ٣/٧١.
  - ( ٨ ) في ع ، شمل .
  - (٩) انظر ، الكفاية ص ٤٠٦ .
  - (١٠) انظر ، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٩ .

مرتبته ، قال ابن سعد ، « كان سالم كثير الحديث ، عالياً من الرجال . ورعاً » ، وعده ابن المبارك من فقهاء المدينة السبعة ، وأصخ الأسانيد كلها ، الزهري عن سالم عن أبيه ، وهي سلسلةُ الذهب ، توفي سنة ١٠٦ هـ ، وقيل غير ذلك .

ولم يُفَرِّقُ القاضي وغيرُه منْ أصحابِنا بين المُدَلَّسِ وغيره <sup>(۱)</sup>، عُلمَ <sup>(۲)</sup> إمكانُ اللقاء أو لا .

قال ا بنُ مُفْلِح ، ولعلَّه غيرُ مُراد .

(ويكفي إمكانُ لَقُيٍّ) دونَ العِلْم به (٢) (في قَوْلٍ) اختارَه مُسْلِمٌ، وحكاهُ عن أهل العلم بالأخبار (١).

قال (°) ابنَ مُفْلِح ، وهو معنى ما ذكرَه أصحابُنا فيما يُرَدُّ به الخبرُ ، ومالا يُرَدُّ .

قال ابنُ رَجَبِ في آخر « شَرْح الترمذي »، وهو قولُ كُثْير مِنَ العلماء المتأخرين، وهو ظاهرُ كلام ابن حبانَ وغيره.

واشَّتَرَطَ عليٌ بنُ المدينيّ والبُخاريُّ وغيرُهما ، العلمَ باللُّقي (٦)

قال ابنُ رَجَب في « شرح الترمذي » ، هو قولُ جمهور المتقدمين ، وهو مقتضى كلام الإمام (٧) أحمد ، وأبي زُرعة ، وأبي حاتم ، وغيرهم (٨) من أعيانِ الحفّاظِ ، بل كلامُهم يَدَلُ على اشتراطِ ثُبُوتِ السّماع ، فإنّهم قالُوا في جماعة من الأعيانِ ثَبَتَتْ (١) لهم الرُوْيةُ (١) لبعضِ الصحابة ، وقالُوا مع ذلك ، لم يثبتْ

<sup>(</sup> ۱۰۰ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup> ٢ ) في ع ض ، وعلم .

<sup>(</sup> ٣ ) ساقطة من ب .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ، صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ١٣٠ وما بعدها ، صحيح مسلم ١/ ٢٩ .

<sup>( ° )</sup> في ض ، وقال .

<sup>(</sup>٦) انظر، توضيح الأفكار ١/ ٤٤، ٨٦ ، ١٠٠ .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup> ٨ ) ساقطة من ش ز ، وفي ض ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٩) في ب، ثبت.

<sup>(</sup>١٠) في زع ب ، الرواية ، وهو تصحيف .

لهم السّماعُ منهم ، فروا يتُهم عَنْهم مُرْسَلةً ، منهم الأغمَشُ ('' ويحيى بنُ أبي كثير ، وأيوبُ ('' ، وابنُ عَوْنُ ('' ، وقرةُ بن خالدِ (نُ ، رأوا أنسا ، ولم يَسْمَعُوا منه ، فروا يتُهم عَنْه مُرْسَلةً ('' ، كذا قالَ أبو حاتَم ، وقاله ('' أبو زُرعةَ أيضاً في ('') يحيى بنِ أبي كثير .

(١) في ز، للأعمش.

انظر ترجمته في (طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٨٩. طبقات الحفاظ ص ٥٣. تذكرة الحفاظ ١/ ١٣٠. تهذيب الأسماء ١/ ١٣١. الخلاصة ص ٤٢. شذرات الذهب ١/ ١٨١. مشاهير علماء الأمصار ص ١٥٠. المعارف ص ٤٧١. حلية الأولياء ٣/٣، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٨٤).

(٣) هو عبد الله بن عُوْن بن أرطبان . المزني . أبو عون البصري . أحد الأعلام . وهو شيخ البصرة وعالمهم . وكان ورعاً ثقة . عالماً بالسنة ، قال عبد الرحمن بن مهدي : ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون . وقال أبو اسحاق ، هو ثقة في كل شيء . وقال ابن معين ، وقد رأى ابن عون أنس بن مالك . وهو أكبر من أيوب بسنتين . وعاش بعده عشرين سنة . توفي سنة الاهراد هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ٦٩، تذكرة الحفاظ ١/ ١٥٦. طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩٠. الخلاصة ص ٢٠٠. شنرات الذهب ١/ ٢٣٠. يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢ ٢٢٤).

(٤) هو قرة بن خالد . السدوسي . الحافظ . أبو خالد البصري ، صاحب الحسن وابن سيرين ، قال يحيى القطان ، كان من أثبت شيوخنا ، وثقه أحمد وابن معين ، مات سنة ١٥٤ هـ . انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ٨٥ . تذكرة الحفاظ ١/ ١٩٨ . الخلاصة ٢١٦ . شذرات الذهب ١/ ٢٣٧ . مشاهر علماء الأمصار ص ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) هو أيوب بن أبي تميمة كيسان ، السختياني ، العنزي ، أبو بكر البصري ، الفقيه ، أحد الأثمة الأعلام ، قال شعبة ، « هو سيد الفقهاء » ، وقال ابن سعد ، « وكان ثقة ثبتاً حجة جامعاً كثير العلم » وكان من سادات البصرة ، وعباد أتباع التابعين ، وفقهائهم ، واشتهر بالفضل والعلم والنسك والصلابة في السنة ، والقمع لأهل البدعة ، رأى أنس بن مالك ، ولم يسمع منه ، وهو من صغار التابعين ، مات بالطاعون سنة ١٣١ هـ .

 <sup>( ° )</sup> في ب : غير مرسلة .

<sup>(</sup>٦) في ب زع : وقال .

<sup>(</sup>٧) في ع ، فيه في .

وقال الإمام أحمدُ في يحيى بن أبي كثير، قد رأى أنسا، فلا أدري أسمة (١) منه أم لا ؟

ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية ، والرؤية أبلغ من إمكانِ اللَّقي .

وكذلك كثيرٌ منْ صِبْيانِ الصحابةِ رأوا النبيُ عَلِيلَةِ ، ولم يصحُ لهم سماعً منه ، فروا ياتُهم عنه مُرْسَلَةً ، كطارقِ بن شهابِ (٢٠ ، وغيره (٢٠ .

وكذلك منْ عُلِمَ منه أنّه مع اللقاء لمْ يَسْمَعْ مِمنْ لقيّهُ إلا شَيْئاً يَسيراً ، فروايتُه زيادة على ذلك مُرْسلة ، كرواياتِ ابنِ المُسَيِّبِ عنْ عُمَرَ ، فإنّ الاكثرينَ نَفَوْا سَماعَه منه ، (أ وأثبت أحمدُ أنّه رآه وسَمِعَ منه ، وقال مع ذلك ، رواياتُه (") عنه مُرْسَلة ، إنّما سَمِعَ " منه شيئاً يسيراً ، مثلَ ذلك ، رواياتُه (") عنه مُرْسَلة ، إنّما سَمِعَ " منه شيئاً يسيراً ، مثلَ

<sup>(</sup>١) في زشع ض، سمع.

<sup>(</sup>٢) هو طارق بن شهاب بن عبد شمس . الكوفي البجلي ، الأحمسي . أبو عبد الله ، أدرك الجاهلية . ورأى النبي على وهو رجل . ويقال ، لم يسمع منه شيئاً . قال ابن أبي حاتم ، «سمعت أبي يقول ، له صحبة . والحديث الذي رواه مرسل » . وقال ابن حجر ، « إذا ثبت أنه لقي النبي على الراجع » . وأخرج له أصحاب الكتب الستة . غزا في زمن أبي بكر وعمر ثلاثاً وثلاثين غزوة . سكن الكوفة . وتوفي سنة ٨٣ هـ . وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في (الإصابة ٢٠/ ٢٢٠ الاستيعاب ٢/ ٢٣٧، تهذيب الأسماء ١/ ٢٥١ . الخلاصة ص ١٧٨ . مشاهير علماء الأمصار ص ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الروايات المرسلة عن الصحابة ، سواء كانوا من كبار الصحابة أم من صغارهم . مقبولة عند جماهير علماء الحديث والأصول . أما الروايات المرسلة عن غير الصحابة فقد اختلف العلماء فيها . كما سيذكر ذلك المصنف في فصل (المرسل) في آخر هذا المجلد .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض.

<sup>(</sup> ٥ ) في ب ، روايته .

نَعْيهِ ('' النعمانَ بنَ مُقْرن ('' على المنبر ، ونحو ذلك ('') ، وكذلك سماعُ الحسنِ منْ ('' عثمانَ ، وهو على المنبر ، يأمرُ ('' بقتل الكلاب وذَ بُح الحمام ، وروا ياتُه عنه ('' غيرَ ذلك مرسلةً -

و<sup>(۷)</sup> قالَ أحمدُ ، ابنُ جُرَيْج (<sup>۸)</sup> لم يَسْمَع من طَاووس ولا حرفاً ، ويقولُ ، رأيتُ طاووساً .

انظر ترجمته في (الإصابة ٣/ ٥٦٢، الاستيعاب ٣/ ٥٤٥، المعارف ص ٢٩٩، الخلاصة ص ٤٠٣، شذرات الذهب ١/ ٢٢).

(٣) قال يحيى بن سعيد ، كان سعيد أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته ، وكان يسمى راوية عمر ، وقد ولد سعيد لسنتين مضتا ، وقيل لأربع ، من خلافة عمر ، وقال يحيى بن معين ، «سعيد بن المسيب رأى عمراً » ، وقال ، « ولم يثبت له من عمر سماع » وتوفي سعيد سنة ٩٣ هـ أو ٩٤ هـ ، ومرت ترجمته ص ٢٣٢ .

( وانظر : طبقات الحفاظ ص ١٧ ـ ١٨ . يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢ / ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>١) في زش، نفيه.

<sup>(</sup>٢) هو الصحابي النعمان بن مقرن بن عائذ المزني، ويقال ، النعمان بن عبيد، ويقال لعبيد ، مقرن بن مقرن بن أوس بن مالك الأنصاري ، ويقال ، النعمان بن عمرو بن مقرن ، يكنى بأبي عمرو ، وقيل ، أبو حكيم ، كان مع النبي على الموقة ، وهم سبعة ، وسكن البصرة ، ثم ذهب إلى الكوفة ، وكان من سادات الصحابة ، وشارك في القادسة ، وكان أميراً في فتح أصبهان ، وتوجه إلى نهاوند ، فكان أول صريع فيها سنة ٢١ ه ، فنعاه عمر للناس يوم أصيب على المنبر ، وأخذ حذيفة بن اليمان الراية بعده ، ففتح الله عليه .

<sup>(</sup> ٤ ) في ع ، عن .

<sup>( ° )</sup> ساقطة من ب زع ض

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب

<sup>(</sup> ٧ ) ساقطة من زشع .

<sup>( ^ )</sup> هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُزيج ، القرشي ، الأموي مولاهم ، المكمي ، أبو الوليد ، ويقال ، أبو خالد ، من تابعي التابعين ، أحد العلماء المشهورين ، من فقهاء مكة وقرائهم ، قال أحمد ، أول من صنف الكتب ابنُ جريج وابنُ أبي عروبة ، وقال عطاء ، سيد أهل الحجاز ابن جريج ، وقال ابن حبان البستي ، جمع وصنف وحفظ وذاكر ، وكان يدلس ، قال الواقدي ،

وقال أبو حاتم الرازيُّ أيضاً ، الزُّهْرِيُّ (١) لا يصحُ سَماعهُ من ابنِ عمرَ ، رآه ولم يَسْمَعُ منه ، ورأى عبدَ الله بنَ جَعْفَرَ (١) ولم يسمعُ منه ، وأثبتَ أيضاً دخولَ مكحول (١) على واثلة بن الاسقَع (١) ، ورؤيتَهُ له ومشافهتَهُ ، وأنكرَ

-- وسألته عن قراءة الحديث عن المحدث ؟ قال : إذا قرأها هو والسماع سواءً ، قال ابن العماد ؛ قلت :
هذا مذهب مالك وجماعة ، وعن أحمد : فالسماع أعلى رتبة ، مات سنة ١٥٠ هـ ، قال النووي :
واعلم أن ابن جريج أحد شيوخنا وأئمتنا ، فالشافعي أخذ عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج
عن عطاء عن ابن عباس .

انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ٧٤ ، تذكرة الحفاظ ١ / ١٦٩ ، مشاهير علماء الأمصار ص ١٤٥ ، طبقات القراء ١ / ٤٦٩ ، تهذيب الأسماء ٢ / ٢٩٨ ، وفيات الأعيان ٢ / ٢٣٨ ، المعارف ص ١٤٥ ، تاريخ بغداد ١ / ٤٠٠ ، شدرات الذهب ١ / ٢٢٧ ، الخلاصة ص ٢٤٤ ، طبقات المفسرين للداودي ١ / ٢٥٢ ، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢ / ٢٧١ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٧١ ) .

(١) في ض: الرازي.

( ٢ ) هو الصحابي بن الصحابي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، أبو جعفر القرشي الهاشعي . أمه أسماء بنت عميس ، كان أبوه جعفر قد هاجر بأمه إلى أرض الحبشة فولدت له عبد الله هناك . وهو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة ، وهاجر مع أبيه إلى المدينة ، وهو أخو محمد بن أبي بكر الصديق ، ويحيى بن علي بن أبي طالب . أمهم أسماء تزوجها جعفر ثم أبو بكر ثم علي ، وكان عبد الله كريما جواداً حليماً ، وكان يسمى بحر الجود ، وهو أجود العرب . مسح رسول الله عني أسه ، ودعا له ، توفي سنة ٨٠ ه .

انظر ترجمته في (الإصابة ٢/ ٢٨٩ . الاستيعاب ٢/ ٢٧٥ . تهذيب الأسماء ١/ ٢٦٣ . الخلاصة ص ١٩٣ . مشاهر علماء الأمصار ص ٩ ) .

(٣) هو مكحول بن عبد الله الدمشقي . أبو عبد الله . الفقيه . أحد أئمة التابعين . قال أبو حاتم : " ما أعلم بالشام أفقه منه " . ولم يكن في زمانه أبصر منه بالفتيا . وكان في لسانه عجمة ظاهرة . وهي عجمة أهل السند . لأنه كان من سبي كابول . وثقة جماعة . وضعفه جماعة . توفى سنة ١١٣ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ٤٠ . تذكرة الحفاظ ١/ ١٠٧ . حلية الأولياء ٥/ ١٠٧ . طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٧٥ . وفيات الأعيان ٤/ ٣٦٨ . الخلاصة ص ٣٨٦ . شدرات الذهب ١/ ١٤٦ . مشاهر علماء الأمصار ص ١١٤ ) .

( ؛ ) هو الصحابي واثلة بن الأسقع بن عبد العزى . أبو شداد . وقيل في كنيته غير ذلك . الكناني الليثي . أسلم قبل غزوة تبوك وشهدها مع رسول الله . وشهد فتح الشام وحمص . وقيل : ـــــ

سماعه منه (۱) ، وقالَ ؛ لم يصحُّ له منه سماعٌ (۱) ، وجعلَ رواياتِهِ عنه مُرْسَلَةً . وقالَ أحمدُ ؛ إبانُ بنُ عثمانَ (۱) لم يَسْمعْ من أبيه ، منْ أينَ سَمِعَ منه ؟ ومرادُه منْ أينَ صَحَّتْ روايتُه (۱) بسماعِهِ منه ؟ وإلا فإمكانُ ذلك واحتمالُه غيرُ مُسْتَبْعَدِ .

وقال أبو زُرْعَة في أبي أمَامَة بن سَهْل بن حَنيف (٥) ؛ لم يَسْمَعْ مِنْ عمر ،

انظر ترجمته في (الإصابة ٢/ ٦٢٦، الاستيعاب ٢/ ٦٤٣. طبقات القراء ٢/ ٢٥٨. تهذيب الأسماء ٢/ ١٤٢. حلية الأولياء ٢/ ٢١).

(١) ساقطة من ب ع ض .

( $\tau$ ) خالف في ذلك الإمام يحيى بن معين . فقال : « سمع مكحول من واثلة بن الأسقع . وسمع من فضالة بن عبيد . وسمع من أنس بن مالك » ( يحيى بن معين وكتابه التاريخ  $\tau$  ( $\tau$  ) .

(٣) هو إبان بن عثمان بن عفان ، أبو سعيد ، القرشي المدني الأموي ، التابعي الكبير . قال عمرو بن شعيب : « ما رأيت أحداً أعلم بحديث ولا فقه من إبان بن عثمان » ، وهو أحد فقهاء المدينة العشرة ، واتفق العلماء على أنه ثقة ، شهد الجمل مع عائشة ، وكان أبرص أحول . وأصابه الفالج قبل موته بسنة ، توفى بالمدينة سنة ١٠٥ هـ .

انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء ١/ ٩٧ . شذرات الذهب ١/ ١٣١ . مشاهير علماء الأمصار ص ٦٧ . الخلاصة ص ١٥ ) .

(٤) في بعض: الرواية.

(°) هو أسعد بن سهل بن حنيف. سماه رسول الله على باسم جده لأمه أبي أمامة أسعد بن زرارة وكناه بكنيته ودعا له. وهو أنصاري دؤسي مدني، ولد في حياة رسول الله على . قال ابن شهاب: ممن أدرك النبي على . وقال ابن عبد البر: يعد من كبار التابعين. وكان من علماء المدينة، توفي سنة مائة هجرية.

انظر ترجمته في (الاستيعاب ٤/٥. الإصابة ٤/٩. ٣/ ٥٩. شذرات الذهب ١/ ١١٨. مشاهير علماء الأمصار ص ٢٨).

<sup>&</sup>quot;إنه خدم النبي عَلَيْ ثلاث سنين . وكان من أهل الصّفة . سكن الشام بدمشق . ثم استوطن بيت جيرين بقرب بيت المقدس . ودخل البصرة . وكان له بها دار . توفي بدمشق سنة ٨٥ هـ وقيل غير ذلك . وله مائة وخمس سنين . وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة .

هذا مَعَ أَنَّ أَبِا أَمَامَةً رأى النبيُّ عَيْنَةً .

فدلُ كلامُ الإمام أحمدَ رضيَ الله عنه ، وأبي زُرْعَةَ وأبي حاتَم على أنَّ الاتصال لا يثبتُ إلا بثبوتِ التَّصريح بالسَّماع ، وهذا أضيقُ من قولِ ابنِ المديني والبُخاري ، فإنَّ المحكي عنهما ؛ أنَّه يُعْتَبَرُ أحدُ أمرين (١) ؛ إما السَّماع ، وإما اللِقاء ، والإمامُ أحمدُ ومنْ تَبِعَه (٢) ؛ عندهم لا بدُ من ثبوتِ السَّماع .

وَيَدُلُ عَلَى أَنَّ هذا مرادُهم ، أَنَّ أحمدَ قالَ ، ابنُ سيرين لم يجيءعنه سماعٌ من ابنِ عباس ، وقال أبو حاتم ، الزهريُّ أدركَ إبانَ بنَ عباس (1) ، ومنْ هو أكبرُ منه ، ولكنْ لا يثبتُ له السَّماعُ ، كما أنَّ حَبِيبَ بنَ أبي

<sup>(</sup>١) في ع ؛ الأمرين .

<sup>(</sup> ٢ ) في د ض : معه . وكذا في أصل ز . لكنها صححت على الهامش كما أثبتناه أعلاه .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن سيرين الأنصاري . أبو بكر . البصري ، مولى أنس بن مالك ، التأبعي الكبير . الإمام في التفسير والحديث والفقه . وعبر الرؤيا والمقدم في الزهد والورع ، ولم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء . وأريد على القضاء فهرب إلى الشام ، وكان بزازاً ، وحبس بدين علمه . توفى سنة ١١٠ هـ

انظر ترجمته في (طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۸۸، طبقات القراء ٢/١٥١، تذكرة الحفاظ ١/ ٧٧. طبقات الحفاظ ص ٣٠٠، وفيات الأعيان ٣/ ٣٢٢، شذرات الذهب ١/ ١٣٨. تاريخ بغداد ٥/ ٣٢١. حلية الأولياء ٢/ ٢٦٢، تهذيب الأسماء ١/ ٨٢، مشاهير علماء الأمصار ص ٨٨).

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ . ولم أجد هذا الاسم في كتب الرجال والتراجم . والغالب أنه تصحيف عن إبان بن عثمان . الذي مرت ترجمته في الصفحة السابقة . ولعله ، إبان بن أبي عياش . الفقيه أبو اسماعيل . مولى بني عبد القيس . من أهل البصرة . يحدث عن أنس والحسن ، وروى عنه الثوري . وكان من العباد الذين يسهرون الليل بالقيام . ويطوي النهار بالصيام . قال أحمد وابن معين : متروك . وقال ابن حبان : ضعيف ، مات في حدود ١٤٠ هـ

<sup>(</sup> انظر : الخلاصة ص ۱۰ . المعارف ص ٤٢١ . ميزان الاعتدال ١٠ ، كتاب المجروحين ١٠ . يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢ / ٦ ) .

ثابت (١) لا يثبت له السَّماع منْ عُرْوة ، وقد سَمِعَ ممنْ هو أكبرُ منه ، غير أنَّ أهلَ الحديثِ قد اتفقوا على ذلك ، واتفاقهم على شيء يكونُ حُجَّةً .

واعتبارُ السَّماع لاتصالِ الحديث هو الذي ذكرَه ابنُ عبد البرِّ ، وحكاه عن العلماء ، وقوةُ كلامه تُشْعِرُ بأنَّهُ إجماعٌ منهم .

(وظاهرهُ) أي وظاهرُ قُولِ منْ قالَ، إنّه يَكْفي إمكانُ اللّقاء (٢٠ (لو (١٠ رَوَى) ثقة (عَمُنْ) أي عَنْ إنْسَانِ (لم يُعْرف بصحبيهِ، و) لا بد (رواييه (٤٠ عنه، يُقْبَلُ مطلقاً) سواءً أقرَّ به أصحابُ الشّيخ الذي رَوَى عنه، أو أنكرُوهُ؛ لأنّه ثِقَةً، وقاله الحنفية وابنُ بَرهان، ولم يَقْبَلُه (٥٠ الشّافعيةُ، وكلامُ الإمام أحمدَ رضيَ الله عنه في ذلك مختلفٌ.

قالَ المجدُ في « المُسَوَّدةِ » ، « إذا رَوَى رجلٌ خبراً عنْ شَيْخ مَشْهور لم يُعْرَفُ بصحبتِهِ ، ولم (٦٠ يشْتَهَرُ بالرَّوايةِ ٦٠ عنه ، وأجمعَ (٧٠) أصحابُ الشَّيْخ

<sup>(</sup>١) هو حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الأسدي ، أبو يحيى الكوفي ، وهو من خيار الكوفيين وثقاتهم ومتقنيهم ، لكنه كان يدلس ، وهو فقيه الكوفة ومفتيها ، سمع من ابن عمر وابن عباس ، وثقه ابن معين وجماعة ، واحتج به كل من أفراد الصحاح بلا تردد ، وتكلم فيه ابن عون بأنه كان أعور ، وهو من الشيعة ، توفي سنة ١١٩ هـ ، وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ١/ ١١٦. طبقات الحفاظ ص ٤٤. ميزان الاعتدال ١/ ١٥١. مشاهير علماء الأمصار ص ١٠٨. الخلاصة ص ٧٠. المعارف ص ١٨٥. ١٣٤. شنرات الذهب ١/ ١٥٦. حلية الأولياء ٥/ ١٠. يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٩٦. طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٨٣).

<sup>(</sup>٢) في ع ، اللقيي .

<sup>(</sup> ٣ ) في ش ، أو .

<sup>(</sup> ٤ ) في ع ، برواية .

<sup>( ° )</sup> في ب ع ض ، تقبله .

<sup>(</sup>٦) في المسودة ، تشتهر الرواية .

<sup>(</sup>٧) في المسودة ، واجتمع .

المعروفون على جَهالِتِه بَيْنَهم، وأنّه ليس متهم، هل يَمْنَعُ ذلك قبولَ خبره ؟ قالتِ (۱) الشافعية : يَمْنَعُ ، وقالتِ (۱) الحنفية ، لا يَمْنَعُ ، ونَصَرَهُ ابنُ بَرهان ، والأولُ : ظاهرُ كلام الإمام أحمد في مواضع ، وأكثر المحدّثين ، والثّاني ، يَدُلُ على كلام الإمام أحمد في اعتذاره لجأبر الجُعْفي (۱) في قِصّةِ هشام بن عُرْوة (۱) مع زوجتِه (۱) » (۱) .

وقد (۲) قالَ ابنُ عقيل: المحققونَ (<sup>۸)</sup> من العُلمَاء يمنعونَ ردُّ الخبر

(٣) هو جابر بن يزيد بن الحارث . الجُعْفي ، الكوفي . أحد كبار علماء الشيعة ، وثقه الثوري وغيره ألا وقال النسائي : « متروك » . له في أبي داود حديث فرد ، وقال شعبة ، كان جابر إذا قال أخبرنا وحدثنا وسمعنا فهو من أوثق الناس ، وكان يؤمن بالرجعة فترك بسبب اعتقاده وتصرفاته . توفي سنة ١٢٨ هـ ، وروى عنه أبو حنيفة ثم قال ، ما رأيت أكذب من جابر الجعفي ، وقال ابن معين : كان جابر الجعفي كذاباً . وقال ، لا يكتب حديثه ولا كرامة .

انظر ترجمته في ( الخلاصة ص ٥٩ . ميزان الاعتدال ١/ ٢٧٩ . شنرات الذهب ١/ ١٧٥ . المعارف ص ١٠٥ . طبقات الحفاظ ص ٢٩ . كشف الأسرار ٢/٣ . يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٢٥ ) .

(٤) هو هشام بن عُرُوةُ بن الزبير بن العوام . الأسديُ ، المدني ، أبو المنذر ، قال ابنُ سعد ، « كان ثقة ثبتاً كثير الحديث حجة » . وهو أحد تابعي المدينة المشهورين ، المكثرين من الحديث . المعدودين من أكابر العلماء . وجلة التابعين ، قدم بغداد على المنصور فمات فيها سنة هدا عير ذلك . وصلى عليه المنصور .

انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ٦١، تذكرة الحفاظ ١/ ١٤٤. وفيات الأعيان ٥/ ١٢٩. الخلاصة ص ٤١٠. شنرات الذهب ١/ ٢١٨. ميزان الاعتدال ١/ ٣٠١. تاريخ بغداد ١٢٨. يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٦١٨).

( ° ) هي فاطمة بنت المنفر بن الزبير . الأسدية المدنية . روت عن أم سلمة وعن جدتها
 أسماء بنت أبي بكر . وحدث عنها زوجها هشام بن عروة وابن سوقة . وثقها العجلي

(انظر: الخلاصة ص ٤٩٤، تذكرة الحفاظ ١/ ١٤٤).

- (٦) المسودة ص ٢٠٥.
- ( ٧ ) ساقطة من ب .
- ( ٨ ) في ش ، المحقون .

بالاستدلال ، كرد خبر القَهْقَهَةِ (۱) ، استدلالًا بفضل (۲) الصحابة رضي الله عنهم المانع من الضَّجِكِ (۲) .

ورَدُّتْ عَائِشَةُ رَضِي الله عنها قولَ ابن عباس في الرُّؤْية (1).

وقولُ بعضِهم ، إنَّ قوله ، « لأزيدنَّ على السبعين (°) » بعيدُ الصّحةِ ، لأنَّ السنةَ تأتى بالعجائب (٦) .

ولو شهدت بينة على معروف بالخير بإتلاف أو غَصْب، لم تُرَدُّ بالاستبعاد (٧).

## هذا معنى (<sup>٨)</sup> كلام أصحابنا وغيرهم في ردّه بما يُحيلُه العقلُ <sup>(٩)</sup>.

(١) روى ابن أبي شيبة عن حميد بن هلال قال ، كانوا في سفر ، فصلى بهم أبو موسى ، فسقط رجل أعور في بئر أو شيء ، فضحك القوم كلهم غير أبي موسى والأحنف ، فأمرهم أن يعيدوا الصلاة ، وروى الطبراني عن أبي موسى حديث الوضوء من القهقهة .

( انظر ، تخريج أحاديثُ البزدوي ص ١٩٧ ) .

- ( ٢ ) في ش ب ز : بفعل .
- (٣) انظر ، المسودة ص ٢٣٨ .
- (٤) انظر: المسودة ص ٢٣٨.

وحديث الرؤية رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن أبي هريرة وغيره مرفوعاً .

- ( انظر ، صحیح البخاری ۱/ ۱۰۰ ، ۶/ ۲۸۳ ، صحیح مسلم ۱/ ۱۹۳ ، سنن أبي داود ۲ / ۱۹۳ ، تحفة الأحوذي ۷/ ۲۹۷ ، سنن ابن ماجه ۱/ ۹۳ ، سنن الدارمي ۲/ ۲۲۱ ، مسند أحمد ۲/ ۱۹۲ ) .
- (٥) رواه البخاري في ( صحيحه ٣/ ١٣٨ ) ، والترمذي بمعناه ( تحفة الأحوذي ٨/ ١٩٦ )
  - (٦) انظر ، المسودة ص ٢٣٨ .
- ( ٧ ) هنا ينتهي كلام ابن عقيل عن منع رد الخبر بالاستدلال . مع الأمثلة لذلك . والتصرف في العبارة ، ( انظر ، المسودة ص ٢٣٨ )
  - ( ٨ ) ساقطة من ض .
  - ( ٦ ) انظر ، المسودة ص ٢٣٨ .

( ولا يُشْتَرطُ في قبولِ خَبَر أَنْ لا يُنْكَرَ ) يعني أنّه لو رَوى ثقةٌ خبراً ، فأنكَرَهُ غيرُه ، لم يَمْنَعْ ذلك من قبولهِ عندنا ، وأوما إليهِ الإمامُ أحمدُ ، خلافا للحنفيةِ ، ذكره القاضي في الخلافِ في خبر فاطمةَ بنتِ قيس (١) ، وردٌ عمرَ له (٢) ، وكذا قالَ ابنُ عقيل ، جوابُ منْ قَالَ ، (٣ ردُه السَّلفُ ٣) ؛ أنّ الثقة لا يُردُ حديثُه لانكارِ غيره ؛ لأنّ معه زيادةً (١) ،

<sup>(</sup>١) هي الصحابية فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية القريشية، وهي أخت الضحاك بن قيس، وكانت أكبر منه بعشر سنين، طلقها زوجها، وتزوجت أسامة، وكانت من المهاجرات الأول، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى، وكانت ذات عقل وافر وجمال وكمال، وهي التي روت قصة الجسّاسة بطولها، وحديثها في طلب النفقة من وكيل زوجها، وروت ٢٤ حديثاً

انظر ترجمتها في (الإصابة ٤/ ٣٨٤. الاستيعاب ٤/ ٣٨٣، تهذيب الأسماء ٢/ ٣٥٣. الخلاصة ص ٤٩٤، مسند أحمد ٦/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) روى مسلم عن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله عَنِيْ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة . فأخذ الأسود بن يزيد كفأ من حصى فحصبه به . وقال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟! قال عمر ، لا نترك كتاب الله وسنة نبينا عَنِيْ لقول امرأة ، لا ندري . لعلها حفظت . أو نسيت » وكذلك روى مسلم أنَّ عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة .

<sup>(</sup>انظر صحيح مسلم ٢/ ١١١٦ ، ١١١٨ ، نيل الأوطار ١/ ٢٣٩).

وروى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والدارمي وغيرهم ، عن فاطمة بنت قيس قالت ، طلقني زوجي ثلاثاً ، فلم يجعل لي رسولُ الله عَلَيْ كنى ولا نفقة » .

<sup>(</sup> انظر: صحیح مسلم ۱/ ۱۱۰ . مسند أحمد ٦/ ۲۷۳ . سنن أبي داود ۱/ ۵۳۱ . تحفة الأحوذي ٤/ ۲۰۱ . سنن النسائي ٦/ ۱۷۰ . سنن ابن ماجه ١/ ٢٥٦ . الموطأ ٢/ ٥٧٩ . سنن الدارمي ٣/ ١٦٥ . نيل الأوطار ٦/ ٣٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في ب: رد السلف الخلف.

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ، المسودة ص ۲۷۲ .

### ( فَصْلُ )

( الصحابين : مَنْ لقيه ) أي لقي النبي عَيَّلِيْمَ ، مِنْ صَغير أو ( ' كبير ، فَكُر أُو أَنْثَى أُو خُنْثَى ( أُو رآه يَقَظةً ) في حالِ كونهِ عَلِيلِهُ ( حَيًّا ) وفي حالِ كون الرائي ( مُسْلِماً ، ولو ارتد ) بعد ذلك ( ثم أَسْلَمَ ، ولم يَرَهُ ) بعد إسلامِهِ ( وماتَ مسلماً ) .

وهذا هو المختارُ في (٢) تفسير الصحابيّ ، وهو ما ذهبَ إليه الإمامُ أحمدُ (٢) رضي الله عنه ، وأصحابُه والبُخاريُ وغيرُهم (٤) .

قال بعضُ الشافعيةِ ، وهي طريقةُ أهل الحديثِ (٥) .

<sup>(</sup>١) في ض ؛ و

<sup>(</sup>٢) في زش: من.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٢، تيسير التحرير ٣/ ٦٥، مختصر الطوفي ص ٦٢. إرشاد الفحول ص ٧٠. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤.

<sup>(</sup> ٥ ) وهناك أقوالٌ كثيرة في تعريف الصحابي وتمييزه عن غيره .

<sup>(</sup>انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، المستصفى ١/ ١٦٥، نهاية السول ٢/ ٣١٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، جمع الجوامع ٢/ ١٦٥، المسودة ص ٢٩٢، التعريفات للجرجاني ص ١٣٧، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٥، الكفاية ص ٩٩ وما بعدها، تدريب الراوي ٢/ ٢٠٨ وما بعدها، توضيح الأفكار ٢/ ٤٢٦ وما بعدها، المعتمد ٢/ ٢٦٦، مقدمة ابن الصلاح ص ١٤٦، شرح نخبة الفكر ص ١٧٦، كشف الأسرار ٢/ ٤٨٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٨، تيسير التحرير ٣/ ٦٥، ٦٦، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٠، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٠٣، شرح الورقات ص ١٨٩، الروضة ص ٣٠. مختصر الطوفي ص ٦٢، إرشاد الفحول ص ٧٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤، الإصابة في تمييز الصحابة ١/ ٧٠، غاية الوصول ص ١٠٤، أسد الغابة ١/ ١٨).

فقولُنا ، « منْ لقيه » ، أحسن من قول بعضِهم ، « منْ رآه » ، ليعمُ اللقاءُ (١) البصيرَ والاعمى (٢) .

وقولُنا ، « يقظة » ، احتراز (<sup>۱۲</sup> ممنْ رآهُ مَنَاماً ، فإنَّه لا يُسَمَّى صحابياً اجماعاً .

وقولنا : « حيًا » ، احترازُ (' ) ممن رآه بعدَ موتِهِ ، كا بي ذُوَيْب الشَّاعرِ ، خالد بن خُوَيْلد الهُذَلِيِّ (' ) ، لأنَّه لمَّا أُسلمَ ، وأُخْبِرَ بمرضِ النبيِّ عَيْلِكَ ، فاللهَ مَا أُسلمَ ، وأُخْبِرَ بمرضِ النبيِّ عَيْلِكَ ، فالله مَا أَسلمَ ، والدَفْنَ (٢ ) ، (\* فلم يُعَدُّ صحابياً .

وعَدُّهُ ابنُ مَنْدَه (٧) في الصحابة ، وقالَ ، ماتَ على الحنيفية.

<sup>(</sup>١) في ع ض: اللقبي .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : شرح نخبة الفكر ص ١٧٧ ، تدريب الراوي ٢ / ٢٠٩ ، إرشاد الفحول ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) (٤) في ض: احترازا.

<sup>( ° )</sup> هو خالد بن خويلد بن محرث ، أبو ذؤيب الهذلي ، الشاعر المعروف ، وهو مشهور بكنيته . والمشهور في اسمه ، خويلد بن خالد بن محرث ، وهو أشعر بني هذيل ، عاش في الجاهلية دهرا ، وأسلم على عهد رسول الله على يه ولم يره ، لكنه شهد الصلاة عليه ، وشهد دفنه ، وساق قصيدة بليغة رثى فيها النبي على وكان فصيحا ، كثير الغريب ، متمكنا في الشعر ، وعامة ما قاله من الشعر في إسلامه ، ومات خمسة من أولاده بالطاعون ، فرثاهم ، وشهد سقيفه بني ساعدة ، وسمع خطبة أبي بكر ، ومات في غزو نحو المغرب في خلافة عثمان .

انظر ترجمته في ( الإصابة ١/ ١٦٠ . ٤/ ٦٥ . الاستيعاب ٤/ ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: الإصابة ١٤/ ٦٥.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن اسحاق بن محمد بن زكريا بن يحيى بن مَنْدَه . أبو عبد الله . الإمام الحافظ . محدث العصر . الأصبهاني . العَبْدي . مكثر في الحديث مع الحفظ والمعرفة والصدق . وله مصنفات كثيرة . قال الذهبي ، لا يقبل قول أبي نعيم في ابن منده ، ولا قول ابن منده في أبي نعيم . للعداوة المشهورة بينهما . وله كتاب « معرفة الصحابة » . ورحل كثيراً . وكان \_\_\_

وفي « شرح التدريب » () ، ومن عدّه من الصحابة فمرادُه (٢) الصحبةُ الحكميةُ دونَ الاصطلاحية (٢) .

وقولُنا : « مسلماً » ، ليخرجَ منْ رآه واجتمعَ به قبلَ النُبُوَّةِ ، ولم يَرَه بعدَ ذلك ، كما في زيد بن عمرو بن نُفَيْل (٤) ، فإنَّه ماتَ قبلَ المَبْعَثِ ، وقالَ النبيُّ عَلَيْتُ ، « إنهُ يُبْغَثُ أمةً وحده » كما رواه النسَّائي (٥) ، وليَخْرُجَ أيضاً منْ رآه ، وهو كافرٌ ، ثم أسلمَ بعدَ موتِهِ .

وقولُنا : « ولو ارتد » ثم أسلم ، ولم يَرَه ، ومات مُسْلِماً » ، له مفهوم ومنطوق :

منهومُه ؛ إنَّه إذا (٦) ارتدُ في زمنِ النبيِّ عَلَيْكَ أُو بعدَ موتِهِ ، وقُتِلَ على الردَّةِ ، كا بنِ خَطَل (٢) وغيره ، فإنَّه لا يُعَدُّ مِنَ الصحابةِ قطعاً ، فإنَّه بالردَّةِ

انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٣١ ، طبقات الحفاظ ص ٤٠٨ ، شذرات الذهب ٢ / ١٤٦ ) .

<sup>=</sup> ختام الرحالين . وفرد المكثرين . توفي سنة ٣٩٥ هـ .

<sup>( \* -</sup> ١ ) ساقطة من ب ع ، وفي ض ، فلم يعد صحابياً . وسقط الباقي .

<sup>(</sup>٢) في ض: فمرادهم.

<sup>(</sup>٣) انظر: تدريب الراوي ٢/ ٢٠٩. شرح نخبة الفكر ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) هو زيد بن عمرو بن نفيل القرشي الفنوي ، والد سعيد بن زيد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، كان زيد يتعبد في الفترة قبل النبوة على دين إبراهيم ، ويوحد الله ، ويعيب على قريش الذبح على الأنصاب ، ويقول : يا معشر قريش ، ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري ، وينهى قريشاً عن الزنا ، لأنه يورث الفقر ، وسئل رسول الله على عنه ؟ فقال ، « يبعث يوم القيامة أمة وحده » توفي قبل النبوة ، ورثاه ورقة بن نوفل ، قال ابن حجر ، ذكره البغوي وابن منده في الصحابة ، وفيه نظر ، لأنه مات قبل البعثة بخمس سنين .

<sup>(</sup> انظر : الإصابة ١/ ٥٦٩ ، تهذيب الأسماء ١/ ٢٠٥ ، اقتضاء الصراط المستقيم ص ٢٥٨ ) .

<sup>( ° )</sup> ورواه الطيالسي في « مسنده » .

<sup>(</sup>انظر: الإصابة ١/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ع .

<sup>(</sup> ٧ ) هو عبد العزى . وقيل : اسمه غالب بن عبد الله بن عبد مناف . وسماه محمد بن \_\_

ثَبَيْنَ أَنَّه لم يجتمع به مؤمناً ، تفريعاً على قولِ الْأَشْعريُّ ، إنَّ الكفرَ والإيمانَ لا يَتَبدُلانِ ، خلافاً للحنفية ، والاعتبارُ فيهما بالخاتمةِ (١) .

ومنطوقة ، لو ارتد ثم رَجَعَ إلى الإسلام ، كالأشعثِ بن قيس (" ، فقد تبيّن أنّه لم يزلْ مُؤمنا "" ، فإنْ كانَ قد رآه مُؤمنا ، ثم ارتد ، ثم رآه ثانيا مؤمنا (" ، فأولى وأوضح أنْ يكونَ صحابيا ، فإنْ الصحبة قد صَحّت

اسحاق والباجي ، عبد الله بن خطل ، أمر النبي على يوم فتح مكة بقتله ، والسبب أنه أسلم ثم ارتد ، وكانت له قينتان تفنيان بهجاء المسلمين ، وروى البخاري ومسلم ومالك عن أنس بن مالك « أن النبي على دخل عام الفتح وعلى رأسه مففر ، فلما نزعه جاءه رجل فقال ، يا رسول الله ، ابن خطل متعلق بأشعار الكعبة ، فقال ، اقتلوه » .

<sup>(</sup> انظر ، تهذیب الأسماء ٢ / ٢٩٨ ، تخریج أحادیث البزدوي ص ٦٠ ، الموطأ ١ / ٤٢٢ ، محیح البخاري ١ / ٢١٧ ، صحیح مسلم ٢ / ٩٩٠ ، المنتقى للباجي ٣ / ٨٠ ) .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح نخبة الفكر ض ١٧٦، ١٧٩، شرح الكوكب المنير، المجلد الأول ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) هو الأشعث بن قيس بن معديكرب، الكندي، أبو محمد، وفد على النبي على سنة عشر في سبعين راكباً من كندة، وكان من ملوك كندة، ثم ارتد فيمن ارتد من الكنديين، وأسر، فأحضر إلى أبي بكر، فأسلم، فأطلقه، وزوجه أخته أم فروة، ثم شهد اليرموك والقادسية وغيرهما، وسكن الكوفة، وشهد مع على رضي الله عنه صفين، وكان اسمه معديكرب، وإنما لقب بالأشعث لحاله، وذهبت عينه يوم اليرموك، فحلف ليثأر، وبر بيمينه، وكان جواداً كريماً، أخرج له البخاري ومسلم في الصحيحين، وتزوج الحسن بن علي ابنته، مات بعد قتل على بأربعين ليلة، وقيل سنة ٤٢ هـ.

انظر ترجمته في (الإصابة ١/٥، تهذيب الأسماء ١/١٣٠، شذرات الذهب ١/ ٤٨، الخلاصة ص ٣٩).

<sup>(</sup>٣) وهو قول الشافعية ، خلافاً للحنفية ، كما ذكر محمد بن نظام الدين الأنصاري ، فإنه أنكر صحبته ، وبين الأدلة ، وهو ما رجحه أيضاً الكمال بن الهمام .

<sup>(</sup> انظر ، فواتح الرحموت ٢ / ١٥٨ ، تيسير التحرير ٣ / ٦٦ ، شرح نخبة الفكر ص ١٧٦ ، ١٧٩ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من د .

بالاجتماع (١) الثاني قطماً.

وخَرَجَ منِ اجتمعَ به قبلَ النّبُوة ، ثم أَسْلَمَ بعدَ المَبْعَثِ ، ولم يَلْقَه ، فإنّ الظاهرَ أَنّه لا يكونُ صَحابياً بذلك الاجتماع ؛ لأنّه لم يكنْ حينئذٍ مُؤمناً ، كما رَوَى (١) أبو داود عن عبدِ الله (١) بن أبي أبي الحَمْساء (٥) ، قالَ ، با يعتُ النبيّ عَيِّلِيَّةٍ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثُ ، فوَعَدْتُه أَنْ آتيه في مكانِه ، ونسيتُ (١) ، ثمُ ذكرتُ ذلك (١) بعد ثَلاثِ ، فجئتُ ، فإذا هو في مكانِه ، فقالَ ، يا فتى ، لقد شَقَقْتَ عليّ (١) ، أنا في انتظارِك منذ ثلاثِ (١) » ، ثم لم يُنقل (١) أنه اجتمع به بعدَ المبعث .

<sup>(</sup>١) في ز، بالاجماع، وهو تصحيف

<sup>(</sup>٢) في ب زع ض ، رواه .

<sup>(</sup>٣) في ش زض ، ابن عبد الله ، وهو خطأ .

وقد نص ابنَ حجر وأبو داود على اسمه ، عبد الله بن أبي الحمساء ( انظر ، الإصابة ٢ / ٢٩٨ ، سنن أبي داود ٢ / ٥٩٠ ) .

٤) ساقطة من ب

<sup>(</sup> o ) هو عبد الله بن أبي الحمساء ، العامري ، من بني عامر بن صعصة ، يعدُ في أهل البصرة . ويقال ، سكن مكة ، حديثه عند عبد الله بن شقيق عن أبيه عنه ، ومن حديثه أنه قال ، بعت بيعاً من النبي عليه قبل أن يبعث . . . الحديث » .

<sup>(</sup>انظر، الاستيعاب ٢/ ٢٩٠، الإصابة ٢/ ٢٩٨، الخلاصة ص ١٩٥).

وفي ش ب ز ض ، الحسناء ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) في ض ، فنسيت .

<sup>(</sup> ٧ ) ساقطة من ش ب زع .

<sup>(</sup> ٨ ) في ع ، عليَّ يا فتي .

<sup>(</sup> ۹ ) رواه أ بو داود والبزار .

<sup>(</sup>انظر ، سنن أبي داود ٢/ ٥٩٥ ، الإصابة ٢/ ٢٩٨) .

<sup>(</sup>۱۰) فی ب، یذکر.

انظر ترجمته في ( الإصابة ٣/ ٥٥ ، ٢ / ٢٨١ ، الخلاصة ص ١٩٤ . شذرات الذهب ١ / ٩٤ ، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢ / ٣٠٠ ) .

وقد روى الإمام مسلم أن رسول الله عَلَيْ حَنَّكَ عبد الله بن أبي طلحة وابن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير، وروى عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله عَلَيْ كان يؤتى بالصبيان فيُبَرِّكُ عليهم ويحنكهم » (صحيح مسلم ٣/ ١٦٨٩ ـ ١٦٩١) وانظر، الإصابة ١/ ٥٠

(٣) ساقطة من ع ض.

(٤) هو محمود بن الربيع بن سراقة ، أبو نعيم ، وقيل ، أبو محمد ، الأنصاري الخزرجي المدني ، ثبت عنه في الصحيح أنه قال ، عقلت عن النبي على مجهّ مجها في وجهي من دلو من بئر في دارنا ، وأنا ابن خمس ، سكن المدينة ، قال ابن حجر ، « والأثبت في كنيته أبو محمد » ، توفى سنة ٩٩ هـ ، وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في ( الإصابة ٣/ ٣٨٦ . الاستيعاب ٣/ ٤٢١ . مشاهير علماء الأمصار ص ٢٨ . تهذيب الأسماء ٢ / ٨٤ . شذرات الذهب ١/ ١١٦ ) .

( ٥ ) صحيح البخاري ٤ / ١١٧ ، ١٠٦ .

والحديث رواه مسلم ضمن حديث طويل ، ورواه أحمد عن عبادة ، والمج هو طرح الماء من الغم بالتزريق .

( انظر ، صحيح مسلم ١/ ١٥٦ ، ٣/ ١٦٨٩ ، مسند أحمد ٥/ ٢٢١ ، الإصابة ٣/ ٢٨٦ ) .

(٦) انظر: الإلماع ص ٦٢.

(٧) انظر: الخلاصة ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>١) العبارة غير موحودة في ع ض.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، أبو محمد . القرشي الهاشمي ، لا بيه وأمه صحبة ، وأمه هي هند بنت أبي سفيان ، ولما ولدته أرسلته إلى أختها أم حبيبة ، فحنكه رسول الله على وتفل في فيه ، وكان له عند وفاة رسول الله على الله على توثيقه ، فكان ثقة ، ظاهر الصلاح ، ولي البصرة لا بن الزبير ، توفي بعُمان سنة ٨٤ هـ وقيل غير ذلك .

صُغَيْر (۱) - بالصَّادِ وفتح المين المهملتين - ونحو ذلك ، فهؤلاء صحابة ، وإن اختارَ جماعة خلاف ذلك ، كما هو ظاهر كلام ابن ممين وأبي زُرْعَة الرازيِّ (۱) وأبي حاتَم ، وأبي داود ، وابن عبد البرّ ، وكأنَّهم نَفُوا الصُّحْبَة المُؤكِّدة (۱)

(قالَ في « الأصلِ » ) ( أي قالَ صاحبُ التحرير في « التحرير » ( قالَ على )

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن ثعلبة بن صُغير ـ بضم المهملة الأولى ـ العذري المدني ، الشاعر ، أبو محمد ، حليف بني زهرة ، صحابي صغير ، مسح النبي على وجهه يوم الفتح ، وكان قارئا ، ومن أعلم الناس بالأنساب ، قال البغوي ، « رأى النبي على وحفظ عنه ، له صحبة » وذكره ابن حبان في الصحابة ، ولد قبل الهجرة ، وقبيل بعدها ، ومات سنة ٨٩ هـ ، وقيل غير ذلك

انظر ترجمته في ( الإصابة ٢ / ٢٨٥ . الاستيعاب ٢ / ٢٧١ . مشاهير علماء الأمصار ص ٣٦ . الخلاصة ص ٢٩٢ ) .

وفي ش ز ، صَغيرة .

<sup>(</sup>٢) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ ، القرشي مولاهم ، المخزومي ، أبو زُرعة الرازي ، الإمام الحافظ ، أحد الأئمة الأعلام ، وحفاظ الإسلام ، قال الذهبي ، « وكان من أفراد الدهر حفظاً وذكاة وديناً وإخلاصاً وعلماً وعملاً » ، وروى عنه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن عوانة وخلق ، قال الإمام أحمد ، « ما جاوز الجسر أفقه من اسحاق بن راهويه ، « كل حديث لا يعرفه أبو زُرْعة الرازي ليس له أصل » ، مات بالري آخر يوم من ذي الحجة سنة ٢٦٤ هـ .

انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٥٧ ، طبقات الحفاظ ص ٢٤٩ ، الخلاصة ص ٢٥١ . شذرات الذهب ٢/ ١٤٢ . طبقات المفسرين ١/ ٣٦٩ ، تاريخ بغداد ١٠/ ٣٢٦ . طبقات الحنابلة ١/ ١٩٩ ، المنهج الأحمد ١/ ١٤٨ . شذرات الذهب ٢/ ١٤٢ ) .

ر ٣) جاء في هامش ز ، فإنهم اشترطوا في الراوي التمييز ، قال في المراسيل للعلائي ، عبد الله بن الحارث بن نوفل ، وكذا عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ، حنكه رسول الله بن أبي طلحة الأنصاري ، حنكه رسول الله بن الله ولا تعرف له صحبة ، بل هو تابعي ، ذكره الجلال السيوطي في « شرح تدريب الراوي » .

<sup>(</sup> وانظر : تدريب الراوي ٢ / ٢٠٩ ـ ٢١٠ . صحيح مسلم ٢ / ١٦٨٩ ـ ١٦٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش زض، أي قال صاحب التحرير. وفي ب، صاحب التحرير في التحرير.

( ولو جِنْياً في الأظهر ) أي و (() لو كانَ مَنْ لقيَ النبيُ عَلَيْكِ مُسلما (() جنّياً في الأظهر مَنْ قَوْلَيْ (() العلماء ، ليدخل () الجن الذين قَدِموا على النبي عَلِيلٍ مِنْ « نصيبين » ، وأسلموا ، وهم تسعة أو سبعة من اليهود ، بدليل قوله تعالى ، ﴿ إِنَّا سَمِقْنا كتاباً أَنْزِلَ مَنْ بعدِ موسى ﴾ (() ، وذُكِرَ في أسمائِهم ، شاص ، وماص ، وناشى ، ومنشى ، والأحقب ، وزوبعة ، وسُرق ، وعمر ، وجابر .

قالَ في « شرح التحرير » ، قلتُ ، الأولى أنَّهم مِنَ الصحابةِ ، فإنَّهم لَقُوا النبيُّ عَيِّلِيٍّ ، وآمنوا به ، وأَسْلَمُوا ، وذَهَبُوا إلى قومِهم مُنْذِرين .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup> ٣ ) في ش ز : قول .

<sup>(</sup> ٤ ) في ع ، فيدخل .

<sup>(</sup> ٥ ) الآية ٣٠ من الأحقاف .

<sup>(</sup>٦) هو على بن محمد بن محمد بن عبد الكريم، أبو الحسن، الشيباني، المعروف بابن الأثير الجزري، الملقب به «عز الدين» ولد بالجزيرة، ورحل للموصل وبغداد والشام والقدس، ثم لزم بيته للعلم والتصنيف، وكان بيته مجمع الفضل لأهل الموصل، وكان إماماً في حفظ الحديث ومعرفته، وحافظاً للتواريخ، وخبيراً بأنساب العرب وأيامهم، كان أديباً نبيلاً محتشماً، وأقبل في آخر عمره على الحديث، له مصنفات كثيرة، منها، « الكامل » في التاريخ، واختصر « الأنساب » لأبي سعد السمعاني في « اللباب في تهذيب الأنساب »، واستدرك عليه، و أسد الغابة في معرفة الصحابة » وشرع في « تاريخ الموصل »، توفي سنة ١٣٠ هـ بالموصل.

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ٢٩٩ . تذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٩٩ . طبقات الحفاظ ص ٤٩٢ . وفيات الأعيان ٣/ ٣٣ . شذرات الذهب ٥/ ١٣٧ ) .

<sup>(</sup> ٧ ) فال ابن الأثير في ترجمة ، زوبعة الجنيّ ، « ولو لم نشرط أننا لا نترك ترجمة لتركنا هذه وأمثالها » ( أسد الغابة ٢ / ٢٦٧ ) .

## ( والصّحابةُ عُدُولُ <sup>(١)</sup>) .

قال الشيخ تقيَّ الدين وغيرُه ، « الذي عليه سَلَفُ الأمةِ وجمهورُ الخَلَفِ ، أَنَّ الصحابةَ رضي الله عنهم أجمعين (٢) عدولٌ بتعديل الله تعالى لهم (٣) » .

و (٤) قالَ ابنُ الصَّلاحِ وغيرُهُ ، « الأُمةُ مُجْمِعَةٌ (٥) على تعديلِ جميع الصحابةِ ، ولا يعتدُ بخلافِ من خالفَهم (٦) » . ا هـ (٧) .

وحكاه ابن عبد البر في مقدمة «الاستيماب» إجماع أهل السُنةِ والجماعة (^^).

رحكى فيه إمامُ الحرمين الإجماعَ <sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٠، المستصفى ١/ ١٦٤، شرح الورقات ص ١٩١، نهاية السول ٢/ ٢١٦، جمع الجوامع ٢/ ١٦٦، المسودة ص ٢٤٦، ٢٥٩، ٢٥٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٥، تيسير التحرير ٣/ ٦٤، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٤، مقدمة ابن الصلاح ص ١٤٦، شرح نخبة الفكر ص ١٥٠، اللمع ص ٤٢، الروضة ص ١٦، غاية الوصول ص ١٠٠، مختصر الطوفي ص ١٦، ارشاد الفحول ص ١٦، المدخل الى مذهب أحمد ص ٩٤، قواعد التحديث ص ١٩٩، تدريب الراوي ٢/ ٢١٤.

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من ب ع ض . وفي المسودة ، كلهم .

<sup>(</sup> ٣ ) المسودة ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب زع ض .

<sup>( ° )</sup> في ع ، مجتمعة .

<sup>(</sup>٦) انظر، مقدمة ابن الصلاح ص ١٤٦، ١٤٧، إرشاد الفحول ص ٦٩. المسودة ص ٢٥٩.

<sup>(</sup> ٧ ) ساقطة من ش .

<sup>(</sup> A ) الاستيعاب ١ / P .

<sup>(</sup>٩) انظر، ارشاد الفحول ص ٦٩.

وتعديلُ الله تعالى لهم بما أنْزَلَ على (١) رسولِهِ عَلَيْ مِنْ قولِهِ (٢) تعالى ، ﴿ وَالسَّا بِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ المهاجرينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَالذينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ، رَضِيَ الله عَنْهِم ورَضُوا عنه ﴾ (٢) ، وقولِهِ تعالى ، ﴿ لَقَدْ رَضِيَ الله عَنْ المُؤمِنينَ ﴾ (٤) ، وقولِهِ تعالى ، ﴿ لَقَدْ رَضِيَ الله عَنْ المُؤمِنينَ ﴾ (٤) ، وقولِهِ تعالى ، ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ، والذينَ مَعَهُ ، أُشِدًاءُ على الكُفَّارِ ، رُحَماءُ بينهم ﴾ (٥) ، وقولِهِ تعالى ، ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ ﴾ (١) ، وقولِهِ تعالى ، ﴿ وكذَلِكَ جَعَلْناكم أَمَّةٌ وَسَطاً ، لتكُونُوا شُهَدَاءَ على النَّاسِ (١) ، ويكونَ الرسولُ عليكمْ شَهيداً ﴾ (١)

وَقَالَ النبِيُ عَلِيْتُ ، « لو أَنْفَقَ أحدُكم مثلَ أُحدِ ذَهَبا (١) ، ما بَلغَ مُدُ أحدِهم ، ولا نَصِيفَه » (١) .

هذا ، وإنْ وَرَدَ على سَبَبِ خاص ، فالعِبْرَةُ بعموم اللفظ ، ولا يَضُرُّنا كونُ الخطاب بذلك للصَّحابةِ ، لأنَّ المعنى ، لا يَسُبُّ غيرُ أصحابي (١١) أصحابي ،

<sup>(</sup>١) في ع ض ، الله على .

<sup>(</sup> ٢ ) في ض ، قول الله .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٠ من التوبة .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨ من الفتح .

<sup>(</sup> ٥ ) الآية ٢٩ من الفتح .

<sup>(</sup> ٦ ) الآية ١١٠ من أل عمران .

<sup>(</sup>٧) تنتهي الآية هنا في بع ض.

<sup>(</sup> ٨ ) الآية ١٤٣ من البقرة .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من زع.

<sup>(</sup> ١٠ ) الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعاً . وأول الحديث : « لا تسبوا أصحابي » .

انظر ، صحیح البخاری ۲ / ۲۹۳ . صحیح مسلم ٤ / ۱۹٦٧ . مسند أحمد ۳ / ۱۱ ، سنن أبي داود ۲ / ۱۸ . تحفة الأحوذي ۱ / ۳۵۳ . سنن ابن ماجه ۱ / ۵۷ . كشف الخفا ۲ / ۳۵۳ ) .

<sup>(</sup> ۱۱ ) في ض: صحابي .

ولا يَسُبُ أصحابي بعضُهم بعضا (١).

وقالَ عَلَيْكَ ، « خيرُ القُرونِ قَرْني » (٢) ، متفقّ عليهما ، وقد تواترَ امتثالُهم الأوامرَ والنواهيَ (٣) .

فإنْ قيلَ ، هذهِ (٤) الأدِلَّةُ دَلَّتْ على فَضْلِهم ، فأينَ التصريحُ بعدالتِهم ؟

فالجوابُ ، أنَّ منْ أثْنَى الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الثَّناء كيف (°) لا يكونُ عَدْلًا ؟ فإذا (٦) كانَ التعديلُ يَثْبُتُ بقولِ اثنين مِنَ النَّاسِ ، فكيفَ لا تَثْبُتُ العدالةُ بهذا الثَّناء العظيم منَ الله سبحانه وتعالى ، ومِنْ رسولِهِ عَلِيلَةً ؟ .

( والمرادُ منْ لم يُعْرَفْ بقَدْج (٧) ) .

قال ابنُ مُفْلِحٍ في «أصولهِ »؛ ومرادُهم (^) من جُهِلَ حاله، فلم يُعْرَف بِقَدْجٍ.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على مسلم ١٦/ ٩٣.

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي عن عمران بن حصين وأبي هريرة وابن مسعود مرفوعاً.

<sup>(</sup> انظر ، صحیح البخاری ۲ / ۲۸۷ . صحیح مسلم بشرح النووی ۱۱ / ۸۵ . سنن أبي داود ۲ / ۱۸۰ . تحفة الأحوذی ٦ / ۱۸۰ . سنن النسائي ۷ / ۱۷ ، السنن الکبری ۱۰ / ۱۲۰ ، مسند أحمد ١ / ۲۷۸ . صحیح مسلم ٤ / ۱۹٦۲ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩١. المستصفى ١/ ١٦٤. فواتح الرحموت ٢/ ١٥٦ وما بعدها. تيسير التحرير ٢/ ٦٥. كشف الأسرار ٢/ ٣٨٤. العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٧. المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٨. الكفاية ص ٤٦. المسودة ص ٢٥٩، مقدمة ابن الصلاح ص المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٨. الروضة ص ٦٠. مختصر الطوفي ص ٦٢. ارشاد الفحول ص ٦٩.

<sup>(</sup> ٤ ) في ض ، فهذه .

<sup>( ° )</sup> في ض ، فكيف .

<sup>(</sup>٦) في ش ز ، فإن .

<sup>(</sup>٧) انظر ، المستصفى ١/ ١٦٤ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤ .

<sup>( ^ )</sup> في ش : ومراده .

قالَ الماورديُ ، والحُكْمُ بالعدالةِ إنَّما هو لمن اشتهرت عدالته . نَقَلَه (١) البَرْماويُ .

قَالَ فِي « شرحِ التحريرِ » ، والظاهِرُ أنَّ هنا في النُسْخَةِ غَلَطاً . ا هـ .

وقيل : هم عُدُولَ إلى زَمَنِ الفِتْنَةِ بِقَتْلِ عَثْمَانَ رضي الله عنه ، وبعدَه كفيرهم (٢).

وقالتِ المعتزلة ؛ إلا منْ قاتلَ عَليّاً لخُروجهِ على الإمام (٣) بغير حقّ (٤).

وقيل : هم كغيرهم مُطْلَقاً (٥٠).

قال ابنُ قاضي الجبلِ ، وهذه الأقوالُ باطلةً (٢) ، بَعْضُها مَنْسُوبٌ إلى

<sup>(</sup>١) في ض : ذكره .

<sup>(</sup>٢) هذا القول ينسب إلى واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية ، وانظر تفصيل هذا القول وأدلته ومناقشتها في , الإحكام للآمدي ٢/ ٩٠ ، المستصفى ١/ ١٦٤ . فواتح الرحموت ٢/ ١٥٠ ، تيسير التحرير ٣/ ٦٤ ، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٧ ، جمع الجوامع ٢/ ١٦٨ ، غاية الوصول ص ١٠٠ ، مختصر الطوفي ص ٦٢ ، ارشاد الفحول ص ٧٠ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في ض: الإمامة.

<sup>(</sup>٤) انظر، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٥، تيسير التحرير ٣/ ٦٥، العضد على أبن الحاجب ٢ / ٦٥، جمع الجوامع ٢/ ١٦٨، الإحكام للآمدي ١/ ٩١، المستصفى ١/ ١٦٤، المسودة ص ٢٤٩، غاية الوصول ص ١٠٥، ارشاد الفحول ص ٧٠.

<sup>(</sup> ٥ ) وهذا قول المبتدعة والمعتزلة . وهناك أقوال أخرى .

<sup>(</sup> انظر ، - شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٠ . أصول السرخسي ١ / ٣٣٨ وما بعدها . الإحكام للآمدي ٢ / ٩٠ . المستصفى ١ / ١٦٤ . جمع الجوامع ٢ / ١٦٨ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧٧ . فواتح الرحموت ٢ / ١٥٥ . تيسير التحرير ٣ / ٦٤ . اللمع ص ٤٢ . مختصر الطوفي ص ٦٢ . غاية الوصول ص ١٠٤ . ارشاد الفحول ص ٦٩ . ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش، الباطلة.

عَمْرُو بِنِ عُبَيْدٍ وأَصْرابِهِ ، وما وقعَ بينهم محمولٌ على الاجتهادِ ، ولا قَدْحَ على مُجْتَهِدِ (١) عند (٢) المُصَوِّبةِ وغيرهم . ا هـ

وليسَ المرادُ بكونِهم عُدولاً ؛ العصمةُ واستحالةُ المَعْصِيةِ عليهم ، إنَّما المرادُ أَنْ لا نَتَكَلَّفَ البحثَ عنْ عدالتهم ، ولا طلبَ التزكيةِ فيهم (٣)

فلو<sup>(٤)</sup> قالَ ثقةً ، حدَّثني رجلٌ منَ الصحابةِ ، أنَّ النبي عَلَيْكَ قالَ كذا ، كانَ ذلك كتعيينهِ باسمهِ ، لاستواء الكل في العدالةِ (٥) .

## فائدة :

قالَ الحافظُ المِزيُّ (٦) : مِنَ الفوائدِ أنّه لم يُوجدُ (٧) قطُ روايةً عمن لُمِز بالنَّفاقِ ، يعني ممن يُعَدُّ من الصَّحابةِ (٨).

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١٠/ ٣٩٥. تذكرة الحفاظ ١٤/ ١٤٩٨ . طبقات الحفاظ ص ٥١٧ . البدر الطالع ٢/ ٣٥٣ . الدرر الكامنة ٥/ ٢٣٣ . شذرات الذهب ٢/ ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>١) في ب ض: المجتهد.

<sup>(</sup>٢) في ض: على .

<sup>(</sup>٣) هذا القول لا بن الأنباري وغيره .

<sup>(</sup> انظر : اللمع ص ٤٢ . ارشاد الفحول ص ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في ب ض: ولو.

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ، ارشاد الفحول ص ٧٠ ، المسودة ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٦) هو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القُضاعِي ، ثم الكلبي ، الشافعي ، الإمام العالم الحبر ، الحافظ ، محدث الشام ، جمال الدين ، أبو الحجاج ، سمع الكتب الطوال ، وكان كثير الحياء والقناعة والتواضع والتودد إلى الناس ، قليل الكلام ، برع في التصريف واللغة وفنون الحديث ومعرفة الرجال ، ولي مشيخة دار الحديث والأشرفية ، وله مصنفات كثيرة مفيدة . منها ؛ « تهذيب الكمال » و « الأطراف » ، توفي سنة ٧٤٢ ه .

<sup>(</sup>٧) في ب، توجد.

<sup>(</sup> ۸ ) انظر ، ارشاد الفحول ص ۷۰ .

( وتابعي مع صَحابي كهو ) أي كالصحابي ( معَه ) أي مع النبي عليه . قال ابن الصَّلاح والنووي وغيرُهما في التَّابعي مع الصَّحابي ، الخلاف في الصحابة قياساً عليهم (١).

واشترط الخطيبُ البغداديُ وجماعةً في التابعيِّ (٢) الصحبة (٢)، فلا يُكْتَفَى بمجرَّد الرُويةِ ولا اللقاء (٤)، بخلافِ الصَّحابةِ ، فإنَّ لهم مَزِيَّةً على سائرِ النَّاسِ ، وشَرَفا برُويته عَلِيَّةٍ (٥).

واشترط ابنُ حِبانَ في التابعيّ ، كونُه في سنَّ (٦) يُحْفَظُ عنه ، بخلافِ الصحابيّ ، فإنَّ الصحابةَ قد اختُصُوا بشيء لم يُوجدُ في غيرهم (٧).

( ولا يُعْتَبَرُ عِلْمٌ بثبوتِ الصَّحْبَةِ ) في حق منْ لم (١٨) تَعْلَمْ صحبتُه بتواتر أو (٩) اشتهار عندَ الأئمةِ (١١) الأربعةِ ، خلافاً لبعضِ الحنفيةِ (١١).

<sup>(</sup>١) انظر، مقدمة ابن الصلاح ص ١٥١، تدريب الراوي ٢/ ٢٣٤، غاية الوصول ص ١٠٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥.

<sup>(</sup>٢) في ع، التابعين.

<sup>(</sup>٣) انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٦٧. شرح الورقات ص ١٨٩. غاية الوصول ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) في ع ، اللقى .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر : المدخل الى مذهب أحمد ص ٩٠ . أسد الغابة ١/ ١٩ .

<sup>(</sup>٦) في ش: ممن.

<sup>(</sup>٧) إنظر : المدخل الى مذهب أحمد ص ٩٥ . أسد الغابة ١/ ١٩ .

<sup>(</sup>٨) في ب، لا.

<sup>(</sup>٩) في بعض، و.

<sup>(</sup>١٠). ساقطة من ش.

<sup>(</sup>١١) أي يعرف كون الصحابي صحابياً بالتواتر والاستفاضة وبكونه من المهاجرين أو من الأنصار أو بخبر صحابي آخر معلوم الصحبة . و بقول الشخص العدل ، أنا صحابي . مع الاختلاف في الحالة الأخيرة فقط .

<sup>(</sup> انظر ، المسودة ص ٢٩٢ ، ارشاد الفحول ص ٧١ ، المدخل الى مذهب أحمد ص ٩٤ ) .

( فلو قالَ معاصرٌ عَدْلُ ؛ أنا صحابيٌ ، قُبِلَ ) عندَ أصحابِنا والجمهور ، لأنّه ثِقةٌ مقبولُ القولِ ، فقُبلَ في ذلك كروا يتِه (١) .

وقيلَ ؛ لا يُقْبَلُ <sup>(٢)</sup> ، وإليه مَيْلُ الطوفيِّ في « مختصره » ، وهو ظاهرُ كلام ابن القطانِ <sup>(٢)</sup> المحدَّثِ ، وبه قال أبو عبدِ الله الصَيْمَرِيُّ (٤) منَ الحنفيةِ (٥).

(١) قال الشوكاني : « ولا بد من تقييد قول من قال بقبول خبره أنه صحابي بأن تقوم القرائن الدالة على صدق دعواه . وإلا لزم قبول خبر كثير من الكذابين الذين ادعوا الصحبة » ( ارشاد الفحول ص ٧٠ ) وهذا ما قيده المصنف بوصفين : معاصر عدل .

( انظر : المسودة ص ۲۹۳ ، الإحكام للآمدي ۲ / ۹۳ ، العضد على ابن الحاجب ۲ / ۱۷ ، المستصفى ۱ / ۱۹۷ ، نهاية السول ۲ / ۳۱۳ ، جمع الجوامع ۲ / ۱۹۷ ، المعتمد ۲ / ۱۹۷ ، تيسير التحرير ۳ / ۱۷ ، الروضة ص ٦٠ ، المدخل الى مذهب أحمد ص ٩٥ ) .

(٢) في ش ب ع ز : تقبل .

(٣) هو على بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن ابراهيم، الحميري، الكتاني، الفاسي، أبو الحسن، ابن القطان، الحافظ، الناقد، العلامة المحدث، قاضي الجماعة، كان من أبصر الناس بصناعة المحديث، وأحفظهم لأسماء رجاله، وأشدهم عناية بالرواية، معروفاً بالحفظ والاتقان، صنف « الوهم والايهام على الأحكام الكبرى، لعبد الحق الاشبيلي »، مات سنة ١٢٨ هـ.

انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٠٧. طبقات الحفاظ ص ٤٩٤. شذرات الذهب ٥/ ١٢٨. شجرة النور الزكمة ص ١٧٩).

(٤) هو الحسين بن علي بن محمد بن جعفر . أبو عبد الله الصيمري الحنفي . قال الباجي : « هو إمام الحنفية ببغداد » ، وكان قاضياً عالماً خبيراً . وكان ثقة صاحب حديث . وكان صدوقاً . وافر العقل . جميل المعاشرة . عارفاً بحقوق أهل العلم ، حريصاً على سمعته . له « شرح مختصر الطحاوي » عدة مجلدات ، ومجلد ضخم في « أخبار أبي حنيفة وأصحابه » . توفي سنة ١٣٦ هـ .

انظر ترجمته في ( الجواهر المضيئة ١/ ٢١٤ . الفوائد البهية ص ٦٧ . تاج التراجم ص ٢٦ . شدرات الذهب ٣/ ٢٥٦ . تاريخ بغداد ٨/ ٧٨ . تذكرة الحفاظ ٣/ ١١٠٩ ) .

(٥) مختصر الطوفي ص ٦٢٪

ويعلل الطوفي لرأيه فيقول ، « إذ هو منهم بتحصيل منصب الصحابة ، ولا يمكن تفريع قبول قوله على عدالتهم ، إذ عدالتهم فرع الصحبة ، فلو أثبتت الصحبة بها لزم الدور » ، وهو ما ي

( لا ) إِنْ قَالَ ( تابعي عَدْلَ ، فلانَ صحابي ) فإنه لا يُقبلُ في الْأَصَحِّ ، لكونِهم خَصُّوا ذلك بالصحابي ، على ما في الصحابي من الخلاف .

قال بعضُ شُراح « اللُّمَع » ؛ لا أعرفُ فيه نَقْلاً ، والذي يقتضيه القياسُ ؛ أنَّه لا يُقبِل ، لأنَّ ذلك مُرْسَل ، لأنَّها قضيَّةً لم يَحْضُرْها .

(و) إِنْ قَالَ الْعَدْلُ ، (أَنَا تَابِعِيٌّ ، قَالَ فِي « الْأَصلِ ») الذي هو « التحريرُ » ، ( فالظاهرُ كصحابيٌّ ) يعني أنَّ العدلَ المعاصرَ لبعضِ الصحابةِ لو قالَ ، أنَا تابعيٌّ ، لكوني لقيتُ بعضَ الصحابةِ ، فإنّه يُقْبَلُ قولُه ، كما لو قالَ المعاصرُ للنبي عَلِيُّ ، أنا صحابيٌّ ، لأنّه ثقةً ، مقبولُ القولِ ، فقبلَ قولُه كروايتِه .

<sup>=</sup> أكده ابن عبد الشكور.

وردُ ابن قدامة هذه الشبهة فقال ، « قلنا إنما خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرعي . يوجب العمل . لا يلحق غيره مضرة ، ولا يوجب تهمة ، فهو كرواية الصحابي عن النبي ﷺ » ( الروضة ص ٦٠ ) .

وانظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢/ ١٦١. نهاية السول ٢/ ٣١٣. المسودة ص ٢٩٠. الإحكام للآمدي ٢/ ٩٣. غاية الوصول ص ١٠٤. إرشاد الفحول ص ١٧. المدخل الى مذهب أحمد ص ٩٥.

## ( فَصْلُ )

## مُسْتَنَدُ الصِّحابيِّ نوعان :

أحدُهما : لا خلافَ فيه ، لكونه لا يحتملُ غيرَ ما يَدُلُ عليه اللَّفظُ لصراحتِهِ ، وهو (() المُشارُ إليه بقولِهِ ، (أغلى مُسْتَنَدِ صَحابيً ، حدَّثني ) رسولُ الله (عَلَيُ ) بكذا ، أو أخبرني ، أو شَافهني ، و (() سمعتُه يقولُ كذا ، (ورأيتُه يَفْعَلُ ) كذا (() ونحوُهما ) كحضرتُ ، أو (() شَاهَدْتُ رسولَ الله عَلَيْ يَقُولُ كذا ، أو يفعلُ كذا (() .

وإنَّما كانَ هذا أعلى النَّوْعَين ، لكونهِ يَدُلُ على عَدَم الواسطةِ بينهما قَطْعاً (٦).

النوع الثاني : ما فيه خلاف ، لكونه يحتملُ وجودَ الواسطةِ بينهما لعدم صراحتِهِ ، وإلى ذلك أشير بقولهِ ، ( ويُحْمَلُ ) أي قولُ الصحابيّ ( قالَ ) النبيّ عَيْلِيَّةً كذا ( و ) قولُ الصحابيّ ( فَعَلَ ) رسولُ الله عَيْلِيَّةً كذا ( ونحوُهما )

<sup>(</sup>١) في بع، فهو.

<sup>(</sup>٢) في ب، أو.

<sup>(</sup>٣) في ش ، كذا ) كذا ،

<sup>(</sup>٤) في بع ض، و.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من زع ب ض.

<sup>(</sup>٦) انظر ، الإخكام للآمدي ٢ / ٩٥ ، المستصفى ١ / ١٢٩ . نهاية السول ٢ / ٣١٥ ، مناهج العقول ٢ / ٣١٠ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦٨ . شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٣ . تيسير التحرير ٢ / ٢٨ . فواتح الرحموت ٢ / ١٦١ ، الروضة ص ٤٧ ، مختصر الطوفي ص ٦٣ . إرشاد الفحول ص ٢٠ . المدخل الى مذهب أحمد ص ٩٥ .

كأقرُّ رسولُ الله عَلَيْ على كذا (١٠ ، (وعَنْه) كقولِ (٢ الصحابي ، أقولُ ذلك عن رَسُولِ الله عَلَيْ فَعَلَ كذا (٣ ، أو عن رَسُولِ الله عَلَيْ فَعَلَ كذا (٣ ، أو عن رَسُولِ الله عَلَيْ فَعَلَ كذا (٣ ، أو على أنه لا واسطة بينه (٤ وبينَ عالَ كذا (على الاتصالِ) أي يُحمل على أنّه لا واسطة بينه (٤ وبينَ النبي عَلَيْ على الصَّحيح الذي عليه أصحابُنا وأكثرُ العلماء ، ويكونُ ذلك حكما شرعيا يجبُ العَمَلُ به ، لأنّه الظاهرُ منْ حَالِ الصَّحابيِّ القائلِ ذلك ذلك ذلك الله على أنه الظاهرُ منْ حَالِ الصَّحابيِّ القائلِ ذك ذلك ذلك الله و المَّالِي السَّحابيُّ القائلِ ذك (٥).

وخالف (أ في ذلك أ) أبو الخطاب من أصحابنا وجَمْعٌ من العُلماء، فقالُوا ، لا يُحْمَلُ على السَّماع لاحتمالِهِ وتردُّدِه بين سماعِهِ مِنْه ومنْ غيره (٧) .

<sup>(</sup>۱) انظر؛ فواتح الرحموت ۲/ ۱۹۱، العضد على ابن الحاجب ۲/ ۱۸، جمع الجوامع ۲/ ۱۷۰، الكفاية ص ۱۹۹، المستصفى ۱/ ۱۲۹، شرح تنقيح الفصول ص ۳۷۳، المستصفى ۱/ ۱۲۹، الإحكام للامدي ۲/ ۹۰، غاية الوصول ص ۱۰۰، الروضة ص ۱۷، مختصر الطوفي ص ۱۳، إرشاد الفحول ص ۱۰، المدخل الى مذهب أحمد ص ۹۰.

٢ ) في ب ، أي وكقول . وفي ض ، وقول

<sup>(</sup>٣) ساقطة من زش ب ع .

<sup>(</sup>٤) في ز ، بين .

<sup>(</sup> ٥ ) وهو ما رجحه الآمدي وابن عبد الشكور . وقال الخطيب البغدادي ، « فقال أكثر العلماء : الواجب في ذلك حمله على أن الصحابي سمعه من رسول الله ﷺ » ( الكفاية ص

وانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٥. المستصفى ١/ ١٣٠، نهاية السول ٢/ ٣١٦. مناهج العقول ٢/ ٣١٦. توضيح الأفكار ١/ ٢٧٢، المسودة ص ٢٦٠. تيسير التحرير ٣/ ٦٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٦١.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٧) وهو قولُ القاضي أبي بكر الباقلاني .

<sup>(</sup> انظر : الإحكام للآمدي ٢/ ٩٥ . نهاية السول ٢ / ٣١٦ . فواتح الرحموت ٢ / ١٦١ ، تيسير التحرير ٣ / ٦٨ . توضيح الأفكار ١ / ٢٧٣ . الكفاية ص ٤١٩ . المسودة ص ٢٦٠ ) .

(و) قولُ الصحابيِّ (أمَرَ) النبيُّ عَلِيْ بِكذا (و" نهى) النبيُّ عَلِيْ بَكذا (و" نهى) النبيُّ عَلِيْ عَنْ كذا (و" أمَرَنا) رسولُ الله عَلِيْ بكذا (و" نَهِنا) رسولُ الله عَلِيْ بكذا (و" نَهِنا) رسولُ الله عَلِيْ عَن كذا (و" أُمِرْنا) بالبناء للمفعول بكذا (و" نَهِينا) بالبناء للمفعول عن كذا (و" رَخْصَ لنا) في كذا، و" أبيحَ لنا كذا، والمناء للمفعول عن كذا (ومِنْ السُّنَةِ) كذا وكذا (" وقولُه، جَرَتْ السُّنةُ، وَشَعُ السُّنةُ وَمَضَ السُّنةُ ، وَقولُه، جَرَتْ السُّنةُ ، أو مَضَتُ السُّنةُ بكذا ، كقولِ عليّ رضي الله عنه ، « مِنَ السُّنةِ ، وَضْعُ الكفّ على الكفّ في الصَّلاةِ تحتَ السُّرَة » رواه أبو داودَ (" ، وقول أنسٍ ، « مِنَ السُّنةِ ، وَفَل أنسٍ ، « مِنَ السُّنةِ ، وَقول أنسٍ ، « مِنَ السُّنةِ ، إذا تَزَوَّجُ البكرَ على الثَّيْبِ أقامَ عندَها سَبْعاً ـ الحديث » مُتفقً عليه (") ،

<sup>(</sup>١) في ش ز ض ، أو .

<sup>(</sup>٢) في ش ب ز ، أو .

<sup>(</sup>٣) في ش ز ، أو .

<sup>(</sup>٤) في بعض، أو.·

<sup>(</sup> ٥ ) في ش ز ، أو .

<sup>(</sup>٦) في ش ز، أو.

<sup>(</sup>٧) في ش ز، أو .

<sup>(</sup>٨) في ش ، أو .

<sup>(</sup> ٩ ) السُنةُ عند الحنفية تعمُّ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين . والكل حجة عندهم . لأنَّ سنة الخلفاء الراشدين حجة عند الحنفية .

<sup>(</sup> انظر ، فواتح الرحموت ٢ / ١٦٢ . تيسير التحرير ٣ / ٦٩ ، المسودة ص ٢٩٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) الحديث رواه أبو داود وأحمد والدارقطني والبيهقي والبغوي عن علي رضي الله عنه .

<sup>(</sup> انظر : سنن أبي داود ١/ ١٧٤ ، مسند أحمد ١/ ١١٠ . سنن البيهقي ٢/ ٣١ ، شرح السنة ٢ / ٢٠ ، نيل الأوطار ٢ / ٢٠ ) .

<sup>(</sup>١١) الحديث رواه البخاري ومسلم والبيهقي وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والدارمي والدارقطني والترمذي وابن ماجه .

<sup>(</sup> انظر ، صحیح البخاري ٣/ ٢٦٣ ، صحیح مسلم ٢/ ١٠٨٤ ، تحفة الأحوذي ٤/ ٢٩١ . سنن ابن ماجه ١/ ٢١٧ ، سنن الدارمي ٢/ ١٤٤ ، نيل الأوطار ٦/ ٢٤٢ ) .

(وكنا نَفْعَلُ) كذا ، أو (١) نَقُولُ كذا ، -أو (١) نَرَى كذا على عهدِهِ عَلَيْهُ ، وكانُوا يفعلونَ كذا على عهدِهِ عَلَيْهُ ونحوَ ذلك) كقولهِ ، كانَ الأمرُ على ذلك في زمنِ النبيِّ عَلِيْهِ (١) (حُجُةً ) يعني أنَّ حُكْمَ ذلك حكمُ قول الصحابيّ ، « قالَ النبيُّ عَلِيْهِ » ، لكنّه في الدّلالةِ دُونَ ذلكَ ، لاحتمال الواسطةِ ، أو اعتقادِ ما ليسَ بأمر ، ولا نَهي ، أمراً أو نَهياً ، لكنِ الظاهرُ أنّه لم يُصَرِّح بنقلِ الأمر إلا بعد جَرْمِهِ بوجود حقيقتِه ، ومعرفةُ الأمر مستفادةً منَ اللّهَةِ ، وهمْ أهلُها ، فلا تَخْفَى (١) عليهم (٥) .

<sup>(</sup>١) في ب، و.

<sup>(</sup>٢) في ب : و .

<sup>(</sup>٣) يشترط في هذه الألفاظ الأخيرة ، « كنا نفعل ، أو نقول ، أو نرى ، وكانوا يفعلون ، وكان الأمر . . . » أن تضاف إلى عهد النبوة لتدل على الجواز أو الوجوب في الصحيح عند الأكثر ، فإن أطلق ففيه خلاف بين العلماء . لكن لا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياة رسول الله عَلَيْتِهِ أو بعد موته . فإن له حكم الرفع .

<sup>(</sup>انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٧٣. المستصفى ١/ ١٣١. نهاية السول ٢/ ٣١٧. مناهج العقول ٢/ ٣١٥. المجموع ١/ ٥٩. الكفاية ص ٤٢٢. شرح النووي على مسلم ١/ ٣٠. المسودة ص ٣٩٣. ٣٩٥. تدريب الراوي ١/ ١٨٥. توضيح الافكار ١/ ٢٧٣ وما بعدها. مقدمة ابن الصلاح ص ٣٩٠. تيسير التحرير ٣/ ٧٠. فواتح الرحموت ٢/ ١٦٢. شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٣ وما بعدها. غاية الوصول ص ٢٠٦. الروضة ص ٤١. ١٨. مختصر الطوفي ص ٦٤. إرشاد الفحول ص ٤١. ١٠. المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥).

<sup>(</sup>٤) في ش زض: يخفى .

<sup>(</sup>٥) انظر ، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٦ وما بعدها . المستصفى ٢/ ١٣٠ وما بعدها . نهاية السول ٢/ ٣٦١ . جمع الجوامع ٢/ ١٧٢ . الكفاية ص ٤١٩ . ٤٢٠ وما بعدها . المسودة ص ٢٩١ . المجموع ١/ ٥٥ وما بعدها . العضد على ابن الحاجب ٢/ ٨٦ وما بعدها . تدريب الراوي ١/ ١٨١ . المهم وما بعدها . توضيح الأفكار ١/ ٢٦٥ وما بعدها . المعتمد ٢/ ٢٦١ . قواعد التحديث ص ١٤٤ . فواتح الرحموت ٢/ ١٦١ . تيسير التحرير ٣/ ٦٩ . الروضة ص ٤٧ . غاية الوصول ص ١٠٦ . مختصر الطوفي ص ١٤ . إرشاد الفحول ص ١٠٠ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥ .

ثمُّ إنَّهم لمُّ يكنُ بينهم في صِيفةِ الأَمْر ونحوها خلافٌ، وخلافُنا فيه لا يَسْتلزمُه، فعلى هذا يكونُ حُجُّةً، ورَجَعَتْ إليه الصحابة، وهو الصحيح، وعليه جماهير العلماء (١).

وخالفَ بعضُ المتكلمين في ذلك ، وخالفَ الصيرفيُ والباقلانيُ وأبو بكر الرازيُ والكرخيُ الحنفيان ، والإسماعيليُ (٢)، وإمامُ الحرمين ، ونقله (٦) ابنُ القطانِ عن نصَّ الشافعيِّ في الجديدِ ، في نحو قولهِ ، « أُمِرْنا ونُهينا » لاحتمال أنَّ الآمرَ غيرُ النبيِّ عَلِيًّ ، وكذلك النَّاهي (٤).

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/٧. تبيين كذب المفتري ص ١٩٠٠ . تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٤٧ . طبقات العفاظ ص ١٨٦ . طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١٦ . شذرات الذهب ٣/ ٧٥ . طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص ٨٦ ) .

(٣) في ض ، ونقل .

(2) قال الإمام النووي رحمه الله ، « إن الصحيح أن قول الصحابي ، من السنة كذا في حكم المرفوع . وأنه مذهب الجماهير . وأن أبا بكر الإسماعيلي قال ، له حكم الموقوف على الصحابي » (المجموع شرح المهذب ١/ ٥٩ . شرح النووي على مسلم ١/ ٣٥) . وقال السرخسي ، « لا يفهم منه . . . الأخبار عن رسول الله » (أصول السرخسي ١/ ٣٨٠) . وهو قول ابن حزم أيضاً .

( انظر ، الإحكام لا بن حزم ١ / ١٩٤ ، الإحكام للآمدي ٢ / ٩٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٣ ، ٢٧٣ ، نهاية السول ٢ / ٢١٦ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٦١ ، تيسير التحرير ٣ / ٦٩ ، ٧٠ ، المعتمد ٢ / ١٦١ ، المسودة ص ٢٩٠ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٤ ، توضيح الأفكار ١ / ٢٦٦ ، الكفاية ص ٢٠١ ، إرشاد الفحول ص ٦٠ ، ١٠ ، مختصر الطوفي ص ٦٤ ، غاية الوصول ص ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>١) انظر، مختصر الطوفي ص ٦٤. ﴿والمراجع السابقة .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن إبراهيم بن اسماعيل بن العباس، أبو بكر الاسماعيلي ، الشافعي ، إمام أهل جرجان ، والمرجوع إليه في الفقه والحديث ، وصاحب التصانيف ، قال الشيخ أبو السحاق ، « جمع بين الفقه والحديث ورياسة الدين والدنيا » ، وقال الحاكم ، « كان أبو بكر واحد عصره ، وشيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرياسة والمروءة والسخاء » ، له تصانيف كثيرة ، منها ، « المستخرج على الصحيح » و « المعجم » و « مسند عمر » و « المسند الكبير » نحو مائة مجلد ، توفي سنة ٢٧١ هـ .

وأجيبَ عنْ ذلك ، بأنَ قولَ الصَّحابيّ ذلك يَدُلُ على أنّه في مَعْرضِ الاحتجاج ، فيُحْمَلُ على صُدُوره ممنْ يُحْتَجُ بقولِهِ ، وهو الرسولُ عَلَيْهُ ، فإنّه هو الذي يَصْدُرُ عنه الأمرُ والنهيُ والتحريمُ والترخيصُ ، تبليغاً عن الله سبحانه وتعالى ، وإنْ (1) كان يحتملُ أنّه من بعضِ الخلفاء (1) ، لكنّه (1) بعيدٌ ، فإنّ المسرّع لذلك هو صاحبُ الشَرع (1) .

( وقولُ غير الصحابي عنه ( ) أي عن الصحابي إذا روى عنه حديثاً ( يَرْفَعُه ) أي الصحابي ، ( أو يَنْميه ( ) ) إلى النبي عَيِّلِيٍّ ( أو يَبْلُغُ به ) النبي عَيِّلِيٍّ ( أو يَبلُغُ به ) النبي عَيِّلِيٍّ ( كَمَرْفُوع صَريحاً ) عندَ النبي عَيِّلِيٍّ ( كَمَرْفُوع صَريحاً ) عندَ العلماء ( )

قالَ ابنُ الصَّلاح : «حكمُ ذلك عندَ أهل العلَّم حُكْمُ المَرْفُوعِ صَريحاً » (٩) .

<sup>(</sup>١) في ز ، وأنه .

<sup>(</sup>٢) في ش: الحلفاء.

<sup>(</sup>٣) في ض، لكونه .

<sup>(</sup>٤) وهناك قول بالوقف، وقول بالتفصيل، وأن الألفاظ السابقة على درجات، كما بينه البيضاوي وغيره.

<sup>(</sup>انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٧، المستصفى ١/ ١٣٠ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢ / ١٦٠. تيسير التحرير ٣/ ٦٩، نهاية السول ٢/ ٢١٦، مناهج العقول ٢/ ٣١٤، المعتمد ٢ / ١٦٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٨٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٤، الروضة ص ٤٧، مختصر الطوفي ص ٦٤، إرشاد الفحول ص ٢٠، ٦٠).

<sup>(</sup>٥) في ض: عنه يرفعه.

<sup>(</sup>٦) في ب: ينهيه.

<sup>(</sup>٧) في ش زع ب ض ، رواية .

<sup>(</sup> A ) انظر: الكفاية ص ١٩٥ ، ٤١٦ ، تدريب الراوي ١ / ١٩١ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٩) مقدمة ابن الصلاح ص'٢٥.

وذلك كقول سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس، « الشَّفاء في ثلاثٍ ، شَرْبِةِ عَسَل ، وشَرْطَةِ مِحْجَم ، وكَيُّةِ نار » . ثم قال ، « رَفْعَ الحديث » ، رواه البخاريُ (١) .

وكحديثِ أبي الزَّنادِ (٢) عن الأَعْرَج (٣) عن أبي هريرةَ رضي الله عنه يَبْلُغُ به ، قال ، « النَّاسُ تبعٌ لقريش ِ » (٤) ، وغيرُه كثيرٌ .

(١) رواه البخاري وابن ماجه ، ورواه مسلم وأبو داود بلفظ آخر ، « إن كان شيء من أدويتكم خيرٌ ، ففي شَرْطَةِ مِحْجم . . . » ورواه الخطيب بسنده ، ورواه مالك بلاغاً .

( انظر صحیح البخاری ٤ / ٩ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١١٥٥ ، صحیح مسلم ٤ / ١٧٣٠ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٣١ ، الكفاية ص ٤١٥ ، الموطأ ٢ / ٩٧٤ ، فيض القدير ٤ / ١٧٥ ) .

(٢) هو عبد الله بن زُكُوان ، أبو عبد الرحمن ، القرشي المدني ، وأبو الزناد لقب ، وكان يغضب منه ، وهو راوية الأعرج ، قال الإمام أحمد ، «كان سفيان يُسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث » ، وهو من كبار العلماء في المدينة بعد كبار التابعين ، قال البخاري ، «أصح أسانيد أبي هريرة ، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة » ، وكان ثقة ثبتاً فقيها ، مات فجأة في مغتسله سنة ١٣١ هـ ، وقيل غر ذلك .

انظر ترجمته في (ميزان الاعتدال ٢ / ٤١٨ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٦٠ ، طبقات الحفاظ ص ٥٤ ، تذكرة الحفاظ ١/ ١٣٤ ، المعارف ص ٤٦٤ ، الخلاصة ص ١٩٦ ، شذرات الذهب ١/ ١٨٠ ، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢ / ٣٠٠ ) .

(٣) هو عبد الرحمن بن هرمز بن كيسان ، الهاشمي مولاهم ، أبو داود ، المدني ، الأعرج ، القارىء ، التابعي ، صاحب أبي هريرة ، كان يكتب المصاحف ، وهو من أول من وضع العربية ، وكان أعلم الناس بالنحو وأنساب قريش ، أخذ القراءة عن أبي هريرة وابن عباس . توفي سنة ١٧٧ هـ بالاسكندرية .

انظر ترجمته في (طبقات القراء ١/ ٣١٨. إنباه الرواة ٢/ ١٧٢. طبقات الحفاظ ص ٣٨. تذكرة الحفاظ ١/ ٩٧. طبقات النحويين واللغويين ص ٣٦. المعارف ص ٤٦٥. مشاهير علماء الأمصار ص ٧٧. الخلاصة ص ٣٣٦. شنرات الذهب ١/ ١٥٣. تهذيب الأسماء ١/ ٣٠٥. معرفة القراء الكبار ١/ ٣٦).

( ٤ ) هذا طرف من حديث رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة وجابر ومعاوية وعمرو مرفوعاً . ورواه الترمذي بلفظ آخر . قال النووي ، « ومعناه في الإسلام والجاهلية . كما صرح به في الرواية الأخرى » .

وفي الصحيحين عن أبي هُريرَةَ روايةً ، « تقاتلونَ قوماً ـ الحديث » (۱). وروى مالك عن أبي حازم (۲) عن سهل بن سعد (۱) ، « كان النّاسُ يُؤمرون أنْ يَضَعَ الرجلُ يدَه اليُمْنى على ذِراعِهِ اليُسْرى في الصّلاةِ ، قال أبو

والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والخطيب ، مع تقديم وتأخير واختلاف بالألفاظ .

( انظر ، صحیح البخاری ۲ / ۲۷۸ ، صحیح مسلم ٤ / ۲۲۳۶ ، سنن أبي داود ۲ / ۲۲۷ ، تحفة الأحوذی ٦ / ٤٦١ ، الكفاية ص ٤١٦ ، تدریب الراوی ۱ / ۱۹۱ ) .

(٢) هو سلمة بنُ دينار ، المدني الأعرج ، الزاهد الفقيه ، أبو حازم ، التامعي المشهور بالمحاسن ، مولى بني مخزوم ، أجمعوا على توثيقه وجلالته والثناء عليه ، ولم يحدث عن أحد من الصحابة إلا عن سهل بن سعد ـ خلافاً لا بي حازم التابعي واسمه ، سلمان مولى عزة الأشجمية ، المشهور بالرواية عن أبي هريرة ـ وكان سلمة زاهداً أشقر فارسياً ، روى عنه الزهري وهو أكبر منه ، قال ابن سعد : « كان ثقة ، كثير الحديث ، وكان يقص في مسجد المدينة ، توفي سنة ١٤٠ هـ ، وقيل ١٥٠ هـ .

انظر ترجمته في (تهذيب الأسماء ٢/ ٢٠٠ . طبقات الحفاظ ص ٥٣ . تذكرة الحفاظ ١ / ١٣٠ . الخلاصة ص ١٤٧ . شجرة النور الزكية ص ٤٧ . المعارف ص ٤٧٩ . ٥٨٠ . شنرات الذهب ١/ ٢٠٨ . يحيى بن ممين وكتابه التاريخ ٢/ ٢٢٤ ) .

(٣) هو الصحابي سهل بن سعد بن مالك بن ثعلبة . . . بن ساعدة الخزرجي الأنصاري . أبو العباس . المدني ، من مشاهير الصحابة . وكان اسمه حزنا فغيره النبي عليه ، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة ٩١ هـ ، وقيل غير ذلك ، وروى ١٨٨ حديثاً .

انظر ترجمته في (الإصابة ٢/ ٨٨، الاستيماب ٢/ ٩٥، الخلاصة ص ١٥٧، تهذيب الأسماء ١/ ٢٣٨، شجرة النور الزكية ص ٤٥، شنرات الذهب ١/ ٩٩).

<sup>= (</sup> انظر ، هداية الباري ٢ / ٢٤٦ ، صَحيح مسلم ٣ / ١٤٥١ ، مسند أحمد ٣ / ٢٧٩ ، ١٠١ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، تحفة الأحوذي ٦ / ٢٠١ ، فيض القدير ٦ / ٢٩٤ ، شرح النووي على مسلم ١٢ / ٢٠٠ ، الكفاية ص ٤١٦ . موارد الظمآن ص ٣٦٩ ) .

<sup>(</sup>١) هذا طرف من حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عَلَيْ ، تقاتلون قوماً بين يدي الساعة ، نعالهم الشّعر ، كأن وجوههم المجان المُطُرقة ، حمرُ الوجوه ، صغار الأعين » .

حازم ، لا <sup>۱۱</sup> أعلم إلا أنه يَنْمي <sup>۱۱</sup> ذلك <sup>(۲)</sup> ، قالَ مالكُ ، هذا لفظ رواية عبد الله بن يوسف <sup>(۲)</sup> ، ورواه البخاريُّ منْ طَريقِ القَفْنَبيِّ (<sup>(3)</sup> عن مالكِ ، فقالَ ، « يَنْمى ذلك إلى النبيِّ عَلِيْكُ » (<sup>(9)</sup> ، فصرّح برفيه (<sup>1)</sup> .

(٣) هو عبد الله بن يوسف الكلاعي، أبو محمد الدمشقي، التنيسي، شيخ البخاري، وقال البخاري عنه، كان من أثبت الشاميين، وثقه أبو حاتم، وقال ابن ممين، أثبت الناس في الموطأ، عبد الله بن مسلمة القمنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي، وأخرج له البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي، توفي سنة ٢٨ ه.

( انظر ، الخلاصة ص ٢١٩ . ميزان الاعتدال ٢ / ٥٢٥ . طبقات الحفاظ ص ١٧٢ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٤٠٤ ) .

وأنظر ، ألمنتقى شرح الموطأ ١ / ٢٨١ .

(٤) هو عبد الله بن مسلمة بن قمنب، أبو عبد الرحمن، المدني، أحد الأئمة الأعلام في العلم والعمل، نزل البصرة ثم مكة، وكان زاهداً، روى عن مالك، قال أبو حاتم، « ثقة حُجُةً، لم أرَ أخشعَ منه »، وكان مجاب الدعوة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، قال مالك عنه عند مجيئه، « قوموا إلى خير أهل الأرض »، توفي سنة ٢٢١ هـ، روى عن مالك « الموطأ »، ولازمه عشرين سنة.

انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ١٦٥ ، الخلاصة ص ٢٥٠ ، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٨٣ ، الديباج المذهب ١/ ٢٥٠ ، العقد الثمين ٥/ ٢٨٥ ، وفيات الأعيان ٢/ ٢٥٠ ، شجرة النور الزكية ص ٧٥٠ ، شنرات الذهب ٢/ ٤٩ ) .

(°) صحيح البخاري ١/ ١٣٥، وعبارة البخاري ، وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن أبي حازم » فزاد ابن أبي حازم ، بينما نقل الباجي أن البخاري و أخرجه من رواية عبد الله بن يوسف عن مالك » ( المنتقى ١/ ٢٨١ ) .

(٦) قال الحافظ ابن حجر، « هذا حكمه الرفع ، لأنّه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي عَلَيْ قال البيهةي ، لا خلاف في ذلك بين أهل النقل » . وقال النووي ، « هذا حديث صحيح مرفوع ، ونميت الحديث ، رفعته وأسندته ، وفي رواية ، يرفع مكان ينمى ، والمراد بقوله ، ينميه ، يرفعه في اصطلاح أهل الحديث » .

<sup>(</sup>١) في ض ، يعلم أنه ينهي عن .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري وأحمد ومالك والخطيب مرفوعاً.

<sup>(</sup> انظر ، صحيح البخاري ١/ ١٣٥ ، مسند أحمد ٥/ ٢٣٦ ، الموطأ ١/ ١٥٩ ، المنتقى ١/ ٢٨٠ ، الكفاية ص ٤١٦ ) .

(و) قولُ (تابعي، أمِرْنا، ونُهينا، ومن السَّنةِ، وكانوا يفعلونَ) كذا (ك) قولِ (صحابيَّ) ذلك (حُجُّةً) أي في الاحتجاج به عندَ أصحابنا (١) وأوماً إليه الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه، لكنَّه كالمُرْسَل (٢).

وَخَالَفَ الشَيْخُ تقيُ الدينِ في قولِهِ ، « كانوا يفعلونَ كذا » (٢) ، وقالَ ، ليس بحُجَّةٍ ، لأنَّه قد يعني من أَدْرَكَه ، كقولِ ابراهيم النخعيُّ ، « كانوا يفعلون » يُريدُ أصحابَ عبدِ الله بن مسعود (٤).

( وأعلى مُسْتَنَدِ غير صَحابي : قراءة الشَّيْخ ) على الرَّاوي عَنْه ، وهو يَسْمَعُ ، سواء كانت قراءتُه إملاءً ، أو تحديثاً ، مِنْ حِفظِهِ أو منْ كتابِهِ (٥)

وقال الشوكاني ، « وقد أعل بعضهم الحديث بأنه ظن من أبي حازم ، وردُ بأن أبا حازم لو لم يقل ، لا أعلمه إلى آخره ، لكان في حكم المرفوع ، لآن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا ، يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي ﷺ » .

( انظر : فتح الباري ٢ / ١٥٢ ـ ١٥٣ ، شرح النووي على مسلم ٤ / ١١٤ ، نيل الأوطار ٢ / ٢٠٩ . المنتقى ١ / ٢٨١ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٤ ) .

(١) انظر ، الروضة ص ٤٨ ، مختصر الطوفي ص ٦٤ .

(٢) وهذا ما رجحه الشوكاني ، وعند الشافعية وجهان ، والمشهور أنه موقوف على بعض الصحابة ، وقال الحافظ العراقي كما قال النووي ، « الأصح أنه من التابعين موقوف ، ومن الصحابي ظاهر في أنه سنة النبي عليه " » وقال النووي أيضاً ، « إنه موقوف ، وهو قول الشافعي في الجديد » .

( انظر ، إرشاد الفحول ص ٦١ ، المستصفى ١/ ١٣١ ، تيسير التحرير ٢/ ٦٩ ، توضيح الأفكار ١/ ٢٩٩ ، المجموع ١/ ٦٠ ، شرح النووي على مسلم ١/ ٢٠ ، المسودة ص ٢٩٤ ، ٢٩٥ ) .

(٣) ساقطة من ش زع ب.

(٤) انظر المسودة ص ٢٩٧.

( ° ) هذه المراتب مختلف في ترتيبها قوة وضعفاً بين العلماء . كما جاء في « فواتح الرحموت » و « كشف الأسرار » و « نهاية السول » وغيرها . وجعلها الشيخ زكريا الأنصاري إحدى عشرة مرتبة .

إذا علمتَ ذلك ( فإنْ قَصَدَ ) الشَّيخُ ( إسماعَه وَحْدَه ، أو ) أَنْ يُسْمِعَه ( و ) يُسْمِعَه ( و ) يُسْمِعَ غيرَه ( قالَ ) أي ساغَ للرَّاوي أَنْ يقولَ ، ( أَسْمَعَنا ، و ) أَنْ يقولَ ، ( حَدُثنا وأخبرنا ) فلانٌ (١)

( وقلً ) قولُ الرَّاوي (<sup>۲۱</sup> في مثل هذا ( أنبأنا و <sup>(۳)</sup> نبَّانا ) فلانً (<sup>٤)</sup>

( وهي ) أي هذه الألفاظ ( مُرَتَّبةً ) أي في الرُّتبةِ ( كما ذُكِرَتْ ) أي كما رُتِّبَتْ في الذَّكْرِ .

<sup>(</sup>انظر: المستصفى ١/ ١٦٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤، نهاية السول ٢/ ٢٣٠. كشف الاسرر ٣/ ٢٩، غاية الوصول ص ١٠١، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٧، أصول السرخسي ١/ ٢٥٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٩، تيسير التحرير ٣/ ٩١، مناهج العقول ٢/ ٢٥٠، المعد ٢/ ٦٦٠، الإلماع ص ٦٩، قواعد التحديث ص ٢٠٠، توضيح الأفكار ٢/ ٢٩٥، تدريب الراوي ٣/ ٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، جمع الجوامع ٢/ ١٧٤، أصول الحديث ص ٢٣٠، شرح الورقات ص ١٩٠، الروضة ص ١١، مختصر الطوفي ص ١٥، شرح نخبة الفكر ص ٢٠٠، إرشاد الفحول ص ١٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥، مقدمة ابن الصلاح ص

<sup>(</sup>١) ويجوز أن يقول أيضًا، قرأ علي، ويجوز بالإفراد، حدثني . . . . وبالجمع ، حدثنا .

<sup>(</sup>انظر، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٢، شرح نخبة الفكر ص ٢١٠، الإلماع ص ٦٩، الالماع ص ١٩، الورقات ص ١٩٠، توضيح الأفكار ٢/ ٢٩٧، تدريب الراوي ١/ ٨، الكفاية ص ٢٩٤، شرح الورقات ص ١٩٠، الإحكام لا بن حزم ١/ ٢٥٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٩، المستصفى ١/ ١٦٥، نهاية السول ٢/ ٢٢٠، مناهج العقول ٢/ ٢١٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٠، كشف الأسرار ٣/ ٣٩، ٤٢، تيسير التحرير ٣/ ٩٣، ١٩، اللمع ص ٤٥، الروضة ص ١٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، مختصر الطوفي ص ١٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥، إرشاد الفحول ص ٢٢).

<sup>(</sup>٢) في زشع ب، الرواة.

<sup>(</sup>٣) في ض، أو،

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ، شرح الورقات ص ١٩٣ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٣ ، شرح نخبة الفكر ص ٢٠٠ . الالماع ص ٦٩ ، شرح الأفكار ٢ / ٢٩٧ ، الكفاية ص ٢٩٤ .

قال الخطيبُ ((أ)، « أرفعُ الدُرَجاتِ ، سمعتُ ، ثم حدّثنا ، وحدّثني ، ثم أخبرنا ، وهو كثيرٌ في الاستعمال ، ثم أنبأنا ، ونبأنا ، وهو قليلٌ في الاستعمال »(() اه.

وإنّما كانت « أَسْمَفْنا ، وحدّثنا » أرفعُ لما فيهما من الاحتراز من الإجازة . قال الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه ، « أُخبَرَنا » أسهلُ من « حدّثنا » فإنّ حدّثنا شديدٌ (٣) . ا ه. .

(وله) أي للرَّاوي (إفرادُ الضمير) بأنْ يقولَ : سمعتُ أو حدَّثني (و) لو كان (معه غيرُه ، و) له (جمعُه) أي جمعُ الضمير ، بأنْ يقولَ : سَمِعْنا ، أو حدَّثنا ، ولو كانَ الرَّاوي (مُنْفرداً) بالسَّماع ، وهذا هو الصحيحُ عندَ الإمام أحمدَ رضي الله عنه وغيره من العلماء (3)

( وإلا ) أي وإنْ لم يَقْصِدِ الشَّيخُ الإسماع ( قالَ ) الرَّاوي ( سمعتُ. وحدث ، وأخبر ، وأنبا ، ونباً ) قطع به ابن مَفْلح وغيرُه (° ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ، الكفاية ص ٢٨٤ ـ ٢٨٦ بتوسع ، وانظر ، تدريب الراوي ٢ / ٨ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر ، المسودة ص ٢٨٣ .

روى الرامهرمزي والخطيب والشيخ تقي الدين عن الإمام أحمد، أن حدثنا وأخبرنا واحد. وهو مذهب غالب المغاربة.

<sup>(</sup> انظر : المحدث الفاصل ص ١٥٠ ، الكفاية ص ٢٨٦ ، المسودة ص ٢٨٣ ، شرح نخبة الفكر ص ١٠١ ، الإلماع ص ١٣٣ ، تدريب الراوي ٢ / ١٠ ، قواعد التحديث ص ٢٠٧ وما بعدها ، أصول الحديث ص ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر أراء العلماء في ذلك في ( الكفاية ص ٢٩٤ وما بعدها . تيسير التحرير ٣ / ٩٣ . معرفة علوم الحديث ص ٢٦٠ . الإلماع ص ١٣٧ . شرح نخبة الفكر ص ٢١١ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٥ ) ولا يجوز للراوي أن يقول في هذه الحالة ، حدثني ، ولا أخبرني ، بأن يضيفه إلى نفسه ، لأنه مُشعرٌ بالقصد . وهو مالم يقع ، وهو ما ذكره عدد من الأصوليين ، منهم ، الآمدي \_

والرتبة الثانية من مُسْتَنَدِ (١) غير الصَحَابي ، ما أَشيرَ إليه بقولهِ (ثم قراءتُه ) أي قراءة الرَّاوي على الشَّيخ (٢).

والرثبة الثالثة ؛ سماع الراوي قراءة غيره على الشَّيْخ ، وهو يَسْمَعُ . والى ذلك أشيرَ بقولهِ ، (أو غيرهُ ) أي غيرُ الرَّاوي ( على الشَّيخ (٢٠ ) .

انظر آراء العلماء وأدلتهم ومناقشتها في (الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٥ . الإحكام للآمدي ٢/ ٩٩ . المستصفى ١/ ١٦٥ . نهاية السول ٢/ ٢٢٠ . مناهج العقول ٢/ ٢١٨ . العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩ . جمع الجوامع ٢/ ١٧٤ . أصول السرخسي ١/ ٢٧٥ . فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤ . تيسير التحرير ٣/ ٩١ . كشف الأسرار ٣/ ٣٩ . المعتمد ٢/ ١٦٧ . شرح الورقات ص ١٩٤ . الروضة ص ١٦ . مختصر الطوفي ص ٦٥ . غاية الوصول ص ١٠٠ . إرشاد الفحول ص ١٦ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥ . معرفة علوم الحديث ص ٢٠٩ . شرح نخبة الفكر ص ٢١٠ . الإلماع ص ٧٠ . قواعد التحديث ص ٢٠٠ . توضيح الأفكار ٢/ ٢٨ . تدريب الراوي ٢/ ١٢ . المحدث الفاصل ص ٤٢ . الكفاية ص ٢٠٠ . أصول الحديث ص ٢٠٠ ) .

( $^{7}$ ) انظر، شرح تنقيح الفصول ص  $^{77}$ ، فواتح الرحموت  $^{7}$ ، تيسير التحرير  $^{7}$  المجاه به الجوامع  $^{7}$ / المسودة ص  $^{74}$ ، المضد على ابن الحاجب  $^{7}$ / المعتمد  $^{7}$ / المقول  $^{7}$ / المباية السول  $^{7}$ /  $^{77}$ ، غاية الوصول ص  $^{17}$ ، مقدمة ابن الصلاح ص  $^{18}$ ، شرح نخبة الفكر ص  $^{71}$ ، الإلماع ص  $^{71}$ ، قواعد التحديث ص  $^{71}$ ، تدريب الراوي  $^{71}$ /  $^{71}$ .

توالمضد والإسنوي . . . ، وقال بعض العلماء ، لا فرق في جواز الرواية على الجملة بين كون قراءة الشيخ عن قصد ، وكونها اتفاقية ، وبه صرح الماوردي والروياني ، لكن الفرق في اللفظ فقط .

<sup>(</sup> انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٠٠ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦٦ ، نهاية السول ٢ / ٣٠٠ ، مناهج العقول ٢ / ٣٠٨ ، كشف الأسرار ٣ / ٣٩ ، المعتمد ٢ / ٦٦٤ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٤ ، شرح نخبة الفكر ص ٢١ ، شرح الورقات ص ١٩٤ ، إرشاد الفحول ص ٦١ ، ٦٢ ) .

<sup>(</sup>١) في ش ، متسند .

<sup>(</sup>٢) أكثر المحدثين يُسَمّون القراءة على الشيخ عُرْضاً ، أي أن القارىء يعرض ما يقرؤه على الشيخ ، كما يعرض القرآن على الإمام ، وذهب بعض الناس إلى كراهتها ، وقال جماهير الفقهاء والمحدثين ، إنها بمنزلة السماع ، وقال بعضهم بتقديم السماع على القراءة ، وقال آخرون بتقديم القراءة على السماع .

( ويقولُ فيهما (١) أي قراءتِهِ ، وفي (٢) قراءة غيره ، (حدّثنا ، وأخبرنا ، قراءةً عليه (٣) ) .

( ويجوزُ الإطلاقُ ) ، وهو أنْ لا يقولُ ، قراءةُ (٤) عليه عندَ مالكِ وأبي حنيفة وأحمدَ والخلالِ وأبي بكر عبدِ العزيز (٥) والقاضي أبي يعلى وغيرهم (٦) .

وعنه روايةً ثانيةً ، لا يُطْلِقُ ، وقالَ جمعٌ ، لأنَّه كذبٌ (٧).

<sup>(</sup>۱) في ش ز، فيها.

<sup>(</sup>٢) في: ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٣) انظر، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩: الكفاية ص ٢٩٦، المستصفى ١/ ١٦٥، نهاية السول ٢/ ٢٢٠. مناهج العقول ٢/ ٣١٨، المسودة ص ٢٨٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٩٣، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، كشف الأسرار ٣/ ٣٩، ٤٢. توضيح الأفكار ٢/ ٢٠٠، تدريب الراوي ٢/ ١٦، شرح نخبة الفكر ص ٢١٠، آداب الشافعي ص ٩٩، مختصر الطوفي ٦٥، إرشاد الفحول ص ٦٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥، أصول الحديث ص ٤٠٠، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٥، المعتمد ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) في ش ، قرأت .

<sup>(</sup> ٥ ) في ز ، ابن عبد العزيز ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) وهو مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة ، وسفيان بن عينية ، ومعظم الحجازيين ، والكوفيين والبخاري والثوري والزهري ويحيى بن معين .

<sup>(</sup> انظر ، شرح الورقات ص ١٩٠ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٦٥ ، تيسير التحرير ٣ / ٩٣ ، نهاية السول ٢ / ٣٦ ، كثف الأسرار ٣ / ٤٠ ، المسودة ص ٢٨٣ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦٩ ، الكفاية ص ٢٩٦ ، تدريب الراوي ٢ / ١٦ ، المحدث الفاصل ص ٤٢١ وما بعدها ، توضيح الأفكار ٢ / ٢٠٩ ، جامع بيان العلم ٢ / ٢١٤ ، مختصر الطوفي ص ١٥ ، الروضة ص ١٦ ، إرشاد الفحول ص ٢٠ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٧) وهو ما أيده أبو اسحاق الشيرازي وأبو الحسين البصري. كما أيده الآمدي. وصححه الغزالي. وقال المحلي وابن الصلاح، « هو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق وعزي إلى أكثر المحققين »، وقال الجويني، « يجوز الإطلاق في أخبرني، دون حدثني ».

وفي الرَّواية بسماع قراءةِ غيره على الشَّيخ خلاف ، والذي عليه أكثرُ أهلِ العلم من الأئمةِ الأربعةِ وغيرهم ، الصّحةُ (١).

قال الحافظ ابن حجر (٢): ووقع الإجماع عليه في هذه الأزمنة وقبلها، وحُكِيَ المنع عن أبي عاصم النبيل (٢) ووكيع ومحمد بن سَلام (٤)، وعبد = (انظر، اللمع ص ٤٠، شرح الورقات ص ١٩٠، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، المستصفى ١/ ١٦٠، تيسير التحرير ٣/ ٩٣، نهاية السول ٢/ ٢٢١، كشف الأسرار ٣/ ٣٩، ٤٢، مقدمة ابن الصلاح ص ١٥، المعتمد ٢/ ١٦٤، توضيح الأفكار ٢/ ٢٠٥ وما بعدها، تدريب الراوي ٢/ ١٦، الكفاية ص ٢٦، الروضة ص ١١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٧، إرشاد الفحول ص ١٢).

- (١) انظر ، مختصر الطوفي ص ٦٠ ، جامع بيان العلم ٢ / ٢١٦ ، والمراجع السابقة في الهامش ٦ من الصفحة السابقة .
  - (٢) انظر ، شرح نخبة الفكر ص ٢١٣ ، توضيح الأفكار ٢ / ٣٠٣ .
- (٣) هو الضحاك بن مَخْلد بن الضحاك ، الشيباني البصري ، النبيل ، الحافظ ، أبو عاصم ، كان فقيها حافظ ، عابدا متقنا ، روى عنه احمد والبخاري ومسلم واصحاب السنن الأربعة ، وكان واسع العلم ، ولم ير في يده كتاب قط ، قال ، من طلب الحديث فقد طلب أعلى الأمور ، فيجب أن يكون خير الناس ، توفى سنة ٢١٢ هـ ، وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ١٥٦، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٦٦، الخلاصة ص ١٧٧، المعارف ص ٥٣٠، شذرات الذهب ٢/ ٢٨).

(٤) هو محمد بن سلام بن عبيد الله بن سالم، أبو عبد الله البصري، الجُمَحي، وهو أخو عبد الرحمن بن سلام، وهو من أهل اللغة والأدب، وروى عنه الجمّ الففير، وكان صدوقاً، يختلف إليه يحيى بن ممين ليستفيد منه، له كتاب في «طبقات الشعراء»، مات ببغداد سنة ٢٣١هم.

انظر ترجمته في ( إنباه الرواة ٣ / ١٤٣ . الخلاصة ص ٣٤٠ . طبقات المفسرين ٢ / ١٥١ . بغية الوعاة ١ / ١٥١ . تاريخ بغداد ٥ / ٣٢٧ . شنرات الذهب ٢ / ٧١ . ميزان الاعتدال ٣ / ٢٥٠ . الفهرست ص ١٦٥ ) .

وانظر ، محمد بن سَلَام البخاري ، أبو عبد الله السَّلمي مولاهم ، الحافظ الكبير ، روى عن ابن عينية وابن المبارك وغيرهم ، وروى عنه ابنه ابراهيم والبخاريُّ وخلق ، وكان من كبار المحدثين ، وله حديث ورحلة ، وله مصنفات في كل باب من العلم ، توفي سنة ٢٢٥ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ١٨٢ ، تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٢٢ ، الخلاصة ص ١٤) .

الرحين بن سلَّام الجُمَحيّ (١)!

( وسكوتُ الشَّيخ عندَ قراءةٍ عليه بلا مُوجِبِ ) لسكوتِهِ (<sup>۱)</sup> من <sup>(۱)</sup> غَفْلةٍ أو غيرِها ، ( كإقراره <sup>(۱))</sup>) .

قالَ ابنُ مفلح ، عليه جمهورُ الفقهاء والمحدّثين ، قالَ ، والأحوطُ أَنْ يَسْتَنْطِقَه بالإقرار (٥) به (٦).

وشَرَطَ بعضُ الظاهرية إقرارَ الشَّيْخ بصحةِ ما قُرِيءَ عليه نُطْقاً (٧٠).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن سَلام بن عبيد الله بن سالم، أبو حرب، مولى قدامة بن مظمون، قال أبو حاتم، صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو أخو محمد بن سلام الجمحي، مات سنة ۲۲۲ هـ، وقيل غير ذلك، وروى له مسلم ۱۲ حديثاً.

انظر ترجمته في ( تهذيب التهذيب ٦ / ١٩٢ . إنباه الرواة ٣ / ١٤٣ هامش ) .

<sup>(</sup>٢) في ش، كسكوته،

<sup>(</sup>٣) في ش: عن.

<sup>(</sup>٤) انظر: المستصفى ١/ ١٦٥. نهاية السول ٢/ ٢٣١، شرح الورقات ص ١٩٥. الإحكام للآمدي ٢/ ١٩٠، مناهج العقول ٢/ ٢١٩، المسودة ص ٢٨١، ٢٨٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٥، الكفاية ص ٢٨٠، الإلماع ص ٧٨، توضيح الأفكار ٢/ ٢٠٦، تدريب الراوي ٢/ ٢٠، مقدمة ابن الصلاح ص ١٧، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧، الروضة ص ١١، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤، تيسير التحرير ٢/ ٩١. كشف الأسرار ٢/ ٣٩.

<sup>(</sup> ٥ ) في ض ، بإقرار .

<sup>(</sup>٦) وهو قول الخطيب والقاضى أبي يعلى وأبي الطيب.

<sup>(</sup> انظر ، الكفاية ص ٢٨٠ ، المسودة ص ٢٨٤ ، ٢٨٧ )

 <sup>(</sup>٧) وهو رأي بعض الشافعية كأبي اسحاق الشيرازي وسُليم الرازي .

<sup>(</sup>انظر، المستصفى ١/ ١٦٥، كشف الأسرار ٣/ ٣٩، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، تيسير التحرير ٣/ ٩١، نهاية السول ٢/ ٢١٦، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٧، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠، الإلماع ص ٧٨، توضيح الأفكار ٢/ ٢٠، تدريب الراوي ٢/ ٢٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، الكفاية ص ٢٥، الروضة ص ١١، مختصر الطوفي ص ١٥).

والصحيحُ أنَّ عدمَ إنكارِهِ ، ولا حاملَ له على ذلك ، من إكراهِ ، أو نوم ، أو غفلةِ ، أو نحوِ ذلك ، كافِ ، لَأنَّ المُرْفَ قاض ِ بأنَّ السُّكوتَ تقريرٌ في مثلِ هذا ، وإلا لكانَ سكوتُهُ ـ لو كانَ غيرَ صحيح ـ قادِحاً (١)

(ويَحْرُمُ) على الرَّاوي (إبدالُ قولِ الشَّيخِ حدَّثنا به) قولِ الرَّاوي (أخبرنا، وعكسُه) وهو إبدالُ قولِ الشَّيْخِ «أخبرنا» بقولِ الراوي «حدَّثنا»، لاحتمالِ (٢٠) أنْ يكونَ الشيخُ لا يَرى التسويةَ بين اللفظين، فيكونُ ذلك كذباً عليه (٣)

وعنه ، لا يَحْرُمُ (1).

قال الشيخُ تقي الدينِ ، « أُخذُها القاضي من قَوْلِهِ في روايةِ أَحمدَ بنِ عبد الجبار (°)، حدثنا وأخبرنا واحد ، ونقله عنه (٢٦) سَلَمَةُ بنُ

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، المستصفى ١/ ١٦٥، كشف الأسرار ٣/ ٣٩، الروضة ص ٦١، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٧.

<sup>(</sup>٢) في ش ب زع ، لاحتماله .

<sup>(</sup>٣) انظر ، الكفاية ص ٢٩٢ وما بعدها ، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٨ ، تدريب الراوي ٢ / ٢٠ . المسودة ص ٢٨٠ ، ١٨٥ ، الروضة ص ٦٠ . مختصر الطوفي ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) وهو قول من أباح التحديث على المعنى .

<sup>(</sup> انظر : الكفاية ص ٢٩٢ ، المسودة ص ٢٨٣ ، الروضة ص ٦١ ، مختصر الطوفي ص ٦٥ ) .

<sup>( ° )</sup> هو أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمر بن عطارد . التميمي . العطاردي ، أبو عمر الكوفي . أحد الضعفاء ، ضعفه غير واحدٍ . قال ابن عدي ، « إنه كان لا يتورع أن يحدث عن كل أحد » . وسماعه للسيرة صحيح ، وقيل ، إن أبا داود روى عنه ، لكن المزي قال ، لم أقف على ذلك . مات سنة ٢٧٢ هـ .

انظر ترجمته في ( ميزان الاعتدال ١ / ١١٢ ، الخلاصة ص ٨ ، شفرات الذهب ٢ / ١٦٢ ) . (٦) في ع ب ض ، عن ، وما أثبتناه في الأعلى من ش ز والمسودة .

- شبيب (۱) أيضاً » (۲).
- (و) يحرمُ أيضاً على الرَّاوي ، (روايةُ ما شَكَ في سماعِهِ) ما دامَ شاكًا ، ذكرَه الآمدِيُ إجماعاً ، لأنَّ الأَصْلَ عدمُ السَّماعِ ، ولأنَّ ذلك شهادة (١٠) على شيخه (٤).
- (و) كذا يَحْرُمُ عليه روايةُ مَرْوِيًّ (بمشتبه بغيره) أي بغير مَرُويًّ ، لأنَّ كل واحدٍ منهما يحتملُ (٥) أنّه غيرُ الذي رواه ، ما دامَ لم يَتَرَجُّح عندَه أحدُ المشتبهن أنَّه مسموعَهُ (٦).
  - (و) يحرمُ أيضاً عليه ، روايةُ ( مُسْتَفْهَم مِنْ غير الشيخ (٧)) .

(١) سلمة بن شبيب النيسابوري ، أبو عبد الله الحافظ ، روى عن الشافعي والعلماء في الشام والحجاز ومصر والعراق وخراسان ، ونزل مكة ، قال أبو حاتم ، صدوق ، وقال النسائي ليس به بأس ، وروى عنه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري وأبو حاتم وعبد الله بن أحمد بن حنبل وآخرون ، وقيل ، إن أحمد بن حنبل حدث عنه ، توفي بمصر سنة ٢٤٧ ، وقيل غير ذلك ، وقال الخلال ، « رفيع القدر ، حدث عنه شيوخنا الأجّلة » .

انظر ترجمته في ( الخلاصة ص ١٤٨ ، تذكرة الحفاظ ٢ / ٥٤٣ ، طبقات الحنا بلة ١ / ١٦٨ . شذرات الذهب ٢ / ١١٦ ، مناقب الشافعي ٢ / ٣٣٤ ) .

(٢) المسودة ص ٢٨٣.

وهو ما نقله الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد في ( الكفاية ص ٢٨٦ )

- (٣) في ش ب ز ، شهادته .
- (٤) انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٠١ ، المستصفى ١ / ١٦٦ ، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٥ . المعتمد ٢ / ٦٢٧ . شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٧ . الالماع ص ١٣٥ ، الكفاية ص ٢٣٤ ، الروضة ص ٦٢ . مختصر الطوفي ص ٦٧ .
  - ( ° ) في ض ، يجعل .
  - (٦) وقيل، يجوز اعتماداً على غلبة الظن.
- ( انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٠٢ ، المستصفى ١ / ١٦٦ ، ١٦٧ ، المعتمد ٢ / ٦٦٦ ، الكفاية ص ٢٣ ، الدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦ ) .
  - (٧) وأجازها آخرون نظرأ لاتحاد المجلس.
- ( انظر ، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٠ ، توضيح الأفكار ٢ / ٣٠٨ ، تدريب الراوي ٢ / ٢٦ ) .

قال ابنُ مُفلج ـ بعدَ كلام تقدّمَ ـ ، وظاهرُ ما سبق أنّه ليس له أنْ يرويَ إلا ما سمعَه من الشّيخ ، فلا يستفهمُهُ ممنْ معه ، ثم يَرْويه ، وقاله جماعةً خلافاً لآخرين . ا هـ .

قال خلفُ بنُ تميم (١)، سمعتُ منَ الثَّورِي عَشَرَةَ آلافِ حديثِ، أو نحوَها، فكنتُ أستَفْهِمُ جليسي، فقلتُ لزائِدَةَ (١) فقالَ ، لا تُحَدِّثُ بها إلا ما (٣ تَحْفَظُ بِقَلْبِكَ ٣) وتُسْمَعُ أَذُنُكَ (٤)، قال (٥)، فألقيتُها (١).

( لا ) أَنْ يرويَ ( ما ظنَّه مسموعَه ) من غيرِ اشتباهِ ( أو ) ظنَّه ( من مشتَبَهِ بعينهِ ) عندَ الإمامِ أحمدَ رضي الله عنه والأكثر، عملًا بالظن ((٧)).

انظر ترجمته في ( الخلاصة ص ١٠٥ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٣٧٩ ) .

(٢) هو زائدة بن قدامة الثقفي ، أبو الصلت ، الكوفي ، الإمام ، كان ثقة حجة ، قال الإمام أحمد ، « المثبتون في الحديث أربعة سفيان وشعبة وزهير وزائدة » ، وكان لا يحدث أحدا حتى يسأل عنه ، فإن كان من أهل السنة حدثه ، وإن كان من أهل البدعة لم يحدثه ، وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات ، له مصنفات كثيرة ، منها ، « التفسير » و « السنن » و « القراءات » و « الزهد » و « المناقب » ، توفي بأرض الروم غازياً سنة ١٦١ هـ ، وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في (طبقات المفسرين ١/ ١٧٤، طبقات القراء ١/٠٨٠، طبقات الحفاظ ص ١٠٠ ، تذكرة الحفاظ ١/ ٢١٥، الخلاصة ص ١٢٠، مشاهير علهاء الأمضار ص ١٧١، الفهرست ص ٢١٦، شذرات الذهب ١/ ٢٥١، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ١/ ١٧٠).

- (٣) في دع ض، يحفظ قلبك.
  - (٤) في ش، بأذنك
  - ( o ) ساقطة من ع .
- (٦) انظر ، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٠ ، الإلماع ص ١٣٦ ، الكفاية ص ٧٠ .
  - ( ٧ ) وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد ، خلافاً لأبي حنيفة .
- ( انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٠٢ ، والمراجع السابقة في الصفحة السابقة ٤٩٨ هامش ٦ .

<sup>(</sup>۱) هو خلف بن تميم بن أبي عتاب الكوفي ، أبو عبد الرحمن ، الإمام الحافظ الزاهد ، التميمي ، ويقال البجلي ، ويقال المخزومي مولاهم ، وثقه أبو حاتم وابن حبان ، قال أبو عاتم ، ثقة صالح الحديث ، وقال يعقوب بن شيبة ، ثقة صدوق أحد النساك المجاهدين ، روى عن الثوري عشرة آلاف حديث ، قال ابن حبان مات سنة ٢٠٦ هـ ، وقال !بن سعد ، ٢١٣ هـ .

( ولا يُؤثّرُ ) في صحةِ الرّوايةِ ( منعُ الشيخ ) الرّاويَ ( من روايته عنه ، بلا قادج (١)).

قال ابن مفلج ـ بعد كلام تقدّم ـ ، وظاهر ما سبق أن منع الشيخ للرّاوي (٢) من روايتِه ـ ولم يُشند ذلك إلى خطأ أو شَكّ ـ لا يُؤثّر ، وقاله بعضُهم . ا ه .

(ثمُ) الرتبةُ الرابعةُ منْ مُسْتَنَدِ غير الصّحابي، الروايةُ بالإجازة، وتتفاوتُ.

و بجوازها قال الشافعيُّ وأحمدُ رضي الله عنهما ، والأكثرُ منْ أصحابِهما ، و بجوازها العلماء ، وحكى الاتفاقَ على جوازها الباقلانيُّ والباجيُّ وغيرُهما (٢٠).

<sup>(</sup>١) وهذا قول بعض الظاهرية . خلافا للجمهور الذين منعوا الرواية مع وجوب العمل إن صح السند . قال النووي ، « وقال بعض أهل الظاهر ، لو قال هذه روايتي لا تروها . كان له روايتها عنه ، والصحيح ما قاله غير واحدٍ من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به لكن يجب العمل به إن صح سنده » (تدريب الراوي ٢/ ٥٩).

وانظر : مقدمة ابن الصلاح ص ٨٤ . المحدث الفاصل ص ٤٥١ . أصول الحديث ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) في ش ، الراوي .

<sup>(</sup>٢) وحكى القاضي عياض أيضاً الإجماع على جواز الرواية بها كالعمل بها. ونقل الآمدي عدم جوازها عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال ابن عبد الشكور، «إن أبا حنيفة احتاط، ومنع الإجازة مطلقاً ».

<sup>(</sup>انظر: المستصفى ١/ ١٦٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٩٤، نهاية السول ٢/ ٢٢٢، مناهج العقول ٢/ ٢٢٠. كشف الأسرار ٣/ ٤٢، المسودة ص ٢٨٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٩، الكفاية ص ٢١١، تدريب الراوي ٢/ ٢٩، المحدث الفاصل ص ٤٣٥. أخيح الأفكار ٢/ ٢٩، مقدمة ابن الصلاح أخيح الأفكار ٢/ ٢٠، جامع بيان العلم ٢/ ٢١، قواعد التحديث ص ٢٠٤، مقدمة ابن الصلاح من ٢٠٠، أصول الحديث ص ٢٣٦، شرح ألفية العراقي ٢/ ١١، اللمع ص ٤٥، الروضة ص ١١، شرح الورقات ص ١٩١، مختصر الطوفي ص ١٦، إرشاد الفحول ص ١٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠).

واحتج ابنُ الصُلاح عليه بأنه «إذا جازَ أنْ يرويَ عنه مروياتِه، وقد (١) أخبرَه بها (٣) تفصيلًا، وإخبارُه بها غيرُ مُتَوَقِّفٍ على التصريح نُطْقاً، كما في القراءةِ على الشَّيْخ (٤).

وعلى هذا ، يجبُ العملُ بها كالحديثِ المُرْسَلِ ، قاله (°) ابنُ مفلج وغيرُه (٦) .

ومنعها شعبة ، وأبو زُرْعة الرازي ، وابراهيم الحربي من أصحاب الإمام أحمد ، وجمع كثير من الحنفية ، وبعض الشافعية والظاهرية ، ونقله الربيع (٧) عن الشافعي (٨).

( انظر : اللمع ص ١٥٠ . الكفاية ص ٣١١ . شرح ألفية العراقي ٢ / ٦٣ ) .

(٧) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي . أبو محمد ، المؤذن ، المصري ، صاحب الإمام الشافعي . الذي روى أكثر كتبه ، وأثنى عليه الشافعي خيراً ، وكان مؤذناً بمسجد عَمْرو ، ويقدم الأصحاب روايته على رواية المزني عند التعارض . قال النووي ، « واعلم أن الربيع حيث أطلق في كتب المذهب المراد به المرادي ، وإذا أرادوا الجيزي قيدوه » ، وصارت الرواحل تشد إليه من أقطار الأرض لسماع كتب الشافعي منه ، توفي سنة ٢٧٠ ه .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ١٣٢. وعيات الأعيان ٢/ ٥٠ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩٨. البداية والنهاية ١١/ ٤٨. طبقات الحفاظ ص ٢٥٢. تذكرة الحفاظ ٢/ ٢٨٦. الخلاصة ص ١١٥. حسن المحاضرة ١/ ٣٤٨. ٣٤٨. شنرات الذهب ٢/ ١٥٩ الفهرستُ ص ٢٩٠ طبقات الشافعية لا بن هداية الله ص ٢٤. طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص ١٢).

( ٨ ) ومنعها أبو الشيخ الأصبهاني والقاضي حسين والماوردي والروياني من الشافعية . \_\_

<sup>(</sup>١) في ش زبع ض، فقد، وما أثبتناه في الأعلى من مقدمة ابن الصلاح.

<sup>(</sup>٢) كذا في مقدمة ابن الصلاح ، وفي جميع النسخ ، فكما .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من زع ب ض، ومقدمة ابن الصلاح.

<sup>.</sup> و انظر ، اللمع ص ٤٠ . وانظر ، اللمع ص  $^{2}$  .

<sup>( ° )</sup> في ش ، قال .

<sup>(</sup>٦) وخالف بعض أهل الظاهر، وقالوا لا يجب العمل بها، لأنها جارية مجرى المراسيل، والرواية عن المراسيل، وقال الجمهور، يجب العمل بها.

قال شُغبَةُ ، لو صَحُتِ الإجازةُ لبطلتِ الرِّحْلَةُ (''. قال أبو زُرعةَ ، لو صَحُتْ لبَطَلَ العلمُ ('' ونقل ابنُ وَهْبٍ عَنْ مالكِ أنَّه قالَ ، لا أرى هذا يجوزُ ، ولا يُعْجِبُني ('') . وقال أبو طاهر الدَّباسُ ('') الحنفيُ ('') ، منْ قالَ لفيرِهِ ، أجزتُ لك أنْ

توأبو طاهر الدباس من الحنفية ، وأبو نصر السجزي وغيرهم ·

<sup>(</sup> انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٧ . كشف الأسرار ٣/ ٤٣ ، تدريب الراوي ٢ / ٣٠ ، قواعد التحديث ص ٢٠ ، جامع بيان العلم ٢ / ٢١٩ ، اللمع ص ٤٥ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٧ ، الروضة ص ٤٥ ، الكفاية ص ٢١٤ ، ارشاد الفحول ص ٦٣ ) .

<sup>(</sup>١) انظر، شرح ألفية العراقي ٢/ ٦٢. الكفايه ص ٣١٦. ارشاد الفحول ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر ، الكفاية ص ٣١٥ ، ارشاد الفحول ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) يرى الإمام مالك صحة الرواية بالإجازة، وفسر الخطيب قول مالك المذكور أعلاه بأنه «قاله على وجه الكراهة أن يجيز العلم لمن ليس من أهله، ولا من خدمه، وعانى التعب فيه، فكان يقول، «إذا امتنع من إعطاء الإجازة لمن هذه صفته، « يحب أن يدعى قِساً ولم يخدم الكنيسة »، فضرب ذلك مثلا ». (الكفاية ص ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ ، الدبوسي ، وهو تصحيف وخطأ ، ولعله اشتبه على النساخ بأبي زيد الدبوسي ، عبد الله بن عمر بن عيسى الذي مرت ترجمته في المجلد الأول (ص ٣٣٠) ، وقد وَرَدَ النصُ على أن صاحب هذا الرأي هو أبو طاهر الدباس في كتب كثيرة ، منها (مقدمة ابن الصلاح ص ٧٧) و (شرح ألفية العراقي ٢/ ١٣) و (ارشاد الفحول ص ١٣) و (كشف الأسرار ٢ / ٤٣) وغيرها .

<sup>( ° )</sup> هو محمد بن محمد بن سفيان ، أبو طاهر الدباس ، الفقيه الحنفي ، كان أكثر أخذه عن القاضي أبي خازم ، وولي القضاء بالشام ، وكان إمام أهل الري بالعراق ، وكان من أهل السنة والجماعة ، صحيح المعتقد ، تخرّج به جماعة من الأئمة ، وكان يوصف بالحفظ وكثرة الروايات ، بخيلا بعلمه ، ضنيناً به ، خرج من الشام إلى مكة فمات بها ، ولم تحدد سنة وفاته ، وذلك في القرن الرابع الهجري .

انظر ترجمته في (الجواهر المضيئة ٢/ ١١٦. الفوائد البهية ص ١٨٧، طبقات الفقهاء للشرازي ص ١٤٢، أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٦٢).

ترويَ عني ، فكأنَّه قالَ ، أجزتُ لكَ أَنْ تكذبَ عليَّ (١).

وعندَ أبي حنيفةَ ومحمدٍ إنْ عَلِمَ (٢) المجيزُ ما في الكتابِ ، والمجازُ له ضابطً ، جازَ ، وإلا فلا ، لما فيه منْ صيانةِ السُّنةِ وحفظها (٣).

إذا علمتَ ذلك فأعلاها ( مناولة ) كتاب ( مع إجازة أو إذن ) في روايته عنه ، و يُسَمَّى هذا « عَرْضَ المناولة » ، كما أنَّ سماعَ الشَّيخ يُسَمَّى « عَرْضَ القراءة » ( 3 ).

وهي نوعان ،

أحدُهما : ما ذكرُناه (°) ، وهي المناولةُ مع الإجازةِ ، أو (١) الإذن ، والروايةُ (٧) بهذا النوع جائزةُ (٨).

<sup>(</sup>١) وهو رأي ابن حزم وأبي الحسين البصري المعتزلي ، وقد أجاب العلماء عن ذلك ، فانظر هذه الأقوال ومناقشتها في (شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٨ . الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٦ . كشف الأسرار ٣/ ٤٣ ، المعتمد ٢/ ٦٦٦ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٧ ، إرشاد الفحول ص ٦٣ ) . (٢) في ز ، يعلم .

<sup>(</sup>٣) انظر، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٩٤. كشف الأسرار ٣/ ٤٣. العلم ٢/ ٢١٠. العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩. مناهج العقول ٢/ ٣٢٠.

وقارن ما نقله الآمدي في ( الإحكام ٢ / ١٠٠ ).

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ، كشف الأسرار ٣ / ٤٦ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٩ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦٩ الكفاية ص ٣٢٦ ، التعريفات للجرجاني ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٥) في بع ض ، ذكرنا .

<sup>(</sup>٦) في بعض، و.

<sup>(</sup> ٧ ) في ش ، والعمل .

<sup>(</sup> ٨ ) في ش ، جائز .

وانظر ، جمع الجوامع ٢ / ١٧٤ ، المسودة ص ٢٨٧ ، الإحكام لا بن حزم ١ / ٢٥٥ . الإحكام لآمدي ٢ / ١٠١ ، المستصفى ١ / ١٦٥ ، مناهج العقول ٢ / ٢١٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٨ ، تيسير التحرير ٣ / ١٦٠ ، كشف الأسرار ٣ / ٥٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٦٥ ، أصول السرخسي ١ / ٣٧٧ . ...

قالَ القاضي عياضٌ في « الإلماع » ، جائزةً (١) بالإجماع (٢) ، وكذا قالَ المازِرِيُّ ، لا شكُّ في وجوبِ العمل به (٣) . ا هـ .

لكنَّ الصيرفيُّ حكى الخلافَ في المسألةِ ، وأنَّ المانعَ خرَّجَه على الشهادةِ في السُّالةِ ، وأنَّ المانعَ خرَّجَه على الشهادةِ في (٤) الصَّكِ ، ولم يُقْرأُ على المشهودِ عليه ، بل قالَ ، اشهدُ عليٌ بما فيه ، فإنَّ القولَ بمنعِهِ مشهورٌ ، كما ذكروه (٥) في كتابِ القاضي إلى القاضي (٦)

ومما استُدِلُ به للمناولةِ بدون القراءةِ ، ما قاله البخاريُ ، إنَّ بعضَ (٧) أهلِ الحجازِ احتجُوا عليها بحديثِ النبيِّ ﷺ حيثُ كتبَ لأمير السُريةِ كتاباً ، و(٨) قال ، « ولا تقرأه (١) حتى تبلغَ مكانَ كذا وكذا ، فلما بَلغَ

توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٤، قواعد التحديث ص ٢٠٣، شرح نخبة الفكر ص ٢١٦، جامع بيان العلم ٢/ ٢٥٨، تدريب الراوي ٢/ ٤٥، الكفاية ص ٣١٨، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٩، الإلماع ص ٧٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥، الروضة ص ٦١، مختصر الطوفي ص ٦٦، غاية الوصول ص ١٠٠. إرشاد الفحول ص ٦٣.

<sup>(</sup>١) في ش، جائز .

<sup>(</sup>٢) الإلماع ص ٨٨.

انظر أدلة مشروعية المناولة وأدلة منعها في ( الإحكام لا بن حزم ١ / ٢٥٧ . كشف الأسرار ٢ . ١ . المعتمد ٢ / ٦٦٠ . الكفاية ص ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ، ارشاد الفحول ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) في ش ب ز، كما في .

<sup>(</sup> ٥ ) في ض ، ذكره .

<sup>(</sup>٦) وهو قول الحنفية الذين يشترطون أن يعلم المجاز له ما في الكتاب كالشهادة على الصك .

<sup>(</sup> انظر : فواتح الرحموت ٢ / ١٦٥ ، شرح الورقات ص ١٩٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٠١ ، الفحول ص ٦٣ ، المفني ١٠ / ٨٤ ) .

<sup>(</sup> ٧ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup> A ) ساقطة من ع ض .

<sup>(</sup>٩) في ض، يقرأه.

ذلك المكانَ قرأه على النَّاسِ، وأخبرَهم بأمرِ النبيِّ عَلِيْ إِلَى أَشَارَ البيهقي إِلَى أَنَّه لا حجَّةَ فيه، وهو ظاهرٌ، لاحتمالِ أنَّ النبيُ عَلِيْ قرأهُ عليه، فتكونُ واقعة عين، يسقط فيها (٢) الاستدلالُ للاحتمال (٣).

وأميرُ السريةِ ، هو عبدُ الله بنُ جَحْش (1) ، المُجَدَّعُ في الله تعالى ، وذلك في رَجَبِ في السنةِ الثانيةِ ، والحديثُ رواه الطبريُ (٥) مرفوعاً (١).

وصفة هذا النوع ، « أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ إلى الطالبِ أصلَ مَرْويه ، أو فرعاً مقا بَلًا به ، ويقولُ ، هذا سَماعي ، أو مَرْوييِّ (٧) بطريق كذا ، فاروه عني ، أو

<sup>(</sup>١) رواه البخاري معلقاً . ورواه الطبري والخطيب مرفوعاً ، كما ورد ذلك في كتب السيرة النبوية .

<sup>(</sup> انظر ، صحيح البخاري ١/ ٢٣ ، تفسير الطبري ٢/ ٣٤٧ ، الكفاية ص ٣١٢ ، السيرة النبوية لا بن هشام ٢/ ٢٣٩ ، زاد المعاد ٢/ ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في ش بع ض ، منها .

<sup>(</sup>٣) بين الإمام العيني وجه الاستدلال بالحديث فقال ، « إنه جاز له الإخبار عن النبي عَلَيْهُ بما فيه ، وإن كان النبي عَلَيْهُ لم يقرأه ، ولا هو قرأه عليه ، فلولا أنه حجة لم يجب قبوله » ( عمدة القاري ٢ / ٢٧ ) هوانظر ، الإلماع ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) هو الصحابي عبد الله بن جعش بن رئاب الأسدي . المجدع . أبو معمد . أمه آمنة بنت عبد المطلب عمة رسول الله على . أسلم قديماً قبل دخول الإسلام دار الأرقم . وهاجر الهجرتين إلى الحبشة . هو وأخواه وأخته زينب ، وأمره رسول الله على على سرية ، وهو أول أمير أمره ، وغنيمته أول غنيمة في الإسلام ، ثم شهد بدراً ، واستشهد يوم أحد ، وقطع الكفار أذنه وأنفه ، ومثلوا به ، فكان يسمى المجدع في الله ، ودفن هو وخاله حمزة في قبر واحد ، استشاره النبي على مع أبي بكر وعمر في أسارى بدر .

انظر ترجمته في ( الإصابة ٢/ ٢٨٦ ، الاستيعاب ٢/ ٢٧٢ ، تهذيب الأسماء ١/ ٢٦٢ ) .

<sup>( • )</sup> في بع ض ، الطبراني ، وفي ز ، الطبراني ، مع الشطب على الألف .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ٢/ ٣٤٧.

٧ ) في ب ض ، مرويتي ، وفي مقدمة ابن الصلاح ـ والنص منقول عنه حرفيا ـ ، روايتي عن فلأن فاروه عني .

أَجَرْتُ لَكَ أَن تَرُويَه عَنِي ، ثُمَّ يَمَلُكُه ('' إِيَّاهُ بَطْرِيقٍ ، أَو يُعَيِّرُهُ لَه يَنْقُلُه ، ويُقابِلُه به » (''.

وفي معناه ، « أنْ يجيءَ الطالبُ بذلك إلى الشَّيخ ، ويعرضُه عليه ، فيتأملُه الشيخُ العارفُ اليقظ ، ويقولُ ، نعم هذا مَسْمُوعي ، أو روايتي بطريقِ كذا ، فاروه عني » (٢) ، وقد تقدَّم أنَّها جائزةً ، وأنّها مُنْحَطَّةً عن رُتْبَةِ السَّماع ، وهذا هو الصحيحُ الذي عليه الجمهورُ (٤)

# وذهب ربيعةُ (ا

وانظر ، مسائل الإمام أحمد ص ٣٢٥ . المستصفى ١/ ١٦٦ ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٠١ ، الكفاية ص ٣١٨ وما بعدها . كشف الأسرار ٣/ ١٥٠ ـ ٤٦ ، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠١ ، مختصر الطوفي ص ٦٦ . شرح نخبة الفكر ص ٣١٧ . الإلماع ص ٧٩ ، تدريب الراوي ٢/ ١٥٠ ، المحدث الفاصل ص ٤٣٥ . إرشاد الفحول ص ٦٣ .

- (٣) مقدمة ابن الصلاح ص ٧٩.
- (٤) انظر ، الإلماع ص ٧٩ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٩ ، الكفاية ص ٣١٨ وما بعدها ، ٣٢٨ . كشف الأسرار ٣/ ٤٠ ـ ٤٦ ، معرفة علوم الحديث ص ٢٥٦ ، شرح نخبة الفكر ص ٢١٧ ، تدريب الراوي ٢ / ٤٦ ، إرشاد الفحول ص ٦٣ .
  - وفي ض ، جمهور .
- ( ° ) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فَرُوخ . القرشي ، التميمي مولاهم ، المدني ، شيخ مالك . ويقال له ، ربيعة الرأي ، لأنه كان يعرف بالرأي والقياس ، أبو عثمان ، وهو تابعي جليل . وكان حافظاً للحديث ، ثقة ثبتاً . مفتياً في المدينة ، قال الخطيب ، « كان فقيها عالماً حافظاً للفقه والحديث » . واتفق العلماء على توثيقه وجلالته وعظم مرتبته في العلم والفهم ، توفي سنة ٢٦ هـ بالمدينة ، وقيل بالأنبار .

انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ٦٨، تذكرة الحفاظ ١/ ١٥٧، ميزان الاعتدال ٢/ ٢٤، تاريخ بغداد ٨/ ٤٢، وفيات الأعيان ٢/ ٥٠، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٦٥، الخلاصة ص ١١٦، تهذيب الأسماء ١/ ١٨٩، شفرات الذهب ١/ ١٩٤، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ١٦٣، الفهرست لا بن النديم ص ٢٨٠).

<sup>(</sup>١) في ز، ملكه.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الصلاح ص ٧٩.

### ومالكُ والزهريُ (١) وابنُ عُيَيْنَةَ وجمعٌ إلى (١) أنَّها كالسَّماعِ (١)

( ولا تجوزُ ) الرَّوايةُ ( بمجردِها ) أي بمجردِ المناولةِ من غير إجازةٍ ، ولا إذن ، عند جماهير العلماء ( أن .

وحكى الخطيبُ عن قوم أنَّهم صحَّحُوها (٥)، وبذلك قالَ ابنُ الصَّباغِ (٦).

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من زع ب ض.

<sup>(</sup>٣) وهي رواية عن أحمد واسحاق ويحيى بن سميد الأنصاري ومجاهد وأبي الزبير وغيرهم. وحكاها الخطيب عن ابن خزيمة وغيره.

<sup>(</sup> انظر ، الكفاية ص ٢١٦ ، ٢٦٦ ، الإلماع ص ٧٩ ، توضيح الأفكار ٢ / ٣٣٤ ، جامع بيان العلم ٢ / ٢١٨ ، تدريب الراوي ٢ / ٤٦ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٩ ، معرفة علوم الحديث ص ٢٥٧ ، ارشاد الفحول ص ٣٣ ) .

وفي ع ، كسماع .

<sup>(1)</sup> وعلل ذلك الطوفي فقال ، الجواز معرفته بخلل ، وقد يتساهل الإنسان بالكلام وعند الجزم يتوقف » ( مختصر الطوفي ص ٦٦ ) .

وانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠١، المستصفى ١/ ١٦٦، كشف الأسرار ٣/ ٤٥، ٤١، توضيح الأفكار ٢/ ٢٥، شرح نخبة الفكر صفيح الأفكار ٢/ ٢٥، تدريب الراوي ٢/ ٥٠، مقدمة ابن الصلاح ص ٨١، شرح نخبة الفكر ص ١٨، قواعد التحديث ص ٢٠٤، أصول الحديث ص ٢٣٨، الروضة ص ١٦، غاية الوصول ص ١٠٠، إرشاد الفحول ص ٦٣، المدخل الى مذهب أحمد ص ٩٥.

<sup>( ° )</sup> منهم ابن جريج والرازي وأبو نصر بن الصباغ وأبو العباس بن الوليد والقاضي أبو محمد بن خلاد وغيرهم .

<sup>(</sup> انظر ، الكفاية ص ٢٣٤ وما بعدها . مقدمة ابن الصلاح ص ٨١ . إرشاد الفحول ص ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في د ض، وابن القيم، وكذلك في أصل ع، ولكنها صححت كما أثبتناه أعلاه من ش ب ز.

وعا بَها (١) غيرُ واحدٍ من الفقهاء ، و (٦) الأصوليينَ على المحدّثين (٦)
ولم يَرَ أُ بو حنيفةَ والشَّافعيُّ وأحمدُ رضي الله تعالى عنهم ، وأكثرُ الفقهاء ،
إطلاقَ « حدَّثنا وأخبَرنا » في المناوَلةِ مع الإجازةِ ، أو الإذنِ (١)

وأجازَه مالكُ والزهريُ وجمع ، لأنَّها عندَهم كالسَّماع (٥)

( ويكفي اللفظ ) يعني أنَّه لَوْ كَانَ الكتابُ بيدِ المُجازِ له ، أو على الأَرْضِ ونحوه ، وأجازَه به إجازَ (٦) ، ولا يُشترطُ فيها (٧) فعلُ المناولةِ ، لأنَّه لا

<sup>(</sup>١) في ب د ، وعليها .

۲) ساقطة من ش ب ز .

<sup>(</sup>٣) النص مأخوذ حرفيا من ( مقدمة ابن الصلاح ص ٨١).

وانظر ، كشف الأسرار ٣ / ٤٦ ، شرح نخبة الفكر ص ٢١٨ ، قواعد التحديث ص ٢٠٣ ، نهاية السول ٢ / ٣٢١ ، مناهج العقول ٢ / ٣١٩ ، جمع الجوامع ٢ / ١٧٤ ، أصول الحديث ص ٣٣٨ ، توضيح الأفكار ٢ / ٣٣٠ ، ثدريب الراوي ٢ / ٥٠ ، إرشاد الفحول ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) في هامش ب، فلا بدُّ أن يقول حدثنا .

انظر، العصد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، الكفاية ص ٣٣٠، توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٦، تدريب الراوي ٢/ ٥١، الروضة ص ٦١، الروضة ص ٦١، الدخل الى مذهب أحمد ص ٩٥، المسودة ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الصلاح ، «حكي عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم أنهم جوزوا إطلاق « حدثنا وأخبرنا » في الرواية والمناولة ، حكي ذلك عن الزهري ومالك وغيرهما ، وهو لائق بمذهب جميع من سبقت الحكاية عنهم أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعاً » ( مقدمة ابن الصلاح ص ٨١ ) .

وانظر ، توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٦ ، الإلماع ص ١٢٨ ، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٨١ ، تدريب الراوي ٢/ ٥١ ، الكفاية ص ٣٣٢ ، الروضة ص ٦١ ، المدخل الى مذهب أحمد ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض.

<sup>(</sup> ٧ ) في ض ، فيهما .

( ومثلها ) أي ومثلُ المُنَاولةِ ( مكاتبةً مع إجازةِ ، أو ) مع ( إذْنِ ) بشرطِ أَنْ يعلَمَ المكتوبُ إليه أَنَّه خَطُ الكاتبِ ، أو يَظُنَّه بإخبارِ ثقةٍ ، أو غير ذلك (٢)

### قالَ العراقيُّ (٢) في « شرح منظومتِهِ » ، « المكاتبةُ أن يكتبَ الشَّيْخُ شَيْئاً من

(١) في ش ز، له.

انظر ، المستصفى ١/ ١٦٦ ، الروضة ص ٦١ ، أصول السرخسي ١/ ٣٧٧ ، مِختصر الطوفي ص ٦٦ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥ .

(٢) وهو قول مالك والشافعي والحنفية .

(انظر، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٠، ٣٧٦، ٣٧٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٩٤، كشف الأسرار ٣/ ٤٠، تيسير التحرير ٣/ ٩٢، أصول السرخسي ١/ ٢٧٦، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٦، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠١، المعتمد ٢/ ١٦٥، توضيح الأفكار ٢/ ٣٤٠، تدريب الراوي ٢/ ٥٥، الكفاية ص ٣٣٦، الإلماع ص ٨٣، مناهج العقول ٢/ ٣١٩، نهاية السول ٢/ ٢١٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٨٤، شرح نخبة الفكر ص ٢١٦، المسودة ص ٢٨٠، اللمع ص ٥٤، غاية الوصول ص ١٠٠، إرشاد الفحول ص ٢٦، أصول الحديث ص ٢٤٠).

(٣) هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن ابراهيم العراقي ، الكردي ، المصري ، الشافعي ، الإمام الحافظ الحجة المحدث ، أبو الفضل ، زين الدين ، ولد سنة ٥٧٧ هـ وتوفي والده وهو ابن ثلاث سنوات ، وعاش يتيما ، وبدأ بالعلم فحفظ القرآن ، وهو ابن ثماني سنين ، واشتغل بعلم القراءات والعربية ، وصار متقنا للحديث وعلومه ، والفقه وأصوله ، والنحو ، وكان صالحا خيرا ، دينا ورعا ، عفيفا متواضعا ، رحل في طلب العلم إلى دمشق وحلب وحمص وبيت المقدس ومكة وغيرها ، له مؤلفات كثيرة ، منها ، « ألفية في مصطلح الحديث » و « شرح ألفية الحديث » و « التقييد والايضاح » و « المراسيل » و « نظم الاقتراح » و « تخريج أحاديث الإحياء » و « نظم منهاج البيضاوي » في الأصول ، و « نظم غريب القرآن » و « نظم السيرة النبوية » في ألف بيت ، وولي القضاء ، توفي سنة ٨٠٦ هـ بالقاهرة .

انظر ترجمته في (الضوء اللامع ٤/ ١٧١، حسن المحاضرة ١/ ٣٦٠، شنرات الذهب ٧/ ٥٥، ذيل تذكرة الحفاظ ص ٣٧٠، طبقات الحفاظ ص ٥٣٨).

حديثه بخطِه ، أو يأمرَ غيرَه فيكتبَ عنه بإذنِهِ إلى غائبٍ عنه ، أو حاضرٍ عنده » (١).

فهذان نوغان ،

أحدُهما: أنْ يجيزُه مع ذلك، فتجوزُ الرَّوايةُ به على الصحيح كالمُنَاوَلَةِ، وعليه أكثرُ العلماء، حتى قالَ بعضُهم، إنّه كالسَّماع (٢)، لأنَّ الكتابةَ أحدُ اللَّسَانَيْنِ (٢)، وقَدْ (٤) كانَ النبيُّ عَيْلِيَّةٍ يُبَلِّغُ الغائبِ بالكتابة إليه (٥)

<sup>(</sup>١) شرح ألفية العراقي ٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) في ض ، كالكتابة .

<sup>(</sup>٣) انظر، تيسير التحرير ٣/ ٩٢، كشف الأسرار ٣/ ٤٢، توضيح الأفكار ٢/ ٣٣٨، تدريب الراوي ٢/ ٥٥٠، مناهج العقول ٢/ ٣٢١، الإحكام لا بن حزم ١/ ٢٥٧، غاية الوصول ص ١٠٠ إرشاد الفحول ص ٦٢.

<sup>(</sup> ٤ ) في ش ز ، وقال .

<sup>( ° )</sup> روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله على كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام . (صحيح البخاري ١٠/٣ . صحيح مسلم ١/١٣٩٣) وروى مسلم عن أنس أن النبي على كسرى وقيصر والنجاشي . وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل ، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي على (صحيح مسلم ١/١٣٩٧) وروى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد عن عبد الله بن عكيم أن رسول الله على « كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » ، ونصه عند أحمد ، «أتانا كتاب رسول الله . . . » وذكر ابن القيم كتبا كثيرة إلى ملوك الأرض . يدعوهم فيها رسول الله على للإسلام . (انظر ، سنن أبي داود ٢ / ٢٨٧ . تحفة الأحوذي ٥ / ٤٠٢ . زاد المعاد ١/ ١٠٠ . ٣ / ١٨٧ .

<sup>(</sup> انظر ، سنن ا بي داود ۲ / ۲۸۷ . تحفه الاحودي ٥ / ٤٠٢ . زاد المعاد ١ / ٦٠ . ٣ / ١٦٨ . سنن ا بن ماجه ١ / ١١٩٤ . مسند أحمد ٤ / ٣١٠ ، سنن النسائي ٧ / ١٥٥ ) .

وروى ابن حبان عن أنس أن النبي ﷺ كتب إلى بكر بن وائل أن أسلموا تسلموا ، وكتب إلى يهود خيبر ، وكتب إلى المنذر بن ساوى ، وكتب إلى كسرى والمقوقس ( انظر ، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٨٤ ) .

وانظر ، كشف الأسرار ٣ / ٤٢ . تخريج أحاديث البزدوي ص ١٨٣ . الإلماع ص ١٤٠ .

وكانَ عَلِي اللهِ عَمَّاله تارةُ (١)، ويرسلُ أخرى (٢).

ومنع قومٌ مِنْ الرَّوايةِ بالكتابةِ، وأجابُوا عن كتبِ النبيِّ عَلَيْ بأنَّ الاعتمادَ على الأخبار المُرْسَلَةِ على يَديه (٣).

(ثم ) يلي المناولة والمكاتبة في الرتبة ( إجازة خاص لخاص ) كقوله ،

<sup>(</sup>١) روى أبو داود أن العلاء بن الحضرمي كان عامل النبي على البحرين ، فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه .

<sup>(</sup>انظر، سنن أبي داود ٢/ ٦٢٨)، وذكر ابن القيم كِتباً كثيرة لرسول الله عَلِيَّةِ لأصحابه، (انظر، زاد المعاد ١/ ٥٠ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) إن إرسال الرسل والوفود ثابت في السنة بكثرة ، فمن ذلك أن رسول الله عَلَيْ بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ، وقال له ، إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله .

كما كانت الوفرد تأتي رسول الله على من مختلف الأرجاء، وتحمل عنه الأحكام، ومنهم وفد عبد القيس الذين قالوا لرسول الله على ، فمرنا بأمر فصل نخبر به من والانا، وندخل به الجنة، فأمرهم بأربع . . . الحديث .

وروى الطبراني والبزار عن أبي بكر الصديق قال: إن رسول الله علية أمره أن يؤذن في الناس أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا له دخل الجنة.

<sup>(</sup> انظر : تخريج أحاديث البزدوي ص ١٨٤ ، الكفاية ص ٣٦٦ ، ٣٣٦ وما بعدها ، المسودة ص ٢٨١ )

<sup>(</sup>٣) منهم بعض الشافعية كالماوردي ، ومنهم الإمام أبو حنيفة خلافاً لصاحبيه ، ورد عليهم الشيرازي فقال ، « وهذا غير صحيح ، لأن الأخبار مبناها على حسن الظن » ( اللمع ص ٤٥ ) .

وانظر : شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٧ ، أصول السرخسي ١ / ٣٥٧ ، ٣٥٨ ، توضيح الأفكار ٢ ، ٣٥٨ .

أجزتُ لفلانٍ أنْ يرويَ عني كتابَ كذا، مع غيبةِ الكتابِ، وإلا فهي المناولةُ (١)؛

فإجازة عام لخاص، كقولِهِ، أجزتُ لفلان أنْ يَرُويَ عَنِّي جميعَ مروياتي (٢).

( فمكسه ) وهي إجازة خاص لعام ، كقوله ، أجزتُ للمسلمين أو (٣) لمن أدركَ حياتي ، أو لكل أحدٍ ، أنْ يروي عني كتابيَ الفلانيُ (١٠).

(ف) إجازة (عام لعام) كقوله، أجزتُ لكل أحد أنْ يَرُويَ

<sup>(</sup>۱) انظر ، جمع الجوامع ۲/ ۱۷٤ ، الله من ۱/ ۱۲۵ ، العضد على ابن الحاجب ۲/ ۱۹۵ ، كثف الأسرار ۳/ ۱۵ ، تيسير التحرير ۳/ ۹۵ ، مقدمة ابن الصلاح ص ۷۷ ، الإلماع ص ۸۸ ، شرح ألفية العراقي ۲/ ۲۱ ، تدريب الراوي ۲/ ۲۹ ، توضيح الأفكار ۲/ ۲۱۷ ، قواعد التحديث ص ۲۰۳ ، غاية الوصول ص ۱۰۰ ، إرشاد الفحول ص ۱۶ .

<sup>(</sup>٢) ذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين على تجويز الرواية بهذا النوع، ومنعها السرخسي من الحنفية وقال ، « فإن ذلك غير صحيح بالاتفاق » ( أصول السرخسي ١/ ٢٧٨ ) .

وانظر ، جمع الجوامع ٢ / ١٧٤ ، المستصفى ١ / ١٦٥ ، نهاية السول ٢ / ٣٢٢ ، مناهج العقول ٢ / ٣٢٠ . كشف الأسرار ٣ / ٤٧ ، تيسير التحرير ٣ / ٩٥ ، إرشاد الفحول ص ٦٤ ، غاية الوصول ص ١٠٦ ، توضيح الأفكار ٣ / ٣١٠ ، تدريب الراوي ٣ / ٣٣ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٦٩ ، الكفاية ص ٣٢ ، شرح ألفية العراقي ٢ / ٦٤ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٣٧ ، الإلماع ص ٩١ ، قواعد التحديث ص ٢٠٣ ، أصول السرخسي ١ / ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) في ش، و.

<sup>(</sup> ٤ ) ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك ، منهم أبو بكر الخطيب وابن منده الحافظ وابن عتاب وأبو محمد بن سميد الأندلسي وجماعة من المتأخرين .

<sup>(</sup> انظر ، مناهج العقول ٢ / ٣٢٠ ، جمع الجوامع ٢ / ١٧٤ ، نهاية السول ٢ / ٣٢٢ ، العضد على ا بن الحاجب ٢ / ٩٩ ، تيسير التحرير ٣ / ٩٥ ، كشف الأسرار ٣ / ٤١ ، غاية الوصول ص ١٠٦ ، الالماع ص ٩٥ ، قواعد التحديث ص ٣٠٣ ، توضيح الأفكار ٢ / ٣١٧ ، تدريب الراوي ٢ / ٣٣ ، شرح ألفية العراقي ٢ / ٣٢ ، مدح نخبة الفكر ص ٢٢٠ ، مقدمة ا بن الصلاح ص ٧٣ ) .

عني (١) جميعَ مروياتي (٢).

ذكر (٢) هذين القسمين ـ وهما إجازة الخاص للعام ، والعام للعام القاضي أبو يعلى وغيره ، وقاله (٤) أبو بكر عبدُ العزيز في إجازة العام للعام (٥).

ومنعَ هذا الأخيرَ جماعةً (٦)، وجوزَه الخطيبُ وغيرُه، وفعله ابنُ مَنْدَة (٧) وغيرُه، فقالَ، أجزتُ لمنْ قال لا إله إلا الله (٨)

وجوَّز أبو الطيبِ الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجوداً عندَ الإجازة (٩).

 <sup>(</sup>١) ساقطة من ب

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧٠ ، جمع الجوامع ٢ / ١٧٤ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٦٥ ، غاية الوصول ص ١٠٦ ، إرشاد الفحول ص ٦٤ ، الإلماع ص ٩٨ ، قواعد التحديث ص ٢٠٠ ، توضيح الأفكار ٢ / ٢١٧ ، تدريب الراوي ٢ / ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) في ب، وذكر.

<sup>(</sup> ٤ ) في ب ض ، وقال .

<sup>(</sup> ٥ ) قال الشيخ تقي الدين ، « الإجازة المطلقة لكل أحد صحيحة ، كقوله ، أجزتُ وذلك لكل من أراده ، ونحوه ، ذكره القاضي ، وحكي عن أبي بكر عبد العزيز أنه وُجنَت عنده إجازة كذلك بخط أبي حفص البرمكي أو بخط والده أحمد بن ابراهيم البرمكي ولفظها على كتاب « الردّ على من انتحل غير مذهب أصحاب الحديث » ، إجازة الشيخ لجميع مسموعاته مع جميع ما خرج عنه ، لمن أراده » ( المسودة ص ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٦) منهم الماوردي والقاضي حسين وإبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصفهاني .

<sup>(</sup> انظر ، الإلماع ص ٩٩ ، جمع الجوامع وشرح المحلى عليه ٢ / ١٧٥ ) .

<sup>(</sup> Y ) في ع ، ابن منده منا .

<sup>(</sup> ٨ ) انظر ، شرح ألفية العراقي ٢ / ٦٤ . تدريب الراوي ٢ / ٣٢ . الإلماع ص ٩٩ ، توضيح الأفكار ٢ / ٣١٧ ـ ٣١٨ ، إرشاد الفحول عن ٦٤ .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر ، شرح ألفية المراقي ٢ / ٦٥ ، الإلماع ص ٩٨ ، إرشاد الفحول ص ٦٤ .

وقال ابنُ الصَّلاح ، « لم نرَ ولم نَسْمَعْ عن (١) أحدٍ ممن يُعْتَدى به استعملُ هذه الإجازة ، ولا (١) مِن الشِرذمةِ المُجوِّزَةِ ، والإجازة في أصلِها ضَعْفُ (١) وتَزْدادُ (١) بهذا التَوَسُّع (٥ ضَعْفاً كثيراً ٥، لا يَنْبَغي احتمالُهُ » (١) .

وقالَ العراقي في « شرح منظومتِهِ » ، « مِمْن أجازَها أبو الفَضْل ابنُ خيرون البغدادي (٧) ، وابنُ رُشْدِ المالكي (٨) ، والسَّلفي (٩) ، وغيرُهم ، ورجّحة

محدث بغداد . كان ثقة متقنا ، واسع الرواية ، له معرفة بالحديث مع التواضع ، وكان يقال له ، هو في زمانه كيحيى بن معين في زمانه ، إشارة إلى كلامه في شيوخ العصر جرحاً وتعديلًا مع الإنصاف ، قال ابن العماد ، « وكتب مالا يوصف » ، مات في رجب سنة ٤٨٨ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ٤٤٠ ، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٠٧ ، شنرات الذهب ٢ ، ٣٨٣ ، ميزان الاعتدال ١/ ٩٢ ) .

(A) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي، أبو الوليد، جَدُّ ابن رشد الفيلسوف، زعيم فقهاء وقته بالأندلس والمفرب، وكان بصيراً بالأصول والفروع والفرائض والتفنن في الملوم، ولي قضاء الجماعة بقرطبة، وكان صاحب الصلاة في المسجد الجامع، له مصنفات كثيرة منها، « حجب المواريث » و « البيان والتحصيل » في الأصول، و « المقدمات » و « تهذيب كثيرة منها، « مشكل الآثار » و « اختصار الكتب المسوطة ليحيى بن اسحاق بن يحيى » ، توفى سنة ٥٢٠ هـ .

انظر ترجمته في ( الديباج المذهب ٢ / ٣٤٨ . شنرات الذهب ٤ / ٦٢ ، شجرة النور الزكية ص ١٦٩ . الفتح المبين ٢ / ١٤ . الصلة ٢ / ٥٧٠ . بفية الملتمس ص ٥١ ) .

( ٩ ) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم ، أبو طاهر ، عماد الدين الأصفهاني ، الحافظ الملامة ، شيخ الإسلام ، وسلفة لفظ أعجمي وهو لقب جده أحمد ، ومعناه الغليظ الشفة ، =

<sup>(</sup>١) في ش ز، من .

<sup>(</sup>٢) في ش ز، إلا.

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ ، وفي مقدمة ابن الصلاح ، وفي شرح ألفية المراقي ، ضميفة

<sup>(</sup> ٤ ) في ع ض ، و يزداد .

 <sup>( ° )</sup> في ض ، ضعف كثير .

<sup>(</sup>٦) مقدمة ابن الصلاح ص ٧٤. وانظر، شرح ألفية العراقي ٢/ ٦٠.

<sup>(</sup>٧) هو أحمد بن الحسن بن خيرون . أبو الفضل البغدادي ، الحافظ العالم الناقد ،

ا بنُ الحاجبِ ، وصحَّحه النَّووي في (١) زيادةِ « الرَوْضةِ » (٢)!

(ثم مكاتبة "بدونها) أي بدونِ إجازة ، بل كتبَ إليه يخبرُه بقراءتِه (ث الكتابَ الفلانيُ على الشَّيْخ الفلانيُ فقط ، وظاهرُ كلام الإمام أحمد رضيَ الله عنه والخلَّل ، الجوازُ ، فإنَّ أبا مُشهر (°) وأبا تَوْبة (١) كتبا إليه

=كان حافظاً ناقداً متقناً ، دينا خيراً ، وكان أوحد زمانه في علم الحديث ، وأعلمهم بالرواية ، وكان شافعي المذهب ، وأتقن مذهب الشافعي ، ومن مصنفاته ، « معجم شيوخ أصبهان » و « معجم شيوخ بغداد » و « معجم شيوخ السفر » توفي بالاسكندرية سنة ٧٦٠ ه .

انظر ترجمته في (وفيات الأعيان ١/ ٨٧، طبقات القراء ١/ ١٠٠، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٦/ ٣٢، طبقات الحفاظ ص ٤٦٨، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٢٩٨، حسن المحاضرة ١/ ٢٠٤، شذرات الذهب ٤/ ٢٠٥، البداية والنهاية ١٢/ ٢٠٧).

- (١) في شع زض، من.
- (٢) شرح ألفية العراقي ٢/ ٦٥.

وانظر ، تدريب الراوي ٢ / ٣٣ ، مختصر ابن الحاجب ٢ / ٦٩ .

- (٣) في ش: مكاتبته.
- ( ٤ ) في ض ؛ بقراءة .
- (°) هو عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى الغساني الدمشقي ، أبو مسهر ، شيخ دمشق ومحدثها ، روى عنه أحمد خارج المسند ، قال ابن حبان ، « كان إمام أهل الشام في الحفظ والاتقان ، وإليه يرجع أهل الشام في الجرح والتعديل لشيوخهم » ، وكان علامة بالمفازي والأثر كثير العلم ، رفيع الذكر ، وهو ثقة ، طلبه المأمون من الرقة إلى بغداد فحبسه ، وتوفي في السجن لعدم قوله بخلق القرآن سنة ٢١٨ هـ .

انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ١/ ٣٨١ ، طبقات العفاظ ص ١٦٣ ، الخلاصة ص ٢٢١ . تاريخ بغداد ١١ / ٧٢ ، شذرات الذهب ٢ / ٤٤ ، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢ / ٣٣٩ ) .

( ٦ )هوالربيع بن نافع الحلبي ، أبوتو بة ، الطرسوسي ، قال أبوحاتم ، حجة ، وقال يعقوب بن سفيان ، حجة ، روى عن أحمد ومعاوية بن سلام . وأخرج عنه أبو داود ، توفي سنة ٢٤١ هـ ، وقال الذهبي ، « الحافظ الحجة . . . شيخ طرسوس ومحدثها » .

انظر ترجمته في (الخلاصة ص ١١٥، المنهج الأحمد ١/ ٢٩١، طبقات الحنابلة ١/ ١٥٦. تذكرة الحفاظ ٢/ ٤٧٢. شنرات الذهب ٢/ ٩٩). بأحاديث ، وحدث بها (١)، وهو الأشهر للمحدّثين ، واختارَه كثيرٌ منَ المتقدّمين ، حتى قالَ ابنُ السّمعاني ، إنّها أقوى مِنَ الإجازة ، وَجَزَمَ به الرّازيُّ في « المحصول » (٢٠))

وفي البخاري في كتابِ « الأيمان والنذور » (٢) ، « وكتبَ إلي محمدُ بنُ بَشًار (٤) » .

وفي مُسْلِم عن عامر بن سعيد بن أبي موسى (°) ، « كتبَ إليَّ جابرُ بنُ سَمُرة » (٦).

(١) انظر ، المسودة ص ٢٨٨ .

( ٢ ) وهو رأي كثير من المتأخرين . ومنهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد وكثير من الشافعية ، خلافاً للماوردي .

( انظر ، كشف الأسرار ٣ / ٤١ ، تيسير التحرير ٣ / ٩٢ ، المستصفى ١ / ١٦٦ . نهاية السول ٢ / ٢٢١ . ٢٢٢ ، الكفاية ص ٢٣٨ ، المسودة ص ٢٦٨ ، المحدث الفاصل ص ٤٤١ وما بعدها ، شرح ألفية العراقي ٢ / ١٠٤ . الإلماع ص ٨٤ . توضيح الأفكار ٢ / ٣٤٠ . تدريب الراوي ٢ / ٥٥ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٨٣ . غاية الوصول ص ١٠٦ ، إرشاد الفحول ص ٦٢ ، أصول الحديث ص ٢٤٠ ) .

( ٢ ) صحيح البخاري ٤ / ١٥٥ .

(؛) هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي ، أبو بكر البصري الحافظ ، أحد أوعية السنة . روى عنه أصحاب الكتب الستة وغيرهم ، قال الخطيب ، « كان يحفظ حديثه ، ثقة كثير الحديث » ويلقب ، بنداراً ، والبندار في الأصل من في يده القانون ، وهو أصل ديوان الخراج ، فأطلق عليه البندار ، لأنه جمع حديث بلده ، قال أبو داود ، كتبت عنه خمسين ألف حديث » ، مات سنة ٢٥٢ ه .

انظر ترجمته في ( الخلاصة ص ٣٣٨ . ميزان الاعتدال ٣/ ٤٩٠ . طبقات الحفاظ ص ٣٣٢ . تذكرة الحفاظ ٢ / ٥١١ . شذرات الذهب ٢ / ١٢٦ ) .

( ° ) كذا في جميع النسخ ، ولا يوجد شخص بهذا الاسم ، وهو تصحيف عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، الزهري المدني ، روى عن أبيه وعثمان والعباس ، وروى عنه مسلم وا بنه داود والزهري وغيرهم ، قال ابن سعد ، « ثقة كثير الحديث » ، قال الواقدي ، « مات سنة ١٠٤

( انظر : الخلاصة ص ١٨٤ ، المعارف ص ٢٤٣ ، صحيح مسلم ٣ / ١٤٥٣ ، شذرات الذهب ١ / ١٢٦ ، مشاهير علماء الأمصار ص ٦٦ ) .

(٦) روى مسلم من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال ، كتبت إلى جابر بن ع

وللشافعية خلاف ، وقد تقدم ما فيها من الخلافِ مع الإجازةِ ، فمَعَ عدمِها أَقْوى (١)

(ويكفي (٢)) في جواز الرَّواية بالمكاتبة (معرفة خطِّه) أي أن (٣) يَعْرِفَ المُكتوبُ إليه خطَّ الكاتبِ عندنا وعندَ الأكثر، ويَكْفي الظنُ في ذلك، المعتمِدُ على إخبار عَدْلٍ على الصحيح (٤).

وحكى أبو الحُسَيْن بنُ القطان عن بعضِهم ، أنَّه لا يكفي في ذلك إلا عدد المُرطِ كتابِ عدد الله على حد المُرطِ كتابِ القاضي (٥) (٦ إلى القاضي (١)

# ( وتجوزُ إجازةُ بمجازِبه ) في الأصَحِّ ، كأجزتُ لكَ مُجازاتي ، أو

<sup>&</sup>quot;سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله على فكتب إلي ، سمعت من رسول الله على ينال الدين قائماً حتى تقوم رسول الله على يوم جمعة عشية رجم الأسلمية يقول ، لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة . . . الحديث » (صحيح مسلم ٣/ ١٤٥٣) . وانظر ، شرح ألفية العراقي ٢/ ١٠٤ . وفي نسخة ب ، سمرة بن جابر .

<sup>(</sup>١) انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٠١ ، المستصفى ١ / ١٦٦ ، نهاية السول ٢ / ٣٢٢ ، كشف الأسرار ٣ / ١٤١ ، تدريب الراوي ٢ / ٥٠ ، إرشاد الفحول ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) في بع ض ، وتكفي .

<sup>(</sup>٣) في ش ز ، إن كان .

<sup>(</sup>٤) انظر، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤، تيسير التحرير ٣/ ٩٢. كشف الأسرار ٣/ ٤٢. الروضة ص ٦٠، مقدمة ابن الصلاح ص ٨٤، الإلماع ص ١١٧، توضيح الأفكار ٢/ ٣٤١، تدريب الراوي ٢/ ٥٠٠. المحدث الفاصل ص ٤٥٢، شرح ألفية العراقي ٢/ ١٠٠.

وانظر صفحة ٥٠٩ من هذا المجلد والمراجع المشار إليها في هامش ٢.

<sup>(</sup> ٥ ) وهو قول الإمام أبي حنيفة .

<sup>(</sup> انظر ، فواتح الرحموت ٢ / ١٦٤ . تيسير التحرير ٣ / ٩٣ . كشف الأسرار ٣ / ٤٤ وما بعدها . توضيح الأفكار ٢ / ٣٤١ . المغني ١٠ / ٨٤ . المحرر في الفقه ٢ / ٢١٢ . الوجيز للفزالي ٢ / ٣٤٢ . شرح منح الجليل ٤ / ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب زع ض.

أجزتُ لك ما أجيزَ لي روايتُه، وهذا هو (١) الصحيحُ، وعليه العملُ، خلافاً لبعضِ المتأخرين، وقد كانَ الفقية نصرُ المَقْدِسيُّ (٢) يَرْوي بالإجازة عن الإجازة (٣)

(و) تجوزُ الإجازةُ (لطفل ومجنون وغائب وكافر) ليرويَ الطفلُ ما أُجيزَ به إذا بَلغَ ، والمجنونُ إذا عَقَلَ ، والكافرُ إذا أَسْلَمَ (1).

وقد وقعت مسألة الكافر في زمن الحافظ أبي الحجّاج المزيّ بدمشق ، وكان طبيباً سُمّى (٥) بعد إسلامه محمداً (٦) ، وكان أبوه يُسمّى عبد السيد ،

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٢) هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم المقدسي، الفقيه الشافعي، الشيخ أبو الفتح. الدمشقي، الزاهد، المجمع على جلالته وفضله، تفقه بصور ثم بديار بكر، ودرس ببيت المقدس مدة ثم انتقل إلى صور ثم إلى دمشق، وكان يحدث ويفتي ويدرس، وكان حافظاً زاهدا متبتلاً ورعاً. كبير القدر، وكانت أوقاته كلها مستفرقة في عمل الخير والعلم، ومن مصنفاته، «الانتخاب الدمشقي» في الفقه، و «الحجة على تارك المخجّة »، و «التهذيب » في الفقه، و «المقصود» و «شرح الإشارة لسكيم الرازي»، توفي سنة ٤٩٠ هـ بدمشق.

انظر ترجمته في (تهذيب الأسماء ٢/ ١٢٥ ، طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٣٥١ ، تبيين كذب المفتري ص ٢٨٦ ، طبقات الشافعية ، لا بن هداية الله ص ١٨١ ، شذرات الذهب ٢/ ٣٩٥ ، مرآة الحنان ٢/ ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ، كشف الأسرار ٣/ ٤٨ . تدريب الراوي ٢/ ٤٠ وما بعدها ، الكفاية ص ٣٠ . مقدمة ابن الصلاح ص ٧٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) ومنعها لغير المكلف أخرون . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، « وزعم قوم أنه يجب أن يكون وقت التحمل بالغاً » .

<sup>(</sup> انظر ؛ مقدمة ابن الصلاح ص ٧٦ ، تدريب الراوي ٢ / ٣٨ . الكفاية ص ٣٢٥ ، قواعد التحديث ص ٢٠٣ ، نهاية السول ٢ / ٣٢٢ . كشف الأسرار ٣ / ٤٧ ، ٤٨ ، إرشاد الفحول ص ٦٤ . المسودة ص ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) في ش ب زع، يُسمَّى.

<sup>(</sup>٦) في ش ب زع ، محمد .

يَسْمَعُ (١) الحديث، وهو يهوديًّ ، على أبي عبد الله محمد بن عبد الله الصوريِّ ، وكُتِبَ اسمَه في طبقاتِ السمّاع مع النّاس ، وأجازَ ابنُ عبدِ المؤمن لمن سمعَه ، وهو منْ جملتهم ، وكانَ السماعُ والإجازةُ بحضرةِ المزّيِّ الحافظِ ، وبعضُ السماع بقراءتِه ، ولم يُنكره ، ثم هَدَى الله اليهوديُ إلى الإسلام ، وحدث بما أجيزَ له ، وتَحمّلَ الطلابُ عنه ، قال الحافظُ عبدُ الرحيم العراقي ، ورأ يتُه ولم أسمعُ منه (١).

( لا ) لـ ( مَفْدُوم ) فلا تصح الإجازة له ( مُطْلَقاً ) لا بالأصالة ، كأجزت لن يُولَدُ لك ، ولا بالتبعية ، كأجزت لك ، ولمن يُولدُ لك ، في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا ، وقاله غيرُهم ؛ لأنّها محادثة ، أو إذنّ في الرّواية ، بخلافِ الوقفِ على منْ سيُولدُ ، تبعاً لمنْ وُلِدَ (٢٠) .

وأجازها أبو بكر بنُ أبي ('' داودَ من أصحابنا ، فإنّه لمّا سَأَلَهُ إنسانً الإجازة ، قالَ ، قد أُجزتُ لك ، ولأولادِك ، ولحبلِ الحَبَلَةِ ، يعني لمن يُولد بعدُ (°)

<sup>(</sup>١) في ب، سمع .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>٣) انظر، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، كشف الأسرار ٣/ ٤٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٠، جمع الجوامع ٢/ ١٧٥، نهاية السول ٢/ ٢٢٢، غاية الوصول ص ١٠٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٥، شرح نخبة الفكر ص ٢٢١، الإلماع ص ٩٥، ١٠٤، قواعد التحديث ص ٢٠٣، توضيح الأفكار ٢/ ٢٨، تدريب الراوي ٢/ ٣٧، شرح ألفية العراقي ٢/ ٢٧.

٤) ساقطة من ش

<sup>(</sup> ٥ ) في د ؛ لك .

وأجاز الخطيب البغدادي وأبو نصر بن الصباغ من الشفعية ، وأبو يعلى الغراء من الحنابلة وابن عمروس من المالكية الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود ، وكذلك أجازها أبو عبد الله بن منده .

( ولا تَصحُ ) أيضاً إجازةً ( لمجهول ) كأجزتُ لرجل من النَّاس ( ولا بمَجْهُول (١٠) كأجزتُ لكَ أَنْ ترويَ عني (٢ بَعْضاً من مَرْوِيّاتي ٢٠).

وجوَّز القاضي أبو يعلى وابنُ عَمْروسِ المالكي (٢)، أجزتُ لمنْ شاءَ فلانٌ (٤).

والصّحيحُ خلافُ ذلك ، وهو عدمُ الصّحةِ في ذلك ، لما فيه مِنَ الجهالةِ والتعليقِ .

أمًا لو استُجِيزَ لمن سُمِّي (٥) ونُسِبَ له ، فلا (٦) يَقْدَحُ في صِحَّةِ الإجازة

= (انظر، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٦، فواتح الرحموت ٢ / ١٦٥، تيسير التحرير ٣ / ٩٥، نهاية السول ٢ / ٢٢٠، مناهج المقول ٢ / ٢٢٠. كشف الأسرار ٣ / ٤٨، شرح نخبة الفكر ص ٢٢٠. الإلماع ص ٩٩ ـ ١٠١، ١٠٠ ـ ١٠٠، المضد على ابن الحاجب ٢ / ٧٠، قواعد التحديث ص ٢٠٣، تدريب الراوي ٢ / ٢٧، جمع الجوامع ٢ / ١٧٤، شرح ألفية المراقي ٢ / ٧٤، الكفاية ص ٣٣٥). (١) وفي قول تصح لمجهول بمجهول.

( انظر ، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٤ ، شرح نخبة الفكر ص ٢٢٠ ، الإلماع ص ١٠١ ، تدريب الراوي ٢ / ٣٠ . كثف الأسرار ٣ / ٤٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٦٥ ، تيسير التحرير ٣ / ٩٥ ، شرح الفية العراقي ٢ / ٦٨ ) .

(٢) في ض: بعض رواياتي .

(٣) هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عمروس البزاز، أبو الفضل، البغدادي، المالكي، الإمام الفاضل، كان من حفاظ القرآن ومدرسيه، وإليه انتهت الفتيا في الفقه على مذهب مالك في بغداد، وكان فقيها أصولياً، وله معليق » حسن مسبر في الخلاف، ودرس عليه القاضي أبو الوليد الباجي ببغداد، وحدث عنه، كما حدث عنه أبو بكر الخطيب البغدادي، وله « مقدمة » حسنة في أصول الفقه، توفي سنة ٤٥٢ هـ وقيل ير ذلك.

انظر ترجمته في (الديباج المذهب ٢ / ٢٣٨ . شجرة النور الزكية ص ١٠٥ . تاريخ بغداد ٢ / ٢٦٩ . شنرات الذهب ٢ / ٢٩٠ . تبيين كنب المفتري ص ٢٦٤ ) .

(٤) وهو قول الخطيب البغدادي الشافعي ، والقاضي أبي عبد الله الدامغاني الحنفي .
 ( انظر ، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٤ . تدريب الراوي ٢ / ٣٥ . الإلماع ص ١٠٢ ) .

( ٥ ) في ع ، يسمى .

(٦) في ب زعض، لم.

جَهْلُهُ بِشَخْصِهِ ، كما لا يَقْدَحُ عدمُ معرفتِهِ بمنْ هو حاضرٌ يَسْمَعُه بشخصهِ (١). ( ولا ) تصحُ إجازة بر ( ما لم يتحملُهُ ) المجيزُ ( ليرويَه عنه ) المجازُ ( إذا تحمُلُه ) المُجيزُ (١).

قال القاضي عياض ، « لم أرَهم تكلّموا عليه ، ورأيتُ بعضَ العصريينَ يَفْعَلُه ، لكنْ قالَ عبدُ الملكِ الطّبْنيُ (٢)، كنتُ عندَ القاضي أبي الوليدِ يُونسَ (٤) بقرطبة ، فسأله إنسانَ الإجازة بما رواه (٥) ، وما يَرُويه بعدُ ؟ فلم يُجبُهُ (١) ، فغضِبَ ، فقلتُ ، يا هذا يُعْطيكَ ما لم يأخذُ (٧) ؟ فقالَ أبو الوليدِ ،

انظر ترجمته في (الصلة ٢/ ٣٦٠، جنوة المقتبس ص ٢٦٥، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ٢/ ٥٢).

(٤) هو يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث، القاضي أبو الوليد، القرطبي، يعرف بابن الصفار، كان رجلاً صالحاً، قديم الطلب، سمع منه أبو الوليد الباجي وجماعة، وكان يميل إلى كثرة العبادة، وكان سريع الدمعة، ولي القضاء مع الخطابة والوزارة، وكان فقيها عدلاً حجة علامة في النحو واللغة والعربية والشعر، فصيحاً مفوها، له مصنفات في الزهد وغيره، منها، «الموعب» في شرح «الموطأ»، وجمع «مسائل ابن زرب وتأليفه» و «أخبار الزهاد» و «الابتهاج لمحبة الله عز وجل» و «كتاب المنقطعين إلى الله عز وجل» و «التهجد» و «فضائل الأنصار» و «التسلى عن الدنيا» توفى سنة ٢٩٤ هـ.

انظر ترجمته في ( الديباج المذهب ٢ / ٣٧٤ . شذرات الذهب ٣ / ٣٤٤ . شجرة النور الزكية ص ١١٣ . الصلة ٢ / ٦٨٤ . بغية الملتمس ص ١١٥ ) .

<sup>(</sup>١) أنظر ، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٤ . الإلماع ص ١٠١ . تدريب الراوي ٢ / ٣٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ، تيسير التحرير ٣ / ٩٥ ، كشف الأسرار ٣ / ٤٨ ، نهاية السول ٢ / ٣٣٢ . مقدمة ابن الصلاح ص ٧٧ ، الإلماع ص ١٠٦ ، تدريب الراوي ٢ / ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الملك بن زيادة الله على بن حسين السُّعدي ، التميمي ، الطُّبنيّ . الشيخ الأديب الراوية ، أبو مروان ، من أهل قرطبة من بيت علم ونباهة وأدب وخير وصلاح ، وأصلهم من طبّنة بأفريقية ، رحل إلى المشرق مرتين للعلم ، واعتنى بتقييد العلم والحديث ربرع في الأدب والشعر ، وله « فهرسة » ، توفي سنة ٤٥٧ ه .

<sup>(</sup> ٥ ) في ض ، روى

<sup>(</sup>٦) في ع، يجب.

<sup>(</sup>٧) في الإلماع ، يأخذه .

هذا جوابي ، قال القاضي عياض ، وهو الصحيح (١١)» .

وصحّحه صاحب « التحرير » تبعاً له (۲) ، وهو ظاهر ، لما فيه من التعليق .

( ويقولُ ) مُجازَّ له حيثُ صَحَّتِ الإجازةُ ( أَجازَ لي ) فلانَّ ، أو أَجازَ لنا باتفاقِ على جوازِ ذلك ، لائه إخبارٌ بالحالِ على وَجْهِهِ .

( ويجوزُ ) أَنْ يقولَ ، ( حَدُثني وأَخْبَرني إجازةً ) ، وحَدُثَنا وأَخْبَرَنا إجازةً ، عندَ أصحابِنا ، وأكثر العلماء (٣) .

وَمَنَعَ قوم « حدّثنا » دونَ « أخبرنا » ، قالَ البرماويُ ، وجؤزَ أبو نُعَيْم وأبو عبد الله المَرْزَ باني (٤) أنْ يقولَ ، « أُخبَرَنا » ، دونَ « حدّثنا » (٥) .

<sup>(</sup>١) الإلماع ص ١٠٦

وانظر ، مقدمة ابن الصلاح ص ٧٧ ، تدريب الراوي ٢ / ٣٩ ، التقييد والايضاح ص ١٨٨ . ( ٢ ) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) فإن لم يقل « إجازة » لم يجز ، كما سيذكره المصنف ، وجؤزه قوم .

<sup>(</sup> انظر ، مناهج العقول ٢ / ٣٢٠ ، نهاية السول ٢ / ٣٢٢ . الإحكام للآمدي ٢ / ١٠٠ ، المسودة ص ٢٨٠ . كشف الأسرار ٣ / ٤٤ . تيسير التحرير ٣ / ٩٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٦٥ ، مختصر الطوفي ص ٦٦ . مقدمة ابن الصلاح ص ٨٢ . توضيح الأفكار ٢ / ٣٣٦ . تدريب الراوي ٢ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عمران بن موسى بن سعيد . أبو عبد الله . الكاتب المَرْزباني . الخراساني الأصل . البغدادي المولد . كان راوية للأدب . صاحب أخبار وتواليف كثيرة ، مائلاً إلى التشيع . وكان معتزلياً . وصنف في أخبار المعتزلة ، وآخذه أهل الحديث بأن أكثر روايته كانت إجازة . ولا يبين في تصانيفه الإجازة من السماع ، بل يقول في كل ذلك ، أخبرنا ، وأيده في ذلك جماعة من الرواة ، ومن مؤلفاته ، « المقتبس » في أخبار جامعي النجو واللغة ومصنفيها ، وجمع « ديوان يزيد بن معاوية بن أبي سفيان » و « الموثق » في أخبار الشعراء المشهورين ، و « أشعار الخلفاء » وغيرها ، توفي ببغداد سنة ٢٨٤ هـ ، وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في (وفيات الأعيان ٣/ ٢٥٥ . ميزان الاعتدال ٣/ ١٧٢ . لسان الميزان ٥/ ٣٢٠ . إنباه الرواة ٣/ ١٨٠ . شنرات الذهب ٣/ ١١١ . تاريخ بغداد ٣/ ١٣٥ . معجم الأدباء ٧ / ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ، كشف الأسرار ٢ / ٤٤ . تيسير التحرير ٣ / ٩٥ . مختصر الطوفي ص ٦٦ . \_

( لا إطلاقُهما ) أي لا يجوزُ أَنْ يُطْلِقَ ، « حدَّثني وأخبرني » من غير أَنْ يَطْلِقَ ، « حدَّثني وأخبرني » من غير أَنْ يقولَ ، إجازةً ، ( فيهن ) أي في (١) جميع صُورِ الرَّواية بالإجازة اللاتي تَقَدَّمَ ذكرهُنَّ ، لما في ذلكَ منْ إيهام كونِ الرَّواية بالتحديثِ (٢) على الحقيقة ، لأنّها الأصْلُ المتبادَرُ الفهمُ إليه (٣).

( ولا تُجُوزُ روايةً بوَصِيَّةٍ بكتبِهِ ) ، وقيل ، بلي (1) .

قَالَ أَيوبُ <sup>()</sup> لمحمدِ بنِ سيرينَ ، إنَّ فلاناً أَوْصَى إليَّ بكتبِهِ ، أَفَاحدَّثُ بها عَنْه ؟ قالَ ، نَعمْ ، ثمَّ قالَ لي بعدَ ذلك ، لا آمَرك ، ولا أنهاك <sup>(٦)</sup> .

مقدمة ابن الصلاح ص ٨١ ـ ٨٢ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٢) في د ض، بالحديث.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الصلاح ، « والمختار الذي عليه عمل الجمهور وأهل الورع المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما » ( مقدمة ابن الصلاح ص ٨٢ ) .

وقال جماعة ، تصح بالأطلاق ، منهم أبو بكر الرازي والقاضي أبو زيد والبزدوي والجويني ، ورجحه ابن عبد الشكور ، وقيل ، هو مذهب مالك وأهل المدينة .

<sup>(</sup> انظر ، كشف الأسرار ٢ / ٤٤ ، تيسير التحرير ٣ / ٩٥ ، نهاية السول ٢ / ٣٢٢ ، مناهج العقول ٢ / ٣٢٠ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٦٠ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٠٠ ، توضيح الأفكار ٢ / ٣٣٦ ، الإلماع ص ١٢٨ ، تدريب الراوي ٢ / ٥٠ ، مختصر الطوفي ص ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ، المستصفى ١/ ١٦٥ ، الإلماع ص ١١٥ ، شرح نخبة الفكر ص ٢١٩ ، قواعد التحديث ص ٢٠٤ ، تدريب الراوي ٢/ ٥٩ وما بعدها ، المحدث الفاصل ص ٤٠٩ ، جمع الجوامع ٢/ ١٧٥ ، الكفاية ص ٢٥٢ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٨٥ ، غاية الوصول ص ١٠٦ . أصول الحديث ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) في ش ، قيل .

<sup>(</sup>٦) انظر ، المحدث الفاصل ص ٥٩ ، الكفاية ص ٢٥٢ . الإلماع ص ١١٦ ، أصول الحديث ص ٢٤٢ .

قالَ حمادٌ (''، وكانَ أبو قُلابةَ (<sup>۲)</sup> قالَ ، ادفَعُوا كتبي إلى أيوبَ ، إنْ كانَ حيًا ، وإلا فاحْرقُوها (<sup>۳)</sup>، وعَلَلَ ذلك القاضي عياضُ ، « بأنّه نوعٌ من الإذن » (٤٠) .

قالَ ابنُ الصَّلاح ، « وهذا بعيدٌ جداً ، وهو إما زَلَّهُ عالم ، أو مُؤَوِّلٌ على أنَّه أرادَ (° أَنْ يكونَ ذلك ° على سبيل الوجادةِ (٦) » .

<sup>(</sup>١) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهمضي، أبو اسماعيل، البصري، الأزرق، قال ابن حبان، «كان ضريراً، وكان يحفظ حديثه كله »، وقال ابن مهدي، «أئمة الناس في زمانهم أربعة، سفيان ومالك والأوزاعي وحماد بن زيد» وهما حمادان، حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، والأول أحفظ وأثبت في أيوب، وكان من أهل الورع والدين، توفي سنة ١٧٩ه.

انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ٩٦، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٢٨، الخلاصة ص ٩٢، المعارف ص ٥٠٠، مشاهير علماء الأمصار ص ١٥٧، نكت الهميان ص ١٤٧، شذرات الذهب ١/ ٢٩٢، حلية الأولياء ٦/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن زيد بن عمر الجُرْمي، أبو قُلابة، أحد الأثمة الأعلام، كثير الحديث، بصري، سكن داريا بالشام، تابعي، ثقة في نفسه، إلا أنّه يدلس عمن لحقهم، وعمن لم يلحقهم، قال أبو علية، حدثنا أيوب قال، أوصى إليّ أبو قلابة بكتبه، فأتيت بها من الشام، فأديت كراءها بضعة عشر درهما، قال أيوب، ما أدركت أعلم منه بالقضاء، طلب له فهرب حتى أتى اليمامة، وناظر العلماء في القسامة أمام عمر بن عبد العزيز، مات بالشام سنة هرب هـ وقيل غير ذلك.

انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ١/ ٩٤ ، الخلاصة ص ١٩٨ ، ميزان الاعتدال ٢/ ٥٥٥ ، طبقات الحفاظ ص ٣٦ . المعارف ص ٤٤٦ ، شنرات الذهب ١/ ١٢٦ ، حلية الأولياء ٢/ ٢٨٢ ، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٣٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر 1- المحدث الفاصل ص ٤٦٠ . الإلماع ص ١١٦ . الكفاية ص ٣٥٢ ، أصول الحديث ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٤) الإلماع ص ١١٥

<sup>(</sup> ٥ ) في ب ، ذلك أن يكون ، وفي مقدمة ابن الصلاح ، الرواية .

<sup>(</sup>٦) مقدمة ابن الصلاح ص ٨٥

وأنكرَ عليه ابنُ أبي الدَّم (١) ذلك ، وقالَ ، الوصيةُ أرفعُ رتبةً من الوجادة بِلا خلافٍ ، وهي معمولٌ بها عندَ الشافعيِّ وغيره (٢) ا هـ .

(ولا) تجوزُ الرَّوايةُ أيضاً (بوجادَةٍ (") بكسر الواو، مصدرٌ مُوَلدٌ (نا لوَجَدَ (٥)، فإنَّ مادةَ «وَجَدَ » متَّجِدَةُ الماضي والمضارع، مختلفةُ المصادر، بحَسَبِ اختلافِ المعاني، فيُقالُ في الفَضَبِ، مَوْجَدَةٌ، وفي المطلوبِ، وَجُوداً، وفي الضَّالةِ، وجُداناً، بكسر الواو (١٠، وفي الحُبِّ وَجُداً، بالفتح، وفي المال وُجُداناً، بالضَّم، وفي (٧) الغنى جَدّةً، بالكسر وتخفيفِ الدَّالِ المفتوجةِ، وإجُداناً، بكسر الهمزة (٨).

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى ٨/ ١١٥ ، طبقات الشافعية للإسنوي ١/ ٥٤٦ ، الأعلام للزركلي ١/ ٤٢ ، شنرات الذهب ٥/ ٢١٣ ) .

(٢) لعل ذلك في كتابه « تدقيق العناية في تحقيق الدراية » ، (انظر ، مقدمة كتاب « أدب القضاء » ص ١٣).

وانظر ، تدريب الراوي ٢ / ٦٠ .

(٣) وفي قول تصح .

( انظر ، فواتح الرحموت ٢ / ١٦٥ ، نهاية السول ٢ / ٣٢٢ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٨٦ ، غاية الوصول ص ١٠٦ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥ ) .

- (٤) في ش ب زع ض ، مؤكد .
  - ( ° ) في ب ، من وجد .
- (٦) في ش ، الهمزة ، وساقطة من ب ز . وبدلها في ب زع ض ، بالكسر .
  - (٧) ساقطة من ب.
  - ( ٨ ) انظر ، القاموس المحيط ١ / ٣٥٦ .

<sup>(</sup>١) هو ابراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم، أبو اسحاق، شهاب الدين، المعروف بابن أبي الدم الحموي، الهمداني، الشافعي، القاضي، نشأ في بغداد، وتعلم فيها، ثم رحل إلى العواصم الإسلامية، واشتغل بالتدريس والتعليم، وحدّث في القاهرة والشام وحماه، ثم تولى قضاء حماه، له مصنفات كثيرة منها، « شرح مشكل الوسيط للغزالي »، و « أدب القضاء » و « التاريخ الكبير » و « تدقيق العناية في تحقيق العراية » و « الفرق الإسلامية » و « الفتاوى »، أرسله والي حماة رسولاً إلى بغداد، فمرض بالمعرة، فعاد إلى حماة، ومات فيها سنة ٦٤٢ ه.

( وهي ) أي الوجادة في اصطلاح المحدّثين ( وجدانه ) أي الرّاوي ( شيئاً ) من الأحاديثِ مكتوباً ( بخط الشّيْخ ) الذي يعرفُه ، ويَثِقُ بأنّه خطّه ، ( حيًا كانَ الكاتبُ ( أو مَيّتاً على الصحيح .

( ويقولُ ) إذا أرادَ الإخبارَ بذلك ، ( وَجَدْتُ بخطِّ فلانٍ ) كذا (٢٠).

وإنْ لم يثق بأنّه خَطَه ، فيقولُ ، وجدتُ ما ذُكِرَ لي أنّه خَطَّ فلان كذا ، ولا يقولُ ، حدّثنا ، ولا أُخْبَرَنا ، خلافاً لمنْ جازَفَ في إطلاقِ ذلك (٣٠ .

( ولا ) تجوزُ الرَّوايةُ أيضاً ( بمجردِ قَوْلِ الشَّيْخِ ، سَمِعْتُ كذا ، أو هذا سَماعي ، أو ) هذا روايتي ، أو هذا خَطَي (٤) .

أمًا إذا قالَ ، عنْ فلانٍ ، فقالَ ابنُ الصّلاج ، « إنّه تدليسٌ قبيحٌ إذا (٥) كانَ

<sup>(</sup>١) في ع ، حيث كان الكاتب حياً .

<sup>(</sup>٣) انظر ، نهاية البول ٢/ ٣٢٣ . كثف الأسرار ٣/ ٥٣ . جمع الجوامع ٢/ ١٧٥ . أصول السرخيي ١/ ٢٥٩ . مقدمة ابن الصلاح ص ٨٦ . الكفاية ص ٢٥٣ . مختصر الطوفي ص ٦٦ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥ . المحلث الفاصل ص ٤٩٧ . ٥٠٠ . شرح نخبة الفكر ص ٢١٩ . الالماع ص ١١٧ . توضيح الأفكار ٢ / ٣٤٧ . تدريب الراوي ٢ / ١٦

<sup>(</sup>٣) ويصح عند بعض أهل الحديث أن يقول في الوجادة ، أخبرنا فلان ، قياساً على الكتاب المبعوث إليه ، وله أن يقول كذلك ، بلغني عن فلان .

<sup>(</sup> انظر ، تدريب الراوي ٢ / ٦٢ . كثف الأسرار ٣ / ٥٣ . مقدمة ابن الصلاح ص ٨٦ . شرح نخبة الفكر ص ٢١٦ . أصول الحديث ص ٢٤٠ . أصول الحديث ص ٢٤٠ . توضيح الأفكار ٢ / ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ويسمى هذا إعلاماً ، وفي قول يصح .

<sup>(</sup> انظر ، المستصفى ١/ ١٦٥ . جمع الجوامع ٢ / ١٧٥ . فواتح الرحموت ٢ / ١٦٥ . غاية الوصول ص ١٠٦ . توضيح الأفكار ٢ / ٣٤٣ . تدريب الراوي ٢ / ٥٨ . قواعد التحديث ص ٢٠٠ . مقدمة ابن الصلاح ص ٨٤ . ٥٨ . الإلماع ص ١٠٠ . شرح نخبة الفكر ص ٢٢٠ . أصول الحديث ص ٢٤١ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥ ) .

<sup>·</sup> ا في ش ض ، إذ .

يُوهمُ سَماعَه منه » (١).

( و يُغْمَلُ ) وجوباً ( بما ظنَّ صحتَه منْ ذلك ) أي مما قُلْنا ، إنَّه لا تجوزُ له روايتُه (٢) عندَ أصحابِنا والشَّافعية ، يعني أنَّه لا يتوقفُ وجوبُ العَمَلِ على جوازِ الرَّواية ، وذلك لعملِ الصحابة بكتبهِ (٢) عَلَيْكُ (٤).

قالَ ابنُ العراقيّ في « شرح جمع الجوامع » ، قاله الشافعيُّ ونُظَّارُ أصحابِه ، ونصرَه الجوينيُّ ، واختارَه جمعٌ من المحققين (°).

قالَ ابنُ الصَّلاح ، « وهو الذي لا يَتَّجِهُ غيرُهُ في الْأَعْصارِ المَّأَخْرَةِ » أَ عَالَ النُّووِيُّ ، « و (٧) هو الصحيحُ » (٨).

وهذا قولُ أصحابِنا .

وقيلَ ، لا يجبُ العملُ به .

قالَ القاضي عياضٌ ، أكثرُ المحدّثين والفقهاء (٩ من المالكيةِ ٩) وغيرهم ،

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح ص ٨٦، وانظر: توضيح الأفكار ٢/ ٣٤٧. ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) في ع، رواية.

<sup>(</sup>٣) في زع ب ض، على كتبه.

<sup>(</sup>٤) انظر، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، كشف الأسرار ٣/ ٥١، الإلماع ص ١٢٠، ١٢٠، المعتمد ٢ / ١٢٨، مقدمة ابن الصلاح ص ٨٥، توضيح الأفكار ٢/ ٣٤٨، تدريب الراوي ٢/ ٥٩، أصول الحديث ص ٢٤٢.

<sup>( ° )</sup> انظر ، مقدمة ابن الصلاح ص ۸۷ . توضيح الأفكار ۲ / ۳٤۸ . تدريب الراوي ۲ / ۹۲ .

<sup>(</sup> ٦ ) مقدمة ابن الصلاح ص ٨٧ ، وانظر ، توضيح الأفكار ٢ / ٣٤٨ .

<sup>·</sup> ٧ ) ساقطة من ع ض .

<sup>(</sup> ٨ ) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ٢ / ٦٣ .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ض

لا يَرَوْن العمل به (١) . ا ه .

ومحلُ الخلافِ إذا لم تخالفُه (٢) صحيحة ، فإنَّ الاعتمادَ يكونُ عليها دونَ غيرها .

( ومَنْ رأى سَمَاعَهُ ، ولم يَذْكُرْهُ (٢) فله روايتُه ، والعملُ به ، إذا ظنّه خطّه ) فيكتفي بالظنّ على الصّحيح عندَ أكثر أصحابِنا (٤).

وقالَ المجدُ ، « وفاقاً للشافعي وأبي يوسف ومحمد ، لا يُعْمَلُ به إلا إذا تحقّقَ أنّه خطه (°) » .

وقالَ أبو حنيفة ، لا يَجُوز العَمَلُ (٢) به حتى ،أ كُرَ سماعَه (٧). وجهُ الأول ، أنَّ غالبَ الأحكام مَبْناها على الظنِّ (٨).

<sup>(</sup>١) انظر ، مقدمة ابن الصلاح ص ٨٧ .

 <sup>(</sup>٢) في ض، يخالفه.

<sup>(</sup>٣) في ش، ينكره.

<sup>(</sup>٤) انظر، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٥، المعتمد ٢/ ٦٢٨، الإلماع ص ١٣٩، توضيح الأفكار ٢/ ٢٤٧، الكفاية ص ٢٣٠، المسودة ص ٢٨، اللمع ص ٤٥، الروضة ص ٦٢، مختصر الطوفي ص ٦٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦.

 <sup>(</sup> ٥ ) المسودة ص ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، وانظر ، فواتح الرحموت ٢ / ١٦٥ تيسير التحرير ٣ / ٩٦ .

<sup>(</sup>٦) في ع، أن يعمل.

<sup>(</sup>٧) وهو قول للشافعية ، وقال الشيرازي ، « وهو الصحيح ، لأنه لا يأمن أن يكون قد زُوِّر خطه ، فلا تجوز الروايةُ بالشك » ، (اللمع ص ٤٥) وعلله الموفق فقال ، « قياساً على الشهادة » (الروضة ص ٦٢).

<sup>(</sup> وانظر ، أصول السرخسي ١/ ٣٥٨ ، ٢٧٩ ، يسير التحرير ٢/ ٩٦ ، كشف الأسرار ٢ ، ٥١ ، الإلماع ص ١٠٥ ، الكفاية ص ٢٣٣ ، المسودة ص ٢٧٩ ، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٥ ، مختصر الطوفي ص ٦٨ ، المغني ١٠ / ١٤١ ) .

<sup>(</sup> ٨ ) انظر ، المبودة ص ٢٨١ .

قالَ ابنُ مفلح ، ولهذا قيلَ لأحمد ، فإنْ أعارَه (١) منْ لم يثق به ؟ فقالَ ، كُلُّ ذلك أرجو ، فإنَّ الزيادة في الحديثِ لا تكادُ تَخْفَى ، لأنَّ الأخبارَ مبنيةٌ على حسنِ الظنَّ وغلبتِه (٢).

<sup>(</sup>١) في بعض، أعاده.

<sup>(</sup> ٢ ) المسودة ص ٢٨٠ ، وانظر ، الروضة ص ٦٢ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٦٦ .

#### ( فَصْلُ )

(لعارف) بمعاني (۱) الألفاظ، وما يحيلها، ( فَقُلُ الحديثِ بالمعنى ) المطابق (۲) عند الأثمةِ الأربعةِ وجماهير العلماء، وعليه العملُ (۱)؛ لما روى ابنُ مندة في « معرفة الصحابة » من حديثِ عبد الله بن سليمان بن أكثمة الليثي (۱)، قال ، « قلت ، يا رسولَ الله ، إني أسمعُ منك الحديث ، فلا أستطيعُ ان أرويَه كما سمعتُه منك ، يزيدُ حرفاً ، أو ينقصُ حرفاً ، فقال ، إذا

<sup>(</sup>١) في ض: بمباني .

۲) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٣) انظر، نهاية السول ٢/ ٢٢٩، الرسالة للشافعي ص ٣٧٠، ٣٧٦، ٣٥٠ وما بعدها الإحكام للآمدي ٢/ ١٩٠١، المستصفى ١/ ١٩١١، مناهج العقول ٢/ ٣٢٨، جمع الجوامع ٢/ ١٧١، العصد على ابن العاجب ٢/ ٧٠، الرسالة ص ٣٧٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٠، المسودة ص ٢٨١، أصول السرخسي ١/ ٢٥٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٦١، تيسير التحرير ٢/ ٩٧، كشف الأسرار ٢/ ٥٥، المعتمد ٢/ ١٦٧، اللمع ص ٤٤، الروضة ص ٣٦، غاية الوصول ص ١٠٥، مختصر الطوفي ص ١٧٠، ارشاد الفحول ص ٧٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٧، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٠، قواعد التحديث ص ١٣٠، توضيح الأفكار ٢/ ٣١٠، ١٣٩، الإلماع ص ١٧٨ وما بعدها، تدريب الراوي ٢/ ٩٨، المحدث الفاصل ص ٣٥٠، الكفاية ص ١٩٨، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٦، أصول الحديث ص ٢٥١.

<sup>(؛)</sup> السائل هو سليمان بن أكيمة . ولعل في النص نقص ، والصواب : « عبد الله بن سليمان . . . [ عن أبيه ] . وهذا ما أكده الخطيب البغدادي في ( الكفاية ص ١٩٩ ) فقال : « عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال قلت . . . » ، وهذا ما ذكره ابن حجر في ( الإصابة ٢ / ٧٢ ) . ولم أجد ترجمة لعبد الله بن سليمان .

أما سليمان بن أكيمة فقال ابن حجر، هو سليم بن أكيْمة . . . وذكر الحديث ونصه وطرقه وتخريجه فقط . ولم يذكر له ترجمة غير ذلك .

<sup>(</sup>انظر: الإصابة ٢ / ٧٢).

لم تُجِلُوا حراماً ، ولا تُحَرِّمُوا حلالاً ، وأصبتُمْ المعنى فلا بأس » (١) . فذُكِرَ ذلك للحسن ، فقال ، لولا هذا ما حَدَّثْنا .

قال الإمامُ أحمدُ، ما زالَ الحُفّاظُ يُحَدّثون بالمعنى، وكذلك الصّحابةُ (٢).

وعنه ، لا يجوز ، واختاره جمع من العُلماء ، وحكاه ابن السَّمعاني عن ابن عمر وجمع من التابعين ، ونُقلَ عن مالكِ أيضاً (").

<sup>(</sup>١) الحديث خرجه السيوطي في «تدريب الراوي فقال ، رواه ابن منده في «معرفة الصحابة » والطبراني في « الكبير » ثم قال ، والحديث مضطرب لا يصح كما قال السخاوي ، وذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » . ورواه الخطيب في « الكفاية » ، عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال ، قلنا . . . » ويعقوب بن عبد الله ليس له ترجمة ، وذكره يحيى بن معين فقال ، عن شيخ يقال له ، يعقوب بن عبد الله . . . » .

<sup>(</sup> انظر ، تدریب الراوی ۲ / ۹۹ ، الکفایة ص ۱۹۹ ، یحیی بن معین وکتابه التاریخ ۲ / ۱۹۹ ، فواتح الرحموت ۲ / ۱۹۸ ، کشف الأسرار ۳ / ۰۵ ـ ۵۰ ، تیسیر التحریر ۳ / ۹۹ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر مزيداً من الأدلةِ لجواز نقل الحديث بالمعنى مع شروطه في (شرح تنقيح الفصول ص ٢٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٠ وما بعدها الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٣ نهاية السول ٢/ ٢٢٩ مناهج العقول ٢/ ٣٢٨ أصول السرخسي ١/ ٣٥٥ وما بعدها تيسير التحرير ٢/ ٩٨٠ قواعد التحديث ص ٢٢١ ، المسودة ص ٢٨١ ، ٢٨٢ ، الكفاية ص ١٩٨ ، ٢٠٣ ، الرسالة ص ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) وممن منع نقل الحديث بالممنى محمد بن سيرين وابن حزم وأبو بكر الرازي الحنفي .

<sup>(</sup>انظر، الإحكام لا بن حزم ١/ ٢٠٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٣، نهاية السول ٢/ ٣٢٩. جمع الجوامع ٢/ ١٧٢، مناهج العقول ٢/ ٣٢٨، أصول السرخسي ١/ ٣٥٥، كشف الأسرار ٢/ ٥٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٧، تيسير التحرير ٣/ ٩٨، المسودة ص ٢٨١، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠٠٪ المعتمد ٢/ ٦٢٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٠، توضيح الأفكار ٢/ ٣٧٢، الإلماع ص ١٠٠٠، تدريب الراوي ٢/ ٩٨، المحدث الفاصل ص ٥٣٥، الكفاية ص ١٦٧ وما بعدها، ١٩٨، شرح النووي على مسلم ١/ ٢٠، غاية الوصول ص ١٠٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٠).

قال ابنُ مفلح ، في نَقْله عن ابنِ عمرَ ، ومنْ مَعَه منَ التابعين نَظَرٌ ، فإنّه لم يصحّ عنهم سوى مراعاةِ اللفظِ ، فلملهُ استحبابٌ ، أو لغير عارفٍ ، فإنّه إجماعً فيهما (١)

وجوَّزُهُ الماورديُّ إنْ نسيَ اللفظ ، لأنَّه قد تحمَّل اللفظ والمعنى ، وعَجِزَ عن أحدِهما ، فيلزَمُه الآخرُ (٢) .

وقيلَ ، يجوزُ ذلك للصحابةِ فقطُ .

وقيلَ ، يجوزُ ذلك في الأحاديثِ الطِوالِ دونَ القِصارِ .

وقيل ، يجوزُ للاحتجاج ، لا للتبليغ .

وقيلَ ، يجوزُ بلفظٍ مرادِفٍ فقط (٣) .

ومنعَ أبو الخطاب إبدالَ لفظٍ بأظهرَ منه معنى ، أو أُخفى (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر أدلة المانعين ومناقشتها في ( مختصر الطوفي ص ٧١ . شرح تنقيح الفصول ص ٢٨ . الإحكام للآمدي ٢ / ١٠٤ . فواتح الرحموت ٢ / ١٦٨ وما بعدها ، تيسير التحرير ٣ / ٩٩ وما بعدها ، نهاية السول ٢ / ٣٢٨ . مناهج العقول ٢ / ٣٢٨ . كشف الأسرار ٣ / ٥٥ . قواعد التحديث ص ٢٠٥ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧١ . الكفاية ص ٢٠١ . غاية الوصول ص ١٠٦ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ، غاية الوصول ص ١٠٦ ، جمع الجوامع ٢ / ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) وهو قولُ الخطيب البغدادي، وفرق السرخسي والبزدوي أيضاً بين المحكم والمتشابه. والظاهر والمشكل، والمجمل والمشترك والمتشابه.

<sup>(</sup> انظر ، الكفاية ص ١٩٨ ، كشف الأسرار ٣ / ٥٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٦٧ ، تيسير التحرير ٣ / ٩٧ ، نهاية السول ٢ / ٣٢٩ ، المستصفى ١ / ١٦٨ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٠٣ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧٠ ، جمع الجوامع ٢ / ١٧٢ ، غاية الوصول ص ١٠٦ ، اللمع ص ٤٤ ، إرشاد الفحول ص ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو قول أبي الحسين البصري المعتزلي. لأنّ الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة. وبالخفي أخرى.

<sup>(</sup> انظر ، الروضة ص ٦٤ ، المعتمد ٢ / ٦٢٦ ، نهاية السول ٢ / ٣٢٩ ، مختصر الطوفي ص ٢٠ ، ارشاد الفحول ص ٥٧ ) .

وقالَ ابنُ عقيلٍ في « الواضح » ، إبداله بالظاهر أولى .
وقال بعضُ أصحابنا ، يجوزُ بأظهرَ اتفاقاً ، لجوازه ('' بغير عربية '' ، وهي أتم بياناً ('').

وحيث تقرَّرَ أَنَّ الصحيحَ جوازُ نقلِ الحديث بالمعنى ( فليسَ ) الحديث ( بكلام الله تعالى ) .

( وَهُو ) أي الحديثُ ( وحيّ إنْ رُوِيَ مُطْلقاً ) من غير تَبْيين أنَّ الله أمَر ، أو نَهَى ، أو كانَ خبراً عن الله تعالى (٣٠ .

( وَإِنْ بَيْن ) النبي ( ﷺ ) في الحديثِ ( أَنَّ الله تعالى أَمرَ ، أَو نَهى ، أَو كَانَ خبراً عن الله ) سبحانه وتعالى أَنْ ( أَنَّه قاله ف ) لا يجوزُ تغييرُ لَفْظِهِ ( كَالقرآن ) .

ومما يَدُلُّ على جوازِ (°) نَقْلِ الحديثِ بالمعنى معَ تغيير اللَّفْظِ ، ما رواهُ الإمامُ أحمدُ ـ باسنادٍ حَسَن ـ عن واثلةَ ، « إذا حَدُثْناكم بالحديثِ على معناه فَحَسْنكم (۷) » .

<sup>(</sup>۱) في ش ز، بعربية.

<sup>(</sup> ٢ ) وهو ما أكده القرافي والخطيب ، وذكر الشوكاني ثمانية مذاهب في نقل الحديث بالمعنى ،

<sup>(</sup> انظر إرشاد الفحول ص ٥٧ ، الكفاية ص ١٧٣ وما بعدها ، ١٩٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٠٣ ، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢ / ١٧١ وما بعدها ، المسودة ص ٢٨٢ ، كشف الأسرار ٣ / ٥٦ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧٠ ، اللمع ص ٤٤ ، غاية الوصول ص ١٠٦ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٦٧ ، تيسير التحرير ٣ / ٩٧ ، ٩٩ ، نهاية السول ٢ / ٣٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ،، فواتح الرحموت ٢ / ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين مكرر في ع .

<sup>(</sup> ٥ ) في ع ، أنه يجوز .

<sup>(</sup>٦) في ض، تغير.

<sup>(</sup> v ) رواه البيهقي عن واثلة . وروى ابن عبد البر عن واثله بن الأسقع قال : « حسبكم \_

وروى الخلال هذا الممنى عن ابن مسعود مرفوعاً (١).

وحلَّثَ ابنُ مسمود عنه عَلَيْ حديثاً ، " فقال ، « أو دونَ ذلك ، أو فوق ذلك أو فوق ذلك أو قريباً من ذلك » (").

وكان أنسُ رضي الله عنه إذا حدَّثَ عنه عَلِيْكَ حديثًا <sup>٢</sup>، قال ، « أو كمَا قَالَ » .

اسنادُهما صحيحٌ ، رواهُما ابنُ ماجه (٤) .

وكذلك (٥) نُقِلَتْ وقِائعُ مُتَّحِدةً بِالفاظِ مختلفةِ ، ولأنَّه يجوزُ تفسيرهُ

<sup>=</sup> إذا جئناكم بالحديث على معناه ».

<sup>(</sup> انظر ، جامع بيان العلم ١/ ٩٤ ، الكفاية ص ٢٠٤ ، المحدث الفاصل ص ٥٣٣ ) .

<sup>(</sup>١) انظر: المحدث الفاصل ص ٥٣٠، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٦، كشف الأسرار ٢ / ١٠٠ مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٦، كشف الأسرار ٢ / ٣٠٠ ما ١٠٠ أصول ٢ / ٣٠٠ ما ١٠٠ ما ١٠٠ ما السرخسي ١/ ٣٠٠ . المسرخسي ١/ ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه والحاكم والدارمي والطبراني في الكبير عن ابن مسعود وأبي الدرداء.

<sup>(</sup> انظر : سنن ابن ماجه ۱ / ۱۱ ، المستدرك ۱ / ۱۱۱ ، سنن الدارمي ۱ / ۸۳ ، ۸۹ ، مجمع الزوائد ۱ / ۱۶۱ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) رواه ابن ماجه عن أنس ، وروى الدارمي والخطيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان إذا حدث عن رسول الله ﷺ قال ، أو نحوه ، أو شبهه .

<sup>(</sup> انظر : سنن ابن ماجه ١ / ١١ . سنن الدارمي ١ / ٨٤ . ٨١ . الكفاية ص ٢٠٦ ) .

وانظر ، كشف الأسرار ٣/٥٥ ، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٦ . قواعد التحديث ص ٢١٠ ، جامع بيان العلم ١/ ٩٥ . تدريب الراوي ٢/ ١٠٢ . فواتح الرحموت ٢/ ١٦٨ ، تيسير التحرير ٣/ ٩٥ ـ ٩٩ . أصول السرخسي ١/ ٣٥٦ . توضيح الأفكار ٢/ ٣٧٣ . شرح النووي على مسلم ١/ ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) في ض: ولذلك

بِمَجَميَّةِ إِجماعاً ، فبعربيةِ أَوْلى ، لحصولِ (١) المقصودِ ، وهو المَقْنَى ، ولهذا لا تجبُ تلاوةُ اللفظِ ولا ترتيبُه ، بخلافِ القرآنِ والأذانِ ونحوه (٢) .

( وجائز إبدالُ الرُسُولِ بالنبيّ ، وعكسُه ) وهو إبدالُ لفظِ « النبيّ » بلفظِ « الرسولِ » ، نصّ على ذلك الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه (٤)، وبه قالَ القاضي أبو يَعْلَى والشَّيْحُ تقيُّ الدّينِ والنَّوويُّ (٥) وغيرُهم (١) .

واعتُرضَ بأنَّه لما عَلَم النبي عَلِي البَرَاءَ بنَ عازب ما يُقال " عند

<sup>(</sup>١) في بع ز، ولحصول.

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية السول ٢/ ٣٢٩، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٥، المستصفى ١/ ١٦٨، المضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٠، الإحكام للآمدي ١/ ١٠٣ وما بعدها، الروضة ص ٦٣، مختصر الطوفي ص ٧١، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٨، توضيح الأفكار ٢/ ٣٧٣، ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ش ز .

<sup>(</sup>٤) روى الخطيب البغدادي بسنده عن صالح بن أحمد بن حنبل قال ، « قلت لا بي ، يكون في الحديث قال رسول الله ﷺ . فيجمله الإنسان ، قال النبي ﷺ ؟ قال ، أرجو أن لا يكون به بأس » ( الكفاية ص ٢٤٤ ) .

وانظر ، شرح ألفية العراقي ٢ / ١٩٥ . المسودة ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup> o ) في ش ، والثوري .

<sup>(</sup>٦) انظر ، مقدمة ابن الصلاح ص ١١٧ ، الكفاية ص ٢٤٤ ، شرح ألفية العراقي ٢ / ١٩٥ . المسودة ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٧) هو الصحابي البَرَاء بن عازب بن الحارث . بتخفيف الراء باتفاق . أبو عمارة أو أبو عمرو أو أبو الطفيل . الأنصاري الأوسى المدني . استصغره النبي على يوم بدر . وأول مشاهده أحد . وقال ، غزوت مع النبي على خسس عشرة غزوة ، وشهد مع أبي موسى غزوة تستر . وشهد مع على الجمل وصفين والنهروان . وهو الذي افتتح الري سنة ٢٤ هـ . ونزل الكوفة ، وابتنى بها داراً . ومات في إمارة مصعب بن الزبير سنة ٧٢ هـ .

انظر ترجمته في (الإصابة ١٤٢، الاستيعاب ١/ ١٣٩، تهذيب الأسماء ١/ ١٣٢. الخلاصة ص ٤٦، حلية الأولياء ١/ ٣٥٠).

<sup>(</sup> ٨ ) ساقطة من ب زع ض .

النَّوْم « آمنتُ بكتابِكَ الذي أُنْزَلْتَ ، ونَبِيَّكَ الذي أَرْسَلْتَ » ، قالَ ، ورَسُولِكَ ، قالَ ، ورَسُولِكَ ، قالَ ، ونبيَّك » متفق عليه (١٠) .

وردُ الاعتراضُ ، بأنَّ فائدةَ قولهِ عَلَيْكَ للبراء بنِ عازبِ ، عدمُ الالتباسِ بجبريلَ ، أو الجمعُ بين لفَظيْ النُبُوّةِ والرَّسالةِ (٢٠).

قال الشيخُ تقيُّ الدينِ ، الجوابُ عن حديثِ البَرَاء من ثلاثةِ أوجهِ ، أحدها : أنَّ « الرسولَ » كما يكونُ من الأنبياء يكونُ من الملائكةِ .

الثاني ؛ أنَّ تَضَمُّنَ قوله عَلَيْ ، « ورسولك » النبوة بطريق الالتزام ، فأرادَ عليه الصلاة والسلامُ أنْ يُصَرِّحَ بذكر النبوة .

الثالث : الجمع بين لفظي (٢٠) النبوة والرّسالة .

ومحلُ الخلافِ في غير الكتبِ المصنفةِ ، لاتفاقِهم على أنّه ( لا ) يجوزُ ( تَغْييرُ الكتبِ المصنّفةِ ) ، لما فيه من تغيير تصنيف مصنّفها ( أ ) .

قالَ ابنُ الصّلاح ، « لا نَرَى الخلاف جارياً ، ولا أجراه النّاسُ ، فيما

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن البراء مرفوعاً .

<sup>(</sup> انظر ، صحیح البخاري ۱ / ٥٥ ، صحیح مسلم ٤ / ٢٠٨٢ ، سنن أبي داود ٢ / ٦٠٦ ، تحفة الأحوذي ٩ / ٢٠٨ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١٢٧٠ ، مسند أحمد ٤ / ٢٨٥ ، سنن الدارمي ٢ / ٢٩٠ ) .

وانظر ، الإحكام لا بن حزم ١/ ٢٠٦ ، الكفاية ص ٢٠٢ ، المحدث الفاصل ٥٣٨ ، الإلماع ص ١٧٥ ، مختصر الطوفي ص ٧١ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ، شرح ألفية العراقي ٢ / ١٩٥ ، الرسالة للشافعي ص ٢٧٠ وما بعدها . الكفاية ص ٢٠٠ . مختصر الطوفي ص ٧١ .

<sup>(</sup>٣) في ب، لفظتي .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٨ ، شرح النووي على مسلم ١ / ٣٦ ، تدريب الراوي ٢ / ٢٠ . ٢٠ . ١٠٢ . ٢٢ / ٢

نعلمُ (''، فيما تضمنَتْهُ بطونُ الكتبِ، فليسَ لأحدِ أَنْ يفيّرَ لفظ شيء منْ كتابِ، ويُثْبِتَ فيه (<sup>۲)</sup> لفظاً آخر بمعناه، فإنَّ الرواية بالمعنى رَخْصَ (<sup>۳)</sup> فيها من رَخْصَ لِما كانَ عليهم في ('' ضَبْطِ الألفاظِ والجمود عليها مِنَ الحَرَج والنَصَبِ، وذلك غيرُ موجود فيما اشتَمَلَتْ عليه بطونُ الأوراقِ والكُتُبِ، ولأنّه إنْ مَلك تغييرَ اللفظِ، فليسَ يملكُ تغييرَ تصنيفِ غيره » ('').

( ولو كذّب ) أصل فَرْعاً فيما رواه عنه ( أو غَلط أصْلُ فَرْعاً لم يُعْمَلُ به ) أي بذلك الحديثِ الذي كذّب فيه الشيخُ راويَه عنه ، أو غَلط (٢) فيه الشيخُ راويه عنه ، أو غَلط (٢) فيه الشيخُ راويه عنه (٧) ، عندنا وعندَ الأكثر (٨) ، وحكاه جماعةً إجماعاً ، لكذبِ أحدِهما ، ونُقِلَ عن الشَّافعيِّ وأصحابه (٩) .

<sup>(</sup>١) في ض، لا نعلم.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب ، وفي مقدمة ابن الصلاح ، بدله فيه ، وفي ض ، فيه بدله .

<sup>(</sup>٣) في ب، قد رَخُص.

<sup>(</sup>٤) في مقدمة ابن الصلاح ، من .

<sup>(</sup> o ) مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٥ ـ ١٠٩ .

<sup>(</sup>٦) في ض، غلطه.

<sup>·</sup> ٧ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup> ٨ ) في ع ، الأكثرين .

<sup>( 9 )</sup> قال الآمدي ، « فلا خلاف في امتناع العمل بالخبر » ( الإحكام ٢ / ١٠٦ ) ، وذكر النووي في « التقريب » ، « أنه المختار » ( تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ١/ ٣٣٤ ) ، ونقل الاجماع على عدم العمل به الشيخ سراج الدين الهندي ، والشيخ قوام الدين الكاكي . لكن الإجماع فيه نظر ، لأن السرخسي والبزدوي والدبوسي حكوا اختلاف السلف فيه ، بينما ذكر ابن السبكي أنه يعمل به ولا يرد ، وقال الخطيب ، « لا يعمل به » .

<sup>(</sup>انظر، الكفاية ص ١٣٩، جمع الجوامع ٢/ ١٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٠، كشف الأسرار ٣/ ٥٩، تيسير التحرير ٣/ ١٠٧، المستصفى ١/ ١٦٧، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٥، توضيح الأفكار ٢/ ٢٤٣، تدريب الراوي ١/ ٢٣٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١، اللمع ص ٤٥، الإحكام للآمدى ٢/ ١٠٦).

(و) لكن (هما على عدالتهما) لمدم بطلانِ المَدَالةِ المتحقَّقةِ بالشَّكِ، فلو شَهدا عندَ حاكم في واقعةٍ قُبِلا ، لأنَّ تكذَّيبَه ، أو تَفليطه ، قد يكونُ لظنً منه أو غيره (١٠).

وقيل، يُعْمَلُ به، واختارَه جماعةً (٢)!

( وإنْ أنكرَهُ ) أي أنكرَ الأصلُ الفرغ بأنْ قالَ الشَّيْخُ ، ما أعرفُ هذا الحديثَ ، أو نحوَ ذلك ، ( ولم يكذبه ) أي ولم يكذب الأصلُ الفرغ في روايته عنه ( عُمِلَ به ) عندَ الإمام (٦) أحمدَ ومالكِ والشافعيِّ رضي الله تعالى عنهم والأكثر ، لأنَّ الفرغ عَدْلٌ جَازِمٌ غيرُ مُكَذَّبٍ ، (أ أو مُغَلِّظٍ ، فيعملُ أ) بما رواه ، كموتِ الأصلِ أو جنونِه (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١، المستصفى ١/ ١٦٧، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٠، تيسير التحرير ٣/ ١٠٧، كثف الأسرار ٣/ ٥٩، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٥، تدريب الراوي ١/ ٣٣٤، الكفاية ص ١٣٩، المسودة ص ٢٧، اللمع ص ٥٥، غاية الوصول ص ٩٨.

<sup>(</sup>٢) منهم السمعاني وابن السبكي . وعزاه الشاشي للشافعي . وفي المسألة أقوال أخرى .

<sup>(</sup> انظر ، جمع الجوامع ٢ / ١٣٨ . تدريب الراوي ١/ ٣٣٤ . الإحكام للآمدي ٢ / ١٠٦ . مقدمة ابن الصلاح ص ٥٥ . المسودة ص ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب ع ض ،

<sup>(</sup>٤) في زش، فعمل.

<sup>(</sup> ٥ ) وهو قول الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ، وأبي الحسن الكرخي وجماعة من الحنفية .

<sup>(</sup>انظر، أصول السرخسي ٢/٣، فواتح الرحموت ٢/١٠، ١٧١، تيسير التحرير ٣/١٠، كثف الأسرار ٣/٠٠، جمع الجوامع ٢/١٤، نهاية السول ٢/٢٠، المستصفى ١/١٦٠، الإحكام للآمدي ٢/١٠، مرح تنقيح الفصول ص ٣٦٩، العضد على ابن الحاجب ٢/١٧، المسودة ص ٢٧٠ وما بعدها، تدريب الراوي ١/ ٢٣٠، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٥، المعتمد ٢/ ٢٦١، توضيح الأفكار ٢/ ٢٤٧، الكفاية ص ١٣١، ٢٨٠، اللمع ص ٥٥، الروضة ص ١٦، مختصر الطوفي ص ١٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦).

وروى سعيدٌ عن الدراوَرْديِّ (۱) عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح (۲) عن أبيه (۲) عن أبي عريرة ، « أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ قَضَى باليمين مع الشَّاهدِ » (٤)

(۱) هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد ، أبو محمد ، الدراوَرْدي ، المدني ، مولى قضاعة ، وأصله من دراورد قرية من خراسان ، ولد بالمدينة ونشأ بها ، روى عن زيد بن أسلم وخلق ، وروى عنه الشافعي وابن مهدي ، قال ابن سعد ، كان ثقة كثير الحديث ، يغلط ، وقال ابن العماد ، «كان فقيها صاحب حديث » ، وأثنى عليه ابن معين ، توفي سنة ۱۸۷ هـ وقيل ۱۸۹ هـ .

انظر ترجمته في (تذكرة العفاظ ١/ ٢٦٩، طبقات العفاظ ص ١١٥، الخلاصة ص ٢٤١، المعارف ص ٥١٥، شذرات الذهب ١/ ٣١٦، اللباب ١/ ٤٩٦، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢ ٣٦٧).

(٢) هو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان ، أبو يزيد ، أحد العلماء الثقات ، قال يحيى ، « ليس بالقوي في الحديث » ، وقال ، « حديثه ليس بالحجة » ، وكان قد اعتل بعلة فنسي بعض حديثه ، وقيل مات له أخ فوَجَدَ عليه فنسي كثيراً من الحديث ، وكانت ممن كثرت عنايته بالعلم ، ومواظبته على الدين ، توفي سنة ١٤٠ هـ .

انظر ترجمته في (تذكرة العفاظ ١/ ١٣٧ ، ميزان الاعتدال ٢ / ٢٤٣ . الحُلاصة ص ١٥٨ ، شنرات الذهب ١/ ٢٠٨ ، مشاهير علماء الأمصار ص ١٣٧ ، المعارف ص ٤٧٨ ، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢ / ٢٤٣ ) .

(٣) هو ذكوان السمان ، ويقال الزيات ، أبو صالح ، التابعي ، مولى جويرة بنت الأحمس ، امرأة من قيس الفطفاني ، وهو من أجل الناس وأوثقهم ، قال أحمد ، «ثقة ثقة شهد الدار » أخذ عن سعد وأبي الدرداء وعائشة وأبي هريرة وخلق ، وروى عنه بنوه شهيل وعبد الله وصالح وعباد ، توفى سنة ١٠١ هـ .

انظر ترجمته في (الخلاصة ص ۱۱۲، ميزان الاعتدال ٤/ ٥٣٩، شنرات الذهب ١/ ٢٠٨، طبقات الحفاظ ص ٣٣، المعارف ص ٤٧٨، تذكرة الحفاظ ١/ ٨٩، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ١٥٨).

(٤) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والشافعي والخطيب عن أبي هريرة مرفوعاً .

( انظر ، سنن أبي داود ٢ / ٢٧٧ . تحفة الأحوذي ٤ / ٥٧٢ . بدائع المنن ٢ / ٢٣٥ . سنن أبن ماجه ٢ / ٧٩٣ . نيل الأوطار ٨ / ٢٩٣ . الكفاية ص ٢٨١ ) .

ورواه أحمد والترمذي وا بن ماجه عن جا بر مرفوعاً .

( انظر ، سنن ابن ماجه ۲ / ۷۹۳ ، مسند أحمد ۳ / ۳۰۰ ، تحفة الأحوذي ٤ / ۵۷۳ ، نيل الأوطار ۸ / ۲۹۲ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ۱۹۶ ) . ونسيَهُ سُهيلٌ ، وقالَ (١١)، حدَّثني ربيعةُ عني (٢).

ورواه الشافعيّ عن الدراوَرْدي قالَ ، « فذكرتُ ذلك لسهيلِ ، فقالَ ، أخبرني ربيعة ـ وهو عندي ثقة ـ أنيّ حدثتُه إياه ، ولا أحفظه ، وكان سُهيلٌ يحدّثُه بعدُ عن ربيعة عنه عن أبيه » (٣)!

ورواه أبو داود ، واسنادُه جيد ، ولم يُنْكِرْ ذلك (٤).

فإنْ قيلَ ، فأينَ العملُ جه ؟ .

قيلَ ، مذكورٌ في مَعْرِضِ الحجُّةِ ، فإنَّه إذا جازَ أن يُعْمَلَ به ، ثبتَ أنَّه حَقَّ يجبُ العملُ به (°).

وعنه ، لا يُعْمَلُ به ، وقاله أبو حنيفة وأكثرُ الحنفية (٦) ، ولذلك ردُوا

ت وروى مسلم وأحمد وأبو داود والشافعي وابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً « قضى بيمينُ مم الشاهد » .

<sup>(</sup> انظر ، صحیح مسلم ۳ / ۱۳۳۷ ، سنن أبي داود ۲ / ۲۷۸ ، بدائع المنن ۲ / ۲۳۴ ، سنن ابن ماجه ۲ / ۷۹۳ ، سنن النسائي ۸ / ۲۱۷ ، مسند أحمد ۱ / ۳۱۵ ) .

<sup>(</sup>١) في ض، فقال.

<sup>(</sup>٢) انظر، الكفاية ص ٣٨١.

<sup>(</sup> ٣ ) بدائع المنن ٢ / ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ٢ / ٢٧٧٠ ، وانظر ، الكفاية ص ٢٨١ ، الروضة ص ٦٣ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٠٦ ، تدريب الراوي ١ / ٣٣٥ . المحدث الفاصل ص ٥١٦ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧١ ، مختصر الطوفي ص ٦٧ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر مزيداً من أدلة العمل به في ( فواتح الرحموت ٢ / ١٧١ . كشف الأسرار ٣ / ٦٠ ، المضد على ابن الحاجب ٢ / ٧١ . الكفاية ص ٣٨١ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٦) وهو قول أبي يوسف خلافاً لمحمد رحمهم الله تعالى . وهو قول الكرخي والدبوسي والبزدوي .

<sup>(</sup>انظر، كشف الأسرار ٢/٢. أصول السرخسي ٢/٢. فواتع الرحموت ٢/١٠، تيسير ي

خبر «أيّما امرأة نكحتُ بغَيْرِ إذْنِ وليّها ، فنكاحُها باطل » (١) ، لأنّه من رواية الزهريّ ، وقال ، لا أذكره (٢) ، وكذلك حديثُ سُهَيْلٍ في الشاهدِ واليمين ، وقاسُوه على الشهادةِ فيما إذا نسي شاهدُ الأصلِ (٢) .

وأجيبوا ، بأنَّ الشهادةَ أَضيقُ ( عُ ).

( وتُقْبَلُ زيادةُ ثِقَةٍ ضابطٍ ) في الحديثِ ( لَفْظا أو مَفْنَى ) يعني سواء كانت الزيادةُ في لفظِ الحديثِ أو في معناه ( إنْ تعدّد المجلسُ ) عندَ جماهير

التحرير ٣/ ١٠٧، المستصفى ١/ ١٦٧، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦، المسودة ص ٢٧٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٩، العضد على ابن الحاجب ١/ ٧١، تدريب الراوي ١/ ٣٣٥، توضيح الأفكار ٢/ ٢٤٨، الكفاية ص ٣٥٠، المعتمد ٢/ ٢٢١، اللمع ص ٤٥، الروضة ص ٥٠، مختصر الطوفي ص ٢٧، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠).

<sup>(</sup>١) هذا طرف من حديث رواه أحمد وأبو داود والترمدي وابن ماجه وأبو داود الطيالسي وأبو عوانة والدارمي وابن حبان عن عائشة مرفوعاً، وحسنه الترمذي، قال الشوكاني، وقد أعل بالارسال.

<sup>(</sup> انظر ، مسند أحمد ٦ / ٤٧ ، سنن أبي داود ١ / ٤٨١ ، تجفة الأحوذي ٤ / ٢٢٨ ، سنن ابن ماجه ١ / ٦٠٥ ، سنن الدارمي ٢ / ١٣٧ ، موارد الظمآن ص ٣٠٥ ، نيل الأوطار ٦ / ١٣٥ ، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٩٤ ، الكفاية ص ٣٨٠ . منحة المعبود ١ / ٣٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ، أصول السرخسي ٢/٣، ٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٧١، الكفاية ص ٣٨٠ المسودة ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) يقول السرخسي ، « حديثه غريب مستنكر ، ويخشى على العامل به الأثم» (أصول السرخسي ١/ ٢٩٤) ، وانظر مزيداً من الأدلة في (تيسير التحرير ٢/ ١٠٧ ، كشف ا سرار ٣/ ١٦ وما بعدها ، المستصفى ١/ ١٦٧ ، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٢ ، أصول السرخسي ٢/ ٣ وما بعدها ، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٦ ، الكفاية ص ٣٨٠ ، ٣٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أي أن الشهادة أضيق من الرواية لكثرة شروطها ، فيمتنع القياس . ( انظر ، مختصر الطوفي ص ١٠٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٩ . تيسير التحرير ٣ / ١٠٨ ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٠٠ ) .

العُلَماء ، وحكاهُ بعضهم إجماعاً (١).

(أو اتَّحَدَ) المجلسُ (وتُصُوِّرَتُ غَفْلَةُ (" من فيه عادةً) على الصَّحيح (أو جُهِلَ الحالُ) بأنْ شككنا ، هل كانَ في المجلسِ منْ يُتَصَوَّرُ (") غفلتُه أو لا ؟ وهل كانتِ الزيادةُ في مجلس واحدٍ ، أو أكثرَ (أ) ؟ وعلى كلِ حالٍ (٥) ، فالصحيحُ القبولُ ، وهو ظاهرُ « الرَوْضةِ » وغيرها (١) ، وقطعَ بذلك البرماويُ ، وقالَ ، هو كما إذا تعدد المجلسُ . قالَ ابنُ مفلح ، هذا أولى .

وظاهرُ كلام القاضي وغيره ، أنَّه كاتحادِ المجلسِ ، وقاله (۱) الشيخُ تقيُّ الدينِ ، فيُعطى حكمَه ، وقالَ ، كلامُ أحمدَ وغيره مُخْتَلِفٌ في الوقائع ، وأهلُ الحديثِ أعلمُ (۸).

<sup>(</sup>١) وقال الشوكاني، « وتقبل بالاتفاق » (ارشاد الفحول ص ٥٦)، وانظر أقوال العلماء وأدلتهم في (المعتمد ٢/ ٦٠٠. نهاية السول ٢/ ٢٣٠، مناهج العقول ٢/ ٢٣٠، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠. المستصفى ١/ ١٠٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٠، الكفاية ص ٤٢٥، شرح النووي على مسلم ١/ ٢٣٠، المسودة ص ٢٩٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨١، الإحكام لا بن حزم ١/ ٢٠٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٢، مقدمة ابن الصلاح ص ٤٠، توضيح الأفكار ٢/ ١٧، تدريب الرواي ١/ ٢٤٥، تيسير التحرير ٢/ ١٠٩، اللمع ص ٤١، الروضة ص ٢٠، غاية الوصول ص ٩٠، مختصر الطوفي ص ١٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١).

<sup>(</sup> ٢ ) في ش ، علة .

<sup>(</sup> ٢ ) في ع ، تتصور .

<sup>( ؛ )</sup> في بع ض ، في أكثر .

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ش . ومشطوب عليها في ز .

<sup>(</sup>٦) انظر، الروضة ص ٦٣، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، ١١٠، المستصفى ١/ ١٦٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨١، تيسير التحرير ٣/ ١٠٩، نهاية السول ٢/ ٣٣١، المضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١، ٧١، المعتمد ٢/ ٦١٠، تدريب الراوي ١/ ٣٤٥، الكفاية ص ٤٠، المسودة ص ٣٠٠، غاية الوصول ص ٩٨، إرشاد الفحول ص ٥٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٤٠.

<sup>(</sup>٧) في ع، وقال،

<sup>(</sup> ٨ ) وفي المسألة أقوال كثيرة ( انظر ، المسودة ص ٢٠٦ ، ٢٠٦ وما بعدها ) .

وعُلِمَ مما تقدَّمَ ، أنَّه إن اتحد المجلسُ ، ولم يُتَصَوَّرُ (١) غفلةُ مَنْ فيه عادةً ، أنَّ زيادتَه لا تُقْبَلُ ، وهذا الصَّحيحُ عندَ الأكثر ، وذكره بعضُهم إجماعاً (٢)

وقيل، إنْ كانت تتوفرُ الدُّواعي على نقلها. اختارَه (٣) ابنُ السُّمعاني والتَّاجُ السبكيُّ، وألحقوها بما إذا كانَ في المجلس جماعةً لا تُتَصَوَّرُ غفلتُهم (٤)

وعنه ، تُقْبَلُ (°). وحكاهُ البرماويُ عن جمهورِ الفقهاء والمحدّثين (٦) ، قالَ ، ولهذا قَبِلَ النبيُ عَيِّلِيِّ خبرَ الأعرابيّ عن رؤيةِ الهلال (٧) مع انفرادِهِ ،

<sup>(</sup>١) في زع ، تتصور .

<sup>(</sup>٢) انظر ، تيسير التحرير ٣ / ١٠٨ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٧٢ . العصد على ابن الحاجب ٢ / ٢٠ ، المسودة ص ٣٠١ ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٤١ ، المعتمد ٢ / ٦١٠ ، نهاية السول ٢ / ٣٠٠ ، مناهج العقول ٢ / ٣٣٠ ، الإحكام للآمدى ٢ / ١٠٠ ، غاية الوصول ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) في ع ، واختاره .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ، جمع الجوامع ٢ / ١٤١ ، المسودة ص ٣٠٣.، غاية الوصول ص ٩٨ .

<sup>(</sup> ٥ ) قال الشيخ زكريا الأنصاري ، « وقيل ، تقبل مطلقا . وهو ما اشتهر عن الشافعي ، ونقل عن الفقهاء والمحدثين ، لجواز غفلة من لم يزد عنها » ( غاية الوصول ص ٩٨ ) .

وانظر ، المسودة ص ٢٩٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) وهناك أقوال أخرى عند اتحاد المجلس، فقال أبو الخطاب، يقدم قول الأكثر، ثم الأحفظ، والأضبط، ثم المثبت، وقال القاضي أبو يعلى، إذا تساوى الطرفان ففيه روايتان. وقال الأبهري من المالكية، لا تقبل الزيادة.

<sup>(</sup> انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ١٠٩ . شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٢ . الروضة ص ٦٣ ، غاية الوصول ص ٩٨ . توضيح الأفكار ٢ / ١٧ وما بعدها ) .

<sup>(</sup> v ) أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان والبيهقي والحاكم مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله عنه قال ، جاء أعرابي إلى النبي على فقال ، إني رأيت الهلال ، فقال ، أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال ، نعم ، قال ، أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال ، نعم ، قال ، يا بلال ، أذّن في الناس ، فليصوموا غداً » قال الترمذي روي مرسلاً .

<sup>(</sup> انظر ، سنن أبي داود ١٠/ ٥٤٧ ، تحفة الأحوذي ٣/ ٣٧٢ . سنن النسائي ٤ / ١٠٦ ، سنن ابن ماجه ١/ ٥٢٩ ، موارد الظمآن ص ٢٢٢ ، نيل الأوطار ٤ / ٢٠٩ ، تخريج أحاديث البزدوي ص

وقَبِلَ خبرَ ذي اليدين ، '' مع وجود '' أبي بكر وعمرَ رضي الله عنهم '''! ( وإنْ خَالَفَتِ ) الزيادةُ ( المزيدَ ) في صورةٍ مِنَ الصُّور التي قُلْنا بقبولِها عيها ''' ، ( تعارَضًا ) أي المزيدَ والزيادةُ ، ذكرَه القاضي وغيرُه ، ونقلَه '' الله بياري '' عنْ قَوْم، ( ف ) على هذا ( يُطْلَبُ مُرَجِّحٌ ) لأحدِهما '' . ونقلَ الله بياري أيضاً عن قوم تقديمَ الزيادةِ ، قالَ ، وهو الظاهرُ

<sup>-</sup> ١٦٧ . المستدرك ١/ ٤٢٤ ، السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢١١ ، سنن الدارقطني ٢/ ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>١) في ع ب ز ض ، و .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الحديث تفصيلا ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) في ش ز ، منها .

<sup>(</sup>٤) في ش ، نغله .

<sup>(°)</sup> هو على بن اسماعيل بن على بن عطية ، الأبياري ، شمس الدين ، أبو الحسن ، وأبيار بلدة بمديرية الغربية (جمع بئر) بمصر ، كان من العلماء الأعلام ، وأئمة الإسلام ، بارعاً في علوم شتى . وهو فقيه مالكي وأصولي ومحدث ، رحل إليه الناس ، وكان صاحب دعوة مجابة . ناب في القضاء عن عبد الرحمن بن سلامة ، وأخذ عنه جماعة منهم ابن الحاجب ، وكان ابن عقيل الشافعي المصري ، يفضل الأبياري على الإمام فخر الدين الرازي في الأصول ، له مصنفات كثيرة ، منها ، «شرح البرهان لإمام الحرمين » في الأصول ، و «سفينة النجاة » على مسلك «إحياء علوم الدين » للغزالي . وقال بعضهم ، إنها أكثر إتقانا من « الإحياء » وأحسن منه ، و « شرح التهذيب » و « تكملة الجامع بين التبصرة والجامع لا بن يونس » ، توفي سنة ١١٨ ه .

ويصحف نَسَبُهُ أحياناً ، ويكتب « الأنباري » ولذلك نبه عليه العلامة جلال الدين المحلي ، فقال ، « بالموحدة ثم التحتانية في شرح البرهان » ( المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٥٠ ) ، كما نبه على ذلك ابن فرحون في « الديباج »

انظر ترجمته في ( الديباج المذهب ٢ / ١٢١ . حسن المحاضرة ١ / ٤٥٤ . شجرة النور الزكية ص ١٦٦ . الفتح المبين ٢ / ٥٢ ) .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) انظر ، الإحكام للآمدي  $\gamma$  / ۱۱۱ ، المعتمد  $\gamma$  / ۱۱۰ . تيسير التحرير  $\gamma$  / ۱۱۱ ، إرشاد الفحول ص  $\gamma$  ، المسودة ص  $\gamma$  .

عندَنا (١)، إذا لم يكن بُدُّ منْ تَطَرُقِ الوَهُم (١ إلى أحدِهما ١)، لاستحالةِ كذيهما ، وامتنعَ الحملُ على تعمَّدِ الكذبِ ، لم يبقَ إلا الذهولُ والنَّسْيانِ ، والعادةُ ترشِدُ إلى (١) أنَّ نسيانَ ما جَرَى ، أَقْرَبُ منْ تَخَيُّلُ ما لم يَجْر ، وحينئذ فالمثبتُ أولى (٤).

وقالَ ابنُ الصَّلاح ، « إنَّ الزيادةَ إذا خالَفتْ ما رَواهُ الثَّقاتُ فهي مَرْدُودةً » (°).

وعندَ أبي الحُسَين (٦) إِنْ غَيْرَتْ المعنى ، لا الإعرابَ ، قُبِلَتْ ، وإلا فلا (٧).

( وإنْ رَواها ) الرَّاوي ( مَرَّةً ، وتَرَكَّها ) مَرَّةً ( أُخْرِي (١٠) )

<sup>(</sup>١) في ش ز ، عنده .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب .

<sup>(</sup> ٣ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٤) انظر ، المعتمد ٢ / ٦١٢ .

<sup>(</sup>٥) لأنها تعتبر من قبيل الشاذ، وهو ما يرويه الثقة مخالفاً لما رواه الثقات، وهو رأي أهل الحديث.

<sup>(</sup> انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٣٧، تيسير التحرير ٣/ ١١٠ ، معرفة علوم الحديث ص ١١٠ ) . المتمد ٢ / ٦١٣ ، تدريب الراوي ١/ ٢٣٣ ، آداب الشافعي ص ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ ، الحسن ، وهو تصحيف ، وقد نقل الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذا الرأي ونص على أنه لا بي الجسين البصري ، وجاء معناه في (المعتمد ٢/ ٦١١) لا بي الحسين البصري .

<sup>(</sup> ٧ ) قال ابن تيمية ، وقال أبو الحسين البصري ، إنْ غيرت الزيادة إعراب الكلام ومعناه تعارضتا . . . وإن غيرت المعنى دون الإعراب . . . قبلت » ( المسودة ص ٣٠٠ ) .

وانظر : المعتمد ٢ / ٦١١ ، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٤٢ ـ ١٤٣ ، غاية الوصول ص ٩٨ ، نهاية السول ٢ / ٣٣١ ، مناهج العقول ٢ / ٣٣١ .

<sup>(</sup> ٨ ) ساقطة من ع.

ف) ذلك (١) (كتمدُّدِ رُواةٍ)، قاله (٢) أبنُ الحاجبِ وابنُ مفلح والبَرْماويُّ. وغيرُهم، فيُفَصِلُ فيه بين اتحادِ سَماعِها مِنَ الذي روى عنه وتعدُّدِهِ، والمرادُ ما أَمْكَنَ جريانُه منَ الشُّروطِ والْأَقُوالِ، لا مالا يمكن (١).

وقيلَ ، الاعتبارُ بكثرة المرَّاتِ ، وإنْ تَسَاوَتْ ، قُبِلَتْ ( أ ) .

وقيلَ ، إِنْ صَرِّحَ بِأَنَّه سَمِعَ النَّاقَصَ فِي مَجْلَسٍ ، والزائدَ فِي آخرَ ، قُبِلَت ، وإِنْ عزاهما (٥) لمجلس واحدٍ ، وتكرَّرَتْ روايتُه بغير زيادةٍ ، ثم رَوى الزيادة ، فإنْ قالَ ، كنتُ نسيتُ هذه الزيادة ، قُبِلَ منه ، وإِنْ لم يَقلُ ذلك وَجَبَ التوقفُ فِي الزيادةِ (١) .

إذا علمتَ ذلك ، فمثالُ زيادةِ الرَّاوي مرةً ، وتركِها أخرى ، حديثُ الله (٩) سفيانَ بن عبيدة عن طلحة بن يحيى (٧ بن طلحة ) بن عبيد (٨) الله (٩)

<sup>(</sup>١) في ب، كذلك.

<sup>(</sup>٢) في ش ز، قال .

<sup>(</sup>٣) انظر ، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧١ ، الإحكام للآمدي ٢/ ١١١ ، نهاية السول ٢ / ٣٢٠ . المعتمد ٢/ ٦١٤ ، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٢ ، غاية الوصول ص ٩٨ .

 <sup>(</sup>٤) انظر ، نهاية السول ٢/ ٣٣٢ ، مناهج العقول ٢/ ٣٣١ ، المعتمد ٢/ ٦١٥ .

<sup>(</sup>ه) في ض، عزاها.

<sup>(</sup> ٦ ) ذكر الشيخ زكريا الأنصاري أن في المسألة ثلاثة أقوال ، ثم رجح القبول . ( انصر ، غاية الوصول ص ٩٨ . المعتمد ٢ / ٦١٥ ) .

<sup>· (</sup>٧) ساقطة من ش

<sup>(</sup> ٨ ) في ش ز ض ، عبد .

<sup>(</sup> ٩ ) هو طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ، القريشي ، التميمي ، المدني ، التا بمي . سكن الكوفة ، وروى عنه عمر بن عبد العزيز والثوري ، وهو ثقة ، وثقة يحيى بن معين ومحمد بن سعد ، وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة ، قال الواقدي مات سنة ١٤٨ هـ .

انظر ترجمته في ( الخلاصة ص ۱۸۰ . ميزان الاعتدال ۲ / ۳۶۳ . تهذيب الأسماء ۱ / ۲۰۶ . يحيى بن ممين وكتابه التاريخ ۲ / ۲۸۰ . مشاهير علماء الأمصار ص ۱۹۳ ) .

بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أنّها قالتْ ، « دَخَلَ عليَّ رسولُ الله عَلَيْ ، فقلتُ ، إنّا خَبأنا لك خَبْئا (() ، فقال ، أمَا إنّي كنتُ أريدُ الصومَ ، ولكن قرّبيه » (() ، وأسنده الشافعيُ عن سفيانَ هكذا (() ، ورواه عن سفيانَ شيخٌ باهلي وزادَ فيه ، « و(أ) أصومُ يوماً مكانَه » ، ثم عرضتُه عليه قبلَ موتِه بسنَةٍ ، فذكرَ هذه الزيادة (٥).

ومثالُ (٢) زيادةٍ سَكَتَ عنها بقيةُ الثّقانِ حديثُ (٢) أبي هريرةَ رضيَ الله عنه ، عَنِ النبيِّ عَلَيْ فِي قولِهِ تعالى (٨) « قسمتُ الصلاةَ نَ وبين عبدي نصفين ، فإذا قالَ العبدُ (٩) ، الحمدُ للله ربّ العالمين ، يقول سه تعالى ، حمديث صحيحُ (١) .

<sup>(</sup>١) في بدائع المنن،حيْساً، وهي رواية ثانية للحديث، والحيس، هو التمر المخلوط بسمن وإقط.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عن عائشة مرفوعاً بألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup> انظر ، صحیح مسلم ۲ / ۸۰۹ ، سنن أبي داود ۱/ ۷۷۲ ، سنن النسائي ٤ / ١٦٣ ، تحفة الأحوذي ٣ / ٤٣٠ ، ٤٣٢ ، ٤٣٠ ، ٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ، بدائع المنن ١/ ١٦٤

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup> ٥ ) قال النسائي عن الزيادة ، هي خطأ ، ( انظر ، نيل الأوطار ٤ / ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في ش ، وهناك .

<sup>· (</sup> ٧ ) في ش ، في حديث .

<sup>.</sup> A ) ساقطة من ب زع .

<sup>(</sup> ٩ ) ساقطة من د ض .

<sup>(</sup>١٠) رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن عائشة مَرفوعاً . ورواه البخاري في كتابه « خلق أفعال العباد » .

<sup>(</sup> انظر ، صحیح مسلم ۱ / ۲۹٦ ، سنن أبي داود ۱ / ۱۸۸ ، سنن النسائي ۲ / ۱۰۰ ، تحفة الأحوذي ٨ / ۲۸٤ ، سنن ابن ماجه ۲ / ۱۲۵۳ ، مسند أحمد ۲ / ۲۵۰ ، خلق أفعال العباد ص ۱۸ ) .

ثم روى عبد الله بن زياد بن سمعان (۱) عن العلاء بن عبد الرحمن (۲) عن أبيه (۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه الخبر، وذكر فيه (٤) « فإذا قال العبد ، بشم الله الرحمن الرحيم ، قال الله تعالى ، ذكرني عبدي » تفرد بالزيادة ، وفيه مقال .

وحديثُ عبدِ الله بن عمرَ رضيَ الله عنهما أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قالَ ، « مَنْ شَرِبَ منْ إناء مِنْ ذَهَبِ أو فِضَّةٍ فإنما يُجَرْجرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهِنمَ » (٥)،

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن زياد بن سمعان المدني ، الفقيه ، أبو عبد الرحمن ، مولى أم سلمة ، أخرج له ابن ماجه ، جرحه أكثر العلماء ، قال البخاري ، سكتوا عنه ، وقال مرة ، ضعيف ، وقال مالك ، يكذب ، وقال أحمد ، متروك ، وقال الذهبي ، متروك متهم بالكذب ، وقال يحيى بن معين ، مدني ضعيف .

<sup>(</sup> انظر ، ميزان الاعتدال ٢ / ٤٢٤ ، الخلاصة ص ١٩٨ ، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢ / ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني ، مولى الحُرَقة ، أبو شبل من جهينة ، صدوق مشهور ، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة ، قال مالك ، « كان عند العلاء صحيفة يحدث بما فيها . . . » وصحيفته بالمدنية مشهورة ، توفي سنة ١٣٨ هـ .

<sup>(</sup> انظر ، ميزان الاعتدال ٣ / ١٠٢ . شذرات الذهب ١ / ٢٠٧ . المعارف ص ٤٩٠ . يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢ / ٤١٥ . تذكرة الحفاظ ١ / ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني ، مولى الحُرَقة ، من جهينة ، المدني يروي عن أبيه عن أبي هريرة ، ويروي عنه ابنه العلاء ، قال النسائي لا بأس به ، وذكره ابن حبان في الثقات . وقال العجلي ، تابعي ثقة .

<sup>(</sup> انظر ، الخلاصة ص ٢٣٧ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٣٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) في ع، وفيه

<sup>(°)</sup> رواه مسلم عن أم سلمة ، ورواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو عوانة مقتصراً على آنية الفضة . عن أم سلمة وعائشة ، وروى معناه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن حذيفة وغيره مرفوعاً .

<sup>(</sup>انظر، صحیح البخاري ٣/ ٣٢٧. صحیح مسلم ٣/ ١٦٣٤. ١٦٣٥. سنن أبي داود \_

زاد فیه یحیی بن محمد (۱) الجاری (۲) عن زکریا بن إبراهیم بن عبد الله بن مُطیع (۳) عن أبیه (۱) عن جده (۱) عن ابن عمر ، « أو إناء فیه شیء من ذلك » (۱) .

( وإنْ أسندَ ) الرَّاوي ( أو وَصَلَ ، أو رَفَعَ ما أَرْسَلَه ، ( <sup>٧)</sup> أو قطعه <sup>٧)</sup> ، أو وَقَفه ، قُبِلَ ) .

= ٢ / ٢٠٣ ، تحفة الأحوذي ٥ / ٦٢٦ ، سنن النسائي ٨ / ١٧٥ ، سنن ابن ماجه ٢ / ١١٣٠ ، مسند أحمد ٢ / ١٧٠ .

(١) هو يحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران الحجازي الجاري ، يروي عن عبد العزيز الدراوردي ، وعن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع ، وروى له أبو داود والترمدي والنسائي ، قال البخاري ، يتكلمون فيه ، وقال ابن حجر ، وهو ليس بالمشهور ، وقال ابن عدي ، الجاري ليس بحديثه بأس .

انظر ترجمته في ( لسان الميزان ٢ / ٤٧٨ ، ميزان الاعتدال ٤ / ٤٠٦ ، الخلاصة ص ٤٢٧ ) .

(٢) في ش ب ز، الحارثين، وفي ع، أبي الجاري، وفي ض، الجاري.

( ٣ ) هو زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطبع ، يروى عن أبيه ، ويروي عنه يحيى بن محمد الجاري ، قال الذهبي ، زكريا ليس بالمشهور .

( انظر ، لسان الميزان ٢ / ٤٧٨ ، ميزان الاعتدال ٤ / ٤٠٦ ) .

- (٤) هو إبراهيم بن عبد الله بن مطيع لم يرد ذكره وترجمته في كتب الرجال والتراجم (الخلاصة ميزان الاعتدال تهذيب التهذيب السان الميزان التاريخ الكبير للبخاري كتاب المجروحين لابن حبان المغني في الضعفاء للذهبي التاريخ ليحيى بن معين طبقات الحفاظ تذكرة الحفاظ ) لكن ورد في ترجمة والده أنَّ ابنيه إبراهيم ومحمد وغرهما رووا عنه .
- ( ° ) هو عبد الله بن مطيع بن الأسود ، القرشي العدوي ، من أولاد الصحابة ، روى عن أبيه ، وروى عند الله من رجال قريش جَلَداً وشجاعةً ، وكان على قريش يوم الحرة ففر ، ثم سار مع ابن الزبير بمكة ، وقاتل معه حتى قتل ابن الزبير ، وجرح عبد الله ، فمات من جراحته ، روى عنه مسلم والبخاري في « الأدب المفرد » .
  - ( انظر ، المعارف ص ٢٩٥ ، الخلاصة ص ٢١٥ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٦ ) .
- (٦) قال الذهبي، « هذا حديث منكر، أخرجه الدارقطني، وزكريا ليس بالمشهور، روى عنه ابن أبي فديك أيضاً ». ( ميزان الاعتدال ٤/ ٤٠٦ ).
  - · ﴿ ) ساقطة من ض .

ذَكرَ هنا ثلاث مسائل ،

الأولى ؛ إذا أَسْنَدَ الرَّاوِي مَا أَرْسَلُه ، قُبِلَ إِسْنَادُه .

الثَّانية ؛ إذا وَصَلَ الرَّاوي حديثًا رواه مَقْطوعًا ، قُبِلَ وصله .

الثالثة ؛ إذا رَفَعَ الرَّاوي حديثاً رواه مَوْقُوفاً ، قُبِلَ رفعه .

والحكمُ في هذه الثّلاثِ ، قبولُ إسنادِه ، ووصلِه ، ورفعه ( مُطْلَقاً ) قطعَ به في « التمهيدِ » وغيره ، وحُكيَ عن الشافعية ، لأنّ (١) الرّاوي إذا صحَ عنده الخبرُ أفتى به تارةً ورواه عن النبي عَلَيْقٍ أخرى .

قال ابنُ مُفْلح ، وحكاه بعضُ أصحابِنا عن الشافعية (٢).

وخالفَ بعضُ المحدّثين فيما إذا كانَ الرّاوي واحداً (٢)، وقيدَه بعضُهم بما إذا كانَ من شأنه الإرسالُ (٤).

( وإن كانَ غيرَه ) أي وإن كانَ المسنِدُ غيرَ المُرْسِل ، والذي وصلَه غيرَ الذي قَطَعَه ، والذي رَفَعَه غيرَ الذي وَقَفَه ( فَكزيادةٍ ) في الحديثِ ((٥٠)!

<sup>(</sup>١) في ش ، أن .

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ١١١ ، تيسير التحرير ٣ / ١٠٩ ، كشف الأسرار ٣ / ٧ ، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢ / ١٤٤ ، مناهج العقول ٢ / ٣٢٦ ، نهاية السول ٢ / ٣٣٢ ، شرح النووي على مسلم ١ / ٣٣ ، الكفاية ص ٤١٧ ، المعتمد ٢ / ٦٢٤ ، المسودة ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) في ب، واحد.

<sup>(</sup>٤) انظر، مناهج العقول ٢/ ٣٢٦، نهاية السول ٢/ ٣٢٧، كشف الأسرار ٣/ ٧، مقدمة ابن الصلاح ص ٣٤، المعتمد ٢/ ٦٢٥، المسودة ص ٢٥١.

<sup>(</sup> ٥ ) قال بعض أصحاب الحديث ، يرد الخبر ، وقال الشافعية ، لا يردّ ، وقيل يقدم الأحفظ .

<sup>(</sup> انظر ، اللمع ص ٤٦ ، كشف الأسرار ٣/ ٨ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٣٤ ، المعتمد ٢ / ٦٣٩ ، توضيح الأفكار ١/ ٢٣٩ وما بعدها ، تدريب الراوي ١/ ٢٢١ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٢٢ ، الكفاية ص ٤٠٩ ، غاية الوصول ص ٩٨ ، إرشاد الفحول ص ٥٦ ) .

مثالُ ما أسندَه راو، وأرسله غيرُه ، إسنادُ اسرائيلَ بنِ يونسَ (١) ، عنجيهِ أبي (٢) اسحاقَ السُبَيْعيِّ (٢) ، عن أبي برُدَةَ (٤) عن أبيه ، عن النبي عَلَيْ حديث ، « لا نكاحَ إلا بولي » (٥) ، ورواهُ الترمذي وشعبةُ عن أبي

انظر ترجمته في ( ميزان الاعتدال ١ / ٢٠٨ ، الخلاصة ص ٣١ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٢١٤ . طبقات الحفاظ ص ٩٠ ، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢ / ٢٨ ) .

(٢) في ض، عن أبي.

(٣) هو عمرو بن عبد الله بن على الهمداني، ثم السبيعي، منسوب إلى جد القبيلة السبيع بن مصعب بن معاوية، أبو أسحاق، التابعي، الكوفي، أجمعوا على توثيقه وجلاله والثناء عليه، قال شعبة، «كان أحسن حديثاً من مجاهد والحسن وابن سيرين » سمع ثمانية وثلاثين صحابياً. توفي سنة ١٢٧ هـ، وقيل غير ذلك.

انظر ترجمته في (الخلاصة ص ٢٩١، طبقات القراء ١/ ٦٠٢، شذرات الذهب ١/١٧٤، تهذيب الأسماء ٢/ ١٧١، طبقات الحفاظ ص ٤٣، تذكرة الحفاظ ١/ ١١٤).

(٤) هو عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري ، أبو بردة ، كان أبوه صاحب رسول الله على ، وأبو بردة كان قاضياً على الكوفة ، وليها بعدَ القاضي شريح ، وله مكارم ، ومآثر مشهورة ، وكان أبو موسى تزوج في عمله على البصرة ، وكان والد الزوجة رجلاً من أهل الطائف ، فولدت له أبا بردة ، وسماه أبو موسى عامراً ، وكساه جده بردتين ، فكناه أبا بردة ، فذهب اسمه ، وكان ولده بلال قاضياً على البصرة ، وهم ثلاثة قضاة في نسق ، توفي أبو بردة سنة فذهب اسمه ، وقيل غير ذلك .

( انظر ، وفيات الأعيان ٢ / ٢٢٥ . شذرات الذهب ١ / ١٢٦ . المعارف ص ٥٨٩ ) .

( ° ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والدارمي والحاكم وصححاه ، وذكر الحاكم له طرقاً ، وقال ، « وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي على عائشة وأم سلمة وزينب » ، ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً ، وقد اختلف في وصله وإرساله ، ورواه ابن حبان بنفس السند السابق .

( انظر ، سنن أبي داود ١/ ٤٨١ ، تحفة الأحوذي ٤/ ٢٢٦ . سبل السلام ٣/ ١١٧ . نيل.

<sup>(</sup>۱) هو اسرائيل بن يونس بن أبي اسحاق السبيعي ، أبو يوسف ، الكوفي ، أحد الأعلام ، قال أحمد بن حنبل ، ثقة ، وجعل يعجب من حفظه ، وقال الذهبي ، « اسرائيل اعتمده البخاري ومسلم في الأصول ، وهو في الثبت كالأسطوانة » ، وكان اسرائيل مع حفظه وعلمه صالحاً . خاشعاً لله ، كبير القدر ، روى عنه أصحاب الكتب الستة ، ووثقه يحيى بن معين ، توفي سنة ١٦٢ هـ .

اسحاقَ عن أبي بُرْدةَ عن النبيِّ عَلَيْ (١)، فقضى البخاري لمن وَصَلَهُ ، وقالَ ، زيادةُ الثُّقة مقبولةً (٢).

ومثالُ ما رَفَعَهُ راور، ووَقَفَه غيرُه ، حديثُ مالكِ في « الموطأ » (٣) عن أبي النضر (٤) عن بُشر (٥) بن سعيد (٦) عن زَيْدِ بنِ ثابتٍ مَوْقُوفاً عليه (٧)، « أفضلُ صلاةِ المره في بيته إلا المكتوبة (٨) » ، وخالفه موسى بنُ عقبة (٤٦)،

= الأوطار ٦/ ١٣٤ . الكفاية ص ٤٠٩ وما بعدها . سنن الدارمي ٢/ ١٣٧ . موارد الظمآن ص ٣٠٤ . مسند أحمد ٤/ ١٣٤ . سنن ابن ماجه ١/ ٥٠٥ . المستدرك ٢/ ١٦٩ ) .

(١) تحفة الأحوذي ٤/ ٢٢٦.

(٢) انظر، مقدمة ابن الصلاح ص ٣٦ ـ ٣٤، تدريب الراوي ١/ ٢٢٢، الكفاية ص ٤١٠ ، ٤١٣ .

(٣) الموطأ ١/ ١٣٠.

(٤) هو سالم بن أبي أسية التيمي مولاهم ، أبو النضر ، المدني ، روى عن أنس وسليمان بن يسار وبسر بن سعيد وعن عبد الله بن أبي أوفى كتابة ، وروى عنه موسى بن عقبة وابن اسحاق والليث ، قال ابن المديني ، له نحو خمسين حديثا ، وثقه يحيى بن معين والنسائي ، وقال مالك في الموطأ ، « عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله » وكان يوصف بالفضل والعبادة ، مات سنة ١٣٩ هـ .

( انظر ، الخلاصة ص ۱۳۱ ، يجيى بن معين وكتابه التاريخ ٢ / ١٨٦ ، تهذيب التهذيب ٢ / ٢٦١ ) .

(٥) في شع، بشر.

(٦) هو بُسْر بن سعيد المدني الزاهد العابد، المجاب الدعوة، روى عن عثمان وزيد بن ثابت. مولى الحضرميين، كان من المتقين، مات سنة مائة هجرية.

( انظر ، مشاهير علماء الأمصار ص ٧٦ ، شنرات الذهب ١ / ١١٨ ، الخلاصة ص ٤٧ ) .

(٧) ساقطة من ع ش ، وفي ز ، على .

( ٨ ) رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن زيد مرفوعاً بألفاظ مختلفة ولفظ الصحيحين ، و اجملوا في بيوتكم من صلاتكم ، ولا تتخذوها قبوراً » .

) انظر ، صحیح البخاری ۱/ ۲۰۱ ، صحیح مسلم ۱/ ۹۳۸ ، الموطأ ۱/ ۱۳۰ ، سنن أبي داود الر ۱۳۰ ، تحفة الأحوذي ۲/ ۵۲۰ ، سنن النسائي ۳/ ۱۲۱ ، مسند أحمد ٥/ ۱۸۲ ) .

(٩) هو موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي مولاهم . المدني . أبو محمد . الأسدي \_

وعبدُ الله بنُ سعيدِ بنِ (١) أبي هندِ (٢) وغيرُهما ، فروَوْه عن أبي النَّضْرِ مرفوعاً . ومثلُ ذلك كثيرٌ .

( وحَرُمَ نقصُ ما تعلَّقَ بباقٍ ) يعني أنّه يحرمُ على الرَّاوي أنْ يُنْقِصَ مِنَ (٢) الحديثِ شيئًا يتعلَّقُ بباقي الحديثِ إجماعاً ، لبطلانِ المقصودِ مِنَ الحديثِ ، نحوَ الغايةِ والاستثناء ونحوهما (١) ، كنَهْيهِ عَلِيْ ، « عن بيع الثمر (٥) حتى يُزْهى (٦) »

- مولاهم . كان متقنا . فقيها حافظاً نبيها ، صنف المغازي فأجاد . وكان مالك إذا سئل عن المغازي يقول ، « عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة . فإنها أصح المغازي » ، وقال ابن معين ، ثقة . وثقه أحمد وأبو حاتم . مات سنة ١٤١ هـ .

انظر ترجمته في ( الخلاصة ص ٣٩٢ ، طبقات الحفاظ ص ٦٣ ، تذكرة الحفاظ ١ / ١٤٨ . شذرات الذهب ١ / ٢٠٩ ، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢ / ٩٤ه ) .

(١) في ش ز، عن.

(٢) هو عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، أبو بكر المدني ، مولى بني فزارة ، يروي عن أبيه وسعيد بن المسيب وأبي أمامة بن سهل ، وروى عنه القطان ومكي وجماعة ، كما روى عنه أصحاب الكتب الستة ، وثقه أحمد ويحيى بن معين وقال ، ثقة يحدث عنه مالك ، وقال القطان ، صالح يعرف وينكر ، وقال أبو حاتم ، ضعيف الحديث ، وقال الذهبي ، صدق ربما وهم .

انظر ترجمته في ( الخلاصة ص ١٩٩ . ميزان الاعتدال ٢ / ٢٦٩ . يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢ / ٢١٠ )

(٣) ساقطة من ش

( ٤ ) انظر ، جمع الجوامع ٢ / ١٤٤ ، المستصفى ١ / ١٦٨ . الإحكام للآمدي ٢ / ١١١ ، نهاية السول ٢ / ٢٣٣ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧٢ ، المسودة ص ٢٠٤ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٦٩ ، تيسير التحرير ٢ / ٧٠ ، الكفاية ص ١٩١ ، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٦ ، تدريب الراوي ٢ / ١٠٣ ، تيسير اللمع ص ٤٥ ، غاية الوصول ص ٩٨ ، إرشاد الفحول ص ٨٥ .

( ٥ ) في د ب ع ض ؛ الثمرة .

(٦) في ب ع د ض، تُزهي، وفي ز وهامش ع، تزهو، أي تحمر، وهما روايتان للحديث، وصوب الخطابي، تزهو، دون تزهي، قال ابن الأثير، « منهم من أنكر تزهي، كما أن منهم من أنكر تزهو»، والصواب الروايات على اللغتين، زهت تزهو، وأزهت تزهي، أي

فيترك ، « جتى يُزْهي (١) »، وكقوله عَلَيْ ، « لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ ، ولا الفضة بالفضة ، إلا سواء بسواء » (١) ، فيترك « إلا سواء بسواء » ، وكذلك الصفة في « في الغَنَم السَّائمةِ الزكاة » (١) ، فيترك ، « السائمة » ، وكذا ما فيه (٤) تغييرٌ معنويٌ ، كما في النَسْخ ، نحو ، « كنتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زيارةِ القبور ، فيورُوها » (٥) ، وكذا ترك بيانِ مُجْمَلٍ في الحديثِ ، أو تخصيصِ عام ، أو تقييدِ

= تحمر . قال المناوي ، ولا يكتفى بوقت بدو الصلاح ، بل لا بد من حصوله بالفعل في الكل أو المعض .

( انظر ، فيض القدير ٦ / ٣٠٦ . النهاية في غريب الحديث ٢ / ٣٢٣ ) .

والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومالك، ورواه النسائي والدارمي بلفظ « حتى يبدو صلاحه ».

( انظر : صحيح البخاري ٢ / ٢٣ ، صحيح مسلم ٣ / ١١٦٧ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٢٦ ، تحفة الأحوذي ٤ / ٢٢٠ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٧٤٧ ، سنن النسائي ٧ / ٢٣١ ، نيل الأوطار ٥ / ١٩٥ ، الموطأ ٢ / ٢٣١ ، سنن الدارمي ٢ / ٢٥١ ) .

(١) في د ز ب ع ض : تزهي . وفي هامش ع : تزهو ، وهي رواية صحيحة أيضاً « نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهى »..

( ٢ ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي ومالك والشافعي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد بألفاظ مختلفة .

( انظر : صحيح البخاري ٢ / ٢١ . صحيح مسلم ٣ / ١٣٠٩ . سنن أبي داود ٢ / ٢٢٤ ، تحفة الأحوذي ٤ / ٤٤١ . السنن الكبرى ٥ / ٢٧٦ . الموطأ ٢ / ١٣٢ . سنن النسائي ٧ / ٢٤١ . سنن ابن ماجه ١ / ٨ . نيل الأوطار ٥ / ٢٠١ . الأم ٣ / ٢٩ . بدائع المنن ٢ / ١٧٤ ) .

(٣) هذا جزء من حديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي والطبراني والدارمي عن أنس وابن عمر مرفوعاً بألفاظ مختلفة .

( انظر : صحیح البخاری ۱/ ۲۰۳ . سنن أبي داود ۱/ ۲۰۸ . سنن النسائي ٥/ ۲۰ . ۲۰ . سنن النارمي ۱/ ۲۸۱ . تخریج أحادیث البزدوي ص ۱۳۷ . تخریج أحادیث المنهاج ص ۲۸۹ ) . ( ٤ ) في ب ع ، كان فيه .

( ٥ ) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والبغوي والحاكم عن بريدة مرفوعا . ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعاً .

( انظر : صحيح مسلم ٢ / ١٧٢ . سنن أبي داود ٢ / ١٩٥ . تحفة الأحوذي ٤ / ١٥٩ . سن =

مطلق ، أو نحو ذلك ، فإنَّ ذلك كلُّه لا يجوزُ تركة إجماعاً (١).

( ويُسَنَّ أَنْ لا يَنْقُصَ ) مِنَ الحديثِ ( غيرَه ) أي غير ما تعلَّق بباقيه ، بلاينزاع بين العلماء (٢) .

فإنْ نَقَصَه شيئاً لا يتعلق بباقيه جازَ عندَ أكثرِ العلماء، منهم مالك والشافعيُ وأحمدُ رضي الله عنهم (٢).
والشافعيُ وأحمدُ رضي الله عنهم (٢).
وقيل ، (٤ لا يجوزُ ٤ مطلقاً (٥) .

السائي ٤/ ٧٢. سن اين ماجه ١/ ٥٠١. تخريج أحاديث البردوي ص ٢٢٠. فيض القدير ٥/ ٥٠١ موارد الظمآن ص ٢٠١).

(١) انظر . المستصفى ١/ ١٦٨ ، نهاية السول ٢ / ٢٣٣ . الإحكام للآمدي ٢ / ١١١ . فواتح الرحموت ٢ / ١٦٩ . الكفاية ص ١٩٦ . العشد على الرحموت ٢ / ١٩٤ . الكفاية ص ١٩١ . العشد على ابن الحاجب ٢ / ٢٧ . المسودة ص ٢٠٤ . ثدريب الراوي ٣ / ١٠٢ . ١٠٤ . مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٠ . اللمع ص ٤٠ . غاية الوصول ص ٩٨ . إرشاد الفحول ص ٥٨ .

( ٢ ) انظر ، الإحكام للأمدي ٢ / ١١١ . اللمع ص ١٤ .

(٢) انظر: المجموع (/ ١٦. قواعد التحديث ص ٢٠٥. المسودة ص ٣٠٠. فواتع الرحموت ٢/ ١٦٩. تيسير التحرير ٢/ ٧٥. المستصفى ١/ ١٦٨. الإحكام للأمدي ٢/ ١١١. نهاية المسول ٢/ ٢٦٣. مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٦. توضيخ الأفكار ٢/ ٢٩٣. الإلماع ص ١٨١. النووي على مسلم ١/٤٤. تدريب الراوي ٢/ ١٠٣. الكفاية ص ١٨٩. ١٩٣. العضد على ابن الحاجب على مسلم ١/٤٤. تدريب الراوي ٢/ ١٠٣. الكفاية الوصول ص ١٨٨.

( ؛ ) ساقطة من ش

٩ وهو قول أكثر من منع تقل الحديث بالمعنى . وبه قال أبو الحسين البصري

( انظر: تيسير التحرير ٣/ ٧٥ . فواتح الرحموت ٢ / ١٧٠ . المعتمد ٢ / ١٢٦ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٤١ . المسودة ص ٢٠٠ . المستصفى ١/ ١٦٨ . مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٦ . الإلماغ ص ١٨١ . توضيح الأفكار ٢ / ٣٩٢ . تدريب الراوي ٢ / ١٠٣ . النووي على مسلم ١/ ٤٩ . اللمع ص ١٨٠ . إرشاد المنحول ص ٥٨ )

وقيلَ ، إنْ نقلَه (1 بتمامهِ مرَّةُ 1) جازَ ، وإلا فلا (٢) . وقيل ، إنْ كانَ الحديثُ مشهوراً بتمامهِ جازَ ، وإلا فلا (٣) .

(ويجبُ العملُ (٤) بحملِ صَحابيّ ما رواهُ) منْ حديثِ مُحْتَمِلِ المعنيين (على أَخِدِ مَحْمَلَيْهِ، تَنَافيا) أي المحملان (٥) (أوْ لا) يعني أو (١) لمُ يَتَنافيا (٧).

قالَ ابن مفلح ، عندنا وعند عامةِ العلماء .

إِنَّ (^) هذه المسألة تُعْرَفُ بما إذا قالَ راوي الحديثِ فيه شيئاً ، هل يُقْبَلُ أو يُعْملُ بالحديثِ ؟ ولها أحوالُ ،

- منها : أنْ يكونَ الخبرُ عاماً ، فيحملُه الرَّاوي على بعض أفرادِهِ ، ويأتي

<sup>(</sup>۱) في ز، مرة بتمامه.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر : توضيح الأفكار ٢ / ٣٩٣ ، تدريب الراوي ٢ / ١٠٣ ، النووي على مسلم ١ / ٤٩ . تيسير التحرير ٣ / ٧٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٧٠ ، مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٦ ، اللمع ص ٥٤ . إرشاد الفحول ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) وهناك أقوال أخرى في المسأاة . ( انظر ، ارشاد الفحول ص ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في ش ب زع: عمل .

<sup>(°)</sup> في ش ب ز ض ، المحملين .

<sup>(</sup>٦) في ض ، وإن .

<sup>(</sup>٧) جمع المصنف بين حالتي التنافي وعدمه . وقال بوجوب العمل بحمل الصحابي فيهما . ويفرق السبكي وغيره بين الحالتين . فيهما بحمل الصحابي على أحد محمليه المتنافيين . أما عند عدم التنافي فالحكم كالمشترك يحمل على معنييه .

<sup>(</sup> انظر ، جمع الجوامع ٢ / ١٤٥ . الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٢ . شرح تنقيح الفصول ص ٣٧١ ، الإحكام للآمدي ١ / ١٧٠ . المعتمد ٢ / ٦٧٠ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧٢ ، غاية الوصول ص ٩٩ . إرشاد الفحول ص ٩٩ ) .

<sup>(</sup> ٨ ) ساقطة من زش ب ع .

ذلك في تخصيصِ العام ، أو يدّعي تقييداً في مُطْلَقٍ ، فكالعام (١) بخصّصه (٢) ، أو يَدّعي نَسْخَه ، و (٣) يأتي في النَسْخ ، أو يخالفُه بترك نصّ الحديثِ ، كرواية أبي هريرة في الولوغ سَبْعا (٤) ، وقوله ، « يُغْسَل ثلاثاً » (٥) ، وبعضُهم يمثّلُ ذلك لتخصيصِ العام ، ولا يصحُ ، لأنّ العَدَدَ نصّ فيه (٢) .

ومنها: مسألة الكتاب، وهي (٧) أن يَرُويَ الصَّحابِيُ خَبَراً محتمِلًا لمعنيين، ويحمله على أحدهِما، فإنْ تنافيا، كالقُرْء، يَحْمِلُهُ (١) الرَّاوي على الأطهارِ مَثَلا، وَجَبَ الرجوعُ إلى حَمْلِه، عملًا بالظاهر (١) دما قاله أصحابنا، وجمهورُ الشافعيةِ، كالأستاذين (١) أبي اسحاقَ وَأبي منصور وابن فورك والكيا الهرَاسي، وسُليْم الرازي، ونقلَه أبو الطيّبِ عن مذهبِ الشَّافعي (١)، ولهذا رَجَعَ إلى تفسير ابن عمرَ رضي الله عنهما في التَّفَرُقِ في خيارِ الشَّافعي (١)، ولهذا رَجَعَ إلى تفسير ابن عمرَ رضي الله عنهما في التَّفَرُقِ في خيارِ

<sup>(</sup>١) في ع : وكالعام .

<sup>(</sup>٢) في ض ، يخصه .

<sup>(</sup>٣) في ع ، أو .

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه ص ۲٦٨.

<sup>( ° )</sup> روى هذا الحديث الدارقطني بسند صحيح ( سنن الدارقطني ١ / ٦٥ ) .

انظر : كشف الأسرار ٣ / ٦٥ ، أصول السرخسي ٢ / ٦ . تيسير التحرير ٣ / ٧٢ .. المعتمد ٢ / ٦٠٠ . إرشاد الفحول ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٧) في زع ض ، وهو .

<sup>( ^ )</sup> في ش ز ، ويحمله .

<sup>(</sup>٩) في ش، بالطاهر.

<sup>(</sup>١٠) في ش ز ، كالأستاذ .

<sup>(</sup> ۱۱ ) انظر : فواتح الرحموت ٢ / ١٦٢ . تيسير التحرير ٣ / ٧١ . الإحكام للآمدي ٢ / ١١٥ . المعتمد ٢ / ١٧٠ . مناهج العقول ٢ / ٢١٠ . شرح تنقيح الفصول ص ٣٧١ . غاية الوصول ص ٩٩ . الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٢ .

المَجْلس (١) بالأبدان (٢) ، وإلى تفسيره (٣) ، « حَبَل الحَبَلَةِ (٤) » ببيعهِ إلى نتاج النِتاج ، وإلى قَوْلِ عمرَ رضي الله عنه في « هاءً وهاءً » (٥) ، أنّه التَقَابُضُ في مَجْلِس العَقْدِ (٦) .

(۱) أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والدارمي وابن حبان عن حكيم بن حزام وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي عَلِي قال ، « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا » .

( انظر ، صحیح البخاري ۲ / ۱۲ ، صحیح مسلم ۳ / ۱۱۱۳ ، سنن أبي داود ۲ / ۲٤٥ ، تحفة الأحوذي ٤ / ٤٤٠ ، سنن النسائي ۷ / ۲۱۷ ، سنن ابن ماجه ۲ / ۲۳۲ ، تخریج أحادیث البزدوي ص ۱۹۰ ، نیل الأوطار ٥ / ۲۰۸ ، الموطأ ۲ / ۲۰۱ ، مسند أحمد ۳ / ۴۰۲ ، سنن الدارمي ۲ / ۲۰۰ ، موارد الظمان ص ۲۷ ، أقضية رسول الله عليه ص ۷۷ ) .

(٢) انظر: أصول السرخسي ٢/٧.

(٣) في ض: تفسير.

(٤) روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أن رسول الله على «نهى عن بيع حَبَل الحبلة »، وفي لفظ ، «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة ، وحبل الحبلة أن تُنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت منها ، فنهاهم رسول الله على عن ذلك » .

( انظر ، صحیح البخاری ۲ / ۱۷ ، ۲۱۹ ، صحیح مسلم ۳ / ۱۱۵۳ ، سنن آبی داود ۲ / ۲۲۹ ، تحفة الأحوذی ٤ / ۲۲۴ ، سنن النسائی ۷ / ۲۵۷ ، المنتقی شرح الموطأ ٥ / ۲۱ ) .

( ° ) روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله على الذهب بالوَرقِ ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء » ، والمعنى ، خذ وهات ، وهو التقابض في الحال ،

( انظر ، صحیح البخاری ۲ / ۲۰ ، صحیح مسلم ۳ / ۱۲۱۰ ، سنن أبي داود ۲ / ۲۲۲ ، تحفة الأحوذي ٤ / ۲۲۲ ، سنن النسائي ۷ / ۲۴۰ ، سنن ابن ماجه ۲ / ۷۰۷ ، ۷۰۹ ، الموطأ ۲ / ۲۳۷ ) .

(٦) روى الإمام مالك والشافعي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمالك بن أوس لما صرف من طلحة بن عبيد الله ، والله لا تفارقه حتى تأخذ منه . ثم ذكر الحديث السابق . . . (الموطأ ٢ / ٦٣٦ . الأم للشافعي ٣ / ٢٩ . المنتقى ٤ / ٢٧١ ) .

وخالَفَ أبو بكر الرَّازيُّ من الحنفيةِ، فقالَ ، لا يُعْملُ بحملِ الصَّحابي (١) .

وقيلَ : يَجْتهدُ أُولًا ، فإنْ لم يظهرُ له شيءٌ وجبَ العملُ بحملِ الصّحابي (٢) .

وعنِ الإمامِ أحمدَ رضي الله عنه روايةً ثانيةً ، أنَّه يجبُ العملُ بحملِ التابعي أيضاً ، وعند جمع وبعضِ الأئمةِ (٣).

وحيثُ علمتَ أنَّ الصحيحَ وجوبُ العملِ بحَمْلِ ما رواه الصَّحابي على أحدِ مَحْمَلَيه ، فإنَّه يكونُ (كما لو أُجْمِعَ على جوازهما) أي جَواز كل من المحملين (و) أُجْمِعَ أيضاً على (إرادةٍ أحدِهما) كما في حديثِ ابنِ عمرَ في التفرُّقِ في خيار المجلس ، هل هو التفرقُ بالا بدانِ ، أو بالاقوالِ ؟ فقد أجمعُوا على (المرادَ أحدُهما ، فكانَ ما صارَ إليه الرَّاوى أوْلى .

<sup>(</sup>١) قال القرافي : « وقال الكرخي : ظاهر الخبر أولى » ( شرح تنقيح الفصول ص ٢٧١ ) . وقال الأنصاري في « فواتح الرحموت » : « وأكثر أصحابنا لا يقبلون تأويل الصحابي وتعيين أحد المحامل » ( فواتح الرحموت ٢/ ١٦٢ ) . وهو ما جاء في كتب الحنفية أيضاً وفي « المعتمد » .

<sup>(</sup> انظر ، الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٢ ، أصول السرخسي ٢ / ٧ ، تيسير التحرير ٣ / ٧١ . كشف الأسرار ٣ / ٦٥ . المعتمد ٢ / ٦٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ، الإحكام للآمدى ٢/ ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) قال الشوكاني: « وإن كان المقتصر غير صحابي ، ولم يقع الاجماع على أن المعنى الذي اقتصر عليه هو المراد فلا يصار إلى تفسيره » ( إرشاد الفحول ص ٥٩ ) ، وقال السبكي ؛ « وقيل : أو التابعي (أي كالصحابي ) ، وقال المحلي ؛ وإنما لم يساو التابعي الصحابي على الراجع . لأنَّ ظهور القرينة للصحابي أقرب » ( جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢ / ١٤٥ ) .

وانظر : غاية الوصول ص ٩٩ .

<sup>( ؛ )</sup> ساقطة من ش ب ز ض .

قال (١ ابنُ أبي ١ هريرة (٢) ، أحمله عليهما معاً ، فأجعلُ لهما الخيارَ في الحالبن بالخَبَر ،

قَالَ المَاورديُّ ، هذا صحيحٌ ، لولا أنَّ الإجماعُ مُنْعَقِدٌ على أنَّ المرادَ أحدُهما . ( أو قاله ) أي وكما لو قاله الصُحابيُّ ( تَفْسيراً ) لمعنى الحديثِ (٢٠) .

قالَ في « شرح التحرير » ، واعلم أنَّ الخلافَ ـ كما قالَ الهنديُّ ـ فيما إذا ذَكَرَ ذلك الرَّاوي ، لا بطريقِ التفسير للفظِهِ ، وإلا فتفسيرُه (٤) أولى بلا خلاف . ا ه .

ومحلُ ذلك إذا كانَ الحملُ أو التفسير على أحدِ معنييه الظاهرين ، أو الظاهر منهما .

أما إذا حملَه الصَّحابيُ بتفسيرهِ ، أو بأنَّ المرادَ منه غيرُ ظاهره ، فإنَّه (لا) يُقْبَلُ منه ما يَذْكُرُه (على غير ظاهره) كما إذا حَمَلَ ما ظاهره (الا) الوجوبُ على النَدْبِ ، أو بالعكس ، أو ما هو حقيقةٌ على المجاز ونحو

<sup>(</sup>١) في ش، أبو.

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن الحسين . أبو علي . المعروف بابن أبي هريرة ، الإمام الجليل ، القاضي . أحد عظماء الأصحاب في المذهب الشافعي . وكان أحد شيوخ الشافعية ، وانتهت إليه إمامة العراقيين . له مسائل محفوظة في الفروع . وعارض أبا اسحاق بكلام مرضي ، وأجوبية صحيحة معروفة عنه . درس ببغداد . وتخرج عليه خلق كثير ، وكان معظماً عند السلاطين والرعايا . شرح ، مختصر المزني ، ، مات سنة ٢٤٥ هـ ، وقال ابن كثير سنة ٢٧٥ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ٢٥٦، طبقات الفقهاء للشيرازي من ١٧٠ . وفيات الأعيان ١/ ٢٥٨، البداية والنهاية ١١/ ٢٠٤. طبقات الشافعية للعبادي ص ٧٧ . الفتح المبين ١/ ١٩٣. تذكرة الحفاظ ٢/ ٨٥٧، طبقات الشافعية لا بن هداية الله ص ٧٧ . مرآة الحنان ٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٩ ، مختصر الطوفي ص ٦٥ .

<sup>(</sup>١) في ب، تفسيره .

<sup>(</sup> ٥ ) في ض، ظاهر.

ذلك ، فإنّه لا يلتفتُ إلى قولِهِ (وعُمِلُ) في ذلك ( بالظّاهر ، (۱) ولو كان قوله ) أي قول (۲) الصحابيّ (حجةً ) في غير هذه الصورة ، وعلى العملِ بالظاهر في هذه الصورة أكثرُ الفقهاء (۲) ، ولهذا قالَ الشّافعي رضيَ الله عنه ، كيف أتركُ الخبرَ لأقوالِ أقوام لو عاصرْتُهم لَحَجَجْتُهم (٤) .

وقيل ، يُعملُ بقولِ الصَّحابي ، ويُتْرَكُ الظاهرُ ، وحُكِيَ عنِ الإمامِ أحمدَ رضي الله عنه وأكثرِ الحنفيةِ ، لأنَّ الصحابيُ لا يقولُ بما يُخالفُ الظاهرَ إلا عن توقيفِ ، وللمالكيةِ خلافٌ (°) .

واختار ابنُ عقيلِ والآمديُ وأبو الحسين (٦) وعبدُ الجبَّارِ ، يُعمل بالظاهرِ إلا أَنْ يُعلَمَ مأخذُه ، ويكونُ صالحاً ، وهو أظهرُ (٧) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ش ب زع.

<sup>(</sup>٣) انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ١١٥ . جمع الجوامع ٢ / ١٤٦ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٢٠ . فواتح الرحموت ٢ / ١٦ . تيسير التحرير ٣ / ٧١ . أصول السرخسي ٢ / ٦ وما بعدها . غاية الوصول ص ٩٩ . إرشاد الفحول ص ٩٩ . الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) في ش: لحججهم.

وانظر: العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧٢، المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٤٦. المعتمد ٢ / ١٧٠. تيسير التحرير ٢ / ٧١، الإحكام للآمدي ٢ / ١١٥. غاية الوصول ص ٩٩. الرسالة ص ٩٦٠ وما بعدها.

<sup>( ° )</sup> انظر : فواتح الرحموت ٢ / ١٦٣ ، تيسير التحرير ٣ / ٧٢ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧٠ ، المعتمد ٢ / ١١٥ ، جمع الجوامع ٢ / ١٤٦ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١١٥ ، غاية الوصول ص ٢ / ٩٠ . إرشاد الفحول ص ٥٩ ، الأجوبة الفاضلة ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٦) في ب زع ض: الحسن، وما أثبتناه أعلاه من ش. وهو ما ورد النص عليه في ( إرشاد الفحول ص ٦٠. تيسير التحرير ٣/ ٧٢ ).

<sup>(</sup> ٧ ) انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ١١٥ ، تيسير التحرير ٣ / ٧٧ ، جمع الجوامع ٢ / ١٤٦ . المعتمد ٢ / ٦٧٠ ، إرشاد الفحول ص ٦٠ .

قال ابنُ مفلح ، لعله مرادُ مَنْ أطلقَ .

( ولا يُرَدُّ خبرُهُ ) أي خبرُ الصحابيِّ عن النبي عَلِيَّ ( لمخالفتِهِ (١٠ ما لا يحتمل تأويلًا ) أي بسببِ مخالفتِهِ نصاً لا يحتملُ التأويلَ في الأصحّ عندنا (١٠).

( ولا يُنْسَخُ ) النصُّ ، وقالتُهُ الشَّافعيةُ ، لاحتمالِ نسيانِه ، ثم لو عُرِفَ ناسِخُه لذكَرَه ، ورواه ولو مَرُّةُ ، لئلا يكونَ كاتِماً للعلم (٣) ، كرواية أبي هريرةَ في « غَسْلِ الولوغ سَبْعاً » ، وقولِه ، « يُفْسَلُ ثلاثاً » .

وقالتِ الحنفيةُ \_ وهو روايةً عن أحمدَ (1) \_ ، لا يُعملُ بالخبر (٥)

<sup>(</sup>١) في ز ، لمخالفه ، وفي ض ، بمخالفة .

<sup>(</sup> ٣ ) وهذا ما نص عليه الآمدي ، وقال أبو الحسين البصري ، « إذا خالف مقتضى العقل ، ولم يمكن تأويله من غير تعسف فيرد » . وفرق اللكنوي بين حالتي استناد الصحابي إلى مستند قوى أم لا .

<sup>(</sup> انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ١١٦ ، المعتمد ٢ / ٥٤٥ ، ٦٤١ ، الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المعتمد ٢/ ٦٤٨، الإحكام للآمدي ٢/ ١١٦، ارشاد الفحول ص ٦٠.

<sup>(</sup>٤) هذه الرواية رجحها أبو الخطاب. وقال: «ويقبل قول الصحابي، هذا الخبر منسوخ. ويرجع الى تفسيره». وقال الشيرازي، « يردُّ الخبر إن خالف نص كتاب أو سنة متواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ» (اللمع ص ٤٦).

وانظر : مختصر الطوفي ص ٦٠ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠ .

<sup>(°)</sup> ذهب الحنفية إلى أنه لا يعمل بالخبر، وأن الصّحابي علم بالناسخ، وإن لم يذكره فينسخ الحكم الأول، ويعمل بالخبر الذي رواه، وهو ما بينه السرخسي وابن عبد الشكور وصاحب فواتح الرحموت، وذكروا الأمثلة السابقة وغيرها.

<sup>(</sup> انظر ، أصول السرخسي ٢ / ٦ . فواتح الرحموت ٢ / ١٦٣ . تيسير التحرير ٣ / ٧٢ . ٧٢ ) .

وقالَ الإمديُّ ، « يتمينُ ظهورُ ناسخ عندَه ، ( وقد لا يكونُ ناسِخاً ( ) عندَ غيره ، فلا يتركُ النصُ باحتمالِ ( ) » .

وخالفَه ابنُ الحاجب، وقالَ ، « في العَمَلِ بالنصِ نظرٌ (٣) ».

وقالَ إمامُ الحرمَيْن وابنُ (٤) القشيريُ (٥) ، إنْ تحققنا نسيانَه للخبر ، أو فرَضْنا مخالفتَه لخبر لم يروه ، وجؤزْنا أنه (٦ لم يَبْلُفْه ٦) ، فالعملُ بالخبر ، أو رَوَى خبراً يقتضي رَفْعَ الحَرَج ، فيما سَبَقَ فيه حَظْرٌ ، ثم رأيناه يَتَحَرُّجُ ، فالعملُ بالخبر أيضاً .

( وخبرُ الواحدِ ، وإنْ ) فُرِضَ أَنَّه ( خَالَفَ عملَ أكثرِ الأَمةِ أَو ) أَنَّه خالفَ ( القياسَ من كل وجهِ ) فالخبرُ ( مُقَدَّمُ ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ض.

<sup>(</sup>٢) الإحكام للأمدي ٢/ ١١٦، بتصرف.

وانظر مناقشة ذلك في ( فواتح الرحموت ٢ / ١٦٣ ، المسودة ص ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض.

<sup>(°)</sup> هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن ، أبو نصر ، أحد أولاد الاستاذ أبي القاسم عبد الكريم القشيري ، وهو أكثرهم علما ، وأشهرهم اسما ، وكان إماما بارعا ، وعالما بحرا ، رباه أبوه وعلمه ، ثم لزم إمام الحرمين ، كما لزم أبا اسحاق الشيرازي في بغداد ، واستوفى في علم الأصول والتفسير والوعظ والفقه والخلاف ، وروى الأحاديث ، وكان مناظراً أديباً متكلما ، صنف « التيسير في التفسير » وله شعر لطيف ، واعتقل لسانه في آخر عمره إلا عن الذكر وآي القرآن ، توفي سنة ١٤٥ هـ بنيسا بور .

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٧/ ١٥٩. وفيات الأعيان ٢/ ٢٧٧. في ترجمة والده)، فوات الوفيات ١/ ٥٩٠. شذرات الذهب ٤/ ٥٥٠. طبقات المفسرين ١/ ٢٩١. تبيين كذب المفتري ص ٢٠٨، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٢٥٤، البداية والنهاية ١٢/ ١٨٧، طبقات الشافعية لا بن هداية الله ص ١٩٩، مرآة الجنان ٣/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٦) في ش، بلغه. وفي ز، يبلغه.

أما كونُ خبر الواحدِ مُقَدَّمٌ على ما عليه عملُ أكثر الأمةِ ، فهو الذي عليه جماهيرُ العلماء ، وحكاه بعضُهم إجماعاً (١) .

وأما كونُه مُقَدَّماً مع مخالفتِه القياسَ منْ كلِ وجه ، فلنصِ أحمدَ والشافعيِّ رضي الله تعالى عنهما وأصحابِهما (٢) ، والكرخيِّ مِنَ الحنفيةِ والأكثرِ من العلماء (٢).

واستُدِلُ لذلك بقولِ عمرَ رضي الله عنه، « لؤلا هذا لقضيْنا فيه (٤) برأينا » (٥) ، وبرجوعِه إلى توريثِ المرأةِ من دية زوجها (٦) ، ولعملِ جماعةٍ من الصحابةِ بذلك (٧)

<sup>(</sup>١) قال الآمدي ، « فلا يُردُ الخبر بذلك إجماعاً » ( الإحكام ٢ / ١١٦ ) ، لكن المالكية يقدمون إجماع أهل المدينة على خبر الواحدِ كما مر سابقاً ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup> انظر ، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤ . تيسير التحرير ٣/ ٧٣ . نهاية السول ٢/ ٣١٣ . العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٣ . المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٥ . عمل المدينة ص ٧٧ وما بعدها ) :
( ٢ ) ساقطة من ش .

<sup>(</sup>٣) وهو قول الإمام أبي حنيفة .

<sup>(</sup>انظر، الإحكام للآمدي ٢/ ١١٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٧، تيسير التحرير ٣/ ١١١، أصول السرخسي ١/ ٣٦٩، كشف الأسرار ٢/ ٢٧٨، نهاية السول ٢/ ٣١٢، المعلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٦، المسودة ص ٢٦، ٢٤١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٣، تخريج الفروع على الأصول ص ١٩٥، اللمع ص ١١، ٦٦، الروضة ص ٦٦، مختصر الطوفي ص ٧٠، إرشاد الفحول ص ٥٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦، المعتمد ٢/ ١٥٣ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ض.

<sup>(</sup> ٥ ) أخرجه الشافعي في « الأم » ورواه أبو داود بلفظ آخر ، وسبق تخريجه كاملا ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup> انظر ، سنن أبي داود ۲ / ۱۰۹ ، ۱۹۹ ، تيسير التحرير ٣ / ١١٧ ، بدائع المنن ٢ / ٢٦٨ ، الأم للشافعي ٦ / ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه کاملا صفحة ۲۷۱.

 <sup>(</sup> ٧ ) انظر : الإحكام للآمدي ٢ / ١١٩ . تيسير التحرير ٣ / ١١٧ . كشف الأسرار ٢ / ٣٧٨ .

قالَ الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه ، أكثرُهم يَنْهى عن الوضوه بفضلِ وضوه المرأة ((۱)) والقُرْعَةِ في عتق جماعةٍ في مَرَضِ موتهِ ، وغير ذلك ، وشاع ولم يُنْكُر وقدُم المالكيةُ القياسَ (٢) ، وقاله (٣) أكثرُ الحنفيةِ ، إنْ خالفَ الأصولَ أو معنَى الأصولِ ، لا قياسَ الأصولِ ، وأجازُوا الوضوءَ بالنبيذِ سَفَراً ، وأبطلُوه (٤) بالقهقهةِ داخلَ الصلاة (٥) .

واحتجتِ المالكيةُ لتقديمهم القياسَ باحتمالِ كَذِبِ الرَّاوي، وفسقِهِ، وكُفْرِه، وخَطَئِهِ، والإجمالِ في الدَّلالةِ، والتجوَّزِ والإضمارِ والنَسْخ مما (٢) لا يحتملُه القياسُ (٧).

وَرُدُ ذَلَكَ بَأَنَّهُ بِعِيدٌ ، وبتطرقهِ إلى أَصْلِ ثُبَتَ بِخبرِ الواحدِ ، وبتقديم

<sup>(</sup>١) لما ورد في ذلك من الروايات المضطربة . ( انظر ، تحفة الأحوذي ١/ ١٩٨ ، سنن ابن ماجه ١/ ١٣٢ . المستدرك ١/ ١٠٩ ، سنن الدارقطني ١/ ١١٦ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) قال القرافي : « حكى القاضي عياض في « التنبيهات » وا بن رشد في « المقدمات » في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين ، وعند الحنفية قولان أيضاً » ( شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٧ ) .

وانظر : الإحكام للآمدي ٢ / ١١٨ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٧٧ . كثف الأسرار ٢ / ٣٧٧ . المسودة ص ٢٤١ . ٢٤١ .

<sup>(</sup> ٣ ) في ش ، وقال .

<sup>(</sup>٤) في ز ، وأبطلوا .

<sup>( ° )</sup> وهناك أقوال أخرى بالتساوي ، وبالتفصيل بين قياس وقياس ، وخبر وخبر . . .

<sup>(</sup>انظر، المسودة ٢٢١، ٢٤١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٢، الإحكام للآمدي ٢ / ١٨٠. تخريج الفروع على الأصول ص ١٩٠، اللمع ص ٤١، ٤٦، الروضة ص ٦٦، إرشاد الفحول ص ٥٥، أصول السرخسي ١/ ٣٣٨ وما بعدها ).

<sup>(</sup>٦) في ش ز؛ بما .

<sup>(</sup> ٧ ) انظر : شرح تنقيح الأصول ص ٣٨٧ ، المعتمد ٢ / ٦٥٨ .

ظاهر الكتاب والسُّنةِ المتواترة مع التَطَرُقِ في الدلالةِ (١).

قالُوا (٢) ، ظَنَّهُ في الخَبَر منْ جهةِ غيره ، وفي القِياس منْ جهةِ نفسهِ ، وهو بها أُوثُقُ (٢) .

رُدُ ذلك بأنَّ الخطأ إليه أقرب من الخطأ في الخبر ، والخبرُ مستَنِدُ إلى المعْصُوم ، ويصيرُ ضرورياً بضم أخبار إليه ، ولا يَفْتَقِرُ إلى قياس ولا إجماع ، كما (٤) في لَبَنِ المُصَرَّاةِ ، وهو أصلُ بنفسهِ ، أو مُسْتَثْنى للمصلحةِ وقطع النَّزاع ، لاختلاطه (٥) .

واعتُرِضَ بمثلِ قولِ ابنِ عباسِ لا بي هريرةَ ـ وقد رَوَى عن النبيّ عَلَيْ ، « تَوَضَّؤُوا مما (٢) مَسُتِ النَّارُ (٧) » فقالَ (٨) ، « أَفَنَتُوضًا (٩) منَ

<sup>(</sup>١) انظر: اللمع ص ٤١. الروضة ص ٦٦. المعتمد ٢/ ٦٥٨. اللدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) في ش: ما لو.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٢٢. كثف الأسرار ٢/ ٢٧٨. المعتمد ٢/ ٦٥٨.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش ز .

<sup>( ° )</sup> انظر أدلة الجمهور في تقديم الخبر ، ومناقشة أدلة المخالفين في (الإحكام للآمدي ٢ / ١١٧ وما بعدها ، فواتح الرحموت ٢ / ١٧٨ ، نهاية السول ٢ / ٢١٣ ، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧٣ ـ ٧٤ ، المعتمد ٢ / ٢٥٥ ، تخريج الفروع على الأصول ص ١٩٥ ، الروضة ص ٩٦ ، مختصر الطوفي ص ٧٠ وما بعدها ، إرشاد الفحول ص ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٦) في د : بما .

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم والترمذي وا بن ماجه .

<sup>(</sup> انظر : صحيح مسلم ١ / ٢٧٢ . تحفة الأحوذي ١ / ٢٥٦ . سنن ابن ماجه ٢ / ١٦٣ ) .

<sup>(</sup> ٨ ) في ز : فقالوا إنا .

<sup>(</sup> ٩ ) في ش ب ، إنا نتوضاً . وفي د ، أإنا نتوضاً .

الحميم (١) ؟ ! » أي من (١) الماء الحار (٣) ، فقالَ أبو هريرة ، « يا ابنَ أخي ، إذا سمعتَ حديثاً عنِ النبيِّ عَلِيلِيٍّ فلا تَضْرَبُ له مثلًا » رواه الترمذيُّ وابنُ ماجه (٤).

رُدُ بأنَّ ذلك استبعاد لمخالفتِهِ (٥) الظَّاهِر (٦).

وفي الصحيحين عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما ، « أنّ النّبيّ عَبّالله أكل من كتفِ شاةٍ ، وصلى ، ولم يَتَوَضًا » (٧) ، وأيضا خبرُ مُعاذِ سَبَقَ في أنّ الإجماع حجّة ، ولأنّ الخبر أقوى في غلبةِ الظنّ ، لأنّه يُجْتَهَدُ فيه في المَدَالةِ والدّلالةِ ، ويُجْتَهد في القياسِ في تُبوتِ حكم الأصْلِ ، وكونِه معلّلاً ، وصلاحية

<sup>(</sup>١) في ض: الحميم الحار.

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من ض .

<sup>(</sup>٣) أي هل نتوضاً من الماء الحار . وهو مما مسته النار ؟ وقد نتوضاً بالماء الحار . فكيف نتوضاً بما عنه نتوضاً .

<sup>(</sup> انظر: فواتح الرحموت ٢ / ١٧٨ ، تيسير التحرير ٣ / ١١٨ . كشف الأسرار ٢ / ٣٧٨ . العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر، تحفة الأحوذي ١/ ٢٥٦. سنن ابن ماجه ١/ ١٦٣.

وانظر: شرح السنة للبغوي ١/ ٣٤٨. أصول السرخسي ١/ ٣٤٠. فواتح الرحموت ٢ / ٧٢. المعتمد ٢ / ٢٥٠. العضد على ابن الحاجب ٢ / ٧٢.

<sup>( ° )</sup> في ش زع ض ، لمخالفة .

<sup>(</sup>٦) انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٧٨، مناهج العقول ٢/ ٢٠٩ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ومسلم بلفظ ، « أكل كتف شاةٍ ثم صلى ولم يتوضأ » ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد .

<sup>(</sup> انظر : صحیح البخاري ١/ ٥٠ . صحیح مسلم ١/ ٢٧٣ . سنن أبي داود ١/ ٤٣ . تحفة الأحوذي ١/ ٢٥٨ . سنن النسائي ١/ ٩٠ . سنن ابن ماجه ١/ ١٦٤ . الموطأ ١/ ٢٥٠ . نيل الأوطار ١/ ٢٤٦ . مسند أحمد ١/ ٣٦٥ ) .

الوصفِ (١) للتعليلِ ، ووجودِهِ في الفروع ، ونفي (٢) المعارضِ في الأصلِ والفَرْع (٢) .

ولمَّا تعارضتِ الأدلةُ عندَ ابنِ الباقلاني ، توقَّفُ في المسألةِ الْمُنا).

وعندَ أبي الحسين ، إنْ كانت (٥) العلةُ بنص قطعيّ فالقياسُ ، كالنص على حكمها ، وإنْ كانَ الأصلُ مَقْطُوعاً به فقط فالاجتهادُ والترجيحُ (٦) .

وعندَ صاحبِ « المحصولِ » يُقَدِّمُ الخبرُ مالم تُوجبِ الضَّرُورةُ تَرْكَهُ ، كخبر المُصَرَّاةِ ، لمعارضتِهِ الإجماعَ في ضمانِ المثْلِ أو القِيمةِ .

وعندَ الآمَدَيِّ ـ ومن وافقَه ـ ، إِنْ ثَبَتَتِ العلهُ بنص رَاجِج على الخَبَر ، وهي قطعيةٌ في الفَرْع ، فالقياسُ ، أو ظَنَيةٌ فالوَقْفُ ، وإلا فالخبرُ (٧) ، ومعنى كلام جماعةٍ منْ أصحابِنا يَقْتَضيه (٨).

<sup>(</sup>١) في ش ب : الوضوء .

<sup>(</sup>٢) في ش: ويبقى .

 <sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٩ ـ ١٢٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٨ ـ ١٨٠، تيسير
 التحرير ٣/ ١١٨. كثف الأسرار ٢/ ٣٧٨، ٣٧٨.

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ، الإحكام للآمدي ٢ / ١١٨ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٧٧ ، نهاية السول ٢ / ٣١٣ ، المحول ص ٥٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) في ز ؛ كان .

<sup>(</sup>٦) انظر : المعتمد ٢/ ٦٠٤ . الإحكام للآمدي ٢/ ١١٨ . فواتح الرحموت ٢/ ١٧٧ ، تيسير التحرير ٣/ ١١٦ . كشف الأسرار ٢/ ٣٧٧ . العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٣ .

 <sup>(</sup>٧) الإحكام للآمدي ١/ ١١٨.

 <sup>(</sup> ۸ ) وهو قول ابن الحاجب والمختار عند السبكي والكمال بن الهمام والبيضاوي وتا بعه
 الإسنوي والعضد . وهناك أقوال كثيرة .

<sup>(</sup> انظر : مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ٧٢ . ٧١ . الإحكام للآمدي ٢ / ١١٨ . وواتح الرحموت ٢/ ١٧٧ وما بعدها . تيسير التحرير ٢/ ١١٦ . نهاية السول ٢ / ٢١٢ . المحلي على جمع الجوامع ٢ / ١٣٦ . إرشاد الفحول ص ٥٠ ) .

( ويُمْمَلُ بـ ) الحديثِ ( الضَّعيفِ في الفَضائلِ ) عندَ الإمام أحمدَ رضيَ الله عنه والمُوَفِّق والأكثرُ (١) .

قالَ أحمدُ، إذا رَوَيْنا عن النبيِّ عَلِيلِ فِي الحَلالِ والحراء شدُدْنا (٢) فِي الأَسانيدِ، وإذا رَوَيْنا عن النبيِّ عَلِيلِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَال، وما لا يَضْعُ (٢) حكماً، ولا يَرْفَعُه، تَسَاعَلْنا فِي الأسانيدِ (١)، واستحبُ الإمامُ أحمدُ الإجتماعُ ليلةً (٥) العيدِ في رواية، فدلُّ على العَمَلِ به، لو كانَ شعاراً.

وفي « المغني » في صلاة التَسْبيح ، « الفضائلُ لا يُشْتَرطُ لها صحةُ الخَبَر » (١) ، واستحبُها جماعةً ليلة العيدِ ، فدلُ على التَّفْرقةِ بين الشَّعار وغيره . قاله ابنُ مفلح في « أصولهِ » .

وعن أحمدَ روايةً أخرى ، لا يُمْمَلُ بالحديثِ الضعيفِ في الفضائل ، ولهذا لم يَشْتَحِبُ صلاةً التسبيح لضّعفِ خبرها عندَه (٧) ، مع أنّه خبرٌ مشهورٌ عُمِلَ لم

<sup>(</sup>١) وهو المعتمد عند الأئمة.

<sup>(</sup> انظر ، المجموع للنووي ١/ ٥٩ ، المسودة ص ٢٧٣ ، الكفاية ص ١٣٣ ، قواعد التحديث ص ١١٣ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٤٩ ، تيسير التحرير ٣/ ٣٧ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٧ ، الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٨ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) في الكفاية ، تشدُّدنا .

<sup>(</sup>٣) في ش ز، يضيع.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب بسنده في ( الكفاية ص ١٣٤ ) ورواه النوفلي عن أحمد ( انظر ، المسودة ص ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ض

<sup>(</sup>٦) المفني ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٧) قال ابن قدامة ، « فأما صلاة التسبيح فإنَّ أحمد قال ، ما تُعجبني . قيل له ، لم ؟ قال ، ليس فيها شيء يصح . ونَفَضَ يده كالمنكر » ( المفني ٢/ ٩٨ ) .

به ، وصحَّحَه غيرُ واحدٍ من الأئمةِ (١).

ولم يَسْتَجِبُ أيضاً التيممَ بضربتين على الصحيح عنه (٢)، مع أنَّ فيه أخباراً وآثاراً (٢)، وغيرُ ذلك من مسائلِ الفروع (٤).

(١) روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس وأبي رافع رضي الله عنهم أن رسول الله على قال للعباس بن عبد المطلب، «يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أخبُوك. ألا أفعل بك عشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك، أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته، عشر خصال، أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القرآن، قلت، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس عشرة مرة، ثم تركع، وتقولها وأنت راكع عشراً، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثم تُهوي ساجداً، فتقولها وأنت ساجد عشراً، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثم تشجد فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً، في الأربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في الأربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة ».

انظر ( سنن أبي داود ١/ ٢٩٨ . تحفة الأحوذي ٢ / ٥٩٤ ، سنن ابن ماجه ١ / ٤٤٢ ) ..

( ٢ ) قال ابن قدامة ، « المسنون عند أحمد ، « التيمم ضربة واحدة » ( المغني ١/ ١٧٩ ) وانظر ، الروض المربع ١/ ٢٠ . كشف القناع ١/ ٢٠٠ . المحرر في الفقه ١/ ٢١ . واستدل الحنابلة بما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والتزمذي والدارمي عن عمار بن ياسر أن النبي علي كان يقول في التيمم ضربة للوجه والكفين . وهو قول عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد واسحاق والصادق والإمامية . ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره . وهو قول عامة أهل الحديث .

( انظر ، المغني ١/ ١٨٠ . سنن الدارمي ١/ ١٩٠ . نيل الأوطار ١/ ٣٠٩ . تحفة الأحوذي ١/ ١٩٠ . ١٩٠ . مسند أحمد ٤/ ٢٦٤ . الأحوذي ١/ ١٧٠ . مسند أحمد ٤/ ٢٦٤ . سنن أبي داود ١/ ٧٩ )

(٣) وهو ما رواه الحاكم والبيهةي والدارقطني وأبو داود ومالك عن ابن عمر مرفوعاً. بلفظ « التيمم ضربتان . ضربة للوجه . وضربة لليدين إلى المرفقين » . وهو قول جمهور الفقهاء . (انظر ، الموطأ ١/ ٥٦ ، سنن أبي داود ١/ ٧٩ ، المستدرك ١/ ١٧٩ ، سنن الدارقطني ١/ ١٧٠ ، ١٨١ ، نيل الأوطار ١/ ٣٠٩ ، المغني ١/ ١٧٩ ، الوجيز للغزالي ١/ ٢١ ، منح الجليل ١/ ١٧٢ ، بدائع الصنائع ١/ ٥٤ ، الأم للشافعي ١/ ٤٩ ) .

(٤) وهو قول البخاري ومسلم وا بن حزم و يحيى بن معين وأ بي بكر بن العربي .

قال بعضُ أصحابِنا، يُعملُ به في الترغيبِ والترهيبِ، لا في إثباتِ مُشتَحَب، ولا غيره (١)

قال (٢) الشيخُ تقيُّ الدينِ عن قول أحمدَ وقول العلماء في الحديثِ الضعيفِ في فضائلِ الأعمالِ ، قال ؛ العملُ به ، بمعنى أنَّ النَّفسَ ترجو ذلكَ الثوابَ ، و(٣) تخافُ ذلك العقابَ .

ومثالُ ذلك ، التَرْغيبُ والتَرْهِيبُ بالاسرائيلاتِ والمناماتِ وكلماتِ السَّلْفِ والعلماء ووقائع العالم ونحو ذلك مما لا يجوزُ بمجردهِ إثباتُ حكم شرعي، لا استحبابِ ولا غيره ، لكن يجوزُ أن يَدْخُلَ في الترغيبِ والترهيبِ فيما عُلِمَ حُسْنُه أو قُبْحُه بأدلةِ الشرع ، فإنَّ ذلك ينفعُ ولا يَضُرُّ ، وسواء كانَ ذلك (أنَّ في النَّم الأمر حقا أو باطلاً .

وقال في « شرح العُمدةِ » في التيمم بضربتين ، والعمل بالضعافِ إنما يسُوعُ في عَمَلٍ قد عُلِمَ أنّه مشروعٌ في الجملةِ ، فإذا رَغْبَ في بعضِ أنواعِهِ بحديثِ ضعيفٍ عُمِلَ به ، أما إثباتُ سُنّةٍ فلا .

ونقل الجماعةُ عن أحمدَ أنَّه كانَ يكتبُ حديثَ الرجلِ الضعيفِ ، كا بن

<sup>(</sup> انظر ، قواعد التحديث ص ١١٣ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٧ ) .

<sup>(</sup>١) وقيل ، يعمل به مطلقاً . قال السيوطي ، « وعزي إلى أبي داود وأحمد لأن ذلك عندهما أقوى من رأي الرجال » .

<sup>(</sup> انظر : الكفاية ص ١٣٢ ، قواعد التحديث ص ١١٣ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في ض ، وقال .

<sup>(</sup>٣) في ب زعض، أو

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ش ز .

لَهِيعة (١) وجابر الجُعْفي وابن أبي مريم (٢) ، فيُقالُ له ، فيقولُ ، أعرَفُه ، أعتبرُ به ، كأني أستدلُ به مع غيره ، لا أنَّه حجَّة إذا انفردَ (٣) ، ويقولُ ، يقوي بعضُها بعضاً ، ويقولُ ، الحديثُ عن الجُعْفيِّ قد يُحتاجُ إليه في وقتٍ ، وقالَ ، كنتُ لا أكتبُ حديثَ جابر الجُعْفيُّ ، ثم كتبتُه أعتبرُ به (١) ، وقالَ أيضاً ، ما أعجبَ أمرَ الفقهاء في ذلك ، ويزيدُ بنُ هارونَ (٥) منْ أعْجَهِم ، يكتبُ عن

(١) هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري الفقيه ، أبو عبد الرحمن ، قاضي مصر ومسندها . قال السيوطي ، « وثقة أحمد وغيره ، وضعفه يحيى القطان وغيره » وقال النووي ، « وهو ضعيف عند أهل الحديث » وقال يحيى بن معين : « لا يحتج بحديثه ». وهو أول قاض استقضاه الخليفة . وكان القضاة يعينون من الوالي ، وخرّج له الترمذي وأبو داود وغيرهما ، توفي سنة ١٧٤ هـ . وسماه السيوطي : « عبد الله بن عقبة بن لهيعة » وقال مات سنة ١٦٤ هـ .

انظر ترجمته في (طبقات الحفاظ ص ١٠١ ، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٣٧ ، الخلاصة ص ٢١١ ، ميزان الاعتدال ٢/ ٢٥٥ ، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٠١ ، حسن المحاضرة ١/ ٣٠١ ، ١٤١ ، شذرات الذهب ١/ ٢٨٣ ، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٣٢٧ ).

(٢) هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الفساني الحمصي، يقال اسمه بكر، وقيل، بكير، وقيل؛ عمرو، وقيل، عامر، وقيل، عبد السلام، ضعيف عند علماء الحديث، قال الذهبي، وكان من العباد، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما يغلط، وكان أحد أوعية العلم، وقال ابن حبان، ردىء الحفظ، لا يحتج به إذا انفرد، وقال ابن عدى، أحاد بثه صالحة، ولا يحتج به، مات سنة ١٥٦ه.

انظر ترجمته في ( ميزان الاعتدال ٤/ ٤٩٧ ، الخلاصة ص ٤٦٤ ، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٦٩٠ ) .

- (٣) انظر ، المسودة ص ٢٧٤ ، ٢٧٥ .
  - (٤) انظر ، المسودة ص ٢٧٤ .
- ( ° ) هو يزيد بن هارون بن زاذان . الواسطي . السُّلُمي ، أبو خالد . أحد الأئمة ، قال أحمد ، « كان حافظاً متقناً صحيح الحديث » . وكان إماماً ربانياً يطيل صلاة الليل والنهار ، ويجلس في مجلسه العدد الكثير من الرجال . وكان يحفظ أربعاً وعشرين ألف حديث . وهو مولى لبني سليم . مات بواسط سنة ٢٠٦ هـ بعد أن كف بصره .

انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ١/ ٢١٧ ، الخلاصة ص ٤٣٥ ، طبقات الحنابلة ١/ ٤٣٢ ، المنهج الأحمد ١/ ٧٥ ، شنرات الذهب ٢/ ١٦ ، مشاهير علماء الأمصار ص ١٧٧ ، المعارف ص ٥١٥ ، طبقات الحفاظ ص ١٣٢ ، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ١٧٧ ) .

الرجل مع علمِهِ بضعفهِ (١).

وفي « جامع » القاضي ، أنَّ الحديثَ الضعيفَ لا يُحتجُ به في المآثم (٢). وقالَ الخلَّالُ ، مذهبُه ـ يعني الإمام أحمدَ ـ أنَّ الحديثَ الضعيفَ إذا لم يكنُ له معارضٌ قالَ به (٢).

وقالَ - في كفارة وطء الحائض - ، مذهبه في الأحاديث ، إنْ (٤) كانت مضطربة ، ولم يكن لها معارض ، قال بها .

وقالَ أحمدُ ـ في رواية عبد الله ـ ، طريقي لستُ أخالِفُ ما ضَعُفَ منَ الحديثِ إذا لم يكن في البابِ ما يدفعُه .

<sup>(</sup>۱) انظر، المسودة ص ۲۷۱، قواعد التحديث ص ۱۱۱، المدخل إلى مذهب أحمد ص ۹۷.

<sup>(</sup>٢) في ش ب ز ، المأثم .

وانظر ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر : المسودة ص ٢٧٣ . ٢٧٥ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) في زعض، وإن.

## ( فَصْلُ )

( المرسلُ ) في اصطلاح الفقهاء (١) هو ( قولُ غير الصّحابيّ في كلِ عصر، قالَ النبيُّ ﷺ )، وهو قولُ أصحابِنا والكرخيّ والجُرْجانيّ و بعضِ الشافعية والمحدّثين (١)

وخصّه أكثرُ المحدّثين وكثيرٌ من الأصوليين بالتابعي، سواءً كانَ من كبارهم، وهو منْ لقي جماعةً كثيرةً من الصحابة، كعبيدِ الله(٣٠)بن عديّ بن (٤) الخيار (٥٠، وكسعيدِ بن المسيّب، وعَلْقَمةَ بن قيس النَخعيّ،

<sup>(</sup>١) في د ب، الفقهاء والمحدثين، وذكره الشيخ زكريا الأنصاري أنه تعريف الفقهاء والأصولين، (غاية الوصول ص ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر، الإحكام للآمدي ٢/ ١٢٢، المستصفى ١/ ١٦٩، نهاية السول ٢/ ٢٢٤، جمع الجوامع ٢/ ١٦٨، مناهج العقول ٢/ ٢٢٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، تيسير التحرير ٣/ ١٠٢، غاية الوصول ص ١٠٥، الكافية في الجدل ص ٥٦، الكفاية ص ١٧٤، الروضة ص ٦٤، شروح الورقات ص ١٨٨، مختصر الطوفي ص ٦٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٩، إرشاد الفحول ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) في ض ، كعبد الله .

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة من ض .

<sup>( ° )</sup> هو عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف . القرشي ، ولد في حياة النبي على وروى عن عمر وعثمان وعلى ، أسلم أبوه يوم الفتح ، وكان من فقهاء قريش وعلمائهم ، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من كبار التابعين ، وله دار بالمدينة عند دار على بن أبي طالب ، روى له البخاري ومسلم ، مات سنة ٩٠ هـ .

انظر ترجمته في ( الإصابة ٣/ ٧٤ ، الاستيعاب ٢/ ٤٣٦، الخلاصة ص ٢٥٢ ، تهذيب الأسماء ١/ ٢١٣ ، مشاهير علماء الأمصار ص ٨٣ ) .

وكأبي مُسْلِم الخولانيِّ (١) حكيم هذه الأمَّة وكمَسْرُوق (١) ؛ وكعبِ الأحبارِ، وأشباهِهم، أو من صغارِهم، وهو من لم يلقَ من الصحابة إلا القليل، كيحيى بن سعيد الأنصاريِّ، وأبي حازم، وابنُ شهابٍ لقيَ عشرةً من الصحابة (١).

(١) هو عبد الله بن ثُوب، وقيل، ابن ثواب، أو أثوب، وقيل، ابن عبد الله، أبو مسلم الخولاني. ويقال اسمه، يعقوب بن عوف، لكنه اشتهر بكنيته، اليماني الزاهد، رحل إلى النبي على مات عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق، فكان من سادات التابعين، وصاحب كرامات، وكان من عباد أهل الشام وزهادهم، قال مالك بن دينار، أبو مسلم حكيم هذه الأمة، مات سنة ٦٢ هـ.

انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ ١/ ٤٩ ، الخلاصة ص ٤٦٠ ، طبقات الحفاظ ص ١٣ ، مشاهير علماء الأمصار ص ١١٠ ، المعارف ص ٤٣٩ ، شذرات الذهب ١/ ٧٠ ، حلية الأولياء ٥/ ١٢٠ . يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٣ / ٧٢٠ ) .

( ۲ ) في ض ، ومسروق .

(٣) يرى الشوكاني أن الخلاف بين التعريفين لفظي واصطلاحي، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن محل الخلاف والكلام والحجية هو الثاني وهو المرسل عند أكثر المحدثين (انظر، ارشاد الفحول ص ٦٤)، يقول القرافي، «الإرسال هو اسقاط صحابي من السند، والصحابة كلهم عدول، فلا فرق بين ذكره والسكوت عنه، فكيف جرى الخلاف؟ جوابه، أنهم عدول إلا عند قيام المعارض، وقد يكون المسكوت عنه منهم عرض في حقه ما يوجب القدح، فيتوقف في قبول الحديث حتى تعلم سلامته عن القادح» (شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٠)، ولكن فيتوقف في قبول الحاجب وغيرهم عرفوا المرسل بتعريف الفقهاء والأصوليين، ثم بينوا الأمدي والغزالي وابن الحاجب وغيرهم عرفوا المرسل بتعريف الفقهاء والأصوليين، ثم بينوا كما وضح الإمام الشافعي الكلام عن المرسل في (الرسالة ص ٤٦٥).

وانظر، شرح الورقات ص ١٨٧، غاية الوصول ص ١٠٤، نهاية السول ٢/ ٢٣٠، الإحكام للآمدي ٢/ ١٣٢، المستصفى ١/ ١٦٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٨، كشف الأسرار ٣/ ٢، توضيح الأفكار ١/ ٢٨٣، تدريب الراوي ١/ ١٩٥، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ١٤٠، جمع الجوامع ٢/ ١٦٨، الكفاية ص ٢٠، ١٨٤، التعريفات للجرجاني ص ١٥، ٢٢١، أصول الحديث ص ٢٠٠.

وقيلَ ، ما كانَ من (١) صغارِ التابعين ، لا يُسَمَّى مُرْسَلًا ، بل مُنْقَطَعاً ، لكثرة الوسائطِ لغلبةِ روايتهم عن التابعين .

وقيلَ ، يُسمَّى مُرْسلا إذا سقط من الإسناد واحدُ أو أكثرٌ ، سواءُ الصحابيُّ وغيرُه ، فيَتَّحِدُ مع المُسَمَّى بالمنقطع بالمعنى الأعمَّ (٢).

قالَ ابنُ الصَّلاحِ ، « ففي الفقهِ وأصوله ، أنَّ كلَّ ذلك يُسمى (٣) مُرْسلًا ، قالَ ، وإليه ذهب من أهلِ الحديثِ أبو بكر الخطيبُ ، وقطع به ، إلا أنَّ أكثر ما يُوصفُ بالإرسالِ من حيث الاستعمالُ ، ما رواه التابعيُّ عن النبيِّ عَيِّكِ ، وما رواه تابعُ التابعي فيسمونَه مُعْضَلًا » (٤) . اه.

وعلى هذا ، لو سَقَطَ بين الرَّاويين أكثرُ منْ واحدِ فإنَه (٥) يُسمى مُفْضلًا أيضًا .

( وهو ) أي المرسلُ ( حجّة كمراسيلِ (٦) الصحاية ) عند أحمد وأصحابِه ، والمعنفية والمالكية والمعتزلة ، وحكاهُ الرَّازيُّ في « المحصولِ » عن الجمهور ،

<sup>(</sup>١) في ش ، عن .

<sup>(</sup> ٢ ) وهو تعريف الجويني . وذهب إليه الفقهاء وعلماء الأصول والخطيب البغدادي وجماعة من المحدثين وابن حزم الظاهري .

وانظر، في تعريف المرسل ( اللمع ص ٤١ ، الورقات وشرحها ص ١٨٧ ، العدود للباجي ص ٦٣ ، التعريفات للجرجائي ص ٢٣٠ ، الإحكام لا بن حزم ١/ ١٣٥ ، شرح نخبة الفكر ص ١١٠ ، توضيح الأفكار ١/ ٢٨٦ ، ٢٦٤ ، الكفاية ص ٢٠ ، أصول العديث ص ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في ب، سمي.

<sup>(</sup> ٤ ) مقدمة ابن الصلاح ص ٢٧ بتصرف.

<sup>(</sup>ە) فى ب، آئە.

<sup>(</sup>٦) في ش ز، كمرسل.

واختارَه الآمُديُّ وغيرُه (١).

وذكرَ محمدُ بنُ جرير الطبريُّ أنَّ التابعين أجمعوا بأسرهم على قبولِ المراسيل، ولم يأتِ عن أحدٍ إنكارُها إلى رأس المائتين (٢).

وكذا قالَ أبو الوليد الباجي، إنكارُ كونِهِ حجُّةً بِدْعةً حَدَثَتْ بعدَ المائتين، وذلك لقبولِهم مراسيلَ الأئمةِ منْ غير نكير ٢٠٠٠.

وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية ثانية ، أنَّ المرسلَ ليسَ بحجَّة . قال ابنُ عبد البرّ ، هو قولُ أهل الحديث (٤)

<sup>(</sup>١) انظر، الإحكام للآمدي ٢/ ١٢٦، المستصفى ١/ ١٦٩، نهاية السول ٢/ ٢٣٥، مناهج العقول ٢/ ٣٢٣، جمع الجوامع ٢/ ١٦٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٤، المسودة ص ٢٥٠، ٢٥٩، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، كشف الأسرار ٣/ ٢، أصول السرخسي ١/ ٣٦٠، تيسير التحرير ٣/ ١٠٠، المعتمد ٢/ ١٢٨، اللمع ص ٤١، الروضة ص ١٤، السرخسي ١/ ٣٦٠، تيسير التحرير ٣/ ١٠٠، المعتمد ٢/ ١٢٨، اللمع ص ٤١، الروضة ص ١٤، غاية الوصول ص ١٠٠، مختصر الطوفي ص ١٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٦، شرح نخبة الفكر ص ١١٠، قواعد التحديث ص ١٣٤، توضيح الأفكار ١/ ٢٨٧، المجموع ١/ ١٠، أصول الحديث ص ١٣٨، إرشاد الفحول ص ١٤، المخموع ١/ ١٠، أصول الحديث ص ١٣٨، إرشاد الفحول ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر، «كأن ابن جرير يعني أن الشافعي أول من أبى قبول المرسل » ويرد على قول الطبري بما نقله الإمام مسلم في مقدمة «صحيحه » عن ابن عباس أنه لم يقبل مرسل التابعين . وما نقله عن ابن سيرين وغيره في المرسل ، وما نقله الحاكم عن سعيد بن المسيب ومالك بن أنس وغيرهم بعدم حجية المرسل .

<sup>(</sup> انظر ، صحیح مسلم ۱ / ۱۲ وما بعدها ، تیسیر التحریر ۳ / ۱۰۳ ، کشف الاسرار ۳ / ۱ ، توضیح الافکار ۱ / ۲۹۲ ، فواتح الرحموت ۲ / ۱۷۰ ، إرشاد الفحول ص ٦٥ ، معرفة علوم الحدیث ص ۲۰ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) انظر أدلة حجية مرسل غير الصحابة في (أصول السرخسي ١/ ٣٦٠ وما بعدها . فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤ . تيسير التحرير ٣/ ١٠٢ وما بعدها . كشف الأسرار ٣/ ٤ . توضيح الأفكار ١/ ٢٩١ . الكفاية ص ٣٩١ وما بعدها . الروضة ص ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر، توضيح الأفكار ١/ ٢٩٠ . ٢٩٠ ، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٤ ، المجموع =

قال ابنُ الصَّلاح ، « هو المذهبُ الذي استقرَ عليه رأيُ أهلِ الحديثِ ونُقادِ الأثرِ » (١) ، كما قالَ الخطيب في « الكفاية » (١) ، وحكاهُ مُسْلِمُ عن أهلِ العلم بالأخبار (١) ، وهذا وإن قاله مُسْلِمٌ على لسانِ غيره ، لكنْ أقرَّه ، واحتجوا بأنَّ فيه جَهْلًا بعين الرَّاوي وضعفِه (١) .

وقالَ الشافعيُّ وأتباعُه ، إنْ كانَ من كبارِ التابعين ولم يُرْسِلُ إلا عَنْ عُذْرٍ ، وأسنده غيرُه ، أو أرسله ، وشيوخُهما مختلِفَة ، أو عضَّده عملُ صحابيٌ ، أو الأكثرُ ، أو قياسٌ أو انتشارٌ ، أو عملُ العصرِ ، قُبِلَ . وإلا فلا (٥٠) .

- (١) مقدمة ابن الصلاح ص ٢٦.
  - (٢) الكفاية ص ٢٨٤.
- (٣) انظر ، صحيح مسلم ١/ ٣٠ .
- (٤) وهو قول للشافعي وقول للباقلاني والظاهرية وجمهور المحدثين، قال الشوكاني ه فذهب الجمهور إلى ضعفه وعدم قيام الحجة به ، وذكر الآمدي أدلة الطرفين وناقشها ، وهناك أقوال أخرى في حجية الحديث المرسل وعدم حجيته ، منها قول ابن الحاجب ، إن كان الراوي من أئمة النقل قبل ، وإلا فلا .
- (انظر، الكفاية ص ٣٨٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٤، جمع الجوامع ٢/ ١٦٩. المجموع ١/ ٦٠، تدريب الراوي ١/ ١٦٨، شرح نخبة الفكر ص ١١١، قواعد التحديث ص ١٣٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ١٠٠، أصول السرخسي ١/ ٣٦٠، كثف الأسرار ٣/ ٢، المعتمد ٢/ ١٣٩، ١٣٦٠ وما بعدها، اللمع ص ٤١، شرح الورقات ص ١٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٤، نهاية السول ٢/ ٣٢٥).
- (  $\sigma$  ) انظر : الرسالة للشافعي ص ٤٦١ وما بعدها . الإحكام للآمدي  $\tau$  / ١٦٢ . نهاية السول  $\tau$  /  $\tau$  . مناهج العقول  $\tau$  /  $\tau$  . جمع الجوامع  $\tau$  / ١٦٩ . المجموع  $\tau$  / ١٦٦ . المسودة  $\tau$

<sup>- / .</sup>٦٠ . جمع الجوامع ٢ / ١٦٩ . تدريب الراوي ١ / ١٩٨ . المسودة ص ٢٥٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٨ . الرسالة للشافعي ص ٤٦٤ وما بعدها ، الإحكام لا بن حزم ١ / ١٣٥ ، الإحكام للآمدي ٢ / ١٢٢ ـ ١٢٩ . المستصفى ١ / ١٦٩ . فواتح الرحموت ٢ / ١٧٤ . تيسير التحرير ٣ / ١٠٢ ، نهاية السول ٢ / ٢٣٤ . مناهج العقول ٢ / ٢٣٣ . شرح نخبة الفكر ص ١١٠ . غاية الوصول ص ١٠٠ . الروضة ص ١٤ . مختصر الطوفي ص ٦٩ . إرشاد الفحول ص ١٤ . المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٠ . أصول الحديث ص ٢٨ .

(ويشملُ (۱)) اسمُ المُرْسَلِ ما سَمُّوه (مُعْضلًا، و) ما سَمُّوه (مُنْقَطِعاً) (۲).

قَدْ تقدُم أَنَّ أَهلَ الحديثِ سَمَوًا ما رَواهُ تابعُ (٢) التابعي وما سقط بين راوييه أكثرُ من واحدٍ مُعْضَلًا (٤).

وقالَ القاضي (٥) وكثيرٌ من الفقهاء وغيرُهم ، لو انقطعَ في الإسنادِ واحدٌ ، كرواية تابع التابعي عنْ صحابيٍّ ، فهو مُرْسَلُ ، والأشهرُ عندَ المحدَّثين ، أنه مُنْقَطِعٌ . ا هـ .

<sup>--</sup> ٢٥٠ . مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ٧٤ . المعتمد ٢/ ٦٢٩ . ١٣٨ . فواتح الرحموت ٢/ ٢٥٠ . تيسير التحرير ٣/ ١٠٠ . كشف الأسرار ٣/ ٢ . شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٠ . اللمع ص ٤١ . شرح الورقات ص ١٩٨ . إرشاد الفحول ص ٦٥ . غاية الوصول ص ١٠٥ . قواعد التحديث ص ١٣٨ . توضيح الأفكار ١/ ٢٨٨ . تدريب الراوي ٢/ ١٩٨ . أصول الحديث ص ٣٣٩ . شرح نخبة الفكر ص ١١٢ .

<sup>(</sup>١) في ض ، ويشتمل .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ٢٥ ، ٢٧ ، ٢٥ . توضيح الأفكار ١ / ٢٨٧ ، أصول الحديث ص ٣٤٠ ، ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٣) في ض ، تابعي .

<sup>(</sup>٤) أي يدخل في الحديث المرسل باصطلاح علماء الفقه والأصول المنقطع بالاصطلاح المشهور عند المحدثين. وهو ما سقط من رواته قبل الصحابي راو في موضع واحد، ويدخل المعضل في اصطلاح المحدثين. وهو ما سقط منه اثنان فصاعداً في موضع واحد. قال النووي ، « والمشهور في الفقه والأصول أن الكلّ مرسل ، وبه قطع الخطيب. وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة ».

<sup>(</sup> انظر ، تيسير التحرير ٣/ ١٠٢ ، معرفة علوم الحديث ص ٢٧ ، ٣٦ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٦ ، ٢٨ ، شرح نخبة الفكر ص ١١٠ ، ١١٠ . ص ٢٦ ، ٢٨ ، شرح نخبة الفكر ص ١١٠ ، ١١٠ . ١١٢ ، تدريب الراوي ١/ ١٩٥ ، كشف الأسرار ٣/ ٢ ، توضيح الأفكار ١/ ٣٢٤ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة من ض

وقالَ بعضُ المحدِّثين ، منْ رَوَى عمنْ لم يلقه وَوَقَفَه عليه فَمُرْسَلُ (١) أو مُنْقَطِعٌ ، ويُسَمَّى مَوْقوفاً ، والمُنْقَطِعُ سُقُوط راو فأكثر ، ممنْ (٢) هو .دونَ الصَّحابيّ (٢) .

والانقطاع ، إمّا في الحديث أو الإسناد ، على ما يُؤخَذُ منْ كُلامِهم مِنَ الإطلاقين ، إذْ مرة يقولونَ في الحديث ، مُنْقَطِع ، ومرة في الإسناد ، مُنْقَطِع ، فالمنقطع بهذا الاعتبار أخصُ من مطلق المنقطع المقابل للمتصل الذي هو مَوْردُ التقسيم ، فإنْ كان الساقط أكثرَ من واحد باعتبار طبقتين فصاعداً ، إنْ كانَ في مَوْضع واحد سُمِّي (٤) مُعْضَلاً ، وإنْ كانَ في مَوْضعين سُمِّي (٥) مُنْقَطِعاً منْ مَوْضعين سُمِّي (١٠) مُعْضَلاً ، وإنْ كانَ في مَوْضعين سُمِّي (١٠) مُنْقَطِعاً منْ مَوْضعين (١٠) .

إذا عُلِمَ ذلك ، فإذا رَوَى عمن لم يلْقَه ، فهو مُرْسَلٌ من حيثُ كونُه انقطعَ بينه وبين من (٧) رَوَى عنه ، كما تقدَّمَ في المسألةِ التي قبلها على رأي القاضي وكثير منَ الفقهاء ، ومُنْقَطِعً على رأي المحدّثين ، كما تقدّم عنهم في أصلِ المُرْسَلِ ، وموقوفٌ لكونهِ وَقَفَه (٨) على شَخْص ، فهو بهذهِ الاعتباراتِ له ثلاثُ

<sup>(</sup>١) في ب، فهو مرسل.

<sup>(</sup>٢) في ب، عمن.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤) (°) في ش ز، يسمى .

<sup>(</sup>٦) قال الشوكاني ، « ولا تقوم الحجةُ بالحديث المنقطع ، وهو الذي سقط من رواته واحد ممن دون الصحابة ، ولا بالمعضل ، وهو الذي سقط من رواته اثنان » (إرشاد الفحول ص ١٦) .

وانظر ، شرح الورقات ص ١٨٨ ، غاية الوصول ص ١٠٥ ، أصول السرخسي ١ / ٣٥٩ .

<sup>(</sup> ٧ ) في ض ، ما .

<sup>(</sup> ٨ ) في د ب ع ض ، وقف .

صفاتٍ ، يُسَمَّى مُرْسَلًا باعتبارٍ ، ومُنْقَطِعاً على رأي المحدَّثين ، ومَوْقوفاً باعتبارٍ كونه وَقَفْه على شخص (١) .

وأمًّا مُرْسَلُ الصَّحابةِ ، فحجيةً غيرِ الصحابةِ (٢) مَقيسةً على حجيةٍ مُرْسَلِهم ، وعلى حجيّةِ مُرْسَلِ الصَّحابةِ أكثرُ العلماء ، لأنَّ روايتهم عن الصَّحابةِ ، والجهالة بالصَّحابيّ (٣) غيرُ قادحةٍ ، لأنَّهم كلَّهم عدولٌ ، وهذا في الفالبِ ، وإلا فقد يَرْوي عن التابعي (٤) .

وأمَّا صفارُ الصَّحابةِ ـ كمحمدِ بن أبي بكر (٥) ، فإنَّه وُلِدَ قبلَ وفاةِ

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الأسرار ٣/٣. فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤. نهاية السول ٢/ ٣٢٤. مناهج العقول ٢/ ٣٢٣. مقدمة ابن الصلاح ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) في ض: الصحابي.

<sup>(</sup>٣) في ب ض ، بالصحابة .

<sup>(</sup>٤) أجمع الصحابة على قبول الأحاديث التي أرسلها الصحابة . مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض . وقد قال البراء بن عازب : « ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله عَيْنِي . غير أنا لا نكذب » . والصحابي لا يروي إلا عن صحابي مثله . أو عن معلوم المدالة .

وقال قوم : لا يقبل مرسل الصحابي إلا أن يُعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي . لجواز أن يروي عن غير صحابي .

<sup>(</sup>انظر: كشف الأسرار ٢/٢، فواتح الرحموت ٢/١٧، ١٧٥، تيسير التحرير ٣/١٠٠. أصول السرخسي ١/ ٣٥٩، الإحكام للآمدي ٢/ ١٢٤، المستصفى ١/ ١٧٠، الإحكام لا بن حزم ١/ ١٥٤، الكفاية ص ٢٥٥ وما بعدها المعتمد ٢/ ١٣٢، معرفة علوم الحديث ص ١٤ مقدمة ا بن الصلاح ص ٢٦، توضيح الأفكار ١/ ٣١٧، قواعد التحديث ص ١٤٣، تدريب الراوي ١/ ٣٠٧، اللمع ص ١٤، الروضة ص ١٤، شرح الورقات ص ١٩١، المسودة ص ٢٥٩، إرشاد الفحول ص ٩٥ المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦، مختصر الطوفي ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان . التيمي . أبو القاسم . أمه أسماء بنت عميس . ولدته في طريق المدينة إلى مكة في حجة الوداع . ونشأ في حجر علي بن أبي

النبيّ عَلَيْ بثلاثةِ أَشْهُرُ وأيام - فإنَّ مراسيلهم كمراسيلِ كبارِ التَّابِمين ، لا مِنْ قَبيلِ مراسيل الصحابةِ وهذا مما (١) يُلْفَزُ به ، فيُقالُ « صَحابيٌ حديثُه مُرْسَلٌ ، لا يَقْبَلُهُ مِنْ

[ انتهى المجلد الثاني من « شرح الكوكب المنير » ، وبه يتم نصف الكتاب ، ويليه ـ إن شاء الله تعالى ـ المجلد الثالث ، وأوله « باب الأمر » ] [ والحمد لله رب العالمين ]

يَقْبَلُ مراسيلَ الصحابة » .

<sup>-</sup> طالب. لأنه تزوج أمه . وانضم اليه . فكان من كبار أحزابه ، وشهد معه الجمل وصفين ، ثم أرسله إلى مصر أميراً سنة ٢٧ . فولي إمارتها لعلي ، ثم انهزم أمام عمرو بن العاص في جيش معاوية ، وقتل بمصر سنة ٢٨ هـ . وكان علي يثني عليه ويفضله على غيره ، وكانت له عبادة واجتهاد ، ولما بلغ عائشة قتله حزنت عليه كثيراً ، وتولت تربية ولده القاسم ، وكان ممن حضر الدار عند قتل عثمان رضى الله عنهم أجمعين ، وروى حديثه النسائي وابن ماجه .

انظر ترجمته في (الإصابة ٣/ ٤٧٢، الاستيعاب ٣/ ٣٤٨، الخلاصة ص ٣٢٩، تهذيب الأسماء ١/ ٨٥، حسن المحاضرة ١/ ٢٢٢، ٥٨٢، ٥٨٠).

فائدة ، وهناك محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، أدرك النبي على هو وأبوه وجده وأبو جده أبو قحافة ، أربعتهم ، وليست هذه المنقبة لغيره ، (انظر ، الاستيعاب ٢٥٠ / ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>١) في ش، كما .

## الفهارس

- ١ ـ فهرس الآيات الكريمة .
- ٢ ـ فهرس الأحاديث النبوية .
  - ٣ ـ فهرس الشواهد الشعرية .
- ٤ ـ فهرس الحدود والمصطلحات .
  - ٥ \_ فهرس الأعلام .
- ٦ ـ فهرس الكتب الواردة في النص .
  - ٧ ـ فهرس المذاهب والفرق .
    - ٨ ـ فهرس المراجع .
    - ٩ ـ فهرس الموضوعات .



# اولا : فهرس الآيات الكريمة

| المبفحة       | رقم الآية | الآية                                                                             |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|               |           | سورة الفاتحة                                                                      |
| 177           | •         | ( بسم الله الرحمَنِ الرّحيم )                                                     |
|               |           | سورة البقرة                                                                       |
| w             | **        | ( فَلا تَجْمَلُوا الله أندَاداً )                                                 |
|               |           | ( وإنْ كُنْتُمْ فِي رَيبِ مِمَا نَزُّلْنَا عَلَى عَبِدِنَا فَأْتُوا بِسُورِةِ     |
| ٨ هـ ـ ١١٨    | **        | مِنْ مِثْلِهِ )                                                                   |
| ۲٦٢ هـ        | 27        | ( وأقيمُوا الصُّلاةَ ، وآتُوا الزُّكَاةَ )                                        |
| 181           | 74        | ( إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾                            |
|               |           | ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنهُم يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمُّ                   |
| 09 _ 1.       | Vo        | يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعِدِ مَا عَقَلُوهُ )                                        |
| 104           | ۸٠        | ( أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾                              |
|               |           | ( قُلْ ، مَنْ كَانَ عَنُوا لِجِبرِيلَ فَإِنَّهُ نَزُّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ          |
| V             | 4         | بإذْنِ الله )                                                                     |
|               |           | ( وَكُذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةً وَسَطاً ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى          |
|               |           | النَّاسِ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً. وَمَا جَمَلْنَا               |
|               |           | القِبلةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لنَعلمَ مَنْ يَتَّبعُ                     |
| 1 - VIY _ 10V | 187       | الرُسُولُ ـ الآية )                                                               |
| 171           | 175       | ( وَإِلَّهُكُمْ إِلَّهَ وَاحِدٌ ، لا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الرَّحِمَنُ الرِّحِيمُ ) |
| 18.8          | 197       | ( تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً )                                                     |
|               |           | ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لكُمْ ، وَعَسَى أَن                   |

|                 | . Su .    |                                                                             |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| المبفحة         | رقم الآية | الآية                                                                       |
|                 |           | تكرَهُوا شَيئًا. وَهُوَ خَيْرً لكمْ، وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا                  |
| T-1             | 717       | شَيْئًا ، وَهُوَ شَرُ لَكُمْ )                                              |
| 799             | YYA       | ( وَالْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبُّضْنَ )                                         |
| 791 _ PP7       | TTT       | ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ )        |
|                 |           | سورة آل عمران                                                               |
|                 |           | ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهِ مُ وَالرَّاسِخُونَ فِي المِلْمِ |
| 101 - 107 - 10. | ٧         | يَقُولُونَ ، آمَنًا بِهِ ، كُلُّ مِنْ عِندِ رَبُّنَا )                      |
| 14.             | " "       | ( قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِمُونِي )                       |
| 7.              | ٤٦        | ( ويُكَلِّمُ النَّاسَ في المَهْدِ )                                         |
| YIV             | 1.4       | ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيماً وَلا تَفَرُّقُوا ﴾                |
| 17 _ 3V3        | 11-       | ( كُنتُهُ خَيرَ أَمْةِ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ )                                |
|                 |           | ( وَلاَ تُحْسَبَنُ الَّذِينُ قُتِلُوا في سَبِيلِ الله أَمْواتاً ، بَل       |
| ٧٤              | 179       | أَحْيَاءً عندَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ )                                      |
|                 |           | سورة النساء                                                                 |
| ٣٠١             | 1         | ( يَا أَيُها النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ )                                  |
|                 |           | ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عِنهِ نُكُفِّرْ عَنكُمْ        |
| T9T _ TA9       | *1        | سَيِّئَاتِكُمْ . وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَريماً )                         |
| 717             | 04        | ( فَإِنْ تَنَازَعْتُم فِي شَيْء فَرُدُوهُ إلى الله والرُّسُولِ )            |
|                 |           | ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرُّسُولَ مِنْ بَعِدِ مَا تَبَيُّنَ لَهُ الْهُدَى ،     |
|                 |           | ويَتَّبِعْ غِيرَ سَبِيلِ المُؤمنينَ، نُوَلِّهِ ما تولى، وَنصْلِهِ           |
| 710             | 110       | جَهْنُمَ . وَسَاءَتْ مَصِيرًا )                                             |
| <b>r</b> {·     | 107       | ( وَمَا قُتَلُوهُ ، وَمَا صَلَبُوهُ ، وَلَكُنْ شُبَّةً لَهُم )              |
| 0/ _ {•         | 178       | ( وَكُلُّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً )                                     |
|                 |           | سورة المائدة                                                                |
| ١٩٦ هـ          | ٦٧        | ( والله ُ يَعْصِمُك مِنَ النَّاسِ )                                         |

| المبفحة            | رقم الآية   | الآية                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |             | سورة الأنمام                                                                                                                                                                                        |
| rıı                | **          | ( يَا لَيْتَنَا نُرَدُ ، وَلَا نُكَذَّبُ بَآيَاتِ رَبِّنا )                                                                                                                                         |
| 181                | 181         | ( وَآتُوا حَقَّهُ يَومَ حَصَادِهِ )<br>( وَهَذَا كِتَابٌ أُنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ ، وَاتَّقُوا لَمَلَكُمْ                                                                              |
| A 14.              | 100         | تُرْحَمُونَ )                                                                                                                                                                                       |
|                    |             | سورة الأعراف                                                                                                                                                                                        |
| ٥١                 | 154         | ( وَكُلَّمَهُ رَبُّه )<br>( يَا مُوسى ، إنَّي اصطَفَيْتُكَ على النَّاسِ برِسَالاتِي                                                                                                                 |
| ٥١                 | 111         | و بِكَلامِي )<br>( قُلْ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إليكُمْ جَميماً .                                                                                                               |
|                    | <b>\</b> @A | الَّذِي لَهُ مُلكُ السَمَاوَاتِ والأَرضِ، لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ،<br>يُحيي ويُميتُ، فآمِنُوا بالله ورَسُولِه، النَّبِيِّ الأُمِّيِّ،<br>الذي يؤمنُ بالله وكُلماتِه، واتَّبِعُوهُ لملكُمْ تَهْتَدُونَ) |
| 19-                | ۱۸۰         | ( ولله الأسماء الحُشنى )                                                                                                                                                                            |
|                    |             | سورة الأنفال                                                                                                                                                                                        |
|                    |             | ( مَا كَانَ لَنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ ، تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنيا ، والله يُريدُ الآخرةَ ، والله عزيزٌ حَكيمٌ ، لولاً كِتابٌ مِنَ الله سَبَق لمسُكُمُ         |
| P77 a              | ٦٨ _ ٦٧     | فيما أخذتُمْ عَذابٌ عظيمٌ)                                                                                                                                                                          |
|                    |             | سورة التوبة                                                                                                                                                                                         |
| 1.8 - 04 - 1.      | ٦           | ( فأجرُهُ حتى يَسْمَعَ كُلامَ الله )<br>( والسَّا بِقُونَ الأَوْلُونَ منَ المُهاجرينَ والْأَنصَارِ ،                                                                                                |
| ۸۳۳ هـ <u>۱</u> ۷۶ | ١٠٠         | والذينَ اتبعُوهمُ بإحسانٍ ، رضيَ الله عَنْهم ، ورَضَوًا عَنْهُ )                                                                                                                                    |

| المبفحة    | رقم الآية  | الآية                                                                                                                                                      |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷۰ هـ     | <b>\YY</b> | ( فَلُولا نَفَرَ مَنْ كُلِ فَرَقَةٍ مِنهِمْ طَائِفةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدّينِ ، وليُنْذِرُوا قَومَهِمْ إذا رَجَعُوا إليهِمْ ، لَعَلَّهُمْ يَحَدُرُونَ ) |
|            |            | سورة يونس                                                                                                                                                  |
| ٨٠         | **         | ( فَماذا بَعدَ الحَق إلا الضَّلالُ )                                                                                                                       |
| ٨          | TA         | ( قُلْ ، فَٱتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ )                                                                                                                      |
| ۲۱۰        | ٧١         | ( فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ )                                                                                                                                |
|            |            | سورة هود                                                                                                                                                   |
| A _ F//    | 17         | ( قُلْ ، فَٱتُوا بِمَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ )                                                                                                    |
|            |            | سورة النحل                                                                                                                                                 |
|            |            | ( وَأَقْسَمُوا بِالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ، لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ                                                                                       |
| 710        | TA         | پوت )                                                                                                                                                      |
|            |            | ( إِنَّمَا قَولُنَا لِشِيء إذا أَرَدْناهُ ، أَنْ نَقُولَ لهُ ، كُنْ                                                                                        |
| 19         | <b>ξ</b> • | فیگونُ )                                                                                                                                                   |
| 104        | 11         | ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ )                                                                           |
| 188        | 01         | ( لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ )                                                                                                                    |
|            |            | سورة الإسراء                                                                                                                                               |
| <b>0Y</b>  | tt.        | ( وإِنْ مِنْ شَيِءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمِدِهِ )                                                                                                          |
| 164        | •9         | ( وَمَا نُرْسِلُ بِالَّا يَاتِ إِلَّا تَنُّحُونِهَا )                                                                                                      |
| <b>16Y</b> | 7.         | ( وَمَا جَمَلُنَا الرُوْيَا التِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً للنَّلَسِ )<br>( قُلْ ، لئن اجْتَمَمَتِ الإنْسُ والجنَّ على أَنْ يَأْتُوا                    |
| ٨          | *          | ( قل ، كن اجتمعت الإنس والجن على أن يانوا<br>بِمِثْلِ هذا القُرآنِ ، لا يأتُونَ بمِثْلِهِ )                                                                |

| الصفحة         | رقم الآية | الآية                                                                                     |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           | سورة مريم                                                                                 |
|                |           | ( آيتُكَ أَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلاثَ لِيالِ سَويًا . فَخَرَجَ على                     |
|                |           | قَوْمِهِ مِنَ المِحْرابِ، فَأَوْحَى إليهمْ، أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةُ                       |
| 04 _ Tr        | 11 - 1.   | وغشيّاً )                                                                                 |
|                |           | ( فَقُولِي ، إِنِّي نَنْرْتُ للرَّحْمَنِ صَوْماً ، فَلَنْ أَكُلُّمَ اليَوْمَ<br>إنسيًّا ) |
| 09 <u>-</u> 71 | 41        | ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيهِ ، قَالُوا ، كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي المَهْدِ                |
| 01             | 79        | صْبِياً )                                                                                 |
| ٥١             | ۰۲        | ( وناذيناهُ من جَانبِ الطُّورِ الَّا يمَن )                                               |
|                |           | سورة طه                                                                                   |
|                |           | ( فلمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى )                                                    |
| FA.            | "         | ( تعداد الله تودي يا موسى )                                                               |
|                |           | سورة الأنبياء                                                                             |
| <b>T-1</b>     | ۰۷        | ( تَاللهِ ، لأكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ )                                                    |
|                |           | ( وَوَهَبِنَا لَهُ الْمُحَاقُ ويعَقُوبَ نَافِلَةً ، وكَلَّا جَمَلْنَا                     |
| 100            | **        | صَالحينُ )<br>( فَفَهُمْناهَا سُلِيمانَ )                                                 |
| 71             | <b>V4</b> | ( مَسْمُمُنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالُ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيرَ )                            |
|                |           | ( وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للمالمينَ )                                           |
| ۳۳۰ هـ         | 1.•♥      |                                                                                           |
|                |           | سورة العج                                                                                 |
|                |           | ( فَاجَنْنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ، وَاجْتَنْبُوا قُوْلُ الزورِ ،               |
| 3PT a.         | T1 _ T+   | حُنْفَاءَ اللَّهِ، غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ )                                              |
|                |           | سورة المؤمنون                                                                             |
| ***            | "         | ( ثُمُّ أَرْسَلُنَا رُسُلُنا تُثْرِى )                                                    |
| ب المنير (٣٨)  | الكوك     | - 049 -                                                                                   |

| المبقحة      | رقم الآية  | الأية                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAV          | 1-4        | ( فَمَنْ ثَقُلِتْ مَوَازِينَهُ فَأُولئكَ هُمُ المُفلحُونَ )                                                                                                                                                                                                                             |
|              |            | سورة النور                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٨٠ هـ       | <b>t</b> . | ( والذينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ، ثم لَمْ يَاتُوا بَاربعةِ<br>شُهَدَاءَ , فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، ولا تَقْبَلُوا لَهُم<br>شُهَادَةً أَبداً ، وَأَوْلَئْكَ هُمُ الفَاسقُونَ )<br>( يَوْمَ تَشْهَدُ عليهمْ السِنَتُهُمْ وأيدِيهمْ وأَرْجُلُهُم بما                          |
| F3 a.        | 71         | كَانُوا يَقْمَلُونَ )                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۰           |            | ( ومَنْ لم يَجْعَلِ اللَّهُ له نُوراً . فما له منْ نُور )                                                                                                                                                                                                                               |
| 14.          | 75         | ( فَلْيَحِنْرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ )                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ů          | سورة الفرقاء                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TY           | *1         | ( استكبرُوا في أنْفُسِهمْ )                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |            | سورة النجل                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 174          | ٣٠         | ( إِنَّهُ مَنْ سُلَيْمَانَ ، وإِنَّهُ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْيَمِ )                                                                                                                                                                                                            |
|              | ټ          | سورة المنكبو                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77e<br>1-£   | 17         | ( وقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِمُوا سَبِيلنَا ، وَلَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ، وما هُمْ بِحَامِلِينَ مِن خَطَايَاهُمْ مِن شَيِهِ ، إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ ) مِن شَيِهِ ، إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ ) ( بَلْ هُو آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُنُورِ الَّذِينَ أُوتُوا المِلْمَ ) |
|              |            | سورة الروه                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>په</b> هـ | ۲_۱        | ( أَلَم ، غُلْبَتِ الرُّومُ )                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | پ          | سورة الأحزا                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.          | YI         | ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنةً )                                                                                                                                                                                                                            |
|              |            | A4 A                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                                                                                |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 737 a       | **        | ( يَا نساءَ النَّبِيُّ . لستُنَّ كَأَخِدِ من النِّساء )                                                              |
| 717         | rr        | ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَدْهِبَ عَنكُمُ الرَّجِسَ أَهَلَ البَيْتِ )                                            |
|             |           | ( واذْكُرنَ مَا يُتْلَى فِي بَيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ الله                                                            |
| 787         | 71        | والجكْنةِ )                                                                                                          |
|             |           | ( فَلَمَّا قَضَى زيدٌ مِنها وَطُرأَ زُوِّجِناكَهَا ، لَكِي لا                                                        |
| 14.         | **        | يكُونَ على المؤمِنين حَرَجٌ )                                                                                        |
|             |           | سورة سبأ                                                                                                             |
|             | .,        |                                                                                                                      |
| <b>P</b> 1. | <b>v</b>  | ( إذا مُزْقَتُمْ كُلَ مُمَزَّقٍ ، إِنْكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَديدٍ )<br>( اَفْتَرِي عِلَى الله كَذِباً . أُم يه جِنْةً ) |
| , ,-        | ۸         | ( افتری علی الله دد با ، ام به جبه )<br>( ولقَدْ آتَیْنَا داود منّا فَضْلاً . یا جبَالُ اُوبی معهٔ                   |
| ٥٦ هـ       |           | (ولعد البيد داود عند تصر، يا چبان اوبي عند<br>والطيز)                                                                |
| ٠,١ مو      | 1.        | رحتى إذا فُزْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ . قَالُوا ، ماذا قَالَ رَبُّكُم ؟                                                   |
| VY _ V\     | **        | قالُوا ، الحَقُّ . وهو الفلئُ الكبيرُ )                                                                              |
| ٠٢٦ هـ      | YA        | ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لَلنَّاسِ بَشِيرًا ونَذِيرًا )                                                 |
|             |           | سورة يس                                                                                                              |
|             |           | ( أَلَم يَرَوْا كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ القُرُونِ أَنْهُمْ إِلَيْهِمْ لا                                    |
| 4¥ هـ       | 71        | يرجمُون )                                                                                                            |
|             |           | ( اليومَ نَخْتِمُ على أفواهِهمْ . وتُكَلَّمُنا أَيْدِيهمْ . وتَشْهَدُ                                                |
| 7 4         | 70        | أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ).                                                                            |
|             |           | سورة الصافات                                                                                                         |
| A 180 _ 188 | 70        | ( طَلْمُهَا كُأَنَّه رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ )                                                                         |
|             |           | سورة ص                                                                                                               |
| ۶۰ هـ       | W         | ( إِنَّا سَخَّرْنَا الجِبالَ معة يُسَبِّحْنَ بِالعَشِيِّ والإشْرَاقِ )                                               |
|             |           | 091                                                                                                                  |

Y1 \_ Y.

73 4- 17

#### سورة فصلت

oV //

(ثمُّ استَوَى إلى السَّماء، وهي دُخَانَّ، فقالَ لَها ولِلْارضِ، اثْتِيَا طَوْعاً أو كَرْهاً. قَالَتا، أَتَيْنَا طَائِمينَ) طَائِمينَ)
(حتَّى إذا ما جَاءُوها شَهدَ عليهم سَمْعُهمْ وأبصارُهم وجُلُودُهُمْ بِما كَانُوا يَهْملُون. وقالوا لجُلُودهم، لِمَ شَهدتُمْ عَلَيْنَا؟ قَالُوا، أَنْطَقَنَا اللهُ الذي أَنْطَقَ كُلَ شَهدةًمْ عَلَيْنَا؟ قَالُوا، أَنْطَقَنَا اللهُ الذي أَنْطَقَ كُلَ شَيء)

#### سورة الأحقاف

 (وإذ صَرَفْنَا إلَيكَ نَفَراً مِنَ الجنَّ يَسْتَمِعُونَ الْقُراَنَ . . . . إنَّا سَمِعْنا كَتَا بِأَ ٱنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ) بَعْدِ مُوسَى )

#### سورة محمد

17 501

( وَلَنَبْلُونُكُمْ حتى نَعلَمَ المُجاهدِينَ مِنكُمْ والشَّابِرينَ )

#### سورة الفتع

( مُحمدٌ رَسُولُ اللهِ ، والَّذِينَ مَعَهُ أَشِئَاهُ على الكُفَّارِ ،

رُحمَاهُ بَيْنَهُمْ )

( لقد رَضِيَ اللهُ عَنِ المؤمنِينَ ، إذ يُبايعونَكَ تحتُ

( لقد رَضِيَ اللهُ عَنِ المؤمنِينَ ، إذ يُبايعونَكَ تحتُ

الشُّجَرة )

#### سورة الحجرات

( يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبِيْنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ )

.a TV0 1

| المبقحة      | رقم الآية | الآية                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |           | سورة ق                                                                                                                                                                                                      |
| **           | "         | ( ونَعْلَمُ مَا تُوَسُّوسُ بِهِ نَفْسُهُ )<br>( يَوْمَ نَقُولُ لِجَهِنَّمَ ، هَلِ امْتَلَاتِ ؟ وتَقُولُ ، هَلْ مِنْ                                                                                         |
| •٧           | ٣٠        | مزيد؟)                                                                                                                                                                                                      |
|              |           | سورة الطور                                                                                                                                                                                                  |
| ٨            | TE _ TT   | (أَمْ يَقُولُونَ ، تَقَوَّلُهُ ؟ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ ، فَليَأْتُوا بِحَديثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقينَ )                                                                                               |
|              |           | سورة النجم                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۰ هـ        | ٤ _ ٣     | ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْبَى يُوحَى )                                                                                                                                            |
|              |           | سورة الرحين                                                                                                                                                                                                 |
| 79.4         | 71        | ( سَنَفْرُغُ لَكُم أَيُّهُ الثُّقَلَانِ )                                                                                                                                                                   |
|              |           | سورة المجادلة                                                                                                                                                                                               |
|              |           | ( مَا هَنَّ أَمُّهَاتِهِمْ . إِنْ أَمُّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُم .<br>وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مَنْكُراً مِنَ القَوْلِ وَزُوراً . وإِنَّ الله لَمَفُو                                          |
| T.V          | *         | غَفُورٌ )                                                                                                                                                                                                   |
| TT _ 10 _ 1. | ٨         | ( وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ ، لَوْلَا يُمَذُّ بُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ )                                                                                                                              |
|              |           | سورة الحشر                                                                                                                                                                                                  |
| 14.          | V         | ( ومَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخَنُوهُ )                                                                                                                                                                      |
| 100          | •         | ( والَّذِينَ تَبَوَّمُوا الدَّارَ والإيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ . يُحِبُّونَ )                                                                                                                                 |
|              |           | ( أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإَخْوَانِهِمُ الذِينَ<br>كَفَرُوا مِنْ أَهِلِ الكتابِ، لَئَنْ أُخْرِجْتُمْ لِنَخْرُجَنَّ<br>مَنْ اللهِ اللهِ الكتابِ، لَئَنْ أُخْرِجْتُمْ لِنَخْرُجَنَّ |
| T10 _ T10    | ,,        | مَعَكُم ، ولا نُطيعُ فيكُمْ أَحَداً أَبداً . وإنْ قُوتِلْتُمْ لَنَصْرَنُكُمْ ، والله يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لكَاذَ بُونَ )                                                                                      |
| 110 _ 110    |           | مستوحم ، وحد يسهد زنهم حجد بون ،                                                                                                                                                                            |

| المبفحة        | رقم الآية | الآية                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           | سورة المتحنة                                                                                                                                                                                        |
| ٢١٦ هـ         |           | ( يا أيُها الَّذينَ آمَنُوا ، لا تَتَّخِذوا عدُوّي وعَدُوُكُمْ أُولِياءَ )                                                                                                                          |
|                |           | سورة المنافقون                                                                                                                                                                                      |
| rir _ r-{ _ rr | ١         | ( إذا جَاءَكَ المُنَافتُونَ قَالُوا ، نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنَافِقينَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنَافِقينَ لَكَاذِ بُونَ )<br>لَكَاذِ بُونَ ) |
|                |           | سورة الطلاق                                                                                                                                                                                         |
| ۲۲۶ هـ         | ۲         | ( وأفحهدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِنكُمْ )                                                                                                                                                                 |
|                |           | سورة الملك                                                                                                                                                                                          |
| TT _ 10 _ 1.   | 17        | ( وأُسِرُوا قَوْلَكُمْ ، أو الْجَهَرُوا بِهِ )                                                                                                                                                      |
|                |           | سورة الحاقة                                                                                                                                                                                         |
| 188            | 14        | ( نَفْخَةً وَاحِدَةً )                                                                                                                                                                              |
|                |           | سورة الجن                                                                                                                                                                                           |
| ٧              | ٧ _ ١     | ( إِنَّا سَمِعْنَا قُرآناً عَجَباً . يَعْدِي إِلَى الرُّشْدِ )                                                                                                                                      |
|                |           | سورة المدثر                                                                                                                                                                                         |
| //V _ //V      | *1        | ( ثُمُ نَظَرَ )                                                                                                                                                                                     |
|                |           | سورة المرسلات                                                                                                                                                                                       |
| 7.             | ۲۰        | ( هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ )                                                                                                                                                                       |
| ٦٠             | ۲۸        | سورة النبأ<br>( لا يتَكَلّمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحمَنُ )                                                                                                                                    |
|                |           | - 098 -                                                                                                                                                                                             |

الآية رقم الآية سورة النازعات ( إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوى ) 17 01 سورة الليل ( وَاللَّيلِ إِذَا يَغْشَى ، والنَّهارِ إِذَا تَجَلَّى ، ومَا خَلَقَ الذُّكرَ والأنشى) T \_ 1 15. سورة القارعة ( فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ ) A TAV سورة المَشَدِ ( تَبُتُ يَذَا أَبِي لَهَبٍ ) 171 \_ 171 سورة الإخلاص ( قُلْ ، هُوَ الله أَخَدُ ) 1 171 \_ 114

## ثانيا: فهرس الأحاديث الشريفة والآثار

## ا \_ الأحاديث الشريفة

|             | الألف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119         | رآية الكرسي سيدة آي القرآن ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 770         | <ul> <li>آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت ،</li> <li>أبشروا ، أبشروا ، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ؟ فقال : فإن هذا القرآن سبب ،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VV          | طرفه بید الله وطرفه بایدیکمفتمسکوا به، فإنکمان تضلوا،<br>ولن تهلکوا بعده ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٩٨٣٩        | و اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم ألزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات المغافلات ،                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 171         | ه اختفاؤه ﷺ في الغار ثلاثاً ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 441         | « أخذ الجزية من المجوس »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٢          | و إذا أراد الله أن يوحي بأمر أخذت السموات منه رجفة شديدة من خوف الله تعالى، فإذا سمع بذلك أهل السموات صنعقوا وخروا له سجدا ، فيكون أولهم يرفع راسه جبريل عليه السلام ، فيكلمه الله من وحيه بما أراد ، فينتهي به جبريل عليه السلام إلى الملائكة ، كلما مر به في سماء سأله أهلها ، ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ قال : الحق ، وهو العلي الكبير ، فيقولون كلهم مشل ما قال جبريل ، فينتهي به جبريل عليه السلام حيث أمر من السماء والارض » |
| 0770        | « إذا استاذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 79          | <ul> <li>إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء ، فيخرون سبجدا ، حتى إذا فزع عن قلوبهم ، قال : سكن عن قلوبهم ، قال : الحق ، قال : كلدى أهل السماء : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق ، قال : كـذا وكـذا ،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| A77a_V00_7F | ه إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليفسله سبعا اولاهن بالتراب ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 491         | « إذا لم تستح فاصنع ما شئت »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | 007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

العديث

|            | و إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعانا لقوله ، كانبه سلسلة على صفوان ، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق ، وهو                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70         | العلي الكبير ،                                                                                                                                                                                                                                     |
| ~*7V       | « إذا مس ً احدكم ذكره فليتوضا ،                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٠         | د إذا نزل جبريل بالوحي على رحول الله يهي فنزع اهل السموات الانحطاطه ، وسمعوا صوت الوحي كأشد مايكون من صوت الحديد على الصفا ، فكلما مر " باهل سماء فزع عن قلوبهم ، فيقولون : يا جبريل ، بم أمرت ، فيقول : نور العزة العظيم ، كلام الله بلسان عربي ، |
| 371_11     | « أراد النبي على أن يكتب إلى رَ هط أو أناس من العجم ، فقيل : إنهم لا يقبلون كتأبا إلا بخاتم ، فاتخذ خاتما من فضة ،                                                                                                                                 |
| 170        | د أراد النبي بالله ان ينهى ان يسمى بيعلى او ببركة او افلح او يسار أو نافع و نحو ذلك ، ثم رأيته سكت بعد عنه فلم يقل شيئا ، ثم قبض ولم ينه عن ذلك ،                                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>۴۸۹</b> | <ul> <li>ارأیتم لو أن نهرا بباب احدکم ۰۰۰ ،</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| 733        | <ul> <li>أسبغوا الوضوء ، ويل للأعقاب من النار ،</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| 779        | « أسرى بدر »                                                                                                                                                                                                                                       |
| 174        | <ul> <li>إشارة النبي ﷺ لأبي بكر أن يتقدم في الصلاة ،</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| 700        | • أفضل صلاة المر، في بيته إلا المكتوبة ،                                                                                                                                                                                                           |
| 171        | « اكتبوا لأبي شاه »                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <ul> <li>« ألا أنبئكم باكبر الكبائر ، ثلاثا ؟ قلنا : نعم يارسول الله،</li> <li>قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متكشا</li> <li>فجلس ، فقال : ألا وقول الزور ، ألا وشهادة الزور ،</li> </ul>                                             |
| 3 PTa      | فما زال یکررها حتی قلنا : لیته سکت ،                                                                                                                                                                                                               |
| 2777       | و ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبث ٠٠٠،                                                                                                                                                                                                            |
|            | <ul> <li>« ألا إن هذه الأمة ستفترق على ثـلاث وسبعين _ يعني</li> <li>فرقة _ ثنتان وسبعون في النار ، وواحدة في الجنة ، وهي</li> </ul>                                                                                                                |
| 771        | الجماعة ،                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191        | و الأمر بالتحلل في صلح الحديبية ،                                                                                                                                                                                                                  |

| الصفحة  | العديث                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171     | <ul> <li>امر على بالكتابه يوم الحديبية ،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| 170     | <ul> <li>امسك عن أكل الضئب ، وترك أكله ٠٠٠ ثم بيئن لهم أنه</li> <li>خلال ، لكنه يعافه ،</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| 148     | <ul> <li>انزل القرآن على سبعة أحرف ،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| 177     | <ul> <li>إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيها لاتوها ولو حبوا ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ، فاحر ق عليهم بيو تهم »</li> </ul> |
| ٧٤٩     | ر إن امرأة يهودية أتت النبي الله بشاة مسمومة فأكل منها ، فجيء بها إلى رسول الله الله الله عن ذلك ؟ فقالت ، أردت أن أقتلك ، قال : ما كان الله ليسلطك على ذلك ،                                                                                             |
| £770    | ر أن الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف ، وأن الحائض تنفر قبل أن تودع »                                                                                                                                                                                  |
| ۴٦٦     | « أن رجلاً سال رسول الله على أنتوضا من لحوم الفنم ؟ قال : إن شئت توضا ، وإن شئت فلا تتوضا ، قال : انتوضا من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، توضا من لحوم الإبل » الإبل » وأن رسول الله على التخذ خاتما من فضة ، وكتب عليه : ومحمد رسول الله »                    |
| 371_171 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7812    | ر أن رسول الله ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجرته ،                                                                                                                                                                                                               |
| A14.    | <ul> <li>أن رسول الله ﷺ إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ،</li> <li>ويخرج من الثنية السفلى »</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| 7774    | <ul> <li>أن رسول الله ﷺ سئل عن الفارة تقع في السمن ؟</li> <li>فقال : إن كان جامداً فالقوه وما حوله وكلوه ، وإن كان مائعا فلا تقربوه »</li> </ul>                                                                                                          |
| 3974    | <ul> <li>أن رسول الله على سئل عن الكبائر ؟ فقال : الإشراك</li> <li>بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، وشهادة الزور</li> </ul>                                                                                                                          |
| 141     | ، أن رسول الله ﷺ شرب قائمًا »                                                                                                                                                                                                                             |
| 2197    | <ul> <li>ان رسول الله ﷺ کان يطوف على نسائه بفسل واحد »</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |

العديث المنفحة

|         | « أن رسول الله على كان إذا أراد أن ياكل وهو جنب غسل                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2197    | یدیے ،                                                                                                                                                                   |
| 2191    | ه أن رسول الله على كان ينام وهو جنب ،                                                                                                                                    |
| ٤٧٠     | « أن رسول الله على كان يؤتى بالصبيان فيبر لا عليهم ويحنكهم »                                                                                                             |
| ٠/٥٨    | « أن رسول الله على كتب إلى قيصر يدعوه الى الإسلام ،                                                                                                                      |
| ٠١٥م    | « أن رسول الله ﷺ كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل ،                                                                                       |
| ٠١٥م    | <ul> <li>« أن رسول الله ﷺ كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن</li> <li>لا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب »</li> </ul>                                                        |
| 177_370 | « أن رسول الله على كتب إليه ( الضحاك ) أن ينور ث امرأة أشنيم من دية زوجها »                                                                                              |
| 171     | د أن رسول الله ﷺ لم يجعل لهــا ( فاطمة بنت قيس ) سكنى ولا نفقة ،                                                                                                         |
| A00a    | و أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة ،                                                                                                                                 |
| ٥٢٦٥    | <ul> <li>« أن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر</li> <li>الأهلية زمن خيبر »</li> </ul>                                                                       |
| ۲۲۳۵    | ه أن رسول الله ﷺ في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة ،                                                                                                                      |
| 7.      | « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس »                                                                                                                         |
| 777     | . إن عدة الوفاة في منزل الزوج ،                                                                                                                                          |
| ٤٩      | د إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما ، من احصاها دخل الجنية ،                                                                                                                 |
| 714     | <ul> <li>ان الله تعالى أجاركم من ثلاث خلال : أن لا يدعو عليكم<br/>نبيكم فتهلكوا جميعا ، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل<br/>التحق ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة ،</li> </ul> |
| ۲۲۵     | د إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تتكلم<br>به ، وما استكرهوا عليه ،                                                                                        |
| 174-154 | د إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به انفسها ، ما لم يتكلموا<br>أو يعملوا به »                                                                                               |

العديث الصفحة

ه إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرموا عليه ،

و إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السموات السبع سلصلة كصلصلة السلسلة على الصفا ، قال : فيفزعون،
 حتى يأتيهم جبريل ، فإذا فزع عـن قلوبهم يقولون : يأ جبريل ، ماذا قال ربك ؟ قال : فيقول : الحق ، قالوا : الحق ، قالوا : الحق »

1.9\_74

و إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سبع اعل السماء للسماء ملصلة كجر السلسلة على الصفا ، فيصعقون ، فيلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام ، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم ، فيقولون : يا جبريل ، ماذا قال ربك ، قال : يقول : الحق ، قال : فينادون : الحق ، الحق ، الحق ، الحق ،

77

17

د إن الله تعالى قرأ د طه » و د يس » قبل أن يخلق آدم بالف عام ، فلما سمعت الملائكة ، قالت : طوبى لامة ينزل هذا عليهم ، وطوبى لأجواف تحمل هذا ، وطوبى لألسن تتكلم به »

٧٤

د إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد ، كما يسمعه مــن قرب ، فليس هذا لفير الله تمالي »

11.

د إن الله لا يجمع امتى ـ او قال : امة محمد \_ على ضلالة ،
 ويد الله على الجماعة ، ومن شدّ شدّ في النار »

11.\_00

197\_190

-77-77.

« إن الله تعالى يناديهم بصوت يسمعه من بعد ، كما يسمعه من قسرب »

وإن مجززا المدلجي رأى اقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة ،
 وهما متدثران فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ،
 فسر النبي على بذلك وأعجبه »

411

، إن الميت ليعذب ببكاء اهله عليه ،

د أن النبي على أراد أن ينحي مخاط أسامة، قالت عائشة : دعني يا رسول الله حتى أكون أنا الذي أفعل ، قال : يا عائشة ، أحبيه فإنى أحبه »

178

« أن النبي على أكل من كتف شاة وصلى ، ولم يتوضا ، ٩٦٧

| الصفحة  | العديث                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 9 7   | و أن النبي ﷺ رد شهادة رجل في كذبة ،                                                                                                                                                                        |
| 130_130 | و أن النبي على قضى باليمين مع الشاهد ،                                                                                                                                                                     |
| •78_44  | و أن النبي ﷺ قضى في الجنين بغرة ٍ ، عبد ٍ أو أمة ،                                                                                                                                                         |
| ۰۷۰     | <ul> <li>ان النبي على كان يقول في التيمم : ضربة للوجه والكفين »</li> </ul>                                                                                                                                 |
| 9.      | <ul> <li>انكم لن تتقربوا إلى الله بافضل مما خرج منه _ يعني القـرآن »</li> </ul>                                                                                                                            |
| 44.     | « أنتم أعلم بامور دنياكم »                                                                                                                                                                                 |
| 141     | <ul> <li>انما آنا بشر، انسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني ،</li> </ul>                                                                                                                                      |
| 277     | و إنه ( زيد بن عمرو بن نوفل ) يبعث أمة وحده ،                                                                                                                                                              |
| 173     | و إنه 🎉 بال قائما ،                                                                                                                                                                                        |
| 144     | • إني أستففر الله وأتوب إليه في اليوم سبمين مرة ،                                                                                                                                                          |
| ~ £ V   | <ul> <li>إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث ،</li> <li>وإني لأعرفه الآن ،</li> </ul>                                                                                                            |
| 1910    | د إني لأفعل ذلك ، أنا وهذه ( عائشة ) ثم نفتسل ،                                                                                                                                                            |
| 141     | د إني لا نستى ، أو أنسى لأسن ،                                                                                                                                                                             |
| 130     | <ul> <li>ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ،</li> </ul>                                                                                                                                          |
|         | الباء                                                                                                                                                                                                      |
| 2777    | <ul> <li>و ببنما الناس بقباء في صلاة الفجر ، إذ جاء آت ، فقال : إن النبي على قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمـــ أن يستقبل القبلة ، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة ،</li> </ul> |
| 43_F0   | و تسبيع الطمام ،                                                                                                                                                                                           |
|         | التهاء                                                                                                                                                                                                     |
| 09_0    | « تستليم الأحجار »                                                                                                                                                                                         |
| 733     | و التشيهد ،                                                                                                                                                                                                |
| £AA     | <ul> <li>ه تقاتلون قوما بين يدي الساعة ،</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| 414_41  | « توریث الجدة »                                                                                                                                                                                            |

| الصفحة.      | العديث                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 370          | « توریث المرأة من دیة زوجها »<br>« توضؤوا مما مست النار ، فقال ابن عباس : افنتوضا                                                                                                                        |
| ۲۲۰          | من الحميم ؟ فقال أبو هريرة : يا ابن أخي ، إذا سمعت حديثا عن النبي على فلا تضرب له مثلا ،                                                                                                                 |
| <b>^0V</b> · | <ul> <li>التيم ضربتان ، ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى</li> <li>المرفقين »</li> </ul>                                                                                                                     |
|              | الجيم                                                                                                                                                                                                    |
|              | <ul> <li>وجاء اعرابي إلى النبي ﷺ فقال : إني رايت الهــــلال ،</li> <li>فقال : اتشهد أن لا إله إلا ألله ؟ قال : نعم ، قال : اتشهد</li> <li>أن محمد رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : يا بلال ، أذن</li> </ul> |
| 7300         | في الناس فليصوموا ،                                                                                                                                                                                      |
| 14.          | <ul> <li>علسة الاستراحة بعد الخطبتين »</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| <u>~ 777</u> | « الجماعة رحمة ، والفرقة عذاب »                                                                                                                                                                          |
|              | العاء                                                                                                                                                                                                    |
| 001          | « حبـل الحبلة »                                                                                                                                                                                          |
| ۸۰_۱۲۸       | و حجة الوداع ،                                                                                                                                                                                           |
| 70           | « حنين الجذع »                                                                                                                                                                                           |
| rr_rr1       | ه حوض النبي 🎇 »                                                                                                                                                                                          |
|              | الغياء                                                                                                                                                                                                   |
| ¥\$4         | <ul> <li>و خرجت مع النبي: فجعل لا سر على حجر ولا شجر</li> <li>الا سلم عليه ،</li> </ul>                                                                                                                  |
| 191          | و خلع رسول ألله على نصله في الصلاة ، فخلموا نمالهم ،                                                                                                                                                     |
| 240          | د خير القرون قرني <b>،</b>                                                                                                                                                                               |
|              | السال                                                                                                                                                                                                    |
|              | ه دخل على وسول الله ﷺ ، فقلت : إنا خبانا لك خبثاً ،                                                                                                                                                      |
| 430          | فقال : أما إني كنت أريد الصوم ، ولكن قريبه ،                                                                                                                                                             |
| 14.          | و دخيل مكة من ثنية كداه ، وخروجه من ثنية كندي ،                                                                                                                                                          |

| الصفحة     | الحديث                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                               |
| ١٨٠        | و الذهاب والرجوع في العيب ،                                                                                           |
| A00A       | « الذهب بالور قربا إلا هاء وهاء من من                                                                                 |
|            | الراء                                                                                                                 |
| 773        | و الرؤية ،                                                                                                            |
|            | <ul> <li>رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا : الخطأ والنسيان والأمــر</li> </ul>                                             |
| 741        | یکرمون علیه ،                                                                                                         |
| ١٨٠        | « الركوب في الحج »                                                                                                    |
|            | السين                                                                                                                 |
| 791_330    | ه سمهو النبي ﷺ ،                                                                                                      |
|            | الشيين                                                                                                                |
| <b>EAV</b> | و الشنفاء في ثلاث ، شربة عسل ، وشرطة محجم ، وكية نار ،                                                                |
| 441        | د الشيفاعة ،                                                                                                          |
| 2771       | و شفاعتي لأهل الكبائر من امتي »                                                                                       |
|            | الصاد                                                                                                                 |
| PF0V0a     | د صلاة التسبيح ،                                                                                                      |
| ١٨٣        | « صلوا كما رأيتموني أصلي »                                                                                            |
| PA7a       | <ul> <li>الصلوات الخبس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى</li> <li>رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر،</li> </ul> |
|            | الطب                                                                                                                  |
|            | و طاف النبي على بالبيت على بعير ، كلما أتى على الركن                                                                  |
| 77111      | أشار اليه ،                                                                                                           |
| 373        | وطلقني زوجي ثلاثا ، فلم يجعل لي رسول الله ﷺ سكنى<br>ولا نفقة ،                                                        |

العديث الصفعة

#### المن

« عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات ، ثم قرأ : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ، واجتنبوا قول الزور ، 3 974 حنفاء لله غير مشركين به ) ، ه علمني رسول الله على التشهد ، كفي بين كفيه ، كما يعلمني السورة من القرآن : « التحياتُ لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله 733a إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله » و عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد ، من أراد بحبوحة الجنة ، فليلزم الجماعة ، 777 « عليكم بالجماعة ، إن الله تعالى لا يجمع أمتى إلا على 27. مدی ، الفين 191 و الفسل بلا إنزال ، 114 د غسل الم فق والكعين في الوضوء ، الفاء 119 « فاتحة الكتاب أفضيل سبور القرآن » و فصاحت النخلة صياح الصبى = حنين الجذع ، 100 و فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ، 77 وذلك أنه منه و فضلت على الانبياء بست ٠٠٠ وارسلت إلى الخلق 277. 300 « في الفنم السائمة الزكاة » القياف « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فإذا قال العبد:

و قسست الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فإذا قال العبد:
 الحمد قد رب العالمين ، يقول الله تعالى : حمدني عبدي ،
 و قصة الجساسة الدجال ،

| <i>عد</i> يث                                                                                                                                                                          | الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| نطع يد السارق من كوع »                                                                                                                                                                | ۱۸۳    |
| فل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن »                                                                                                                                                      | 17.    |
| القهقهة في الصلاة »                                                                                                                                                                   | 274    |
| قوموا فانحروا ثم احلقوا ٠٠٠ »                                                                                                                                                         | 1912   |
| الكاف                                                                                                                                                                                 |        |
| كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ، ويفسروا<br>عربية لأهل الإسلام ، فقال رقمول الله ﷺ : « لا تصدة<br>ل الكتاب ، ولا تكذبوهم ، وقولوا : آمناً بالله ، وما أنز<br>بنا ــ الآية » | ۵۸۳    |
| لان رسول الله على الموقف الناس في الموقف الوال الله على الموقف الموقف الموقف ألا رجل يحملني إلى قومه ، فإن قريشنا منعوا أبلغ كلام ربي »                                               | ۷۳_09  |
| كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى ، عا<br>عه اليسرى في الصلاة »                                                                                                                | ٤٨٨    |
| لان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق »                                                                                                                                             | ٠٨١ه   |
| لان النبي على الله الغائب بالكتابة إليه »                                                                                                                                             | 01.    |
| ان النبي على يرسل الى عمالة (كتبا) ،                                                                                                                                                  | 011    |
| ان النبي على يخطب خطبتين يقعد بينهما "                                                                                                                                                | ٠٨١ه   |
| لان النبي ﷺ يكتب إلى عماله »                                                                                                                                                          | 011    |
| لان النبي ﷺ ، ومعه ٠٠٠ (جماعة) ، وبين يدي رسو<br>ﷺ سبع حصيات ، فأخــذهن ، فوضعهن في كفــه<br>بحن ، حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ،                                                   | ۷٤۵    |
| ان النبي ﷺ يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت ،                                                                                                                                             | 11.    |
| لكبائر سبع ، « الكبائر تسع ،                                                                                                                                                          | 474    |
| كتابة الى الملوك »                                                                                                                                                                    | 171    |
| تب رسول الله ﷺ لأمير السرية كتاباً ، وقال : لا تقرأ<br>، تبلغ مكان كذّاً وكذا ، فلما بلغ ذلك المكان ، قر<br>النار ، وأخر م رأه النر علله                                              |        |
| الناس ، وأخبرهم بأمر النبي بي ،                                                                                                                                                       | 0 + 0  |
| للدب سلعد ۽                                                                                                                                                                           | 410    |

| لحديث الص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الصفحة      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| كذب أبو السنابل »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 717         |
| کذبت لا یدخلها »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 417         |
| کل عمل ابن آدم علیه ، لا له »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71          |
| كنا نعد الآيات بركة ، وأنتم تعدونها تخويفاً ، ٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A3@         |
| كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل » كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل »                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13_50       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 002         |
| الـــــلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| الأزيدن على السبعين ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 275         |
| البس الخاتم ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141         |
| ر لبسه على السبتي "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141         |
| الم يتكلم في المهد إلا ثلاثة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.          |
| ر لما أوحي إلى ، جعلت لا أمر بحجر ولا شنجر إلا قال :<br>لسلام عليك يا رسول الله »                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧٤م         |
| لل أوحى الله الجبار عز وجل الى محمد على ، دعا لرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي ، فسمعت للائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي ، فلما كشف عن للوبهم سالوه عما قال ؟ قالوا : الحق ، وعلموا أن الله يقول إلا حقا ، وأنه منجز وعده ، قال ابن عباس : وصوت الرحمن كصوت الحديد على الصفا ، كلما سمعوه خروا سجدا ، فلما رفعوا رؤوسهم قالوا : ما قال ربكم ؟ قال : الحق ، وهو العلى الكبير ، | ٧١          |
| ا لما حضر ملوك حضر موت على رسول الله على فيهم الأشعث الن قيس و ٠٠٠، فقالوا : كيف نعلم أنّك رسول الله ؟ فأخذ رسول الله على كفا من حصا ، فقال : هذا يشهد أنى                                                                                                                                                                                                                | <b>پ</b> ٤٧ |
| ا لما نزل قوله تعالى : (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) أدار النبي على الكساء ، وقال : هؤلاء أهل بيتي ، وخاصتي ، اللهم أذهب عنهم الرجس ، وطهرهم تطهيرا »                                                                                                                                                                                                      | 727         |
| ، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم<br>ولا نضيفه ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٧٤         |

العدث الصفعة

#### النون

EAV « الناس تبع لقريش » « نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره ، فرب حامل فقه إلى من هو أفق منه ، ورب حامل قق 2113\_A13 ولس, يفقيه » « نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ، فرب حامل فقه ليس بفقيه ، ثلاث لا يغلُّ عليهن قلب امرى، مؤمن ، إخلاص العمل لله ، والمناصحة لأئمة المسلمين ، ولزوم جماعتهم ، 2777 فإن دعاءهم محيط من وراءهم ، 004 « نهى عليه عن بيع التمر حتى ينزهى » « النهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة » 070 الهاء 001 « هاء وهاء » « همه علي بمعاقبة المتخلفين عن الحماعة » 177 الواو 391 ، وضوء النبي على مرة ومرتين » 733a ر ويل للأعقاب من النار ، الياء « يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله "حرم ذلك إلى يوم القَّيامة ، فمن كان عنده منهن شيء ، فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن 0570 شىئا ، • ما جابر ، ألا أخبرك بما قال الله تعالى لأبيك ؟ قال : بلي ، قال : وما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب ، إلا

بلى ، قال : وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب ، إلا بلى ، قال : وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب ، إلا أباك ، فكلم الله أباك كفاحا ، فقال : يا عبد الله ، تمن على أعطك ، قال : يارب ، تردني فاقتل فيك ثانية ، فقال : سبق مني القول : أنهم إليها لا يرجعون ، فقال : يا رب ، أخبر من ورائي ، فانزل الله تعالى : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ، بل أحياء عند ربهم رزقون ) ،

العديث الصفحة

| ۰۳۰      | و يا رسول الله ، إني أسمع منك الحديث ، فلا استطيع أن أرويه كما سمعته منك ، يزيد حرفا ، أو ينقص حرفا، فقال : إذا لم تحلوا حراما ، ولا تحرموا حلالا ، وأصبتم المعنى ، فلا بأس »                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 178      | « يا عائشة احبيه ( اسامة ) فإني احبه ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 279      | « يا فتى ، لقد شققت علي ، أنا في انتظارك منذ ثلاث »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 175      | « يا كعب ، قال : لبيك يا رسول الله ، فأشار إليه بيده ، أن ضع الشطر من دينك ، فقال كعب : قد فعلت يا رسول الله يهيئ : قم فاقضه »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17.      | د يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تمالى ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۳۳۵     | « يجمع الله الناس يوم القيامة ، فيهتمون لذلك ٠٠٠٠ انشىفاعة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | و يحشر الله العباد ، أو قال : يحشر الله الناس _ وأوماً بيده إلى الشام _ حفاة عراة غرلا بهما ، قال : قلت : ما بهما ؟ قال : ليس معهم شيء ، فينادي بصوت يسمعه من بعد ، كما يسمعه من قرب ، أنا الملك ، أنا الديان ، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ، وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة ، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنت يطالبه بمظلمة ، قال : بالحسنات قالوا : كيف وإنا ناتي الله غرلا بهما ؟ قال : بالحسنات |
| 70_77    | والسيئات »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 119      | « يسى قلب القرآن »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧١       | « يقول الله : يا آدم ، فيقول لبيك وسعديك ، فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا الى النار »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 419      | « لا تأتي مائة سنة ، وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 002      | « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، إلا<br>سواء بسواء ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.77_7.7 | « لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدآ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الصفحة                    | العديث                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 719                       | <ul> <li>« لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة ، فإن رأيتم الاختلاف ،</li> <li>فعليكم بالسواد الأعظم ، الحق وأهله ،</li> </ul>                                |
| 771                       | <ul> <li>لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرهم</li> <li>من خذلهم ، حتى ياتي أمر الله ، وهم كذلك »</li> </ul>                                |
| 1.0                       | « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ، كراهة أن يناله العدو »                                                                                            |
| ۳۸۵                       | « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ، وقولوا : آمنا بالله ، وما أنزل علينا ـ الآية ،                                                                    |
| •7 <b>\_</b> •77 <b>_</b> | « لا تصروا الإبل والفنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن رضيها امسكها ، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر »                        |
| 227                       | « لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين »                                                                                                               |
| 001                       | « لا نكاح إلا بولي »                                                                                                                                   |
| ٧/٥ھ                      | « لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة »                                                                                                                |
|                           | ب _ الآثار                                                                                                                                             |
| 370                       | _ أنس : يقول أنس بعد الحديث : « أو كما قال ،                                                                                                           |
| ۰۸۱                       | _ البراء بن عازب يقول: « ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله على ، غير أنا لا نكذب ،                                                               |
| 7774                      | أبو بكر الصديق : « والله ، ما فرقت بين ما جمع الله ، قال الله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة »                                                  |
| ০৭                        | _ أبو بكر الصديق : « ما هذا كلامي ، ولا كلام صاحبي ،<br>ولكنه كلام الله »                                                                              |
| 711                       | <ul> <li>عائشة : قالت عن ابن عمر رضي الله عنه في حديث :</li> <li>« إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » : « ما كذب ،</li> <li>ولكن وهم »</li> </ul>        |
| 772                       | _ عائشة : قالت لأبي سلمة : « أراك كالفروج يصيح بين الديكة »                                                                                            |
| ٧٧                        | <ul> <li>ابن عباس : قال لرجل قال : يارب القرآن اغفر له :</li> <li>اسكت فإن القرآن كلام الله تعالى ، ليس بمربوب ، مئه<br/>خرج ، وإليه يعود »</li> </ul> |

الصفعة

| ٨٩               | _ ابن عباس : « القرآن كلام الله ، منه بدأ ، وإليه يعود ،                                                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | - عُبيدة قال لعلى: « رأيك في الحماعة احب البنا من                                                                                                              |
| 40.              |                                                                                                                                                                |
| ۸٩               | <ul> <li>على : « القرآن كلام الله ، منه بدأ ، وإليه يعود »</li> </ul>                                                                                          |
|                  | - عمر : « لا نترك كتاب الله وسنة نبينا عليم لقول امرأة                                                                                                         |
| 272              | - عمر : « لا نترك كتاب الله وسنة نبينا على لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت ، عن فاطمة بنت قيس                                                                  |
| •78_ <b>*</b> V• | <ul> <li>عمر : « لو لم نسمع هذا ( فيدية الجنين) لقضينا بغيره ،</li> </ul>                                                                                      |
|                  | - ابن عمر : « إن الله بعث فينا محمدا ، ولا نعلم شبيئا ،<br>فإنما نفعل كما رأينا محمدا يفعل ،                                                                   |
| 2997             | والما المعل لما زاينا محمدا يفعل »                                                                                                                             |
|                  | - كعب الأحبار قال : « لما كلم الله موسى بالألسنة كلها<br>قبل لسانه ، فطفق موسى يقول : والله يا رب ، ما افقه<br>هذا ، حتى كلمه بلسانه آخر الألسنة ، بمثل صوته » |
| AY_A1            | هذا ، حتى كلمه بلسانه آخر الألسنة ، بمثل صوته ،                                                                                                                |
| , we             | <ul> <li>ابن مسعود : « كان يقول بعد الحديث : « أو دون ذلك ،</li> <li>أو فوق ذلك أو قريباً من ذلك ،</li> </ul>                                                  |
| 370              |                                                                                                                                                                |
|                  | ـ ابن مسعود : « ما رآه المسلمون حسنا فهو عنـ د الله                                                                                                            |
| 777              | حسن ، وما راه المسلمون سيئًا فهو عند الله سيء ،                                                                                                                |
| ۸٩               | <ul> <li>ابن مسعود : « القرآن كلام الله ، منه بدأ ، وإليه يعود »</li> </ul>                                                                                    |
| 044              | ـ واثلة : « إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم »                                                                                                             |

\* \* \*

#### ثالثاً: فهرس الشواهد الشعرية

القائل الصفحة

البيت

أغالب الشوق ، والشوق أغلب وأعجب من ذا الهجر ، والوصل أعجب المتنبى ٢٩٦ه

وكم لظلام الليل عندك مِن يُد تخبُ ل أنَّ المانوية تكذب المتنبى ٢٩٦

فياليت الشباب يعدود يوما فأخبره بما فعدل الشيب أبو العتاهية ٢٠١

إنَّ الكلام لفي الفــؤادِ وإنَّمــا جعلِ اللسان على الفـؤاد دليـلا الأخطل ١٠\_١٥\_٣٣\_٢٤

أيَقْتُنْلني ، والمَشْرَفِ مضاجعي ومُسْنَنُونَة زُرُق كَانْيَابِ اغْوَال امرؤ القيس ١٤٥

# رابعاً: فهرس الحدود والصطلحات

|         | الخاء                      |          | الألف                       |
|---------|----------------------------|----------|-----------------------------|
| 799_789 | الخبر                      | 750      | _ الآحاد                    |
| 720     | خبر الآحاد                 | ٨٠٣      | _ الإباحة                   |
| 377     | خبر التواتر<br>خبر التواتر | • • •    | _ الإجازة ( في الرواية )    |
| 450     | الخبر المستفيض             | 711      | _ الإجماع                   |
| 450     | الخبر المشهور              | 277      | _ الأستقراء                 |
| , -     | J, J.                      | 494      | _ الإصرار على الصفائر       |
|         | الراء                      | 770      | _ الْإعلام ( في الرواية )   |
| w       | _                          | 229      | _ الإغراب ( في البلاغة )    |
| 441     | الرواية                    | 144      | _ الأفعال الجبلية           |
|         | al affi                    | 14.      | _ الإمالة ( في التجويد )    |
|         | الزاي                      | A727_721 | _ أَمُلِ البِيتُ            |
| 0 2 1   | زيادة الثقة                | ٣٠٠      |                             |
|         | -                          | 727      | ـ انْقراض الْعصر            |
|         | السين                      |          |                             |
| ~       |                            |          | التاء                       |
| 747     | السند<br>السنة             | 107      | tt1                         |
| 17109   | السنه                      | 197      | _ التأسي<br>_ التعارض       |
|         | . Att                      | ۸۹۱ه     |                             |
|         | الشين                      | 133      | _ التدليس                   |
| ***     | الشبهادة                   | 133      | ـ تدليس الإسناد<br>ترا      |
| 727     | الشنيعة                    | 889      | _ تدلیس البلاد<br>ترا       |
|         | **                         | 250      | _ تدليس الشيوخ              |
|         | المساد                     | 133      | ـ تدليس المتن               |
| 47.     | ı n                        | ٤٤٠      | _ التعديل<br>الم            |
| 270     | الصحابي                    | 7.34     | _ التعرب<br>السريا          |
| 79.     | الصدق "                    | ٣٠٠      | _ التنبيه                   |
| 444     | الصفائر                    | ۸۲۲م     | _ التوالد<br>الساء          |
| 70      | الصوت                      | A77A     | _ التولد<br>الساء           |
|         |                            | 377      | ــ التواتر<br>السات الله ال |
|         | العين                      | 779      | _ التواتر اللفظي            |
| 3 1.7   | المدالة                    | 444      | ــ التواتر المعنوتي         |
| 298     | العَرَاضِ ( في الرواية )   |          | - 11                        |
| 0.4     | عَر ضُ القُرآءة            |          | الجيم                       |
| 0.4     | عرض المناولة               | ٤٤٠      | الجرح                       |
| 174-174 | العصمة                     |          | i v z en                    |
| 2770    | العسوام                    |          | الحاء                       |
|         | , ,                        | A00A     | حبل الحبلة                  |
|         |                            |          |                             |
|         | _                          | - 714 -  |                             |

| 445.              |             | المتواتر   |                                 | القاف                         |
|-------------------|-------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|
| -31-1314          | من القرآن ) | المحكم ( ا | ¥0.0                            | * **                          |
| 124-154           |             |            | 799                             | القضية                        |
| 2772              |             | المخابرة   | 799                             | القضية الشخصية                |
| OVE               |             | المرسيل    | 799                             | القضية الطبيعية               |
| 7.4.7             |             | المستند    | 444                             | القضية غير الطبيعية           |
| 450               |             | المستفيض   | ٣٠٠                             | القضية الكلية                 |
| 450               | (           | المشتعيص   | 799                             | القضية المحصورة               |
| 1774              |             | •          | ٣                               | القضية المهملة                |
| 0A0V7             |             | المصراة    |                                 | 10                            |
| 18-11-1.          |             | المعضل     |                                 | الكاف                         |
|                   | مسىي        | المعنى الن |                                 |                               |
| ٥٠٣               |             | المناولة   | 499_491                         | الكبيرة                       |
| 0 × - 0 × 7       |             | المنقطع    | ٤٠١_٤٠٠                         | ••                            |
| 197               |             | الموافقة   | V                               | الكتاب                        |
| ٥٨٠               |             | المو قو ف  | ۲.                              | الكتابة                       |
|                   | النون       | 3 3        | 79.                             | الكذب                         |
| <b>Y</b> 06       |             |            | 9_71_930                        | الكلام                        |
| 798               | لخارجيه     | النسبة ا   | 198_09                          | ۱۳۶۰                          |
|                   | الواو       |            |                                 |                               |
| . •               |             |            |                                 | الميم                         |
|                   |             | الوجادة    | 6.4                             |                               |
|                   |             | الوعد      |                                 | •                             |
| ۲٠۸               |             | الوعيد     | 151_151                         | المتشابه                      |
| 070<br>T·A<br>T·A | الواو       | الوعد      | 2 · Y<br>1 2 Y _ Y 3 /<br>1 2 Y | الميم<br>المبتدعة<br>المتشابه |

# خامسة : فهرس الأعلام(١)

| الصفحة                                      | الاسم                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | حرف الألف                                                                                                              |
| V1_V1                                       | ـ آدم ( عليه الصلاة والسلام )                                                                                          |
| ٤٦٠                                         | <ul> <li>الآمدي = محمد بن ابي علي بن محمد</li> <li>إبان بن عباس</li> </ul>                                             |
| £7(209)                                     | ــــــ إبان بن عثمان بن عفان ، أبو سعيد القرشىي                                                                        |
| (*57*)                                      | - إبان بن أبي عياش ، الجو اسماعيل ، الفقيه                                                                             |
| 0.1_(191)                                   | _ ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم ، الحربي                                                                                 |
| (\$\$\$.)                                   | - ابراهیم بن اسماعیل بن علیة                                                                                           |
| ٤٠٨                                         | - ابراهيم الحربي = ابراهيم بن اسحاق - ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان ، أبو ثور البغدادي ، الكلبي                        |
| (070)                                       | <ul> <li>ابراهيم بن عبـــد الله بن عبـــد المنعم ، أبو استحاق ،</li> <li>المعروف بابن أبي الدم الحموي</li> </ul>       |
| (019)                                       | ـ ابراهیم بن عبد الله بن مطیع                                                                                          |
| 701_717_777_<br>XY7_577_XX                  | _ ابراهيم بن علي بن يوسف ، الفيروزابادي ، أبو اسحاق الشيرازي                                                           |
| \$\\_\\\\<br>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | - ابراهيم بن محمد بن ابراهيم ، الأستاذ ابو اسحاق الاسفراييني                                                           |
| (577)                                       | <ul> <li>ابراهيم النخعي = ابراهيم بن يزيد بن عمرو بنالأسود</li> <li>ابراهيم بن هانيء ، ابو اسحاق النيسابوري</li> </ul> |
| £9·_(٤٥٢)                                   | - ابراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسود ، أبو عمران ،<br>النخعي                                                            |
|                                             |                                                                                                                        |

<sup>(</sup>١) الأعلام مرتبة ترتيبا هجائيا ، واسقطنا و ابن ، و و أبو ، من الاعتبار ، والرقم بين التوسين يشير إلى الصفحة التي ترجمنا فيها للشخص ، وقد يتكرر الرقم لتكرر الاسم في الصفحة الواحدة ، ومن مرت ترجمته في المجلد الأول اكتفينا بها .

ـ ابراهيم بن يسار بن هانيء ، المعروف بالنظام (717) \_ الأبياري = على بن اسماعيل بن علي بن عطية 100\_101\_(101) \_ أبي بن كعب بن قيس ، الصحابي ، ألا نصاري \_ الأثرم = أحمد بن محمد بن هانيء ، أبو بكر \_ ابن الأثير = على بن محمد بن محمد بن عبد الكريم \_ أحمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن العباس ، أبو بكر (EAO) الاسماعيلي \_ أحمد بن أبي أحمد ، المعروف بابن القاص ، الطبري ، **477**\_(**471**) أبو أحمد -775-154-4. \_ أحمد بن ادريس ، الصنهاجي ، المعروف بالقرافي - T. V- T. 7- T. E 779\_P77 \_ أحمد بن استحاق بن جعفر ، أبو العباس ، الخليفة  $(\lambda \xi)$ القادر بالله \_ أحمد بن اسماعيل بن عثمان الرومي ، الحنفي ، المشهور -4.0-11.-119 بالكوراني **44.-414** \_ أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسي الحنبلي ، المعروف -79-71-78-14 بابن قاضى الجبل -180- 48 - 47 - 40 - 40 - 40 - 49 TA - - TV9 - TVA - 10A - 10T - 101 - TT7 - TT0 - TTT - T97 - TA. -277 \_ 337 \_ 707 \_ 797 \_ 787 \_ 777 EV7\_ \_ أحمد بن الحسن بن خيرون ، أبو الفضل ، البغدادي (012) \_ أحمد بن الحسين بن الحسن ، الشاعر أبو الطيب المتنبى (٢٩٦) - أحمد بن الحسين بن على النيسابوري ، المصروف -287-777-04 بالبيهقي 133-0.0 \_ أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني ، المشهور بابن - TV9\_TT .\_ E . حسدان 3P7\_ F37\_ K37\_ -270-274-494 24.

```
- أحمد بن حنبل ، إمام مذهب الجنائلة
- 41 - 31 - 17
- 7A - 7A - 7E - 0· - E9 - E· - TA
-98-98-91-91-AA-A0-V9
_1.7_1.8_1.8_1.8_1.0_99
1.9-1.4-1.4-1.4-1.7-1.7
_ 117 _ 117 _ 11. _ 11. _ 1.9 _
- 110 - 110 - 118 - 118 - 118
- 1AA - 1AY - 1A1 - 1YA - 117
_ 17. _ 17. _ 117 _ 190 _ 191
             - 777 - 777 - 777
_ 777 _ 777
- 777 - 778 - 307 - 377 - 777
_ TT7 _ T18 _ T91 _ T7A _ T7V
_ TVT _ TVT _ TT9 _ TOT _ TOT
TAV - TAT - TAT - TA1 - TA1 - TA.
_ T90 _ T98 _ T9T _ T9. _ TAV _
8. 4 - 8. 5 - 8. 4 - 8. 5 - 8. 5 - 8. 5 - 8. 5
_ 113 _ 713 _ V13 _ · 73 _ *74 _
V73 _ 673 _ 673 _ 673 _ 673 _
- £01 - £01 - £89 - £70 - £70
_ 208 _ 207 _ 207 _ 201 _ 201
_ 27. _ 27. _ 27. _ 209 _ 207
153 - 753 - 773 - 373 - 673 -
- 899 - 898 - 897 - 897 - 89.
_ 079 _ 010 _ 0.1 _ 0.1 _ 0..
_ 087 _ 070 _ 070 _ 077 _ 071
- 000 - 100 - 170 - 370 -
_ 079 _ 079 _ 079 _ 079 _ 070
_ 0V7 _ 0V7 _ 0V7 _ 0V1 _ 0V1
                           . 0VV
                - أحمد بن شنعيب بن علي بن سنان ، الخراساني ،
                                       النسائي ، أبو عبد الله
_10A_10V_(VT)
       21V_413
                                _ أحمد بن الصباح بن أبي سريج
          (VF)
                ــ أحمد بن طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد،
         (45.)
                - أحمد بن عبد الجبار بن محمد ، التميمي ، العطاردي ،
          (E9V)
```

```
_ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ، الشيخ تقي الدين ، أبو العباس
 - 17 - 14 - 11
 - 1.7 - 1.. - AV - EA - TE - TT
 - TV1 - TT0 - 1TV - 1TT - 1.4
_ 407 _ 400 _ 404 _ 454 _ 447
 - TAV - TAV - TAT - TAV - TV7
- 89 - EVY - 80 - E - A - 499
   · 070 _ 070 _ 730 _ 140 ·
          _ أحمد بن عبد الرحمن بن خالد ، أبو العباس ، القلانسي (٩٦ هـ)
                   - أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ، ولى الدين ، أبو
_ TTO_ TVA_ TVV
                                                 زرعة ، أبن العراقي
           . 0TV
             770
                          _ أحمد بن عند الله بن أحمد ، أبو نميم الأصبهاني
                  - أحمد بن عبد الله بن محمد ، الحافظ محب الدين
الطبرى ، أبو العباس
           (213)
                  - أحمد بن علي ، أبو بكر الرازي الحنفي ، المسروف
بالجصاص
. 009
                  - احمد بن على بن ثابت ، الحافظ أبو بكر ، المعروف
بالخطيب البغدادي
- EET -( ETA )
733_AV3_7P3_
V.0_710_7V0.V
                  ـ أحمد بن علي بن المثنى ، الحافظ أبو يعلى ، التميمي الموصلي
            (35)
                       ـ أحمد بن على بن محمد ، المعروف بابن بَر ُهان
- TTA-1 VO-1 E9
- 477- 401- 457
 107_173_773
                  _ أحمد بن على بن محمد ، الكناني ، العسقلاني ، المشهور
71-91-70-30-
                                                        بابن حجر
-49-74-74-00
1.5-91-91-15
-114-114-1.8
    · 190_110
          _ أحمد بن عمار بن أبي العباس ، المهدوي ، أبو العباس (١٣٦)
```

```
_ أحمد بن عمر النبيل، المعروف بابن أبي عاصم
          (119)
                  ـ أحمد بن فارس بن زكريا ، أبو الحسين ، اللغوي المفسر
            4.5
                  - أحمد بن محمد بن أحمد ، أبو الحسين ، المعروف
                                                       بابن القطان
     014-(511)
                  - أحمد بن محمد بن أحمد ، الشبيخ أبو حامد الاسفر ايمني
(AT)_F37_10T
                  _ أحمد بن محمد بن أحمد ، القاضي أبو العباس ،
                                                         الجرجاني
            OVE
                   - أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم ، أبو طاهر ،
                                                          السئلفي
          (012)
                           - أحمد بن محمد بن أحمد بن سالم ، أبو الحسن
        (1.9)
                   ـ أحمد بن محمد بن اسماعيل بن يونس ، أبو جعف ر
                                                           النحاس
          (177)
                   - أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز ، المشهور
                                                          بالمروذي
      229_(2.2)
                           _ أحمد بن محمد بن سلامة ، أبو جعفر الطحاوي
            (77)
                             _ أحمد بن محمد بن هارون ، أبو بكر ، الخلال
 -415-144-11.
 _010_292_2.8
      . 0VY_0YE
                        _ أحمد بن محمد بن هانيء ، أبو بكر الطائي ، الأثرم
  141-777-073
                    - أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر، المقرى،
 (38/12) (033)
                                             _ الأخطل = غياث بن غوث
                                         _ الأخفش = سعيد بن مسعدة
                    ـ أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل ، أبو محمد ،
                                                          الصحابي
      751-(091)
                    _ الأستاذ = عبد القاهر بن طاهر بن محمد ، أبو منصور
                    _ أبو اسحاق = الأستاذ أبو اسحاق = ابراهيم بن
                                        محمد بن ابراهيم ، الاسفراييني
                    _ اسحاق بن ابراهيم بن هاني، النيسابوري، ابو يعقوب
            (\Lambda\Lambda\Lambda)
                    _ اسحاق بن راهویه بن مخلد ، الحنظلی ، أبو يعقوب
  TOT_177_(11A)
            . 491
                         ـ أبو اسحاق السبيعي = عمرو بن عبد الله بن على
```

```
_ أبو استحاق الشيرازي = ابراهيم بن على بن يوسف
                  _ اسرائیل بن یونس بنابی اسحاق، ابو یوسف السبیعی
                         _ أسعد بن سهل بن حنيف ، الأنصاري ، أبو أمامة
      27 - (209)
                 _ الاسفراييني = الشيخ أبو حامد، أحمد بن محمد بن أحمد
                                _ أسماء بنت أبي بكر الصديق ، الصحابية
           (210)
                   _ اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم ، أبو بشر الأسدي ،
           (873)
                   _ الإسماعيلي = أحمد بن ابراهيم بناسماعيل بنالعباس
                  _ الأسيوطي = عبدالرحمن بنأبي بكر بن محمد، السيوطي
                   _ الأشعث بن قيس بن معد يكرب ، الكندي ، أبو محمد،
           (173)
                                                         الصحابي
                             _ الأشعري = على بن اسماعيل ، أبو الحسن
           (TVT)
                                           _ أشيم الضبابي ، الصحابي
                       _ الاصطخرى = الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى
                         _ الأصفهاني = محمد بن محمود بن محمد بن عياد
                              _ الأصمعي = عبد الملك بن قريب بن أصمع
                             _ الأعرج = عبد الرحمن بن هرمز بن كيسان
                                       _ الأعمش = سليمان بن مهران
                   _ الإمام ( عند الشافعية ) = إمام الحرمين = عبد الملك
                                              ابن عبد الله بن يوسف
                        _ أبو أمامة الباهلي = صدى بن عجلان ، الصحابي
                  _ أبو أمامة بن سهل بنحنيف = أسعد بن سهل بنحنيف
            120
                       _ امرؤ القيس بن حجر بن عمرو ، الكندي ، الشاعر
-TTT-719-17E
                   _ أنس بن مالك بنالنضر، أبو حمزة، الأنصاري الصحابي
-247_200
          . 045
                                     _ ابن أنيس = عبد الله بن أنيس
                          _ الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد
ـ أيوب بن أبي تميمة كيسان، المشهور بايوب السختياني (٤٥٥)_٢٣ه_٢٢٥
                          - 770 -
```

#### حرف الساء

```
- الباجي (أبو الوليد) = سليمان بن خلف
                   _ الباقلاني = ابن الباقلاني = القاضي محمد بن الطيب
                                       _ البخاري = محمد بن اسماعيل
                                                           _ ىختنصر
          (YE.)
                  ـ البراء بن عازب بن الحارث ، أبو عمارة ، الأنصاري ،
077_077_(070)
                        - أبو بُردة = عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس
                                     _ البرماوي = محمد بن عبد الدايم
                                 _ ابن بر هان = أحمد بن على بن محمد
                                               - بستر بن سعيد المدني
          (00Y)
                               - بُسْرة بنت صفوان القرشية ، الصحابية
     222_(224)
                        _ البصري = الحسين بن على ، أبو عبد الله البصري
                                 _ ابن بطة = عبيد الله بن محمد بن محمد
                             _ البعلى = على بن محمد بن محمد بن عباس
                                _ البغوي = الحسين بن مسعود بن محمد
                             - أبو البقاء = عبد الله بن الحسين ، العكبري
                               - أبو بكر بن الباقلاني = محمد بن الطب
                             ـ أبو بكر الخلال = أحمد بن محمد بن هارون
                                                    _ أبو بكر الشاشي
            494
                   _ أبو بكر بن أبي داود = عبد الله بن أبي داود سليمان
                                                        أبن الأشعث
                   ـ أبو بكر الرازي الحنفي = أحمد بن على ، الجصاص٠
                   - أبو بكر = أبو بكر الصديق = عبد الله بن عثمان بن
                                                              عام
                                     _ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
            (11)
                   _ أبو بكر = أبو بكر عبد العزيز = عبد العزيز بن جمفر
                                                           أبن أحمد
```

- أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، الحمصى (OVY) \_ أبو بكر بن العربي = محمد بن عبد الله بن محمد \_ أبو بكر الكلا باذى = محمد بن اسماعيل بن ابراهيم \_ أبو بكر بن مجاهد = أحمد بن موسى بن العباس 75 \_ أبو بكر المصرى \_ أبو بكر بن هانيء = أحمد بن محمد بن هانيء ، الأثرم \_ أبو بكرة = نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي \_ البلقيني = عمر بن رسلان بن نصير ، شيخ الاسلام \_ ابن البنا = الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء \_ البنندنيجي = الحسن بن عبد الله ، أبو على \_ بَهْنِ بن حكيم بن معاوية بن حَيندة ، أبو عبد الملك ، (Y·) البصري \_ البويطي = يوسف بن يحيى ، أبو يعقوب \_ البيهقى = أحمد بن الحسين بن على • حرف التاء \_ التاج السبكي = تاج الدين السبكي = عبد الوهاب ابن على بن عبد الكافي \_ ترجمان القرآن = عبد الله بن عباس \_ الترمذي = محمد بن عيسي بن سنو رة ، السئلمي \_ تقي الدين = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ، شيخ الإسلام ابن تيمية . \_ تقى الدين السبكي = على بن عبد الوهاب بن على • \_ ابن التلمساني = عبد الله بن محمد بن علي ، شرف الدين ، أبو محمد 400-(400) \_ تميم بن أوس بن خارجة ، الداري ، الصحابي \_ ابو توبة = الربيع بن نافع الحلبي \_ ابن تيمية = احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام \_ ابن تيمية = عبد السلام بن عبد الله بن تيمية ، الجد

#### حرف الثاء

(177)

11

- ثوبان بن بنجنده ، الصحابي ، مولى رسول الله عليه

- أبو ثور = ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان \_ الثوري = سفيان بن سعيد بن مسروق حرف الحيم \_ جابر الجعفى = جأبر بن يزيد بن الحارث - جابر بن سمرة بن جنادة ، أبو عبد الله ، الصحابي 017\_(777) ـ جابر بن عبد الله بن عمرو ، أبو عبد الله ، الأنصاري ، 70\_75\_77\_(04) \_VY\_70\_70\_70 -178-VY-VY 70 -- 777 \_ جابر بن يزيد بن الحارث ، الجعفي ، الكوفي الشيعي (753)\_770\_770 017 \_ الجاحظ = عمرو بن بحر بن محجوب ، أبو عثمان \_ الجبائي = محمد بن عبد الوهاب بن سلام ، أبو على \_ جبريل (صلوات الله وسلامه عليه) 19-19-11-N-V \_77\_77\_77 \_٧٠\_٧٠\_٦٩\_٦٧ \_77\_77\_77 \_X &\_ X &\_ X &\_ V Y 31\_31\_70 - الجرجاني = أحمد بن محمد بن أحمد ، أبو العباس · ـ الجرجاني = على بن محمد بن على ، السيد الشريف الجرجاني \_ ابن جریج = عبدالملك بن عبدالعزیز بن جریج القرشي

۔ جریر

أبو الخبر

\_ ابن جرير الطبري = محمد بن جرير

\_ ابن الجزرى = محمد بن محمد بن محمد بن على ،

- ـ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي الهاشمي ، الشهور بجعفر الصادق
  - \_ أبو جعفر النحاس = احمد بن محمد بن اسماعيل بن يونس
  - \_ ابن جلبة = عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب ابن جلبة ·
  - ـ الجن (أسماؤهم): شاص، ماص، ناشى، منشى، الاحقب، زوبة، سُرق، عمر، جابر ٤٧٢
- ـ جندب بن جنادة بن سفيان ، الصحابي ، أبو ذر العنادي الغفاري (٢١٩)ــ٢٢٠\_٢٤٣
  - جندب بن عبد الله بن سفيان ، أبو عبد الله ، البجلي، الصحابي
  - \_ الجنيد بن محمد بن الجنيد ، أبو القاسم
    - \_ الجواليقي = موهوب بن أحمد بن محمد ، أبو منصور
    - \_ الجوزى (أبو محمد) = يوسف بن عبد الرحمن بن على
    - \_ ابن الجوزي = عبدالرحمن بن على بن محمد، أبو الفرج
    - \_ الجويني = عبد الله بن يوسف بن عبد الله ، أبو محمد والد إمام الحرمين ، الجويني ·
    - \_ الجويني = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ، إمام الحرمين الجويني

## حرف العياء

- $_{-}$  أبو حاتم = ابو حاتم الرازى = محمد بن ادريس بن المنذر
  - \_ ابن أبي حاتم = عبد الرحمن بن محمد بن ادريس
- \_ حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحَشرَج ، المسهور بحاتم الطائي (٣٣٣)\_٣٣٣
  - \_ أبو حاتم القزويني = محمود بن الحسن بن محمد
    - \_ ابن الْحاجب = عثمان بن عمر بن أبي بكر
      - \_ أبو حازم = سلمة بن دينار ، المدنى
- \_ حاطب بن أبي بلتعة عمرو بنعمير، أبو محمد، الصحابي (٣١٦)-٣١٦\_٣١
- ـ الحارث بن أسد المحاسبي ، المشهور بالحارث المحاسبي ١٠٧-١٠٧ ١٠٠٠ ٢٧٣-١٠٩

```
ـ الحارث بن الحارث ، أبو مالك الأشعري ، الصحابي
         (YYX)
                  _ الحاكم = محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه ،
                                                       النيسابوري
                                 _ ابن حامد = الحسن بن حامد بن على
                       _ أبو حامد الاسفراييني = أحمد بن محمد بن أحمد
                                  _ ابن حبان = محمد بن حبان بن أحمد
          _ حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار، الأسدي، أبويحيي (٤٦١)
                  - ابن حجر = الحافظ ابن حجر = شهاب الدين ابن
حجر = أحمد بن على بن محمد
                    _ ابن أبى حدرد = عبد الله بن سلامة بن عمير الأسلمي
                              _ حذيفة بن اليمان ، أبو عبد الله ، الصحابي
    712-(TOT)
                        _ حرب بن اسماعيل بن خلف الحنظلي ، أبو محمد
          (229)
                            - ابن حزم = على بن أحمد بن سعيد بن حزم
                   - الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء ، الحنبلي ،
                                                 البغدادي ، أبو على
TEO_TA9_(TT9)
     · 2 · V_ TAT
                  - الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى ، أبو سعيد الاصطخري
          (777)
                              - أبو الحسن الأشعري = على بن اسماعيل
                         _ الحسن = الحسن البصري = الحسن بن يسار
                  _ الحسن بن حامد بن على، أبو عبد الله المشهور بابن حامد
V·1_[11_177_
            707
                   ـ الحسن بن الحسين، أبو على، المعروف بابن أبي هريرة
           (07.)
                               _ الحسن بن عبد الله ، أبو على البَنند نيجي
           (YEV)
                      _ الحسن بن علي بن أبي طالب ، أبو محمد ، الهاشمي
           (737)
                   ـ أبو الحسن الكرخي = عبيد الله بن الحسن بن دلال ٠
_ الحسن بن يسار ، أبو سعيد المشهور بالحسن البصري (١٣٧)_١٥٢_١٥٢
04.- 50V
ــ الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر، الحلي، الرافضي (١٠٠)_٣٩٣_١٠٦_
                               - 770 -
    الكوكب المنعر (٤٠)
```

```
_ القاضي أبو الحسين = محمد بن محمد بن الحسين ، ابن القاضي أبي يعلى
                   _ أبو الحسين = أبو الحسين البصري = محمد بن علي ابن الطيب ·
           _ الحسين بن صالح بن خيران، الشيخ أبو على ،الشافعي (٢٧٣)
          _ الحسين بن عبد الله بن سينا، الرئيس الحكيم الفيلسوف (١٠١)
          (NOY)
                         _ الحسين بن على ، المشهور بأبي عبد الله البصري
                  _ الحسين بن على بن أبي طالب ، أبو عبد الله ، الهاشمي
          (737)
                  (EV3)
                       _ أبو الحسين بن القطان = أحمد بن محمد بن أحمد
                  ـ الحسين بن محمد بن أحمــد المروزي ، المعروف عنـــد
          (IVO)
                                           الشافعية بالقاضى حسين
        101_17
                           _ الحسين بن مسعود بن محمد البغوى الشافعي
                        _ أبو الحسين المعتزلي = محمد بن على بن الطيب
                                _ ابن الحصار = على بن محمد بن أحمد
                       _ أبو حفص العكبري = عمر بن ابراهيم بن عبد الله
           (V·)
                                _ حكم بن معاوية بن حيدة ، والد بهنز
                          _ الحلواني = محمد بن على بن محمد بن عثمان
                          _ حماد بن زيد بن درهم ، الأزدي ، أبو اسماعيل
          (370)
                      _ حمد بن محمد بن ابراهيم ، أبو سليمان ، الخطابي
          (101)
                              _ این حمدان = أحمد بن حمدان بن شبیب
                  _ حمزة بن حبيب بن عمارة ، الزيات الكوفي _ أحـــد
-(179)- a 174
    · 141-141
          _ حمل بنمالك بن النابغة، الهذلي، أبو نضلة، الصحابي (٣٧٠)
                                      _ أبو حنيفة = النعمان بن ثابت
```

# حرف الخاء

\_ أبو خازم = عبد الحميد بن عبد العزيز ، القاضي

- خالد بن خويلد بن محرث ، أبو ذؤيب ، الشاعرالهذلي (٤٦٦) - خباب بن الآرت بن جندلة ، التميمي ، أبو عبد الله ،
  - الصحابي
- ـ الخرباق بن عمرو ، المشهور بذي اليدين ، الصحابي (١٩٤)\_٤٥٥
  - ابن خزيمة = محمد بناسحاق بنخزيمة النيسابوري، الحافظ
    - \_ ابن الخشاب = عبد الله بن أحمد بن أحمد ، أبو محمد
      - \_ أبو الخطاب = محفوظ بن أحمد بن الحسن
  - أبو الخطاب = محمد بن أبي زينب الأسدي ، زعيم الخطاسة ·
    - \_ الخطابي = حَمَد بن محمد بن ابراهيم .
    - ابن خطل = عبد العزى بن عبد الله بن عبد مناف
    - \_ الخلال = أحمد بن محمد بن هارون ، أبو بكر الخلال
    - خلف بن تميم بن أبي عتاب الكوفي، أبو عبد الرحمن، الحافظ

(१९९)

- خلف بن هشام - أحد القراء العشرة

 $^{"}$  – الخو نجي = محمد بن ناوار بن عبد الملك –  $^{"}$ 

- ابن خويز منداد المالكي = محمد بن أحمد بن عبد الله
- خويلد بن عمرو ، أبو شريح ، الخزاعي ، الصحابي (٧٧)
  - ابن خيران = الحسين بن صالح بن خيران ، الشيخ أبو على

# حرف السدال

- الدارقطني = على بن عمر بن أحمد ، أبو الحسين
  - \_ الدارمي = عثمان بن سعيد
- ـ الدامغاني الحنفي = محمد بن علي بن الحسين بن عبد الملك
  - \_ الداني = عثمان بن سعيد بن عثمان
    - ـ داود = داود بن على بن خلف
  - \_ أبو داود = سليمان بن الأشعث بن شداد

```
_ ابن أبي داود = عبد الله بنأبي داود سليمان بن الأشعث
                      _ ابو داود الطيالسي = سليمان بن داود بن الجارود
                           _ داود بن على بن خلف ، الظاهري ، أبو سليمان
      (771)_703
                         _ الديوسي = عبد الله أو عبيد الله بن عمر ، أبو زيد
                   _ الدراوردي = عبد العزيز بن محمد بن عبيد، أبو محمد
                       _ ابن درباس الشافعي = غثمان بن عيسى بن درباس
                            _ ابن دقيق العيد = محمد بن وهب ، تقى الدين
                         _ ابن أبي الدم = ابراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم
                             حرف السلال
                            - أبو ذؤيب الشاعر = خالد بن خويلد ، الهذلي
                        _ أبو ذر = جندب بن جنادة بن سفيان ، الغفاري
      08.-(049)
                                    _ ذكوان السمان ، أبو صالح ، التابعي
                         _ الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان ، أبو عبد الله
                             _ ذو اليدين = الخرباق بن عمرو ، الصحابي
                              حرف الراء
                       _ الرازى = محمد بن عمر بن الحسين ، الفخر الرازي
                   _ الرازى = عبدالرحمن بن محمد بن ادريس، ابن أبى حاتم
                   _ رافع بن خديج بن رافع ، الأنصاري ، أبو عبد الله ،
           (TVE)
                   _ الرافضي = الحسن بن يوسف بن على بنالمطهرالحلي
                   ـ الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل ، المرادي،
           (0.1)
                                     _ الربيع بن نافع ، الحلبي ، أبو توبة
           (010)
                  _ ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ ، القرشي ، المشهور
02--049-(0.7)
                                                        بربيعة الرأي
           . 05.
                             _ ابن رجب = عبد الرحمن بن أحمد بن رجب
```

```
ـ ابن رشد المالكي = محمد بن أحمد بن محمد بن رشد
```

- الروياني = عبد الواحد بن اسماعيل بن احمد

# حرف الزاي

\_ زائدة بن قدامة ، الثقفي ، أبو الصلت

ـ ابن الزاغوني = على بن عبيد الله بن نصر

- زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى ، السرخسى الشافعي (١٢٧)\_١٣١-

\_ الزبيدي = محمد بن الوليد بن عامر

ـ أبو زُرعة = عبـــد الرحمن بن عمرو بن صفوان ، الدمشقي

- أبو زرعة = أبو زرعة الرازي = عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد

- ذكريًا بن ابراهيم بن عبد الله بن مطيع

- أبو الزناد = عبد الله بن زكوان ، أبو عبد الرحمن القرشي

\_ الزهري = محمد بن مسلم بن عبيد الله

ـ زياد بن العلاء ، أبو عمرو البصري ، أحد القراء السبعة ١٢٣ هـ

770\_770\_(7£·)

\_ زيد بن ثابت بن الضحاك ، الأنصاري ، أبو سعيد ، الصحابي

\_ زيد بن حارثة بن شراحيل، أبو أسامة، حب رسولالله (١٩٥)

- أبو زيد الدبوسي = عبد الله ( أبو عبيد الله ) بن عمر ابن عيسى

ـ زيد بن عمرو بن نفيل ، القرشمي - زيد بن عمرو بن نفيل ، القرشمي

ــ ابن أبي زيد القيرواني = عبد الله بن عبد الرحمن

ـ زين الدين بن رجب = عبد الرحمن بن أحمد بن رجب

# حرف السين

\_ ابن سالم = أحمد بن محمد بن أحمد بن سالم

- سالم بن أبي أمية ، التيمي ، أبو النضر (٥٥٢)\_٥٥٣

| (207)            | ــ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، أبو عمر              |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
|                  | _ السبكي = علي بن عبد الكافي بن علي ، تقي الدين             |
|                  | _ السبكي = عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ،<br>تاج الدين   |
|                  | ـ السبيعي = عمرو بن عبد الله بن علي ، الهُـمُـداني          |
|                  | _ السبِجنزي = عبيد الله بن سعيد بن حاتم ، أبو نصر           |
|                  | _ السرخسي = زاهــر بن أحمد بن محمد بن عيسى ،<br>الشافعي     |
|                  | _ السِرخسي الحنفي = محمد بن أحمد بن أبي سهل ،<br>شمس الأئمة |
| (۱۰۸)            | _ السري بن المنعكس السقطي                                   |
| 777_777          | _ سعد = سعد بن أبي وقاص(١)                                  |
| <b>T10_(T10)</b> | _ سعد بن عبادة بن دليم ، أبو ثابت ، الصحابي ،<br>سيد الخزرج |
|                  | _ سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد الخدري، الصحابي             |
| ٤AV              | _ سعيد بن جبير ، الكوفي                                     |
|                  | _ أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك بن سنان                     |
| (873)            | _ سعيد بن سالم القداح                                       |
| (٣٣)             | _ سعيد بن ضمضم الكلابي                                      |
| (V°)             | _ سعيد بن أبي عروبة مهران ، أبو نضر ، الحافظ                |
|                  |                                                             |

15AYS

<sup>(</sup>١) سقطت ترجمته سهوا في الداخل ، ونستدركها هنا .

هو الصحابي سعد بن مالك بن وهب القرشي الزهري المكي المدني ، من السابقين إلى الإسلام ومن المهاجرين الأوائل ، شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد ، ويقال له : فارس الإسلام ، وهو أول من ردي بسهم في سبيل الله ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الستة أصحاب الشورى ، وكان مجاب الدعوة ، استعمله عمر على الجيوش التي بعثها إلى بلاد فارس ، فهرم الفرس بالقادسية وغيرها ، وولاه عمر على العراق ، ثم ولاه عثمان ، واعتزل الفتن بعد قتل عثمان ، وهو آخر العشرة موتا ، توفي بقرب المدينة ، ودنن بالبقيع سنة ٥٥ ه وقيل غير ذلك ، مناقب كثيرة ،

انظر ترجمته في ( الإصابة ٣٣/٢ ، الاستيعاب ١٨/٢ ، تهذيب الاسماء ٢١٤/١ ، الخلاصة ص ١٣٥ ، أسد الغابة ٣٦٦/٢ ، حلية الأولياء ٩٢/١ ) ٠

```
- سعيد بن مسعدة، المجاشعي، البلخي، المسهور بالأخفش (١٥١)
                             - سعيد بن المسيب بن حزن ، سيد التابعين
   _207_(747)
  . 0V2_ & 20V
_ سعيد = سعيد بنمنصور بنشعبة الخراساني الحافظ (٣٧٠)_٣٧٣_٩٧٩
                  ـ سفيان بن سعيد بن مسروق ، أبو عبد الله ، المشهور
                                                         بالثوري
(771)_PP7_A73
     . 299_279
_ سفيان بن عيينة بنابي عمران ميمون، الكوفي، أبو محمد (٨٩)_٢٦٩ـ٥٠٧_
-05V_05V_057
                       _ السفيانان = سفيان الثوري وسفيان بن عيينة .
                 ـ سلامة بن عمير بن أبي سلامة ، أبو حدد ر ، الأسلمي الصحابي
          (174)
                        _ السُّلَفي = أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم
                              - سلمان الفارسي ، أبو عبد الله ، الصحابي
          (727)
                                   _ سلمة بن دينار ، المدنى ، أبو حازم
(AA3)_PA3_0VO
                 _ سلمة بن شبيب ، النيسابوري ، أبو عبد الله ، الحافظ
         (EAA)
                           - أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، الزهرى
227_227_(742)
                      _ أم سلمة = سهلة بنت ملحان بن خالد ، الأنصارية
                  _ أم سلمة = هند بنت أبي أمية حذيفة بن المفيرة
                                              المخزومية ، أم المؤمنين
                  _ سنكيم بن أيوب بن سليم الرازي ، أبو الفتح ، المشهور
                                                    بسئليم الرازي
_TYT_TEV_TET
       00V_21Y
                      - سليمان بن أحمد بن أيوب ، أبو القاسم ، الطبراني
            (72)
                                 _ سليمان بن أرقم ، البصري ، أبو معاذ
          (227)
                  _ سليمان بن الأشعث بن شداد ، أبو داود ، السجستاني
  -191-10A-10V
_ 479_ 47._ 41A
_~~~~~~~~~
_ £79_ £04_ £1V
143-143- 30 ·
```

```
(or.)
                                          _ سليمان بن اكيمة ، الليثي
     0VV _ 0 · ·
                  _ سلىمان بن خلف بن سعد ، التجيبي ، أبو الوليدالباجي
                  _ سليمان بن داود بن الجارود ، ابو داود الطيالسي ،
      TTT_(VA)
                                                        الحافظ
-11-17-18
                  _ سليمان بن عبدالقوي بن عبد الكريم، نجم الدين، الطوفي
-17V- 9T- 7T
_ 470_ 477_ 104
-Y94-TAY-TV.
_TEA_TEO_TTV
    · 279_217
(17)_771_703_
                       _ سليمان بن مهران ، أبو محمد ، المعروف بالأعمش
          . 200
                  _ ابن السمعاني = السمعاني = منصور بن محمد بن
                                             عبد الحيار، أبو المظفر
          _ أبو السنابل بن بعكك بن الحجاج بنالحارث، الصحابي (٣١٢)
                            _ السنهر وردي = عمر بن محمد بن عبد الله
                  _ سهل بن سعد بن مالك ، الخررجي الأنصاري ،
          (EAA)
                                            أبو العباس، الصحابي
          (210)
                      _ سهلة بنت ملحان بن خالد ، الانصارية ، الصحابية
08.-08.-(049)
                       _ سهيل بن أبي صالح ذكوان ، السمان ، أبو يزيد
      051_08.
                          _ السهيلي = عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد
                               _ السوسى = صالح بن زياد بن عبد الله
                             _ ابن سيرين = محمد بن سيرين الأنصاري
                 _ ابن سينا = الحسين بنعبدالله بنسينا، الرئيس الحكيم
                 _ السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ،
                                                      حلال الدتن
                           حرف الشين
```

\_ الشافعي = الإمام الشافعي = محمد بن ادريس ابن العباس

\_ أبو شامة = عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم - 744 -

```
- أبو شاه ، الصحابي ، اليماني
         (171)

 ابو شریح = خویلد بن عمرو ، الخزاعي ، الصحابي ٠

                           _ شريع بن الحارث بن قيس الكندي ، القاضي
            747
                           - شعبة بن الحجاج بن الورد ، البصري ، الإمام
£01_££1_(£7A)
_0.7_0.1_201
          . 001
                              _ الشعبى = عامر بن شراحيل بن ذي كبار
                   _ شعيب بن أبي حمزة دينار الأموي ، أبو بشر الحمصي
            (XY)
                     - ابن شهاب = محمد بن مسلم بن عبيد الله ، الزهري
                 _ شهاب الدين = أحمد بن على بن محمد، ابن حجر العسقلاني
                      _ الشبهاب السنهروردي = عمر بن محمد بن عبد الله
                        _ الشهرستاني = محمد بن عبد الكريم بن احمد •
                  _ ابن أبي شيبة = عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، الحافظ
                    _ الشيخ = الشيخ الموفق = عبد الله بن أحمد بن محمد
                    _ الشيرازي = ابراهيم بن على بن يوسف ، أبو اسحاق
                            حرف المساد
                   _ صاحب ( الأصل ) = صاحب ( التحسرير ) =
                                          المرداوي = على بن سليمان
  077_277_277
                   _ صاحب و البديع ، = أحمد بن علي الساعاتي ،
                                                     مظفر الدين
             218
                         _ صاحب ( روضة الفقه ، من أصحابنا ( الحنابلة )
             717
                   _ صاحب , المثل السائر ، = نصر الله بن محمد بن
                                            محمد ، ابن الأثير الجزري
             FVY
                   - صاحب و المحصول » = محمد بن عمر بن الحسين ،
                                                      الفخر الرازي
                   _ صاحب ، المعتبر ، = أبو البركات ، هبة الله بن علي
                                            ابن ملكا البغدادي الطبيب
                           _ صالح بن زياد بن عبد الله ، السوسى ، المقرى،
           (14.)
                           _ ابن الصباغ = عبد السيد بن محمد بن الواحد
```

ـ صدى بن عجلان بن الحارث ، الصحابي ، أبو أمامـة (VO) الباعلي \_ الصديق = عبدالله بن عثمان بنعامر، أبو بكرالصديق \_ ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحمن بن موسى ، أبو عمسرو \_ الصرق = محمد بن عبد الله البغدادي \_ الصيمرى = الحسين بن على بن محمد بن جعفر ، أبو عبد الله حرف الضياد \_ أبو الضئحى = مسلم بن صنبيح \_ الضحاك = الضحاك بن سفيان بن كعب ، الصحابي (٣٧١) \_ الضحاك بن منخلد بن الضحاك، الحافظ، أبو عاصم النبيل (٤٩٥) \_ ابن ضمضم = سعید بن ضمضم الکلابی \_ الضياء = ضياء الدين = محمد بن عبد الواحد بن أحمد ، المقدسي حرف الطاء \_ طارق بن شهاب بن عبد شمس ، البجلي ، الصحابي (207) \_ أبو طاهر الدباس الحنفي = محمد بن محمد بنسفيان NN1\_437\_667\_ \_ طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري الشافعي القاضي \_20.\_40.\_4VA · 00V\_014 -TV.-TV.(10Y) \_ طاووس بن كيسان ، اليماني 144\_403\_403. \_ الطبراني = سليمان بن أحمد بن أيوب \_ الطبرى = محمد بن جرير الطبري \_ الطحاوى = أحمد بن محمد بن سلامة (1TV) \_ طلحة بن مصرف بن عمرو \_ سيد القراء

\_ طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله القرشي

\_ الطوفي = سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم

(057)

- أبو الطيب = القاضي أبو الطيب = أبو الطيب الشافعي = طاهر بن عبد الله بن طاهر
- أبو الطيب المتنبي = أحمد بن الحسين بن الحسن ، الشاعر

## حرف المين

7-(101)-701-771-081-377-077-377-177-013-733-773-V30 · \_ عائشة بنت أبي بكر الصديق ، أم المؤمنين

- \_ ابن أبي عاصم = أحمد بن عمر النبيل
- أبو عاصم النبيل = الضحاك بن مَخلد بن الضحاك ، الشيباني
- \_ عاصم بن أبي النجود بكهدلة ، الكوفي ، أحدالقراءالسبعة ١٢٣هـ (١٢٩)
  - عامر بن سعد بن أبى وقاص
  - \_ عامر بن سعید بن أبي موسى \_\_\_\_
  - عامر بن شراحيل بن ذي كبار ، المعروف بالشعبي
  - عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، أبو بردة (٥٥١)-٥٥٢
    - \_ ابن عباس = عبد الله بن عباس
    - أبو العباس بن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ، تقي الدين
    - عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى ، الغساني الدمشيقي ، أبو مسهر (٥١٥)
      - ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ، أبو عمر
- عبد الجبار المعتزلي القاضي = عبد الجبار بن أحمد ابن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمذاني(١) ٢٦٠\_٣٦٤ ابن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمذاني(١)

<sup>(</sup>۱) سقطت ترجمته سهوا ۰

وهو قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمذاني الأسد أبادي ، أبو الحسن ، درس الحديث وأصول الفقه والتوحيد وعلم الكلام،

\_ عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ، المشهور بابن 177-(177) عطية المفسير - عبد بن حُميد بن نصر ، الكِستي ، أبو محمد ، الحافظ (777)\_ عبد الحميد بن عبد العزيز ، القاضى أبوخازم ، الحنفى (٢٤٠) \_ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ، زين الدين ، أبو الفرج 178\_1.9\_(1.V) \_202\_240\_177 . 205 441-179 \_ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجى ، عضدالدين \_ عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم ، أبو شامة ، 147-144-(141) المقدسي \_ عبد الرحمن بنابي بكر بنمحمد، جلال الدين، السيوطي (101) \_ عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله بن سالم ، أبو حرب (297) الحمحي \_ عبد الرحمن (أو عبد الله) بن صخر الدوسي، 30\_0F\_3V\_AFT أبو هريرة ، الصحابي 747\_733\_ - EAN\_ EAV\_ E ET -021-05V-079 V00-710-110-· 07V 740\_(104) \_ عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد ، السهيلي ، أبو القاسم ـ عبد الرحمن بن على بن محمد، جمال الدين، أبوالفرج، -415-147-40 ابن الحوزي . 401 \_ عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان ، أبو ذرعة الدمشقى (٤٣٥)

وصار إمام المعتزلة في زمنه ، وينتحل مذهب الشافعي في الفروع ، وكانت له مكانة عظيمة اجتماعية وعلمية ، وله مصنفات كثيرة مشهورة في الأصول وعلم الكلام والتفسير وغيرها ، منها « العمد » في أصول الفقه ، و « ألغني » في أصول الدين ، و « متشابه القرآن » و « شرح الأصول الخمسة » ثوفي سنة ٤١٥ هـ •

انظر ترجمته في ( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٩٧/٥ ، شذرات الذهب ٢٠٢/٣ ، طبقات المفسرين ١٦/٢ ، ميزان الاعتدال ١١٣/١ ، مرآة الجنان ٢٩/٣ ، تاريخ بغداد ١١٣/١١ ) ٠

| £79_£7A_(17£)                           | ـ عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمِّد، أبو عمرو، الأوزاعي                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣٧١)                                   | ـ عبد الرحمن بن عوف ، القرشي ، أبو محمد ، الصحابي                                            |
| (117)                                   | _ عبد الرحمن بن محمد بن ادريس ، ابن أبي حاتم                                                 |
| (AF)                                    | <ul> <li>عبد الرحمن بن محمد المحاربي</li> </ul>                                              |
|                                         | - عبد الرحمن بن مهدي بن حسان ، أبو سعيد البصري                                               |
| 240_(51.)                               | البحافظ                                                                                      |
| (£AV)                                   | <ul> <li>عبد الرحمن بن هرمز بن كيسان ، الأعرج</li> </ul>                                     |
| (0 £ 1)                                 | <ul> <li>عبد الرحمن بن يعقوب ، الجهني ، مولى الحرقة</li> </ul>                               |
| 019_018_(0.9)                           | <ul> <li>عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ، الحافظ ،</li> <li>زين الدين العراقي</li> </ul> |
| (750)                                   | <ul> <li>عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن ، أبو نصر ،</li> <li>ابن القشيري</li> </ul>       |
|                                         | _ عبد السلام بن عبد الله بن تيمية ، أبو البركات ،                                            |
| -147-11-1.                              | المشهور بالمجيد                                                                              |
| -111-101-159                            |                                                                                              |
| _                                       |                                                                                              |
| _247_244_                               |                                                                                              |
| .071-50.                                |                                                                                              |
|                                         | <ul> <li>عبد السيد بن محمد بن عبدالواحد الشافعي، المعروف<br/>بابن الصباغ</li> </ul>          |
| _0.4_277_774                            | بابن الصباغ                                                                                  |
|                                         | <ul> <li>عبد العزى بن عبد الله بن عبد مناف ، المعروف</li> <li>باد: خطا</li> </ul>            |
| (¥7V)                                   | J- 0. ·                                                                                      |
|                                         | _ عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي ، غلام الخلال ،                                         |
| _178_1.7-1                              | أبو بكر                                                                                      |
| 777_383_710.                            |                                                                                              |
|                                         | <ul> <li>عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي ، المشهور</li> </ul>                        |
| · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | بالعز بن عبد السلام                                                                          |
| 02(04)                                  | <ul> <li>عبد العزيز بن محمد بن عبيد ، أبو محمد ، الدراوردي</li> </ul>                        |
| 17F)_7F_PA                              | <ul> <li>عبد الغني بن عبد الواحد بن على المقدسي ، الحافظ</li> </ul>                          |
|                                         | ـ عبد القاهر بن طاهر بن محمد ، الأستاذ أبو منصور                                             |
| _787_787_777                            | البغدادي                                                                                     |
|                                         | -                                                                                            |

| <b>****</b> 189                                                                   | معبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ، النيسابوري ، القشديري                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | _ عبد الله = عبد الله بن مسعود بن غافل ، الصحابي                                                                                     |
| (23)                                                                              | _ عبد الله بن أحمـد بن أحمـد ، أبو محمد ، المعروف<br>بابن الخشــاب                                                                   |
| _1.9_99_7A<br>0VY                                                                 | _ عبد الله بن أحمد بن حنبل                                                                                                           |
| ·3_/3_A3_P3_ /0_70_70_AF_ /A_F0/_777_ PF7_·V7_7P7_ 3 /7_037_A37_ /A7_VA7_773_ PF0 | <ul> <li>عبد الله بن أحمد بن محمد، المقدسي الدمشيقي الحنبلي،</li> <li>موفق الدين ابن قدامة</li> </ul>                                |
| _77_77_(°T')                                                                      | _ عبد الله بن أنيس بن حرام ، الأنصاري ، الصحابي                                                                                      |
| 220                                                                               | <ul> <li>عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمي ، أبو ابراهيم الصحابي(١)</li> <li>أبو عبد الله البصري = الحسين بن علي</li> </ul> |
| (٤٧١)                                                                             | _ عبد الله بن ثعلبة بن صنعير ، أبو محمد ، الشاعر                                                                                     |
| (°V°)                                                                             | _ عبد الله بن تنوَّب، أبو مسلم الخولاني                                                                                              |
| (0.0)                                                                             | _ عبد الله بنجحش بنرثاب الاسدي، أبو محمد، الصحابي                                                                                    |
| (٤٥٨)                                                                             | <ul> <li>عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، أبو جعفر القرشي</li> </ul>                                                                   |
| ( <b>٤٧</b> •)                                                                    | عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي                                                                            |

<sup>(</sup>١) سقطت ترجمته سهوا .

مو الصحابي عبد الله بن أبي أونى علقمة بن خالد الأسلمي ، أبو أبراهيم وأبو خالد به صحابي ابن صحابي ، شهد الحديبية وبيعة الرضوان وخيبر وما بعدها من المشاهد ، عمي في آخر عمره ، روى خمسة وتسعين حديثا ، مات سنة ٨٦ هـ وقيل غير ذلك ، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة ،

انظر ترجمته في ( أسد الغابة ١٨٢/٣ ، مشاهير علماء الأمصار ص ٤٩ ، الخلاصة ٢٠/٢ مطبعة الفجالة الجديدة ، تهذيب الأسماء ٢٦١/١ ، الإصابة ٢٩/٤ مطبعة الشرفية ) ٠

```
- أبو عبد الله الحاكم = أبو عبد الله الحافظ = محمد
                                                      ابن عبد الله
                             - عبد الله بن الحسين ، أبو البقاء ، العكبري
           101
                                   - عبد الله بن أبي الحمساء ، العامري
          (279)
                  _ عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث ، أبو بكر ،
                                                     السبجستاني
019_280_(470)
                        - أبو عبد الله الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان
                 _ عبد الله بنزكوان، أبو عبدالله القرشي، الملقب بابي الزناد
          (YAZ)
                   ـ عبد الله بن زياد بن سمعان ، أبو عبد الرحمن ، المدنى
          (0 £ A)
                          - عبد الله بن زيد بن عمر ، الجرمي ، أبو قلابة
          (370)
                  _ عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب البصري ، المشهور
-77-17-17-9
   · ~~~~~~
                          - عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، أبو بكر المدنى
          (700)
                 - عبد الله بن سلامة بن عمير الأسلمي، الصحابي، أبو محمد
     174-(171)
                                  - عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي
          (04.)
                  _ أبو عبد الدالصيمري = الحسين بن علي بن محمد بن جعفر
        _ عبد الله بن عامر الشامي، اليحصبي، أحد القراء السبعة ١٢٣ هـ
                             - عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، القرشي
_17V_ A9_ VV
_100_101_101
-101-10V-107
_751_740_745
_TV0_TVT_T0.
_ 499_ 49V_ 4V0
- F3_7F3_VA3_
      ·07V_077
                  (91)
          _ عبد الله بنعبدان بن محمد بن عبدان، أبو الفضل الشافعي (٣٣٩)
                   - عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب القرشي ، التميمي،
                                                   أبو بكر الصديق
_ 749_ 74. _09
```

-777-70--759 - 477- 470- 475 \_ T79\_ T79\_ T7 . 022 771-711-(179) \_ عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العدوى -471-411-444 \_ TV 2\_ TV T\_ TV 1 - 201\_ 207\_ TVE 170-770-830-· 009\_00V \_ عبد الله (أو عبيد الله) بن عمر بن عيسى ، أبو زيد A 0. Y الدبوسيي \_ عبد الله بن عمرو بن حرام ، الصحابي ، والد جابر VE\_(VY) \_ عبد الله بن عون بن ارطبان ، أبو عون البصرى (200) ـ عبد الله بن قيس بن سليم ، أبو موسى الأشعري ، 001-(474) \_ عبد الله بن كثر المكى ، أحد القراء السبعة A 174 (OVY) \_ عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصرى ، أبو عبد الرحمن \_ عبد الله بن المبارك بن واضح ، الحنظلي ، أبوعبدالرحمن (٨٥)-١٠٣-١٠٣--177-117-1-7 . 279 \_ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان ، الملقب بأبي الشيخ (YY) \_ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، أبو بكر الحافظ (VA) ـ عبد الله بن محمد بن علي ، الفهري ، شرف الدين ، أبو محمد ، المعروف بابن التلمساني 177 -7V-77-08-EA \_ عبدالله بن مسعود بن غافل، الهذلي، الصحابي 1 -- \_ 19\_79\_79 -189-111-1.9 \_ 777\_100\_179 137\_113\_733\_ 703-703-. 13-. 040\_040

```
_ عبد الله بن مسلمة بن قعنب، أبو عبد الرحمن، القعنبي (٤٨٩)
                            - عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي العدوي
          (029)
                               - عبد الله بن وهب بن مسلم المصرى المالكي
     0.7_(177)
                        - عبد الله بن يوسف بن عبد الله ، أبو محمد الجويني
     77.-( TA)
                                 - عبد الله بن يوسف الكلاعي ، أبو محمد
          (EA3)
                                                       ـ ابن عبد المؤمن
             019
                          _ عبد الملك بن زيادة الله على بن حسين ، الطبنني
           (170)
                    _ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، القرشي ، المكي
           (LOV)
                   - عبد الملك بن عبد الله بن يوسيف ، إمام الحرمين ، أبو
                                                     المعالى ، الجويني
-111-1.4-11-
_T.9_1VE_189
_72V_777_777
-777-700
-212-2-1-779
_277_277_277
013-773-770·
                        _ عبد الملك بن قريب بن أصمع ، البصري ، الأصمعي
             EIV
                   _ عبد الواحد بن اسماعيل بن أحمد بن محمد ، أبو
                                                   المحاسن ، الروياني
      1407)_YT3
                   - عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي المقدسي الحنبلي ، أبو الفرج
       1.3-273
                    - عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن جلبة ،
البغدادي ، الحراني ، أبو الفتح
             (\Lambda\Lambda)
                    _ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، تاج الدين، السبكي
- TAY_1 V7_189
 077_113_730.
                    _ عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين ،
                                   أبو محمد ، القاضي عبد الوهاب المالكي
· 40 · - 41 - 479
                        _ ابن عبدان = عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان
                                  _ أبو عبيد = القاسم بن سلام البغدادي
                    _ عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم ، أبو الحسن
  013_370_310
                                                               الكرخي
```

```
_ عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجستاني (أو السجري)
 0.- £1-£1-(1A)
                                                     الحافظ أبو نصر
     · 10_19_01
                    _ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي ،
 103_004-53-
                                                    ابو زرعة الرازي
 · · · ٢_ · · · ( ٤٧١)
           (0VE)
                            _ عبيد الله بن عدي بن الخيار القرشى ، التابعي

    عبيد الله بن محمد بن محمد ، أبو عبد الله العكبري ،
    المعروف بابن بطة

           (371)
           _ عُبيدة بن قيس بن عمرو ، المشهور بعُبيدة السلماني (٢٤٩)
                          _ ابن أبي عتيق = محمد بن عبد الله بن أبي عتيق
                           _ عثمان بن سعيد بن خالد ، أبو سعيد ، الدارمي
       14.-(40)
                   _ عثمان بن سعيد بن عبد الله، شيخ القراء ، الملقب بورش
           (179)
           (140)
                             _ عثمان بن سعيد بن عثمان ، أبو عمرو الدائي
                   ـ عثمان بن عبد الرحمن بن موسى ، أبو عمر ، المعروف
40.-(44.)-15A
                                                        بابن الصلاح
107_173_173_
~ $ $ V_ $ $ 7_ $ TA
- EVX_ EVY_ EOT
-012-0.-EA7
-07V-077-07E
-047-050-047
           · OVA
-144-144-(11)
                  _ عثمان بن عفان بن أبي العاص، أمير المؤمنين، أبو عبدالله
-204-447-449
     · 277_209
-147-171-177
                  _ عثمان بن عمرو بنأبي بكرالمالكي، المعروف بابن الحاجب
-1-1-197-147
-771-177
_ T9 T_ TA T_ TVV
-405-451-4..
010_ 130_750.
                  _ عثمان بن عيسى بن درباس ، ضياء الدين القاضي ،
           (TE)
                                                         الشسافعي
```

- العراقي = عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ، الحافظ
- ابن العراقي = احمد بن عبد الرحيم بن الحسين ،
   أبو زرعة ، ولي الدين ٠
  - \_ ابن العربي = محمد بن عبد الله بن محمد
- عروة بن الزبير بن العوام ، الأسدي ، أبو عبد الله (١٥٢)\_٤٦١\_٤٣٤
  - عز الدين بن عبد السلام = العز بن عبد السلام = عبد العزيز بن عبد السلام
  - \_ العسقلاني = أحمد بن على بن محمد، المشهور بابن حجر
  - عضد الدين = العضد = عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفار
  - ـ عطاء بن أبي رباح المكي ـ ـ عطاء بن أبي رباح المكي
    - \_ ابن عطية = عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن، المفسر
  - عقبة بن عمرو ، أبو مسعود البدري ، الأنصاري ، الصحابي(١)
    - \_ ابن عقيل = على بن عقيل بن محمد
    - \_ العكبري (أبو البقاء) = عبد الله بن الحسين
    - \_ العكبري = عبيد الله بن محمد بن محمد ، أبو عبد الله
    - \_ العكبري = عمر بن ابراهيم بن عبد الله ، أبو حفص
  - ـ عكرمة بن عبد الله ، مولى ابن عباس
    - \_ علاء الدين البعلي = علي بن محمد بن عباس، أبو الحسين
    - ـ العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، المدنى ، أبو شبل (٥٤٨)
- \_ علقمة بن قيس بن عبد الله ، أبو شبل ، النخعى (٤٥٢)\_٤٥٢\_٥٧٤

وهو الصحابي عقبة بن عمرو بن ثعلبة ، الانصاري ، ابو مسعود البدري ، عده ابن شهاب والبخاري وابن اسحاق من شهد بدرا ، وفيه خلاف ، وسمى بالبدري لانه سكن ماء بدر ، وشهد العقبة ، روي له مائة وحديثان ، مات سنة ٤٠ هـ وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في (أسد الغابة ٢٨٦/٦ ، الخلاصة ٢٣٧/٢ مطبعة الفجالة ، مشاهير علما الأمصار ص ٤٤ ، تهذيب الاسماء ٢٦٧/٢ ، الإصابة ٢٥٢/٤ مطبعة الشرفية ) .

<sup>(</sup>١) سقطت ترجمته سهوا .

على بن اسماعيل بن اسحاق البصري-، أبو الحسن -11-11-11-9 الأشعري -19-11-17-17 \_~~~~~~~~ -0V-0-- T9-TA -TE7-17.-1.T . 571 -140-140-(98) \_ على بن أحمد بن سعيد بن حزم ، الظاهري ، أبو محمد 1771 \_ على بن أحمد بن محمد ، أبو الحسين الواحدي ، النيسابوري (KPY) \_ على بن اسماعيل بن علي بن عطية ، أبو الحسن ، الأبياري 0 \$ \$\_(0 \$ \$) \_ أبو على الجبائي = محمد بن عبد الوهاب بن سلام \_ على بن الحسين بن موسى، الشريف المرتضى، أبو القاسم (٣٤٢) \_ على بن حمزة الكسائي ، النحوي \_ أحد القراء السبعة ١٢٣هـ - (١٣٠)-. 107\_171 · 111-473-173 · \_ على بن سليمان المرداوي الحنبلي -177-17. \_ على = على بن أبي طالب بن عبد المطلب ، أبو الحسن -754-749-744 - 40 - 729 - 722 \_~~~\_~~~~~ \_407\_45.\_44V -247-2-770 · 514 \_ على بن عبد الكافي بن علي ، أبو الحسن ، تقي الدين TVI\_AAT \_ على بن عبد الله بن جعفر بن المديني ، أبو الحسن 27-202-(279) P37 ـ على بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني الحنبلي \_ على بن عقيل بن محمد البغدادي ، الحنبلي ، أبو الوفا -10.-181-171 -111-11.-10. \_777\_174\_174 \_TEE\_TTT\_TTA -TV9-T00-T0T

7A7\_PA7\_VP7\_ 3/7\_/07\_707\_ FV7\_/A7\_FA7\_ VA7\_7P7\_FP7\_ 7.3\_V.3\_V73\_ 7.3\_3F3\_770\_

- على بن أبي على بن محمد التغلبي ، أبو الحسن ، سيف الدين ، الآمدي

(17.)

على بن عمر بن أحمد ، أبو الحسين ، الدارقطني

ـ على بن محمـ بن أحمـ ، أبو الحسـن ، المعـروف بابن الحصار

ـ على بن محمـ بن عبـاس ، أبو الحسن ، القـاضي علاء الدين البعلي المعروف بابن اللحام (٤٠٧)

ـ علي بن محمــد بن عبــد الملك بن يحيى بن ابراهيم ، أبو الحسن المعروف بابن القطان المحدث (٤٧٩)\_٤٨٥\_٤٧٥

علي بن محمد بن علي ، السيد الشريف الجرجاني(١)

و على بن محمد بن على ، أبو الحسن ، المعروف بالسيد الشريف الجرجاني ، الحنفي ، كان عالما نحريرا ، وكان فصيح العبارة ، دقيق الاشارة ، وكان مهتما بالعربية والعلوم العقلية والنقلية ، وصنف فيها كتبا عديدة ، والف في التفسير والمنطق والفرائض ، وتصدى للتدريس والإفتاء ، ومن كتبه د حاشية على العضد على ابن الحاجب ، في أصول الفقه ، و «التعريفات» ، وفي سنة ٨١٦ هـ بشيراز .

انظر ترجمته في ( الغوائد البهية ص ١٢٥ ، الضوء اللامع ٣٢٨/٥ ، البدر الطالع ٤٨٨/١ )

<sup>(</sup>١) سقطت ترجمته سهوا ٠

```
_ على بن محمد بن على الطبري، المعروف بالكيا الهراسي ٥٥٧
                   _ على بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ، أبو الحسن ،
           (EVY)
                                          المعروف بابن الأثر الجزري
                             _ على بن المديني = على بن عبد الله بن جعفر
_ عمار بن ياسر بن عامر العنسى، أبو اليقظان، الصحابي (٢٠٩)-٢٥٢ ٢٥٣_٢٥٣
                               _ ابن عمر = عبد الله بن عمر بن الخطاب
             717
                               _ عمر = عمر الفاروق = عمر بن الخطاب
                         _ عمر بن ابراهيم بن عبد الله ، أبو حفص العكبرى
          (170)
                  _ عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي أبو حفص، أمير المؤمنين
-04-44-10-1.
_759_779_779
-70--759-759
_TV._TV0_TV0
_ TV1_ TV . _ TV .
_KX7_KVY_KV1
. $78_$09_807
          (TVI)
                        _ عمر بن رسلان بن نصير ، شيخ الإسلام البلقيني
                _ عمر بن محمد بن عبد الله ، شهاب الدين ، السنهروردي
      1/17-(01)
~~ TV--(T-9)
                       ـ عمرو بن بحر بن محبوب ، أبو عثمان ، الحاحظ
                         _ عمرو بن دينار ، أبو محمد ، الجمحي ، التابعي
           (PA)
                  _ عمرو بن عبد الله بن على ، الهنمنداني ، أبو اسحاق
     007_(001)
                                                         السبيعي
            ٤VV
                                    _ عمرو بن عبيد بن باب ، أبو عثمان
                  _ ابن عمروس المالكي = محمد بن عبد الله بن أحمد بن
                                                  محمد بن عمروس
                       _ ابن عون = عبد الله بن عون بن أرطبان ، البصري
                  _ عياض بن موسى بن عياض بن عمرو ، القاضي
TT1-178-(171)
                                               أبو الفضل اليحصبي
177-3.0-170-
.017-376-011
401-401-448
                                      _ عسم (عليه الصلاة والسلام)
                      ـ عيسى بن مينا بن وردان ، الملقب بقالون ، القارىء
          (14.)
                                      _ ابن عیینة = سفیان بن عیینة
```

## حرف الفن

الغزالي = محمد بن محمد بن محمد ، أبو حامد
 غياث بن غنونث ، الشاعر النصراني

\_TT\_TT\_(\0) \_8T\_8T\_8T\_8\ • 88

## حرف الفاء

\_ ابن فارس = احمد بن فارس بن زكريا

\_ فاطمة الزهراء بنت رسول الله على \_\_\_\_

- فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية القرشية ، الصحابية (٤٦٤)

- فاطمة بنت المنذر بن الزبير ، الأسدية

\_ أبو الفتح الشهرستاني = محمد بن عبد الكريم بن احمد

ـ الفخر الرازي = محمد بن عمر بن الحسين

\_ ابن أبي فنديك = محمد بن اسماعيل بن مسلم

\_ الفراء = يحيى بن زياد بن عبد الله

- أبو الفرج ابن الجوزي = عبد الرحمن بن على بن محمد

- أبو الفرج الشيرازي = أبو الفرج المقدسي = عبد الواحد بن محمد

فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية ، الصحابية

\_ أبو الفضل بن خيرون = أحمد بن الحسن بن خيرون

\_ ابن فتورك = محمد بن الحسن بن فورك

#### حرف القاف

\_ القادر بالله = أحمد بن اسحاق بن جعفر

ـ القاسم بن سلام ، أبو عبيد ، البغدادي

771\_501\_667\_ 113 ·

\_ ابن القاص = أحمد بن أبي أحمد ، أبو العباس

\_ القاضى = محمد بن الحسين بن محمد ، أبو يعلى الفراء

- ابن قاضى الجبل = أحمد بن الحسن بن عبد الله

\_ قالون = عيسى بن مينا بن وردان

\_ قتادة بن دعامة بن قتادة ، السدوسي ، البصري ، (731) أبو الخطاب \_ ابن قتية = عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري \_ ابن قدامة = عبد الله بن أحمد بن محمد ، موفق الدين \_ القرافي = أحمد بن ادريس ، الصنهاجي (200) \_ قرة بن خالد ، السدوسي ، أبو خالد ، الحافظ \_ القرطبي = محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فر ح \_ القشيرى = عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك \_ ابن القشيري = عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن \_ ابن القطان المحدث = على بن محمد بن عبد المنك بن يحيى \_ القعنبي = عبد الله بن مسلمة بن قعنب \_ القفال الشاشى = القفال الكبير = محمد بن علي بن \_ أبو قلابة = عبد الله بن زيد بن عمر ، الجرمي \_ القلانسي = أحمد بن عبدالرحمن بنخالد، أبوالعباس \_ القيرواني = عبد الله بن، عبد الرحمن ، ابن أبي زيد \_ ابن القيم = محمد بن أبي بكر بن أيوب حرف الكاف \_ ابن كج = يوسف بن أحمد بن كج ، القاضى \_ الكرخي = عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم ، أبو الحسن \_ الكسائي = على بن حمزة بن عبد الله 0 VO\_( \ \ ) \_ كعب بن ماتع الحميري ، المعروف بكعب الأحبار \_ كعب بن مالك بن عمرو ، الأنصاري ، الصحابي ، (171) أبو عند الله \_ ابن کلاب = عبد الله بن سعید بن محمد بن کلاب

\_ الكلاماذي = محمد بن اسحاق بن ابراهيم

\_ الكوراني = أحمد بن اسماعيل بن عثمان

```
ــ الكيا الهراسي = علي بن محمد بن علي
```

## حرف اللام

- ابن لهيعة = عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري

- الليث بن سعد بن عبد الرحمن التابعي ، شيخ الديار المصرية (٤٢٩)

## حرف الميم

\_ الماتريدي = محمد بن محمد بن محمود ، أبو منصور

\_ ابن ماجه = محمد بن يزيد بن ماجه

\_ المازري = محمد بن علي بن عمر

\_ مالك بن أنس بن مالك ، الأصبحي ، الإمام

77\_0...71 77\_...31\_ 78\_...47\_ 78\_...472\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473\_ 78\_...473

- \_ أبو مالك الأشعري = الحارث بن الحارث ، الصحابي
- ـ مالك الصغير = عبد الله بن عبد الرحمن ، المسهور بابن أبي زيد القيرواني

ـ ماني بن فاتك الثنوي

\_ الماوردي = على بن محمد بن حبيب

- ابن المبارك = عبد الله بن المبارك

- ابن مجاهد = محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد، أبو عبد الله، الطائي
- ابن مجاهد = أحمد بن موسى بن العباس ، أبو بكر ،
   المقـرى،
  - \_ المجد = عبد السلام بن عبد الله بن تيمية

ــ مجزز بن الأعور بن جُعندة ، المدلجي

\_ المحب الطبري = أحمد بن عبد الله بن محمد ، الحافظ \_ محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي ، -717-1111 أبو الخطاب - 777- TTY- TIV -TV-\_T71\_T70 \_779\_777\_777 - TE9- TTV- TA9 \_TV7\_TOA\_TOT - 277\_277 ETT · 077\_5A7 \_ محمد = محمد بن الحسن الشيباني \_ محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرخ، ابو عبد الله القرطبي WV5-LV1-(11V) . 2.2 \_ محمد بن أحمد بن أبي سهل ، المعروف بشمس الأثمة السرخسي (40.) \_ محمد بن احمد بن عبد الله ، المعروف بابن خويزمنداد (0.) المالكي \_ محمد بن أحمد بن عثمان ، أبو عبد الله الذهبي (EEA) ـ محمد بن أحمد بن عيسى بن أبي موسى ، المصروف 175-(174) بابن أبي موسى \_ محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ، أبو الوليد ، (012) ابن رشد الجد \_ محمد بن احمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد ، أبو عبد الله الطائي 3710 -(170) \_ محمد بن أحمد بن أبي يوسف ، أبو سعد الهروي (٤٠٠) \_ محمد بن ادريس بن العباس ، القرشي ، المطلبي ، - 89\_ 49\_ 43\_ الشافعي - 170-177-0. -171-18--181 -144-144-144 -177-710-190 -772-707-700 \_ TY \_ TY 7\_ TY T \_ TAT\_ TV E\_ TV . -E.7-E.4-WAV

```
- 5 TV - 5 - 7
_0··_210_2TA
-07V-0·1-0·1
_0TA_0TV_0TA
_000_02V_02.
V00_170_370_
           · OVA
                   محمد بن اداريس بن المندر ، الغطفاني ، المسهور
                                                   بابي حاتم الرازي
200_202_(791)
_£7._£7._£0A
           · 2V1
                         _ محمد بن اسيحاق بن ابراهيم ، أبو بكر الكلاباذي
          (\Lambda \cdot \Lambda)
                   ـ محمد بن اسحاق بن خزيمة ، النيسابوري ، أبو بكر
   191_97_(VE)
                   _ محمد بن اسحاق بن محمد بن زكريا بن يحيى بن مندرة ، أبو عبد الله ، الحافظ
(173)_710_.70
                   _ محمد بن أسد = محمد بن الحسن بن محمد بن زياد ،
                    _ محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري الجعفى ،
                                                         أبو عبد الله
 71-70-71-77-
 _ 1.4_V9 _V1
 _111-111-117
 -115-114-114
 -191-178-177
 _TV1_TO._T10
 _202_201_TVT
 _ £ V · _ £ 7 0 _ £ 7 ·
 _0.5_EA9_EAV
      · 007_017
                    محمد بن اسماعيل بن مسلم بن ابي فندينك ، ابو اسماعيل الحافظ
            (873)
                                       _ محمد بن بشار بن عثمان العبدى
            (110)
                    - محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ، ابن قيم الجوزية
                    _ محمد بن أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان التيمي،
                                                         أبو القاسم
            (011)
```

-0.0-14.-148 \_ محمد بن جرير بن يزيد الطبرى OVV \_ أبو محمد الجوزي = يوسف بن عبد الرحمن بن على البغدادي \_ أبو محمد الجويني = عبد الله بن يوسف بن عبد الله \_ محمد بن حبان بن أحمد ، أبو حاتم ، البستي التميمي -208-191-17. AVE 071-0.4-(174) \_ محمد بن الحسن بن فرقد ، الشيباني ، أبو عبد الله -YEV-YE7-1VO \_ محمد بن الحسن بن فورك 17\_713\_VOO \_ محمد بن الحسن بن محمد بن زياد ، المقرىء المفسر ، (220) المعروف بالنقاش \_ محمد بن الحسين بن محمد ، الفراء الحنبلي ، القاضي -11-11-1.-1. أبو يعلى -117-1·E- AT -111-117-117 -174-104-171 -TTA-T-9-1VT \_727\_777\_777 - 477- 478- 479 \_ T97\_ T97\_ TV9 -401-459-407 - TV7- T71- TOT \_ TAY\_ TA7\_ TAT -49V-490-4VA 187-3-3-0-3--547-547 V -278-808-8TV 3 P3\_4 P3\_710\_ -027-040-04. -0V9\_0VT\_0EE 01. (VV) \_ محمد بن خازم ، أبو معاوية ، الضرير

\_ أبو محمد بن الخشاب = عبد الله بن أحمد بن أحمد

| (٤٠٥)        | <ul> <li>محمد بن زينب الأسدي ، أبو الخطاب ، زعيم الخطابية</li> </ul>   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| (0830)       | _ محمد بن سنكام البخاري ، أبو عبد الله السئلمي                         |
| (٤٩٥)        | - محمد بن سلام بن عبيد الله بن سالم ، أبو عبد الله الجمحي              |
| ٥٢٣_(٤٦٠)    | ۔<br>۔ محمد بن سیرین الانصاري ، أبو بكر                                |
| _1747_14     | ـــ محمد بن الطيب، أبو بكر، الباقلاني، القاضي                          |
| _1\\-\\\\    |                                                                        |
| -4-1/9-175   |                                                                        |
| _777_777     |                                                                        |
| 3V7_7V7_737_ |                                                                        |
| _0 · 0_      |                                                                        |
| ٨٢٥ ٠        |                                                                        |
|              | - محمد بن عبد الدايم بن موسى ، النعيمي الشافعي ،                       |
| V31_131_P31_ | المشبهور بالبرماوي                                                     |
| _Y7V_\7X_\   |                                                                        |
| -71-77-779   |                                                                        |
| _404_4.\_145 |                                                                        |
|              |                                                                        |
| 730_730_730. |                                                                        |
| (\$0\$7)     | ـ محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق                                 |
| 07770_70     | - محمد بن عبد الرحيم بن محمد ، الملقب بصفي الدين الهندي                |
| ۰۱۸          | _ محمد بن عبد السيد ، الطبيب                                           |
| (۲۱)         | _ محمد بن عبد القوي بن بدران ، المشهور بناظم المفردات                  |
|              | _ محمد بن عبد الكريم بن أحمد، أبو الفتح، الشهرستاني                    |
| (07.)        | _ محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمــد بن عمروس ،<br>أبو الفضل ، المالكي |
| 0 • £_ £ 1 • | _ محمد بن عبد الله البغدادي، أبو بكر، الصيرفي                          |
| 019          | _ محمد بن عبد الله ، الصوري ، أبو عبد الله                             |
| (۸۲)         | _ محمد بن عبد الله بن عتيق                                             |
|              | _ محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه ، أبو عبد الله                    |
|              |                                                                        |

| 181_133                                                                                   | الحاكم النيسابوري(١)                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 114                                                                                       | <ul> <li>محمد بن عبد الله بن محمدالمعافري الأندلسي، المعروف بابن العربي</li> </ul> |
| 75a_(35)_7V_<br>VV_PV_177                                                                 | ـ محمد بن عبد الواحد بن أحمد ، الحافظ ضياء الدين المقدسي                           |
| W78_W77_W09                                                                               | - محمد بن عبد الوهاب بن سلام ، البصري ، أبو علي الحبائي                            |
| TOA_TVT_(10E)                                                                             | _ محمد بن على بن اسماعيل ، أبو بكر ، القفال الشباشي                                |
| <b>۳۹۷_(۳۹</b> 7)                                                                         | _ محمد بن علي بن الحسين بن عبد الملك ، أبو عبد الله الدامغاني                      |
| (07)_717_797_<br>737_030_170_<br>AF0.                                                     | _ محمد بن علي بن الطيب ، أبو الحسين البصري المعتزلي                                |
| (11.)                                                                                     | _ محمد بن علي بن عبد الله ، أبو جعفر الوراق                                        |
| 0. {_(\ {0})                                                                              | _ محمد بن علي بن عمر ، المازري                                                     |
| 77_777_777_<br>P•3                                                                        | _ محمد بن علي بن محمد بن عثمان، أبو الفتح، الحلواني                                |
| 11_V7_A7_P7_<br>P7_·7_AP_7·1<br>V31_317_7V7_<br>0V7_3·7_777_<br>107_307_[10_<br>AF0_[V0 · | _ محمد بن عمر بن الحسين ، الرازي ، الشافعي ، المشهور بالفخر الرازي                 |

<sup>(</sup>١) سقطت ترجمته سهوا ٠

وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه ، ابو عبد الله الحاكم النيسابوري ، الحافظ ، إمام أهل الحديث في عصره ، كان واسع المعرفة ، درس الفقه ثم طلب الحديث فغلب عليه ، وألف فيه المؤلفات الكثيرة ، منها د المستدرك على الصحيحين ، و «معرفة الحديث ، و « تاريخ علماء نيسابور ، وعرف بالحاكم لذلك ، وكان رسول الحكام الى ملوك بسي بويه ، توفي سنة ٤٠٥ هـ بنيسابور ، وقيل غير ذلك ،

انظر ترجمته في ( وفيات الأعيان ٤٠٨/٣ ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١٥٥/٤ ، طبقات القراء ١٠٣٩/٣ ، شدرات الذهب ١٧٧/٣ ، تذكرة الحفاظ ١٠٣٩/٣ ، البداية والنهاية ١١/٥٥/١ ، تبين كذب المفتري ص ٢٢٧ ) .

\_ محمد بن عمران بن موسى بن سعيد ، أبو عبد الله المرزباني (770) - محمد بن عيسى بن سنورة ، السئلمي ، أبو عيسى الترمذي \_٧7\_٧٤\_٧٣\_77 -101-10V- 9. 351-117-177-\_479\_787\_777 - £11-£14-4Y -07V\_001\_887 \_ محمد بن محمد بن الحسين ، القاضي أبو الحسين ابن القاضي أبى يعلى · 101\_77\_(79) \_ محمد بن محمد بن سفيان ، أبو طاهر الدباس الحنفي (7.0) ـ محمد بن محمد بن على ، أبو الخير ، المعروف بابن الحزري · 178\_(177) - محمد بن محمد بن محمد الفزالي الطوسي ، أبو حامد -114-17-11 -117-179-119 TA-\_ 3V7\_- . A7 محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي الحنفي (٩٥) \_ ٩٦ \_ ٩٦ \_ ١٠٣ \_ ١٠٣ \_ ١٠٣ \_ ١٠٣ \_ ١٠٣ \_ ١٠٣ \_ ١٠٣ - محمد بن محمود بن محمد بن عياد العجلي، أبو عبد الله، الأصفهاني \_7.7\_7.7\_7.7 798\_710 - محمد بن مسلم بن عبيد الله ، شهاب الدين الزهري \_227\_177\_(X1) -£01\_207\_227 -0·1-0·V-27· 130 \_ 040 \_ محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسى ، الأنصاري ، الصحابي **44.**—419—(411) ـ محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الحنبلي ، المشهور بابن مفلح -149-148-14 -177-17.-18. \_ 101\_ 1.7\_ 1.7 \_ 175\_ 177\_ TOT \_447\_411\_474 137\_137\_737\_

```
_405_45A_454
-441-441-401
-491-44V-4VE
_2 . 9_ 2 . V_ T99
-270-277-214
-247-241-247
-202-20 . _ 2TV
-£97_EV0_£0£
_0 . . _ 299_ 297
1.0-170-130-
_007_00._027
    · 079_075
***\_***\_(**\_1)
                      _ محمود بن الحسن بن محمد ، أبو حاتم ، القزويني
                  _ محمد بن الوليد بن عامر ، الزبيدي ، أبو الهذيل
           (XY)
                                                الحمصى ، القاضى
                  _ محمد بن وهب ، تقي الدين القشيري ، أبو الفتح ،
                                                 ابن دقيق العيد
          (577)
                  ـ محمد بن يزيد بن ماجه ، القزويني ، أبو عبد الله
101-74-37-101
-211-779-719
    370_VTO .
                   _ محمود بن الحسن بن محمد ، أبو حاتم ، القزويني
         (537)
         (£V.)
                                _ محمود بن الربيع بن سراقة ، أبو نعيم
                      _ ابن المديني = على بن عبد الله بن جعفر بن المديني
                      _ المرتضى = على بن الحسين بن موسى ، الشريف
                                       _ المرداوي = على بن سليمان
                       _ المرزباني = محمد بن عمران بن موسى بن سعيد
                                _ المروذي = أحمد بن محمد بن الحجاج
                                        _ المروزي = هيدام بن قتيبة
                 ـ ابن أبي مريم = أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ،
                                                        الحمصي
                 _ المزي = يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي ،
                                                        الحافظ
     040_(79)
                                        _ مسروق بن الأجدع بن مالك
```

```
- أبو مسعود البدري = عقبة بن عمر و بن ثعلبة
                  _ مسلم بن الحجاج بن مسلم ، أبو الحسين ، القشيري
                                                       النيسابوري
_175_175_109
-177-191-170
_ 474_ 40 . _ 417
247_647_103_
. 0 VA_0 VA_ 2 0 2
                                _ أبو مسلم الخولاني = عبد الله بن ثنو ّب
                              - مسلم بن صبيح ، الهمنداني ، أبو الضبحي
          (79)
                   _ أبو مسهر = عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى
                                                         الغساني
                               _ ابن المسيب = سعيد بن المسيب بن حزن
                               _ المسيح = عيسى (عليه الصلاة والسلام)
                   _ مسيلمة الكذاب بن حبيب، من بنى حنيفة، أبو ثمامة(١)
                   _ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس ، أبو عبد الرحمن ،
             074
                   - أبو المعالى = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، الجويني
                                 ـ أبو معاوية = محمد بن خازم ، الضرير
                                  _ معاوية بن حيدة بن معاوية ، القشيري
            (V·)
                              _ معاوية بن أبي سفيان ، الصحابي ، الخليفة
           (TT.)
                  _ المعتضد = أحمد بن طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن
                                                           الم شب
                                     _ معنس بن راشد الازدى ، أبو عروة
             (AY)
                             _ ابن معين = يحيى بن معين بن عون الغطفاني
```

- ابن مسعود = عبد الله بن مسعود ، الصحابي

- المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي ، الصحابي

**\*\*\***-**\***79\_(**\***77)

<sup>(</sup>١) سقطت ترجمته سهوا ٠

وهو مسيلمة بن حبيب ، أبو ثمامة ، أدعى النبوة ، وسمي بمسيلمة الكذاب ، وتبعه قومه ، وتزوج سبحاح التي تنبات أيضا فاتبعها أيضا قوم من بني تميم ، وفي السنة العادية عشرة للهجرة أرسل أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد لقتال مسيلمة الكذاب ، فقاتله وقتله .

<sup>(</sup> انظر : المعارف ص ١٧٠ ــ ٢٦٧ ــ ٤٠٥ ، البداية والنهاية ٦٣٣/٦ ) ٠

```
_ ابن مفلح = محمد بن مفلح بن محمد
                   _ المقداد بن عمرو بن تعلية ، المشهور بالمقداد بن
          (YEE)
                                                  الأسود، الصحابي
                            _ المقدسي = عبد الواحد بن محمد ، أبو الفرج
                   _ المقدسي = محمد بن عبد الواحد بن أحمد ، ضياء الدين المقدسي ، الحافظ
                               _ مكحول بن عبد الله الدمشيقي ، أبو عبد الله
           (LOA)
           (140)
                                                  _ مكى بن أبى طالب
                   _ ابن منده = محمد بن استحاق بن محمد ، أبو عبد الله
                   _ أبو منصور = الأستاذ أبو منصور البغدادي = عبد
                                            القاهر بن طاهر بن محمد
                       _ أبو منصور المانريدي = محمد بن محمد بن محمود
                  _ منصور بن محمد بن عبد الجبار ، أبو المظفر ، المشهور
-TA--TT9-1AV
                                                     بابن السيمعاني
10-17- NOT_ NOT
                  _ ابن مهدي = عبد الرحمن بن مهدي بن حسان ،
أبو سعيد الحافظ
                               _ المهدوى = أحمد بن عمار بن أبي العباس
                          _ مهنا بن يحيى الشامي ، السئلمي ، أبو عبد الله
          (229)
- 14-14-17-17
                                       _ موسى (عليه الصلاة والسلام)
-01-01-48-48
10-70-70- 17-
-^^-^^-
-9--98-91-AV
-1 -- 90_ 90
40V-1.9-1.8
                  _ أبو موسى = عبد الله بن قيس بن سليم ، أبو موسى
                                                        الأشعري
                  _ ابن أبي موسى = محمد بن أحمد بن محمد بن عيسى
                                                     ابن أبي موسى
          _ موسى بن عقبة بن أبي عياش ، القرشي ، أبو محمد (٥٥٢)
                 _ موفق الدين ابن قدامة = الموفق = شيخ الاسلام
                                   الموفق = عبد الله بن أحمد بن محمد
                      _ موهوب بن أحمد بن محمد ، أبو منصور الجواليقي
          (424)
```

# حرف النون

|                  | <ul> <li>ناظم المفردات = محمد بن عبد القوي بن بدران</li> </ul>                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7712             | <ul> <li>نافع بن عبد الرحمن ، الليثي ، أحد القراء السبعة</li> </ul>                        |
|                  |                                                                                            |
|                  | - نجم الدين الطوفي = سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم                                     |
|                  | _ النسائي = أحمد بن شعيب بن علي                                                            |
| (°\A)            | <ul> <li>نصر بن ابراهیم بن نصر بن ابراهیم ، أبو الفتح</li> <li>المقدسي ، الفقیه</li> </ul> |
|                  | - أبو نصر السنجزي = أبو نصر السنجستاني = عبيد الله بن سعيد بن حاتم، الحافظ                 |
|                  | _ نصر المقدسي = نصر بن ابراهيم بن نصر ، الفقيه                                             |
| ٢٤١هـ            | <ul> <li>نصر الله بن محمد بن محمد ، ابن الأثير الجزري ،</li> <li>أبو الفتح</li> </ul>      |
|                  | _ أبو النضر = سالم بن أبي أمية التيمي                                                      |
|                  | ـ أبو نضر = سعيد بن أبي عروبة مهران ، الحافظ                                               |
|                  | ـ النظام = ابراهيم بن يسار بن هاني. ـ أبو اسحاق                                            |
| _177_174_49      | _ النعمان بن ثابت الكوفي ، الإمام أبو حنيفة                                                |
| _777_777_178     |                                                                                            |
| 713-713-713-     |                                                                                            |
| ~ 13_13_14_      |                                                                                            |
| -071-0.1-0.4     |                                                                                            |
| . 05.            |                                                                                            |
| (٤°V)            | _ النعمان بن مقرن بن عائد المزني ، الصحابي                                                 |
|                  | _ أبو نعيم الأصبهاني = أحمد بن عبد الله بن أحمد                                            |
|                  | _ نفيع بن الحارث بن كلدة ، الثقفي، الصحابي، المشهور                                        |
| <b>TAV_(TA7)</b> | ــ نفيع بن الحارث بن كلدة ، الثقفي، الصحابِي، المشهور<br>بأبي بكرة                         |
| (Y1)             | _ النواس بن سمعان ، الصحابي                                                                |
|                  | _ النووي = يحيى بن شرف بن مري ، أبو زكريا                                                  |
|                  | حرف الهساء                                                                                 |
|                  | _ ابن هانيء = ابراهيم بنهانيء، ابواسحاق النيسابوري                                         |
|                  |                                                                                            |

حبة الله بن علي بن ملكا البغدادي ، الفيلسوف الطبيب (١٠٢)
الهروي = محمد بن أحمد بن أبي يوسف ، أبو سعد
ابن أبي هريرة = الحسن بن الحسين
أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر ، الصحابي
مشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ، أبوالمنذر (٢٦٤)
مشيم بن بشير بن القاسم ، أبو معاوية
مند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة المخزومية ،
أم المؤمنين
الهندي = محمد بن عبد الرحيم بن محمد ، الملقب بالصفي الهندي
عيدام بن قتيبة ، المروزي

### حرف الواو

\_ واثلة بن الاسقع بن عبد العزي ، الصحابي ، أبو شداد (٤٥٨) ـ ٣٣هـ الواحدي = على بن أحمد بن محمد ، أبو الحسين النيسابوري ـ ورش = عثمان بن سعيد بن عبد الله ، شيخ القراء ـ أبو الوفا ابن عقيل = على بن عقيل بن محمد ـ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ـ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ـ أبو الوليد الباجي = سليمان بن خلف بن سعدالتجيبي ـ أبو الوليد يونس = يونس بن عبد الله بن محمد ـ ابن وهب = عبدا لله بن وهب بن مسلم المصري ـ وهب بن منبه ، أبو عبد الله الصنعاني ـ وهب بن منبه ، أبو عبد الله الصنعاني ـ (٨٦)

## حرف الياء

\_ يحيى بن حسان بن حيان البكري ، أبو زكريا المصري (٤٣٨) ـ يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي ، الفراء ٢١٤\_١٥٦\_٢٣

| ٥٧٥                                                   | _ يحيى بن سعيد ، الأنصاري(١)                                                                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤١٠)                                                 | _ يحيى بن سعيد بن فروخ ، القطان المحدث ، أبو سعيد                                                |
| 07/_70/_3P/_<br>107_[·3_733_<br>AV3_0/0_V70_<br>070 · | ـ يحيى بن شرف بن مري ، أبو زكريا ، النووي                                                        |
| \$00_\$00_(\$\$V)<br>• \$07                           | <ul> <li>يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل ، أبو النضر ، اليماني</li> </ul>                       |
| (019)                                                 | _ يحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران الجاري                                                       |
| £V1_£T7_(£T9)                                         | ـ يحيى بن معين بن عون الغطفاني ، أبو زكريا                                                       |
| ١٣٣ هـ                                                | _ يزيد بن القعقاع ، أبو جعفر ، أحد القراء العشرة                                                 |
| (°VY)                                                 | _ يزيد بن هارون بن زاذان ، السئلمي ، أبو خالد                                                    |
| (11.)                                                 | _ يعقوب بن استحاق بن بختان ، أبو يوسف                                                            |
| a 144                                                 | _ يعقوب بن استحاق الحضرمي _ أحد القراء العشرة                                                    |
|                                                       | ـ أبو يعلى = أحمد بن علي بن المثنى ، الحافظ                                                      |
|                                                       | <ul> <li>أبو يعلى =محمد بن الحسين بن محمد ، القاضي</li> <li>أبو يعلى الفراء ، الحنبلي</li> </ul> |
| ۰۲۸_۰۰                                                | _ أبو يوسف = يعقوب بن ابراهيم ، القاضي(١)                                                        |
|                                                       |                                                                                                  |

<sup>(</sup>١) سقطت ترجمته سهوا ٠

وهو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الانصاري النجاري ، التابعي الحافظ ، أبو سعيد ، كان منفقها ، أهل المدينة ومتقنيهم ، ثم تولى قضاء المدينة فارتفع شانه ، روى عن أنس وابن المسيب ، قال ابن سعد : ثقة كبير ، كثير الحديث ، وقال أحمد : يحيى بن سعيد أثبت الناس ، مات بالعراق سنة ١٤٣ هـ ، وقيل غير ذلك

انظر ترجمته في (طبقات الفقهاء ص ٦٦ ، شذرات الذهب ٢١٢/١ ، الخلاصة ص ٤٢٤ ، طبقات الحفاظ ص ٥٧ ، مشاهير علماء الأمصار ص ٨٠ ، تذكرة الحفاظ ١٣٧/١ ، تهذيب الأسماء ١٥٣/٢ ، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٦٤٤/٢) .

#### (١) سقطت ترجمته سهوا ٠

وهو الإمام يعقوب بن ابراهيم بن حبيب ، قاضي القضاة ، أبو يوسف ، صاحب أبي حنيفة ، الفقيه المجتهد ، تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء : المهدي والهادي والرشيد ، وكان الرشيد يكرمه ويجله ، وهو أول من دعي بقاضي القضاة ، وأول من غير لباس العلماء ، وهو الذي ساعد على نشر مذهب أبي حنيفة في الأقطار ، وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة في الأقطار ، وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل

(TVO) \_ يوسف بن أحمد بن كج ، القاضى الشافعي \_ يوسف بن عبد الرحمن بن علي البغدادي ، أبو محمد TEV\_(17A) الجوزي \_ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ، أبو الحجاج ، القضاعي الحافظ 019\_01A\_(EVV) \_ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ، أبو عمر -211-407-447 103-173-173-· 0 V V\_ E V T (NYA) \_ يوسف بن يحيى ، أبو يعقوب البويطي يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث ، القاضي
 أبو الوليد ، المعروف بابن الحصار · 071\_(071) \_ يونس بن يزيد الأيلى ، أبو يزيد الرقاشي (AY)

\* \* \*

ونشرها ، وله « الأمالي » و « النوادر » و « الخراج » توفي سنة ۱۸۲ هـ . انظر في ترجمته ( تاج التراجم ص ۸۱ ، الفوائد البهية ص ۲۲۰ ، وفيات الاعيان ٥/٤٢١ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٣٤ ، المعارف ص ٤٩٩ ، البداية والنهاية ١٨٠/١٠ ) .

# سادسا : فهرس الكتب الواردة في النص

| الصفحة                  | المؤلف                          | اسم الكتاب                                      |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 497                     | ابن حـدان                       | ـ آداب المفتي                                   |
| 171                     | السيوطي                         | ــ الاتقان في علوم القرآن                       |
| 74                      | البخاري                         | _ الأدب المُفرد                                 |
| 77                      | الرازي                          | _ الأربعين في أصول الدين                        |
| ١٧١                     | ابن عقيل                        | _ الإرشاد                                       |
| 178                     | أبو المعالي الجويني             | _ الإرشاد                                       |
| ٤٠٨                     | ابن أبي موسى                    | _ الْإِرْشاد                                    |
| 72                      | الشيخ تقى الدين                 | _ الأزهرية ( فتوى )                             |
| 1,7                     | ابن تيمية                       |                                                 |
| 277                     | ابن الأثير الجزري               | _ أسد الغابة                                    |
| 277                     | ابن عبد البر                    | _ الاستيعاب                                     |
| 1.7                     | الرازي .                        | _ الإشكال ( المطالب العالية )                   |
| ٤٨٠ _ ٤٧١               | المرداوي                        | _ الأصل = التحرير                               |
| 1.4                     | = 3                             | _ أصول ابن حامد                                 |
| 794 - 494 - 45          |                                 | ـ أصول ابن قاضي الجبل                           |
| - 414 - 14 14           |                                 | _ أصول ابن مفلح "                               |
| 707 _ 3A7 _ V.3_        |                                 |                                                 |
| 713 - 173 - 173-        |                                 |                                                 |
| · 079 _ 840             |                                 |                                                 |
| 101                     | أبو البقاء العكبري              | _ إعراب القرآن                                  |
| 0.5                     | القاضي عياض                     | _ الإلماع                                       |
| 27 _ 77 _ 74            | - 4                             | _ الانجيل                                       |
| 71                      | المرداوي                        | _ الإنصاف                                       |
| \Vo                     | ابن بر هان                      | _ الأوسط ( في أصول الفقه )                      |
| ٨٦٨                     | أبو محمد الجوزي                 | ـ الايضاح في الجدل                              |
|                         |                                 | _ البدر المنير = انظر المصباح                   |
| ۷۱۷                     | الساعاتي                        | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| ۶۱۳<br>۲۷۹              |                                 | المنير<br>_ البديع ( بديع النظام )<br>_ البرهان |
| 771                     | الجويني <sup>.</sup><br>البيهقي | ــ البعث والنشور<br>ــ البعث والنشور            |
| 111                     | -                               |                                                 |
| - 271 - 777 - 773 -     | المرداوي                        | _ التحرير = تحـرير المنقول                      |
| _ £ A · _ £ V \ _ £ Y A | •                               | وتهذيب علم الأصول                               |
| 770                     |                                 |                                                 |
|                         |                                 |                                                 |

```
494
                                                           _ الترغيب
          17 - 777
                       القاضي أبو يعلى
                                                            _ التعليق
           101-17
                                                      _ تفسير البغوي
                       ابن رجب
ابو بكر الباقلاني
         371 - 171
                                                 _ تفسير سورة الفاتحة
                777
                                                          _ التقريب
 أبو الخطاب الحنبلي ٢٦٦ - ٢٦٨ - ٢٧٢-
                                                            _ التمهيد
 PA7 _ VO7 _ 3P7_
                00.
 27 _ 77 _ 77 _ 74
                                                            _ التوراة
    1.7 - 9V - 9V
        القاضى ابو يعلى الفراء ٢٠٩ _ ٧٧٣
                                                   _ الجامع ( الكبير )
                    الحافظ عبد الفني
                                                         _ جزء مفرد
                            المقدسي
ابن السبكي
        45V - 440
                                                      _ جمع الجوامع
                              الغزالي
البخاري
                                                      _ جُواهر القرآن
               119
    11 - 77 - 07
                                                   _ خلق أفعال العماد
                         أحمد بن حنبل
               1.5
                                                  _ الردعلي الجهمية
        171 - 377
                         الإمام الشافعي
                                                          _ الرسالة
- TA1 - 797 - 107
                             ابن قدامة
                                                           _ الروضة
        173 _ 730
        010-140
                               _ الروضة = روضة الطالبين النووي
               444
                                                        _ روضة الفقه
                29
                                                           _ الزبور
               أبو بكر عبد العزيز ١٠٧
                                                            _ الشيافي
               أبو المعالي الجويني ١١٧
                                   _ الشامل أبو __ الشامل __ أبو __ _ مرح البخاري = انظر فتح الباري
                              _ شرح التحرير = التحبير في المرداوي
- 114 - 4. - 0
-111 - 177 - 177
                                                      شرح التحرير
- 774 - 741 - 7.7
- TEN - TET - TVE
_ TAY _ TAE _ TO7
-277 - 277 - 274
       07. - EV7
               277
                             _ شرح التدريب = تدريب الراوي السيوطي
 202 _ 202 _ 270
                                                   _ شرح الترمذي
                             ابن رجب
```

```
- شرح جوامع الجوامع
                         ابن العراقي
              077
                                            - شرح جوامع الجوامع
                             القرافي
              124
                                            - شرح جوامع الجوامع
                            الكوراني
              49.
                                     - شرح الطوفي لمختصره في اصول
  104 - 144 - 74
                                                    _ شرح العمدة
              OVI
                                                   ـ شرح اللمع
ـ شرح المختصر
              ٤٨٠
                           الأصفهاني
       7.7 - 077
                                      _ شرح مسلم
_ شرح المنظومة = شرح الفية
                              النووي
       2-7-104
        012-0.9
                                                       الحديث
                     زين الدين العراقي
                                                   _ شرح الوسيط
                             النووي
              400
                                        _ صحيح البخاري _
_ صحيح أبي داود الطيالسي
   710 - 77 - 77
               V٨
                                                  _ صحيح مستلم
        717-007
                                                     _ الصحيحان
                       البخاري ومسلم
-8.4 - 498 - TVT
       113 _ 170
                                                   _ صيد الخاطر
                         ابن الجوزي
               10
                                                          _ العدة
                      القاضي أبو يعلى
       797 - 797
                                               ـ عقيدة السنهرودي
              111
                                    - عقيدة الشيخ تقى ألدينابن تيمية
              707
                                                         _ الفاية
        السرخسي الشافعي ١٢٧ ـ ١٣١
                                                        _ الفننة
                     عبد القادر الجيلي
              3 8 7
                             الحنبلي
                    _ فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني
 P1-70-00-PV
                                                        ـ الفروع
                            ابن مفلح
  12 - 172 - 77
              347
                                                        _ الفصول
                            ابن عقيل
_ 490 _ 490 _ TAE
             . 2.4
                                                         ـ الفنون
                             ابن عقيل
               400
                                                        ـ القاموس
                           الفيروزابادي
               109
                    _ القرآن الكريم = الكتاب = الفرقان = ألصحف
-17-A-A-V-O
-74-11-19-14
 _40_40 _ 74 _ 74
 -47-47-47-40
```

```
-41-41-41-41
 -20- 2· - 49 - TA
 -04-07-29-20
 -71-71-09-01
 -VA- VV - V7 - V0
 -AA- AA - AE - AE
 -91-9·- A9- A9
 -97-98-97-97
 -94-94-94-94
- 1.1 - 99 - 91
-1.0-1.0-1.8
-1.7-1.7
-110-110-114
-119-119-114
-119-119-119
-170 - 170 - 17.
-177 - 170 - 170
-177 - 17V - 17V
-149 - 147 - 147
-189 - 189 - 189
-188 - 187 - 18.
-10V - 18A - 18V
109-101-101
- TAA - TAV - TI7
- TOT - TT. - TA9
- TTT - TON - TOV
770 - 070 - 570
      _ كتابنا ( شرح الكوكب المنير ابن النجار الفتوحى ٤٢٧ _ ٤٢٧
                                  = المختبر المبتكر شرح المختصر)
                  الخطيب البفدادي
             OVA
                                                   _ الكفاية
             777
                         الشيرازي
                                                     _ اللمع
             أبو الفرج الشيرازي ٤٠٨
                                                    _ المبهج
                  ابن الأثير الجزري
                                               _ المثل السائر
             157
                    القاضى أبو يعلى
             707
                                                    _ المجرد
             4.5
                         ابن فارس
                                                   _ المجمل
-TIT - 129 - 12V
                           الرازي
                                                  _ المحصول
```

-017 - 8.9 - TVA

100 - 100

```
أبو محمد الجويني
                                                            _ المحيط
             74.
                                                 _ مختصر ابن الحاجب
        708 - 794
                                 ـ مختصر الطوفي ( مختصر الروضة )
277 - 777 - 794
                                                          _ المرشيد
               144
                              أبو شامة
                                                ـ المرتضى من الدلائل
                       القاضي أبو يعلى
                ٨٣
                                                         _ المستصفى
                     الغزالي محمد بن عبد الله ،
               377
                                                         _ المستوعب
               317
                              السامري
                                                            _ المسودة
                              آل تسبة
- 119 - 189 - T.
177 - 173 - 173
                     الفيومي
أبو البركات البغدادي
                                                      _ المصباح المنير
               109
                                                    _ المعتبر في الحكمة
               1.5
                     القاضى أبو الحسين
                                                             _ المعتمد
               717
                      البصري
القاضي أبو يعلى
                                                             _ المعتمد
       737 - 187
                            ابن مَننْدَه
                                                    _ معرفة الصحابة
               04.
                                                              _ المغنى
                             ابن قدامة
       VA7 - 150
                                                              _ المقنع
-77 _ XV7 _ 3P7_
                           ابن حمدان
        797 _ 073
                                                              _ المقنع
                             ابن قدامة
               494
                                         _ الملل والنحل = الفصــل في
               140
                               ابن حزم
                                                       الملل والنحل
                                                             _ المناقب
                             ابن رجب
               1.4
                                                            _ المنخول
                            الغزالي
الإمام مالك
       717 - 707
                                                              _ الموطأ
               700
                                              _ النشر في القراءات العشر
                            ابن الجزري
               145
                                                      _ نهاية المبتدئين
                 ٤.
                             ابن حمدان
                                                            _ النونية
                              ابن القيم
                17
                                                           _ الواضع
                              ابن عقيل
131 - 707 - 18A
        044 - 444
                             ابن بر هان
                                          ــ الوجيز ( في أصول الفقه )
        177-170
```



### سابعا: فهرس الملاهب والفرق

```
27 _ 07 _ N. _ 00 _ 08 _ TN _ TO _ TE
                                                       _ الأئمة
 - TT9 - T18 - T18 - 187 - 178 - 177
 - 009 - 27V - 27V - 2.7 - 7V9 - 7E9
                         · 0 V V _ 0 V ·
- 175 - 777 - 707 - 777 - 777 - 773 -
                                                 _ الأئمة الأربعة
             · 04. _ 840 - 844 - 844
                                       _ الأئمة الثلاثة = أبو حنيفة
                                              ومالك والشافعي
                                 YEV
                                           _ أئمة الجرح والتعديل
                                 113
   · TA1 - 111 - 1.7 - 1.4 - 79 - 77
                                                 _ أثبة الحديث
                                                   _ أثمة الدين
                                 TOV
                                                 _ أئمة المسلمين
                                 447
                                       _ أتباع الشافعي ( وأنظر :
                                 OVA
                                       أصحاب الشافعي _
                                       _ الشافعية _ المذهب
                                                   الشافعي)
                                                _ أرباب ألذاهب
                                 195
                         91-98-77
                                                    _ الأشاعرة
- 171 - 107 - 117 - 1.5 - 1.1 - 70
                                                    _ الأشعرية
· TAA _ TO · _ TAY _ TVT _ \AA _ \VT
- TEV - 1V0 - 1TA - 1TV - T9 - T9
                                       _ اصح_اب الشـافعي
- 0 · · - 270 - 729 - 777 - 702 - 72V
                                       = الاصحاب = أصحابناً
              · 074 - 370 - 370
                                         ( وانظر: الشافعية )
             759-175-0-- 79- 79
                                       _ أصحاب مالك ( وأنظر :
                                                    المالكية)
                      87-713-713
                                      _ اصحاب ابي حنيفة
                                           ( وانظر: الحنفية)
-91-11-11-11-11-11-11-11
                                      _ اصحابنا ( أي الحنابلة )
- 177 - 178 - 117 - 118 - 1.7 - 1.8
                                      = الاصحاب = اصحاب
- 1VE - 1VE - 1VT - 1VT - 10A - 10T
                                                     أحمد
- TT- - TT9 - T17 - T17 - T.9 - 1AV
- 707 - 727 - 720 - 722 - 779 - 777
- TV7 - TV1 - T7V - T7E - T7F - T0E
- TTT - TTT - T9V - T91 - TAT - TA.
- TV7 - TOT - TOT - TE9 - TE9 - TE7
_ TAA _ TAO _ TAT _ TA. _ TY7 _ TY7
```

```
_ 2.0 _ 2.2 _ 2.4 _ 497 _ 490 _ 490
_ 174 _ 117 _ 117 _ 2.9 _ 2.9 _ 2.V
_ 5TV _ 5TV _ 5TO _ 5TO _ 5TV _ 5TV
_ 570 _ 574 _ 505 _ 505 _ 501 _ 50.
- 0·1 - 0·· - £9· - £A7 - £A7 - £V9
- 077 - 070 - 770 - 770 - 770 - 019
· 0V7 _ 0V2 _ 0V1 _ 072 _ 00V _ 00.
                                                  _ الأصوليون
- 277 - 237 - P37 - T73 - 19V
                           0 V £ _ 0 . A
                                                      _ الأكثر
- TAT - TO1 - TEA - TT. - TT7 - T9
- 27. - 211 - 2.V - 2.. - 799 - TAT
_ £99 _ £07 _ £01 _ £01 _ £TV
V/0 _ V70 _ N70 _ 730 _ 050 _ P50 _
                               . 0 VA
                           5 Y7 _ TEO
                                           _ الإمام (أي الخليفة)
                            45. _ 90
                                                     _ الامامية
                                                       _ الأمة
_ 779 _ 717 _ 717 _ 711 _ 711 _ 17
- TTV - TTV - TTV - TTT - TTT - TT9
- T71 - T78 - T7 - T7 - T09 - T89
_ TAO _ TAE _ TAT _ TAT _ TAT _ TVE
- TO1 - TO1 - TE9 - TIN - TIT - TA7
- 074 - 704 - 444 - 443 - 443 - 460 -
                                 075
                                                     _ الأنساء
                           177 - 171
                                                  _ أهل الأهواء
                      2.8-1-1-1-1
                                       _ أهل البدع = أهل البدعة
                       111-17-0.
                                            ( وانظر : المتدعة )
                                        _ أهل البيت = أهل بيتي
                757 _ 757 _ 751 _ 751
                                                  _ أهل الحجاز
                                       _ أعل الحديث ( وانظ :
-07- 473 - 073 - 173 - 073 - 730 -
                                        أهل السنة والحديث )
                    · 0 V A _ 0 V V _ 0 V 7
                                                    _ أهل الحق
                             4.9 - 0.
                                                   _ أهل الردة
                                  707
                                       _ أهل السنة والحديث
_ 10 _ 07 _ 78 _ 78 _ 18 _ 17 _ 17
                                       ( وانظر : علماء السنة )
711 - 111 - 131 - 171 - 177 - 177
                                  440
                                           - أهل السنة والجماعة
                                  EVY
                                                  _ أهل الشرع
                           P01 - 317
                                                  _ أعل العربية
                                   24
```

```
CVY
                                                   _ أهل العصر
                                       _ أهل العلم ( وانظـــ :
                      303 _ TA3 _ AVO
                                                     العلماء)
                                471
                                                    _ أهل الفقه
                  777 _ 40 · _ 91 _ 72
                                                   _ أهل الكلام
                                                  _ أهل اللسان
                              17-73
      21- 17 - 17 - 17 - 313
                                                   _ أهل اللغة
                                                  _ أهل المدنية
                            777 _ 777
                                                   _ أهل النظر
                                 777
                                                    _ البراهمة
                               577 a
                                 779
                                                   ي السانون
- 1772 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777
                                                    _ التابعون
- 777 - 777 - 770 - 770 - 770 - 770
- 077 - 071 - 770 - 770 - 770
        740 - 740 - 740
                                                _ تابعو التابعين
                                 2.0
                                                    _ الحائية
                           107 _ 0A3
                                      _ الجــديد (أي المـذهب
                                            الجديد للشافعي)
                                  40
                                                    _ الجماهير
- T18 - T17 - TV9 - TV1 - TV1 - T0A
                                                    _ الحمهور
POT _ PIT _ NAT _ TPT _ TI3 _ TO9
               077 _ 0.7 _ 279 _ 270
                                       _ الجن (شاص ، ماص ،
                                 ZVY
                                       ناش ، منشى ، الأحقب ،
                                      زوبعة ، سرق ، عمــر ،
                                                     جابر)
    1. - 0. - 0. - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5
                                                    _ الحهمية
                                 2.4
                                                   _ الحرورية
               147-154-154-155
                                                   _ الحشوية
                            17-303
                                                     _ الحفاظ
                         · 444 - 444
                                        _ الحكام (أي القضاة)
                       198-99-94
                                    _ الحنائلة (وأنظر:أصحابنا)
- TOE - TE - TTT - 178 - 11V - 117
                                                    _ الحنفية
_ $18 _ 870 _ 800 _ 708 _ 777 _ 777
- 277 - 270 - 277 - 271 - 217 - 217
```

```
_ EVA _ ETA _ ETE _ ETY _ ETY _ ETY
_ 077 _ 071 _ 009 _ 02. _ 0.1 _ EV9
             077_070_078_078
                                               _ الحنيفية
                              077
                                                _ الخطاسة
                               2.0
                                                  _ الخلف
                    277 - 177 - 773
                                                  _ الخلفاء
                               217
                                           _ الخلفاء الأربعة
              728 _ 781 _ 781 _ 789
· 2.7 _ 2.7 _ 7.3 _ 7.3 _ 7.3 .
                                                ــ الخوارج
                                                 _ الدهري
                               440
- TT9 - TTX - TTX - TTY - TIT - 179
                                       _ الروافض = الرافضة
     · ٤٠7 _ ٤٠0 _ ٤٠0 _ ٤٠٢ _ ٣70
                                                _ الزنادقة
                               419
                                                 _ الزيدية
                                90
                                                 _ السالمة
            211-711-117-112
                                                  _ السلف
- A. - 80 - 8. - TO - TE - T. - 19
-171-117-117-117-1.7-1.7
- 189 - 181 - 187 - 180 - 187 - 181
- 575 - 5.4 - 771 - 70. - 771 - 101
                        · 0 1 - 2 17
                                                 _ السمنية
                             777 a
                                    _ الشافعية ( وانظر :
- TOE - TT7 - TTY - 177 - 18V - 170
                                         أصبحاب الشافعي)
- 270 - 271 - 27. - 217 - TAV - TT9
- 20 · - 277 - 277 - 277 - 277 - 270
- 07V - 01V - 0·1 - £70 - £77 - £71
      · 002 _ 077 _ 00V _ 00 · _ 00 ·
_ 407 _ 427 _ 771 _ 722 _ 724 _ 724
                                                  _ الشبيعة
                          40V _ 40V
                                                 _ الصابئة
                                                _ الصحابة
- TIT - T.9 - T.A - 18V - 17A - AE
_ 177 _ 177 _ 177 _ 177 _ 171 _ 171
_ 170 _ 170 _ 170 _ 1712 _ 1717 _ 1717
```

```
ATT - 137 - 337 - A37 - 007 - 707 -
 - TT - TV0 - TV0 - TVE - T7V - T7T
 - TA - TV7 - T79 - T77 - T77 - TTA
 7.3 - 1/3 - 703 - 303 - 703 - 773 -
 - 277 - 277 - 277 - 273 - 273 - 273
 - EVA - EVY - EVY - EVE - EVT - EVT
 - OTV - EAO - EAO - EVA - EVA - EVA
 170 _ 770 _ 370 _ 340 _ 040 _ 740 _
 - 017 - 011 - 011 - 011 - 011 - 011
                               . 017
                                 1.4
                                                   _ الصوفية
                          - 277 - 17
                                                   _ الطوائف
 ٠ ٥٠١ _ ٢٦١ _ ٣٦٥ _ ٣٦٥ _ ٢٦١ _ ١٨٨
                                                   _ الظاهرية
      · ٣٧٦ _ ٢٣٥ _ ٢٣٤ _ ٢٢٥ _ ٢٢٤
                                      _ العامة = العوام ( وانظر :
                                                   المقلدون)
                                      _ العراقيون ( فرقـــة من
                                      الشافعية فالقرن الرابع)
                                 170
                                                  _ العصريون
-777 - 770 - 777 - 718 - EA - V
                                                     _ العلماء
_ TT7 _ TT7 _ T07 _ TET _ TTA _ TTV
- TOT - TTE - T.T - TV. - TIN - TIV
- T9T - TVX - TVV - T71 - T71 - T09
- $21 - $74 - $74 - $75 - $75 -
V33 _ P33 _ 303 _ 173 _ 773 _
743 _ 743 _ 743 _ 643 _ 743 _ 783 _
- 071 - 07. - 077 - 01. - 0.V - 0..
730 _ 000 _ 000 _ 500 _ 350 _ 350 _
                   · 011 _ 011 _ 011
                             74- 24
                                                     _ العقلاء
                                177
                                                _ علماء البلاغة
                                                _ علماء السنة
                                120
                                               _ علماء الشريعة
                                117
         577 _ 173 _ 073 _ V10 _ 500
                                            _ عندنا (الحنابلة)
- TTT - TTA - TTV - TT0 - T1
                                                  _ الفقهاء
- TO - - TE1 - TTA - TTE - TTT - TEV
```

```
_ 277 _ 2.9 _ 2.7 _ 297 _ 2.7 _ 771
- 07V - 0·A - 0·A - £97 - £01 - £40
  730 _ 150 _ 740 _ 340 _ 640 _ . . .
                                                    _ القدرية
_ 2.V _ 2.W _ 2.Y _ M70 _ M09 _ TTV
                                                    _ القراء
                                704
                                      _ القراء السبعة = الأئبة
- 187 - 187 - 181 - 181 - 181 - 187
                                            السبعة = الأثمة
                     140-140-144
                                                     _ الكافر
                     477 - 477 - 674
                                                    _ الكتابي
                                YOV
                                                   _ الكرامية
                       1.4-91-90
                                                    _ الكلاسة
                      1.4-1.1-49
                                      _ المالكية = عندنا (وانظر:
- 177 - 777 - 307 - 707 - 777 - 773
- 070 - 071 - 088 - 070 - 880 - 170
                                              أصبحاب مالك)
                               · 0 17
                                                _ مانعو الزكاة
                           777 _ 377
                                                     _ المانوية
                                 797
                                                     _ المؤولة
                                 104
                                                    _ المتدعة
 2.1 - 311 - 717 - 7.3 - 7.3 - 118
                                                   _ المتأخرون
                     011 _ 303 _ TVT
                                                   _ المتقدمون
                           303 _ 510
                                                   _ المتفلسفة
                                 1.1
                                                  _ المتكلمون
 - T18 - 111 - 707 - 111 - 1.7 - 0A
 _ 709 _ 787 _ 777 _ 777 _ 777
      · $10 _ $.9 _ $.9 _ $71 _ 777
 - 777 - 770 - 377 - 377 - 777 - 717
                                      _ المحتهدون = محتهدو
 _ TTO _ TTO _ TTT _ TTA _ TTV
                                         الأمة = محتهدو العصر
 _ TOT _ TET _ TET _ TET _ TTY
               TV7 _ TVE _ T09 _ T0T
                                                    _ المحمعون
                                 707
 - 2·9 - 2·7 - 1V9 - 11Y - 1·Y - 7Y
                                                    _ المحدثون
 - 20· - 222 - 221 - 21A - 21·
 - 017 - 0· A - 273 - 277 - 201 - 201
 - 0V9 - 0V8 - 000 - 087 - 07V - 077
                    · • ^ \ - • ^ · - • ^ ·
 _ المحققون
                           707 - 007
                                                    _ المذاهب
                            - 774 -
     الكوكب المند (٤٣)
```

. \_ 729 \_ 7.7 \_ 771 \_ 770 \_ 71 \_ 7. \_ المذهب = مذهبنا ( أي 3A7 \_ VA7 \_ 0P7 \_ VP7 \_ VA3 \_ TA5 المذهب الحنبلي) . 27V 440 - 4VV \_ مذهب أحمد \_ مذهب الحنابلة = مذهب 707 أحب \_ مذهب الشافعي 271 \_ 700 \_ 1AV \_ المرتد 777 2.V\_ 2.T\_ 12V \_ المرحئة \_ المصوبة EVV - 90 - 98 - 49 - 4V - 40 - 19 - 19 \_ المعتزلة - 171 - 10T - 17V - 1.1 - 9A - 90 PF1 \_ 7V1 \_ 117 \_ 177 \_ 137 \_ 747 \_ 347 \_ PA7 \_ VP7 \_ 057 \_ 7 · 3 \_ 0V7 \_ EV7 770 \_ المقلدون 4.. \_ 779 \_ المناطقة 777 \_ النحويون 72. - 779 \_ النصاري OVA \_ نقاد الأثر EVY \_ اليهود

#### \* \* \*

## ثامنا: فهرس مراجع التحقيق

- آداب الشافعي ومناقبه للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، المتوفى سنة ٣٢٧ هـ
   تحقيق الشيخ عبد الغني عبد الخالق تصوير دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ عنالطبعة الأولى ١٣٧٢هـ \_ ١٩٥٣م
- ٢ الإبانة للشيخ العلامة الإمام أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري ، المتوفي سنة ٣٢٤ هـ
   المتوفي سنة ٣٢٤ هـ
   الطبعة الثانية بمطبعة حيدر آباد الدكن بالهند \_ سنة ١٩٤٧ه \_ ١٩٤٨م
  - ٣ ـ أبو العتاهية ، أخباره وأشعاره للدكتور شكري فيصل
     مطبعة جامعة دمشق ١٩٦٨ م ٠
- الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ٩١١هـ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم
   مطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة سنة ١٣٨٧ هـ \_ ١٩٦٧ م
- إتمام الدراية لقراء النقاية للإمام جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ٩١١هـ مطبوع على هامش مفتاح العلوم للسكاكي تصوير دار الكتب العلمية \_ بروت
  - ٦ إتمام الوفا في سيرة الخلفاء للشيخ محمد الخضري بك طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر
- الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للإمام أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ، المتوفى سنة ١٣٠٤ هـ
   تحقيق السيخ عبد الفتاح أبو غدة نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ١٣٨٤ هـ \_ ١٩٦٤ م
- ٨ \_ الإحكام في أصول الأحكام للحافظ أبي محمد على بن حـزم الأندلسي الظاهري، المتوفى سنة ٤٥٦ هـ مطبعة العاصمة بالقاهرة \_ نشر زكريا على يوسف
- ٩ الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين على بن أبي على بن محمد الأمدي، المتوفى سنة ٦٣١ هـ طبع مؤسسة النور للطباعة بالرياض سنة ١٣٨٧ هـ تحقيق الشيخ عبد الرزاق عفيفي
  - ١٠ أحكام القرآن للإمام محمد بن ادريس الشافعي ، المتوفى سنة ٢٠٤ هـ .
     جمعه أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، المتوفى سنة ٤٥٨ هـ .
     حققه الشيخ عبد الغني عبد الخالق .
     نشر دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ تصوير سنة ١٣٩٥ هـ \_ ١٩٧٥ م .

- ١١ ــ أخبار أبي حنيفة وأصحابه للفقيه القاضي أبي عبد الله حسن بن علي الصيمري، المتوفى سنة ٤٣٦ هـ •
   نشر دار الكتاب العربي، تصوير عن طبعة وزارة المعارف بالهند •
   الطبعة الثانية ١٩٧٦ م •
- ١٢ \_ أدب الدنيا والدين لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشيافعي ، المتوفى سنة ٤٥٠ هـ طبع المطبعة الأميرية ببولاق \_ القاهرة سنة ١٣٣٨ هـ \_ ١٩٢٠ م
- ١٣ ـ أدب القضاء لقاضي القضاة أبي استحاق ابراهيم بن عبد الله ، المعروف بابن أبي الدم الحموي ، المتوفى سنة ٦٤٢ هـ ٠ تحقيق الدكتور محمد مصطفى الزحيلي ٠ من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٣٩٥ هـ ـ ١٩٧٥ م ٠
- 12 \_ الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ، المتوفى سنة ٢٥٦ هـ الطبعة الثانية \_ القاهرة ١٣٧٩ هـ نشر قصي محب الدين الخطيب
- ١٥ \_ الأربعين في أصول الدين ، لحجة الإسلام أبي حامـ د محمد بن محمد الغزالي ، المتوفى سنة ٥٠٥ هـ ٠
   مطبعة كردشتان العلمية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ ٠
- 17 \_ الأربعين في أصول الدين ، لفخر الدين محمد بن عمر الراذي ، المتوفى سنة ٦٠٦ هـ الطبعة الأولى بحيدر آباد الدكن بالهند \_ سنة ١٣٥٣ هـ ٠
- ١٧ \_ الإرشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد الإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ، المتوفى سنة ٤٧٨ هـ تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى ، وعلي عبد المنعم عبد الحميد مطبعة السعادة بمصر \_ نشر مكتبة الخانجي سنة ١٩٥٠ م
- ١٨ \_ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني،
   المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ
   طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٥٨ هـ \_ ١٩٣٩ م
- 19 \_ الاستيعاب في أسماء الأصحاب ، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي المالكي ، المعروف بابن عبد البر ، المتوفى سنة ٤٦٣ هـ الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٢٨ هـ ( مطبوع بهامش الإصابة )
- ٢٠ \_ أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ، أبي الحسن ، علي بن محمد،
   المعروف بابن الأثير الجزري ، المتوفى سنة ١٣٠ هـ
   طبع دار الشعب بالقاهرة ـ ١٩٧٠

- ٢١ ـ الأسماء والصفات للامام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، المتوفى سنة ٤٥٨ هـ
   تحقيق العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري
   تصوير دار إحياء التراث العربي ـ بيروت
- ٢٢ ـ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز لشبيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ، المتوفى سنة ٦٦٠ هـ
   مطابع دار الفكر بدمشق
- ۲۳ \_ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة ، للشيخ زين الدين بن ابراهيم ابن نجيم ، المتوفى سنة ٩٧٠ هـ
   طبعة مؤسسة الحلبى بالقاهرة \_ سنة ١٣٨٧ هـ \_ ١٩٦٨ م ٠
- ٢٤ ـ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية للإمام جلال الدين السيوطي،
   المتوفى سنة ٩١١ هـ
   طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ١٣٧٨ هـ ـ ١٩٥٩ م
- ٢٥ ـ الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني ،
   المتوفى سنة ٨٥٢ هـ
   الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٢٨ هـ
  - ٢٦ \_ أصول الحديث ، علومه ومصطلحه ، للدكتور محمد عجاج الخطيب الطبعة الثالثة ، دار الفكر بدمشق \_ سنة ١٣٩٥ هـ \_ ١٩٧٥ م
- ٢٧ ـ أصول الدين للأستاذ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي، المتوفى سنة ٤٢٩ هـ
   الطبعة الأولى في استنبول ( مطبعة الدولة ) سنة ١٣٤٦ هـ ١٩٢٨ م
- ٢٨ ـ أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ، المتوفى سنة ٤٩٠ هـ
   تحقيق أبي الوفا الأفغاني
   مطابع دار الكتاب العرب بالقاهرة ١٣٧٢ هـ ، نشر لحنة إحياء المعارف
- مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة ١٣٧٢ هـ ، نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن ، الهند
- ٢٩ \_ أصول الفقه ، للشيخ محمد الخضري طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر \_ الطبعة الخامسة \_ سنة ١٣٨٥ هـ \_ ١٩٦٥ م
  - ٣٠ ـ أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد الزحيلي
     المطبعة الجديدة ـ دمشق ـ سنة ١٣٩٥ هـ ـ ١٩٧٥ م
- ٣١ \_ أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل للدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة سنة ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م
- ٣٢ \_ إعجاز القرآن \_ ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن للروماني والخطابي والجرجاني · والجرجاني · طبع دار المعارف \_ القاهرة \_ سنة ١٣٨٧ هـ \_ ١٩٦٨ م

- ٣٣ \_ الأعلام لخير الدين الزركلي الطبعة الثالثة \_ بيروت ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م
- ٣٤ \_ أعلام الموقعين عن رب العالمين لشممس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، المتوفى سنة ٧٥١ هـ تحقيق عبد الرحمن الوكيل شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة سنة ١٣٨٨ هـ \_ ١٩٦٨ م
- ٣٥ \_ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ، على بن الحسين بن محمد ، المتوفى سنة ٣٥٦ م مبع دار الثقافة بيروت سنة ١٩٥٨ م
- ٣٦ \_ اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ، تقي الدين أحمد بن تيمية ، المتوفى سنة ٧٢٨ هـ مطابع المجد التجارية
  - ٣٧ \_ أقضية الرسول على لعبد الله محمد بن فرج المالكي مطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة ١٣٤٦ هـ \_ ١٩٢٧ م
- ۳۸ \_ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة ٥٤٤ هـ تحقيق الاستاذ السيد أحمد صقر الطبعة الأولى ، سنة ١٣٨٩ هـ \_ ١٩٧٠ م ٠
  - ٣٩ \_ الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، المتوفى سنة ٢٠٤ هـ تحقيق محمد زهري النجار
     شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة سنة ١٣٨١ هـ \_ ١٩٦١ م
- 25 \_ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري ، المتوفى سنة ٦١٦ هـ تحقيق الاستاذ ابراهيم عطوة عوض طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٨٠ هـ \_ ١٩٦١ م
- 21 \_ إنباء الرواة على أنباء النحاة لجمال الدين علي بن يوسف القفطي ، المتوفى سنة ٦٤٦ هـ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم
  - مطبعة دار الكتب بالقاهرة سنة ١٣٧٤ هـ ١٩٥٥ م
- عصبه دار المنتب و عصور على المنتب ال
- 27 \_ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة ٨٨٥ هـ تحقيق محمد حامد الفقي الطبعة الأولى بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٣٧٥ هـ \_ ١٩٥٦م

- 25 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ، للقاضي ابي بكر محمد ابن الطيب الباقلاني البصري المتوفى سنة ٤٠٣ هـ تحقيق المحقق الحجة الإمام محمد زاهد بن الحسن الكوثري ، المتوفى سنة ١٣٧١ هـ الملاء موسسة الخانجي بمصر ـ سنة ١٣٨٢ هـ ١٩٦٣ م
- ٤٥ ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون للعالم اسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي، المتوفى سنة ١٣٣٩ هـ منشورات مكتبة المثنى ببغداد
  - ٤٦ الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ، المتوفى سنة ٢٢٤ هـ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني المطبعة العمومية بدمشق
- ٤٧ الإيمان للإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، المتوفى سنة ٧٢٨ هـ طبع المكتب الإسلامي بدمشق سنة ١٣٨١ هـ
- ٤٨ ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، المتوفى سنة ١٨٧٥ هـ
   مطبعة الجمالية بمصر ـ الطبعة الاولى سنة ١٣٢٨ هـ ـ ١٩١٠ م
- ٤٩ ـ بدائع المنن في جمسع وترتيب مسند الشافعي والسنن ، ترتيب عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي الطبعة الأولى ـ طبع دار الأنوار بمصر ـ سنة ١٣٦٩ هـ
- ٥٠ ــ البداية والنهاية في التاريخ للحافظ اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي،
   المتوفى سنة ٧٧٤ هـ
   تصوير عن مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٥١ هـ ــ ١٩٣٢ م
- ٥١ ــ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للعلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٤٨ هـ
- البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، المتوفى سنة ٧٩٤ هـ
   تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم الطبعة الأولى ـ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة لعيسى الحلبي ـ سنة ١٣٧٧ هـ ١٩٥٨ م
- عبنة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، المتوفى سنة ٩١١ هـ
   تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم
   طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٨٤ هـ ـ ١٩٦٥ م

- ٥٤ \_ بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ، للضّبي "أحمد بن يحيى بنأحمد ابن عميرة ، المتوفى سنة ٩٩٥ هـ طبع دار الكاتب العربي بالقاهرة سنة ١٩٦٧ م
- ده \_ بيان إعجاز القرآن لأبي سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم الخطابي ، المتوفى سنة ٣٨٨ هـ . مطبوع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للروماني والخطابي والجرجاني تحقيق محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول سلام الطبعة الثانية \_ دار المعارف بمصر \_ سنة ١٩٦٧ هـ \_ ١٩٦٨ م
- ٥٦ \_ البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات ابن الأنباري ، عبد الرحمن ابن محمد ، المتوفى سنة ٧٧٥ هـ تحقيق الدكتور طه عبد الحميد طه نشر دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩ م
- ٥٧ \_ التاج والإكليل على مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن يوسف الشهير بالمواق ، المتوفى سنة ١٩٧٨ هـ مطبوع على هامش مواهب الجليل مطبعة السعادة بمصر \_ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩ هـ
- ٥٨ \_ تاج التراجم في طبقات الحنفية لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا،
   المتوفى سنة ٩٧٩ هـ
   مطبعة العانى \_ بغداد \_ سنة ١٩٦٢ م
- ٥٩ \_ التاج الكلل لصديق بن حسن بن علي، أبو الطيب، المتوفى سنة١٣٠٧هـ المطبعة الهندية العربية ، بومباي
- ٦٠ ـ تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، المتوفى
   سنة ٤٦٣ هـ طبعة الخانجي بالقاهرة سنة ١٣٤٩ هـ ـ ١٩٣١ م
- 71 \_ تاريخ الخلفاء للإمام الجافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة ٩١١ هـ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد الطبعة الرابعة بالمكتبة التجارية الكبرى \_ مصر سنة ١٣٨٩ هـ \_ ١٩٦٩م
- 77 \_ تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، المتوفى سنة ٢٧٦ هـ تحقيق الأستاذ سيد أحمد صقر
- الطبعة الثانية بمطبعة الحضارة العربية بالقاهرة ـ سنة ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م
- ٦٣ \_ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لمؤرخ الشام أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي ، المتوفى سنة ٧١٥ هـ مطبعة التوفيق بدمشق \_ نشر القدسي سنة ١٣٤٧ هـ

- تحفة الأحوذي = انظر: سنن الترمذي
- ٦٤ تخريج أحاديث أصول البزدوي للحافظ أبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا ، المتوفى سنة ٨٧٩ هـ نشر نور الدين محمد كارخانة ثجارت كتب آرام باغ كراتشي مطبوع على هامش أصول البزدوي
- تخريج أحاديث مختصر المنهاج للحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة ٨٠٤ هـ
   تحقيق الأستاذ صبحي البدري السامرائي مطبوع بمجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي \_ بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة العدد الثاني \_ عام ١٣٩٩ هـ
- ٦٦ تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني ، المتوفى سنة ٦٥٦ هـ
   تحقيق الدكتور محمد أديب صالح مطبعة جامعة دمشق ١٣٨٢ هـ \_ ١٩٦٢ م
- ٦٧ ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، للحافظ جلال الدين عبدالرحمن ابن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة ٩١١ هـ تحقيق الأستاذ الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف الطبعة الثانية ـ بمطبعة السعادة بمصر ـ سنة ١٣٨٥ هـ ـ ١٩٦٦ م .
- ٦٨ ـ تذكرة الحفاظ للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي ، المتوفى سنة ٧٤٨ هـ
   تصوير دار إحياء التراث العربي عن طبعة وزارة المعارف الحكومية بالهند
- ٦٩ ــ الترغيب والترهيب للإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ، المتوفى سنة ٦٥٦ هـ طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر
- ٧٠ ــ التعرف لمذهب أهل التصوف للإمام أبي بكر محمد بن استحاق البخاري الكلاباذي ، المتوفى سنة ٣٨٠ هـ تحقيق الاستاذ أرثر أبري
- مطبعة السعادة بمصر \_ نشر مكتبة الخانجي سنة ١٣٥٢ هـ \_ ١٩٣٣ م ٧١ \_ التعريفات للعلامة على بن محمد الشريف الجرجاني الحنفي ، المتوفى سنة ٨١٦ هـ
  - طبع مكتبة لبنان\_ بيروت\_ سنة ١٩٦٩ م
- ٧٢ \_ تفسير البغوي = معالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين الفراء البغوي،
   المتوفى سنة ١٦٥ هـ
   طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر ، بهامش تفسير الخازن
- ٧٣ ـ تفسير الخازن = لباب التاويل في معاني التنزيل لعلاء الدين على بن
   محمد بن ابراهيم المعروف بالخازن المتوفى سنة ٧٢٥ هـ

- طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر ، وبهامشه تفسير البغوي
- ٧٤ \_ تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، المتوفى سنة ٣١٠ هـ الطبعة الثانية بمطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٧٣ هـ \_ ١٩٥٤ م
- ٧٥ \_ تفسير غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، المتوفى سنة ٢٧٦ هـ تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر

طبع دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ سنة ١٣٩٨ هـ \_ ١٩٧٨ م

- ٧٦ \_ تفسير القاسمي = محاسن التاويل لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي ، المتوفى سنة ١٣٣٢ هـ \_ ١٩١٤ م
   صححه ورقمه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي طبع دار احياء الكتب العربية بالقاهرة \_ لعيسى البابي الحلبي \_ الطبعة الأولى ١٣٧٦ هـ \_ ١٩٥٧ م
- ٧٧ \_ تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، المتوفى سنة ١٧١ هـ طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١٣٨٠ هـ ١٩٦٠ م
- ٧٨ ـ تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم للإمام ابي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، المتوفى سنة ٧٧٤ هـ طبع دار الفكر \_ الطبعة الثانية سنة ١٣٨٩ هـ \_ ١٩٧٠ م وطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر
- ٧٩ ـ تفسير مجاهد للإمام المحدث المقرىء المفسر اللغوي أبي الحجاج مجاهد بن جبير المكي المخزومي ، المتوفى سنة ١٠٤ هـ تحقيق عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي ـ إسلام آباد ـ باكستان الطبعة الأولى ـ عام ١٣٩٦ هـ ـ ١٩٧٦ م ـ الدوحة ـ قطر ٠
- ٨٠ ـ تفسير الواحدي = الوجيز في تفسير القرآن العزيز لعلي بن أحمد الواحدي، المتوفى سنة ٤٦٨ هـ
   مطبوع على هامش مراح لبيد = تفسير النووي الجلوي طبع داز إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي
- ' ۸۱ تقريرات الشربيني لشيخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني ( انظر : حاشية البناني على جمع الجوامع )
- ٨٢ \_ التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ زين الدين عبدالرحيم
   ابن الحسين العراقي ، المتوفى ٨٠٦ هـ
   طبع مطبعة العاصمة بالقاهرة سنة ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩ م
- ٨٣ \_ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، للحافظ أحمد بن حجر المسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢ هـ

- إدارة الطباعة المنبرية \_ على هامش المجموع للنووي وشركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة \_ تحقيق ونشر عبد الله هاشم اليماني بالمدينة المنورة \_ سنة ١٣٨٤ هـ \_ ١٩٦٤ م
- ٨٤ ــ التلويح على التوضيح للإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ،
   المتوفي سنة ٧٩٢ هـ
   الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية سنة ١٣٢٢ هـ
- ٨٥ ــ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لعبد الرحمن بن الحسن القرشي الإسنوي الشافعي ، المتوفى سنة ٧٧٧ هـ
   مطبعة مكتبة دار الإشاعة الإسلامية بمكة المكرمة سنة ١٣٨٧ هـ
- ٨٦ ـ التنبيه في الفقه على المذهب الشافعي للشيخ أبي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، المتوفى سنة ٤٧٦ هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر \_ الطبعة الأخيرة ١٣٧٠ هـ \_ ١٩٥١م
- ٨٧ ـ تهذيب الأسماء واللغات للفقيه الحافظ أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، المتوفى سنة ٦٧٦ هـ طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر ـ تصوير دار الكتب العلمية ببيروت
- ۸۸ ـ تهذیب التهذیب ، لشیخ الإسلام ، الإمام الحافظ ، شهاب الدین أحمد بن علی بن حجر العسقلانی المتوفی سنة ۸۵ هـ الطبعة الاولی ـ بحیدر آباد الدكن ـ بالهند ـ سنة ۱۳۲٦ هـ
- ۸۹ ـ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ، للعلامة محمد بن اسماعيل الامير الحسنى الصنعاني المتوفى سنة ۱۱۸۲ هـ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد
- تصوير دار إحياء الترآث العربي \_ بيروت عن الطبعة الأولى سنة ١٣٦٦هـ
- ٩٠ التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ، عبيد الله بن مسعود ، المتوفى
  سنة ٧٤٧ هـ
  الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية سنة ١٣٢٢ هـ ( مطبوع مع التلويح )
  وقد نرجع إلى طبعة دار الكتب العربية الكبرى بالمطبعة الميمنية بمصر
  سنة ١٣٢٧ هـ ونشير إلى ذلك في الهامش
- ٩١ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم , الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ، للشيخ أحمد بن ابراهيم بن عيسى الشرفي ، منشورات المكتب الإسلامي بدمشق الطبعة الأولى ١٣٨٢ هـ ١٩٦٢ م
- ٩٢ ـ نيسير التحرير لمحمد أمين ، المعروف بأمير بادشاه الحنفي ، شرح كتاب التحرير ، لكمال الدين ، محمد بن عبد الواحد بن الهمام المتوفى سنة ٨٦١ هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٥٠ هـ

- ٩٣ \_ جامع بيان العلم وفضله للعلامة أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة ٤٦٣ هـ صححه وراجعه عبد الرحمن محمد عثمان الطبعة الثانية \_ مطبعة العاصمة بالقاهرة سنة ١٣٨٨ هـ \_ ١٩٦٨ م نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة
  - 98 \_ جامع العلوم والحكم لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي ، المتوفى سنة ٧٩٥ هـ مطبعة البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٤٦ هـ
  - ٩٥ \_ جذوة المقتبس لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي ، المتوفى سنة ٤٨٨ هـ
     تحقيق الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي مطبعة السعادة بمصر \_ الطبعة الأولى سنة ١٣٧٢ هـ \_ ١٩٥٢ م
  - 97 \_ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن ادريس الرازي، المتوفى سنة ٣٢٧ هـ طبع حيدر آباد بالهند سنة ١٣٧١ هـ
- ٩٧ \_ جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ، ابن السبكي ، المتوفى سنة ٧٧١ هـ مطبوع مع حاشية البناني على شرح المحلي مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر
- ٩٨ \_ الجهاد للإمام عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي ، المتوفى سنة ١٨١هـ تحقيق الدُكتور نزيه كمال حماد
   نشر مجمع البحوث الإسلامية \_ القاهرة ١٣٩٨ هـ \_ ١٩٧٨ م
- ٩٩ \_ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، المتوفى سنة ٧٢٨ هـ مطابع المجد التجارية
- ١٠٠ ـ جواهر القرآن ، لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغـزالي ، المتوفى سنة ٥٠٥ هـ منشورات دار الآفاق الجديدة ـ بيروت الطبعة الأولى سنة ١٣٩٣ هـ ـ ١٩٧٣ م
  - ١٠١ \_ الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية لعبد القادر القرشي طبع حيدر آباد بالهند سنة ١٣٣٢ هـ
- ۱۰۲ \_ حاشية ابن عابدين ( رد المحتار على الدر المختار ) لمحمد أمين عابدين ابن عمر بن عابدين المتوفى سنة ١٢٥٢ هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر
  - مطبعة البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر

- الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل لحمد عرفة الدسوقي ، المتوفى سنة ١٢٣٠ هـ
   المطبعة التجارية الكبرى بمصر \_ توزيع دار الفكر ببيروت
- ١٠٥ ــ الحدود في الأصول لأبي سليمان بن خلف الباجي الاندلسي المتوفى
   سنة ٤٧٤ هـ
   تحقيق الدكتور نزيه حماد
   طبعة بيروت ١٣٩٢ هــ ١٩٧٣ م
- ١٠٦ ـ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ، المتوفى سنة ٩١١ هـ تحقيق محمد أبر الفضل ابراهيم طبع دار الكتب العربية بالقاهرة \_ الطبعة الأولى سنة ١٣٨٧ هـ \_ ١٩٦٧
- ١٠٧ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ، المتوفى سنة ٤٣٠ هـ تصوير عن مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٥١ هـ ١٩٣٢ م
- ۱۰۸ ـ خزانة الأدب ولب ألباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي المتوفى سنة ۱۰۹۳ هـ طبع بولاق بالقاهرة ۱۲۹۹ هـ
- ۱۰۹ ـ الخصائص الكبرى للعلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة ۹۱۱ هـ طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة ۱۳۸۸ هـ \_ ۱۹٦٨ م
- ۱۱۰ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري المتوفي بعد سنة ٩٢٣ هـ تصوير عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق ١٣٠١ هـ، نشر مكتب المطبوعات الاسلامية بحلب سنة ١٣٩١ هـ ١٩٧١ م وقد نرجع للطبعة الجديدة مطبعة الفجالة الجديدة بمصر ، نشر مكتبة القاهرة
- ۱۱۱ ـ خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ، المتوفى سنة ٢٥٦ هـ مطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة سنة ١٣٩٠ هـ
- ۱۱۲ ـ دائرة المعارف الإسلامية لعدد من المستشرقين ترجمة ابراهيم زكي خورشيد \_ أحمد السنتناوي \_ الدكتور عبد الحميد يونس طبع دار الشعب بالقاهرة

١١٣ \_ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السبيوطي المتوقى سنة ٩١٦ هـ

تصوير عن المطبعة الاسلامية بطهران ١٣٧٧ هـ

١١٤ ـ درة الحجال في أسماء الرجال لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي ، الشمهير بابن القاضي ، المتوفى سنة ١٠٢٥ هـ تحقيق محمد الأحمدي أبو النور

الطبعة الأولى بالقاهرة سنة ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠م

١١٥ \_ درر الحكام في شرح غرر الأحكام للقاضي محمد بن فراموز ، الشهير بمنلا خسرو المتوفى سنة ٨٨٥ هـ المطبعة الشرقية بمصر سنة ١٣٠٤ هـ

١١٦ \_ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ مطبعة المدنى بالقاهرة سنة ١٣٧٨ هـ - ١٩٦٧ م

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ، القاضي برهان آلدين ابراهيم بن على ، اليعمري المالكي ، المتوفى سنة ٧٩٩ هـ تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور

طبع دار الترآث للطبع والنشر بالقاهرة سنة ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م

۱۱۸ \_ د بو ان امرىء القيس تحقيق الاستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم طبع دار المعارف بالقاهرة سنة ١٩٥٨ م

۱۱۹ ـ ديوان المتنبي طبع بيروت سنة ۱۳۸۶ هـ ـ ۱۹٦٤ م

ذُخَائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث للعلامة عبد الغني النابلسي الدمشقي، المتوفى سنة ١١٤٣ هـ تصوير دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني، 171 المتوفي سنة ٥٤٢ هـ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة ١٣٦١ هـ ١٩٤٢م

١٢٢ \_ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن احمد البغدادي الدمشقي الحنبلي ، المتوفى سنة ٧٩٥ هـ صححه محمد حامد الفتي . مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٧٢ هـ ــ ١٩٥٢ م

١٢٢ \_ ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي لأبي المحاسن الحسيني الدمشقي والحافظ

محمد بن فهد المكي والسيوطي تصوير دار إحياء التراث العربي عن طبعة وزارة المعارف الحكومية بالهند

١٢٤ \_ الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ٢٤١ هـ تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة منشور ضمن مجلة أضواء الشريعة التي تصدرها كلية الشريعة بالرياض، العدد الثامن ، جمادي الآخرة ١٣٩٧ هـ . من ص ٢٠١ - ٢٦٠

- ۱۲۰ الرد على المنطقيين لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المتوفى سنة ۷۲۸ ه طبعة ادارة ترجمان السنة بلاهور باكستان ۱۳۹٦ هـ ۱۹۷٦ م رد المحتار على الدر المختار = انظر حاشية ابن عايدين
  - ۱۲۱ \_ الرسالة للإمام محمد بن ادريس الشافعي ، المتوفى سنة ۲۰۶ هـ تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٥٨ هـ \_ ١٩٤٠ م
- ۱۲۷ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ، المتوفى سنة ١٣٠٤ هـ تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الطبعة الأولى نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب سنة ١٣٨٣هـ
- ١٢٨ ـ الروض المربع بشرح زاد المستقنع في فقه الامام أحمد للعلامة منصور بن يونس البهوتي ، المتوفى سنة ١٠٥١ هـ المطبعة السلفية بالقاهرة ـ الطبعة السابعة ١٣٩٢ هـ
- ۱۲۹ ـ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ، محمد الخوانساري ، المتوفى سنة ۱۳۱۳ هـ طبع مكتبة اسماعيليان ـ طهران ـ سنة ۱۳۹۰ هـ وطبعة حيدر آباد الهند ـ ۱۹۲۰ م
- ١٣٠ ـ روضة الطالبين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة ٦٧٦ هـ طبع المكتب الإسلامي بدمشق
- ١٣١ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لموفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي ، المتوفى سنة ٦٢٠ هـ
   المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م
- ۱۳۲ \_ زاد المسير في علم التفسير للامام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي ، المتوفى سنة ١٩٥٥ هـ طبع المكتب الإسلامي بدمشق الطبعة الأولى سنة ١٣٨٥ هـ \_ ١٩٦٥م
- ١٣٣ زاد المعاد في هدي خير العباد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشبهير بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥٢ هـ تحقيق محمد حامد الفقى مطبعة السنة المحمدية ١٩٥٣ هـ ١٩٥٣ م
- ۱۳۶ ـ الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر المكي الهيتمي ، المتوفي سنة ٩٧٤ هـ طبع المكتبة التجارية الكبرى \_ مطبعة حجازي بالقاهرة \_ سنة ١٣٥٦هـ
  - ۱۳۵ ـ سبل السلام لمحمد بن اسماعيل الصنعاني المتوفى سنة ١١٨٢ هـ طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٧٩ هـ ١٩٥٩

- ١٣٦ \_ السنة للإمام أحمد بن حنبل ، رواية ابنه عبد الله ، المتوفى سنة ٢٩٠ هـ المطبعة السلفية ومكتبتها بمكة المكرمة سنة ١٣٩٤ هـ
- ١٣٧ \_ سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي للعلامة محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المباركفوري المتوفى سنة ١٣٥٣ هـ مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة سنة ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م
  - ۱۳۸ \_ سنن الدارقطني على بن عمر ، الحافظ ، المتوفى سنة ٣٨٥ هـ ١٣٨ طبع دار المحاسن للطباعة بالقاهرة سنة ١٣٨٦ هـ ١٩٦٦ م
- ١٣٩ \_ سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي ، المتوفى سنة ٢٥٥ هـ تحقيق محمد أحمد دهمان طبع دار إحياء السنة النبوية
- ١٤٠ \_ سنن أبي داود ، للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني ، المتوفى سنة ٢٧٥ هـ طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر \_ سنة ١٩٥٢ م
- ١٤١ \_ السنن الكبرى ، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، المتوفى سنة ٤٥٨ هـ الطبعة الأولى بحيدر آباد الدكن بالهند \_ سنة ١٣٥٥ هـ
- ١٤٢ \_ سنن النسائي ، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، المتوفى سنة ٣٠٣ هـ الطبعة الأولى \_ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر \_ سنة ١٣٨٣ هـ \_ ١٩٦٤ م ومعه زهر الربى على المجتبى للسيوطي
- ١٤٣ \_ السيرة النبوية ، لأبي محمد عبد الملك بن هشام ، المتوفى سنة ٢١٨ هـ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد تصوير وطبع دار الفكر ببيروت
- ١٤٤ \_ الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله ابن يوسف ، الجويني ، المتوفى سنة ٤٧٨ هـ تحقيق الدكتور على سامي النشار وفيصل بدير عون وسهير محمدمختار نشر منشأة المعارف بالاستكندرية سنة ١٩٦٩ م
  - 120 \_ شجرة النور الزكية تأليف العلامة محمد بن محمد مخلوف طبعة بالأوفست عن الطبعة الأولى سنة ١٣٤٩ هـ
- ١٤٦ \_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن العماد الحنبلي ، المتوفى سنة ١٠٨٩ هـ طبعة القدسي بالقاهرة سنة ١٣٥٠ هـ
- ١٤٧ ــ شرح أبيات سيبويه ليوسف بن الحسن بن عبد الله المرزبان السيرافي، المتوفى سنة ٣٨٥ هـ

- تحقيق الدكتور محمد على الرسيح هاشم مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة سنة ١٣٩٤ هـ \_ ١٩٧٤ م
- ١٤٧ ـ شرح أبيات مغني اللبيب لعبد القادر بن عمر البغدادي ، المتوفى سنة ١٠٩٣ هـ تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد بن يوسف دقاق طبع دمشق سنة ١٣٩٥ هـ ـ ١٩٧٥ م
- ۱٤٩ شرح الأصول الخمسة لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني الأسد أباذي ، المتوفى سنة ٤١٥ هـ تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم ، من ولد زيد بن الحسين حققه الدكتور عبد الكريم عثمان مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة \_ الطبعة الأولى سنة ١٣٨٤ هـ \_ ١٩٦٥ م
- ١٥٠ شرح الفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة ٨٠٦ هـ ومعها فتح الباقي على ألفية العراقي لشيخ الإسلام زكريا محمدالأنصاري. المتوفى سنة ٩٢٥ هـ تحقيق محمد بن الحسين العراقي الحسيني ـ مدرس بكلية القرويين المطبعة الجديدة بفاس سنة ١٣٥٤ هـ المطبعة الجديدة بفاس سنة ١٣٥٤ هـ
- ١٥١ ـ شرح تنقيح الفصول للإمام شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي ، المتوفى سنة ٦٨٤ هـ
   حققه طه عبد الرؤوف سعد الطبعة الأولى سنة ١٣٩٣ هـ ـ ١٩٧٣ م نشر مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر
- ۱۵۲ ـ شرح السنة لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. المتوفى سنة ٥١٦ هـ تحقيق شعيب أرناؤوط تحقيق شعيب الاسلامي بدمشق
- ۱۵۳ \_ شرح شذور الذهب لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري ، المتوفى سنة ٧٦١ هـ طبع المكتبة التجارية بالقاهرة سنة ١٩٦٨ م
- ١٥٤ ــ شرح شواهد المغني لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة ٩١١ هـ طبع دار مكتبة الحياة ببيروت سنة ١٣٨٦ هـ ــ ١٩٦٦ م
- ١٥٥ ـ شرح صحيح مسلم للإمام الحافظ محي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة ٦٧٦ هـ المطبعة المصرية ومكتبتها بالقاهرة

- 107 \_ شرح العبادي ، الشيخ احمد بن قاسم العبادي الشافعي على شعرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي على الورقات في الأصول لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني ، المتوفى سنة ٤٧٨ هـ طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٥٦ هـ \_ ١٩٣٧ م مطبوع بهامش إرشاد الفحول
- ۱۵۷ \_ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للقاضي عضد الملة والدين ، المتوفى سنة ٧٥٦ هـ نشر مكتبة الكليات الأزهرية سنة ١٣٩٣ هـ \_ ١٩٧٣ م و بهامشه حاشية التفتازاني المتوفى سنة ٧٩١ هـ وحاشية الشريف الجرجاني المتوفى سنة ٧٩١ هـ وحاشية الشريف الجرجاني المتوفى سنة ٨١٦ هـ
- ١٥٨ \_ شرح العقيدة الطحاوية للعلامة على بن على بن محمد بن أبي العـز المتوفى سنة ٧٩٢ هـ طبع المكتب الإسلامي بدمشىق ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م
- ١٥٩ \_ شرح المحلي على جمع الجوامع لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي ، المتوفى سنة ٨٦٤ هـ مطبوع على هامش حاشية البناني مطبوع على هامش حاشية البناني مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، عيسى الحلبي بالقاهرة
- ١٦٠ ـ شرح منع الجليل على مختصر خليل ، للعلامة الشيخ محمد عليش ،
   المتوفى سنة ١٢٩٩ هـ
   تصوير ونشر مكتبة النجاح ـ بطرابلس ـ ليبيا
- 171 \_ شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر لابن حجر العسقلاني وشرحها ، لعلي بن سلطان محمد الهروي القاري ، المتوفى سنة ١٠١٤ هـ دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ سنة ١٣٩٨ هـ \_ ١٩٧٨ م تصوير عن طبعة استنبول سنة ١٣٢٧ هـ
- ١٦٢ \_ الشعر والشعراء لابن قتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، المتوفى سنة ٢٧٦ هـ تحقيق الاستاذ أحمد محمد شاكر طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٦٤ هـ
- 177 \_ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي الآندلسي المتوفى سنة 380 هـ طبع ونشر عبد الحميد أحمد حنفي بمصر وطبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر ، المذيلة بحاشية ، مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء » للعلامة أحمد بن محمد الشمني ، المتوفى سنة ٢٧٨هـ
- ١٦٤ \_ الشقائق النعمانية في علماء الدولة النعمانية تأليف طاش كبرى زاده،
   المتوفى سنة ٩٦٨ هـ
   طبع دار الكتاب العربي ببيروت سنة ١٣٩٥ هـ \_ ١٩٧٥ م

- ١٦٥ ـ الصحاح لاسماعيل بن حماد الجوهري ، المتوفى في حدود ٤٠٠ هـ تحقيق أحمد عبد الغفار عطار مطابع الكتاب العربي بالقاهرة سنة ١٣٧٧ هـ
- ١٦٦ صحيح البخاري مع حاشية السندي للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري ، المتوفى سنة ٢٥٦ هـ تصوير دار الفكر ببيروت عن طبعة سربايا باندونيسيا
- ۱٦٧ صحيح مسلم للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، المتوفى سنة ٢٦١ هـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٧٤ هـ ١٩٥٥ م
- ۱٦٨ \_ صفة الصفوة لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، المتوفى سنة ١٩٥٥ هـ تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس قلعهجي نشر دار الوعي بحلب، الطبعة الأولى بمطبعة الأصيل سنة ١٣٨٩ هـ \_ ١٩٦٩ م
- ١٦٩ ــ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي ، المتوفي سنة ٦٩٥ هـ الطبعة الأولى بدمشق سنة ١٣٨٠ هـ
- ١٧٠ ـ الصلة لأبي القاسم خلف بن عبد الملك ، المعروف بابن بشكوال ، المتوفى سنة ٨٧٥ هـ طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة ١٩٦٦ م
- ۱۷۱ صيد الخاطر للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد ، المعروف بابن الجوزي ، المتوفى سنة ٥٩٧ هـ ضبط و تحقيق الشيخ محمد الغزالي نشر دار الكتب الحديثة بمصر ومكتبة المثنى ببغداد مطبعة السعادة بالقاعرة
- ۱۷۲ \_ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، المتوفى سنة ٩٢٠ هـ طبع القدسي بالقاهرة سنة ١٣٥٣ هـ \_ ١٩٣٥ م
- ۱۷۳ ـ طبقات الحفاظ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، المتوفى سنة ٩١١ هـ تحقيق على محمد عمر

الطبعة الأولى سنة ٣٩٣٣ هـ \_ ١٩٧٣ م ، نشر مكتبة وهبة بالقاهرة

١٧٤ - طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلي، المتوفى سنة ٢٦٥ هـ تحقيق محمد حامد الفقى

مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٣٧١ هـ - ١٩٥٢ م

- ۱۷۵ \_ طبقات ابن سعد لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري، المتوفى سنة ۲۳۰ هـ طبع دار صادر ، دار بيروت \_ لبنان سنة ۱۳۸۰ هـ \_ ۱۹٦٠ م
- ۱۷٦ \_ الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي الحنفي ، المتوفى سنة ١٠٠٥ هـ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو طبع المجلس الأعلى للشنؤون الاسلامية بالقاهرة سنة ١٣٩٠ هـ \_ ١٩٧٠
- ۱۷۷ \_ طبقات الشافعية ، لأبي بكر بن هداية الله الحسيني ، الملقب بالمصنف، المتوفي سنة ١٠٤١ هـ الطبعة الأولى سنة ١٩٧١ م
- ۱۷۸ \_ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ، السبكي ، المتوفى سنة ۷۷۱ هـ تحقيق الأستاذين عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي طبع عيسى الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۸۳ هـ ١٩٦٤م
- ۱۷۹ \_ طبقات الصوفية لابي عبد الرحمن السئلمي ، المتوفى سنة ٤١٢ هـ تحقيق نور الدين شريبة الطبعة الأولى \_ مطابع دار الكتاب العربي بمصر \_ سنة ١٣٧٢ هـ \_ ١٩٥٣ م
- ۱۸۰ \_ طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي ، المتوفى سنة ٢٣١ هـ تحقيق محمود محمد شاكر طبع مصر ١٩٥٢
- ۱۸۱ ـ طبقات الفقهاء لأبي استحاق ابراهيم بن علي الشيرازي الفيروزبادي الشافعي ، المتوفى سنة ٤٧٦ هـ تحقيق الدكتور إحسان عباس نشر دار الرائد العربي ببيروت سنة ١٩٧٠ هـ
- ١٨٢ \_ طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي ، المتوفى سنة ٤٥٨ هـ طبعة لبدن سنة ١٩٦٤
  - طبقات القراء = انظر : غاية النهاية في طبقات القراء
     طبقات المعتزلة = انظر : فرق وطبقات المعتزلة
- ۱۸۳ \_ طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمدالداوودي، المتوفى سنة ٩٤٥ هـ تحقيق علي محمد عمر تحقيق علي محمد عمر مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة سنة ١٣٩٢ هـ \_ ١٩٧٢ م

- ١٨٤ طبقات المفسرين للعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي، المتوفي سنة ٩١١ هـ طبعة ليدن
- ١٨٥ ـ طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ، المتوفي سنة ٣٧٩ هـ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم
  - طبع دار المعارف بمصر سنة ١٩٧٣ م ـ طبقات ابن هداية = انظر : طبقات الشافعية
- ١٨٦ العبر في خبر من غبر للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، المتوفى سنة ٧٤٨ هـ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ، فؤاد سيد طبع الكويت سنة ١٩٦٠ م
- ١٨٧ \_ أبو العتاهية \_ أشعارهو أخباره \_ جمع وتحقيق الدكتور شكري فيصل مطبعة جامعة دمشق سنة ١٣٨٤ هـ ـ ١٩٦٥ م
  - ١٨٨ \_ العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب للعلامة ناصيف اليازجي طبع دار صادر \_ دار بیروت \_ لبنان سنة ۱۳۸۶ هـ ۱۹٦٤ م
- ١٨٩ ـ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للإمام أبي الطيب التقي محمد بن أحمد الحسني الكي الفاسي ، المتوفي سنة ١٨٣٢ هـ تحقيق فؤاد سيد مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة
- ١٩٠ \_ عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمود بن أحمد العيني، المتوفى سنة ٨٥٥ هـ المطبعة المنبرية بالقاهرة
  - ١٩١ \_ عمل أهل المدينة للدكتور أحمد محمد نور سيف الطبعة الأولى \_ طبع دار الاعتصام \_ سنة ١٣٩٧ هـ \_ ١٩٧٧ م
- ١٩٢ ـ غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين على بن أبي على بن محمد ، الآمدي ، المتوقى سنة ٦٣١ هـ تحقيق حسن محمود عبد اللطيف طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة سنة ١٣٩١ هـ \_
- ١٩٣ \_ غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد الجزري ، المتوقى سنة ٨٣٣ هـ نشر ج • برجستراسر
  - تصوير عن مكتبة الخانجي بمصر سنة ١٣٥٢ هـ \_ ١٩٣٣ م
- \_ الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، المتوفي سنة ٧٢٨ هـ ( انظر محموعة الفتاوي )

- ١٩٤ \_ فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي ابن محمد بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة ١٥٥ هـ الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية سنة ١٣٢٩ هـ
- ١٩٥ \_ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل تأليف أحمد بن عبد الرحمن البنا ، الشهير بالساعاتي مطبعة الفتح الرباني الطبعة الأولى سنة ١٣٥٧ هـ الطبعة الأولى سنة ١٣٥٧ هـ
- ١٩٦ \_ الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير كلاهما لجلال الدين السيوطي، مزجهما الشيخ يوسف النبهاني طبع دار الكتب العربية الكبرى بمصر سنة ١٣٥٠ هـ
  - ١٩٧ \_ الفتح المبين في طبقات الأصوليين \_ للشيخ عبد الله مصطفى المراغي الطبعة الثانية ببيروت سنة ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م
- ١٩٨ \_ الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي الاسفراييني ، المتوفى سنة ٤٢٩ هـ تحقيق الاستاذ محمد محي الدين عبد الحميد مطبعة المدني بالقاهرة
- 199 \_ فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي المتوفى سنة 210 هـ تحقيق الدكتور على سامي النشار والأستاذ عصام الدين محمد دار المطبوعات الجامعية بمصر سنة ١٩٧٢م \_ ١٣٩٢هـ
- ۲۰۰ ـ الفروع للشيخ العلامة شمس الدين المقدسي ، أبي عبد الله محمد بن مفلح ، المتوفى سنة ٧٦٧ هـ ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، المتوفى سنة ٨٨٥ هـ الطبعة الثانية سنة ١٣٧٩ هـ ١٩٦٠ م ـ دار مصر للطباعة
- ٢٠١ \_ الفروق للعلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن ادريس الصنهاجي القرافي ، المتوفى سنة ٦٨٤ هـ وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد السنية لمحمد علي حسين مفتي المالكية بمكة المكرمة الطبعة الأولى سنة ١٣٤٤ هـ الطبعة الأولى سنة ١٣٤٤ هـ
- ٢٠٢ \_ الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام أبي محمد علي بن أحمد بنحزم الأندلسي الظاهري ، المتوفى سنة ٤٥٦ هـ الطبعة الأولى بالمطبعة الأدبية بالقاهرة سنة ١٣٢٠ هـ وبهامشه الملل والنحل للشمهرستاني

- ٢٠٣ ـ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة تأليف أبي القاسم البلخي ، المتوفى سنة ٢٠٥ ه ، سنة ٣١٩ ه ، والقاضي عبد الجبار المعتزلي ، المتوفى سنة ٤١٥ ه ، والحاكم الجسمي المتوفى سنة ٤٩٤ ه تحقيق فؤاد سيد نشر الدار التونسية ، بتونس سنة ١٣٩٣ هـ ١٩٧٤م
- ٢٠٤ ـ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ، لسيدي محمد بن الحسن الحجوي الفاسي طبع بمطبعة إدارة المعارف بالرباط عام ١٣٤٠ هـ ومطبعة البلدية بفاس عام ١٣٤٥ هـ
- ۲۰۵ ـ الفهرست لابن النديم ، أبي الفرج محمد بن اسحاق، المعروف بالوراق، المتوفى سنة ۳۸۰ هـ تحقيق رضا تجدد
   طبعة طهران سنة ۱۳۹۱ هـ ـ ۱۹۷۱ م
- ٢٠٦ الفوائد البهية في تراجم الحنفية · لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي ، المتوفى سنة ١٣٠٤ هـ تصوير دار المعرفة ـ بيروت وبهامشه التعليقات السنية
- ٢٠٧ فوات الوفيات لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي ، المتوفى سنة ٧٦٤ هـ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد مطبعة السعادة سنة ١٩٥١ نشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة
- ۲۰۸ فواتح الرحموت للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الانصاري شرح مسلم الثبوت للعلامة محب الله بن عبد الشكور ، المتوفى سنة ١١١٩ هـ
   الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٣٢٢ هـ ، مطبوع بهامش المستصفى
- ۲۰۹ \_ فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي الطبعة الأولى بمطبعة مصطفى محمد بالقاهرة سنة ١٣٥٦ هـ \_ ١٩٣٨م
- ۲۱۰ ـ القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي ، المتوفى سنة ۸۱۷ هـ ۸۱۷ هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۷۱ هـ ١٩٥٢ م
- ٢١١ ـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، لشيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام ، المتوفى سنة ٦٦٠ هـ راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد نشر مكتبة الكليات الأزهرية
- ٢١٢ ـ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للشبيخ محمد جمال الدين

- القاسمي ، المتوفى سنة ١٣٣٢ هـ ١٩١٤ م دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى سنة ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩م
- ٢١٣ \_ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام البعلي الحنبلي ، علاء الدين أبي الحسن على بن عباس ، المتوفى سنة ٨٠٨ هـ مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٣٧٥ هـ ١٩٥٦ م تحقيق محمد حامد الفقى
- \_ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم وهي القصيدة النونية = انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد
- ٢١٤ \_ كتاب المجروحين من المحدثين للحافظ محمد بن حبان بن أحمد ، أبو حاتم ، التميمي البستي ، المتوفى سنة ٣٥٤ هـ طبع المطبعة العزيزية \_ حيدر آباد الدكن بالهند \_ سنة ١٣٩٠ هـ \_ ١٩٧٠ م
- ۲۱٥ \_ كتاب الكبائر لمؤرخ الإسلام الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، المتوفى سنة ٧٤٨ هـ طبع المكتبة الثقافية \_ بيروت
- ٢١٦ \_ كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد أعلى بن علي التهانوي ، المتوفى سنة ١١٥٨ هـ تصوير عن طبعة كلكتا بالهند سنة ١٨٦٢ م
- ۲۱۷ \_ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لجار الله محمود بن عمر الزمخشري ، المتوفى سنة ٥٣٨ هـ طبع دار الكتاب العربي بلبنان
- ٢١٨ \_ كشاف القناع عن متن الإقناع للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، المتوفى سنة ١٠٥١ هـ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة سنة ١٣٩٤ هـ
- ٢١٩ \_ كشف الأسرار عن أصنول فخر الإسلام البزودي لعلاء الدين عبد العزيز ابن أحمد البخاري ، المتوفى سنة ٧٣٠ هـ مطبعة در سعادت باستنبول سنة ١٣٠٨ هـ
- ۲۲۰ \_ كشيف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، للشيخ اسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ، المتوفى سنة ١٦٦٢ هـ طبعة القدسى بالقاهرة \_ سنة ١٣٥٢ هـ
- ۲۲۱ \_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله ، الشهير بحاجي خليفة ، وكاتب جلبي طبعة استنبول \_ الطبعة الأولى سنة ١٣١٠ هـ

- ٢٢٢ ــ الكشف عن وجوه القراءات السبع للعلامة مكي بن أبي طالب القيسي، المتوفى سنة ٤٣٧ هـ تحقيق الدكتور محي الدين رمضان مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٣٩٤ هــ ١٩٧٤ م
- ٢٢٣ ـ الكفاية في علم الدراية للحافظ المحدث أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت، المعروف بالخطيب البغدادي ، المتوفى سنة ٤٦٣ هـ طبع دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن سنة ١٣٥٧ هـ
  - ٢٢٤ \_ الكوالب السائرة في أعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي تصوير المطبعة الأميريكية سنة ١٩٤٥ م
- ۲۲۵ ـ اللباب في تهذيب الانساب لعز الدين أبي الحسن على بن محمد بن محمد بن محمد بن عجمد بن عبد الكريم ، المعروف بابن الآثير الجزري ، المتوفى سنة ١٣٠٠هـ طبعة دار صادر \_ بيروت وطبعة القدسى بالقاهرة سنة ١٣٦٩ هـ
- ۲۲٦ \_ لسان العرب لأبي الفضل ، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ،
   المتوفى سنة ٧١١ هـ طبعة دار صادر ودار بيروت سنة ١٣٧٤ هـ \_ ١٩٥٥ م
- ٢٢٧ ـ لسان الميزان للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥١ هـ الطبعة الأولى بحيدرآباد الدكن بالهند سنة ١٣٣٠ هـ
- ٢٢٨ ـ اللمع في أصول الفقه للشيخ أبي اسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي الفيروزبادي، المتوفى سنة ٤٧٦ هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٥٨ هـ ١٩٣٩ م
- ٢٢٩ ـ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، لضياء الدين أبي الفتح نصر الله بن محمد بن محمد بن الأثير الجزري ، المتوفى سنة ١٣٧ هـ ١٩٦١ م الطبعة الأولى ـ مطبعة الرسالة بالقاهرة ـ سنة ١٣٨١ هـ ١٩٦١ م
  - ۲۳۰ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي ، المتوفى سنة ۱۳۰۷ هـ طبعة القدسي سنة ۱۳۵۲ هـ
  - ٢٣١ المجموع شرح المهذب للعلامة أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف المتوفى سنة ٦٧٦ هـ طبع إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة وبهامشه فتح العزيز شرح الوجيز، والتلخيص الحبير
  - ٢٣٢ ـ مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، المتوفى سنة ٧٢٨ هـ تصوير لجنة التراث العربي

- ٢٣٣ \_ مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، المتوفى سنة ٧٢٨ هـ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي الحنبلي الطبعة الأولى بمطابع الرياض سنة ١٣٨١ هـ محاسن التأويل = انظر: تفسير القاسمي ٠
- ٢٣٤ ــ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي ، المتوفى سنة ٣٦٠ هـ تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب الطبعة الأولى ــ دار الفكر بدمشق ــ سنة ١٣٩١ هـ ــ ١٩٧١ م ٠
- 7٣٥ \_ المحرر في الفقه للشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني ، المتوفى سنة ٦٥٦ هـ ومعه النكت والفوائد السنية لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ، سنة ٧٦٣ هـ مطبعة السنة المحمدية بمصر \_ سنة ١٣٦٩ هـ ١٩٥٠ م ٠
- ٢٣٦ \_ المحصول في علم أصول الفقه للإمام الاصولي النظار فخر الدين محمد ابن عمر بن الحسين الرازي ، المتوفى سنة ٢٠٦ هـ تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني الطبعة الاولى \_ مطابع الفرزدق بالرياض \_ سنة ١٣٩٩ هـ \_ ١٩٧٩ م
- ٢٣٧ \_ مختصر ابن الحاجب = مختصر المنتهى ، لجمال الدين ، أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر ، المسهور بابن الحاجب المتوفى سنة ٦٤٦ همراجعة وتصحيح شعبان محمد اسماعيل نشر مكتبة الكليات الازهرية بالقاهرة \_ سنة ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م
- ٢٣٨ \_ مختصر روضة الناظر للعلامة سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري الحنبلي ، المتوفى سنة ٧١٦ هـ طبع مؤسسة النور للطباعة بالرياض سنة ١٣٨٣ هـ ( ومطبوع باسم البلبل )
- ٢٣٩ \_ مختصر سنن أبي داود للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ، المتوفى سنة ٢٥٦ هـ مطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٣٦٧ هـ \_ ١٩٤٨ م وبهامشه معالم السنن للخطابي وتهذيب الإمام ابن قيم الجوزية تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي
- 72٠ \_ مختصر صحيح مسلم للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، المتوفى سنة ٦٥٦ هـ تحقيق محمد ناصر الألباني طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت سنة ١٣٨٩ هـ
- ٢٤١ \_ مدارج السالكين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية ، المتوفى سنة ٧٥١ هـ

- تحقيق محمد حامد الفقي مطبعة أنصار السنة المحمدية سنة ١٩٥٦ هـ \_ ١٩٥٦ م
- ٢٤٢ ـ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ عبد القادر بنأحمد بن مصطفى ، المعروف بابن بدران الدمشيقي طبعة ادارةالطباعة المنيرية بالقاهرة
- ٢٤٣ ـ مرآة الجنان وعدة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان للإمام أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليمني المكي المتـوفى سنة ٧٦٨ هـ منشورات مؤسسة الأعظمي ببيروت ـ الطبعة الثانية سنة ١٣٩٠ هـ ـ ١٩٧٠
  - 755 ـ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للشيخ أبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام المباركفوري طبع المطبعة السلفية \_ بنارس \_ الهند \_ نشر دار الترجمة والتأليف والنشر بالجامعة السلفية السلفية الطبعة الثانية سنة ١٩٧٣هـ مـ ١٩٧٣م
  - 7٤٥ \_ مسائل الإمام أحمد لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، المتوفي سنة ٢٧٥ هـ الطبعة الثانية \_ نشر محمد أمين دمج \_ بيروت
  - ٢٤٦ ـ المستدرك على الصحيحين في الحديث للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ، المعروف بالحاكم النيسابوري ، المتوفى سنة ٤٠٥ هـ تصوير عن طبعة حيدر آباد الدكن بالهند سنة ١٣٣٥ هـ
  - ٢٤٧ ــ المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، المتوفى سنة ٥٠٥ هـ الطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٣٢٢ هـ وبهامشيه فواتح الرحموت
    - ٢٤٨ ـ مسند الإمام أحمد بن حنيل المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ١٣١٣ هـ
  - ٢٤٩ ــ مسند أبي داود الطيالسي ، للحافظ سليمان بن داود بن الجارود البصري ، المتوفى سنة ٢٠٣ هـ الطبعة الأولى ــ مطبعة حيدرآباد الدكن بالهند ــ سنة ١٣٢١ هـ
  - ٢٥٠ ـ المسودة في أصول الفقه لثلاثة أئمة من آل تيمية تتابعوا على تصنيفها :
     ١ ـ مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني،
     المتوفى سنة ٢٥٢ هـ
  - ٢ ـ شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله
     ابن تيمية الحراني ، المتوفى سنة ٦٨٢ هـ

- ٣ \_ شيخ الإسلام ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ، المتوفي سنة ٧٢٨ هـ
- جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغنى الحراني الدمشيقي، المتوفي سنة ٧٤٥ هـ

  - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد مطبعة المدني بالقاهرة ـ سنة ١٣٨٤ هـ ـ ١٩٦٤ م
- ٢٥١ \_ مشاهير علماء الأمصار لمحمد بن حبان البستي ، المتوفى سنة ٣٥٤ هـ نشر م٠ فلايشبهر مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة ١٣٧٩ هـ \_ - 1909
- ٢٥٢ \_ المصباح المنير الأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ، المتوفى سنة الطبعة الثانية بالمطبعة الأميرية بمصر سنة ١٩٠٩م
- ٢٥٣ \_ المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، المتوفى سنة ٢١١ هـ الطبعة الأولى \_ طبع المجلس العلمي بالهند \_ سنة ١٣٩٠ هـ \_ ١٩٧٠م
- ٢٥٤ \_ المطلع على أبواب المقنع للإمام شممس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ، المتوفى سنة ٧٠٩ هـ طبع المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بدمشيق سنة ١٣٨٥ هـ \_ ١٩٦٥م \_ \_ ١٩٦٥م \_ \_ معالم التنزيل = انظر : تفسير البغوي
- ٢٥٥ \_ المعارف لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم ، المتوفى سنة ٢٧٦ هـ تحقيق الدكتور ثروت عكاشة الطبعة الثانية بدار المعارف بمصر سنة ١٩٦٩ م
- ٢٥٦ \_ المعتبر في الحكمة لسيد الحكماء أبي البركات هبة الله بن علي بن ملكا البغدادي، المتوفى سنة ٥٤٧ هـ الطبعة الأولى بعيدر آباد الدكن بالهند سنة ١٣٥٧ هـ
- ٢٥٧ \_ المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن على بن الطيب البصري، المتوفي سنة ٤٣٦ هـ تحقيق الدكتور محمد حميد الله المطبعة الكاثوليكية ببيروت سنة ١٩٦٤ م - ١٣٨٤ هـ
  - ٢٥٨ \_ معجم الأدباء لياقوت بن عبد الله الحموي ، المتوفى سنة ٦٢٦ هـ طبع الدكتور أحمد فريد الرفاعي مطبعة المأمون بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ ١٩٣٨ م
    - ٢٥٩ \_ معجم شواهد العربية للأستاذ عبد السلام هارون طبع مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة ١٩٧٢ م.

- ۲٦٠ ـ معجم المؤلفين ( تراجم مصنفي الكتب العربية ) وضعه عمر رضا كحالة مكتبة المثنى بلبنان ودار إحياء التراث العربي ببيروت
- ٢٦١ ـ معرفة علوم الحديث للامام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله ، الحافظ النيسابوري ، المُعروف بالحاكم ، المتوفى سنة ٥٠٥ هـ تحقيق الأستاذ الدكتور السيد معظم حسين نشر المكتب التجاري للطباعة والتوزيع بيروت ـ الطبعة الثانية سنة ١٩٧٧ م
- ٢٦٢ \_ معرفة القراء الكبار للإمام شممس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، المتوفى سنة ٧٤٨ هـ تحقيق محمد سيد جاد الحق الطبعة الاولى سنة ١٣٨٧ هـ \_ ١٩٦٧م نشر دار الكتب الحديثة بالقاهرة
- ٢٦٣ ـ المغرب في ترتيب المعرب للإمام أبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي ، المتوفى سنة ٦١٦ هـ نشر دار الكتاب العربي ببيروت
- 772 \_ المغني على مغتصر الخرقي ( المتوفى سنة ٣٣٤ هـ ) للعلامة أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي المتوفى سنة ٦٢٠ هـ تحقيق الدكتور طه محمد الزيني مطابع سبجل العرب \_ نشر مكتبة القاهـرة بمصر سنة ١٣٨٩ هـ \_ ١٩٦٩ م
- ٢٦٥ \_ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال الدين بن هشام الأنصاري المتوفى سنة ٧٦١ هـ تحقيق الدكتور مازن المبارك \_ والأستاذ محمد على حمد الله طبع دار الفكر بدمشيق سنة ١٩٦٩ م
  - 777 ـ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده ، المتوفى سنة ٩٦٨ هـ مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة سنة ١٩٦٨م
- ٢٦٧ ـ المفردات في غريب القرآن للعلامة الحسين بن محمد بن المفضل ، الملقب بالراغب الاصبهاني ، المتوفى سنة ٥٠٢ هـ طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٩٦١ م
- 77۸ \_ المقاصد الحسنة للإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، المتوفى سنة ٩٠٢ هـ محمد الصديق، تقديم الشيخ عبد الوهاب عبداللطيف تشر مكتبة الخانجي بمصر \_ سنة ١٣٧٥ هـ \_ ١٩٥٦ م مطبعة دار الأدب العربي للطباعة بمصر
- ٢٦٩ ـ مقالات الإسلاميين لشيخ الإسلام والجماعة الإمام أبي الحسن علي بن السماعيل الأشعري ، المتوفى سنة ٣٣٠ هـ

- تحقيق محمد محي الدين عبد الجميد الطبعة الأولى سنة ١٣٦٩ هـ ـ ١٩٥٠ م
- ۲۷۰ \_ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ، للعلامة أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ، المعروف بابن الصلاح ، المتوفى سنة ٦٤٢هـ تصوير دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ سنة ١٣٩٨ هـ \_ ١٩٧٨ م
- ٢٧١ \_ المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المتوفي سنة ٦٢٠ هـ
   الطبعة الثالثة \_ المطبعة السلفية بالقاهرة \_ سنة ١٣٨٢ هـ
- ٢٧٢ \_ الملل والنحل للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، المتوفى سنة ٤٨ أه ه صححه وعلق عليه أحمد فهمي محمد
  - مطبعة حجازي بالقاهرة \_ سننة ١٣٦٧ هـ ١٩٤٨ م
- ۲۷۳ \_ مناقب الإمام أحمد بن حنبل للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوذي، المتوفى سنة ٥٩٧ هـ طبعة ثانية \_ نشر خانجي وحمدان \_ بيروت

مصورة عن طبعة الخانجي بمطبعة السعادة \_ القاهرة سنة ١٣٤٩ هـ

- مصوره عن طبعة الحالجي بمطبعة السندة عند المحمد بن الحسن البدخشي مطبعة السعادة بمصر مطبعة السعادة بمصر مطبعة السعادة بمصر مطبعة السعادة بمصر
- ۲۷۵ \_ مناهل العرفان للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني مطبعة دار احياء الكتب العربية بالقاهرة \_ لعيسى الحلبي \_ الطبعة الثالثية
- ٢٧٦ \_ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، المتوفى سنة ٥٩٧هـ الطبعة الأولى بحيدرآباد الدكن بالهند سنة ١٣٥٩هـ
- ٢٧٧ \_ المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي ، المتوفى سنة ٤٧٤ هـ مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٣٢ هـ
  - \_ منح الجليل = أنظر : شرح منح الجليل
- ٢٧٨ \_ منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ، مذيلا بالتعليق المحمود الأحمد للشيخ عبد الرحمن البنا ، الشهير بالساعاتي الطبعة الأولى \_ المطبعة المنيرية بالأزهر \_ سنة ١٣٧٢ هـ
- ٢٧٩ \_ المنخول من تعليقات الأصول لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي ٢ المتوفى سنة ٥٠٥ هـ

تحقیق الدکتور محمد حسن هیتو الطبعة الاولی ، مطبعة دار الفکر بدمشیق سنة ۱۳۹۰ هـ ۱۹۷۰ م

- ۲۸۰ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشبيعة والقدرية لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، المتوفى سنة ٧٢٨ هـ الطبعة الأولى المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣٢١ هـ وإذا اعتمدنا على طبعة المدني تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم الذي أكمل النصوص بينا ذلك
- ٢٨١ ـ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لمجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي ، المتوفى سنة ٩٢٨ هـ الطبعة الأولى بمطبعة المدني بالقاهرة سنة ١٣٨٤ هـ \_ ١٩٦٥ م
  - ۲۸۲ \_ منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر طبع دار الفكر بدمشق سنة ١٣٩٢ هـ \_ ١٩٧٢م
- ۲۸۳ ـ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لجمال الدين يوسف بن تغرى بردى الاتابكي ، المتوفى سنة ۸۷۵ هـ مابعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ۱۳۷۰ هـ ١٩٥٦ م
- ٢٨٤ ـ المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيخ أبي استحاق ابراهيم بن علي الشيرازي الفيروزبادي ، المتوفى سنة ٤٧٦ هـ مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر ـ الطبعة الثانية ١٣٧٩هـ ـ ١٩٥٩م
- ۲۸٥ ــ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المتوفى سنة ٣٥٤ هـ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، المتوفى سنة ٨٠٧ هـ حققه و نشره محمد عبد الرزاق حمزة المطبعة السلفة بالقاهرة
- ٢٨٦ ـ الموافقات في أصول الأحكام لأبي استحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الشناطبي ، المتوفى سنة ٧٩٠ هـ مطبعة محمد على صبيح بمصر
  - ۲۸۷ \_ موسوعة فقه ابراهيم النخعي للدكتور محمد رواس قلعهجي المدكتور محمد رواس قلعهجي الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۹ هـ \_ ۱۹۷۹ م نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث بكلية الشريعة بمكة المكرمة
- ۲۸۸ ـ الموضوعات للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي، المتوفى سنة ۹۷ ه ه تحقيق و تقديم عبد الرحمن محمد عثمان الطبعة الأولى ١٣٨٦ هـ ـ ١٩٦٦ م ـ نشر محمد عبد المحسن بالمدينة المنورة
  - ۲۸۹ ـ الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي ، المتوفى سنة ۱۷۹ هـ تحقيق مُحمد فؤاد عبد الباقي طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۳۷۰ هـ ـ ۱۹۵۱ م

- ٢٩٠ \_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، المتوفى سنة ٧٤٨ هـ تحقيق محمد على البجاوي
- طبع عيسى البابي الحلبي بمصر \_ الطبعة الأولى سنة ١٣٨٢هـ \_ ١٩٦٣م
- ٢٩١ \_ النشر في القراءات العشر لشبيخ القراء محمد بن محمد بن علي، أبو الخير العمري الدمشيقي المتوفى سنة ٨٣٣ هـ طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر
- ٢٩٢ \_ نصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي ، المتوفى سنة ٧٦٢ هـ مطبعة دار المأمون بالقاهرة ، بعناية المجلس العلمي بالهند \_ سنة ١٣٥٧ هـ ١٩٣٨ م
  - ۲۹۳ \_ نظرية الدعوى للدكتور محمد نعيم عبد السلام ياسين طبع وزارة الأوقاف بالأردن \_ عمان
- ٢٩٤ \_ نكت الهميان في نكت العميان للعلامة صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، المتوفى سنة ٧٦٤ هـ ١٩١١ هـ ١٩١١ م
- ٢٩٥ \_ نهاية الإقدام في علم الكلام لعبد الكريم الشهرستاني ، المتوفى سنة ٥٤٨ هـ
  - حرره وصححه الفرد جيوم تصوير مكتبة المثنى ببغداد
- ٢٩٦ \_ نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول لعبد الرحيم بن الحسن القريشي الإسنوي الشافعي المتوفى سنة ٧٧٧ هـ مطبعة السعادة بالقاهرة ومطبوع معه مناهج العقول
- ٢٩٧ \_ النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير المجزري، المتوفى سنة ٢٠٦ هـ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٨٣ هـ \_ ١٩٦٣ م
- ٢٩٨ \_ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي المصري ، الشهير بالشافعي الصغير ، المتوفى سنة ١٠٠٤ هـ طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة \_ سنة ١٣٨٦ هـ \_ ١٩٦٧ مل النه نه قد لادن القد = انظ : توضيح المقاصد و تصحيح القواعد في شرح النه نه قد لادن القد = انظ : توضيح المقاصد و تصحيح القواعد في شرح
- طبع مطبعه الصنطعي البابي العلمي المعاطنة والمستعلق القواعد في شرح النونية لابن القيم النظر : توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم

- مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٩١ هـ \_ ١٩٧١ م
- ۳۰۰ ـ هداية الباري إلى ترتيب صحيح البخاري للشيخ عبد الرحيم عنبسر الطهطاوي ، المتوفى سنة ١٣٦٢ هـ ـ ١٩٤٢ م ٠ نشر دار الرائد العربي ـ بيروت ـ الطبعة الرابعة ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠ م
- ٣٠١ \_ هدية العارفين فيأسماء المؤلفين وآثار المصنفين لاسماعيل باشا البغدادي طبعة استنبول \_ وكالة المعارف سنة ١٩٥٥ م
- ٣٠٢ ـ الوافي بالوفيات تأليف صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، المتوفى سنة ٧٦٤ هـ الطبعة الثانية سنة ١٣٨١ هـ \_ ١٩٦٢ باعتناء هلموت ريتر
- ٣٠٣ ـ الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي لحجة الإسلام محمد بن محمد ، أبي حامد الغزالي ، المتوفي سنة ٥٠٥ هـ الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ سنة ١٣٩٩ هـ ـ ١٩٧٩م
  - \_ الوجيز في تفسير القرآن = انظر : تفسير الواحدي
- ٣٠٤ ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، المتوفى سنة ٦٨١ هـ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد الطبعة الأولى بمطبعة السعاد بالقاهرة سنة ١٣٦٧ هـ ـ ١٩٤٩ م
  - \_ الورقات لإمام الحرمين الجويني = انظر شرح العبادي
- ٣٠٥ \_ الوسيط في أصول الفقه الاسلامي للدكتور وهبة الزحيلي الطبعة الثالثة \_ مطبعة دار الكتاب بدمشيق \_ سنة ١٣٩٧ \_ ١٣٩٨ عـ \_ ١٩٧٧ \_ ١٩٧٨م
- ٣٠٦ ـ يحيى بن معين ، وكتابه التاريخ ، دراسة وترتيب وتحقيق الدكتور أحمد نور سيف الطبعة الأولى ـ سنة ١٣٩٩ هـ \_ ١٩٧٩ م نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة بمكة المكرمة

## \* \* \*

## تاسعاً: فهرس الموضوعات

| ٥          | تنبيه : الأدلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥          | _ الأدلة المتفق عليها إجمالاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦          | _ الأدلة المختلف فيها إجمالاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | باب : الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| V          | :7 :11 - 1(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧          | _ الكتاب هو القرآن<br>- الكتاب هو القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9          | ـ تعــريف القــرآن<br>ــ مسألة الكلام ، وعلم الكلام ، والاختلاف فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9          | _ مسالة الكلام ، وعلم الكلام ، والاصارف فيها .<br>_ القول الأول لابن كلاب : الكلام مشترك بين الألفاظ والمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.         | _ القول الأول لابن للاب . المعارم مستول بين المعاد المنتعماله في العبارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.         | _ دليلة _ استعماله في العنى النفسي _ استعماله في المعنى النفسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11         | ال الناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11         | _ المعنى النفسي<br>_ الاختلاف في الكلام اللساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14         | _ القول الثاني لأحمد والبخاري: الكلام حقيقة هو الحروف والأصوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18         | _ الفول النامي وعمد والمجاوي المعادم عيد و العادم الفرق بين التلاوة والمتلو ( ت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12         | _ الفرق بين العادوة والمنطوع والحال المال |
| 12         | ے اطاری الفارم علی المصلی عبد الله القول الثاني المصلی عبد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 2        | _ دين عمول بعدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17         | _ رد كلام النفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲.         | _ القرآن منه بــدأ وإليه يعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲.         | _ الكتابة كلام حقيقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲.         | _ استعمال الكتابة في أبواب الفقه ، والاختلاف فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77         | _ الكتابة ليست كلامًا حقيقة في قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77         | _ الله يتكلم كيف شياء وإذا شياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77         | _ هل كلام الله بمشبيئته وقدرته ؟ قولان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77         | الأول : لا يتكلم بمشيئته وقدرته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74         | القرآن قديم العن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 2        | _ الثاني: يتكلم بمشبئته وقدرته ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 2        | _ الاختلاف في إملان التكلم في الأرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 2        | الاختلاف في متعلق الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 50         | الكلام هو الألفاظ عند الحماهير والمغتزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 57<br>50   | _ الكلام هو المعنى القائم بالنفس عند الاشاعرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲ <b>۷</b> | _ اختلاف الأشاعرة على فرق :<br>_ الكلام حقيقة في النفس ، مجاز في الحروف والأصوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 77         | _ الكلام مشترك لفظي عليهما                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 77         | – الكلام حقيقة في اللسان ، مجاز في النفسي                                      |
| 77         | _ المغايرة بين الطّلب واللفظ عند الّرازي "                                     |
| <b>7 A</b> | _ مناقشية ابن قاضي الجبل للرازي                                                |
| 4.         | ـ أدلة الجمهور علي عدم المغايرة بين الطلب واللفظ                               |
| 45         | - رد الشبيخ تقي الدين على القول : إن القرآن عبارة عن كلام الله                 |
| 44         | ـــ الأشعري أول من قال بالعبارة                                                |
| 44         | _ الأشعريّ خالف الشافعي وسائر الأئمة                                           |
| 49         | <ul> <li>الرد على قول الكلابية : إن القرآن حكاية كلام الله</li> </ul>          |
| ٤٠         | ـــ الإمام أحمد يرد على الحكاية والعبارة                                       |
| ٤٠         | _ اعتراضات الكلام النفسي                                                       |
| ٤١         | <ul> <li>شيخ الإسلام الموفق يحاوب على الاعتراضات</li> </ul>                    |
| ٤١         | ــ الجواب على كلام الأخطل                                                      |
| 2 2        | _ الجواب على أن كلام الله لا يكون حروفاً كالآدميين                             |
| 20         | - الجواب على تفسير صفة الكلام                                                  |
| 20         | ــ الجواب على حاجة الحروف إلى مخارج وأدوات                                     |
| ٤٨         | ــ الجواب على أن التعاقب يدخُلُ في الحروف                                      |
| ٤٩         | - الجواب على أن القديم لا يتجزأ ولا يتعدد                                      |
| 01         | ــ ابن قدامة يثبت الحرف والصوت                                                 |
| 87         | ــ الحافظ ابن حجر ينقل رأي نفأة الصوت ويرد عليه                                |
| 07         | ـ تعریف الصوت ، وأنه لا یحتاج الی مخارج                                        |
| ٥٨         | _ صفات الله تقليم<br>_ القرآن كلام الله بالإجماع                               |
| 09         | ــــــ العران للزم الله بالإجماع<br>ـــــــ الكلام هو الحروف والكلمات والأصوات |
| 09         | - الأحاديث الشريفة في ذكر الصوت وإثباته لله تعالى -                            |
| 75         | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          |
| 76         | _ الثاني : حديث أبي هريرة                                                      |
| 77         | _ الثالث : حديث أبن مسمود                                                      |
| 77         | - الرابع: حديث ابن مسعود أيضا                                                  |
| 7.         | _ الخامس : حديث ابن مسعود أيضا ، ورواية أحمد له                                |
| 7.         | _ تصویب اسم عبد الرحمن بن محمد المحاربي (ت)                                    |
| ٧٠         | _ السادس : حديث بنهنز بن حكيم                                                  |
| ٧.         | _ السابع: حديث ابن عباس                                                        |
| ٧١         | _ الثامن : حديث أبي سعيد الخدري                                                |
| ٧١         | _ التاسع : حديث النواس بن سمعان                                                |
| ٧٣         | _ العاشر : حديث جابر بن عبد الله                                               |
| ٧٣         | _ الحادي عشر : حديث جابر أيضا عند قتل أبيه                                     |
| ٧٤         | ــ الثاني عشر: حديث أبي هريرة                                                  |
| V٥         | <ul> <li>الثالث عشر : حدیث أبی أمامة الباهلی</li> </ul>                        |
| V٦         | ــ معنى : « وما تقرب العبَّاد الى الله بأفضَّل مما خرج منه ، ( ت )             |
|            |                                                                                |

| ٧٦    | _ الرابع عشر : حديث عثمان بن عفان                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٧    | _ الرابع عشر . حديث حدل بن الله يعود » ( ت )                                                                |
| **    | _ الخامس عشر : حديث أبي شريح                                                                                |
| ٧٩    | _ الأحاديث الواردة في إثبات الحرف والصوت                                                                    |
| ۸٠    | _ أبو نصر السجستاني يرد على منكري الحرف والصوت                                                              |
| 45    | _ الخليفة العباسي القادر بالله كتب رساله في الاعتقاد                                                        |
| ٨٥    | _ النهي عن الخوض في ذلك                                                                                     |
| ٨٦    | _ المنادأة والمناجأة والإسماع لا يكون إلا للأصوات                                                           |
| ۸٧    | _ كلام الله لا يفارق ذأته ولا يباينها ، منه بدأ وإليه يعود                                                  |
| 49    | _ أقوال العلماء : القرآن كلام الله ، منه بدأ ، وإليه يعود                                                   |
| 91    | _ الفرق بين القرآن والمقروء ، والتلاوة والمتلو ( ت )                                                        |
| 98    | _ ابن حنم بنقل أقوال العلماء في كلام الله                                                                   |
| 90    | _ أَبَنَ تَيْمِيَّةً يَرِى أَنْ كَلَامُ الْمُعْتَزِلَّةُ وَالْجَهْمِيَّةُ فِي كُلَامُ اللَّهُ وَاحْدُ ( ت ) |
| 44    | _ ابن حج بنقل أقوال العلماء في الحرف والصوب                                                                 |
| 1     | _ أَبْنَ تَيْمِيَةً يَرِى أَنْ أَقُوالِ العِلْمَاءُ فِي كُلَامِ اللهِ تَسْعَةً                              |
| 1     | _ الأول: ما يُفيض على النفوس من المعاني                                                                     |
| 1.1   | _ الثاني: كلام الله مخلوق                                                                                   |
| 1.1   | _ الثالث : كلام الله معنى واحد ، ليس بحرف ولا صوت                                                           |
| 1.7   | ال ارم: كلام الله حروف وأصوات من الأذل                                                                      |
| 1.7   | _ الخامس: كلام الله حروف وأصوات تكلم الله بها ، ولم يكن متكلما                                              |
| 1.4   | _ السادس : كلام الله ما يحدثه من علمه وإرادته                                                               |
| 1.4   | _ السابع: كلام الله معنى قائم بذاته                                                                         |
| 1.4   | _ الثامن: كلام الله مشترك بين المعنى واللفظ                                                                 |
| 1.5   | _ التاسيع : الله يتكلم إذا شاء ومتى شاء ، بصوت                                                              |
| 1.7   | _ ابن حجر يبين أقوال أحمد والأشعرية والحنابلة                                                               |
| 1.7   | _ نهي السلف عن الخوض في كلام الله                                                                           |
| ) · V | _ الاكتفاء بأن القرآن غير مخلوق                                                                             |
| 111   | _ القول بذلك بدعـة                                                                                          |
| 1.4   | _ ترجيح القول بثبوت الصوت<br>القول القول الصوت                                                              |
| 110   | _ أَدْلَةً تُرجِيحٍ إِثْبَاتِ الصوتِ                                                                        |
| 110   | _ إعجاز القرآن : معجز بنفسه<br>_ تكفير من قال بالصرف عن معارضته                                             |
| 117   | _ تلفیر می کان بالصرف عن المجار                                                                             |
| 117   | _ الإعجاز باللفظ فقط عند القاضي أبي يعلى                                                                    |
| 117   | _ الإعجاز في الحروف المقطعة                                                                                 |
| 117   | _ الاعجاز في بعض آية                                                                                        |
| 114   | _ الْقرآن يتفاضل ، وثوابه يتفاضل<br>_ الْقرآن يتفاضل ، وثوابه يتفاضل                                        |
| 119   | _ الغزالي يدلل على التفاضل                                                                                  |
| 17.   | _ القه ل يمنع التفاضل                                                                                       |
| 171   | _ القوّل بمنع التفاضل<br>_ الاختلاف في حقيقة التفضيل                                                        |
|       |                                                                                                             |

| 171   | ــ التفاوت في إعجاز القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177   | ـ البسىملة من القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 174   | ـ القراء السبعة ( ت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 172   | _ البسملة ليسبت من القرآن في قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 175   | <ul> <li>هل البسملة من الفاتحة ؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 150   | _ عدم التكفير بالاختلاف في البسملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177   | ـ تلخيص أقُّوال العلماء في البسملة (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177   | - البسملة آية فاصلة بين السورتين إلا « براءة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177   | _ البسملة بعض آية في سبورة « النمل »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177   | _ القراءات السبعة متواترة عند الأئمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177   | _ القراءات السبعة آحاد عند المعتزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171   | _ إبن الحاجب استثنى من التواتر ما كان من قبيل صفة الأداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 146   | _ أبو شامة زاد الألفاظ المختلف فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144   | _ مصحف عثمان أحد الحروف السبعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 144   | _ آراء العلماء فيما يشتمله مصحف عثمان من الأحرف السبعة (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 144   | _ القراءات السبعة والعشرة (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 145   | ـ الصلاة بقراءة ماوافق مصحف عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 145   | <ul> <li>ابن الجزري يحدد أركان القراءة الصحيحة والشاذة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141   | <ul> <li>غير المتواتر ليس بقرآن ، ولا تصح الصلاة به عند الجمهور</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 141   | ـ تصبح الصلاة بغير المتواتر في قول ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144   | ـ غير المتواتر حجة عند الجمهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 144   | _ تحقيق مذهب الشافعي في حجية غير المتواتر من القرآن (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18.   | ـ كراهة قراءة غير المتواتر وهو القراءة الشَّاذة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15.   | <ul> <li>فتاوى العلماء بمنع قراءة غير المتواتر (ت)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12.   | _ المحكم والمتشابه في القرآن "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 731   | _ ليس في القرآن مآلا معنى له<br>احمار المرات ترتيب في المرات الترات المرات |
| 188   | ــ ادعاء الحشوية بوقوعه في الحروف المقطعة وغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 2 2 | ــ جواب الجمهور على أدلة الحشوية<br>الماني بالتريخ المالي الكاديات الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني المانية المانية المانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 127   | ــ الرازي ألحق كلام الرسول بكلام الله ، وأنه لا يوجد فيه مالا معنى له<br>ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 124   | - السبب في تسمية الحشوية ، وضبط اللفظ<br>لا درجا في التي آن ثر مربع المنطقة المربع الدينا المنطقة التي المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 2 V | ـــ لا يوجد في القرآن شيء معني به غير ُ ظاهره إلا بدليل<br>ـــ قالت المرجئة : يجوز ذلك ، وموجود في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 127   | ے کاف المرجلة . يعبور دلك ، ولموجود في القرآن<br>ــ الجواب على المرجئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 121   | ـــ محل الخلاف في آيات الوعيد ، لا في الاوامر والنواهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 121   | ے معمل الفرآن مالا يعلم تأويله إلا الله عند الجمهور<br>_ في القرآن مالا يعلم تأويله إلا الله عند الجمهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 127   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 127   | ـــ منع دوم الرجمان في التعليف<br>ـــ الوقف على « إلا الله » في قوله تعالى : « وما يعلم تأويله إلا الله »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 107   | ــ قال النووي وجمع : الراسخون يعلمون تأويله .<br>ــ قال النووي وجمع : الراسخون يعلمون تأويله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 107   | ـــ الحكمة من إنزال المتشابه ــــ الحكمة عندون الويقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 104   | . ــ أقوال أخرى في الوقف والاختلاف فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 101   | اوران الوصف والمعمد لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 10:   | _ ادلة القول الأول بعدم التأويل                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101   | _ أدله القول الرول بقدم الحاريل<br>_ حرمة تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد إلا عن أصل               |
| 10/   | _ عرمه تفسير القرآن بمقتضى اللغة .<br>_ لا يحرم تفسير القرآن بمقتضى اللغة .                      |
| 10/   | ے لا یکوم تعشیر انظران بسطی الفران بمقتضی اللغة<br>_ ابن عباس یری جواز تفسیر القرآن بمقتضی اللغة |
|       | ے اہل عباس یوی جوارد تسیر اعراق اعدادی ا                                                         |
|       | فائلة:                                                                                           |
| 101   | ثلاث كتب ليس لها أصول                                                                            |
|       |                                                                                                  |
|       | باب : الســـنة                                                                                   |
| 109   | _ تعريف السنة لغة                                                                                |
| 109   | _ اطلاقات السنة                                                                                  |
| 17.   | _ تعريف السنة في العرف الشرعي العام                                                              |
| 17.   | _ تعريف السنة في اصطلاح علماء الأصول                                                             |
| 17.   | _ تقريف السنة تشمل القول والكتابة                                                                |
| 171   | وتشمل الفعل والإشارة                                                                             |
| 174   | وتشبهل عمل القلب                                                                                 |
| 170   | وتشمل الترك                                                                                      |
| 177   | وتشمل الإقرار                                                                                    |
| 177   | وتشيمل الهم"                                                                                     |
| 177   | ترا بقف في الحكام للمصحة                                                                         |
| 177   | _ حجيه السنه في لبوك الكلام، وتذكر هنا لتوقف حجية السنة عليها(ت)                                 |
| 1 1 1 | _ المصية لا تمتنع عقلاً على النبي قبل البعثة                                                     |
| 179   | _ الانبياء معصومون بعد البعثة                                                                    |
| 14.   | _ Y يقع ما يخل بصدقهم لا غلطا ولا سنهوا                                                          |
| 11.   | _ جواز السهو وعدمه من النبي على (ت)                                                              |
| 177   | _ العصمة من وقوع النبي بالكبائر                                                                  |
| 177   | _ العصمة مما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا                                                        |
| 114   | _ الاختلاف في وقوعه سهوا                                                                         |
| 114   | _ الاختلاف في جُواز وقوع الصغيرة التي لا توجب خسة                                                |
| 175   | _ تحقیق قول الحويني في الموضوع ( ت )                                                             |
| 175   | _ رُبُو بَكُر بن مجاهد وَابن مجاهد الطّائي أبو عبد الله ( ت )                                    |
| 140   | _ تُحْقيق قول ابن حزم والنقل عنه (تُ )                                                           |
| 144   | _ ثبوت العصمة للنبي على وسائر الأنبياء                                                           |
| 177   | _ الاستغفار والتوبة من ألرسول لرجوعه إلى حالة أرفع                                               |
|       | فصل: أفعال النبي ع                                                                               |
| 144   | _ الافعال الخاصة برسول الله على _                                                                |
| 144   | _ الأفعال الجبلية للنبي على مباحة لغيره                                                          |
| 179   | _ وقيل إنها مندوبة ، وقيل إنها ممنوعة                                                            |

|       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.   | <ul> <li>ما يحتمل الجبلي وغيره فمباح ، وقيل : مندوب</li> </ul>                                   |
| 186   | <ul> <li>منشأ الخلاف : تعارض الأصل والظاهر</li> </ul>                                            |
| 144   | ــ البيان من رسول الله قولا وفعلًا واجب عليه                                                     |
| 112   | - الفعل الذي علمت صفته بالنص أو بالتسوية بمعلوم                                                  |
| 140   | <ul> <li>معرفة صفة حكم الفعل بالقرائن</li> </ul>                                                 |
| 117   | <ul> <li>معرفة صفة حكم الفعل بوقوعه بيانا لمجمل</li> </ul>                                       |
| 111   | <ul> <li>معرفة صفة حكم الفعل بوقوعه أمتثالا لنص</li> </ul>                                       |
| 117   | - الأمة مثل النبي عليه في مذه الافعال                                                            |
| 144   | <ul> <li>البيان بالفعل له صفتان من جهة التشريع ومن تعلقه بالأمة</li> </ul>                       |
| 144   | - الفعل الذي لم نتبين صفته قسمان:                                                                |
| 144   | أحدهما : إن كان القصد منه القربة فواجب عند الجمهور                                               |
| 119   | الثاني: ليس القصد منه القربة فمباح عند الجمهور                                                   |
| 19.   | - أدلة الوجوُّب عند قصد القربة من القرآن                                                         |
| 191   | – أدلة الوجوب عند قصد القربة من السنة وفعل الصحابة                                               |
| 195   | - فعل النبي علي ينفي الكراهة حيث لا معارض له                                                     |
| 195   | <ul> <li>فعل النبي علي الحرمة وخلاف الأولى ( ت )</li> </ul>                                      |
| 198   | <ul> <li>سكوت النبي عن إنكار فعل أو قول بحضرته بدل على الحواز</li> </ul>                         |
| 198   | - إن سكت عن ذلك بعد تحريمه فسبكه ته نسيخ للتحرير                                                 |
| 190   | ـ مثاله : إثبات النسب بالقافة لحديث منجز ز المدلجي                                               |
|       | •                                                                                                |
|       | فائدة :                                                                                          |
| 197   | التأسي برسول الله ﷺ في الفعل والترك والقول                                                       |
| 197   | الموافقة : المشاركة في الأمر                                                                     |
| , , , | J • Q J                                                                                          |
|       | فصل: لا تعارض في أفعال الرسول ع                                                                  |
| 191   | _ عدم التعارض بين فعليه عليه                                                                     |
| 199   | _ إن كان الفعلان مختلفين فنسخ أو تخصيص                                                           |
| 199   | ـ التعارض بين فعله ﷺ وقوله                                                                       |
| 7     | <ul> <li>حصر مسائل التعارض في اثنتن وسيعن مسالة</li> </ul>                                       |
| 7     | <ul> <li>لا تعارض عند عدم التكرار وعدم التأسى ، والقول خاص به و تاخر</li> </ul>                  |
| 7.1   | ــ إن تقدم القول فالفعل ناسخ                                                                     |
| 7.7   | - إن جهل السابق فالعمل بالقول                                                                    |
| 7.7   | - لا تعارض عند عدم التكرار وعدم التأسي والقول خاص بالأمة مطلقا                                   |
| 7.4   | - لا تعارض عند عدم التكرار وعدم التأسي، والقول عام، و تقدم الفعا                                 |
| 7.4   | - لا تعارض في حق الأمه وإن تقدم القول أيضا                                                       |
|       | _ إن كان العام ظاهرا فالفعل المتأخر تخصيص للرسول، ونسخ أو                                        |
| 7.4   | تحصيص للاملة                                                                                     |
| , ,   |                                                                                                  |
|       | - لا تعارض مطلقاً في حق الأمة عند التكرار والتأسي، والقب ل                                       |
| 7.5   | <ul> <li>لا تعارض مطلقا في حق الأمة عند التكرار والتأسي ، والقول</li> <li>خاص بالرسول</li> </ul> |

| 1.5   | _ المتأخر منهما ناسخ للمتقدم في حق الرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.5   | _ عند جهل التاريخ يعمل بالقول في الراجع                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.5   | الحققين يرجعون التوقف (ت)                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.5   | _ عدم التعارض في حقه مع التكرار والتاسي ، والقول خاص بالأمة                                                                                                                                                                                                    |
| 7.0   | _ المتأخر ناسخ للمتقدم في حق الأمة                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.0   | الدارا على التكرار في حقه ما ون التأسي، والقول حاص به                                                                                                                                                                                                          |
| 7.7   | _ الدليل على التكرار في حقه ما دون التاسي، والقول خاص بالأمة                                                                                                                                                                                                   |
| 7.7   | الدارا على التأسد دون التكرار في حقه ، والقول حاص به عليها                                                                                                                                                                                                     |
| Y - V | _ الدليل على التأسيّ دون التكرّار في حقه ، والقول خاص بالأمة _                                                                                                                                                                                                 |
| Y. V  | _ القول عام للنبي إلى وللأمة.                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | _ القول عام تنتبي على وحدة .                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | فائدة :                                                                                                                                                                                                                                                        |
| T • V | _ فعل الصحابي مذهب له                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.9   | _ اتفاق فعل أهل الإجماع على عمل فهو كفعل النبي عليه                                                                                                                                                                                                            |
| 4.9   | _ انفاقهم يدل على أباحة الفعل وجوازه (ت)                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ,                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | باب: الإجماع                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 71.   | _ تعريف الإجماع لغـة                                                                                                                                                                                                                                           |
| 711   | _ تعریف البراحت السطلاحا تعریف البراحات را الله الله البراحات را الله الله الله الله الله الله الله ا |
| 717   | _ الاتفاق على فعل فعلوه ، أو فعله بعضهم وسكت الباقون ، إجماع                                                                                                                                                                                                   |
| 717   | _ وفي قول لا ينعقد الإجماع بذلك                                                                                                                                                                                                                                |
| 717   | _ منكرو الإجماع                                                                                                                                                                                                                                                |
| 317   | _ الإجماع حجة قاطعة                                                                                                                                                                                                                                            |
| 317   | _ معنی کونه قاطعاً ( ت )                                                                                                                                                                                                                                       |
| 317   | _ معنى توك تابعض<br>_ الإجماع حجة ظنية عند البعض                                                                                                                                                                                                               |
| 710   | _ أَدُلَةَ القُولَ الأُولُ : أَنَّ الإِجْمَاعُ حَجَّةً قَاطِعَةً ، مِنَ القَرَآنَ                                                                                                                                                                              |
| 414   | _ أدلة حجيته من السنة                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777   | _ أحاديث الأمر في لزوم الجماعة ( ت )                                                                                                                                                                                                                           |
| 777   | _ السنة أقرب الطرق لحجية الإجماع                                                                                                                                                                                                                               |
| 777   | _ أحاديث الإجماع تفيد التواتر المعنوي (ت)                                                                                                                                                                                                                      |
| 377   | ثيب الاحماء بخير الماحد                                                                                                                                                                                                                                        |
| 775   | _ لبوت المجمل بعدم ثبوت الإجماع بخبر الواحد عند الجمهور ( ت )                                                                                                                                                                                                  |
| 775   | _ عدم اعتبار العامة في الإجماع ، خلافا لقوم                                                                                                                                                                                                                    |
| 770   | _ لا تعتبر مخالفة المقلدين في الإجماع                                                                                                                                                                                                                          |
| 777   | _ اعتبار قول الفقهاء والأصوليين في قول                                                                                                                                                                                                                         |
| 777   | _ عدم اعتبار من فاته بعض شروط الاجتهاد<br>_                                                                                                                                                                                                                    |
| 777   | _ عدم اعتبار المجتهد الكافر في الإجماع                                                                                                                                                                                                                         |
| 777   | _ التفصيل في المبتدع                                                                                                                                                                                                                                           |
| 771   | _ عدم اعتبار المجتهد الفاسق                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 777 | <ul> <li>عدم اشتراط العدالة في الإجماع عند قوم ( ت )</li> </ul>                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777 | ــ التفصيل في حالات : إن ذكر مستندا وإلا فلا                                                |
| 777 | _ يعتبر قوله حجة في حق نفسه ( ت )                                                           |
| 779 | ــ لا ينعقد الإجماع مّع مخالفة مجتهد واحد                                                   |
| 779 | _ ينعقد الإجماع مع مخالفة اثنين عند جماعة                                                   |
| 44. | ـ أقوال أخرى في ذلك                                                                         |
| 741 | <ul> <li>لا إجماع مع مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر</li> </ul>                         |
| 741 | - هذا الحكم مبني على اشتراط انقراض العصر                                                    |
| 777 | ــ اعتبار التابعي مع إجماع الصبحانة                                                         |
| 777 | ـ لا اعتبار للتابعي مع الصحابة في قول                                                       |
| 740 | - الرد على هذا القول                                                                        |
| 740 | - اعتبار تابع التابعين مع إجماع التابعين                                                    |
| 740 | - لا يشترط موافقة غير الأهل إذا صار أهلا قبل الانقراض                                       |
| 747 | - لا يعتبر إجماع الأمم الخالية في الأصبح                                                    |
| 747 | <ul> <li>أقوال أخرى في المسألة</li> </ul>                                                   |
| 777 | _ إجماع أهل الدينة ليس حجة مع مخالفة غيرهم                                                  |
| 747 | _ مخالفه الإمام مالك في إجماع أهل المدينة                                                   |
| 777 | ــ ما ورد في فضل المدينة المنورة ( ت )                                                      |
| 777 | _ تفسير علماء المالكية لقول مالك في حجية إجماع أهل المدينة                                  |
| 749 | – قول الخلفاء الاربعة ليس إجماعا ولا ححة                                                    |
| 749 | - وقيل: إنه إجماع وحجة ، وقبل: انه حجة لا إجماع                                             |
| 78- | _ إجماع الخلفاء الأربعة في توريث ذوى الأرحام                                                |
| 721 | - دليل عدم حجية أجماع الخلفاء الأربعة                                                       |
| 137 | <ul> <li>قول أهل البيت ليس إجماعا ولا حجة مع مخالفة مجتهد</li> </ul>                        |
| 724 | <ul> <li>قول أهل البيت إجماع عند قوم</li> </ul>                                             |
| 727 | ــ المراد من الشبيعة                                                                        |
| 728 | ــ ما عقده أحد الخلفاء الاربعة لا يجوز نقضه عند الأكثر                                      |
| 720 | - وقيل يجوز ، وهو الصحيح عند الحنائلة المتأخرين                                             |
| 720 | ـ ما حماه النبي عِلَيْ لا يجوز نقضه ، بخلاف الأئمة ( ت )                                    |
|     |                                                                                             |
|     | فصل: انقراض العصر                                                                           |
| 727 | _ انقراض العصر شرط لصحة انعقاد الإجماع                                                      |
| 727 | - يجوز رجوع المجتهد عن الإحماع لدليل                                                        |
| 727 | <ul> <li>الأقوال الآخرى في المسألة : خمسة</li> </ul>                                        |
| 727 | - تحقيق مذهب الإمام أحمد بعدم الاشت إما ربير                                                |
| 727 | - عدم اعتبار تمادي الزمن عند عدم اشتراط الازة ام                                            |
| 727 | - لا يعتد بقول من ظهر بعد الإجماع، ولا يصبح لهم الرجوع<br>أماة المسلم المالية المسلم المسلم |
| 729 | - أدله استراط أنفراض العصر، والحواب عنها                                                    |
|     | <ul> <li>أدلة عدم أشتراطه ، والجواب عنها</li> </ul>                                         |
| 107 | 4                                                                                           |

```
TOT
                                     _ لا شيترط عدد التواتر لانعقاد الإجماع
  707
                                    _ وفي قول : يشترط عدد التواتر ( ت )
  707
                          _ قول المجتهد الوحيد في العصر أجماع عند الحنابلة
           _ قول مجتهد واحد في مسالة اجتهادية إجماع ظني إن انتشر ولم
  707
                                                           بخالف أحب

    بعض محققي الحنفية يرون الإجماع السكوتي قطعياً ( ت )
    أقوال العلماء في الإجماع السكوتي

  705
  400
  TOV
                                            _ الأُخذ باقل ما قيل ليس إجماعا
  YOX
                                                 _ الإجماع لا يضاد الإجماع
 TOA
               _ التُفصيل في الإجماع التاني من أهل الأول أم من غيرهم (ت)
                         _ لا إجماع عَن غُير دليل من الكتاب والسنة والقياس
 409
 TOA
                                      _ جواز الإجماع بعد الإجماع عند جماعة
                           _ الإجماع بالبحث والمصادفة والتوفيق عند جماعة
 409
 1771
                                            _ الإجماع عن الاجتهاد والقياس
 177
                                  _ أقُوال أُخرى في عدم جوازه أو عدم وقوعه
 1771
                                      _ أمثلة عن وقوع الإجماع عن القياس
 777
                                                      _ تكفير منكر الإجماع
 777
                                               _ وفي قول لا يكفر ، ويفسق
 777
              _ وفي قول تفصيل بين العبادات وغيرها ، وبين المسهور والخفي
 277
                     _ حرّمة إحداث قول ثالث ، إذا اختلفوا على فولين فقط
 770
                      _ وفي قول : تفصيل لما يرفع المجمع عليه وما لا يرفعه
 777
                            _ جوّاز إحداث تفصيل بعد الاختلاف على قولين
 XFY
                                            _ أقوال أخرى بالمنع والتفصيل
779
                                                  ۔ جواز إحداث دليل زائد
77.
                                               ـ وقيل لا يجوز ، ومناقشته
77.
                                       _ جواز إحداث علة ، وقيل : لا يجوز
77.
                                       _ جواز أحداث تاويل لا يبطل الأول
771
                                        ـ وفي قول : لا يجوز إحداث تأويل

    اتفاق مجتهدي عصر ثان على أحد قولي العصر الأول ليس إجماعا
    وهذا يتضمن اشتراط عدم الاختلاف السابق لصحة الإجماع (ت)

777
TVT
777
                                _ وقيل : لا يشترط ، والثاني حجة وإجماع
TVE
                _ إن لم يستقر الخلاف في العصر الأول فالاتفاق الثاني إجماع
TVE
                _ أِن مات أو ارتد أرباب أحد القولين ، لم يصر الباقي إجماعاً
TVE
                                                    ـ وقيل: يصير إجماعا
        _ إن مات أرباب أحد القولين ، ورجع الباقي الى قول الآخرين فوجهان
740
777
                   _ اتفاق المجتهدين بعد اختلافهم إجماع وحجة عند الأكثر
TV7
                                                  _ أقوال أخرى في المسالة
YVY
                       _ لا يصبح التمسلك بالإجماع فيما يتوقف صحته عليه
TVV
         _ يصبح آلتمسك بالإجماع في غيره في أمر ديني وعقلي ودنيوي ولغوي
TVA
                                            _ أقوال أخرى بالمنع في ألعقلي
```

| 479   | ـ أقوال أخرى بالمنع في الدنيوي ، أو التفصيل في حالات                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 711   | _ الاختلاف في الأمر اللغوي                                                |
|       |                                                                           |
|       | فصل : ارتـداد الأمـة                                                      |
| 7.4.7 | _ ارتداد الأمة جائز عقلا ، لا سمعا                                        |
| 717   | <ul> <li>جواز اتفاق الأمة على الجهل بما لم تتكلف به</li> </ul>            |
| 717   | ـ وفي قول : لا يجوز ـ                                                     |
| 475   | _ امتناع جهلها جميعا فيما كلفت به                                         |
| 712   | <ul> <li>عدم جواز انقسامها إلى فرقتين ، كل فرقة مخطئة في مسالة</li> </ul> |
| 317   | ــ القرافي ينقل تعدد الأقوال في ذلك                                       |
|       | ـ تنبيـه                                                                  |
| 712   | _ الأحوال ثلاثة عند القرافي                                               |
| 475   | الأولَى : اتفاقهم على الخطأ في مسالة واحدة فلا يجوز                       |
| 710   | الثانية : كل منهما تخطىء الأخرى في مسالة أجنبية فيجوز                     |
| 7.0   | الثالثة : أن يخطِّئوا في مسألتين في أحكم المسألة الواحدة فتفصيل           |
| 710   | ـ لا يجوز على الأمة أن تجهل دليلا اقتضى حكماً لا دليل له غيره             |
|       | فصل: السند أو الإسناد                                                     |
| YAY   | _ اشتراك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن ( ت )                     |
| YAY   | ـ تعريف السند في الاصطلاح                                                 |
| 444   | ـ أصل السند في اللغة وصلته بالمعنى الاصطلاحي                              |
| ***   | ــ معنى المتن في أللغة                                                    |
| PAT   | ــ مضمون المتن                                                            |
| 444   | ـ تعريف الخبر : « ما يدخله صدق وكذب »                                     |
| 444   | _ المراد من دخول الصدق والكذب في الخبر ( ت )                              |
| 444   | ـ نقض التعريف                                                             |
| 79.   | _ الجواب على نقض التعريف                                                  |
| 797   | <ul> <li>الحد الثاني للخبر: كل مادخله الصدق والكذب</li> </ul>             |
| 794   | _ الحد الثالث : الخبر : ما يدخله التصديق أو التكذيب                       |
| 794   | - الحد الرابع : الخبر : ما تطرق إليه التصديق والتكذيب                     |
| 794   | _ الحد الخامس : الخبر : كلام يفيد بنفسه نسبة                              |
| 794   | _ الفرق بين الصدق والكذب والتصديق والتكذيب (ت)                            |
| 495   | - الحد السادس: الخبر هو الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية                   |
| 798   | _ الحد السابع: الخبر: ماله من الكلام خارج                                 |
|       | _ الحد الثامن : الخبر : قول يدل على نسبة معلوم إلى معلوم او               |
| 798   | سلبها عنه ، ويحسن السكوت عليه                                             |
| 790   | ــ الخبر ليس له حد عند قوم                                                |

| 790                                                           | _ إطلاق الخبر مجازا على الدلالة المعنوية والإشارة الحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 797                                                           | _ أطلاق الخبر حقيقة على الصيغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 79V                                                           | _ إطلاق العبر عليك على المعتزلة<br>_ الخبر لا صيغة له عند المعتزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| T9V                                                           | - الخبر هو المعنى النفسي عند الأشعرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 797                                                           | ــ الخبر هو المعنى المنطقي عند الرئيسي عند الآمدي الخبر يطلق على الصيغة وعلى المعنى عند الآمدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 791                                                           | _ العبر يطبق على الصبيف وعلى المعلى عند المعلي العبل لا يشترط في الخبر إرادة الاخبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 799                                                           | _ لا يستنزط في العجبر إرادة الإطبار<br>_ الخبر يأتي دعاء وتهديدا وأمرا مجازا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 799                                                           | _ الخبر ياني دعاء ولهديدا والمرا للبحرا.<br>_ تسمية الخبر قضية عند المناطقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣                                                             | _ الإنشاء والتنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.1                                                           | - الم ست؛ والتعبيه<br>- غير الخبر : أمر ونهي واستفهام وتمن وترج وقسم وصيغة عقد وفسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.1                                                           | _ الفرق بين التمني والترجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.1                                                           | _ منيغ العقود والفسوخ ليست إنشاء في قول صيغ العقود والفسوخ ليست إنشاء في قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.4                                                           | _ طبيع العلود والمسلوح في المسلوخ الساء<br>_ الدليل على أن صيغة العقود والفسوخ إنساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.4                                                           | _ لو قال لرجعية : طلقتك ، طلقت على الصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.4                                                           | _ ولو قال : أردت الإخبار ، تطلق قضاء ، لا ديانة ( ت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.5                                                           | _ « أشهد » إنشاء تضمن إخبارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 . 5                                                         | _ وقيل: إنه أخبار محض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.0                                                           | _ وقيل . إنه الحبور منطق<br>_ الكوراني : يحقق المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.0                                                           | _ المحلي : يرى أن المسألة لفظية ، ويؤيده العضد ( ت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                               | فائدة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٠٦                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳٠٦<br>٣٠٦                                                    | _ الفرق بين الخبر والإنشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                               | _ الفرق بين الخبر والإنشاء<br>_ الاختلاف في الظهار : هل هو خبر أم إنشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.7                                                           | _ الفرق بين الخبر والإنشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.7                                                           | _ الفرق بين الخبر والإنشاء<br>_ الاختلاف في الظهار : هل هو خبر أم إنشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.7                                                           | - الفرق بين الخبر والإنشاء<br>- الاختلاف في الظهار: هل هو خبر أم إنشاء<br>- يتعلق بالإنشاء المستقبل اثنا عشر حقيقة<br>فصل: الخبر صدق وكذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣·٦<br>٣·٨                                                    | _ الفرق بين الخبر والإنشاء<br>_ الاختلاف في الظهار: هل هو خبر أم إنشاء<br>_ يتعلق بالإنشاء المستقبل اثنا عشر حقيقة<br>فصل: الخبر صدق وكذب<br>_ الخبر إن طابق ما في الخارج فصدق، وإلا فكذب، ولا واسطة بينهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣·٦<br>٣·٨                                                    | - الفرق بين الخبر والإنشاء - الاختلاف في الظهار: هل هو خبر أم إنشاء - يتعلق بالإنشاء المستقبل اثنا عشر حقيقة  فصل: الخبر صدق وكذب - الخبر إن طابق ما في الخارج فصدق، وإلا فكذب، ولا واسطة بينهما - الجاحظ يرى الواسطة بينهما، ويقسم الخبر ستة أقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul><li>Υ· ٦</li><li>Υ· Α</li><li>Υ· 9</li><li>Υ· 9</li></ul> | <ul> <li>الفرق بين الخبر والإنشاء</li> <li>الاختلاف في الظهار: هل هو خبر أم إنشاء</li> <li>يتعلق بالإنشاء المستقبل اثنا عشر حقيقة</li> <li>فصل: الخبر صدق وكذب</li> <li>الخبر إن طابق ما في الخارج فصدق ، وإلا فكذب ، ولا واسطة بينهما</li> <li>الجاحظ يرى الواسطة بينهما ، ويقسم الخبر سنة أقسام</li> <li>الاستدلال لقول الجاحظ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| T.9<br>T.9<br>T.9                                             | <ul> <li>الفرق بين الخبر والإنشاء</li> <li>الاختلاف في الظهار: هل هو خبر أم إنشاء</li> <li>يتعلق بالإنشاء المستقبل اثنا عشر حقيقة</li> <li>فصل: الخبر صدق وكذب</li> <li>الخبر إن طابق ما في الخارج فصدق، وإلا فكذب، ولا واسطة بينهما</li> <li>الجاحظ يرى الواسطة بينهما، ويقسم الخبر سنة أقسام</li> <li>الاستدلال لقول الجاحظ</li> <li>الراغب والسعد يقولان بالواسطة (ت)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| T.7 T.A T.9 T.9 T.9 T.1 T.1                                   | - الفرق بين الخبر والإنشاء - الاختلاف في الظهار: هل هو خبر أم إنشاء - يتعلق بالإنشاء المستقبل اثنا عشر حقيقة  فصل: الخبر صدق وكذب  الخبر إن طابق ما في الخارج فصدق، وإلا فكذب، ولا واسطة بينهما - الجاحظ يرى الواسطة بينهما، ويقسم الخبر ستة أقسام - الاستدلال لقول الجاحظ - الراغب والسعد يقولان بالواسطة (ت) - القرافي والرازي والآمدي برون أن المسألة لفظية (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| T.7 T.A T.9 T.9 T.1 T.1 T.1                                   | <ul> <li>الفرق بين الخبر والإنشاء</li> <li>الاختلاف في الظهار: هل هو خبر أم إنشاء</li> <li>يتعلق بالإنشاء المستقبل اثنا عشر حقيقة</li> <li>فصل: الخبر صدق وكذب</li> <li>الخبر إن طابق ما في الخارج فصدق، وإلا فكذب، ولا واسطة بينهما</li> <li>الجاحظ يرى الواسطة بينهما، ويقسم الخبر ستة أقسام</li> <li>الاستدلال لقول الجاحظ</li> <li>الراغب والسعد يقولان بالواسطة (ت)</li> <li>القرافي والرازي والآمدي يرون أن المسألة لفظية (ت)</li> <li>الحماهير تؤيد حديث ابن عمر، وترد اعتراض عائشة عليه (ت)</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| T.7 T.A T.9 T.9 T.9 T.1 T.1 T.1                               | - الفرق بين الخبر والإنشاء - الاختلاف في الظهار: هل هو خبر أم إنشاء - يتعلق بالإنشاء المستقبل اثنا عشر حقيقة  فصل: الخبر صدق وكذب - الخبر إن طابق ما في الخارج فصدق، وإلا فكذب، ولا واسطة بينهما - الجاحظ يرى الواسطة بينهما، ويقسم الخبر ستة أقسام - الاستدلال لقول الجاحظ - الراغب والسعد يقولان بالواسطة (ت) - القرافي والرازي والآمدي يرون أن المسألة لفظية (ت) - الجماهير تؤيد حديث ابن عمر، وترد اعتراض عائشة عليه (ت) - المدح والذم بتبعان القصد، لا الخبر                                                                                                                                                                                                                                        |
| T.7 T.A T.9 T.9 T.1       | <ul> <li>الفرق بين الخبر والإنشاء</li> <li>الاختلاف في الظهار: هل هو خبر أم إنشاء</li> <li>يتعلق بالإنشاء المستقبل اثنا عشر حقيقة</li> <li>الخبر إن طابق ما في الخارج فصدق، وإلا فكذب، ولا واسطة بينهما</li> <li>الجاحظ يرى الواسطة بينهما، ويقسم الخبر ستة أقسام</li> <li>الاستدلال لقول الجاحظ</li> <li>الراغب والسعد يقولان بالواسطة (ت)</li> <li>القرافي والرازي والآمدي يرون أن المسألة لفظية (ت)</li> <li>الجماهير تؤيد حديث ابن عمر، وترد اعتراض عائشة عليه (ت)</li> <li>المدح والذم يتبعان القصد، لا الخبر</li> <li>تكذب من بخبر _ بعتقد المطابقة _ ولم يكن كذلك</li> </ul>                                                                                                                      |
| T.7 T.A T.9 T.9 T.1       | <ul> <li>الفرق بين الخبر والإنشاء</li> <li>الاختلاف في الظهار: هل هو خبر أم إنشاء</li> <li>يتعلق بالإنشاء المستقبل اثنا عشر حقيقة</li> <li>الخبر إن طابق ما في الخارج فصدق، وإلا فكذب، ولا واسطة بينهما</li> <li>الجاحظ يرى الواسطة بينهما، ويقسم الخبر ستة أقسام</li> <li>الاستدلال لقول الجاحظ</li> <li>الراغب والسعد يقولان بالواسطة (ت)</li> <li>القرافي والرازي والآمدي يرون أن المسألة لفظية (ت)</li> <li>الجماهير تؤيد حديث ابن عمر، وترد اعتراض عائشة عليه (ت)</li> <li>المدح والذم يتبعان القصد، لا الخبر</li> <li>تكذيب من يخبر _ يعتقد المطابقة _ ولم يكن كذلك</li> <li>تكذيب المنافقين مع إخبارهم بالصدق، لعدم اعتقادهم</li> <li>تكذيب المنافقين مع إخبارهم بالصدق، لعدم اعتقادهم</li> </ul> |
| T.7 T.A T.9 T.9 T.1       | <ul> <li>الفرق بين الخبر والإنشاء</li> <li>الاختلاف في الظهار: هل هو خبر أم إنشاء</li> <li>يتعلق بالإنشاء المستقبل اثنا عشر حقيقة</li> <li>الخبر إن طابق ما في الخارج فصدق ، وإلا فكذب ، ولا واسطة بينهما</li> <li>الجاحظ يرى الواسطة بينهما ، ويقسم الخبر ستة أقسام</li> <li>الاستدلال لقول الجاحظ</li> <li>الراغب والسعد يقولان بالواسطة (ت)</li> <li>القرافي والرازي والآمدي يرون أن المسألة لفظية (ت)</li> <li>الجماهير تؤيد حديث ابن عمر ، وترد اعتراض عائشة عليه (ت)</li> <li>المدح والذم يتبعان القصد ، لا الخبر</li> <li>تكذيب من يخبر - يعتقد المطابقة - ولم يكن كذك</li> <li>تكذيب المنافقين مع إخبارهم بالصدق ، لعدم اعتقادهم</li> <li>الصدق والكذب في المستقبل كالماضي</li> </ul>            |
| T.7 T.A T.9 T.9 T.1       | - الفرق بين الخبر والإنشاء - الاختلاف في الظهار: هل هو خبر أم إنشاء - يتعلق بالإنشاء المستقبل اثنا عشر حقيقة - يتعلق بالإنشاء المستقبل اثنا عشر حقيقة - الخبر إن طابق ما في الخارج فصدق ، وإلا فكذب ، ولا واسطة بينهما - الجاحظ يرى الواسطة بينهما ، ويقسم الخبر سنة أقسام - الاستدلال لقول الجاحظ - الراغب والسعد يقولان بالواسطة ( ت ) - القرافي والرازي والآمدي يرون أن المسألة لفظية ( ت ) - العماهير تؤيد حديث ابن عمر ، وترد اعتراض عائشة عليه ( ت ) - المدح والذم يتبعان القصد ، لا الخبر - تكذيب من يخبر _ يعتقد المطابقة _ ولم يكن كذلك - تكذيب المنافقين مع إخبارهم بالصدق ، لعدم اعتقادهم - الصدق والكذب في المستقبل كالماضي - قيل : لا يكون الكذب إلا في ماض                                 |
| T.7 T.A T.9 T.9 T.1       | <ul> <li>الفرق بين الخبر والإنشاء</li> <li>الاختلاف في الظهار: هل هو خبر أم إنشاء</li> <li>يتعلق بالإنشاء المستقبل اثنا عشر حقيقة</li> <li>الخبر إن طابق ما في الخارج فصدق ، وإلا فكذب ، ولا واسطة بينهما</li> <li>الجاحظ يرى الواسطة بينهما ، ويقسم الخبر ستة أقسام</li> <li>الاستدلال لقول الجاحظ</li> <li>الراغب والسعد يقولان بالواسطة (ت)</li> <li>القرافي والرازي والآمدي يرون أن المسألة لفظية (ت)</li> <li>الجماهير تؤيد حديث ابن عمر ، وترد اعتراض عائشة عليه (ت)</li> <li>المدح والذم يتبعان القصد ، لا الخبر</li> <li>تكذيب من يخبر - يعتقد المطابقة - ولم يكن كذك</li> <li>تكذيب المنافقين مع إخبارهم بالصدق ، لعدم اعتقادهم</li> <li>الصدق والكذب في المستقبل كالماضي</li> </ul>            |

| 414 | ـ الخبر المعلوم كذبه ، وأنواعه                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 419 | ــ الخبر المحتمل للصدق والكذب                                                                                    |
| 47. | <ul> <li>أنواع الخبر المحتمل للصدق والكذب</li> </ul>                                                             |
| 471 | <ul> <li>لیس کل خبر لم یعلم صدقه یکون کذبا</li> </ul>                                                            |
| 771 | ــ الظاهرية يرون أن كل خبر لم يعلم صدقه فكذب ( ت )                                                               |
| 477 | <ul> <li>مدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبو تها</li> </ul>                                                         |
| 777 | - القرآفي يرى أن العرب لم تضع الخبر إلا للصدق                                                                    |
| 474 | ـ الكوراني يحقق المسألة                                                                                          |
| 777 | ـ تقسيم ألخبر ألى متواتر وآحاد                                                                                   |
| 474 | ـ تعريف المتواتر لغة                                                                                             |
| 377 | <ul> <li>تعریف التواتر اصطلاحا</li> </ul>                                                                        |
| 475 | <ul> <li> يشترط في التواتر أن يستند إلى عيان محسوس ( ت )</li> </ul>                                              |
| 440 | - المتواتر يفيد العلم بنفسه                                                                                      |
| 447 | - حصر مدارك العلم بالحواس الخمسة عند السمنية والبراهمة (ت)                                                       |
| 447 | ــ العلم الحاصل من خبر التواتر ضروري                                                                             |
| 441 | – وفي قول : إنه نظري<br>الكاثر من أنه المدين الماري                                                              |
| 440 | - الطوفي يرى أن الخلاف لفظي<br>النبال                                                                            |
| 441 | <ul> <li>الغزالي يعتبره قسما ثالثا ("ت)</li> </ul>                                                               |
| 447 | - خبر التواتر يقع العلم عنده بفعل الله تعالى                                                                     |
| 444 | ۔ شروط خبر التواتر ('ت)<br>تتابید اللہ انہا                                                                      |
| 443 | - تقسيم المتواتر الى لفُظي ومعنوي<br>تعريف العراب الديار                                                         |
| 423 | ـ تعريف المتواتر اللفظي "<br>الترات اللفظ في التران الدراء الرابية                                               |
| 44. | <ul> <li>للتواتر اللفظي في القرآن و الإجماع والسنة</li> <li>التراتر اللفظي في القرآن و الإجماع والسنة</li> </ul> |
| 44. | ـــ المتواتر اللفظي من السنة وأمثلته<br>ـــ تعريف المتواتر المعنوى                                               |
| 444 | التمات لا ينحم في مدم بدا المستنب المالم                                                                         |
| 444 | ــ التواتر لا ينحصر في عُدد ، ويعلم العدد عند حصول العلم<br>ــ اختلاف العلم الحاصل بالتواتر باختلاف القرائن      |
| 440 | ــ في المسألة ثلاثة أقوال                                                                                        |
| 770 | _ التمييز بين القرائن اللازمة والقرائن المنفصلة ( ت )                                                            |
| 447 | - تفاوت المعلوم من التواتر في الراجع<br>- تفاوت المعلوم من التواتر في الراجع                                     |
| 447 | ـــ العز بن عبد السلام ينفي التفاوت<br>ــــ العز بن عبد السلام ينفي التفاوت                                      |
| 440 | - منع الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له به العلم                                                              |
| 444 | - منع كتمان أهل التواتر ما يحتاج ألى نقله                                                                        |
| 444 | ــ الرافضة تخالف في ذلك ، ويدعون كتمان النص على إمامة على                                                        |
| 444 | _ الثناء على الصحابة ، وبيان فضلهم ( ت )                                                                         |
| 449 | <ul> <li>امتناع الكذب على عدد التواتر</li> </ul>                                                                 |
| 444 | - لا يشترط الإسلام في عدد التواتر                                                                                |
| 444 | ـ أبن عبدان يشترط ألإسلام والعدالة فيهم                                                                          |
| 45. | ــ البزدوي اشترط الإسلام أيضاً ( ت )                                                                             |
| 137 | ــ لا يشترط في عدد ألتواتر أن لا يحويهم بلد ، ولا يحصيهم عدد                                                     |
|     | 1                                                                                                                |

| 451 | _ وعند قوم يشترط ، منهم البزودي والسرخسي ( ت )                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 451 | _ لا يشترط في العدد اختلاف النسب والدين والوطن                                                             |
| 451 | ـ وعند قوم يشترك ذلك                                                                                       |
| 451 | _ لا يشترط إخبارهم طوعاً ، خلافا لقوم                                                                      |
| 451 | ـ لا يشترط أن لا يعتقد المخبر خلاف المخبر به ، خلافا للمرتضى                                               |
| 454 | _ إذا حصل العام بخبر لشخص حصل بمثله لآخر إن تساويا                                                         |
|     | 3                                                                                                          |
|     | فصل: خبر الآحاد                                                                                            |
| 450 | _ تعریف خبر الآحاد لغة واصطلاحا                                                                            |
| 450 | _ دخول المستفيض المشهور في الآحاد                                                                          |
| 450 | _ أقوال العلماء في الخبر المستفيض والخبر المشهور ( ت )                                                     |
| 451 | _ أقوال العلماء في عدد رواية المستفيض المشهور                                                              |
| 451 | _ الفُرق بين الخبُّر المتواتر والمشبهور والآحاد ( ت )                                                      |
| 451 | _ الحديث المستفيض يفيد علما نظريا ، وقيل قطعيا                                                             |
| 454 | _ الحديث غير المستفيض يفيد الظن ، ولو مع القرينة                                                           |
| 457 | _ قال جماعة : يفيد العلم بالقرائن                                                                          |
| 254 | _ الشبوكاني يرى الخلاف لفظيا ( ت )                                                                         |
| 454 | ــ وقال جمأَّءة : خبر الواحد يفيد العلم مطلقا ( ت )                                                        |
| 459 | _ ضبط القرائن وعدم ضبطها                                                                                   |
| 459 | _ المستفيض إذا نقله الأئمة ، وتلقي بالقبول ، يفيد العلم في قول                                             |
| 70. | _ تقسيم الشيرازي لخبر الواحد ( ت )                                                                         |
| 401 | _ خبر الواحد لا يفيد العلم عند جماعة                                                                       |
| 707 | _ العَمْل بأحاديث الآحاد في العقائد                                                                        |
| 707 | ــ وفي قول : إن تلقتها الأمَّة بالقبول                                                                     |
| 401 | _ وفي قوّل : لا يعمل بحديث الأحاد بالعقائد                                                                 |
| 707 | _ لا يكفر منكر خبر الآحاد في الأصبح                                                                        |
| 404 | ـ نقل عن استحاق بن راهویه تکفیره                                                                           |
| 405 | _ من أخبر بعضرة النبي علي بشيء ولم ينكره فهو صادق ظنا                                                      |
| 405 | _ وفي المسألة أقوال أخرى                                                                                   |
| 700 | _ من أخبر بحضرة جمع عظيم وسكتوا عنه دل على صدقه ظنا                                                        |
| 507 | _ الخبر الذي تلقاء الرسول إلى بالقبول يفيد الظن                                                            |
| 407 | _ وكذا إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها                                                       |
| 507 | _ لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله فكاذب قطعا، خلافا للشبيعة وهذا يشمل ما يجب على الكافة نقله (ت) |
| TOV | _ وهذا يشمل ما يجب على اللاقة لقلة (.ك)                                                                    |
|     | _ الرد على اعتراضات الشبيعة وحججهم الرد على اعتراضات الشبيعة وحججهم                                        |
| 401 | _ العمل بخبر الواحد في الفتوى والحكم والشهادة والأمور الدينية                                              |
| 409 | والدنيوية                                                                                                  |
| 409 | ــ العمل بخبر الواحد جائز عقلا ، خلافا لقوم<br>أماة الحمد في العمل بخبر الماحد                             |
| 177 | _ أدلة الجمهور في العمل بخبر الواحد<br>العرب خير الماجر واحد، سمعا في الأمور الدينية                       |
|     | ــ العمل بعبر الواحد وأجب سمعا في الأمور الدينية                                                           |

| 411 | ــ قال جماعة : العمل به واجب سمعا وواجب عقلا ( ت )                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 777 | ــ الجبائي اشترط للعمل به أن يرويه اثنان أو يعضد بدليل                     |
| 475 | - عبد الجبار المعتزلي والجبائي اشترطا بالخبر على الزنا أربعة               |
| 475 | – الكرخي واكثر الحنفية يشترطون الأربعة فيما يوجب الحد ( ت )                |
| 410 | _ منع قبول أخبار الآحاد مطلقاً عند قوم                                     |
| 411 | <ul> <li>رد الإمام الشافعي على هذه الفئة في ﴿ الرسالة » ( ت )</li> </ul>   |
| 411 | <ul> <li>قال ابن القاص: قولهم ذريعة الى أبطال السنن</li> </ul>             |
| 411 | _ المالكية منعت أخبار الأحاد اذا خالفها عمل أهل المدينة                    |
|     | ـ الحنفية منعت أخبار الآحاد فيما تعم به البلوي أو خالفه راويه              |
| 411 | أو عارض القياس                                                             |
| 411 | ــ السرخسي يشترط أن نعلم تاريخ مخالفة الراوي ( ت )                         |
| 411 | ــ السرخسيّ يفرق بين الصحابي الفقيه ، والصحابّي غير الفقيه ( ت )           |
| 777 | - تقسيم الكمال بن الهمام للصبحابة والرواة (ت)                              |
| 419 | ــ أدلة الجمهور في قبول خبر الآحاد                                         |
| 477 | ـ العمل بخبر الوَّاحد لمن يمكنه سؤال الرسول ﷺ ، فيه قولان                  |
|     |                                                                            |
|     | فصل: الروايـة                                                              |
| 444 | ـ تعریف الروایة اصطلاحا                                                    |
| **  | <ul> <li>تعریف الشهادة اصطلاحا</li> </ul>                                  |
| TVA | ــ الفرق بين الرواية والشمهادة ( ت )                                       |
| 479 | – شروط الراوي عند الأداء : العقل ، الإسلام ، البلوغ                        |
| 44. | ــ الاختلاف في رواية الصبي المميز                                          |
| 44. | ــ الضبط ، والشرط غلبة ضبطه ٠٠٠                                            |
| 777 | ــ العدالة ظاهرا وباطنا عند الاكثر                                         |
| 717 | ـ وقيل تكفي العدالة ظاهرا                                                  |
| 777 | _ شروط الراوي عند السماع                                                   |
| 717 | <ul> <li>جواز التحمل من الصغير والكافر والفاسق</li> </ul>                  |
| 777 | ـ تعريف العدالة لغة                                                        |
| 317 | - تعريف العدالة شرعا: صفة تحمل على ترك الكبائر                             |
| 317 | ـ الغيبة والنميمة من الكبائر ، خلافًا لقوم                                 |
| 440 | _ العدالة تحمل على ترك الرّذائل المباحة ا                                  |
| 440 | _ اشتراط عدم البدعة المفلظة                                                |
| -40 | <ul> <li>قبول رواية ألقاذف بلفظ الشهادة</li> </ul>                         |
| 440 | <ul> <li>قبول رواية المحدود في القذف مطلقا عند الحنفية ( ت )</li> </ul>    |
| 441 | <ul> <li>يحد القاذف بلفظ الشهادة مع قبول روايته ، وقيل : لا يحد</li> </ul> |
| 441 | – الرواية عن أبي بكرة ( ت )                                                |
| 444 | ــ تعريف الصفائر                                                           |
| 444 | ــ الصُّفَائر المتكررة تخل بالثقة                                          |
| 444 | <ul> <li>جميع الذنوب كبائر عند جماعة</li> </ul>                            |
| 474 | ــ الدَّلَيْلُ على تَقْسَيْمُ المعاصي الى صغائر وكبائر                     |
|     |                                                                            |

| 49.   | älfll ::\::::::::::::::::::::::::::::::                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49.   | ـ القرافي والكوراني يحققان المسألة<br>التربيع ما الما المالية دين                                     |
| 491   | _ الآمدي يحدد إطار العدالة (ت)<br>السلط الفي منادة متناه مرمة في المدالة                              |
| 494   | _ اعتبار مافيه دناءة وترك مروءة في العدالة<br>الإربار ما المرزال من على المدالة                       |
| 497   | _ الإصرار على الصغائر يخل بالعدالة<br>_ الشبوكاني : الاصرار حكمه حكم ماأصر عليه ( ت )                 |
| 494   | ــ الشنو لاتي . الاضرار محلمه علم الماضر فليه ( ف )<br>ــ الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبمصائب الدنيا |
| 494   | ـــ الصفائر معمر بالجنتاب العبائر وبنت عبد الصفائر<br>ـــ رد رواية الكاذب                             |
| 490   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 |
| 490   | _ القدام العلماء في قبول توبة الكاذب في الحديث<br>_ أقوال العلماء في قبول توبة الكاذب في الحديث       |
| 441   | _ الحوال العنهاء في خبول فوب الحاجب في الحديث تعريف الكبيرة تعريف الكبيرة                             |
| MPA   | _ تعریف الحبیرہ<br>_ الکبائر لا یعرف ضابطها ، ولا تحد عند جماعة                                       |
| 499   | الكارا إما ضابط معروف عند الأكثر، ثم اختلفوا فيه                                                      |
| 499   | _ العز بن عبد السلام وضع ضابطاً لتمييز الصغائر عن الكبائر (ت)                                         |
| 466   | _ أقوال العلماء في تحديد الكبائر ، وتعريفها                                                           |
| ٤٠١   | _ مجموع الكبائر المنصوص عليها                                                                         |
| ٤٠١   | _ الاختلاف في عدد الكبائر (ت)                                                                         |
| 2 . 7 | _ رُد رواية المبتدع الداعية ُ                                                                         |
| 8.4   | _ قبول روايته عند جماعة                                                                               |
| 2.0   | _ رد رواية المبتدع مطلقا عند جماعة                                                                    |
| 8.7   | قيول رواية المتدع مع بدعة مفسقة ، لا مكفرة                                                            |
| 8 · V | _ البعلي يفرق بن البدعة المغلظة والمتوسطة والخفيفة                                                    |
| £ • V | _ الاختلاف في الفروع ليس بدعه ، خلافًا لجماعه                                                         |
| ٤٠٨   | _ حكم من شرَّب النبيَّذ المختلف فيه                                                                   |
| ٤٠٩   | _ حرمة الإقدام على شيء لم يعلم جوازه                                                                  |
| ٤٠٩   | _ رد رواية المتساهل في روايته                                                                         |
| ٤١٠   | _ رد رواية مجهول العتن ، مع الاختلاف في ذلك                                                           |
| 113   | _ رد رواية مجهول العدالة عند الأكثر                                                                   |
| 213   | _ تقمل رواية مجهول العداله عند جماعه                                                                  |
|       | تحقيق أقوال الحنفية في قيول محمول العداله                                                             |
| 213   | _ الإمام مسلم نقل الإجماع على رد خبر الفاسق (ت)<br>_ الجويني يرى وجوب الكف في التحريم احتياطا         |
| 212   | _ الجويني يرى وجوب الكف في التحريم احتياطا                                                            |
| 212   | _ رد رواية مجهول الصبط                                                                                |
| 210   | _ لا ترد رواية الرقيق لرقه                                                                            |
| 217   | ــ لا ترَّد روايَّة الأنثى والقريب والضرير                                                            |
|       | _ Y ترد رواية عدو وقليل سماع الحديث وجاهل بمعناه                                                      |
| 214   | _ لا ترد رواية الجاهل بفقه وعربية عند الجمهور ، خلافا لمالك وأبي حنيف                                 |
| 219   | ــ أدلة الطرفين                                                                                       |
|       | _ لا ترد رواية عديم نسب ومجهوله                                                                       |

## فصل: الجرح والتعديل

| ٠٢3                                                                       | _ يشترط ذكر سبب الجرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 271                                                                       | _ يشترط ذكر سبب التضعيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 277                                                                       | ـ لا يلزم التوقف عن العمل عند الجرح المطلق والتضعيف المطلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 274                                                                       | - لا يشترط ذكر سبب التعديل ، وقيل : بلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 274.                                                                      | ـ لا يشترط ذكر سبب الجرح ولا التعديل في رواية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 272                                                                       | _ لا يشترط ذكر سبب التصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 272                                                                       | _ يكفي واحد في الجرح والتعديل والتعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 270                                                                       | _ اشتراط العدد فيها ، كالشهادة عند قوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 240                                                                       | _ يشترط العدد في الحرح فقط عند قوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 270                                                                       | _ أقوال أخرى في آشتراط العدد والتفصيل في حالات ( ت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 277                                                                       | ـ وقف الخبر اذا رواه من اشتبه اسمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 277                                                                       | <ul> <li>لا يثبت الجرح بالاستقراء</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 T V                                                                     | ـ جواز الجرح بالاستفاضة ، خلافا لبعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 577                                                                       | _ لا تصح التزكية بالاستفاضة ، وقيل بلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £7V.                                                                      | _ الأصبح جواز التزكية بالاستفاضة لمن شاعت عدالته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 54.                                                                       | ـ تقديم الجرح على التعديل ، وقيل : إن كثر عدد المجرحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 54.                                                                       | <ul> <li>نقل أقوال العلماء في تقديم الجرح أو عكسه أو التفصيل فيه (ت.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                           | _ مراتب التعديل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                           | . "11 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 173                                                                       | _ حكم مشترط العدالة بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 173.                                                                      | ـ التعديل بالقول ، وهو درجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 173                                                                       | ۔۔ التعدیل بالقول ، وهو درجات<br>۔۔ قوله : عدل رضي مع بیان سببه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 277<br>277<br>277                                                         | ــ التعديل بالقول ، وهو درجات<br>ــ قوله : عدل رضي مع بيان سببه<br>ــ قوله : عدل رضي بدون ذكر السبب ، مع التفاوت في الألفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 173<br>173<br>773<br>773                                                  | ـ التعديل بالقول ، وهو درجات<br>ـ قوله : عدل رضي مع بيان سببه<br>ـ قوله : عدل رضي بدون ذكر السبب ، مع التفاوت في الألفاظ<br>ـ قوله : عدل ، أو رضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 271<br>277<br>277<br>277                                                  | ــ التعديل بالقول ، وهو درجات<br>ــ قوله : عدل رضي مع بيان سببه<br>ــ قوله : عدل رضي بدون ذكر السبب ، مع التفاوت في الألفاظ<br>ــ قوله : عدل ، أو رضي<br>ــ قوله : صدوق ، أو مأمون ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 271<br>277<br>277<br>277<br>277                                           | ـ التعديل بألقول ، وهو درجات<br>ـ قوله : عدل رضي مع بيان سببه<br>ـ قوله : عدل رضي بدون ذكر السبب ، مع التفاوت في الألفاظ<br>ـ قوله : عدل ، أو رضي<br>ـ قوله : صدوق ، أو مأمون ٠٠٠<br>ـ قوله : محله الصدق ، أو رووا عنه ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 173<br>173<br>773<br>773<br>773<br>773                                    | - التعديل بالقول ، وهو درجات - قوله : عدل رضي مع بيان سببه - قوله : عدل رضي بدون ذكر السبب ، مع التفاوت في الألفاظ - قوله : عدل ، أو رضي - قوله : عدل ، أو مأمون ٠٠٠ - قوله : محله الصدق ، أو رووا عنه ٠٠٠ - قوله : محله الصدق ، أو رووا عنه ٠٠٠ - العمل بروايته ، إلا فيما العمل به احتياطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 173<br>173<br>173<br>173<br>173<br>173<br>173                             | - التعديل بالقول ، وهو درجات - قوله : عدل رضي مع بيان سببه - قوله : عدل رضي بدون ذكر السبب ، مع التفاوت في الألفاظ - قوله : عدل ، أو رضي - قوله : صدوق ، أو مأمون ٠٠٠ - قوله : محله الصدق ، أو رووا عنه ٠٠٠ - قوله : محله الصدق ، أو رووا عنه ٠٠٠ - العمل بروايته ، إلا فيما العمل به احتياطا - ترك العمل بالرواية والشهادة ليس جرحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 271<br>271<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277                      | - التعديل بألقول ، وهو درجات - قوله : عدل رضي مع بيان سببه - قوله : عدل رضي بدون ذكر السبب ، مع التفاوت في الألفاظ - قوله : عدل ، أو رضي - قوله : صدوق ، أو مأمون ٠٠٠ - قوله : محله الصدق ، أو رووا عنه ٠٠٠ - العمل بروايته ، إلا فيما العمل به احتياطا - ترك العمل بالروأية والشهادة ليس جرحا - رواية العدل الذي لا يروي عادة إلا عن عدل عند جماعة - رواية العدل الذي لا يروي عادة إلا عن عدل عند جماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 173<br>173<br>174<br>175<br>177<br>178<br>177<br>277<br>275               | - التعديل بألقول ، وهو درجات - قوله : عدل رضي مع بيان سببه - قوله : عدل رضي بدون ذكر السبب ، مع التفاوت في الألفاظ - قوله : عدل ، أو رضي - قوله : عدل ، أو رضي - قوله : صدوق ، أو مأمون ٠٠٠ - قوله : محله الصدق ، أو رووا عنه ٠٠٠ - العمل بروايته ، إلا فيما العمل به احتياطا - ترك العمل بالرواية والشهادة ليس جرحا - رواية العدل الذي لا يروي عادة إلا عن عدل عند جماعة - ابن رجب ينقل بقية الآراء في المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 271<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>272<br>272<br>273        | - التعديل بألقول ، وهو درجات القول : عدل رضي مع بيان سببه القوله : عدل رضي مع بيان سببه القوله : عدل رضي بدون ذكر السبب ، مع التفاوت في الألفاظ القوله : عدل ، أو رضي القول ا |
| 173<br>173<br>174<br>175<br>177<br>178<br>177<br>277<br>275               | - التعديل بالقول ، وهو درجات القول : عدل رضي مع بيان سببه وله : عدل رضي مع بيان سببه القاوت في الألفاظ وله : عدل رضي بدون ذكر السبب ، مع التفاوت في الألفاظ وله : عدل ، أو رضي القول : عدل ، أو رضي القول : محله الصدق ، أو رووا عنه ٠٠٠ العمل بروايته ، إلا فيما العمل به احتياطا العمل بالرواية والشهادة ليس جرحا ولية العدل الذي لا يروي عادة إلا عن عدل عند جماعة ابن رجب ينقل بقية الآراء في المسألة وليا الثقة عن شخص ليس تعديلا له عند الاكثر وقيل : إنها تعديل له مطلقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 271<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>272<br>272<br>273<br>274<br>277 | - التعديل بألقول ، وهو درجات القول : عدل رضي مع بيان سببه القوله : عدل رضي مع بيان سببه القوله : عدل رضي بدون ذكر السبب ، مع التفاوت في الألفاظ القوله : عدل ، أو رضي القول نمون ٠٠٠ القوله : صدوق ، أو مأمون ٠٠٠ القمل بروايته ، إلا فيما العمل به احتياطا العمل بروايته ، إلا فيما العمل به احتياطا العمل بالرواية والشهادة ليس جرحا الواية العدل الذي لا يروي عادة إلا عن عدل عند جماعة ابن رجب ينقل بقية الآراء في المسألة ابن رجب ينقل بقية الآراء في المسألة القيل : إنها تعديل له مطلقا القيل : إنها تعديل له مطلقا القيل المبهم ، وقبله المجد وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 271<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>272<br>270<br>277<br>277 | - التعديل بالقول ، وهو درجات القول : عدل رضي مع بيان سببه القوله : عدل رضي بدون ذكر السبب ، مع التفاوت في الألفاظ القوله : عدل رضي بدون ذكر السبب ، مع التفاوت في الألفاظ القوله : صدوق ، أو مأمون ٠٠٠ قوله : محله الصدق ، أو رووا عنه ٠٠٠ العمل بروايته ، إلا فيما العمل به احتياطا العمل بالرواية والشهادة ليس جرحا الواية العدل الذي لا يروي عادة إلا عن عدل عند جماعة ابن رجب ينقل بقية الآراء في المسألة ابن رجب ينقل بقية الآراء في المسألة القبل التعديل له مطلقا القبل التعديل له مطلقا التعديل المبهم ، وقبله المجد وغيره ابن الصلاح يحقق المسألة الن الصلاح يحقق المسألة الن الصلاح يحقق المسألة النات يحقق المسألة النات الن الصلاح يحقق المسألة النات التعديل المبهم ، وقبله المجد وغيره النات يحقق المسألة النات النات الصلاح يحقق المسألة النات النات العديل المبهم ، وقبله المجد وغيره النات النات العديل المبهم ، وقبله المجد وغيره المبهم ، وقبله المجد وغيره النات العديل المبهم ، وقبله المبهم ، و |
| 271<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277        | - التعديل بالقول ، وهو درجات - قوله : عدل رضي مع بيان سببه - قوله : عدل رضي بدون ذكر السبب ، مع التفاوت في الألفاظ - قوله : عدل ، أو رضي - قوله : صدوق ، أو مأمون ٠٠٠ - قوله : محله الصدق ، أو رووا عنه ٠٠٠ - العمل بروايته ، إلا فيما العمل به احتياطا - ترك العمل بالرواية والشهادة ليس جرحا - رواية العدل الذي لا يروي عادة إلا عن عدل عند جماعة - ابن رجب ينقل بقية الآراء في المسألة - رواية الثقة عن شخص ليس تعديلا له عند الأكثر - وقيل : إنها تعديل له مطلقا - لا يقبل التعديل المبهم ، وقبله المجد وغيره - ابن الصلاح يحقق المسألة - المراد من قول الشافعي : حدثني الثقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 271<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277        | - التعديل بالقول ، وهو درجات - قوله : عدل رضي مع بيان سببه - قوله : عدل رضي بدون ذكر السبب ، مع التفاوت في الألفاظ - قوله : عدل ، أو رضي - قوله : محله الصدق ، أو مامون ٠٠٠ - قوله : محله الصدق ، أو رووا عنه ٠٠٠ - العمل بروايته ، إلا فيما العمل به احتياطا - ترك العمل بالرواية والشهادة ليس جرحا - رواية العدل الذي لا يروي عادة إلا عن عدل عند جماعة - ابن رجب ينقل بقية الآراء في المسألة - وقيل : إنها تعديل له مطلقا - وقيل : إنها تعديل له مطلقا - لا يقبل التعديل المبهم ، وقبله المجد وغيره - ابن الصلاح يحقق المسألة - ابن الصلاح يحقق المسألة - المراد من قول الشافعي : حدثني الثقة - المراد من قول الشافعي : حدثني الثقة - وبين ابراهيم بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 271<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277        | - التعديل بالقول ، وهو درجات - قوله : عدل رضي مع بيان سببه - قوله : عدل رضي بدون ذكر السبب ، مع التفاوت في الألفاظ - قوله : عدل ، أو رضي - قوله : صدوق ، أو مأمون ٠٠٠ - قوله : محله الصدق ، أو رووا عنه ٠٠٠ - العمل بروايته ، إلا فيما العمل به احتياطا - ترك العمل بالرواية والشهادة ليس جرحا - رواية العدل الذي لا يروي عادة إلا عن عدل عند جماعة - ابن رجب ينقل بقية الآراء في المسألة - رواية الثقة عن شخص ليس تعديلا له عند الأكثر - وقيل : إنها تعديل له مطلقا - لا يقبل التعديل المبهم ، وقبله المجد وغيره - ابن الصلاح يحقق المسألة - المراد من قول الشافعي : حدثني الثقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ٤٤٠   | ا تعريف الجرح                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.   | _ أنواع الجرح ومراتبه ( ت )                                                                   |
| 221   | _ تدليس المتن عبدا محرم وجرح                                                                  |
| 221   | _ معنى التدليس في اللغة والاصطلاح                                                             |
| 221   | _ التدليس المضر في المتن ، وهو المدرج                                                         |
| 221   | _ أنواع الحديث المدرج                                                                         |
| 222   | _ المرجع في معرفة المدرج للمحدثين                                                             |
| 222   | _ التدليس المكروه ، وله صور "                                                                 |
| 220   | _ احداها : تدليس الشيوخ                                                                       |
| 227   | _ تدليس الإسناد                                                                               |
| 2 2 V | _ ابن الصلاح نقل ذم العلماء لتدليس الإسناد ، وخاصة شعبة                                       |
| 254   | _ الصورة الثانية : أن يسمي شيخه باسم شيخ آخر                                                  |
| 229   | _ الصورة الثالثة : تدليس البلاد                                                               |
| 229   | _ هذا التدليس مكروه                                                                           |
| 20.   | _ الشبيخ تقي الدين يراه أشبه بالحرام                                                          |
| 20.   | _ إذا كَانَ التَّدليسُ عَنَ الضَّعَفَاءُ فَلَا تَقْبُلُ الرَّوايَةُ حَتَّى يُثبُتُ السَّمَاعُ |
| 20.   | _ لا تقبل العنعنة ممن يكثر التدليس                                                            |
| 201   | _ التدليس بالتاويل مقبول                                                                      |
| 201   | _ الحديث المعنعن _ بلا تدليس _ متصل                                                           |
| 204   | _ الاستاد المعنعن ليس متصلا عند جماعة ، وهو مرسل أو منقطع                                     |
| 202   | _ يكفى إمكان اللقى ، دون العلم به                                                             |
| 202   | _ بعضتهم اشترط ألعلم باللقى                                                                   |
|       | _ الرواية المرسلة عن الصحابة مقبولة ، والاختلاف في مرسل غير                                   |
| 207   | الصحابي ( ت )                                                                                 |
| 207   | _ مجرد الرَّؤية لا تكفي لإثبات السماع ، من الصحابة وغيرهم                                     |
| ٤٦٠   | _ الاتصال لا نثبت الا نشوت التصريح بالسماع عند أحمد وجماعه                                    |
| 173   | _ قبول الرواية ولو ُلم يُعرُّف بالصَّعبة ، مع الاُحتلاف في ذلك                                |
| 173   | _ منع رد الخبر بالاستدلال والاستبعاد                                                          |
| 272   | _ لا يُشترط في قبول الخبر ان لا ينكر ، خلافا للحنفية                                          |
|       | فصل: الصحابي                                                                                  |
| 270   | ـ تعريف الصحابي                                                                               |
| 277   | ے تقریب المحتابی<br>۔ شرح التعریف ، وبیان محترزاته                                            |
| EVY   | _ دخول الجنبي في الصحابة في الأظهر ، خلافًا لقوم                                              |
| 274   | _ الصحابة عدول بالاجماع                                                                       |
| 2 V 2 | _ تعديل الله تعالى لهم بالقرآن الكريم                                                         |
| £V£   | _ الأحاديث الواردة بفضل الصحابة                                                               |
| EVO   | _ المراد من لم يعرف منهم بقدح                                                                 |
| 277   | _ الأقوال الباطلة بعدم عدالتهم ، أو التمييز بينهم                                             |
| ٤٧٧   | _ المراد من عدالتهم عدم التكلف بالبحث عنهم وطلب تزكيتهم                                       |
|       | _ YYY _                                                                                       |

|                         | فائدة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ V V<br>£ V A<br>£ V A | قال المزي: لم تنقل رواية عمن لمز بالنفاق منهم  التابعي مع الصحابي ، كالصحابي مع الرسول ﷺ  اشترط جماعة في التابعي بعض الشروط  يعرف الصحابي بالتواتر والاستفاضة ٠٠٠ وبخبر صحابي آخر ، ولا يشترط العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٧٨                     | مره في بقيله د أنا مراب منه المسترك ال |
| 2 V 9                   | و يعرف بقوله: أنا صحابي _ عند الجمهور ، خلافا لقوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٧٩<br>٤٧٩              | ــ الشوكاني : لا بد من تقييد ذلك بالقرائن ( ت )<br>ــ تعليل الطوفي لعدم قبول قول الصحابي بالصحبة ( ت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٨٠                     | - لا يقبل قول التابعي: فلان صحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٨٠                     | - لا يقبل قول التابعي : فلان صحابي<br>- إن قال التابعي العدل : أنا تابعي فالظاهر كصحابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | فصل: مستند الصحابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 213                     | _ مستن <b>د الصحابي</b> نوعان :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٨١                     | - أحدهما - وهو الأعلى - : حدثنه رسول الله طلل وأخرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٨١                     | ـ الثاني ـ وفيه خلاف لاحتمال الواسطة ـ : قال النبي الله من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٨٢                     | - ويحمُّل على عدم الواسطة عند الجمهور ، خلافًا لجمَّاعُةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 243                     | - قول الصحابي : أمر النبي عليه ونهى ٠٠٠ وأمرنا ٠٠٠ ونهانا حجة - السينة عند الحنفية تشمل سُنَّة الرسول وسينة الخلفاء الراشدين،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 213                     | والكل حجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | _ يشترط في بعض الالفاظ « كنا نفعل ٠٠٠ نرى » أن تضاف لعهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111                     | النبوة (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 210                     | ـ خالف بعضهم في « أمرنا و نهينا »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 240                     | - تحقيق المسالة عند العلماء ( ت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٨٦                     | _ القول عن الصحابي: يرفعه ٠٠٠، ينميه ٠٠٠ له حكم الرفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٩٠                     | <ul> <li>فول التابعي : أمرنا ونهينا ٠٠٠ ومن انسنة كقول صحابة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٩٠                     | ــ الاختلاف أنَّه مرسل أو موقوف ( ت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | مستند غير الصحابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٩٠                     | - مراتب مستند غير الصحابي ، مع الاختلاف في ترتيبها بين العلماء (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٩٠                     | - الأولى : قراءة الشبيخ على الراوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . 291                   | - الأولى : قراءة الشبيخ على الراوي<br>- الألفاظ المستعملة لقراءة الشبيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 297                     | ـ الخطيب يبين الدرجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 294                     | ـ أعلاها : أسمعنا وحدثنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 298                     | ـ إقراد الضمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 298                     | ــ أَنرَّتبة الثانيَّة : قراءة الراوي على الشبيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 298                     | ـ تسمية القرآءة على الشبيخ : عرضا (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 191        | ــ الألفاظ المستعملة في قراءة الراوي على الشيخ ي                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 290        | _ الرواية بسيماع قرآءة غيره على الشبيخ صحيحة ، ومنعها جماعه                                                       |
| 297        | _ سكوت الشبيخ عند القراءة عليه كإقراره ، وقيده بعضهم بشروط                                                        |
| <b>£9V</b> | _ يحرم إبدال قول الشبيخ حدثنا بأخبرنا وعكسه ، وقيل : لا يحرم                                                      |
| 291        | ــ يُحرُّمُ رُواية المُسكوك في سماعه                                                                              |
| 291        | ــ حَرِمَةُ رَوَايَةُ المُسْتَبِهُ بِغَيْرِهُ                                                                     |
| 291        | ــ حرّمة رواية المستفهم من غير الشبيخ                                                                             |
| 299        | _ يجوز رواية المظنون سماعه                                                                                        |
| 0          | ــ منع الشبيخ راويه من الرواية لا يؤثر                                                                            |
| 0 • •      | _ هذا قول الظاهرية خلافا للجمهور الذين يمنعون ذلك ( ت )                                                           |
| 0 • •      | ــ الرَّتبةُ الرَّابعة : الرَّواية بالإجازة ، مع التَّفاوت فيها                                                   |
| 0          | _ الإختلاف في جوازها ومنعها                                                                                       |
| 0.1        | _ يجب العمل بها عند الجمهور ، خلافا لأهل الظاهر                                                                   |
| 0.1        | _ تشديد بعض العلماء بمنعها                                                                                        |
| 0.7        | _ تحقيق مذهب مالك في الرواية بالإجازة ( ت )                                                                       |
| ۸٠٥        | ١ _ أعلاها : <b>المناولة مم الإجازة</b> أو الإذن                                                                  |
| 0.4        | _ المناولة مع الإجازة جائزة بالإجماع                                                                              |
| 0 . 5      | _ الصيرفي حكم الخلاف فيها                                                                                         |
| ٥٠٤        | _ الاستدلال للمناولة بدون القراءة من السنة بالكتاب لامير السريه                                                   |
| 0.0        | _ العيني يبين وجه الاستدلال بالحديث ( ت )                                                                         |
| 0.0        | _ صفة المناولة مع الإجازة                                                                                         |
| 0.7        | _ الصحيح أنها أقل رتبة من السماع                                                                                  |
| ٥٠٧        | _ الإجازة بالمناولة كالسماع عند جماعة                                                                             |
| o · V      | _ لاً تُجوز الرواية بمجرد آلمناولة من غير إجازة عندالجماهير                                                       |
| 0·V        | _ وعند قوم تصبح                                                                                                   |
| ٥٠٨        | _ تعليل الطوفي لقول الجماهير بالمنع ( ت )                                                                         |
| ٥٠٨        | _ لا يُجُوزُ إطَّلَاقَ « حدثنا وأخبرنا » في المناولة مع الإجازة                                                   |
| ٥٠٨        | _ وفي قول يجـوز                                                                                                   |
| 0.9        | _ تكفّي الإجازة باللفظ، ولا تشترط المناولة                                                                        |
| 0.9        | <ul> <li>٢ المكاتبة مع الإجازة كالمناولة مع الإجازة</li> </ul>                                                    |
| 01.        | _ صفة المكاتبة                                                                                                    |
| 011        | _ الرسول ﷺ يستعمل المكاتبة                                                                                        |
| 017        | ۳ _ <b>اجازة خاص لخاص ،</b> صفتها                                                                                 |
| 017        | ٤ _ أجازة عام لخاص                                                                                                |
| 017        | o _ إجازة خاص لعام<br>أجازة حاص العام                                                                             |
| 014        | ٦ _ أُجَازَة عام لُعام أُ                                                                                         |
| 018        | _ الاخُتْلاف في النوعين الأخيرين                                                                                  |
| 010        | _ تشدید ابن الصلاح علی منعها<br>- العاد تروی الاحاد الله الاحاد العاد العاد الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 017        | ٧ _ <b>الكاتبة بدون الإجازة</b> جائزة                                                                             |
| . , ,      | _ خلاف الشافعية فيها                                                                                              |

| 0 1 V | ــ يكفي معرفة الخط ، خلافا لقوم                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 017   | ـ جوازُ الإجازة بمجاز به في الأصح                                                                   |
| ٥١٨   | ـ جواز الإجازة لطفل ومجنّون وكآفر                                                                   |
| 011   | ــ وقوع مسألة الكافر في زمن الحافظ المزي بدمشيق                                                     |
| 019   | ــ لا تصبح الإجازة لمعدوم مطلقا                                                                     |
| 019   | _ جواز الإجازة للمعدوم عند جماعة ( ت )                                                              |
| 07.   | _ عدم جواز الإجازة لمجهول ولا بمجهول خلافا لابن عمروس وغيره                                         |
| 170   | - لا تصح إجازة ما لم يتحمله المجيز                                                                  |
| 770   | ــ ألفاظ الرُّواية المأخوذة بالإجازة : أجاز لي ، حدثني إجازة                                        |
| 077   | ـ منع الرواية بوصية الكتب ، خلافاً لقوم الله المناه المناه الكتب ، خلافاً لقوم                      |
| 072   | ـ انگار ابن الصلاح عليها<br>انگار ابن الصلاح عليها                                                  |
| 070   | <ul> <li>إنكار ابن أبي الدم على ابن الصلاح ، وأن الوصية أرفع من الوجادة</li> </ul>                  |
| 070   | _ منع الرواية بالوجادة                                                                              |
| 070   | ـ. تعریف الوجادة لغة                                                                                |
| 770   | ــ تعریف الوجادة اصطلاحا<br>ئازادا الرابات ال                                                       |
| 677   | ـ ألفاظ الرواية بالوجادة                                                                            |
| 770   | ــ منع الرواية بالإعلام ، وفي قول تصح                                                               |
| 077   | <ul> <li>وجوب العمل بما ظن صحته ، وإن لم تجز روايته</li> </ul>                                      |
| 077   | <ul> <li>وفي قول لا يجب العمل به عند جماعة الما الما الما الما الما الما الما الم</li></ul>         |
| 470   | - محل الخلاف عند عدم معارضته بصحیح                                                                  |
| 470   | ــ رواية ما رآه من سماعه إذا ظنه خطه                                                                |
| ۸۲٥   | ـ لا يجوز روايته حتى يتحقق ويذكر سماعه في قول                                                       |
|       | فصل: نقل الحديث بالمعنى                                                                             |
| ۰۳۰   | ـ يجوز لعارف بالمعاني نقل الحديث بالمعنى                                                            |
| 041   | ــ لا تَجُوزُ الرُّوايَّةُ بالمُعنَى عَندُ جَمَاعَةً                                                |
| 770   | ــ الأقوال التي تفصل بين حالات وحالات                                                               |
| 044   | ـــ الحديث ليس بكلام الله تعالى ، وهو وحي إن روى مطلقا                                              |
| 044   | - إن بين النبي ﷺ أن الله أمر و نهر فلا يحوز تغيير لفظه                                              |
| 044   | ـ أَدُلُهُ جُوازُ نَقُلُ الْحَدِيثُ بِالْمُعْنِيُ ـ الْحَدِيثُ بِالْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي ا |
| 070   | ــ يجوز إبدال الرسول بالنبي وعكسه                                                                   |
| 040   | ــ الاعتراض عليه بحديث البراء                                                                       |
| 770   | - رد الاعتراض ، وجوآب الشيخ تقي الدين عن حديث البراء                                                |
| 770   | - لا يجوز تغيير الكتب المصنفة                                                                       |
| ۷۳٥   | <ul> <li>لو كذب أصل فرعاً ، أو غلطه لم يعمل به ، وهما على عدالتهما</li> </ul>                       |
| ۷۳۰   | - تحقیق افوال العلماء في العمل به وعدمه ( ت )                                                       |
| ۸۳٥   | _ إِن أَيْكُر الْأَصِل الفرع ، ولم يكذبه ، عمل به                                                   |
| 970   | - قصه ربيعه مع سهيل ، ونسيان سهيل                                                                   |
| ٥٤٠   | - عند الحنفية ورواية عن أحمد لا يعمل به<br>المالية المالية عن أحمد الا يعمل به                      |
| 0 2 \ | ــ زيادة الثقة مقبولةً إن تعدد المجلس عند الجماهير                                                  |
|       |                                                                                                     |

| 027        | _ تقبل الزيادة إن اتحد المجلس وتصورت غفلة أو جهل الحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 024        | _ القبل الريادة إلى الحدد المجلس وكسور عليه السور عليه المستور عليه السويح المجلس المستور عليه السويح المستور عليه السويح المستور المستور عليه السويح المستور |
| 024        | ے ہیں افخد المجلس ؛ وہم مصور صفحہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 024        | ـــ وفي قون طبل ، عجبر «مرجي» او عديك دي سيدين<br>ــــ وفي المسألة أقوال أخرى ( ت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0 2 2      | ـــ وفي المسالة الحوال الحرق رف )<br>ـــ إذا خالفت الزيادة المزيد تعارضا ، ويطلب مرجح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 055        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 020        | _ وعند قوم تقدم الزيادة<br>_ قال ابن الصلاح : إن خالفت الزيادة ما رواه الثقات ردت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0 2 0      | _ وقال أبو الحسن البصري : إن غيرت المعنى قبلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 050        | ے وی ابو الحصل البطري ، ابل کارگ العمالي .<br>_ إن رواها الراوي مرة و ترکها أخرى فتعدد رواة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 057        | ے إن روانف الواوي عرب والله ما مول علمات .<br>_ وقيل : العبرة بكثرة المرات ، وقيل حسب المجالس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 057        | ے وقیل : اعتبرہ بحود شراف اور این اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0 2 9      | _ إن أسند الراوي أو وصل أو رفع ما أرسله أو قطعه أو وقفه قبل إن أسند الراوي أو وصل أو رفع ما أرسله أو قطعه أقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | _ خالف بعض المحدثين إن كان الراوي واحدا ، وقيده آخرون بمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 00.        | شأنه الإرسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 00.        | _ وإن كان غيره فكريادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 00+        | _ أَقُوال العلماء في المسالة (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 001        | _ مثال ما أسنده راو ، وأرسله غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 700        | _ مثال ما رفعه راو ، ووقفه غیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٥٣        | _ يحرم النقص فيما تعلق الحديث بباقيه كالغاية والاستثناء ٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 000        | ے سین أن لا ينقص غ <i>بر</i> ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 000        | _ أقوال العلماء في المسالة ، مع التفصيل بين حالات وحالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 700        | _ بجب العمل بحمل الصبحابي ما رواه على أحد محمليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 700<br>700 | _ أبن السبكي يفرق بين حالتي التنافي وعدمه ( ت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 00 V       | _ هذه المسألة لها أحوال : منها الخبر العام وحمله على بعض أفراده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 009        | _ ومنها : حمل الخبر على أحد معنييه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 009        | _ أقوال أخرى في المسئلة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٦.        | _ العمل بحمل التابعي أيضا ، وقيل : لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٠٦٠        | _ رأي أبن أبني هريرة والماوردي في السنالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 07.        | _ لو قاله الصحابي تفسيرا فيعمل به بلا خلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 110        | _ إن حمله على غير ظاهره فيعمل بالظاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 750        | _ وقيل يعمل بقول الصحابي<br>_ لا يرد خبر الصحابي لمخالفته مالا يحتمل تأويلا ، ولا ينسخ النص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 750        | _ رأي أبي الحسين البصري واللكنوي في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 750        | _ وقيل لا يعمل بالخبر عند الحنفية ورواية عن أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 750        | _ اختلاف آراء العلماء في المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 750        | _ خبر الواحد مقدم ولو خالف عمل أكثر الأمة أو القياس عند الجمهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 370        | _ المالكية يقدمون عمل أهل المدينة على الخبر ( ت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 350        | _ أدلة الجمهور في تقديم خبر الآحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 070        | _ المالكية والحنفية يقدمون القياس على خبر الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 070        | _ تحقيق مذمب المالكية والحنفية بأن لهم قواين في المسألة ( ت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 070<br>07A<br>079<br>079 | <ul> <li>حجة المالكية في تقديم القياس ، ومناقشتها</li> <li>الباقلاني يتوقف ، وبعض العلماء يفصل</li> <li>العمل بالحديث الضعيف في الفضائل عند الأكثر</li> <li>وعن أحمد رواية لا يعمل به</li> <li>وعند بعض : يعمل به في الترغيب والترهيب لا في إثبات مستحب وغيره</li> </ul> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 041                      | – تحديد المقصود من العمل بالحديث الضعيف                                                                                                                                                                                                                                  |
| 074                      | ــ العلماء ينقلون أقوالا أخرى للإمام أحمد                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | فصل: المرسسل                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٧٤                      | ـ تعريف المرسيل في اصطلاح الفقهاء                                                                                                                                                                                                                                        |
| OVE                      | ـ تخصيصه بالتابعي عند أكثر المحدثين والأصوليين                                                                                                                                                                                                                           |
| 040                      | <ul> <li>تحدید محل النزاع (ت)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 077                      | – أقوال أخرى للمرسل والمنقطع والمعضل                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6 V 7</b>             | - المرسل حجة كمراسيل الصحابة عند الجمهور                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٧٧                      | <ul> <li>البعض يدعي الإجماع على حجيته ، وأن إنكاره بدعة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٧٧                      | - الجواب عن أدعًاء الإجماع في حجيته ( تُ )                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٧٧                      | - المرسل ليس بحجة في قول أهل الحديث وأحمد في رواية<br>- تعدد الاقدال في مرد الله المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة ا                                                                                                      |
| ٥٧٨                      | ـ تعدد الأقوال في حجيةً المرسل وعدم حجيته (ت)<br>ـ رأي الشافعي : إنه حجة بشروط                                                                                                                                                                                           |
| ٥٧٨                      | - المرسل يشمل المعضل والمنقطع عند أهل الحديث<br>- المرسل يشمل المعضل والمنقطع عند أهل الحديث                                                                                                                                                                             |
| 049                      | - الانقطاع إما في الحديث أو في الإسناد                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٨٠                      | ــ المنقطع وألمعضل ليسا حجة ( تُ )                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٨١                      | - مرسل الصحابة حجة عند أكثر العلماء                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٨١                      | <ul> <li>قبول الصحابة لمرسل الصحابة (ت)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٨١                      | - مرأسيل صغار الصحابة كمراسيل التابعين                                                                                                                                                                                                                                   |
| -/11                     | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۰۸۳                      | ـ الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                    |

تمت \_ والحمد لله تعالى \_ فهارس المجلد الثاني من « شرح الكوكب المنير » ، والحمد لله أولا وآخرا ، والله ولي النوفيق ، وبنعمته تتم الصالحات ·